مِانِلِيِّ وَكُولِهِ إِنَّا مِرْيِّ رُوسِ القَبْرِ اللهِ فيحزب المفطيل 出当 مِعَالِي الشَّيْخِ الدَّكِنُورُ صَالِح بن فَوْزَان بن عَبْراسِير الفَوْزانُ خِفَوَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَّهِ وَلَمِيعًا لِمُسْلِمِينَ في المرافعة المرافعة المعرفة فيالرَّنتافن اعِتنَىٰ بِوَالشَّرْفَ عَلَىٰ مَلْبَعِهِ د رسامًا أن والمعتب المالي المارة السويم بغفرالله كه وكوالديه ولجيام المشامين اجزؤ الأول للنقشر والوزيشي









عنوان المصنف: ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل

· حقيق د. سلمان بن جابر عثمان المجلهم السويلم

رقهم الإيداع: ٢٠١٣/٢٣١١٠

الترقيم الدولي: ٢-٥٠-٢٣٢-٩٧٨-٩٧٨

جميع للحقى محفى كالمحتمد الطبعة الأولحث الطبعة الأولحث المعادة المعاد



البَرِيْلِاللِكِيرَرِيْ: dar\_alhijaz@hotmail.com

أَلْقِتَاهَا مِعَالِي الشِّيْخِ الدِّكِوْرُ صَالِحِ مِن فَوزَان مِن عَرُاسَ الفَوْرَانُ غِفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَّهِ وَلِمِيْعِ الْمِرْلِمِينَ فيالرتياض اعْتَنَىٰ بِهِ وَأَشْرَفَعَ لَيَ طَهِدِ د برسامًا ف بن جابع فرسي المجابيم السولم جْفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَّهُ وَلِجَيْعِ المِسْلِمِينَ الجبروالأقال الجبروالأقال ଽ୕ଊଢ଼ୖଽଊଢ଼ଽଽ୕ଊଢ଼ଽଽ୷ଢ଼ଽଽଊଢ଼ଽ୕ଽ୕୴ଢ଼ଽଽଊଢ଼ଽଽ୷ଢ଼ଽଽ୷ଢ଼ଽଽ୷ଢ଼ଽଽ୷ଢ଼ଽ



\*GACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS:COACKENGS: 1220 <del>ૄઌઌ૽૱</del>ઌૡ૱૱ઌઌ૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱ઌઌ૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱

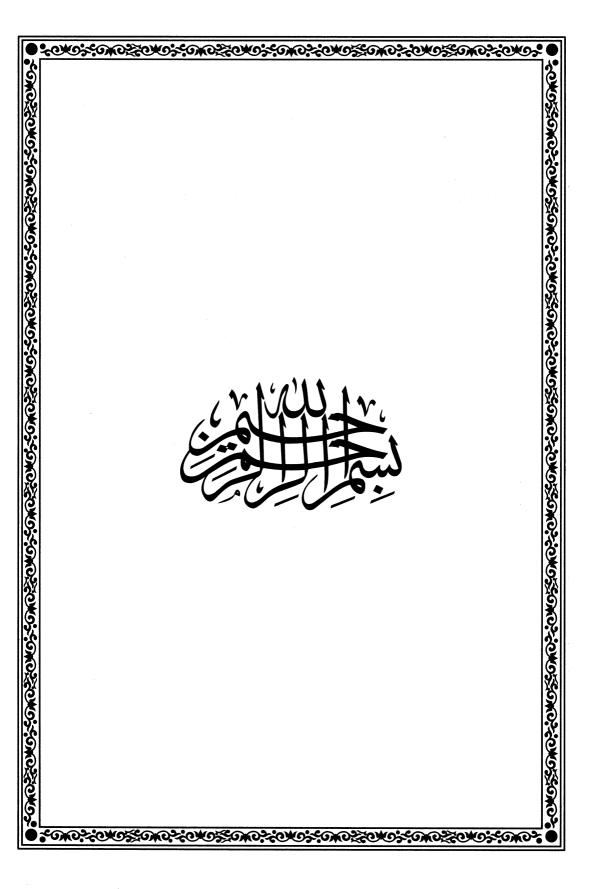



الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلى الله عليه، وعلى صحابته، وأزواجه، وذريته، وأهل بيته، وعلى من والاه، وسلم تسليما كثيرا.

## أما بعد:

فقد أنجز الله ما وعد به رسوله على الله عن خلقه لخدمة كتابه الكريم، فتنوعت لَمُ لَحَفِظُونَ مَ وقد وفق الله من شاء من خلقه لخدمة كتابه الكريم، فتنوعت جهود العلماء في تفسيره، وكشف أسراره، وبيان عجائبه، واستنباط أحكامه، واستفادة العلوم والفنون منه، والنهل من خيره الذي لا ينقضي مما بشر به النبي الأمي على بقوله: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»، وسور القرآن العظيم تختلف طولا وقصرا، وذكر أهل العلم أقسام القرآن حسب طول السور وقصرها إلى أقسام:

السور الطوال: وهي سبع: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، وقيل: السورة السابعة الأنفال والتوبة معا، وقيل: سورة يونس.

والسور المئون: وهي كل سورة تزيد آياتها عن مائة.

والسور المثاني: وهي ما كان عدد آياتها أقل من مائة؛ ذلك أنها تثنى وتكرر.

وسور المفصل: وهي أواخر القرآن من سورة (ق)، أو (الحجرات)، إلى سورة (الناس).

وممن كتب الله له نصيبا من الخيرية شيخنا، ووالدنا الكريم صاحب الفضيلة، الشيخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله -، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، فقد فسر شيخنا أثابه الله شلا سور المفصل في دروس متعددة مما قرأنا عليه في المسجد في مدينة الرياض العامرة، ومما ينبه إليه أن طباعة هذا التفسير بأموال وقفية تبرع بها العم مساعد بن علي الشايجي؛ طلبا للثواب له، ولوالديه، ولزوجه، ولذريته، فنسأل الله أن يعم الجميع بالقبول والرحمة والمغفرة والعافية، بدءًا بشيخنا المؤلف العلامة صالح الفوزان، ومرورًا بالمعتني الذي أشرف على طباعة الكتاب وإخراجه، وختامًا بالمتبرع الكريم، ثبتنا الله بالقول الثابت في الدنيا والبرزخ والآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليمًا كثيرًا عظيمًا مزيدًا.

## ۵ کتبه

د. سلمان بن جابر عثمان المجلهم السويلم غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته ولمشايخه



﴿ يَتَابُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلَا جَمْهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ يَعْضُونَ أَصَوْتَهُمْ لِلسَّعُمُونَ ﴿ إِنَّ النّبِينَ يَعُضُونَ أَصَوْتَهُمْ بِعَضُونَ أَسَوَتَهُمْ لِلسَّعُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ عِند رَسُولِ اللّهِ أُولَئِهِكَ الّذِينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ إِنَّ النّبِينَ يَنادُونِكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَتِ أَحَى ثُومُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُوا حَقَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَعَقِلُونَ ﴾ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُوا حَقَى فَتُحْرَبُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ يَعَقِلُونَ اللّهِ وَلَعَمُ اللّهِ فَيْعُولُونَ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُنَ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَكُنَّ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ وَيَعْمَلُوا أَنَ قُومُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ وَيَعْمَلُوا أَنَ قُومُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُنّ اللّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمُنَ وَرَبَّعُ فِي قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَكُنَ اللّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْمَالًا أَنْ اللّهُ وَيَعْمَدُونَ ﴾ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ فَى اللّهِ وَنِعْمَالًا وَالْعَلْمَ وَاللّهُ وَلِيعُمُ وَلَكُنُ وَلِكُنَّ اللّهُ وَلِكُنَّ اللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ مَكِيمٌ فَى اللّهُ وَلِكُنَ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِيمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَكِيمٌ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْمُ مَكِيمٌ فَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْمُ مَكِيمٌ فَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ مَكِيمٌ اللّهُ والمُعَلِقُولُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلِمُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

هذه السورة تسمى سورة الحجرات، والمراد بالحجرات: منازل النبي على النبي الله الله المدينة مهاجرًا أول ما بدأ به بناء مسجده الشريف، فلما فرغ منه بنى حوله الحجرات، من جهة الجنوب، ومن جهة الشرق، وأسكن فيها

نساءه - رضي الله عنهن-، فلما وُسع المسجد بعد وفاة الرسول على المسلمين، وسعه عثمان بن عفان في من جهة الجنوب، ومن جهة الغرب، ومن جهة الشمال، وتركوا جهة الشرق؛ لأن فيها حجرة عائشة في وكان ومن جهة الشمال، وتركوا جهة الشرق؛ لأن فيها حجرة عائشة في وكان المسجد من الجهة الشرقية، فكانت حجرة عائشة في باقية على وضعها، فيها قبر رسول الله في ، وقبرا صاحبيه في ، فلما جاء وقت الوليد بن عبد الملك وسع المسجد من جهة الشرق، وأدخل حجرة عائشة في محافظة على قبره الشريف وقبري صاحبيه في من الغلو فيهما، فهو في دُفن في حجرته التي مات فيها؛ لئلا يحصل الغلو عند قبره لو أبرز ودُفن في البقيع مع أصحابه؛ كما قالت عائشة في : «لَوْلاً قبره لو أبرز ودُفن في البقيع مع أصحابه؛ كما قالت عائشة في : «لَوْلاً قبره لو أبرز ودُفن في البقيع مع أصحابه؛ كما قالت عائشة في . «لَوْلاً .

وفي أولها قال على: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا ﴿ خطاب للمؤمنين ؛ لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الخطاب؛ ولأجل تشريفهم بذلك حيث ناداهم الله باسم الإيمان تشريفًا لهم.

والإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أخص من الإسلام؛ لأن الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان؛ كما في حديث جبريل حينما سأل النبي على عن الإسلام، وعن الإيمان، وعن الإحسان، ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۸۱، ۶۳۵، ۱۳۳۰، ۱۳۹۰، ۳٤٥۳، ٤٤٤١، ٥٨١٥)، ومسلم (۵۳۱).

قال النبي على الله على الله الإيمان مجرد التول باللسان كما تقول الكرامية التصديق كما تقول الأشاعرة، ولامجرد القول باللسان كما تقول الكرامية ولا مجرد القول والاعتقاد كما تقول الحنفية، ولا مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية، وهذه الفرق تسمى بالمرجئة؛ لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. والأرجاء هو التأخير.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعني اتصفوا بالإيمان الصادق، ظاهرًا وباطنًا.

أخرجه مسلم (٨).

قال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ لما نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾، والتقوى كلمة جامعة لفعل الأوامر وترك النواهي، سميت تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله ﷺ.

قال: ﴿إِنَّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين ﴿سَمِيعُ الْقُوالَكُم، ﴿عَلِيمٌ ﴾، بأفعالكم وبنياتكم ومقاصدكم، وفي هذا تحذير من الله على من التقدم بين يدي الله ورسوله، فإن الله (سميع) يسمع أقوالكم، و(عليم) يعلم نياتكم ومقاصدكم فاتقوه على ويؤخذ من هذين الاسمين إثبات صفتين لله على : وهما السمع لله، وإثبات العلم لله على وهما من صفات كماله على وقال: ﴿سَمِيعُ ﴾، ﴿عَلِيمٌ ﴾، جاءا بصيغة المبالغة؛ لأن سمعه على يسمع كل شيء، وعلمه لا يخفى عليه شيء على شيء ولا يعلم المخلوق، فإنه وإن كان يسمع ويعلم إلا أنه لا يسمع كل شيء ولا يعلم كل شيء، أما الله على فإنه يسمع كل شيء في الأرض وفي السماء، ويعلم كل

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳٤۲)، وزاد المسير (٤/ ١٤٣)، والقرطبي (١٦/ ٢٠٠)،
 وابن كثير (٧/ ٣٦٥).

شيء في الأرض وفي السماء، ويعلم السر وأخفى ﴿ اللهِ اللهِ

ففي هذا أن العبد يتقي ربه ولا يعمل شيئًا أو يقول شيئًا أو ينوي شيئًا بقلبه يغضب الله على ، فإن الله على محيط به الله الله على ال

قال العلماء: وإن زاد فقال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيًا عن أمته، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من أوصافه على وليس فيه غلو، ولو اقتصر على لفظ السلام كفى وحصل المقصود.

﴿ وَلَا يَحْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ ﴾ هذا تأكيد، فإذا خاطبت الرسول ﷺ فلا تجهر

احترامًا له على الخلق، أولا بَحَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ فالرسول على المواشرة المؤمنين، وفي هو أشرف الخلق، أعظم الخلق قدرًا عند الله سبحانه، وعند المؤمنين، وفي الجهر له بالقول إساءة أدب معه على العلى الجهر له بالقول إساءة أدب معه على العلى المناعة من الأعراب من بني حنيفة، وعندهم شيء من الجفاء والجهل، جاءوا إلى الرسول على وكان على في داخل حجراته مستريحًا، فجعلوا يقولون: يا محمد أخرج إلينا، ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله هذه الآيات، فقال فيها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ المَّهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقوله: ﴿ وَلَا بَحَهُرُوا لَهُمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ ؛ هذا كما قال على الآية الأخرى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَاً ﴾ في الآية الأخرى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَاً ﴾ وهذا من باب احترامه وتوقيره على والتأدب معه حيًا وميتًا ، فإن الرسول على ليس كواحد منكم ؛ بل هو على أرفع الخلق قدرًا وشرفًا ومنزلة عند الله على ، وعند عباده المؤمنين.

ثم قال: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمُ وَأَنتُمْ لاَ تَشَعُرُونَ ﴿ حذرهم من أن هذا الفعل يسبب حبوط الأعمال، وبطلان الأعمال، لسوء الأدب مع الرسول عليه ورفع الصوت عنده، والجهر عليه بالقول، وهذا خطر عظيم، فيجب التأدب عند مخاطبة الرسول عليه حيًا وميتًا، وأن لا يُجهر بالقول، وأشد من ذلك إذا طلب من الرسول عليه ما نهاه عنه من الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه، ودعائه من دون الله، وغير ذلك من الشرك، هذا أشد من الجهر له بالقول، ﴿أَن

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۳۸)، وزاد المسير (٤/ ١٤٥)، والقرطبي (١٦/ ٣٠٩)، وابن كثير (٧/ ٣٤٤).

تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ أَي: خشية أن تبطل أعمالكم، وأصل الحبوط في اللغة: الانتفاخ، يُقال: حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها ثم ماتت (١)، والمراد به هنا بطلان الحسنات والأعمال الصالحة، فسوء الأدب مع الرسول على يسبب بطلان الحسنات، وهذا خطر عظيم، ﴿وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴾ فدل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لم يتعمد ولم يدرِ، أي انتم لا تدرون ببطلانها، بسبب الجهل، والواجب على المسلم أن يتعلم ولا يبقى على جهله، فهؤلاء الأعراب وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم.

<sup>(</sup>۱) انظر مادة (حبط) في: لسان العرب (۷/ ۲۷۰)، وتهذيب اللغة (۲۲۸/٤)، ومقاييس اللغة (۲/ ۱۲۹)، والنهاية في غريب الحديث (۱/ ۳۳۱).

ثم قال على: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَي: الأعراب، الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴿ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ ففي هذا تأديب من الله على العباده عندما يستأذنون على الرسول على أو على عالم من العلماء، أو على مسلم من المسلمين أن يستعملوا الأدب عند الاستئذان، وأن يصبروا إذا لم يبادر صاحب البيت بإجابتهم والخروج إليهم، والاستئذان ثلاث، قال على: «الإستئذان ثلاث، قان أذن لك، وَإِلَّا فَارْجِعْ » (٣)، فأنت تصبر وتستأذن ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع، لكن إذا كان هذا في حق الرسول على فهو أشد، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى نَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَن رفع الصوت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٣، ٤٨٤٦)، ومسلم (١١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۱۹/ ۳۱۹)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٥، ٦/ ٥٤٦). وانظر: تاريخ الطبري (٣/ ٢٩٠)، والمنتظم (٤/ ٨٩)، والبداية والنهاية (٦/ ٣٥٧)، والكامل (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٥٣).

ثم قال عَلَى الله : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِفَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالِهِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ۞ هذا من الأدب مع المسلمين، لما ذكر الأدب مع الله، ومع رسول الله، ذكر الأدب مع المسلمين فيما بينهم فقال: ﴿ يَكَا يُهُمَا اللَّهِ مَا الله الله الله الله الله على المسلمين فيما بينهم هذه السورة العظيمة؛ من أجل أهمية ما ذكر الله فيها من الآداب العظيمة؛ ولأجل تشريف المؤمنين وبتكرار ندائهم ثم قال: ﴿ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ ﴾ .

والفاسق: اسم فاعل من فسق الشيء إذا خرج، ويُقال: فسقت الحبة إذا خرج النبات منها.

فالفسوق في اللغة: هو الخروج من الشيء، قال عَنِينَ ﴿ فَفَسَقَ عَنَ الْمُرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ [الكهف: ٥٠]، يعني خرج عن طاعة الله عَنِينَ ، ومنه سميت الفأرة بالفويسقة؛ لأنها خرجت عن عادة الحشرات في أنها تؤذي، هذا من حيث اللغة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر مادة (فسق) في: لسان العرب (۳۰۸/۱۰)، وتهذيب اللغة (۸/ ۳۱۵)، ومقاييس اللغة (۶/ ۵۰۲)، والنهاية في غريب الحديث (۳/ ٤٤٦).

قال ﷺ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ» (١) مع أن هذه الفواسق لسن مكلفات، ولكن المراد أنهن خرجن عن العادة في أمثالهن من عدم الأذى، فصرن مؤذيات فخرجن عن عادة مثلهن، سميت بالفاسقات، هذا هو الفسق في اللغة.

والفاسق عند أهل السنة والجماعة: هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي دون الشرك، فهذا يسمى فاسقًا بمعصيته، مؤمنًا بإيمانه (٢).

والفسق على نوعين (٣):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للمؤلف - حفظه الله- (ص ؟؟؟).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم كله في مدارج السالكين (١/ ٣٥٩ – ٣٦٢): (وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق، ومقرون بالعصيان، والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. . .) إلى أن قال: (والفسوق الذي تجب التوبة التوبة منه أعم من الفسوق الذي تُرد به الرواية والشهادة، وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد، ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان، ومفرد . . وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله جهلًا وتأويلًا وتقليدًا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب) ا . ه.

\* وفسق أصغر لا يخرج من الملة وهو فسق أصحاب الكبائر التي دون الشرك.

وبنبا والنبأ: هو الخبر، وسبب نزول الآية أن الرسول على أرسل رجلًا إلى قبيلة من المسلمين لجباية زكاتهم، وكان بينه وبين هذه القبيلة عداوة في الجاهلية، فخشي أنهم يقتلونه إذا قدم عليهم، فرجع من الطريق، وقال للرسول على: إنهم منعوا الزكاة، وأبوا أن يدفعوها إليّ، فهم النبي على أن يجهز لهم غزوًا ليغزوهم، فأنزل الله هذه الآية يُبرئ هذه القبيلة، ويُكذب هذا المخبر، ويصف صاحبه بالفسق، أي فإذا سمعت خبراً عن أحد من المسلمين، أو عن أحد مطلقًا، فأنت لا تستعجل بالتصديق، إذا كان هذا المخبر ليس ثقة، فتثبت، أما لو جاء العدل الصادق فهذا يُقبل، فالمخبرون على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الصادق المعروف بالصدق، فهذا يُقبل خبره وروايته وشهادته.

النوع الثاني: معروف بالكذب، فهذا لا يُقبل خبره؛ لأنه كذاب.

الثالث: المشتبه المجهول، الذي لا يُدرى هل هو صادق أو كاذب؟ فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الأمر، ولا يُستعجل، ومن هنا فالمحدثون لا يقبلون رواية الصادق المتثبت في روايته، ويردون خبر الكذاب،

وقد لا يكون هذا المخبر متعمدًا للكذب، ولكن من طبيعته العجلة، فيُخبر وهو لم يتثبت؛ فلهذا حذر الله من قبول مثل هذا، فدل على أن العدل تُقبل روايته وخبره، وإنما يتوقف في رواية الفاسق؛ وكذلك مجهول الحال.

قال: ﴿فَتَبَيَّنُوا ﴾ أي تثبتوا؛ كما في قوله ﷺ: ﴿يَثَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤]، أي: تثبتوا ممن تلاقونهم لا تبادروهم بالقتال حتى تتثبتوا من شأنهم، ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فالتثبت مطلوب، ومن هنا يجب على المسلمين عمومًا ، وعلى طلبة العلم خصوصًا وفي هذا الزمان أخص التثبت عند الشائعات أوقعت العداوة بين الناس وخصوصًا بين طلبة العلم، وبين طلبة العلم والمشايخ، وبين المشايخ بعضهم مع بعض، بسبب الشائعات، وأخبار الفساق أو أخبار الذين لا يتثبتون، فوقعت مفاسد الآن - خصوصًا بين الشباب وطلبة العلم- وهذا أمر لا يجوز، فيجب التثبت في الأمور، ومن ذلك لو أن عالمًا أو طالب علم حصل منه خطأ فلا يُشاع خطؤه، ولا يُذكر في المجالس، وإنما يُتصل به ويُناصح سرًا، ويُقال له: إنك يُذكر عنك، أو حصل منك كذا وكذا، وهذا غلط، وهذا كذا، ويبين له، فهذا هو طريق النصيحة، أما التشهير في المجالس هذا يعتبر من الغيبة، وسيأتي في هذه السورة التحذير من الغيبة.

لماذا يتبينون؟ ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةِ ﴾ يعني خشية ، أو احذروا أن تصيبوا قومًا بجهالة ، وهم لا يستحقون العقوبة ، وأنتم تهجمون عليهم وتعاقبونهم أو تتكلمون فيهم ، أو تحذرون منهم بدون تثبت وبدون روية ، فيكون هذا من إصابة البريء ، حتى ولو لم تتعمدوا هذا ، فأنتم مخطئون ؛ لأنكم لم تتثبتوا ، ولهذا قال : ﴿فَنُصِّبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُم نَدِمِينَ ﴾ هذه العاقبة للتعجل ، فلو أنك تعجلت وصدقت خبر الفاسق أو المجهول الحال وأوقعت في المخبر عنه ما

يكره من الوقيعة في عرضه، أو من العقوبة في بدنه أو غير ذلك، ثم تبين أنه بريء، ماذا تكون حالك حينئذ؟!! ﴿ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُم نَادِمِينَ ﴾ ولا ينفع الندم بعد وقوع المكروه، وقد يحصل مفاسد لا يمكن الخروج منها، مهما حاولت، فتصبحوا على ﴿ مَا فَعَلَتُم ﴾ من إصابة البريء، ﴿ نَدِمِينَ ﴾ على فعلكم، ولو أنكم من الأول استدركتم هذا ولم تتعجلوا حتى يتبين لكم الأمر لسلمتم من هذه الغائلة والورطة التي وقعتم فيها، فهذا تأديب للمؤمنين، التثبت في الأخبار خصوصًا إذا فشا الكذب والأهواء والشائعات، فالمسلم يكون ثابتًا لا يطير مع الشائعات، ومع الأقاويل ويتكلم بما لا يتحقق منه، وكم حصل بسبب هذا من النتائج الوخيمة!

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣).

مواضع توضع فيها، ولا يتدخل فيها كل أحد، إنما تُرد إلى أهل الرأي والخبرة والعلم والعقل والرزانة في الأمور العامة التي تهم المسلمين، وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ عني فعظموه ووقروه واحترموه وارجعوا إليه فيما أشكل عليكم، ارجعوا إليه حيًا بذاته، وبعد وفاته ارجعوا إلى سنته؛ ولهذا قال عليه لما طلبوا منه الوصية حينما وعظهم موعظة بليغة، قالوا: «كأنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَأُوصِنا قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأْمَر عليكم عَبْد حَبشِيِّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ» (١) فأوصى عَلَيْ بعد وفاته أن يُرجع إلى سنته، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ» (١) فأوصى عَلَيْ بعد وفاته أن يُرجع إلى سنته، وإلى سنة خلفائه الراشدين في ، فيما أشكل وفيما نزل، وفيها الهداية وبيان الصواب.

ثم قال: ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي فلو أن الرسول أطاعكم وتمشى معكم ﴿ لَمَنِيتُم ﴾ يعني تعبتم من العنت وهو التعب؛ ولهذا قال على المؤرون: [٧] ، فلو أن الْحَقُ أَهْوَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴿ وَلَهِ اللهِ مَنون: ٧١] ، فلو أن الرسول طاوعهم على أهوائهم ، وعلى رغباتهم ، وعلى أفكارهم ، لحصل التعب للأمة ، ولكن الرسول على اللهوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيٌ يُوحَى ﴾ النجم: ٤] ، فهو المعصوم على أما آراء الناس واجتهادات الناس فإنها عرضة للخطأ .

ثم قال ﷺ : ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَّرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢، ٤٣، ٤٤)، والدارمي (٩٥)، وأحمد (١٢٦/٤)، والطبراني في الكبير (٦٢٣)، وابن حبان (١٧٨/١)، والحاكم في المستدرك (١/٦٧١)، والبيهقي في الكبرى (١١٤/١٠).

وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ ﴾ ، ﴿ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ المؤمن ليس هناك شيء أحب إليه من الإيمان، إذا وجد حلاوته وخالط بشاشة قلبه، فليس هناك شيء ألذ عنده من الإيمان؛ ولهذا قال ﷺ: «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةً الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعد إذ أنقذه اللهُ منه ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»(١)؛ ولهذا إذا خالط الإيمان القلب ووجد العبد حلاوته ثبت ولم يرتد عنه، ولو قُطِّع، ولو عُذِّب، ولو حُرِّق، فإنه لا يرجع عن الإيمان، إنما يرتد من لم يتمكن الإيمان من قلبه، ولم يجد طعم الإيمان، هذا عرضة للردة والانتكاس، أما الذي وصل الإيمان إلى قلبه وخالط بشاشته، فهذا يثبت ثبات الجبال الرواسي، ولا تزعزعه الأحداث والمتغيرات والمغريات والتهديدات، بل يثبت على الإيمان مهما كلفه الثمن، ولهذا قال: ﴿ وَلَكِكَّنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ﴾ فلا شيء أحب عند المؤمنين من الإيمان، ﴿وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ حيث تجدون حلاوته وزينته في القلوب وبشاشته، ﴿وَكَّرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفِّرَ ﴾ الكفر ضد الإيمان، الله كرهه إلى المؤمنين؛ ولذلك تركوا الكفر وعادوا أهله وتبرأوا منهم وقاتلوهم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم، لأن المعاصي على ثلاثة أقسام:

\* كُفر يُخرج من الملة.

\* أو فسوق لا يُخرج من الملة ، ولكنه ينقص الإيمان مثل الكبائر التي دون الشرك ، هذه فسوق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦، ٢١)، ومسلم (٤٣).

## \* والعصيان سائر المحرمات التي لم تصل إلى حد الكبيرة.

والله كره هذه الأقسام الثلاثة إلى المؤمنين الإيمان الصادق، كره إليهم الكفر؛ ولذلك ثبتوا على إيمانهم، وكره إليهم الفسوق؛ ولذلك لا يقعون في الكبائر من شرب الخمر والزنا والسرقة إلى آخره، وكره إليهم العصيان، ولذلك لا يخالفون المناهي الثابتة عن الرسول على إذا بلغهم أن هذا نهى عنه الرسول تجنبوه ولا يقارفونه أبدًا؛ لأنهم يكرهونه، حيث جعل الله في قلوبهم كراهية ذلك.

ثم قال: ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ أي: المتصفون بهذه الصفات ﴿ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ الرشد ضد الغي، فمن اتصف بهذه الصفات فهو راشد، قال الله الرشد ضد الغي، فمن اتصف بهذه الصفات فهو راشد، قال الله الرُّشَدِ لا يَتَخِذُوهُ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال الله الرُّشَدِ لا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

ثم قال: ﴿ فَضَّلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً ﴾ أي هذا الذي حصل لهم، إنما هو تفضل من الله، لا بحولهم ولا بقوتهم، وإنما الله هو الذي وفقهم لذلك، وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من الدين والعلم والعبادة، بل يشكر الله على نعمته، ويعترف أن هذا فضل من الله عليه.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ ، ﴿عَلِيمُ ﴾ بمن يصلح لهذا الفضل والنعمة ﴿حَكِيمُ ﴾ يضع الأمور في مواضعها ، فلا يضع هذا الفضل والنعمة فيمن لا يستحقها ، وإنما يضعها فيمن يستحقونها.



لا تزال الآيات الكريمات تتواصل في تربية المسلمين، وتهذيب أخلاقهم لما في ذلك من وسائل الألفة والمحبة بين المسلمين.

قوله ﷺ: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ ﴾ تثنية طائفة والطائفة: هي الجماعة أو الفرقة، وقد تُطلق الطائفة ويُراد بها الواحد، ولكن المراد هنا الفرقة والجماعة (١).

فقوله على السلاح، فهذا أمر محرم والعلاج في هذه القضية وحمل بعضهم على بعض السلاح، فهذا أمر محرم والعلاج في هذه القضية وحمل بعضهم على بعض السلاح، فهذا أمر محرم والعلاج في هذه القضية وفاصليح المخلف المختلفين على طريق التراضي بينهم، فإذا تراضوا ورضوا بالصلح بين المختلفين على طريق التراضي بينهم، فإذا تراضوا ورضوا بالصلح فالحمد لله فقد انتهت المشكلة، والإصلاح ضد الإفساد، فدل على أن تقاتلهما إفساد، وأن تسوية النزاع ومنع الاقتتال بين المسلمين إصلاح، وفأصلوم بين المسلمين والمسلمين والمسلمين والمعلاح وللعقلاء من المسلمين وأصحاب الرأي والمشورة، كل يسعى بالإصلاح حتى بين الاثنين، إذا حصل بينهما خصام فيشرع الإصلاح بينهما، فكيف إذا كان الخصام بين جماعتين، من المؤمنين، فإن الأمر يتأكد.

والإصلاح له فوائده عظيمة، وأجره عظيم، قال ﴿ ﴿ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٢٦)، والكليات (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۰۹٤)، والترمذي (۱۳۵۲)، وابن ماجه (۲۳۵۳)، وأحمد (۲) أخرجه أبو داود (۳۰۲)، والترمذي (۱۳۵۲)، والبيهقي في الصغرى (۲/ ۳۸۹)، وفي الكبرى (۲/ ۳۸۹)، والدارقطني (۲/ ۲۲۱، ۵/ ۳۲۹).

وقوله: ﴿ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ هذا أمر للوجوب، ولا نقف متفرجين على ما يقع بين المسلمين من خصام وقتال وسوء تفاهم؛ بل يجب أن نتدخل؛ لأجل تدارك الخطر الذي ينجم عن الاختلاف، ولهذا لما انشقت طائفة الخوارج (١) في عهد أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في وخرجوا عليه وانحازوا وصاروا يهددون المسلمين، أرسل إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس في في معسكرهم، فناظرهم في واستعرض شبهاتهم ورد عليها برد مقنع، فرجع منهم أربعة آلاف، وبقي أكثرهم على ضلاله، عند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين عملًا بهذه الآية (٢).

فيتخذ معهم خطوات:

الخطوة الأولى: الإصلاح.

الخطوة الثانية: القتال إذا لم يجدِ الإصلاح.

<sup>(</sup>۱) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على ﴿ عين جرى أمر المحكمين، واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، وفيهم قال النبي ﷺ: ﴿يَحْقِرُ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ مع صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ ﴾. أخرجه البخاري (٢٦١٠)، ومسلم (٢٠١٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ مَالَى مَن خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص ٤، ٨٦)، والفرق بين الفرق (ص٤٥)، والملل والنحل (١/١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المنتظم (٥/ ١٢٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٥٩١)، والبداية والنهاية (٦/ ٢١٦، ٧/ ٢٨١)، ومنهاج السنة النبوية (٤/ ٤٩٧، ٥/ ٢٤١)، ومجموع الفتاوى (٣/ ٢٤٠، ٤/ ٢٨٠).

قال: ﴿ فَقَائِلُوا اللَّهِ تَبْغِي ﴾ ، ﴿ فَقَائِلُوا ﴾ هذا خطاب لولي الأمر وللمسلمين معه أن يُقاتلوا الفئة الباغية كفًا لشرها عن المسلمين.

وقوله ﷺ: ﴿ حَتَّى تَفِي ٓ عَلَى آبِ ترجع إلى الصواب، إلى الكتاب والسنة، فإذا فائت ورجعت فلا حاجة إلى القتال؛ لأن القتال هنا بقدر الحاجة، فإذا انتهت المهمة يُكَفُّ عن قتالهم، و عَلَيْ إذا قوتلوا فلا يُجهز على جريحهم، ولا تُغنم أموالهم، ولا تُسبى نساؤهم، ولا يُطلب هاربهم؛ لأن هؤلاء مسلمون وإنما قاتلناهم لعرض عارض، فإذا زال العارض انتهى القتال،

قال على القتال الذي دار بين الفئة الباغية، أضرار فإنه تُصلح آثار القتال الذي دار بين الفئة العادلة، والفئة الباغية، أضرار فإنه تُصلح آثار القتال المترتبة عليه، تُصلح بالعدل بين الطائفتين، فدل على أن الصلح لابد أن يكون بالعدل، لا يكون معه حيف، إذًا فالصلح يشترط فيه شرطان:

\* أولًا: أن يكون بالعدل دون انحياز إلى فئةٍ دون فئة.

\* ثانيًا: أن يكون بالتراضي بين الطرفين.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَفْسِطُوّاً ﴾ تأكيد لقوله: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدَٰ لِ ﴾ فهذا من باب التأكيد بأن يكون الصلح عادلًا دون تحيز مع بعض الفئتين، أما القسط فمعناه الجور والظلم، من الفعل الثلاثي (قسط) يعني: جار وظلم، قال الله وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَالجَن اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ﴾ [الجن: ١٥]، وأما الإقساط الرباعي المزيد فإن معناه العدل، ﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ﴾ (١) ؛ كما جاء في الحديث، وفي رواية: «الْمُقْسِطُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤلُو يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٢٧).

الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا»(١)، فالمقسطون لهم أجر عظيم؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ هذا فيه وصف الله على بأنه يحب أهل الطاعات، وأهل الإنصاف والعدل، وفي مفهوم ذلك أن الله يبغض غير المقسطين وهم الظلمة، الجائرون، ودلت الآية الكريمة على مسألة عظيمة وهي أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين التي دون الشرك بالله أنه لا يكفر، وقتل النفس لاشك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة غليظة، ومع هذا لم يحكم على هؤلاء بالكفر، بل قال: ﴿ وَإِن طَآبِفُنَانِ ﴾ حكم أنهما من المؤمنين وليسوا من الكافرين، فدل على أن قتل المؤمن بغير حق، وإن كان جريمة كبيرة غليظة إلا أنه لا يُخرج صاحبه من الملة، لكنه ينقص إيمانه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ودلت الآية على وجوب العدل في الحكم بين الناس، والإصلاح بينهم، وعدم التحيز، وعدم المحاباة لأحد الخصمين، وأن يكون الدافع للمصلح هو تسوية النزاع، فدل على وجوب العدل، ودل على وصف الله على بأنه يحب وأنه يبغض وأنه يكره وأنه يغضب وأنه يسخط، أفعال من أفعال الله ﷺ تليق بجلاله، وليست كصفات المخلوقين؛ كما هو معلوم.

ودلت الآية الكريمة على الاهتمام بشؤون المسلمين وأنه يجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين والمتقاتلين والمختلفين ؛ ولهذا جعل الله للغارمين في الإصلاح نصيبًا من الزكاة ولو كانوا أغنياء، فمن مصارف

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱/ ۲۶، ۴۹۹)، وابن أبي شيبة (۷/ ۳۹)، والحاكم في المستدرك (۶/ ۱۰۰)، وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲۷).

الزكاة إعطاء الغارمين، فالغارم على قسمين:

القسم الأول: غارم لإصلاح ذات البين، وهو ما يسمى الغارم لغيره، فهذا يُعطى من الزكاة ولو كان غنيًا؛ لئلا تجحف الغرامة بماله، إذا تحمل حمالة لأجل يصلح بين الناس فإنه لا يُترك يتحملها وحده، بل يُعان عليها.

القسم الثاني: الغارم لنفسه وهو المدين المعسر، الذي لا يقدر على السداد، أما إذا كان مدينًا يقدر على السداد، هذا لا يستحق الزكاة.

ثم قال ﷺ: ﴿فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ۗ أي بموجب الأخوة أصلحوا بين إخويكم، إذا حصل سوء تفاهم بين الإخوة فاسعوا في الإصلاح، والمؤمنون إخوة سواء كانوا متعاصرين، أو كان بعضهم متأخرًا والأول متقدمًا حتى في أول الخلق، المؤمنون إخوة من أول الدنيا إلى آخرها، وسواء كانوا في بلد

واحد أو في بلدان متفرقة، المؤمنون إخوة؛ كما قال في حق الصحابة ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحشر: ١٠].

﴿وَاتَقُوا اللّه ﴾ اتقوا الله بفعل أوامره، وترك نواهيه، ﴿لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ يعني رجاء أن تنالوا رحمة الله ﷺ، رحمة الله إنما تُنال بالتقوى، وهي أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تترك ما نهاك الله عنه طمعًا في ثوابه، وخوفًا من عقابه، على نور من الله ﷺ، هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله، فدل على وصف الله ﷺ بالرحمة، ومن أسمائه: الرحمن الرحيم وهما يتضمنان صفة من صفات الله ﷺ وهي الرحمة، فدل خلى أن رحمة الله إنما تُنال بأسبابها وهي تقوى الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة في الله

ثم قال على: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُم ﴾ لعل أن يكون المسخور منهم خيرًا من الساخرين ؟ كما في الحديث السابق، فربما يكون المسخور منه أفضل من الساخر.

قال ﷺ: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآهِ دل على أن القوم اسم للرجال ولا تدخل فيه النساء؛ ولهذا يقول الشاعر(١):

أي لا تسخر المرأة من أختها المسلمة، ﴿عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ عسى أن يكن النساء المسخور منهن خير من الساخرات، فليست الأمور بالمظاهر، ولا بنظريات الناس، وإنما الأمور بما في القلوب من خوف الله، وخشيته، ومحبته، وطاعته، هذا المعتبر، قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (٢)، وكذلك لا يسخر الرجل من المرأة، ولا تسخر المرأة من الرجل؛ لأن الله ﷺ قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْمُؤْمِنُونَ وَجَالاً ونساءٌ، هم إخوة في الإسلام.

ثم قال ﴿ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ اللمز: هو التنقص، ويكون بالقول، أما الهمز فهو بالفعل؛ ولهذا قال ﴿ وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]، وهل معناه أن الإنسان يلمز نفسه؟ لا أحد يريد أن يلمز نفسه، فالمراد: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، فإذا لمزت أخاك

<sup>(</sup>۱) من شعر زهير بن أبي سلمة. انظر: ديوانه (ص٧٣)، والعين (٥/ ٢٣١)، وتهذيب اللغة (٩/ ٢٦٦)، ولسان العرب (١٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٤، ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

فقد لمزت نفسك، قال ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَكَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَلَعُطُفِهُمْ مَثَلُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»(١)، وقال: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»(٢).

ثم قال على: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَبِ ﴾ كل هذه أسباب للنفرة والتفرقة قضى عليها القرآن، واللقب: هو ما أشعر بمدح أو ذم، أي الألقاب السيئة التي يكرهها أخوك، فلا تلمزه بلقب سيئ، أو أن تلمزه بعيب في جسمه، وتتنقصه من أجل ذلك، فإن هذا لا يجوز، وليت طلبة العلم الآن يتنبهون لهذا؛ لأنهم وقع بعضهم في بعض باللمز والتنابز بالألقاب، وتلمس العثرات من بعضهم على بعض، والتحيزات والانقسامات، فهذا مما حذر الله على منه في هذه الآيات الناس عمومًا، وطلبة العلم خصوصًا، فيجب عليهم أن يتركوا هذه الأمور؛ لأنهم إخوة، ولأن عيب أحدهم عيب للجميع، إذا عبت طالب علم والمؤمن حتى ولو لم يكن عالمًا يجب احترامه، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ يَوْمًا إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: «مَا أَعْظَمُ كُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ وأَعْظَمُ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ ولم يكن عالمًا يجب احترامه، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ يَوْمًا إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: «مَا أَعْظَمُكُ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ ولم يكن عالمًا يجب احترامه، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ يَوْمًا إِلَى الكَعْبَة فَقَالَ: «مَا أَعْظَمُكُ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ ولم يكن عالمًا على أنه لا يجوز تنقص المسلمين ولمزهم بالألقاب.

ثم قال عَلَى: ﴿ بِئُسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ ، ﴿ بِئُسَ ٱلاِسَّمُ ﴾ وهو التنابز بالألقاب، ﴿ ٱلفُسُوقُ ﴾ وهو الخروج عن طاعة الله؛ لأن هذا خروج عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨١، ٢٤٤٦، ٢٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٣٢)، وابن حبان (١/ ٤٩).

طاعة الله، الله أمرك باحترام إخوانك خرجت على هذا فنبزتهم بالألقاب التي يكرهونها؛ ولهذا جاء في الحديث: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (١)، «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ»، فسباب المسلم فسوق؛ كما في هذه الآية وكما في الحديث.

«وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» يعني: كفر أصغر وليس الكفر المخرج من الملة.

ثم قال على: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبَ ﴾ من هذه الخصال السيئة ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الظّالمون لأنفسهم، والظالمون لغيرهم؛ لأن الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك، قال ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشَّارُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

الثاني: وظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات، فإنه إذا عصى الله فقد ظلم نفسه ؟ لأنه عرضها للعقوبة، وإذا أطاع الله فقد أكرم نفسه حيث عرضها للثواب.

والثالث: ظلم العباد بعضهم مع بعض، وهو المراد هنا ظلم العباد ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ ﴾ من السخرية والتنابز بالألقاب وغير ذلك من أسباب التفرقة بين المسلمين، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ، والظلم مرتعه وخيم، ودل على أن من تاب من السخرية والغيبة والنميمة والسب والشتم، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبين الله، لكن حق المخلوق لابد أن يسمح به، فكيف يتوب النمام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨، ٢٠٤٤، ٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤).

والمغتاب واللماز والمتمسخر، كيف يتوب وهو قد ظلم الناس؟ قالوا: يستسمح منهم، يتحلل منهم، يطلب منهم المسامحة لئلا يأخذوا من حسناته يوم القيامة، يتحلل منهم اليوم، أوردوا على هذا إشكالًا وهو أنه لو ذكر لهم ذلك ربما زادهم غضبًا عليه، قالوا: إذا كان يخشى إن إخباره لهم أو أنهم ميتون أيضًا، أو أحياء ولكن إذا أخبرهم تسوء العشرة بينهم، قالوا: لا يخبرهم، ولكن يدعو لهم، ويثني عليهم في المجالس التي اغتابهم أو سخر منهم، أو لمزهم فيها، يثني عليهم ويدعو لهم، ويكون بذلك قد تاب الى الله على فتوبته من حقوقهم:

\* إما بأن يستسمح منهم إن أمكن.

\* أو بأن يدعو لهم ويثني عليهم في المجالس التي ذمهم فيها، أو تناولهم فيها.

وجاء في الحديث أنه يجب على من حضر المجلس الذي يُغتاب فيه، أو يُنم فيه، أو يتمسخر فيه، أن ينكر ذلك، وفي الحديث: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ»(١)، فيجب على المسلم أنه إذا حضر مجلسًا فيه غيبة أو نميمة وفيه تمسخر بالناس، ونبز بالألقاب وسخرية بطلبة العلم والعلماء أن يرد عن أعراض إخوانه، وأن ينصح هذا الرجل.

ولما تكلم المنافقون في الرسول ﷺ وأصحابه، كما في الحديث: عَنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥٥/ ٥٨٣)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٥)، وابن أبي شيبة في مسنده (١/ ٤٤)، وفي المصنف (٥/ ٢٣٠).

ابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّد بِنِ كَعْبِ، وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةً - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ: «أَنَّهُ قَالَ رَجُلُّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلَاءِ أَرْغَبَ بُعُونِي : رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، يَعْنِي : رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ وَأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ - فَقَالَ لَهُ عَوفُ بِنُ مَالكٍ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَوفُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقِ». قَالَ ابْنُ اللهِ ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقِ». قَالَ ابْنُ اللهِ ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحْبِ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقِ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ : «كَأَنِّي أَنْظُر إلِيهِ مُتَعَلِّقًا بِنَسْعَةِ (') نَاقَةٍ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، وَإِنَّ الحِجَارَةَ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا حَكُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَالُ هِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا حَكُنَا خَوْضُ وَنَلْعَبُ هُ مَا يَلْتَفِتُ إِلِيهِ، وَمُا لِلْهُ عَلَيْهِ، وَمُا لِلْهِ عَلَيْهِ، وَمُا لِلْهِ عَلَيْهِ، وَمُا يَلْيَفِتُ إِلِيهِ، وَمَا يَلْيَهِ وَالِيهِ عَلَيْهِ وَمَا يَلْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَلِهُ وَا يَلِيهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فدل على أنه لا يجوز أن يجلس الإنسان ويسمع للغيبة والنميمة وتنقص الناس، والعلماء بالذات أو طلبة العلم ويسكت، بل لابد أن ينكر وينصح ويذب عن أعراض إخوانه؛ لأن أعراض إخوانك مثل عرضك، كما لا ترضى أن عرضك يتناول، كيف ترضى أن يتناول عرض إخوانك وأنت جالس؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (٥/٤٧): (النِّسعة بالكسر: سَيرٌ مَضفور يُجعل زِمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَجُ عَريضة تُجْعل على صَدر البعير، والجمع: نُسْع ونِسَع وأنْساع). وانظر لسان العرب (٨/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ١٧٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩).

ثم قال على: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ ﴾ هذا سبب آخر، وهو إساءة الظن بالمؤمنين، لأنها تحمل على الفساد، وعلى التفرق، والأصل في المسلم العدالة، ولا يجوز لك أن تسيئ به الظن بمجرد أنك تسمع لكلام فيه، أو تسمع للنمامين والمغتابين، أو أنك حاك في نفسك شيء بالنسبة لأخيك، فلا تعمل بهذا.

والظن: هو احتمال أمرين: أحدهما أرجح من الآخر.

أما الشك: فهو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر (١)، فقوله: ﴿ اَمْتَنِبُوا كَثِيرا مِن الظّنِ الْمَنْ الظّنِ الماذا؟ ﴿ إِنَ بَعْضَ الظّنِ الْمَنْ الظّنِ الْمَنْ الظّنِ الله عليه الله الكثير من الظن الأن بعضه إثم، فهذا فيه الاحتياط، أن الإنسان يحتاط لدينه ولعرضه ولحرمات المسلمين، والظن يسبب الإثم من الله المحتياط في أمور الكثير من الظن خشية من الوقوع في القليل منه، فهذا فيه الاحتياط في أمور الدين، وهذا فيه دليل على أن الأصل في المسلم العدالة، والخير، ولا يُساء به الظن ما لم يظهر منه شيء، فإذا ظهر منه شيء فلا تسبه في المجالس أو تتنقصه في المجالس، بل كما سبق أنك تناصحه فيما بينك وبينه، أما الكلام فيه في المجالس فهذا زيادة شر، وتفرقة بين الناس، ولاسيما إساءة الظن بولاة أمور المسلمين، وبالعلماء، وبطلبة العلم، وبأفراد المسلمين، لا تسيئ الظن بهم بل احملهم على الخير، وكونه يحصل منهم بعض الشيء فتلك طبيعة الإنسان، هل أنت سليم؟ فكر في نفسك أنت أنصف من نفسك،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٩/ ١٥٦)، والمصباح المنير (ص٣٨٦)، والتعريفات (١٤٤، ٢٥٩)، ونهاية السول (١/ ١٣)، وشرح الورقات (ص٨٥).

هل أنت سليم مئة بالمئة حتى تتنقص الآخرين، ابدأ بنفسك(١).

ابْدَأْ بِنفْسِكَ فَانْهَهَا عِن غَيِّها فَإِذَا انْتَهِت عِنْهُ فَأَنْتَ حِكِيمُ

فلا تسيئ الظن بإخوانك، المسلمين عمومًا، والخواص منهم وهم ولاة الأمور، والعلماء، وطلبة العلم خصوصًا؛ لأن هذا يحدث مفاسد في المجتمع.

إذا كنت ترجو أن تعيش سليمًا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة أمرئ فكلك عورات وللناس ألسن

فاحفظ نفسك ولا تتبع عورات الناس وتبحث عنها وهي مستورة، فالتجسس: هو البحث عن المستور من عورات المسلمين وزلاتهم وسقطاتهم، الناس حسابهم على الله، ولا يمنع هذا إذا عثرت على خطأ أو مخالفة أن تنبه أخاك فيما بينك وبينه للمناصحة، أما أن تتفكه في عرضه في المجالس فهذا جريمة عظيمة.

<sup>(</sup>۱) انظر: البيان والتبين (۱/ ١١٤)، والعقد الفريد (٢/ ١٧٢)، وجامع بيان العلم وفضله (١/ ١٩٥)، والحماسة المغربية (٢/ ١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان الإمام الشافعي (ص١٠٨)، وشذور الذهب (٣/ ٣٥٠).

لكن التجسس الذي يترتب عليه مصلحة؛ كرجال الحسبة ورجال الأمن، إذا كان هناك عصابات سيئة، وهناك بيوت فساد، وبيوت دعارة، فلابد أنهم يتجسسون على هذه الأماكن، لابد أن يراقبوها؛ لأجل وقاية المسلمين من شرها، فإذا كان التجسس يترتب عليه مصالح أعظم وأكثر فإنه جائز، أما إذا كان التجسس لا يترتب عليه إلا مضار أو مصالح قليلة، فإنه حرام.

قالوا: والفرق بين التجسس والتحسس؟ أن التحسس يكون في الخير، وأما التجسس فيكون في الشر؛ ولهذا قال يعقوب عَلَيْ لبنيه: ﴿يَنبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَكَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ ﴿ [يوسف: ٨٧].

ثم قال: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ هذا سبب آخر من أسباب فساد المجتمع، وهو فشو الغيبة بين الناس، الغيبة ما هي؟ فسرها النبي ﷺ في الحديث الصحيح قال: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ﴾ (١) يعني: إِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ﴾ (١) يعني: كذبت عليه، فأنت لا تخلو إما أن تكون مغتابًا أو كذابًا، لا تخلو من هذا.

إلا أنه يُستثنى من ذلك ذكر مساوئ الشخص من أجل التظلم وطلب الإنصاف منه عند القاضي أو عند الحاكم، فتقول: فلان أكل حقي، فلان ظالم لابأس، قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ فَيُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّا؟ قَالَ: خُذِي سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّا؟ قَالَ: خُذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ((1))، وهذا وصف ذم، لكن ما قصدها تنقص أبي سفيان، وإنما قصدها الوصول إلى حقها، وبيان السبب لذلك، فإذا كان هذا من باب التظلم عند الحكام والقضاة لأجل الوصول إلى الحق فلا بأس بذلك.

ثم شبه سبحانه الغيبة بأسوء مثال؛ لأجل التنفير منها، فقال: ﴿أَيُحِبُ الْحَلَ الْبَنْفِيرِ مِنْهَا، فقال: ﴿أَيُحِبُ الْحَدُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ فالذي يغتاب أخاه ويقع في عرضه؛ كالذي يأكل لحمه وهو ميت في بشاعة هذا الأمر، النفوس تنفر من هذا، تنفر من أكل الميتات عمومًا، وأكل ميتة الإنسان من باب أولى، الذي يغتاب أخاه؛ كالذي يأكل لحمه ميتًا، فهذا من التنفير عن هذه الجريمة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٣٦٤، ٥٣٧٠، ٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

فأكل الميتة يكرهه الإنسان طبعًا ، يكرهه بطبيعته ، فكما كرهه بطبيعته يكرهه شرعًا ؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب.

ثم قال ﴿ وَاَتَّقُوا الله على اتقوا الله بترك هذه الأمور التي مر ذكرها، اتقوا الله بتركها واجتنابها، فدل على أن من وقع في شيء منها فإن تقواه لله إما معدومة وإما قليلة.

ثم قال رَجِّنَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَجِيمٌ انظر ما أَيَّس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم؛ بل فتح لهم باب التوبة قال: ﴿إِنَّ اللهَ تَوَّابُ هذا حث لهم على التوبة، وعدم الاستمرار فيما هم فيه أو اليأس من قبول التوبة، فالله كثير التوبة؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى النِّينَ أَسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم التوبة؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى النِّينَ أَسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لا نَقْ نَظُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]، ﴿إِنَّ اللهَ تَوَّابُ ﴾ كثير التوبة، يقبل التوبة عن عباده، قال رَبِي اللهِ التَوبة عَن عباده، قال النَّهُ اللهُ التَوبة عَن عباده، قال النَّهُ اللهِ التَوبة عَن عباده، قال النَّهُ اللهُ اللهُ

## 

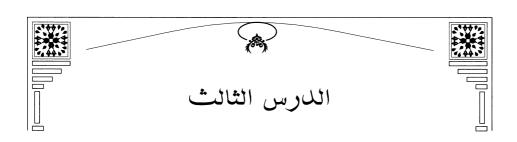

﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا اللَّهِ النَّهِ النَّهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ ﴿ هَ وَالْكِن قُولُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمْ مِن وَلَكِن قُولُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمْ مِن أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّيْنَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُم لَمْ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّيْنَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُم لَمْ الْمَعْمِلِكُمْ شَيَّا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّيْنَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَمُ الصَّكِدِقُونَ ﴿ وَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْهُ مَا أَلَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْمَ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ بَصِيرُ عِلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَو

في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع، والله على ينادي المؤمنين: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ويوجههم إلى ما يصلحهم ويبقي الأخوة بينهم، ويناههم عما يكدر صفو الأخوة من الأمور التي تطرأ، أو يروجها أعداء المسلمين من المنافقين والكفار من الشائعات، والأمور التي قد لا يكون لها أصل وهي مكذوبة، أو يكون لها أصل ولكن يجب سترها، والسعي في إصلاحها، وعدم إفشائها، فليس الإصلاح في أنك

تشيع الأخطاء، هذا ليس إصلاحًا، الإصلاح في أنك تناصح من حصلت منه الأخطاء، وتُبين له خطأه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فأنت أديت ما عليك.

وفي هذه الآيات ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ نادى الله الناس جميعًا، المؤمنين والكفار، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ والناس هم بنو آدم جميعًا، يقابلهم الجن، قال والكفار، ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ والناس والإنس والإنس وَمَا خَلَفَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فالناس والإنس هم بنو آدم، فعمم وَ النداء؛ لأن الآيات الآتية فيها النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، وفيها النهي عن تزكية النفس ومدح النفس بما ليس فيها، فهذا هو مضمون الآيات: النهي عن التفاخر بالأنساب والأحساب، والنهي عن تزكية النفوس، ودعوى ما ليس عند الإنسان.

وقوله ﷺ: ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ ﴾ هذه أقسام النسب، الشعوب أكبر من القبائل، الشعوب اولاً ثم القبائل هذا بالنسبة إلى العرب، ينقسمون إلى شعوب، وهي أكبر الطوائف النسبية، ثم العمائر، ثم القبائل، ثم الأفخاذ، هذا بالنسبة للعرب.

وقيل: ليس هذا خاصًا للعرب؛ بل الخطاب للناس فيشمل العرب والعجم، فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، للعجم: شعب الروم، شعب الفرس، وغير ذلك من الشعوب الكبيرة، وأما القبائل فهي للعرب كما أن الأسباط لبني إسرائيل، الأسباط: هم طوائف بني إسرائيل نسبة إلى الأسباط أولاد يعقوب على وهم اثنا عشر، فالله قطع بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطًا أممًا.

فإذًا الشعوب للعجم، والقبائل للعرب، والأسباط لبني إسرائيل.

وما الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل؟ ليس الغرض التفاخر، الغرض ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ فقط، فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف، بأن تعرف أنك من قبيلة كذا، ومن أسرة كذا؛ من أجل التواصل؛ ومن أجل التوارث، وغير ذلك من المصالح، فهذا هو المقصود، أما الاعتزاء إلى الشعوب والقبائل لأجل أن يفخر بعضكم على بعض فلا، لأنكم سواء في الأصل، فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود إذا كان القصد منه التعارف فإنه محمود، وجاء فيه حديث: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ الأَثْرِ» (أ) فإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط الأثرس، وأما إن كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط فلا بأس، وأما إن كان المقصود منه التفاخر، فهذا لا يجوز، لأن الفخر ليس بالنسب وإنما الفخر بالتقوى، كما قال الشين المَالِي الم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۹۷۹)، وأحمد (۱۸/۲۵)، والطبراني في الأوسط (۱۸/۱۷)، والكبير (۱۸/۸۸)، والحاكم في المستدرك (۱۷۸/۱۷)، والبيهقي في شعب الإيمان (۳/۸۲).

أي أتقاكم لله على الله والتقوى: هي فعل أوامر الله وترك نواهيه، سميت تقوى؛ لأنها تقى من عذاب الله ومن غضبه ﷺ، وتقى من النار وحرها، فكلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله، سواءً كان عربيًا أو عجميًا أو فارسيًا أو أبيض أو أسود، ليس العبرة باللون، وليست العبرة بالقبيلة والنسب، وإنما العبرة عند الله بالتقوى، أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب، أو ذو المال، الناس عندهم اعتبارات للأكرمين، ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك، الاعتبار عند الله بالتقوى؛ ولهذا فضل الله سادات المهاجرين الذين ليس لهم نسب عربي؛ كبلال بن رباح رالله الله سادات المهاجرين الذين المالية ال وهو عبد حبشى، وسلمان الفارسي رضي الهيه وهو من فارس، وصهيب الرومي رضي الله عن سبي الروم وقيل إنه عربي، ولكن سمي الرومي للونه؛ لأن لونه أحمر في المؤمنين والمهاجرين، وصار أبو لهب في أسفل سافلين، مع أنه من أشرف العرب نسبًا هو وأبو جهل، وأبو لهب عم الرسول عليه من بني هاشم، ومع هذا أنزل الله فيه قرآنًا يُتلِّى إلى يوم القيامة ، قال عَلِينَ : ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ۞ مَآ أَغُنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ١ سَيَصَلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ١ المسد: ١-٣]، ما نفعه ليس لهم نسب عربي، وإنما نسبهم التقوى، هذا نسبهم؛ ولهذا يقول أبو بكرة وظي الله وكان من الموالى-(١):

أَبِي الْإِسْكَهُ لَا أَبَ لِي سِوَاهُ إِذَا الْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في(الأضواء): (۷/ ٦٣٥) أنه ينسب إلى سلمان الفارسي. وانظر:(الكامل)للمبرد:(٣/ ١٧٩)، و(شعر الخوارج)لعبدالرزاق حسين: (ص ٣٥)، وقد نسباه إلى نهار بن توسعة.

إذًا لا يفخر أحد على أحد بنسبه، فربما يكون الذي ليس له نسب عربي أفضل من أقحاح العرب، وأشراف العرب، فالعبرة عند الله والمنافع بالتقوى، أفضل من أقحاح العرب، وأشراف العرب، فالعبرة عند الله والله عمل التقوى بالدعوى؟!! كل يدعي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك؟ قال تعالى: ﴿إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ يعلم التقي من غيره - سبحانه - ويعلم ما في القلوب، حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين، وتظاهر بالتقوى، وتظاهر بالورع والزهد، ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فإن الله يعلم ما في قلبه ولن ينفعه التظاهر، فالله عليم بأهل التقوى باطنًا وظاهرًا من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطن فلا يخفى على الله شيء، فهذا فيه سد الطريق للدعاوى بالتقوى دون الباطن فلا يخفى على الله شيء، فهذا فيه سد الطريق للدعاوى عند الله وإن نفعت عند الله والمناهر التي لا حقيقة لها، إنها لا تنفع عند الله وإن نفعت عند الله والله الله والنفع ينتهي، لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله وقي القلوب.

ثم قال على المحضري فهو الذي يسكن الحاضرة (١) والغالب على البادية، وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة (١) والغالب على الأعراب الجفاء، والجهل وعدم الفقه في الدين ورقة الإيمان، والنفاق، لاسيما عند الطمع، قال الله على ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِدِ ﴾ [التوبة: ٩٧]، فهم حريون بالجهل، وحريون بالكفر والنفاق، وما أسرع ما يرتدون؛ لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، وليس عندهم فقه في دين الله على الله واليوم الآخر ﴿ قَالَتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله الله الله واليوم الآخر ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا ﴾ ادّعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون، في حين واليوم الآخر ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا ﴾ ادّعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون، في حين

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (۲۱۸/۲)، والقاموس المحيط (ص١٤٥)، والمفردات في غريب القرآن (۱/ ۳۲۸).

أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، وإنما هم في البداية، فهم ادعوا كمال الإيمان، قالوا: آمنا، وإنما يُقال لهم: مسلمون، والإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، والمؤمن الفاسق، ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان، فالإسلام أوسع، وهؤلاء ليسوا منافقين، لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها، فأنكر الله عليهم، فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها.

قَالَ ﷺ : ﴿ قُلُ لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ أي: استسلمنا وانقدنا وهذا في البداية، والإيمان ينمو في القلوب ويزداد، ولا يأتي دفعة واحدة، إنما يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فهذا دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان؛ لأن الله أنكر على من ادعى الإيمان، قد أثبت له الإسلام، فدل على الفرق بينهما، فهم مسلمون ومؤمنون، لكنهم ناقصوا لإيمان، فإذا كان الإسلام معه إيمان ولو ضعيفًا فهو إسلام حقيقي، أما إذا كان ليس معه إيمان أصلًا فإنه نفاق خالص والعياذ بالله، فالمسلم الذي إيمانه ضعيف، أو حديث عهد بالإسلام لا يدعي لنفسه الكمال، ويجعل نفسه في مرتبة السابقين الأولين فهو لم يصل إلى هذه الدرجة، فهذا فيه النهي عن تزكية النفس، وفيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإنسان يُقال له: مسلم، ولا يُقال له: مؤمن؛ ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رفي للرسول عليه حين: «قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ مُسْلِمٌ. أَقُولُهَا ثَلَاثًا، وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا. أَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأُعْطِى الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ

الله في النّارِ (۱) ، فأثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان؛ لأن الإيمان أعلى من الإسلام؛ ولهذا في حديث جبريل على لما سأل النبي على سأله أولًا عن الإسلام فأخبره بحقيقة الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فأخبره بحقيقة الإيمان، ثم سأله عن الإحسان فأخبره بحقيقة الإحسان "، فدل على أن الدين والإيمان يتفاوتان: أولًا: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وهذا أعلى الدرجات، فالإنسان لا يزكي نفسه، ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم يبلغها، بل يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه عند الله على وهذا تأديب من الله على لعباده.

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتَكُم مِّنْ أَعَمَلِكُمْ شَيَّاً ﴾ أي لماذا تزكون أنفسكم؟ هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله؟ لستم في حاجة لتزكية أنفسكم، فعملكم محفوظ لا تخافوا عليه الضياع، ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ تناقدوا لله ولرسوله فإن الله ﴿لاَ يَلِتَّكُمُ ﴾ يعني لا ينقصكم ﴿مِّنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧، ١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۱).

أَعُمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ بل إنه يضاعفها ﷺ بمنه وفضله، قال ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴿ [النساء: ٤٠]، يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو ١١١ أمثالها، الله الما الله المالة المالة يَجُلِكَ : ﴿ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآاً ۗ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وقال ﷺ : ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، كثيرة بلا حد، هذا فضل من الله على أذًا لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدَّعوا هذه الدعوى، ومعنى ﴿ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ تنقادوا له ظاهرًا وباطنًا فإن الله يحفظ ذلك لكم، بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه، فهذا تطمين للمؤمن، وفي الآية الأخرى يقول: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فلا تخف على أعمالك الصالحة أبدًا من الضياع فإنها محفوظة؛ وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها فإنها محفوظة، قَالَ ﷺ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَخْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ ﴿ المجادلة: ٦]، أعمالك عند علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، فلا تتساهل تنسى السيئات ولا تتوب إلى الله، ولا تخف من ضياع الحسنات أبدًا، فاعمل وكِل حفظها إلى الله ١٤١١ أبدًا، فياك حاجة أن تتخذ عندك دفترًا تقيد فيه وتقول صليت اليوم كذا، وتصدقت بكذا، وعملت بكذا، هذا له ديوان عند الله ﷺ، ومعك حفظة من الملائكة الكرام، يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر، فأنت اعمل الخير وتجنب الشر، واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله ﷺ وإن نسيته أنت، ﴿ أَخْصَـٰنُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ قال ﷺ : ﴿ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتَّكُم ﴾.

ثم قال عَيْكَ : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ غفور لسيئاتكم، رحيم بكم، فالله

يحفظ الحسنات وينميها، ويغفر السيئات، وهل يليق بالرحيم - سبحانه - أن يضيع أعمال عباده ويتركها.

ثم قال على المؤمنوك الله وإنما المؤمنوك الله ورسوله والإنسان يجب عليه امنا ، ورد الله عليهم بأنهم لم يؤمنوا وإنما أسلموا ، والإنسان يجب عليه أن يقول الحقيقة ويصدق في القول ، بيّن - سبحانه - من هو المؤمن ؟ ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُوك اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم ، وعملوا بمجوارحهم ، هذا هو المؤمن ، الإيمان : هو قول باللسان واعتقاد بالقلب بعوارحهم ، هذا هو المؤمن ، الإيمان : هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، وآمنوا برسوله ، آمنوا بالله ربًا ومعبودًا وبأسمائه وصفاته وأفعاله ، وآمنوا بالرسول على نبيًا مبلغًا عن الله واتبعوه صدقوه وعزروه ونصروه هذا الإيمان بالرسول على الله واتبعوه صدقوه وعزروه عندهم شك أو تردد ، بل كانوا صادقين في إيمانهم إيمانًا لا يعتريه شك ، ولا تردد في الإيمان بالله ويتردد فهذا ليس ولا تردد في الإيمان بالله ويتردد أو يتشكك في الإيمان بالرسول المنه ويتردد فهذا ليس بمؤمن ، أما إذا جاءك وسواس من الشيطان هذا لا يضر ، وليس هذا شكًا ، فلا تنفعل معه ، أو تلتفت إليه اتركه ، إنما الشك هو التردد.

قال على صدقهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم فانفقوها في طاعة الله، وفي إعزاز دين الله، وفي الدعوة إلى الله بأموالهم فانفقوها في طاعة الله، وفي اعزاز دين الله، وفي الدعوة إلى الله، وبناء المساجد، وتجهيز الغزاة في سبيل الله، هذا الجهاد بالأموال، ﴿وَأَنفُسِمٍ مُ فَالْجِهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ومعنى الأموال، ﴿وَأَنفُسِمٍ مُ فَالْجِهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ومعنى (جاهدو بأنفسهم) باشروا القتال، ودخلوا المعركة؛ لإعلاء كلمة الله وقي أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد، أما كونه أقدم

إلى المعركة ودخل، هذا دليل على صدق إيمانه حيث قدم نفسه لله وقيله عيرة لدين الله، وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ بهذا القيد سُئل النبي عَلَيْهُ عن الرجل يُقاتل شجاعة، ويُقاتل حمية، ويُقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عَلَيْهُ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عِلَى الله؟ وان كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله، ليس كل من قاتل أو بذل المال يكون مجاهدًا في سبيل الله، قد يكون له أغراض: إما رياء، وإما سمعة، وإما عصبية، أغراض الناس كثيرة وتختلف، ولكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله على الله الله الله المناس كثيرة وتختلف، ولكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۳، ۲۸۱۰، ۳۱۲۲، ۷٤٥۸)، ومسلم (۱۹۰٤) من حديث أبي موسى الأشعري رفيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٠٥)، واللالكائي (٤/ ٩٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٥٨/١).

ويقول ﷺ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] من هم؟ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمُ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقَ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ أُولَيِّكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٩﴾ [المؤمنون: ٢- ١١]، فدل على أن الإيمان: قول وعمل واعتقاد؛ لأن الله ذكر هذه الأعمال من حقيقة الإيمان فليس الإيمان باللسان فقط، وليس الإيمان بالقلب فقط، وليس الإيمان بالأعمال الظاهرة فقط، ولكنه بمجموع هذه الأمور: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله ﴿زَادَتُهُمُّ إِيمَانًا ﴾ يزيد بالطاعة ، ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ﴾ يفوضون أمورهم إليه ، ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ [الأنفال: ٤]. ثم قال رَفِينَ : ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﷺ فالأعراب لما قالوا: آمنا، كأنهم يعلمون الله

ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية ، بأن تقول: نويت أن أصلي ، نويت أن أحج ، نويت أن أزكي ، نويت أن أتصدق ، هذا من تعليم الله علم النيات ، ولأن النية محلها القلب ، والتلفظ بها بدعة ؛ لأنه لم يرد عن النبي علم أنه يتلفظ بها عند الشروع في الأعمال ، فهو بدعة : من ناحية أنه غير مشروع ، والله لا يحتاج إلى إخبار .

ثم قال: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَّلَمُوا ﴾ قيل: إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول ﷺ، وقالوا: نحن أسلمنا وآمنا بك والعرب قاتلوك، ونحن لم نقاتلك، كأنهم يمنون على الرسول ﷺ، قال: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ ﴾ أيها الرسول أن أسلموا، ويقولون: آمنا بك وكذبك الناس، وآمنا بك والناس قاتلوك، فهذا مِما أنكره الله عَلَى واعتبره تمننًا على الرسول عَلَيْهُ، ﴿ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُم ﴾ الله عني عنكم، أسلمتم أو ما أسلمتم، إن أسلمتم فالمصلحة لكم، وإن لم تسلموا فالمضرة عليكم، والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله رحمة بنا؛ من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته هو، فإنه غني عنا، قَالَ ﷺ: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَالِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۚ [الزمر: ٧]، وقال: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدُ ﴾ [براهيم: ٨]، قوله ﷺ: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ﴾ المنَّة لله ﷺ، فكون الإنسان يُسلم ويؤمن ويعمل الخير المنَّة لله، وليست المنَّة للعبد على الله، أو على الرسول ﷺ، والمنَّان بعمله هذا عليه وعيد شديد، ثم قال: ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فالمنَّة فيه لله عَلِيُّ ، وفي هذا أن الإنسان لا يزكي نفسه أو يقول: أنا صادق، أنا مخلص، لا يزكي نفسه؛ لأن هذا من الإغترار بالنفس، والله ﷺ يقول: ﴿ فَلَا تُنزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَيَ ﴾ [النجم: ٣٢].

ثم قال عَلَمُ عَلَمُ السّمَوَةِ العظيمة: ﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَوَةِ الله وَالله وَالله الغيب والشهادة ما يشاهده الناس، والله عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه، فإن الله يعلمه علمه الغيب والشهادة أي علمه الظاهر والباطن، أما الناس فلا يعلمون إلا ما ظهر لهم، وما غاب في الأرض فإن الله يعلمه، والله على فلا يقول: ﴿عَلِمُ النَّعْمُ مَن فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ وَاللهَ وَاللهِ الله يعلمه، والله عَلَمُ مَن فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ وَاللهَ وَالله الله وَمَا عَلَى عَيْمِهِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ الله الله وَالله الله وَمَا يَشْعُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَشْعُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَشْعُونَ وَاللهُ الله وَمَا عَلَى الله وَمَا يَشْعُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله وَمَا عَلَى الله الله وَمَا يَشْعُونَ وَاللهُ وَمَا يَشْعُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله وَمَا عَلَى الله وَلَا الله وَمَا عَلَمُ مَن فِي السّمَوَةِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله وَالله الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلهُ وَلَا الله وَ

ثم قال الله تعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم الله تحوكاتكم، تقلباتكم، فكما أنه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم الله المحفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت، أو في الأماكن الخفية فإنكم لا تخفون على الله الله العيب من خصائص الله سبحانه، من ادعى علم الغيب فهو كافر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو من اطلعه الله على شيء من الغيب؛ لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام، في أَرْتَضَى مِن رَّسُولِ الله يطلع الرسل على بعض المغيبات؛ لأجل مصالح العباد، وليكون ذلك معجزة، دالة على صدقهم، ولا في المستقبل أو في الما ضي من غير دليل من كتاب الله، أو سنة رسوله، فإنه كافر؛ لأنه يدعي مشاركة الله وله في علم الغيب.

و من هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب فإنهم كذبة وكفرة ولا يصدقون؛ لأن علم الغيب من خصائص الله التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه إلا من اطلعه الله من رسله على شيء من

الغيب؛ لأجل مصلحة الدعوة إلى الله، وإثبات الرسالة، وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم، ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾.

وبهذا بطل قول الكهان والمنجمين والرمّالين والسحرة والمشعوذين، بطل إخبارهم عن المغيبات، وأن هذا من الكذب، فإذا قال قائل: إنهم يصدقون. يعني في بعض الأمور، هذا دليل على أنهم يطلعون على الغيب بدليل أنهم صدقوا في كذا وكذا، هذا بينه الرسول ﷺ بقوله: «إِذَا قَضَى اللّهُ بدليل أنهم صدقوا في كذا وكذا، هذا بينه الرسول ﷺ بقوله: «إِذَا قَضَى اللّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ فَي صَفْوَانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ فَي صَفْوَانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ فَي عَلَى صَفْوَانِ يَنْفُدُهُمْ ذَلِكَ ﴿حَقَّ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ فَي وَهُو فَحَرَّ فَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَكَذَا بَعْضُهُ الْمُلَاقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ فَيْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ فَيْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّالِحِور أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْعِنَهُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكُوا وَكَذَا وَكَالَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا فَالَالَعَاقَا قَبْهُ فَلَا وَلَا الْتُهُ عَلَى الْعَلَا وَلَ

في كل كذبه بسبب الكلمة التي سُمعت، فتنة من باب الفتنة، فهذا هو الذي صدقوا فيه هذا سببه، أنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين، فالشياطين تسترق لهم السمع، إن تمكنت فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين كذبًا كثيرًا فيُصدق بالكذب الكثير، مائة كذبة يُصدق فيها بسبب صدق كلمة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٠١، ٤٨٠٠).

واحدة سمعت من السماء، هذا من ناحية.

الناحية الثانية: أن الشياطين عالم خفي، وعالم يطير في الهواء، ويسرع في السير فيطلع على ما لا يطلع عليه الناس، ليس من الغيب، ولكن من الشيء البعيد عنا، الشيء البعيد عنا، الشيطان والجن يصلون إليه قبل الإنس، ويخبرون الإنس عما حصل في مصر في القصيم في الجنوب في الشمال، يخبرون، ليس هذا من علم الغيب، هذا شيء موجود، ولكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه، والجن تطلع عليه، فتخبر به أولياءها من الإنس فيخبرون بذلك، وليس هذا من علم الغيب، هذا من الشيء الظاهر الذي نحن لا نصل إليه، ووصلت إليه الجن، وإذا كفر الإنسان بربه، وأطاع الجن خدموه بهذه الأمور، يحضرون له المسروق، ويخبرون عن الضالة وأين هي ؟ لأنهم يطلعون عليها، هم يسيرون بسرعة ويطيرون ويمسحون الأرض التي حولهم، ويرون الضالة أين هي، والمال المسروق يجدونه في المكان المخفي فيأخذونه ويأتون به، ويقولون: هذه كرامات الأولياء، وهي خوارق الشياطين وليست كرامات الأولياء، وليس هؤلاء بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان، وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ذكر أنواعًا كثيرة من هذا النوع وبينها ووضحها حتى لا يغتر الناس بهذه الأمور، بحكم أنها كرامات، وأن هؤلاء أولياء وينفعون ويضرون أوما أشبه ذلك، فيجب على الإنسان أنه يكون على بصيرة من هذا الأمر، وعلى بينة في عقيدته ولاينخدع بهؤلاء، هذا ونسأل الله رضي أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ قَ ۚ وَالْقُرْءَ إِنِ الْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِمُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيدٌ ﴿ وَمَن اللَّهُ مَا الْكَنفُونَ اللَّهُ وَعِندَنا عَجِيدٌ ﴿ وَالْمَا مَا نَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنا كِنَا حَفِيظُ ﴿ اللَّهُ مَا خَلَقُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيحٍ ﴿ وَالْمَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنا كِنَا حَفِيظُ ﴿ فَلَ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴿ وَالْمَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

هذه السورة العظيمة تسمى سورة «ق»؛ لأن الله ابتدأها بحرف «ق» -، وهي أول حزب المفصل (1)، والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل: سمي المفصل؛ لأنه لم يدخله نسخ، وكل المفصل في موضوع التوحيد، وإقامة الأدلة على ذلك، وهذه السورة كان النبي

<sup>(</sup>۱) وهذا على الصحيح، وقيل: أول المفصل من الحجرات، وأما ما يقوله العامة من أنه من أول «عَمَّ»، فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء، والدليل على أن «ق» أول المفصل ما أخرجه ابن ماجه (١٣٤٥)، وأحمد في المسند (١٦١٦٦) واللفظ له من حديث أوس ابن حذيفة وَ أَنه قال: «سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُورٍ، وَتِسْعَ سُورٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةً سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةً سُورَةً، وَجَرْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافَ حَتَّى يُخْتَمَ». انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٦٦).

يقرأ بها، وبه (أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ (١) [القمر: ١] في صلاة العيد؛ ليذكر بهما الناس المجتمعين؛ لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد، وكان أيضًا على يُقَالِنُهُ يقرأ منها في خطبة الجمعة.

عَنْ أُمِّ هِشَام ﴿ إِنَّا قَالَتْ: «مَا حَفِظْتُ «ق» إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ » (٢٠).

ومعنى ذلك: أنه يقرأ منها، وليس المراد أنه يقرؤها كاملة كل جمعة على المنبر، بل كان يقرأ منها، فهي على القفتها من الرسول على في قراءته لها من مجموع خطب حتى تكاملت عندها، وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة، وعظمتها، وعناية الرسول على أبها في المجامع الكبيرة، كالعيدين، والجمعة؛ لما فيها من الوعظ، والتذكير.

قوله ﷺ: ﴿قَنَّ هذا من الحروف المقطعة؛ لأن الحروف التي يُبنى منها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفًا، أولها الألف، وآخرها الياء، ومن جملة هذه الحروف حرف «ق».

وما الحكمة في افتتاح السورة بهذه الحروف، لأن كثيرًا من السور افتتحها الله ﷺ بالحروف المقطعة، مثل: ﴿قَنَّ ﴾، ﴿مَنَّ ﴾، ﴿مَنَّ ﴾، ﴿مَنْ حرف، مثل: ﴿الْمَرَّ ﴾، ﴿الْمَرَّ ﴾، ﴿الْمَرَّ ﴾، ﴿الْمَرَّ ﴾، ﴿الْمَرَّ ﴾، ﴿الْمَرْ ﴾، ﴿كَمْ يعَسَ ﴾

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه (٥٣٤)، وأحمد في مسنده (٢١٨٩٦) من حديث عمر بن الخطاب رهي أنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى؟ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِهِ (﴿ فَلَوْ اللَّهُ عَالِهُ السَّاعَةُ وَالْفَرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ ، و (﴿ أَفَتَرَبَ السَّاعَةُ وَالشَّقَ الْفَكَمُ اللَّهُ الْفَكَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَرْءَانِ الْمَجِيدِ اللَّهُ اللللللللْ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٣) من حديث أم هشام رضياً.

الأول: متشابه يعلمه الراسخون في العلم، بأن يردوا المتشابه إلى المحكم، ويفسرونه به.

وهذه الحروف من هذا -على رأي بعضهم- أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله؛ ولهذا يقول كثير من المفسرين: الله أعلم بمراده بها.

القول الثاني: -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من المحققين، والمفسرين-: أن في هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن؛ لأن القرآن كلام عربي مرتب، أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، مع أنه مركب من حروف تنطقون بها، ففيه إشارة إلى الإعجاز؛ ولذلك يأتي بعد كل حرف منها ذكر للقرآن، يقول عن: ﴿الْمَ ﴿ وَلَا لَكَ الْكِنْابُ لاَ رَبِّ فِيهِ اللهِ الْكِنْابُ لاَ مَنْ وَقَالَ عَلَيْكَ الْكِنْابُ لاَ الْكَوْدُ الْكِنْابُ لاَ مَنْ عَلَيْكَ الْكِنْابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثم قال على: ﴿ وَالْقُرُ اللَّهِ وَهذا قسم من الله على الواو من حروف القسم؛ لأن حروف القسم ثلاثة: الواو، والباء، والتاء، تالله، بالله، والله، هذه حروف القسم، وهنا جاءت الواو ﴿ وَالْقُرُ مَالِنَّ ﴾؛ ولهذا صار الاسم مجرورًا بعدها؛ لأن المقسم به يُجر بواو القسم (١)، ﴿ وَالْقُرُ مَالِنَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك (۳/ ۱۲)، وشرح قطر الندی لابن هشام (۱/ ۲۰۲–۲۰۳)، وشرح شذور الذهب (۱/ ۲۱۱).

وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله ، وكلامه وكلامه الله صفة من صفاته ، فيجوز الإقسام بالقرآن ؛ لأنه من كلام الله على ، وكلام الله صفة من صفاته ، فهذا دليل على أن القرآن كلام الله ، غير مخلوق -كما تقوله الجهمية- ؛ لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق ، وإن كان الله على له أن يقسم بما شاء ، فأقسم بالمخلوقات في كثير من الآيات ، ولكن هذا خاص بالله على ، أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله ، أو بصفة من صفاته ، قال على : «مَنْ كَانَ كَالِمًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » (١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له (٢٦٧٩، ٦٦٤٦) من حديث عبد الله بن عمر رها، ومسلم (١٦٤٦) بلفظ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٠١) واللفظ له، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي واللفظ له (١٥٣٥)، وأحمد في المسند (٩/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ [الحجر: ٩].

والتنزيل(١)، فله أسماء كثيرة(٢).

قال على: ﴿ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ ، «المجيد»: فعيل من المجد، صيغة مبالغة من المجد، وهو الاتساع في الخير، فالقرآن متسع في الخير، والعلم لا حصر لبركاته، وفقهه، وخيراته، ولكن كلِّ يأخذ منه بقدر ما أتاه الله من الفهم، وإلا ما من أحد يحيط بأسرار القرآن، ومعانيه، وفقهه، ولكن كلُّ يأخذ بقدر ما أعطاه الله على من الفهم؛ لأن القرآن مجيد، أي: واسع الخيرات، والبركات، فإن أردت الأدلة العقلية فهي موجودة، وإن أردت بيان التوحيد، والعبادة فهو موجود، وإن أردت بيان المعاملات فه موجود أيضًا، وإن أردت اللغة، والبلاغة فهي موجودة، وإن أردت الأخبار الماضية، والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظيم، وإن أردت بيان الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها، وحكمها موجود في القرآن، لكن قد يدركه بعض الناس، وقد لا يدركه البعض الآخر، وإن أردت الإعجاز فالقرآن معجز، فكلٌ يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله، فالفقيه يأخذ منه الفقه، واللغوي يأخذ منه اللغة، والبلاغي يأخذ منه البلاغة، والإخباري يأخذ منه الأخبار الماضية، والمستقبلة، وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل، في الدنيا، ومستقبل الآخرة، والجنة، والنار ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم فهو مجيد بمعنى: واسع الخير، وواسع البركة، وواسع المعانى.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿ وَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴿ آلَ عمران: ٥٨].

 <sup>(</sup>۲) انظر في هذه المسألة: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ ۲۷۳ – ۲۷۳)، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي (۱/ ۸۸ – ۹۰).

وكل قسم لابد أن يكون له جوابو جواب القسم هنا وهوهنا مضمون السورة فهي كلها هو جواب القسم، وجواب القسم قد يكون مصرحًا به، وقد يكون غير مصرح به، وفي القرآن النوعان -المصرح به (١)، والذي لم يصرح به (٢)-، لكنه مذكور ضمنًا ومنه هذا.

قال على الرسالة -رسالة محمد على البعث والنشور، وعلى البعث والنشور، وعلى الحق، وعلى البعث والنشور، وعلى البعث والنشور، وعلى البعنة والنار، مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به، ﴿بَلَ عِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْ عَبُوا الواجب عليهم أن يؤمنوا، لكنهم لم يؤمنوا ف ﴿بَلَ حرف الإضراب، أي: أضرب عن الكلام السابق، واستأنف كلامًا جديدًا.

و ﴿ عِبُواً ﴾ أي: الكفار، والعجب إنما يكون من شيء مستبعد، ومن شيء غريب، أما الشيء الواضح فلا يُتعجب منه.

وهل هذا محل عجب؟ أيعجبون أن الله خلقهم، ورزقهم، وأنهم يجب عليهم عبادة الله وحده، لا شريك له، والإيمان برسوله، هل هذا فيه عجب؟، هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، فكيف يتعجبون منه، ويستغربونه، إلا لاستحكام كفرهم، وعنادهم -والعياذ بالله-، فبدل أن يؤمنوا عجبوا، واستغربوا.

<sup>(</sup>١) فمثال المصرح به قوله ﷺ: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ ﴾ [العصر: ١-٢].

<sup>(</sup>٢) ومثال غير المصرح به قوله ﷺ: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرَّا ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞ فَالسَّبِحَتِ سَبْعًا ۞ فَالسَّبِحَتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: ١ - ٥] والتقدير - والله أعلم - : لتبعثن ولتحاسبن بدليل إنكارهم للبعث في قولهم : ﴿ أَوَنَّا لَمُرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ [النازعات: ١٠].

﴿ بَلْ عِبُواْ أَنَ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَهُم ﴾ بتقدير من ، أي : «عجبوا من أن جاءهم»، فيكون «أن»، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بتقدير «من»، ﴿ أَن جَاءَهُم ﴾ أي : عجبوا من أن جاءهم منذر منهم، أو تكون تعليلية، عجبوا لمجيء منذر منهم.

والمنذر هو: محمد ﷺ، وكانوا ينكرون رسالته، ويقولون: لا يمكن أن تكون الرسالة من بشر، قال ﷺ مخبرًا عن قولهم: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَلَكَ إِكَةُ الرسالة من بشر، قال ﷺ مخبرًا عن قولهم: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَلَكِ إِكَةُ الْمَلَكِ إِلَى أَن يقولوا: نحن ما ننقاد لبشر مثلنا، وإنما لو جاءنا ملك من الملائكة.

وقوله: ﴿مِّنْهُمْ الْي: من جنسهم، فهو عربي ينطق بلغتهم، ويعرفون نسبه، وليس أجنبيًا حتى يقولوا: ما نعرفه، وما ندري هل هو صادق، أو غير صادق؟، هل هو أمين، أو غير أمين؟، فهم يعرفونه، وهو منهم، عاش بينهم، ويعرفون أمانته، ويعرفون نشأته، ويعرفون نسبه على الله الله الله الله الله الله عن خبره.

وهذه حكمة الله أنه يبعث رسل إليهم؛ لأجل أن يتفاهم معهم، ويخاطبهم، ويروه، أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه، ولا رؤيته، والملك يُرسل إلى الملائكة من جنسه، والبشر يُرسل إليهم بشر من جنسهم، فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم، ويقولون: لماذا خُص من بيننا؟ نحن أولى بالرسالة منه، والله على يقول: ﴿قَالُوا لَنَ لَمُنَ مَنَ فَوْقَى مِثْلَ مَا أُوقِى رُسُلُ اللهِ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، هذا من اعتراضاتهم، وأبشرًا مِنّا وَحِدًا نَنِّعُمُهُ النّمر: ٢٤]، وأحيانًا يقولون محمد ما هو بكفء،

إنه يُبعث وهو يتيم، وفقير، لو أنه أرسل إلينا واحدًا من العظماء، ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَاتَيْنِ ﴾ الطائف، أو مكة ﴿ عَظِيدٌ ﴾ [الزحرف: ٣١] أما إنه يتيم، وفقير، ويُبعث إلينا فلا نطيعه، هكذا يقولون، وهذه اعتراضاتهم السمجة.

﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ﴾ هل يُعاد التراب، ويكون بشرًا؟ سبحان الله ، وفي الأول ألم يكونوا ترابًا ، أليس آدم مخلوقًا من تراب؟ ثم أيضًا أنتم من ماذا خُلقتم؟ من ماء مهين ، ولم تكونوا موجودين من قبل أصلًا ، فكيف تتعجبون من الإعادة ، ولا تتعجبون من البداية ، قال على الله الله على المُحَلِقُ وَهُو الله عَلَيْ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ الله الله على الروم : ٢٧].

﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ﴾ أي: تحللت أجسامنا، وصارت ترابًا بدل أن كانت لحمًا، فكيف تُعاد، وهي متحولة إلى تراب؟ وفي الآية الأخرى: ﴿ قَالَ مَن يُحِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ قَلْ يُحِيبِهَا الَّذِي آنشَاهَا آقَلَ مَرَةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ قَالَ مَن يُحِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمُ ﴾ [س: ٧٨، ٧٩]، فلماذا تتعجبون من البعث، ولا تتعجبون من البداية؟ هذا إفحام لهم، وهذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من البداية من لا شيء، قادر على الإعادة من تراب الاجسام من باب أولى، فهو أهون عليه في نظر العقول، ولكن الله لا يعجزه شيء ﴿ إِلَيْ وهذا من باب المناظرة، والمجادلة لهم.

قالوا: ﴿ ذَالِكَ رَجْعُ الْعَيدُ ﴾ أي: بعث بعيد وقوعه، ولا يمكن هذا أن يكون فلم يصدقوه، دون نظر إلى البراهين، والأدلة، وإنما استغربوا بعقولهم،

وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، وتصوراتهم، ولم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوا عظمته، وأنه على كل شيء قدير، فلم يؤمنوا بهذا.

ورد الله عليهم بأن الله على يعلم هذا التراب المتحلل ويحفظه، ولا يضيع في الأرض، بل هذا التراب محفوظ، ويُعذب، أو يُنعم في القبر، وهو تراب، والله على كل شيء قدير، قال على: ﴿فَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ الله على كل شيء قدير، قال على تراب، هذا يعلمه الله على الا يخفى أي: من أجسادهم، وأنها تتحول إلى تراب، هذا يعلمه الله على الا يخفى عليه، ولا يضيع، وأيضًا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ﴿وَعِندَنَا كِنَابُ عَلَيْهُ فَاحتج عليهم بأمرين:

الأول: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء.

الثاني: الكتاب الذي حفظ الله به، وكتب فيه كل شيء مما كان، وما يكون.

إِذًا فلا يُستغرب أن الله يعيد التراب أجسامًا، ويعيده إلى لحم، وعظام، وعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره، قال عَلَىٰ : ﴿ مُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ وَعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره، قال عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ حِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُورُ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقال عَلَىٰ الله عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ حِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوِ ﴾ [الانعام: ٤٤]، وقال عَلَىٰ : ﴿ وَلَقَدُ حِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوِ ﴾ [الانعام: ٤٤]، فيأتي الإنسان كامل الخلقة حتى القلفة التي قُطعت من ذكره تعود، وتكون في مكانها، ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن خَمَعَ عِظَامَهُ ﴿ أَي الله غير قادر على جمعها؟ ﴿ إِللهَامَةُ اللهِ عَيْرِينَ عَلَىٰ أَن نُشُوّى بَاللهُ ﴿ [القيامة: ٤] نسوي على جمعها؟ ﴿ بَكَانَهُ اللهُ عَيْرِ قادر على على جمعها؟ ﴿ إِلَيْهَا اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَن نُشُوّى بَاللهُ ﴿ [القيامة: ٤] نسوي على جمعها؟ ﴿ إِلَيْهَا اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَن نُشُوّى بَاللهُ ﴿ [القيامة: ٤] نسوي على جمعها؟ ﴿ أَلَاهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُشُوّى بَاللهُ فَي القيامة: ٤] نسوي على جمعها؟ ﴿ إِلَيْهَا مُنْ أَلُونُ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَن نُشُوّى بَاللهُ فَي القيامة: ٤] نسوي على جمعها؟ ﴿ أَلَاهُ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُشُوّى بَاللهُ فَي اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَلَاهُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَيْرُ أَلْ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ عَيْرُونَ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُونُ اللهُ عَيْرُ أَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ عَيْرُونُ اللهُ عَيْرُونُ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَيْرُونُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَيْلُونُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

الأصابع كما كانت، والأنامل كما كانت، ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان، وهذا ليس بغريب على قدرة الله على، قال على : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وكتب الله كل شؤونهم، ولا ينسى أحدًا منهم، ﴿لَقَدُ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ۞ ﴾ [مريم: ٩٤، ٩٥]، لا يتخلف منهم أحد أبدًا؛ قال عَنْ: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِٱلْحَقِّ ﴾ هذا التكذيب الثالث منهم.

الأول: كذبوا ببعثة الرسول على الله عنه منهم، فكيف يصير رسولًا وهو منهم؟ ولماذا لم يرسلنا رسلًا مثله؟ يقول الله عن ﴿ الله أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَ الله عن وهو الذي يختار لرسالته من بالحذق، إنما تحصل بالاصطفاء من الله عن وهو الذي يختار لرسالته من يصلح لها ، ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ، وقال عن الله يم وقال عن الله وقوة والرسالة ليست مكتسبة ، مهما بلغ الإنسان من الحذق ، والعلم ، وقوة الله من والإدراك ، فإنه لا يكون رسولًا ، إنما هذا باختيار الله ، واصطفائه الفهم ، والإدراك ، فإنه لا يكون رسولًا ، إنما هذا باختيار الله ، واصطفائه ويقوم بها .

الثاني تكذيبهم: بالبعث وقالوا: كيف إذا صرنا ترابًا نُعاد مرة ثانية، ونرجع إلى الحياة؟

الثالث تكذيبهم بالقرآن: ﴿ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ ﴾، وهو القرآن العظيم لما جاءهم، وقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله أبدًا، وإنما هو أساطير الأولين

كتبها محمد، ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكْتَبَهَا فَهِي ثُمُّكِي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا﴾ [الفرقان: ٥، ٦]، وقالوا: هذا القرآن شعر، وفصحاؤهم، وبلغاؤهم، وشعراؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، فلو كان شعرًا لسهل عليهم أن يأتوا بمثله، وأيضًا الرسول ﷺ معروف أنه ليس بشاعر، ﴿وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ﴾ [يس: ٦٩]، فهو ليس بشاعر ﴿ وَٱلشُّعَرَآةُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ [الشعراء: ٢٢٤] فكان الرسول ﷺ لا يعرف بالشعر، حتى إنه إذا أراد أن يُنشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الله ليس بشاعر (١١)، فالقرآن ليس شعراً كما يقولون، وقالوا: هذا القرآن سحر، والقرآن ليس بسحر، القرآن حق، والسحر باطل، ولا أصل له، وتدجيل، أما القرآن فهو حق ما أخبر عن شيء، وما أمر بشيء إلا وصار حقًا مثل الشمس، فليس هو مثل السحر الباطل الكذب، والسحر يكون من تعاليم الشياطين والكهان، والشياطين لا تقرب الوحى أبدًا ، ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزُّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ اللهِ كُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْدِبُونَ اللهِ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]، فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء أبدًا، والشياطين لا تقرب القرآن، ولا تنزل بالقرآن وهو جبريل عَلِيَّة فالشياطين لا تقرب الوحي ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٢]، معزولون عن الوحي، قد يسرق الشيطان كُلمة واحدة من

<sup>(</sup>۱) انظر في المسألة: تفسير الطبري (۲۰/ ٥٤٩)، وزاد المسير (٣/ ٥٣٠)، وتفسير القرطبي (١/ ٧٣٠)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٢) في تأويل قوله ﷺ: ﴿وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُرُّ السِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُرُّ [يس: ٦٩]، وانظر: صحيح مسلم (٢٤٧٣).

ومع هذا كذبوا القرآن العظيم، وقالوا فيه هذه المقالات، وثبت أن القرآن ليس كما يقولون، وإنما هو كلام رب العالمين، وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة، والقرآن ثابت، وراسخ رسوخ الجبال محفوظ، ما أحد يتعدى عليه أبدًابل هو باق كما أنزل على محمد عليه إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان (٢) لم يُبدل، ولم يُغير، ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ وصدق الله على ؛ فإن الكفار على كثرتهم، وعنادهم، وبغضهم

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٢١٠، ٣٢٨٨، ٤٧٠١، ٤٨٠٠، ٥٧٦٢، ٥٧٦٢، ٥٧٦١، ٥٧٦٢ و البخاري (٣٢١٠) و اللفظ له من حديث عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ قالت: «سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَغُرُهُمَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٤٠٤٩)، والحاكم في مستدركه (٨٤٦٠) من حديث حذيفة بن اليمان ﷺ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكُ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ﷺ في لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ».

لمحمد ﷺ، وللمسلمين البغض الذي لا يعادله بغض ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء مع أن القرآن يذمهم، ويلعنهم، ويسبهم سبًا ذريعًا، ويسب آلهتهم وما استطاعوا أن يغيروا القرآن أبدًا، وهذا من آيات الله عَلَيْهُ، وهذه المعجزة العظيمة الخالدة، والدلالة على صدق هذا الرسول عليه، قال المعترضون أقوالًا، وأرادوا أن يُحاكواالقرآن، كمسيلمة ولكن أين ذهب قولهم؟ ضحك عليهم الناس، وضحك منهم العقلاء، وتلاشى قولهم، ولم يبق منه شيء، وبقى القرآن شامخًا كما أنزله الله على محمد علي الله الدوا أن يحرفوه، وأن يغيروه فلم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراة، والإنجيل؛ لأن الله حفظه، أما التوراة، والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار، والعلماء، لكنهم لم يحفظوها، ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَابِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فلم يحفظوه، بل حرفوه، وبدلوه، وغيروه، أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفًا واحدًا - ولله الحمد -، وهو كما أُنزل على محمد على ومثل هؤلاء من نفى القرآن كلام الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأضرابهم وقالوا إنه مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية.

قال على: ﴿ فَهُمْ فِي آَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ لما كذبوا بالحق كان شأنهم؟ أن كانوا في أمر مريج، فوقعوا في الاختلاف، وكل يدعي رأيًا، ويقول قولًا، ويظن ظنًا، فاختلف أقوالهم، فدل على أنهم على باطل؛ لأنهم لو كانوا على الحق لم يختلفوا، فإن الحق لا يُختلف فيه، أما أهل الباطل فهم الذين يختلفون فيما بينهم، وقد تقول: أليس علماء المسلمين يجتهدون، ويحصل بينهم خلاف في المسائل؟ نقول: نعم، يجتهدون، لكن يردون اجتهادهم إلى الكتاب، والسنة، فمن شهدله القرآن، والسنة أنه حق أخذوا به، وتركوا

الرأي الآخر، قال ﷺ: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ [النسورى: ١٠].

أما هؤلاء ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ أي: مختلط مختلف، ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ تُحْنَلِفٍ أَوْكَ عَنْهُ مَنْ أُوْكَ 
 الذاريات: ٨، ٩]، ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط، ولما وقعوا في الباطل، ولما وقعوا في النزاعات؛ لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويُبين القول الحق من القول الباطل، ويفصل بين الناس، ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل، ووقعوا في متاهات، و﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، وكل حزب يُكفر الآخر ويضلله؛ لأنهم كلهم ليسوا على حق، وليس لهم مرجع يحكم بينهم، ويُبين الحق من الباطل؛ كما هو عند المسلمين، فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب، والسنة فيحكم بينهم بالحق، ويُرد على المخالف، وكان اختلافهم عن اجتهاد طلبًا للحق، ولم يوفقوا كتب الله لهم الأجر على اجتهادهم، وتحريهم للحق، أما الكفار فإنهم ليسوا كذلك، ليس لهم مرجع؛ ولذلك كل يركب رأسه، وكل يقول قولًا يخالف القول الآخر، وهكذا كل من ترك الحق فإنه يُبتلى بالباطل، ومن رجع إلى الحق فإنه يُرزق الثبات، أما من أعرض عن الحق فإنه يُبتلى بالاختلاف، والتفرق، ويُبتلى بالباطل – والعياذ بالله –، ولم يستقر لهم قرار، وإنما يتخبطون في أقوالهم، وأهوائهم، وهذا شأنهم إلى أن تقوم الساعة، ما داموا لم يؤمنوا بالحق، ويرجعوا إلى الحق، فإنهم في تخبط، وهذا هو واقع الدول الكافرة اليوم، وواقع الديانات الباطلة، والنحل

المخترعة، هم في خلاف، وفي شجار، وفي خصام، وكلهم على باطل - والعياذ بالله-، ولا يُرجى لهم خير أبدًا ما داموا كذلك.

ثم إنه على الما ذكر مواقفهم الثلاثة من الرسول على البعث، ومن القرآن أتى بالأدلة، والبراهين العقلية القاطعة على صدق ما جاء به هذا الرسول ﷺ، وما جاء به هذا القرآن، وعلى أن البعث حق، قال ﷺ: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ ﴾ هل أحد يكذب بالسماء؟ السماء فوقك ﴿ كَيْفَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ المَّامِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهِ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرُشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾ [البقرة: ٢٧] أي: سقفًا ، ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، فأين ذهبتَ فالسماء فوقك، هل تذهب لجهة ليس بها سماء؟ هل أحد ذكر أنه خرج عن السماء؟ ما أحد ذكر هذا، السماء لأنها محيطة، وواسعة ﴿ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا ﴾ ، وأيضًا هي فوقهم ، والعادة أن الذي يكون فوق ، كالسقف يكون على أعمدة ، أو على جدران ، أما السماء أين جدرانها ، وأين الأعمدة التي عليها السماء، وأين اللوائح والجدران والدعامات؟ إنه الله هو الذي أمسكها عَلِي الله الله الله يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولاً ﴾ [فاطر: ٤١]، فهي ممسكة بقدرة الله عَلى: ﴿ وَيُمُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ وَيُمُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ وَيُمُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ ﴾ [الحج: ٦٥] ﷺ، هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع كيف الله بناها ﷺ؟

قال عَلى: ﴿ وَزَيَّنَا هَا ﴾ تزيين هذه السماوات، بالنجوم، والشمس، والقمر قال عَلى: ﴿ إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُنيا بِزِينَةِ الْكَوَكِ ۚ ﴾ [الصافات: ٦]، فأنت ترى هذه النجوم المبثوثة على صفحة السماء، وانتظامها، وسيرها في مجاريها،

وأمكنتها ما تتغير، قال على: ﴿وَمَا لَمَا مِن فَرُوحٍ ﴾ لا يوجد بها شقوق، وتصدعات، قال الله الذي خَلق سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصَرَ كَرَّفَيْنَ يَنقَلِب إِلَيْكَ الْمُصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣، ٤]، لا يوجد بها شقوق، ولا فيها فتحات، بل محكمة البناء، دائمًا مع طول الزمان، وطول الفترة هي لا تزال كما خلقها الله الله الله منها، ثم ذكر العالم السفلي فقال: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُننَها ﴾ للناس فراشًا، ومهادًا للناس يسيرون عليها، ويسكنون فوقها، ويزرعون، ويسافرون فوق الأرض هل وجدت طرف الأرض؟ ما أحد وجد طرفًا للأرض؛ لأن الله مدها، وسطحها الله هذها،

قال عن: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ ﴾، وهي الجبال؛ لأجل أن لا تميد بالناس لأن الأرض مغمورة بالماء، والأرض بالنسبة إلى الماء يقولون: تساوي الربع، ويسمونه: الربع اليابس، والمحيطات، والبحار العظيمة الهائلة تحيط بالأرض، وفيها أمواج، وليس ببعيد عن المسامع الهيجان الذي يحصل بين الحين، والآخر من البحار، فماذا حصل من الأضرار؟، والأرض ما تغيرت، هي هي، ولم تحركها أمواج البحار، ومد البحر؛ لأن الله ثبتها بالجبال أن تميد بكم، فمن آيات الله:

أولًا: أن الله مد الأرض.

ثانيًا: أن الله جعل فيها رواسي.

ثالثًا: أن الله أنبت فيها مختلف النباتات.

قال على: ﴿وَأَنْبَنّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ﴾ من كل شكل، والزوج المراد به: الشكل، ﴿بَهِيجٍ ﴾ حسن المنظر، انظر إلى الرياض وقت الربيع، وإلى الحدائق، وانظر الزهور البهيجة، والثمار المتدلية، والأشجار الخضرة، تبهج العين حينما تنظر إليها، واختلافها هذا أصفر، وهذا أبيض، هذا أحمر، هذا طيب الرائحة، وهذا ليس له رائحة، وهذا قد يكون خبيث الرائحة، هذا مر، وهذا حلو، وهي تنبت في تربة واحدة، وتختلف، قال الرائحة، هذا مر، وهذا حلو، وهي تنبت في تربة واحدة، وتختلف، قال عَنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَلِيدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِ الرعد: ١٤، لماذا لا تصير كلها من نوع واحد، وطعمها كله سواء، ولونها كله سواء؟ لأن الله هو الذي فاوت بينها عَنْ ، مع أنها متجاورة، هذه بجنب هذه، والتربة واحدة، والماء واحد، فمن الذي شكلها هذا التشكيل، هو القادر الله على تقولون: إنه لا يمكن أن يبعث الناس، ولا يمكن أن يرسل رسولًا، ولا يمكن أن يبرسل رسولًا،

قال على: ﴿ بَهِ مِرَة وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ﴿ هَا فيها من الفوائد، وما فيها من الزينة، والأرض، وما فيها من النبات، وما فيها من الفوائد، هذه كلها تبصرة للناس، وتذكير للناس بأن خالقها على الذي الا يعجزه شيء، وهو المستحق للعبادة على دونما سواه، وأنتم أيها المشركون تعبدون الأصنام فأين الذي خلقته هذه الأصنام؟ بل الأصنام نفسها مخلوقة، وربما تكون هذه الأصنام أنتم الذين نحتموها بأيديكم، قال على المناه المخلوقة وكرن ما نتجونها بعد ذلك، هل خلقت مناه المعبودات شيئًا من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل أحدقال: إن صنمه، هذه المعبودات شيئًا من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل أحدقال: إن صنمه،

أو إن معبودهغير الله أوجد كذا، وكذا، أوجد جبلًا من الجبال، أو خلق شجرة من الأشجار، أما إنه بذرها، ونبتت فهذا من الله على.

﴿ بَهِ مَرَةً وَذِكْرَىٰ ﴾ ولكن لمَنْ ؟ للغافل ، للكافر ، للجاهل ؟ لا ، ﴿ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ أي: راجع إلى الله على ، يرجع من الباطل إلى الحق ، ويعترف بآيات الله على أما الذي يركب رأسه ، ويعجب برأيه ، ويعاند فهذا لا حيلة فيه إنما هذا التبصر ﴿ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ ، ليس لكل الناس ، أي : رجَّاع إلى الله على الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه .

CARC CARC CARC



﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَكِرًكَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَمُ اللّهُ تَضِيدُ ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَمُ اللّهُ تَضِيدُ ﴾ وَيَادُّ وَأَحْيَنْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْنَا كَاذَكِ الْخُرُوجُ ﴿ مَا كَذَبَتُ مَبْلَهُمُ فَيْ وَأَصْحَبُ اللّاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ وَقَوْمُ تُبَعِ وَقَوْمُ تُبَعِ وَقَوْمُ تُبَعِ وَقَوْمُ تَبَعِ اللّهُ عَنَى وَيُعِدِ ﴿ وَهَا اللّهُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴿ وَاللّهُ وَالْمَعَبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ فَعَ وَعِيدِ ﴿ وَهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

لما ذكر الله والكار البعث بعد الموت، وتكذيبهم بالحقلما جاءهم وهو القرآن، بعد وإنكار البعث بعد الموت، وتكذيبهم بالحقلما جاءهم وهو القرآن، بعد ما ذكر الله والله والبراهين القاطعة التي ترد عليهم مما يشاهدونه في مخلوقات الله العلوية، والسفلية التي تدل على وحدانيته، وعلى قدرته، وعلى استحقاقه للعبادة، وعلى قدرته على البعث، ومن جملة ذلك: هذا البرهان الذي كل الناس يشاهده، ولا أحد ينكره، وهو إنزال المطر من السماء، وما يترتب عليه من المنافع، التي منها: إحياء الأرض بعد موتها، فقال: ﴿وَنَزَلُنَ التنزيل يكون شيئًا فشيئًا؛ لأن المطر لا ينزل دفعة واحدة، فيتضرر منه الناس، وإنما ينزله الله شيئًا فشيئًا، وعلى شكل نقط متفرقة، لا ينصب على مكان واحد، فمَنْ الذي يوزعه هذا التوزيع، ويدبره هذا

التدبير، ومَنْ الذي يصرفه فينزل في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، من الذي ينزل الغيث؟ هو الله على، فكيف تستغربون أنه يبعث الأموات، وتنكرون البعث، وكيف تستنكرون أنه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب وهو الوحي، فإن الله على ينزل غيث الأرض، وهو أيضًا ينزل غيث القلوب الذي به تحيا، وذلك من رحمته بعباده على، التنزيل على هذه الصفة دليل على قدرة الله على، قال على قدرة الله على، قال النها: ﴿ وَمَا نُنُزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَعَلُومِ الله الحجر: ٢١].

هذه السحب، ساقها ودبرها ﷺ، وهذا من العجائب أن الماء ينزل من السماء، وينزل بقدرة قادر، ولا يتدفق، أو ينصب، إنما ينزل بمقادير محددة، والمراد بالسماء السحاب المسخر بين السماء والأرض.

وقال: ﴿مُبَارَكًا﴾ البركة: ثبوت الخير، فهذا الماء فيه خير، وليس ماءً مسلوب البركة، والمنفعة، وإنما فيه منفعة عظيمة، ومن بركته أنه يغذي الأشجار، ويملأ الآبار، ويشرب منه الناس لأنفسهم، ودوابهم، وزروعهم فهذا من بركة هذا الماء، ويخزنه الله في الأرض لحاجة الناس، فهذا من عظيم قدرة الله على، وكذلك هذا الماء مبارك من ناحية أثره على الجسم؛ ولهذا كان على يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه على ويترك المطر ينزل عليه، ويقول: ﴿إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» (١)، فأودع الله فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله على قال على وأنزلنا مِن السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا هَ لِنَحْعِي بِهِ بَلْدَةً مَنْ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُم الله والفرة الفرة المنافع ما لا يعلمه إلا الله على المنافع على المنافع ما ويقول: ﴿ وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا هَ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُم الفرة المنافع ما المنافع ما ولفرة الله ويقول الفرة الله المنافع الله الله المنافع من المنافع من المنافع ما ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمن المنافع من ولمنافع من ولمنافع الفرة المنافع من ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من المنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من ولمنافع من المنافع من المنافع من ولمنافع من المنافع من

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه مسلم (۸۹۸) من حديث أَنَسٌ ﷺ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى».

أي: ينزل على هذا، ويمتنع من هذا بأمر الله ﷺ، ﴿وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُواْ فَأَنَىٰٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾.

قوله على: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنْتِ ﴾ لا ينبت النبات بمجرد نزول المطر، إنما نزول المطر سبب للإنبات، وأما المسبب، والمنبت فهو الله على، فقد ينزل المطر، ولا ينبت شيئاً، وقد ينزل المطر غزيرًا، وكثيرًا، ولا يجعل الله فيه إنباتًا، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَتِ ﴾ بساتين ملتفة خضراء بهية فيها الثمار، وفيها الأنهار، جنات في الدنيا، والجنة: هي الشجر الأخضر الملتف من أثر ذلك المطر، ولم يحدد هذه الجنات بل جنات كثيرة، ومتنوعة.

قال على القوت؛ لأن الناس يقتاتون بالحبوب، والثمار، حبوب البر، لأن هذين هما القوت؛ لأن الناس يقتاتون بالحبوب، والثمار، حبوب البر، والدُخن، والذرة، والأرز، وغير ذلك، وثمر النخل قوت للناس، وأيضًا الفواكه من الخضار، والثمار، والعنب، وغير ذلك، مما يتفكه الناس به، الفواكه من الخضار، والثمار فهي غذاء أخص من غيرها، فما ينبته الله يكون فيه وأما الحبوب، والثمار فهي غذاء أخص من غيرها، فما ينبته الله يكون فيه عدة منافع منها: ما يكون غذاء، ومنها ما يكون فاكهة، ومنها ما يكون دواء، ومنها ما يكون لرعي البهائم، قال والمارك : هو كثير البركة، كثير الخير (١) منافع متعددة؛ ولهذا صار مباركًا، والمبارك: هو كثير البركة، كثير الخير (١) وأخَصَ الحنطة، والشعير، والذرة وغير ذلك مما يقتاته الناس، قد تقول: إن ليس كل ما يقتاته الناس من المطر، بل الناس يزرعونه من الآبار. فنقول: من أين جاءت الآبار؟ جاءت

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب مادة (برك) فصل الراء (٦/ ١٠٠)، وتاج العروس باب (بذر) (١٤٦/١٠).

الآبار من المطر، فالله على سلك المطرينابيع في الأرض، ينزل على الأرض ثم تخزنه الأرض، ثم الناس يغترفون منها، وينضحون، ويغرسون، ويزرعون، فالماء من المطر، قال على الله على الله عَمْلَهُ عَرَالًا مَنَ الله الله الله الله الله الله عن السّماء من المطر، قال عَمْلُهُ عَمْلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ مَرَرَعًا مُخْلِفًا الْوَنْدُ (الزمر: ٢١]، فالماء من المطر.

قوله: ﴿وَٱلنَّخَلَ ﴾ جمع نخلة ، وهي شجرة طيبة ، وصفها الله بأنها طيبة ؛ كما قال رَبِّكَ : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمةَ طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٤] ، وهي النخلة ، ﴿أَصَلُها ثَابِتُ وَقَرْعُها فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ هذه النخلة ﴿تُوْقِقِ أَكُلُها كُلّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّها ﴾ [إبراهيم: ٢٥] ، ووصف الزيتون بأنه مبارك ، قال : ﴿مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ [النور: ٣٥] ، أما النخل فوصفه بأنه طيب ، ﴿بَاسِقَتِ ﴾ أي : مرتفعات ، تنبت أول ما تنبت ، أو تغرس قصيرة ، ثم تنمو ، وترتفع ، ويعيش عليها أجيال من الناس ، ﴿تُؤْقِ ٱكُلُها كُلّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّها ﴾ قد تعيش النخلة أكثر من مئة سنة ، ويتعاقب عليها أجيال يأكلون منها ؛ ولهذا عدت الأحاديث في فضل غرس النخل ؛ لكثرة نفعه ، وتعاقب من ينتفع به من الناس (١) .

<sup>(</sup>١) كما ورد في الحديث عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرِ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَحْلِ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ » فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ». رواه مسلم (١٥٥٢).

وعن أنس بن مالك و النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إنْ قَامَت السَّاعةُ وَفِي يَد أَحَدِكُم فَسِيلةٌ فَإِنْ استَطاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَى يَغْرِسَهَا فَلْيَغِرِسْهَا». رواه البخاري في الأدب المفرد (٤٧٩) والفسيلة: النخلة الصغيرة.

قوله: ﴿ لَمَّا طَلَّمٌ ﴾ ، وهو القنوان ، ﴿ طَلْمٌ نَضِيدٌ ﴾ أي : متراص بعضه فوق بعض، وذلك في الشماريخ، وهذا من عجائب قدرة الله ١١١١ وتجد العذق يتكون من ثمر كثير، وكل واحدة يأتيها غذاؤها ويتوزع عليها بالعدل، والقسط، ما ينصب الماء على واحدة، ويقل عن الثانية، أو ينقطع، بل هو موزع بالقسط، والعدل، فهذا من عجائب قدرة الله ١١١١ وفي الآية الأخرى: ﴿ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء: ١٤٨]، نخل ﴿ هَضِيمٌ ﴾ أي: لين الملمس قال: ﴿ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ﴾ أي خلقه الله رزقًا للعباد، فأنبت الزرع، وثمر النخل؛ لأجل رزق العباد، من ثمرات المطر أن الله ينبت به جنات، وبساتين، وينبت به الزروع، والنخيل، ومن أعظم بركات المطر إحياء الأرض بعد موتها أيضًا: ﴿وَأَحْيَنُنَا بِهِ عَبُلَدَةً مَّيْتًا ﴾ تجد الأرض هامدة ميتة ، ليس فيها أي عود جرد، ثم يأتي عليها المطر، وبعد أيام وتظهر النبات، وتصبح روضة بهية مختلفة الطعوم، والألوان، والأزهار، كلها جاءت هذه البذورالتي أوجدها الله في الأرض، ساكنة فيها إلى أن يأتي المطر، ثم إنها تنبعث مثل الأموات في الأرض؛ ولذلك قال: ﴿ كَنَالِكَ الْخُرُوجُ ﴾ ، للأموات الذين يسكنون القبور في الأرض أجسامهم متحللة، وعظامهم متفتتة، ولكن يبقى شيء من الإنسان لا يفني وهو عجب الذنب منه يُركب خلق الإنسان(١)،

وعَنْ أَنسِ ﴿ مَنْ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، أَوْ كَرَى نَهَرًا ، أَوْ حَفَرَ بِثْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا ، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا ، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ » . رواه البيهقي في الشعب (١٣٧٥).

فالمطر يُحي الله به الأرض بعد موتها؛ وكذلك الأجسام تحيا بعد موتها من الأرض نفسها، فنبات الأرض شاهد على البعث، فالذي أحيا الأرض بعد موتها يُحيي العظام وهي رميم، ويُحيي الأموات؛ ولذلك قال: ﴿ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ﴾ من القبور تنشرون من قبوركم كما ينتشر النبات بعد نزول المطر عليه، من الذي أحياها، وهي ميتة قاحلة جرداء، ليس فيها عود أخضر، ثم تعود إليها الحياة، ويعود إليها البهجة، والمناظر الجميلة، هذه قدرة الله ﷺ، كيف تستبعدون عليه أنه يحيي الأموات، وتقولون: ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُراباً ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ١ ﴿ إِن ٣]، أي: لا يمكن هذا في قدرتكم، أما قدرة الله على فإن الله لا يعجزه شيء، فالعجب ليس من قدرة الله فقط، العجب من تكذيبكم، وقصور أفهامكم، هذا هو محل العجب، ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْمَتَّا﴾، قال ﷺ: ﴿ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلْشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩]، وفي الآية الأخرى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا ٓ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَٱلْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]، وفي الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْفَّةُ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [نصلت: ٣٩]، فإحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث، كما أن الله يحي الأجسام بعد موتها، هذا موت، وهذا موت، وهذا فناء، وهذا فناء، ثم بعد ذلك يعود، فكيف نستغرب على قدرة الله ١١١١ أن يبعث الناس، وهو الذي خلقهم أول مرة، وأوجدهم من العدم، هو قادر على أن يعيدهم من باب أولى، قال ﷺ: ﴿وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٤٥٠ [الروم: ٢٧]، ﴿ وَأَحْيَلْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا ﴾ يُقال: مَيْت لمن قدمات، ويُقال: مَيِّت لمن سيموت قَالَ وَهِا اللَّهِ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ فَي الزمر: ٣٠]، فالذي سيموت يُقال

له: مَيِّت، والذي قد مات بالفعل يقال مَيْت (١).

قال على: ﴿ كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ من القبور، فالذي أخرج النبات من الأرض القاحلة قادر على أن يُخرج الأجساد من القبور؛ لأنه لا يعجزه شيء على أن يُخرج الأجساد من القبور؛ لأنه لا يعجزه شيء على ولكن أين العقول؟، هم يزعمون أنهم عقلاء، ويزعمون أنهم مفكرون، وأنهم حذاق، ومع هذا ينكرون قدرة الله على .

ثم إنه ١١ ذكر ما حصل للأمم التي قبل المشركين الذين أنكروا بعثة الرسل على الله الله المنع بهم فليعتبر هؤلاء، الذين كذبوك أيها الرسول فقد كذب قبلهم أمم، لست الوحيد الذي كُذبت، قال ﷺ : ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [نصلت: ٤٣]، فإذا كانوا كذبوا محمدًا ﷺ فقد سبقهم أمم كذبوا الرسل فأهلكهم الله على وهؤلاء إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم نصيبهم من الهلاك، فلا يغتروا بقوتهم، ولا يغتروا بثروتهم، ولا يغتروا بعقولهم، ليسوا هم أذكى الأمم، ولا هم أقوى الأمم، فإن الله أهلك الأمم السابقة، وهو قادر على أن يُهلك هؤلاء، ولكن لحلم الله على، وعفوه لا يعاجلهم قَبْلَهُمْ ﴾ أي: قبل قومك أيها الرسول، ﴿قَوْمِ نُوجٍ ﴾ نوح عَلِين الله على أول الرسل ﷺ، قد بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، وعبدوهم من دون فكذبوا، وعاندوا، فأهلكهم الله بالغرق، فجر الله عليهم الأرض، وأنزل عليهم السماء مدرارًا، بأن فتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (موت) في تهذيب اللغة (١٤/ ٢٤٤)، ولسان العرب (٢/ ٩١).

عيونًا فألتقى الماء من الأرض والسماء، وعلا الماء فوق الجبال، صارت الأرض كلها بحرًا غطت الجبال، وصارت أمواجًا كالجبال، وهم يزعمون أنهم عندهم قوة، وعندهم، وعندهم، ما دافعوا عن أنفسهم.

قوله على: ﴿وَأَصْعَلَ ٱلرَّسِ ﴾ وهم أمة يُقال لهم: أصحاب الرس، والرس في اللغة هو: القليب، والبئر رس<sup>(۱)</sup>، فهم أهل بئر، وقليب، كفروا بالله، فبعث الله إليهم نبيًا يدعوهم إلى الله، وجاء في الروايات: أنهم كذبوه، وأخذوه، وألقوه في البئر -والعياذ بالله-، فأهلكهم الله على.

قوله على: ﴿وَثُمُودَ﴾ التي كانت تسكن بلاد الحجر، وهم الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتًا، ولا تزال بيوتهم خاوية إلى الآن، لم تُسكن من بعدهم عبرة للناس؛ ليتعظوا، ويعتبروا، لا ليفتخروا بهذه البيوت، ويقولوا: هذه حضارة، وهذا دليل على حضارة أهل الجزيرة، لا يُفتخر بهذا، بل يُتعجب منه، ويُعتبر به ويُخاف، فالله أبقاها للتخويف، والإنذار، لم يبقها من أجل الآثار، ومن أجل الافتخار بها، واتخاذها للسياحة، هذا لا يجوز، فالله أبقاها عبرة وتذكرة لمن يعتبر.

قوله على: ﴿وَعَادِ﴾ وهم قوم هود، ويسكنون في الأحقاف في الجنوب الشرقي لجزيرة العرب، وكان الله أعطاهم قوة في الأجسام، وزادهم في الخلق بسطة، فاغتروا بقوتهم، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً ﴾ ولما دعاهم نبي الله هود عَلِي إلى عبادة الله، وترك الشرك، قال على: ﴿قَالُواْ سَوَامُ عَلَيْنَا آوَعَظْتَ

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (رسس) مختار الصحاح (۱/ ۱۲۲)، والقاموس المحيط فصل الراء (۱/ ٥٤٩)، وتاج العروس (١٦/ ١٢٢).

أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ إِنْ هَلَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَيِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُّ وَمِينِ ﴾ [الشعراء: ١٣١- ١٣٩]، وقال على عنهم: ﴿ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَ ٱللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُم هُو أَشَدُ وقال على عنهم: ﴿ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَ ٱللّه الّذِى خَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنَا قُوتُهُ وَكُلُواْ بِعَايَتِنَا يَجَحَدُونَ ﴾ [نصلت: ١٥]، فهم غرتهم قوتهم، فجحدوا قدرة الله على وزعموا أنه ليس على الأرض أحد أقوى منهم، وقد أهلكهم الله بشيء بسيط، وهو الريح، الريح الرقيقة أرسلها الله عليهم فصارت تنزع الناس من الأرض إلى الجو –والعياذ بالله –، ثم تنكسهم على رؤوسهم، فاين وقتهم من قال الله الله الله الله عليهم أغبارُ عَلَى مُنافِع الله فيها عَداء الله وسيء يُقاوم بالجدران، وبالحصون، ولكن هذه ريح عقيم، ليس فيها غذاء، وليس ريح عقيم مهلكة، والريح يجعل الله فيها غذاء للأشجار، وغذاء للناس، لكن هذه ريح عقيم –والعياذ بالله –.

قوله ﷺ: ﴿ وَفِرْعَوْنَ ﴾ ملك مصر الذي طغى، وتجبر، وقال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قوله على: ﴿وَإِخُونُ لُوطٍ ﴾ أي قوم لوط، وهو ابن أخي إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-، وقومه ارتكبوا جريمة لم يرتكبها، ولا البهائم، وهي إتيان الذكور-والعياذ بالله-، ففعل اللواط لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، فلما نهاهم نبيهم لوط علي كذبوه، وردوه ردًا قبيحًا، وقالوا له: ﴿قَالُوا لَإِن لَرَّ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلمُحْرَجِينَ ﴿ الشعراء: ١٦٧]، سيطردونه من البلد، يستمرون على جريمتهم الشنعاء -والعياذ بالله-، تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم، وعدلوا إلى الشذوذ، وإتيان الذكور الذي فيه البلاء، والأمراض

وانقطاع النسل، وذهاب الحياء، وغير ذلك من المضار في اللواط<sup>(۱)</sup>، وتركوا الطيب الذي أباحه الله لهم، وفيه النسل، وفيه قضاء الوطر، وفيه الستر، وفيه الحياء، واستبدلوه بالخبيث -والعياذ بالله-، وقوله: ﴿وَلِخُونُ لُوطِ ﴾ أي إخوانه من النسب، وليسوا إخوانه في الدين، والله على يرسل إلى الناس رجلًا منهم، ومن نسبهم، يحمِّله الله الرسالة، ويبلغ هؤلاء، فمنهم من يكفر، فهذا معنى ﴿وَلِخُونُ لُوطِ ﴾.

قوله ﷺ: ﴿ وَأَصْعَابُ لَـُنَكَةً ﴾ الأيكة: هي الشجر الملتف، وهذه بلاد مدين، كذبوا شعيبًا ﷺ.

قال ﷺ: ﴿ وَقَوْمُ نُبَعْ ﴾ تبع: هو ملك اليمن، فمن يملك اليمن يُقال له: تبع، كما أن من يملك مصر يُقال له: فرعون، فتبع، كفر قومه بالله، وعصوا الرسل، فأهلكهم الله ﷺ.

قال على الأمم كذب الرسل، مع أن كل أمة إنما كذبت رسولها فقط، لكن من كذب رسولا واحدًا الرسل، مع أن كل أمة إنما كذبت رسولها فقط، لكن من كذب رسولا واحدًا فقد كذب بجميع الرسل؛ لأن الرسل سلسلة واحدة، وكل واحد معه مثل ما مع أخيه الآخر من الرسالة، فهو مرسل من الله، فمن كذب واحداً فإنه مكذب للجميع؛ ولهذا المؤمنون يقولون: ﴿ اَمَنَ اللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُولِيَ إِلَى إِلَيْهُ وَمَا أُولِي اللّهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر في أضرار فعل قوم لوط عليه : كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم كله (١/ ١٧١).

الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفْرِقُ بِنَّ اللّهِ مِن رُّسُلِهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ثم قال على: ﴿ أَفَعِينا ﴾ أي: عجزنا ، ﴿ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾ حتى إنكم تكذبون بالبعث ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ وهو البعث ، هل الله على عجز عن الإعادة؟ فالذي قدر الخلق الأول ، وهو الإيجاد من العدم ، حتى يعجز عن الإعادة؟ فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة ، ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ ﴾ أي: شك ﴿ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ ، ليس للبس داع ، ولا الشك ، هذا شيء واضح برهان ، قاطع أن الذي أوجد الناس من العدم قادر على أن يوجدهم بعد الموت من باب أولى ، هذه النتيجة لكل ما سبق فالذي أحيا الأرض بعد موتها ، والذي خلق الناس من العدم ، والذي أنبت الأشجار ، والنباتات ، والثمار بعد عدمها الناس من العدم ، والذي أنبت الأشجار ، والنباتات ، والثمار بعد عدمها

قادر على أن يُحي الموتى من باب أولى.

فهذه الآيات فيها تقرير رسالة محمد على الشك فيه تقرير البعث، وأنه حق، وفيها تقرير القرآن، وأنه من عند الله الله في الأشك فيه، ففي هذا رد عليهم في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في أول السورة، وهكذا القرآن يشتمل على البراهين العقلية، والقطعية، وفي نفس الأمر هي وحي من الله الله فه وليل عقلي، ودليل سمعي، برهان قاطع لا أحد يستطيع أن يرده، أو أن يكذبه، فقامت الحجة على الخلق، لكن القرآن يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفهم حتى ينتفع الإنسان به، ويستخرج ما فيه من البراهين، والأدلة، ويوضحها، ليس المراد بالقرآن التغني بتلاوته فقط، أو التلذذ بسماعه، وهذا شيء طيب، ولكن هذا وسيلة، والغاية هي الانتفاع بالقرآن، والاهتداء به، والإيمان به، هذا هو المقصود والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



بعد أن ذكر الله على موقف المكذبين ببعثة الرسول على والمكذبين بالبعث والنشور، والمكذبين للقرآن الكريم، ورد عليهم بالبراهين الواضحة التي تبطل قولهم، ولم يستطيعوا الإجابة عنها، ولن يستطيعوا ذلك، بيّن على في هذه الآيات مصير هذا الإنسان الذي هذه مواقفه من الرسل، ومن الكتب، ومن الإيمان بالبعث والنشور، فقال على : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلإِنسَانَ ﴾ هل أحد يقول: لا، أنت لم تخلقني؟ لاأحد يستطيع هذا، قال الله يُوقِنُونَ مَن أَمْ خُلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ الله والطور: ٣٥، ٣٦] فالإنسان مخلوق، ولا يستطيع أن ينكر ذلك، وإذا كان مخلوقاً

فله خالق، وهذا الخالق لن يتركه يعبث، ويتكبر، ويتجبر، ويفسد في الأرض، ولا يليق بعدله -سبحانه- أن يترك هؤلاء العابثين من الملاحدة، والكفار، والمشركين، وأصحاب الأعمال السيئة، والإفساد في الأرض ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ اللام هذه موطئة للقسم، فهو خبر مؤكد بالقسم؛ لأن اللام تدل على قسم مقدر، و «قد» حرف تحقيق، فهي مؤكدات مع أنه لا أحد يشك في خلق الإنسان، لكن الغرض من ذلك التوصل إلى ما بعده، فإذا كنتم لا تنكرون أن الله خلقكم، وأوجدكم من عدم، فكيف تتمردون عليه ﷺ، وعلى رسله، وعلى عباده، و﴿ ٱلِّإِنسَانُ ﴾ المرادبه: ابن آدم، وخصه بالذكر مع أن الله خلق كل شيء؛ لأن هذا الإنسان هو المتمرد، وهو المفسد إلا من الإنسان، فكيف يتجبر على خالقه على خالقه الله وهو يقر بأنه وُجد بعد أن لم يكن، ومن الذي أوجده؟ فكل حدث لابد له من محدث، وكل خلق لابد له من خالق، هذا ما تقتضيه العقول السليمة، فإذا كان مخلوقًا فكيف يتمرد على 

ثم ذكر أنه محص عليه جميع أعماله، فليفعل ما يشاء، وليُكذّب، وليتمرد، وليفسد، وليفسق فإنه يُحصي عليه كل ما صدر منه، ولا يظن إنه مُهمل، وأنه يسرح، ويمرح، ويفعل ما يشاء، ثم يُترك، هو محيط به من كل جانب، فليفعل ما يشاء، إن خيرًا، وإن شرًا، فإن كل شيء محصى عليه، ومسجل، ﴿وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ فَقُسُمُ الله يعلم ما يتردد في النفس، وما يتلجلج في الضمير، وما يخطر بالقلب قبل أن يتكلم الإنسان به، فكيف

بالذي يظهر الكفر، والفسوق، والمنكرات، إذا كان الله يعلم ما يكون في النفوس، وما في الصدور، وما في القلوب، وما في السرائر، فكيف يليق بهذا الإنسان أن يبارز الله على بالكفر، والفسوق، والعصيان، وبالكلام القبيح، وبالرد السيء؟

ثم قال الله العرق، وهل هناك شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد فالحبل: معناه العرق، وهل هناك شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي في رقبته؟ ليس هناك شيء، الله أقرب من ذلك، فالله وملائكته أقرب إلى عبده من حبل الوريد، فكيف يجاهر بالمعاصي من هو أقرب إليه من عرقه الذي في رقبته، ويظن أنه لا أحد يدري عنه؟ نعم، إذا لم يدرِ عنك الناس فإن الله على يعلم ذلك مهما كنت، ومهما اختفيت، ومهما تكتمت، ومهما خططت من المكر السيئ فإن الله محيط بك، وقريب منك أينما كنت، وإذا كان الناس، والملوك، والمخابرات قد تكون بعيدة عنك، أو تختفي عنها، وتعمل الأشياء التي تمنع توصلها إليك، فإن هذا لا يمنعك من الله أبدًا مهما حاولت، فاتق الله على و«نحن»: ضمير المعظم نفسه وهو الله على، والملائكة التي وكلها الله بهذا الإنسان مع قرب الله منه، وعلمه بما يصدر منه، بل علمه بالشيء الذي في نفسه قبل أن يصدر منه، فالله يعلم، والملائكة تكتب.

وقوله ﷺ: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ﴾ أي الملكان يتلقيان من هذا الإنسان ما يصدر منه.

قوله على الله عن الله عن يمينك ملك، وعن شمالك ملك،

فالذي عن يمينك يكتب الحسنات، والذي عن شمالك يكتب السيئات، والله لا يسجل عليك السيئات فقط، وإنما يسجل ما لك، وما عليك، فهذا من عدله على، ﴿عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ قعيد: مفرد، والمذكور ملكان عن اليمين، وعن الشمال، قالوا: لأن كلمة قعيد تصلح للمفرد، وتصلح لأكثر من المفرد، أي: قعيدان، وقعيد الإنسان: جليسه الذي يقعد معه وقيل: قعيد يصلح لواحد، والثاني مقدر من جنسه، عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه؛ اختصارًا، وإيجازًا في الكلام، وهذا من بلاغة القرآن الكريم (۱).

قال على: ﴿ مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ ﴾ ما يلفظ هذا الإنسان من قول سواءً كان قولًا حقًا، أو قولًا باطلًا ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ رقيب من الملائكة، وهم: القعيد عن يمينه، وعن شماله، ﴿ عَتِيدٌ ﴾ أي: معتد، ومهيأ، قال على الله أوجد، وأعد هذا للظّللِمِينَ ﴾ [الكهف: ٢٩]، أي: هيأنا، وأوجدنا، فالله أوجد، وأعد هذا الرقيب يراقب هذا الإنسان، هذه حالته في الدنيا، وفي حياته في الدنيا، منذ كلفه الله إلى أن يتوفاه الله، وهؤلاء الملائكة معه يسجلون أقواله، وأعماله، وقيل: إنهم أيضًا يسجلون خواطره ونياته التي في قلبه.

كل أعماله تحسب له أو عليه خيرًا، أو شرًا، وليس مهملًا، جلس في بلده ومع المسلمين، أو ذهب للخارج، وفسق، وفسد، وسرح، ومرح، لا يظن أنه يخفى على الله، فهو إن خفي على الناس، وعلى أهل بلده، وعلى أقاربه، فإن الله رقيب عليه، والله معه في أي مكان، والملائكة معه أيضًا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٤٢٣)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٢٥٨).

تكتب عليه، فلا يظن أنه إذا سافر للفساد في أوروبا، أو في أمريكا، أو في أي بلد فاسد، يريد أن يسرح، ويمرح، لا يظن أنه مُهمل، ولا أحد يدري عنه، فهو مراقب، وملازم بالليل، والنهار، فليفعل ما يشاء، هو يفعل لنفسه أو عليها فإذا انتهى الأجل، وشارف العمل على الختام، يأتيه الموت، وآن انتهاء الحياة في هذه الدنيا جاءه ملك الموت، ومعه أعوانه من الملائكة ؟ وبضياع فكر، وبانشغال لا يعلمه إلا الله، وبذهول من شدة الألم، وشدة المطلع، وشدة الهول الذي يراه، ما حسب له حسابًا، ولا جاء على باله حينما سرح، ومرح في هذه الدنيا، ما جاءت على باله هذه الساعة التي تنتظره، ولابد له منها، وما سلم من الموت، قال ﷺ : ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُورَاكُ الانبياء: ٣٥]، أهل الخير، وأهل الشر، الرسل وغيرهم -عليهم الصلاة والسلام-(١)، ما أحد سلم من الموت، ولابد منه، وهو ينتظرك حينما ينتهي أجلك سواءً كان طويلًا، أو قليلًا فإن الموت يأتي، فيحضر ملك الموت، ومعه أعوانه؛ لقبض روحك، واستخراجها من البدن يحصل مع ذلك معاناة شديدة -والعياذ بالله-، وسكرات، وغمرات، قال ١١١١ : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [الانعام: ٩٣]، غمرات، والنبي ﷺ قاسى منها، وقال وهو يعاني سكرات الموت: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه (١٦٢٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰهُ ، قَالَ: «لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ ، قَالَتْ: فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبْتَاهُ ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا ، الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

سَكَرَاتِ»(١)، فليتذكر الإنسان هذه الحالة، وهو لا يدري متى تقع، ربما تفاجئك وأنت في أحسن أحوالك، وأنت مسرور، وأنت تسرح، وتمرح يفاجئك الموت، وكم سقط من ميت وهو في أبهى لذاته، وأبهى مظاهره، كم سقط من ميت وهو يؤمل أن يعمل كذا، ويعمل كذا؟ وكم نسمع من مفاجآت الموت، إما المفاجآت الفردية وما يسمونه بـ «السكتة»، أو يسمونه بـ «النزلة القلبية» ، وكم سقطت الجماعات التي يحصل لهم نكبات من القتل ، أو الحوادث، فيموتون جميعًا في لحظة واحدة، وهم يؤملون، ويبنون القصور، ويجمعون الأموال، لكن الموت يحول بينهم، وبين ما يريدون، وكل آت قريب، قال ﷺ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]، فالمحتضر يُعاين الحق الذي كان يُكذب به في الدنيا، أو يتهاون به، أو يتكاسل عنه، فإذا نزل به الموت يشاهد ما كان يُكذب به في الدنيا، أو ما كان ضيعه، وأهمله يشاهده، قال الله: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ق: ٥]، فعند الموت يعاينون الحق الذي كذبوا به يرونه عيانًا بأبصارهم في وقت لا يستطيعون التخلص مما هم فيه، ولا يستطيعون الاستدراك لما ضيعو ا.

قال على: ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: هذا الذي يحصل عند الموت ﴿ مَا كُنتَ مِنهُ تَحِيدُ ﴾ أي: تفر، فالإنسان يفر من الموت، ويكره الموت، قال على الله الله الله و ألموت ويكره الموت، قال الله الله الله ألله ألموت من ألَّذِى تَفِرُونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَاقِيكُم الله الله الموب إلى ما تشاء، اهرب إلى الجو، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى البحار، إلى البر، لن تتخلص من الموت أبدًا، ومن العجب أنك تفر منه، وهو أمامك، أنت تفر إلى الموت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٤٩، ٢٥١٠) من حديث عائشة عليها.

وفي نظرك أنك تهرب من الموت، وهو أمامك، وأنت ذهبت إليه، فقوله: ﴿ ذَاكِ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ أي: تهرب في حياتك، وتخاف من الموت، فالذي يتذكر الموت، ويستعد له فهذا موفق.

قال على: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۞ وَمَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ فالموت هو القيامة الأولى، فمن مات قامت قيامته، وهناك القيامة الكبرى، وهي : قيام الناس من القبور، ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ والصور : هو القرن الذي مع إسرافيل عَيْهُ، قرن لا يعلم عظمه الشُورِ ﴾ والصور : هو القرن الذي ينفخ فيه لا يعلم عظم خلقته إلا الله عَيْهُ ، والنفخ فيه الله في القرآن :

النفخة الثانية: نفخة الموت، وقال ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ ﴾ أي: هات هُمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۲٤٩، ۳۲٤٧، ۲۸۲۵، ۲۷۲۹، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۸۲۰، ۲۸۲۰، ۲۸۲۰).

ثم قال: ﴿وَبَمَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ ﴾ إذا سُيروا من قبورهم إلى المحشر، وكل إنسان معه سائق، وشهيد من الملائكة، سائق يسوقه إلى المحشر، وشهيد عليه بأعماله، وهما اللذان كانا يكتبان عليه أعماله في الدنيا، فتصور هذا إن كنت تريد لنفسك النجاة، ولا تغامر في الأمور، ولا تنس هذا الموقف، وهذا اليوم، ولا تقل: إنه بعيد، وأمامي فرصة.

فالله على يذكرنا بهذا المشهد العظيم، فيقول: ﴿لَقَدُ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنَ هَذَا﴾ لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا، لا تتصور هذا المشهد، وهذه الأحداث العظام التي تنتظرك؛ ولذلك تغامر في حياتك، وتضيع وقتك في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١٤، ٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله المرب

اللهو، واللعب، والغفلة.

قال عنك هذا الأمل، وزال عنك غطآء كه زال عنك هذا الأمل، وزال عنك هذا الاستبعاد الذي كان معك في الدنيا الذي غطى على عقلك، فلم تتذكر هذا الموقف، ﴿فَصَرُكَ الْيَمَ حَدِيدُ ﴾ أي: حاد، تنظر ببصر حاد، بصر قوي، ترى ما عندك، وما أمامك من الأهوال، أما في الدنيا فعلى بصرك غشاوة، وأما في الآخرة فإن البصر يكون حادًا يرى، هذه الأهوال التي أمامه، تشاهد هذه الأهوال التي نسيتها، وغفلت عنها، فلا تستطيع أن تستدرك.

قوله وَ الدين الله الله وهم الملائكة الحفظة الذين كانوا يقارنونه في عن اليمين، وعن الشمال، وهم الملائكة الحفظة الذين كانوا يقارنونه في الدنيا، عن اليمين، وعن الشمال هندا ما لدنيا مَيْدُ أي: ما أعددته على هذا الإنسان، وما كتبته عليه، وقد أحضرته الآن، عتيد، أي: معد، ومثبت، وهذه صحيفته التي ملأها بأفعاله، وأقواله في الدنيا، ها هي، يأتي بها الملك يوم القيامة، وهذه فضيحة أخرى -والعياذ بالله- أن يأتي الملك بهذه الصحائف مكتوبة، ومملوءة عليه، وقد نسيها، ويظن أنها ضاعت مع جياته، ومع الدنيا، قال عَيْنَ ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْتُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَا مَالِ هَذَا اللَّيَاتِ لا يُغَادِرُ صَفِيرَةً وَلا كَبِيرةً إِلّا أَحْصَنها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظِيمُ الله وَالله وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ هَمَا فَيُعَا فَيُنْتِعُهُم الله وَلَا يَشِعُهُم الله وَلَا يَعْلُوا عَالِي الله الله الله الله الله وَلَا الله وَلَا الله الله الله الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله الله وقال الله الله وقال الله وقال الله الله الله الله الله وقال الله الله وقال الله وقال الله الله الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله الله الله وقال الله الله الله الله الله وقال الله وقال الله الله وقال الله وقال الله الله الله الله وقال الله الله وقال الله وقال الله اله الله وقال الله الله وقال الله الله الله وقال الله وقال الله اله الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله وقال الله وقال الله الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال اله وقال الله وقال الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال الله وقال اله وقال اله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال

يقول الله على للسائق، والشهيد اللذين مع هذا الإنسان: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كَالًا عَنِيدِ ۞ ﴾، ما قال: أدخلا، بل قال: ﴿ أَلْقِيَا ﴾ وهذا أشد؛ لأنه يُطرح

في النار طرحًا، ﴿ كُلَّ كَفَّادٍ ﴾ كثير الكفر بالله ﷺ، كفار للنعم، كفار بالرسل كفار بالرسل كفار بالبعث، فالكفَّار: كثير الكفر، ﴿ عَن يَدٍ ﴾ معاند لأمر الله، ورسوله، وهو يعلمه، أما الإنسان الجاهل الذي لا يعلم فإنه لا يؤاخذ حتى يعلم.

ثم قال عمل صالح، ولا إنفاق في سبيل الله، ولا أمر بمعروف، ونهي عن منكر، لا جهاد في سبيل الله، لا رحمة، ولا عطف على الفقراء، وكلمة ﴿مَنَاعٍ ﴾ أي: شديد المنع فلا يصدر منه خير، ﴿مَنَاعٍ ﴾ يعتدي على الناس، فهو لا يعمل خيرًا، ومع هذا يعتدي على الناس والعياذ بالله في أموالهم، وأعراضهم، ومع هذا يعتدي على الناس والعياذ بالله في أموالهم، وأعراضهم، ودمائهم، فهو لا يصدر منه خير، ولا يسلم الناس من شره، ويظن أنه مُهمَل ودمائهم، كثير الشك، والتردد، لا يثق بأخبار الأنبياء، ولا بما جاء في الكتاب، والسنة، وإما أنه يقول: هذا كذب، وهذا خيال، وإما أن يقول: هذا يحتمل أنه صدق، ويحتمل أنه كذب، فعنده شك في أوامر الله هي، وأوامر رسوله عيد.

لا يعلم شدته إلا الله على الله

قوله رَبِّنَا مَا الطَّغَيْتُهُ هذا مثل قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِّن السَّلَطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَالسَّتَجَبَّتُمْ لِيْ ﴿ وَاللَّهِ مَا الشَّلَطَانِ اللَّهِ الشَّلَطَانِ اللَّهِ الشَّلَطَانِ، ﴿ رَبِّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَاللَّهِ الشَّلِطَانِ، ﴿ رَبِّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَلْمِ بَعِيدٍ ﴾ فهو الذي ضل، وهو الذي انقاد لي باختياره، وطوعه، وإرادته.

قال الله على: ﴿لَا تَغَنَّصِمُواْ لَدَى ﴾ يخاطب الله الإنسان، والشيطان، فيقول: هذا فيقول: ﴿لَا تَعَنَّصِمُواْ لَدَى ﴾ الإنسان يلقي اللوم على الشيطان، ويقول: هذا هو الذي أغواني والشيطان يقول: لا، أنا ما أجبرتك.

ثم قال على: ﴿مَا يُبدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ أنا لن أغير ما قدمته لكم في الدنيا، قدمته، وبينت لكم الجنة، والنار، والعواقب، والبعث، والنشور، كأنكم تشاهدون ذلك، ما يخفى شيء، يفصل لك القرآن كل ما حصل، فالقرآن ما ترك لك عذرًا، وبين لك الله في القرآن طريق الخيروبيّن لك طريق الشروحذرك، إذًا هل لك حجة على الله؟ وما لك حجة على الشيطان.

ثم قال رَهُ إِنَّ : ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَامِ لِلْتِمِيدِ ﴾ فالله لا يُعذب أحدًا بغير فعله ، إنما كلُّ يُعذب بعمله، والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب إلا فيمن يستحقه، ولا يضع النعيم إلا فيمن يستحقه؛ لأنه حكيم ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَئُ ﴾ [فاطر: ١٨]، ﴿ وَمَآ أَنَّا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ وفي الحديث القدسى: «يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ »(١)؛ لأن الله هو الذي وفقه، وهداه، وبيَّن له، وأعانه، فالفضل لله ﷺ، «وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ»(٢) غير الخير، وهو الشر، «فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»(٣)؛ لأن هذا عمله بيده، وهذا كسبه، وهذا ما قدمه لنفسه، لو أن الله يعذبك بعمل فلان، أو فلان، يُقال: هذا لِلْعَبِيدِ، فالله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يترك الكفرة، والفسقة، والملاحدة يسرحون، ويمرحون في هذه الدنيا، ويؤذون عباد الله، ويقهرون الناس، ويبطشون بهم، الله لا يتركهم يوم القيامة، لابد لهم من موقف، كلِّ يجازيه الله بعمله، فليفعل الإنسان ما يشاء، الآن أنت أمامك الأمور واضحة في هذه الدنيا وضوح الشمس، ولكن سل الله التوفيق، والهداية، فما كل من عرف الحق يعمل به، وما كل من عرف الباطل يتركه إلا بتوفيق الله ﷺ، وهدايته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٢٥٧٧) من حديث أبي ذر رهيه.

<sup>(</sup>٢) تكملة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) تكملة الحديث السابق.



﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا مَنَ خَشِى الرَّمْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ مَّنْ خَشِى الرَّمْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَيْدٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ لَمُم مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۞ وَكُمْ أَهْلَكَ عَنْ اللَّهُمُ مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَدِ هَلْ مِن تَجِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْهُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَدِ هَلْ مِن تَجِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْهِ كَلِهُ مِن كَلِيلُ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ ﴿ [ق: ٣٠-٣٧].

﴿ يَوْمَ نَفُولُ ﴾ أي: يوم القيامة، يقول الله لجهنم يخاطبها، وجهنم: هي النار؛ لأن النار لها أسماء، منها: جهنم (١)، والسعير (٢)، والحريق (٣)، وهو قول حقيقي، فالله يكلمها، وهي تجيبه، والله قادر على كل شيء ﴿ يَقِمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ ﴾ أي: هل أخذت نصيبك من البشر، ولم يبق فيك مكان للزيادة؛ لأن الله وعدها بأنه سيملأها؛ كما في قوله ﴿ يَقَلُ شِئْنَا

<sup>(</sup>١) هذا هو المشهور من أسمائها.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَنْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنَّذَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ ﴾ [الشورى: ٧].

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّهِ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْمُعَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢].

لَانَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ السَّجِدة: ١٣]، فهذا وعد من الله عِنْ، وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "تَحَاجَّتِ النَّارُ، وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ، وَسَقَطُهُمْ، وَعَجَزُهُمْ، فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ النَّاسِ، وَسَقَطُهُمْ، وَعَجَزُهُمْ، فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبِ مِنْ وَلِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا "(١٠).

فهو في هذه الآية يشير إلى هذا ﴿ هَلِ ٱمۡتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ تطلب الزيادة، وأنها واسعة -والعياذ بالله-، وجاء في الحديث الصحيح أو في الأحاديث أن النار لا يزال يُلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها، أو عليها رجله، وفي رواية: قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قطٍ قطٍ قطٍ أي: كفاني، كفاني (٢)، فهذا هو معنى هذه الآية: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لَا مَن مَزِيدٍ ﴾ ، وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء أن يكونوا من حطب جهنم يوم القيامة، ووعيد لكل عاقل أن يتنبه لذلك؛ لئلا يكون ممن يُلقى في جهنم -والعياذ بالله-.

ثم قال على: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ أي: قُربت، لما ذكر النار، ذكر الجنة، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن الكريم، وهو أن الله حينما يذكر العذاب يذكر

<sup>(</sup>٢) كما في نفس الحديث السابق وهو قوله ﷺ: ﴿فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ».

الرحمة، وحينما يذكر النار يذكر الجنة؛ لأجل أن لا يقنط العباد، فلا يذكر الجنة فقط حتى يأمن العباد، ولا يذكر النار فقط حتى يقنط العباد، بل إنه كال الجنة فقط حتى يأمن العباد، والوعد، والوعيد في كثير من الآيات، ومنها هذا الموضع، ومعنى ﴿وَأُزْلِفَتِ﴾ أي: قربت. ﴿الْجَنّةَ ﴾ والجنة في اللغة اسم للبستان الملتف بالأشجار من الاجتنان وهو الاختفاء (۱۱)، فهي تُجِن من فيها، لما فيها من الأشجار الملتفة، والجنة درجات، والنار -والعياذ بالله دركات، الجنة درجات بعضها فوق بعض، يدخلها الناس بحسب أعمالهم والنار دركات إلى أسفل بعضها تحت بعض، وكل طبقة من النار فيها صنف من المعذبين -والعياذ بالله-.

قوله ﷺ: ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: يرونها قريبة منهم، ويشاهدون ما فيها من النعيم، والسرور، والمنازل؛ لأجل أن تقر أعينهم بذلك، ويفرحوا به؛ ثمرة لأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، تعبوا قليلًا في الدنيا، واستراحوا دائمًا في الآخرة، صبروا على طاعة الله في الدنيا، وعن محارم الله، فأنتج لهم ذلك هذه العاقبة الحميدة، ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: أن هذا الوعد آت

<sup>(</sup>١) انظر مادة (جنن) في: مقاييس اللغة (١/ ٤٢١)، وتاج العروس (٣٤/ ٣٧٤).

بلا شك؛ لأن كل آت فهو قريب، فالمستقبل قريب، والماضي بعيد، أي: أن هذا وعد قريب وقوعه، ولا مانع من إرادة المعنين -والله أعلم-، غير بعيد في المكان، وغير بعيد الحصول والوقوع؛ لأن كل ما هو آت فهو قريب.

## وَإِنَّ إِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ ۚ خَنْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

هذا الفرق بين الوعد، والوعيد، ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ أي: ليس خاصًا لهذه الطائفة التي يخاطبها الله يوم القيامة، بل هذا عام لكل أواب، والأواب: من الأوب وهو الرجوع، يُقال: آب إذا رجع (١)، وأواب: أي: رجاع عن الذنوب إلى التوبة، والاستغفار، فالإنسان خطاء؛ كما في الحديث عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ النّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوِابُونَ» (٢)، فليس الغريب أن الإنسان يخطئ؛ لأن هذه طبيعة الخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ» (٢)، فليس الغريب أن الإنسان يخطئ؛ لأن هذه طبيعة

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (أوب) في مقاييس اللغة (۱/ ۱۵۳)، ولسان العرب (۲۱۸/۱)، وتاج العروس (۲/ ۳۳ – ۳۶).

البشر «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءً»، طبيعة البشر، ولكن الغريب أن الإنسان لا يتوب، هذا هو الغريب، يخطئ، ولا يتوب، أما من أخطأ، وتاب فهذا لا يضره الخطأ، والله يغفر له، قال ﷺ: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهۡتَدَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٨٦]، وقال: ﴿ قُلْ يَكِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]، وفي قوله: ﴿أَوَّابُ إشارة إلى أن الإنسان كلما يخطئ يتوب، ﴿أَوَّابُ ﴾ كثير التوبة، وكثير الرجوع، فدل على أنه كلما أخطأ، وأذنب يتوب إلى الله ١١١١ والا يقنط من رحمة الله، ويقول: أنا تبت ثم رجعت، أنا ليس لي توبة؛ لأن هذا من الشيطان، فلا يقل هذا، بل كلما أذنب فإنه يتوب، قال ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾ ، ﴿ إِذَا فَعَلُوا ﴾ إذًا يتكرر هذا منهم ، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقال ﷺ : ﴿قُلْ يَكِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣] فلا تتعاظم ذنبك، وتظن أن الله لا يغفره، ولا تمتنع من التوبة؛ لأنه تكرر منك فعلها، بل تب إلى الله عليها توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب، وجاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَيْكِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَنْ ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا ، فَقَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ »(١)، فالله يحب من عباده أن يتوبوا، ولو تكررت ذنوبهم، ولو عظمت ذنوبهم، ولا يقنطوا من رحمة الله و الله على ا

والحفيظ ﴿مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴿ خَافَ مَنْهُ ﷺ ، ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ أي: في حال غيبته عن الناس بحيث لا يراه إلا الله ﷺ ؛ لأن بعض الناس قد يتظاهر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۵۳) واللفظ له، والنسائي في الكبرى (۸۷٤۹)، والحاكم في المستدرك (۷۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٢٦٦٩) من حديث ابن عباس ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٨٠٣).

عند الناس بالصلاح، والتوبة، والاستغفار، لكنه إذا خلا ظن أنه لا يراه أحد، فيبارز الله بالمعاصي، هذا لا يخشى الله في الغيب، إنما يتظاهر بخشيته عند الناس، لكن الخشية الحقيقة هي التي تكون في الغيب، قال وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢] أي: في حال غيبتهم عن الناس، وفي الحديث: أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(١) خاليًا عن الناس، ففاضت عيناه من خشية الله على الله على السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فهذا فيه أن العبد يكون خائفًا من الله ، خاشيًا له سواءً كان مع الناس ، أو كان خاليًا بنفسه، بحيث لا يراه إلا الله ﷺ، وفي الحديث: «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ»(٢) فهذا الذي دائمًا يراقب الله، ويخشى الله سواءً كان مع الناس، أو خاليًا هذا له مزية على غيره، أما الذي يخشى الله في العلانية كونه مع الناس، فإذا خلا أعطى لنفسه العِنان في المعاصي فهذا لا يخشى الله على الناس، وإنما يخشى الناس، قال رُجُلِكَ : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨]، وفى الحديث: «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(٣)، فإن بلغتِ مرتبة اليقين، وصرت كأنك ترى الله، فهذه أعلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲، ۱۶۲۳، ۱۶۷۹، ۱۸۰۱)، ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة راي المرادة المرادة

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد (٦٨٩٠)، والبيهقي في الشعب (٧٦٦٢) من حديث ابى ذر رفي الله المراد الم

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث جبريل عليه المشهور الذي أخرجه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب فله،

الدرجات، وإن لم تبلغ ذلك، فاعلم أنه يراك، فاتق الله والخشية من أعمال القلوب، ليست الخشية من أعمال الجوارح، والبدن، فالذي يتخاشع بجسمه، وبأعضائه هذا ليس هو محل الخشية، محل الخشية في القلب، الخشية، والخوف، والرغبة، والرهبة، والرجاء هذه من أعمال القلوب، ويُروى أن عمر في أي رأى رجلًا، أو شابًا يصلي مطئطئًا رأسه فقال عمر في الشاب ارفع رأسك فليست الخشية بالرقاب، وإنما الخشية في القلوب».

قال على: ﴿وَبَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ جاء إلى الله على بقلب راجع إلى الله على ، هذا هو الذي تُقرب له الجنة يوم القيامة ، وتقر عينه بما أعد الله فيها من النعيم ، والسرور ، والحبور ، ولكن هذا يحتاج إلى إيمان ، عمل صالح ، وإلى صبر في هذه الدنيا ، ولا يحصل على ذلك إلا من وفقه الله على ، والجنة محفوفة بالمكاره ، والنار محفوفة بالشهوات (١) ، كثير من الناس يتبعون الشهوات هذا ابتلاء ، وامتحان من الله ، والجنة محفوفة بالمكاره ؛ لأنها تحتاج إلى عهاد في سبيل الله ، تحتاج إلى قيام ليل ، تحتاج إلى صيام نهار ، تحتاج إلى طاعات ، وهذا يشق على البدن ، فهي محفوفة بالمكاره ، أي : بما تكرهه النفوس من العمل الشاق.

قال: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ ﴾ أي: ما كنتم توعدون في الدنيا، ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ قَال: ﴿ هَذَا مَا تُحصل عَفُوًا بدون في الْجَنَّةُ مِا تَحصل عَفُوًا بدون

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٨٢٢) من حديث أنس بْنِ مَالِكِ رَهِيْهُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُفَّتِ الْبَعَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

تعب، ولابد من هذه الأمور.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَدُخُلُوهَا ﴾ يقول الله ﷺ للمتقين: ﴿ أَدُخُلُوهَا ﴾ هذا إذن من الله ﷺ، فالجنة داره، ولا يدخلها أحد إلا بإذنه، وفي قوله: ﴿أَدُّخُلُوهَا﴾ تكريم لهم، ﴿أَدُّ خُلُوهَا بِسَلَارِ ﴾ ليس عليكم خطر، ولا مزاحمة، ولا أحد يأخذ مكان الثاني مثل ما في الدنيا، أنت آمن، تدخلها آمنًا بسلام، قيل: سلام من الله على يسلم عليهم ؛ كقوله: ﴿سَلَنُّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥]، وقيل: ﴿ بِسَلَمِ ﴾ أي: بسلامة من الآفات، ومن الخوف، والمرض، والموت، فهي دار الأمان من كل محذور، ليس فيها خوف أبدًا، لا يُخرج منها ، ما يأتي ظالم ، ويخرجه منها مثل ما في الدنيا ، ما أحد يتعرض له ، آمن في الجنة آمن، خلاف الدنيا فهي دار الخوف، ودار البغي، والعدوان، ولو لم يكن فيها إلا الموت، الجنة ليس فيها موت، وليس فيها مرض، وليس فيها هرم، وليس فيها هم، ولا غم، وليس فيها ما يكدر أبدًا، وليس فيها أحد يضايقك، إخوان أهل الجنة إخوان ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ﴾، قال ﷺ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ۞ ﴿ [الحجر: ٤٧] ليس بينهم شحناء، ولا بغضاء، ولا عداوات، ولا ثأرات، بل بينهم المحبة، والأخوة الصافية ليس فيها شحناء، ولا حسد، كل مقتنع بما هو فيه، الدنيا فيها مشاحات، وفيها كل واحديري أنه ناقص، ويحتاج إلى زيادة، أما في الجنة كل راض بما فيه، ولايري أن أحدًا أفضل منه، فهو قرير العين بما هو فيه، ليس فيها مشاحة، وليس فيها مغالبة، وليس فيها عدوان، وليس فيها ظلم، وليس فيها ما يكدر؛ ولهذا قال: ﴿ بِسَلَامِ ﴾ سالمين من كل آفة، وفي الآية الأخرى: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ۞ ﴾ [الحجر: ٤٦]، آمنين من كل مكروه.

ثم قال كلن : ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ إشارة إلى يوم القيامة ، وإلى دخول الجنة ، ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ الخلود: يعنى البقاء الذي لا زوال له، بخلاف الدنيا، فإنها وإن تزينت لك، وازدهرت لك، وفرحت، فإنها على سبيل الزوال، فالشباب يعقبه الهرم، والصحة يعقبها المرض، والسرور يعقبه الهم، والحزن، لا يستمر شيء في الدنيا، أما الآخرة فما فيها يستمر، أهل الجنة يستمر لهم النعيم، وأهل النار -والعياذ بالله- يستمر لهم العذاب؛ ولهذا الاستقرار الذي لا انتقال منه فهي دار الخلود، والخلود: هو البقاء الذي لا فناء له، كما يكون في الدنيا، تشاهد الآن قصور الملوك، والمنعمين، والأمم السابقة ترونها أطلالًا متهدمة، بعد أن كانت مزدهرة، وكانت فيها العزة، وفيها ما يتنعمون به والآن أصبحت خرابًا بلقعًا، هكذا الدنيا، أما الجنة فإنها لا خراب لها، ولا زوال لها، ولا فناء، ولا هَرم، ولا كبر، ولا مرض، فقوله: ﴿ ذَاكِ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ هذا تطمين لهم، وزيادة نعيم لهم بحيث يطمئنون أن هذا لايزول أبدًا، ولا يخافون عليه أن يؤخذ، ويُسلب أبدًا، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدًا.

وقوله: ﴿ يَشَآءُونَ ﴾ من غير تحديد، اطلب ما تريد في الجنة، وبدون

ثمن، بدون بيع، وشراء؛ لأنهم اشتروه في الدنيا، قال الله : ﴿ إِنَّ الله الله عَنَى الْمُوْمِنِينِ النَّهُ اللّهِ فَيَقَ الْمُوَارِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَيَقَ اللّهِ فَيَقَ اللّهُ وَمَا الْفُومِنِينِ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الله عَلَيْهِ مَا اللّهُ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وقيل: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ وهو: التنعم برؤية الله ﷺ ؛ لأن أهل الجنة يرون ربهم ﷺ في كل يوم جمعة في الدنيا (١) ، أي: كل ما يوافق يوم جمعة في الدنيا يزورون ربهم، ويرونه، ويتجلى لهم ﷺ، فهذا هو المزيد؛ كما في الآية الأخرى في سورة «يونس» ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] هي النظر إلى وجه الله ﷺ (٢) ، وهذا أعظم من الجنة ، وأعظم مما فيها ، ﴿ وَلَدَيْنَا مُزِيدُ ﴾ مزيد من النعيم، ومزيد وهو رؤية الله ﷺ ؛ لأنهم آمنوا به في الدنيا ، ولم يروه ، بل اعتمدوا على خبر الله ، وخبر رسوله ، آمنوا به بالغيب، ولم يروه فالله ﷺ يجازيهم ، ويتجلى لهم في الآخرة حتى يروه عِيانًا بأبصارهم ؛ يروه فالله ﷺ يجازيهم ، ويتجلى لهم في الآخرة حتى يروه عِيانًا بأبصارهم ؛

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما جاء في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (١٢٢٦) من كلام أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>٢) كما في الأثر الذي رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٢/ ٤٥٢) عن حذيفة ﷺ، والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/ ٢٥٧)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٣٠).

كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ أ، وفي القرآن: ﴿لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا الْمُشْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ وقد فسرها النبي ﷺ بأنها رؤيتهم لله ﷺ، وقال في الكفار: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُونُونَ ۞ [المطنفين: ١٥] فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله ﷺ، أما الكفار لما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة ؛ عقوبة لهم -والعياذ بالله.

ثم قال ﷺ متوعدًا الكفار الذين ذكرهم في أول السورة: ﴿وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ﴾ أي: قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله ﷺ، وكذبوه، وكذبوا بالقرآن، وكذبوا بالبعث، فالله على لا يهملهم، ولا يتركهم، بل إنه سيوقع بهم ما أوقع بالأمم التي هي أقوى منهم، فعاد، وثمود أقوى من قريش، والأمم السابقة أقوى ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم ﴾ أي: كفار قريش، ﴿مِّن قَرْنِ ﴾ والقرن: هو الأمة، والجيل من الناس، ﴿ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ أشد من قريش، وهل كفار قريش مثل عاد وثمود في القوة، هل هم مثل فرعون في القوة؟ ولا نفعتهم قوتهم أي: الأوائل، والأمم السابقة ساروا في البلاد، قَالَ عَمْرُوهَا ﴾ [الروم: ٩]، والتنقيب: هو السفر والسير في الأرض، نقبوا في البلاد ومع هذا لم ينفعهم، لم تنفعهم دنياهم، وقوتهم، وما أوتوه من زهرة الدنيا لم ينفعهم ذلك، فإذا أهلك الله هؤلاء القرون القوية فهو قادر على أن يُهلك هذا القرن الضعيف من باب أولى، وتلك آثارهم باقية إلى الآن، هل أغنتهم؟ هل نفعتهم؟ هل امتنعوا من عذاب الله على؟ إذًا هؤلاء الكفار لا يأمنون على أنفسهم، والسعيد من وعظ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٧٤٣٥) من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

بغيره، قال الله الله المانية المانية

ثم قال ﴿ أَفْلَ مِن عَجِيصٍ ﴾ ، هل أحد منهم هرب ، أفلت من طلب الله له ﴿ أَلِنَ مِن طلب الله له ﴿ أَلِمُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ

ثم قال ﷺ لما ذكر في أول هذه السورة البراهين، والعبر، قال: ﴿إِنَّ فِي الله ﷺ، ﴿لِمَن كَانَ لَهُ وَلِمَن كَانَ لَهُ وَلَكَ لَهُ مَا الله ﷺ، ﴿لِمَن كَانَ لَهُ وَلَكَ الْمَادِ القلب قَلْبُ ﴾ هل من أحد ليس له قلب؟ كل الناس لهم قلوب، ولكن المراد القلب

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، لا يبصرون بصر اعتبار، ولا يستمعون استماعًا يفيدهم، وإن كانوا يسمعون، وليسوا صمًا، لكن المقصود السمع الذي ينفع، والقلب الذي يعقل، والأذن التي تسمع سماعًا ينفع صاحبها، أما مجرد الجوارح، والأعضاء، فإنها أدوات فقط حسب ما تُستعمل، إن استعملت في الخير أفادت صاحبها، وإن استعملت في الشر ضرت صاحبها؛ ولهذا قال على ا ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِكُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ الحج: ٤٦]، فالعمى ليس عمى البصر، العمى عمى البصيرة -والعياذ بالله-، والقلب الذي يعقل، أما إِلَّا كَالْأَنْمَانِمُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]، فأنت لو قلت لواحد من بني آدم، أو من الملوك: أنت مثل البهيمة، ماذا يصنع فيك؟ والله ﷺ يقول: إنهم أحط من البهائم ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَعْلَمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾.

وانشغاله، فهذا لا يفيد صاحبه شيئًا، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِى اللَّهُ رَبَّهُونَ اللَّهُ وَالْمُوافَ المُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ الاعراف: ٢٠٤]. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ

هُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوُدِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَكَرَ السُّجُودِ فَي وَاسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِبٍ فَي يَوْمَ يَشَمَعُونَ الصَّيْحَةُ وَأَدْبَكَ السَّجُودِ فَي وَاسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِبٍ فَي يَوْمَ يَشَمَعُونَ الصَّيْحَةُ وَالْمَا خَلُونَ يَوْمُ الْخُرُوجِ فَي إِنَّا خَنْ نُحَيِّهِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ فَي يَوْمَ يَشَمَعُونَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ فَي إِنَّا خَنْ نُحَيِّهُ وَلُونَ وَمَا أَنتَ مَشَعَ اللَّهُ مِن عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ فَى خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعِبَارٍ فَذَكِرٌ بِالْفُرُونَ مَن يَخَافُ وَعِيدِ فَي ﴿ [قَ \* ٣٨- ١٤].

وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، سبع طباق، وفي الحديث: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "(١)، فالله خلق الأرض بطباقها، وخلق السماوات السبع بطباقها، وخلق ما بين السماوات والأرض من الفضاء الهائل الواسع، والأجواء العظيمة، فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على إعادة الإنسان، قال وَ اللَّهُ : ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِمَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ١ ﴿ إَغَافِر: ٥٧]، فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على أن يعيد هذا الإنسان خلقًا جديدًا؛ لأن الذي قدر على خلق السماوات، والأرض قادر على خلق ما دونهن من باب أولى، فهذا من براهين الدالة على البعث، واليهود يقولون: إن الله تعب من خلق السماوات، والأرض، واستراح يوم السبت؛ فرد الله عليهم بقوله: ﴿ وَمَا وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَيْ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [الأحقاف: ٣٣] والعي هو: التعب، واللغوب هو: التعب، فاليهود لا ينكرون البعث، ولكنهم يصفون الله بالتعب، ولذلك يعتبرون يوم السبت عطلة وعبادة بل يوم الجمعة.

﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ هي أيام الأسبوع بداية من يوم الأحد، ونهاية بيوم الجمعة؛ سمي يوم الجمعة؛ لأنه اجتمع فيه الخلق، وتكامل فيه، والله قادر على أن يخلق هذه الأشياء بلحظة واحدة، ولكنه خلقها في أيام لحكمة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم واللفظ له (١٦١٠) من حديث سعيد بن زيد ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

يعلمها وقد اختلفت الأمم الثلاث في اليوم الذي يتفرغون فيه للعبادة، فاختارت اليهود يوم السبت؛ لأنهم يزعمون أن الله استراح فيه، واختارت النصارى يوم الأحد؛ لأنه بداية الأيام التي خلق الله فيها السماوات، والأرض، واختار الله لهذه الأمة المحمدية يوم الجمعة لأنه اليوم الذي تكامل فيه الخلق، وفيه حوادث عظيمة منها: خلق آدم في يوم الجمعة، ومنها: إخراجه من الجنة، ومنها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة (۱)، فهو يوم عظيم؛ فلذلك اختاره الله لهذه الأمة، وما حسدنا اليهود والنصارى على شيء أعظم مما حسدونا على يوم الجمعة، الذي اختاره الله لنا، وصدهم عنه بكفرهم، وعنادهم، ﴿وَمَا مَسَنَا ﴿ أَي: ما أصابنا.

ثم قال على المسركين، واليهود، والنصارى من تكذيبه، والطعن ما يقوله له أعداؤه من المشركين، واليهود، والنصارى من تكذيبه، والطعن في رسالته، وإنكار البعث، وإنكار القرآن، كما سبق في أول السورة، أوصاه الله، وأمره بأن يصبر، وأن يستمر في دعوته، ويصبر على ما يناله من أذى الناس، ولا يلتفت إلى ذلك، فهذا من صفات الداعية إلى الله أنه يصبر على ما يلقى من الناس في سبيل الدعوة إلى الله من اللوم، والتهديد، والتوبيخ، والتنقص، فإنه يصبر، ويستمر في الدعوة، وفي الآية الآخرى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكُ الظّالِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ صَدْرُكُ مَا لَذِي صَالِمُ صَدَّرُكُ مَا لَذِي اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ عَمْمُدُونَ فَيَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه مسلم (٨٥٤) من حديثاً بَي هُرَيْرَةَ رَجَّيْهُ ، يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيجِدِينَ ﴿ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٧- ٩٩]، ولا تتأثر بما يقولونه لك، فإن هذا شيء قالوه في الأنبياء من قبلك، ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [نصلت: ١٣]،

الشيء الثاني مما أمر ٥ الله به: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَهَلَ الْغُرُوبِ ﴾ التسبيح: معناه التنزيه، أي نزه ربك عما لا يليق به، ويُراد أيضًا بالتسبيح: الصلاة، فإن الصلاة تسبيح وتسمى بالسبحة (١)، وهذا هو المراد هنا، ﴿ وَسَكِبْحُ ﴾ أي: صل، ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ أي: صل صلاة الفجر في بداية النهار، وصل صلاة العصر في آخر النهار، مع ذكر الله عَيْنَ فِي هذين الوقتين، قال عَنْنَ : ﴿ وَأَذَكُرِ آسَّمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٥٥ [الإنسان: ٢٥]، وقال: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِي ﴾ [النور: ٣٦]، الغدو: أول النهار، والأصال: آخر النهار، فيُستحب ذكر الله في هذين الوقتين، وتجب صلاة الفجر، وصلاة العصر في أول النهار، وفي آخره، فهذا مما يعينه على تحمل ما يُقال فيه، وهذا مثل قوله: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَسْعِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال ﷺ : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١٥٥ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، فالصلاة فيها إعانة على تحمل المشاق، وتفرج الهموم مع ذكر الله على بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد في الغدو، والآصال، ثم قال على: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ ﴾ أي: بعض الليل صل فيه، واذكر الله فيه، والمراد بصلاة الليل: التهجد؛ ولهذا

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه البخاري (۱۱۰٤) من حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: «أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ».

قال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ و «من " تبعيضية أي: صل من الليل بعضًا منه ، وليس المرادأنك تصلي الليل كله، وإنما تصلي منه، وكان عَلَيْ يصلي وينام فالمسلم يصلي من الليل، وينام، لا يصلي الليل كله، ولا ينام الليل كله، وإنما يصلي منه، وينام فيه، هذه سنة رسول الله ﷺ (١). ﴿وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ أي: اذكر الله بعد الصلوات، وذلك بالذكر الوارد في أدبار الصلوات المفروضة، قال على ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمٌّ ﴾ [النساء: ١٠٣]، والذكر بعد الصلاة مشروع، وقد وردت الأدلة بأنه ﷺ كان إذا سلم يقول وهو متوجه إلى القبلة: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ»، ثلاثًا، ثم يقول: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢)، ثم يتوجه إلى أصحابه، ويلتفت إليهم، ثم يأتي ببقية الأذكار، بالتهليل، والتحميد، والتكبير، ومنها أنه بعد الفجر، وبعد المغرب يأتي بالتهليلات العشر، وبعد الصلوات الخمس يُسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين (٣)، ويقول تمام المئة: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٤)، أو يقول: «سُبْحَانَ اللهِ» خمسًا

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٩١) من حديث ثوبان عظيمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله

وعشرين، «وَالْحَمْدُ للهِ» خمسًا وعشرين، «واللهُ أَكْبَرُ» خمسًا وعشرين، «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ» خمسًا وعشرين، المجموع مئة (١)؛ هكذا ورد بهاتين الصفتين، أنه يجعل المئة أثلاثًا، أو يجعلها أرباعًا، فهذا هو الذكر بعد الصلوات.

ثم قال على مبينًا قرب البعث الذي أنكروه، وأنه ليس ببعيد: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ أي: يوم ينفخ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ أي: يوم ينفخ في الصور ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ أي: يوم ينفخ في الصور ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ أي: يوم ينفخ في الصور نفخة البعث.

قال على: ﴿مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾؛ لأن المنادي من مكان بعيد لا يُسمع، فهو ينادي من مكان قريبًا؛ لأجل أن ينادي من مكان قريبًا؛ لأجل أن يبلغ الناس كلهم.

ثم قال على: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ﴾ هذا هو النداء، المذكور صيحة البعث، أي: بالبعث الذي هو حق لا مرية فيه، وهو الذي أنكروه، واستبعدوه، هذا سيحصل عما قريب، فلا تستبطئه؛ لأنه قريب، قال على واستبعدوه، هذا سيحصل عما قريب، فلا تستبطئه؛ لأنه قريب، قال على الله ومِنْ عَلَيْنِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ عَرَبُونَ فَي الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ. عند التراب، فيخرجون بأمر الله عَلَيْق.

قال عَنِينَ : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ من القبور، وذلك أن الله ينبت الأجسام من القبور، حتى إذا تكاملت خلقتها، وليس فيها أرواح، يأمر إسرافيل فينفخ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱۳۵۱) من حديث ابن عمر ﷺ، وأحمد في المسند (۲۱٦٠٠) من حديث زيد بن ثابت ﷺ.

الصور نفخة البعث، فتطير كل روح إلى جسدها، وتسري فيه، فتعود إليهم الحياة، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، قال و الله المحشر، قال المحشر، قال المحشر، قال المحشر، قال المحشر، قال المحشر، هو أي: هو المعارج: ٤٣] أي: من القبور، هو المعارج كأنهُم إلى نُصُبِ أي: عَلَم، هو وفضُونَ المعارج: ٤٣] أي: يسرعون، لا يتأخر منهم أحد، هذاك يَوْمُ الْفُرُوجِ أي: البعث من القبور؛ لأنهم كانوا تحت التراب، ثم إذا ناداهم المنادي، ودعاهم الداعي خرجوا من قبورهم، لا يتخلف منهم أحد.

قال على: ﴿إِنَّا نَحَنُ مُحِيّ وَنُمِيتُ وَإِيّبَنَا الْمَصِيرُ ﴿ هذا رد على المشركين ، فالله على يحي ، ويميت ، أي: يوجد من العدم ، وهو البداية ، ثم يميت الأحياء بعد حياتهم ، ثم يبعثهم ، أحياهم من العدم في بطون أمهاتهم ، ثم أحياهم بعد موتهم من قبورهم ، ﴿أَمَّتَنَا أَتُنْيَنِ وَأَحَيْبَنَا أَتُنَيْنِ وَأَحَيْبَنَا أَتُنَيْنِ وَأَحَيْبَنَا أَتُنَيْنِ أَي مرتين ، إِنَا نَعْنُ مُحِيء وَلَهُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالْإحياء ، والإماتة من اختصاص الله على ، لا يقدر عليهما غيره ؛ ولهذا لما قال إبراهيم على للنمرود: ﴿ رَبِّ الله على يُحْي و وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فأراد أن يُكابر فقال : ﴿ أَنَا أُمِّي وَأُمِيتُ ﴾ الله عنه ، فيكون أحياه ، ويقتل من أي إنه يأتي بالشخص يستحق القتل ، فيصفح عنه ، فيكون أحياه ، ويقتل من أراد ، ويميته ، هذا الإحياء ، والإماتة بزعمه ، فإبراهيم على عدل عن هذا الهذيان ، وجاء له بشيء لا يمكن أن يُغالط فيه ، فقال : ﴿ فَإِنَ اللَّهُ عَلِي فَلُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُ ﴾ .

﴿ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع والمآب، كل الخلق يصيرون إلى الله، لا أحد يهرب، أو يتخلف، المؤمن، والكافر، والعاصي، والمطيع، والبر، والفاجر، والجبار، والطاغية، كلهم يرجعون إلى الله بأعمالهم،

المؤمن لا يضيع عليه شيء من عمله، ولا الفاجر، والكافر لا يضيع عليه شيء من عمله، فالمصير إلى الله فلل وما دام المصير إلى الله فالمؤمن يطمئن، ولو أصابه ما أصابه من أذى الناس، والكافر، والطاغية لا يتمادى فإنه يعلم أن مصيره إلى الله، فهذا تهديد منه في أنهم وإن طغوا، وبغوا، وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله في وأن مصيرهم إلى الله.

ثم قال على: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا فَالِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ اللّهِ فَالخروج من القبور، بأن تشقق الأرض عنهم، كانت الأرض من قبل مطبقة عليهم، فإذا جاء البعث تشققت، وخرجوا منها، مثل ما يخرج النبات، والبذور التي في الأرض، فأنت تمر على الأرض جرداء، ليس فيها شيء، فإذا جاء المطر تشققت، وخرج منها النبات، كذلك البعث تتشقق الأرض، ويخرجون منها، كما يخرج النبات.

ثم قال على: ﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ وهذا أيضًا تثبيت للنبي عَلَيْهِ: أولًا: أمره بالصبر.

ثانيًا: أمره بالعبادة، أن يُقابل هذه المشاق بالعبادة، والصلاة، والذكر. ثالثًا: أن يترقب الوعد الذي لا يتخلف، وهو البعث، وهو قريب.

رابعًا: أن يعلم أن الله يعلم ما يقولون، ولا يخفى عليه ما يقولونه في حقه ﷺ، لكنه يمهلهم لحكمة، إما لأن يتوبوا، وإما لأن يزيدوا إثمًا، فهو يمهلهم لحكمتين:

الأولى: إما أن يتوب من يتوب منهم، ويرجع إلى الله، وهذا يحصل كثيرًا.

الثانية: وإما أن يمهلهم لأجل أن يزدادوا إثمًا، فيكون ذلك أشد في تعذيبهم.

عليهم البلاغ، والبيان للناس، وكان على حريصًا على هداية الناس، وكان يتعب نفسه ويشق عليه أنهم لا يؤمنون، فالله طمأنه فقال: ﴿فَلَمَلُكَ بَحِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ ﴾ أي: مهلكُ نفسك ﴿إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ أنكهف: ٦]، لا تأسف عليهم، وقال على : ﴿فَلَكَ بَحِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الكهف: ٦]، لا تأسف عليهم، وقال: لايشق عليك عدم قبولهم؛ لأن هذا ليس من الشعراء: ٣]، فالله طمأنه وقال: لايشق عليك عدم قبولهم؛ لأن هذا ليس من شأنك، وهذا بيد الله على وأنت أديت الذي عليك وهو: الدعوة، والبلاغ وهذه مهمة الدعاة إلى الله على.

قوله على الذي ذُكر في من يخاف وعيد الذي ذُكر في هذه السورة، وفي غيرها، فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله على ، ويؤثر فيه، وأما من لا يخاف الله، ولا يرجو ثوابه، فإنك تقيم عليه الحجة؛ لئلا يقول: ما بلغني شيء؛ لئلا يحتج يوم القيامة بأنه لا يعلم، ولا بلغه شيء، فألدعوة إلى الله يحصل بها أحد أمرين: إما هداية

من يقبل الهداية، وإما إقامة الحجة على المعاند المعرض.

فهذه سورة عظيمة، - وكان يكثر من تلاوتها في خطب الجمعة؛ لما تتضمنه من البراهين، والوعظ، والتذكير، والمنهج الصحيح للدعوة إلى الله على، فهي سورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يُكثر من تلاوتها، وتدبرها، والله أعلم.



﴿ وَالذَّرِينِ ذَرُوا شَ فَالْحَنِهِ لَنِ فَقُلُ اللَّهِ مَالْحَنِهِ وَقُرا شَ فَالْجُنْدِينِ يُسْرًا شَ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا شَ فَالْمُونِ فَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ شَ إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُخْلَفٍ شَ إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُخْلَفٍ شَ وَوَقَاكُ عَنْهُ مَنْ أَفِك شَى قَبْلِ الْمُنْرَضُونَ شَ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ شَ يَسْعَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ اللَّذِينِ شَي يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ شَ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ مَ تَسْتَعْطِلُونَ شَ اللّذِينِ شَي يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ شَ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ مَ تَسْتَعْطِلُونَ شَ اللّذِينَ مَا ءَائِلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ شَ إِلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

هذه السورة افتتحها الله على بهذه الأقسام، أي: الأيمان الصادرة منه على مع أنه على هو الصادق الذي لا يتطرق شك إلى خبره على ، قال على : ﴿وَمَنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال على : ﴿قُلُ صَدَقَ اللّهُ فَاتَبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ كَنِيفًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال على : ﴿قُلُ صَدَقَ اللّهُ فَاتَبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ كَنِيفًا ﴾ [آل عمران: ٩٥]، ومع هذا أقسم على ما يذكره من الخبر، توكيدًا لأمر عظيم، والله على يقسم بما شاء من خلقه، وهو يذكره من الخبر، توكيدًا لأمر عظيم، والله على يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية، وفيه عبرة (١)، وقد أقسم على هذا القرآن بعدة

<sup>(</sup>١) يقول الإمام ابن القيم كلله: (فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على =

أشياء في مواضع مختلفة، وهذه الأشياء فيها عبر، وفيها أسرار عظيمة، وهذا النوع من القرآن يسمى بأقسام القرآن، وقد جمعها ابن القيم كلله في كتاب سماه «التبيان في أقسام القرآن».

أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله كل.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ (١٠).

وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ﴾ (٢).

الخلق معرفتها، فتارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء، والوعد، والوعيد، وتارة على حال الإنسان، فالأول كقوله: ﴿ وَالصَّنفَاتِ صَفّا ۞ فَالنّبِيتِ ذِكْرًا ۞ فَالنّبِيتِ ذِكْرًا ۞ إِنّ إِلَه كُمْ لَوَحِدٌ ۞ كقوله: ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَمُ لَوَحِدٌ ۞ وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ وَالصافات: ١ - ٤]، والثاني كقوله: ﴿ فَكَلّ أُقْسِمُ بِمَوْفِعِ النّبُجُومِ ۞ وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنّهُ لَقَوْدُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ أَنْهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ أَنْهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ أَلْمُقَسِمُتِ أَمْرًا ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ وأللنّا ويلاء والوعد والوعيد ففي مثل قوله: ﴿ وَاللّارِينَتِ يُسَرًا ۞ فَالْمُقَسِمُتِ أَمْرًا ۞ إِنّهُ لَعَقُلُ مَا لَوْمُونَ هُو إِنّهُ لَلْكِنَ لَهُ اللّهِ عَلَى الجزاء والوعد والوعيد ففي مثل قوله: ﴿ وَاللّارِينِ وَقَرًا ۞ فَالْمُونِكِ مَن اللّهُ مَا أَنْكُمْ نَطِقُونَ ﴾ وذكر أن في السماء رزقهم، وما يوعدون ثم قال ﴿ فَوَرَبِ السّمَاء وذكر الجنة، والنار، وذكر أن في السماء رزقهم، وما يوعدون ثم قال ﴿ فَوَرَبِ السّمَاء وأللّا إِنْ القيم (٣ - ٥) بتصرف. [الذاريات: ٢٣]. انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (٣ - ٥) بتصرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٠١) واللفظ له، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي واللفظ له (١٥٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٢٣).

فالحلف بغير الله شرك أصغر، وهو من الشرك في الألفاظ، إلا إذا نوى تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، فإنه يكون شركًا أكبر، كالذين يحلفون بالأصنام، وبالمعبودات، فهذا شرك أكبر؛ لأنهم يعتقدون تعظيمها وعبادتها؛ ولهذا هم يحلفون بالله وهم كاذبون، ولا يحلفون بمعبوداتهم الشركية إلا وهم صادقون؛ لأنهم يخافون منها ولا يخافون من الله.

﴿ وَالذَّرِيَاتِ ﴾ ، الذاريات: هي الرياح ، سميت بالذاريات ؛ لأنها تذرو التراب (١) ، ﴿ ذَرُوا ﴾ توكيد للذاريات ، ولأن في ذروها نوعًا من اللطافة ، والحكمة.

﴿ فَٱلْحَيْلَتِ وِقْرًا ﴿ هَ وَهِ السحاب، وسميت حاملات؛ لأنها تحمل الماء، وتسير به إلى حيث أمرها الله ﴿ قَالَ عَلَى : ﴿ وَهُو اللَّهِ عَيْنِ فَأَرَلْنَا الماء، وتسير به إلى حيث أمرها الله وَلَا الله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْنِ فَأَرَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ثم قال على: ﴿ فَٱلْجَنْرِيَتِ يُسُرًا ۞ ﴾ ، قيل: الجاريات هي السفن في البحار؛ كما قال على: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى: ٣٦] ، فالجواري هي: السفن ، والمراكب البحرية التي تسير على عباب الماء

<sup>(</sup>۱) أي: تطيره وتذهبه، انظر: مادة (ذرو) لسان العرب (۱٤/ ۲۸۳)، وتاج العروس (۱۵/ ۲۸۳).

بواسطة الرياح، وتحمل الأثقال، أو تسير بالوقود -كالحال الآن-، وهذا من آيات الله على الماء الرقيق تسير فوقه هذه المراكب، والبواخر الهائلة، ولا تغرق؟ فحمل الماء لها من قدرة الله على ولهذا أقسم الله على بها؛ لأنها تدل على قدرته على قدرته .

﴿ يُسَرَّكُ ، أي تسير سهلة السير ، ليس فيها صعوبة ، بل تسير سيرًا متيسرًا سهلًا ، لا يحس به الإنسان إلا إذا أراد الله بها شيئًا ، فإنها تأتيها الأمواج ، والعواصف ، فتغرق حتى ولو كانت مراكب ضخمة ؛ لأن الله الله الله شيء.

وقيل المراد به ﴿ فَالْجَرِبَتِ يُسَرًا ﴾ : الكواكب، قال عِنْ : ﴿ فَلَا أَقْمِمُ بِالْخَشِ وَقِيل المراد به ﴿ فَلَا أَقْمِمُ بِالْخَشِ وَقِيلُ المراد به ﴿ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللّ

ثم قال على: ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿ ﴾ ، هي الملائكة ؛ لأنها تقسم أوامر الله على في خلقه ، فهي تحمل أوامر الله ، وتنفذها في الخلق بما أمرها الله على ، وانظر هذه الآيات العظيمة :

أولًا: الرياح؛ لأنها هي التي تلي الأرض، ثم فوق الرياح السحاب، ثم فوق السحاب الكواكب، فوق السحاب الكواكب على القول بأن المراد به فَالْمُوْرِيَاتِ يُسَرًا الكواكب، فهذا نسق عجيب فهي فوق السحاب، ثم الملائكة؛ لأنها فوق الكواكب، فهذا نسق عجيب في هذه الآيات، فألمُقسِّمَاتِ أَمَّرًا في م وجواب القسم في إنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ في هذه الآيات، في أَلْمُقسِّمَاتِ أَمَّرًا في من البعث، والنشور، والجزاء،

والحساب، ﴿ لَوَفَعٌ ﴾ أي: لابد من وقوعه؛ كما قال ﷺ: ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخَلِّفُ اللَّهِ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ [الروم: ٦].

ثم قال على: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ ﴾ ، المراد بالدين: الحساب، يُقال: دانه إذا حاسبه ، فهو مدين يعني محاسب، قال على: ﴿أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ [الماءون:١] أي: يكذب بالحساب، وكقوله: ﴿مَاكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة:٤] يوم الدين ، أي: يوم الحساب (١) ، والجزاء على الأعمال، فالبعث، والنشور واقع لا محالة ، والحساب واقع لا محالة ؛ لأنه هو النتيجة من الحياة في هذه الدنيا ، فلسنا مهملين ، كل يسرح ، ويمرح ، ويفعل ما يشاء ، يكفر ، أو يؤمن ، وتنتهي المسألة ، لا ، فالنتيجة تنتظر في وقتها ، وهو يوم الحساب والجزاء على هذه الأعمال التي صدرت منا في هذه الدنيا (٢).

لماذا أقسم على هذه الأقسام مع أنه الصادق على المرد على

انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹٤)، وتفسير القرطبي (۱۷/ ۳۰).

وَلَكِ أَنَّا إِذَا مُسَنَّنَا تُسرِكُسنَا وَلَكِنَا أَسُعِثْنَا بُعِثْنَا الْمُسَنَّنَا بُعِثْنَا الْمُستَّنَا بُعِثْنَا الْمُستَّنَا بُعِثْنَا الْمُستَّنَا بُعِثْنَا الْمُستَّنَا الْمُستَّلِقَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِقَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَ الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُسْتَلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُستَّلِينَا الْمُسْتَلِينَا الْمُسْتَلِينَا الْمُسْتَلِينَا الْمُسْتَلِينَا الْمُسْتَلِيْعِلِينَ الْمُستَّلِينَ الْمُسْ

وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

ألَا إِنَّمَا اللَّذُنْيَا مَـقِيلٌ لِـرَاكِـبِ

قَضَى وَطَرًا مِنْ مَنْزِلِ ثُمَّ هَجُرَا اللهُ اللهُ مَا قَدُّمُ تَلْقَى مُوَقَّرَا

لَـكَـانَ الْمُؤْتُ رَاحَـةَ كُـلٌ حَـيٌ

وَنُـسْأَلُ بَـعْدَ ذَا عَـنْ كُلِّ شَـيٍّ

انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١) وذلك يوم القيامة؛ لأنه يوم يُدان الناس فيه بأعمالهم.

<sup>(</sup>٢) يروى عن علي بن أبي طالب رضي قوله:

المكذبين بالبعث، والنشور الذين يكذبون به، ويستبطئونه، ويتحدون، ويقولون: عجل لنا هذا الذي تقول، ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنا قِطَنَا﴾، أي: نصيبنا من العذاب ﴿قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦]، هذا تحد لله ﷺ، وتكذيب للرسول ﷺ.

ثم قال على: ﴿ وَالسَّمَآءَ ﴾ ، هذا قسم رابع ، ﴿ ذَاتِ اَلْخُبُكِ ﴾ ، أي: الجمال ، ففيها المدارج الجميلة ، والحُبك هو التدرجات التي تكون على سطح الماء ، أو على الرمل ، إذا جاءته الريح فإنه يتجعد ، ويكون حبكًا جميلة تُعجب الناظر إليها (١).

وَإِنَّكُمْ وَاللَّهُ الكفار وَلَنِي قَوْلِ تُخْلِفِ فِي حق الرسول عِلَيْ وقد اختلفوا ماذا يسمونه، فأحدهم يقول: إنه كذاب، وآخر يقول: إنه ساحر، وآخر يقول: إنه مجنون، حتى قالوا: مُعَلَّم علمه أحد بني إسرائيل، قال عَلَى يقول: إنه مجنون، حتى قالوا: مُعَلَّم علمه أحد بني إسرائيل، قال عَلَى هذا القرآن من بشر من بني إسرائيل يعلمه، وليس هو من عند الله على أفعاله القرآن من بشر من بني إسرائيل يعلمه، وليس هو من عند الله على كذبهم؛ لأنهم لو كانوا أقوالهم في الرسول على أفهذا دليل على كذبهم؛ لأنهم لو كانوا صادقين ما اختلفت أقوالهم، فكل واحد يتخرص، ويصف الرسول على بوصف، فهذا من اضطرابهم، وهكذا أهل الشر، وأهل الكذب لا يتفقون، بوصف، فهذا من اضطرابهم، وهكذا أهل الشر، وأهل الكذب لا يتفقون، كل له قول، أما أهل الحق فإنهم يتفقون، ويكون قولهم واحدًا، فالقرآن لا يختلف بل يصدق بعضا، ويفسر بعضه بعضًا، وكذلك أحاديث

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ٣٩٤)، ويقال: الحبك: الشدة، وحبكت بالنجوم. انظر تفسير ابن كثير (٧/ ٣٨٧).

الرسول ﷺ لاتختلف، ولا تتناقض أبدًا؛ لأنها حق، والحق لا يختلف، أما أقوال الكفار فإنها مختلفة؛ لأنها باطلة.

ثم قال على: ﴿ يُؤَفُّكُ عَنْهُ ﴾ أي: يُصدعنه، أي: بسببه ﴿ مَنْ أُوِكَ ﴾ من افتتن، فاختلافهم هذا لحكمة: من أجل أن يبتلي الله الناس، فمنهم من يصدق قول الكفار فيهلك، ومنهم من يكذبه، ويتبع الرسول عَلَيْ فينجو، فهذه الحكمة ولتمييز المؤمن من المنافق من الكافر، أي: يضل بسببه، ويهلك من افتتن، وصدقه، واتبعه، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله أجراه للابتلاء، والامتحان للعباد، وهكذا الشائعات الآن، والافتراءات تجد لها زبائن من الناس يصدقونها، ويتابعونها، وهذا مطرد في العباد، وتجد من يكذبها، وينكرها، ثم إنه عَنَى توعدهم على هذا فقال: ﴿ قُبِلَ ٱلْمَرَّمُونَ ﴿ اللهِ عَدهم على هذا فقال: ﴿ قُبِلَ ٱلْمَرَّمُونَ الله عندهم على مختلفون، ليس عندهم ألعن، الكذابون، فهؤلاء، خراصون؛ بدليل أنهم مختلفون، ليس عندهم إلا خرص وتخمين، لو كان عندهم حق ما اختلفوا.

ثم قال على: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ عَمرة الجهل، والضلال، حيث يغمرهم الجهل، والضلال حتى لا يخرجوا منه -والعياذ بالله-، ﴿ سَاهُونَ ﴾ عن الحق، لا يفكرون فيه، ولا يسألون عنه؛ لا يسألون عن حق، أو يطلبون برهانًا، فغرقوا في الفتن -والعياذ بالله- ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ يسألونك ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ أي: متى تقوم الساعة، قال على: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال على: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهُمُ عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنهُمْ إِلَّا هُو ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال على الأعراف: ١٨٧]، وقال: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهُمْ أَنْ مَن مُرْدَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهُمْ أَنْ مِن ذِكْرَبُهَا إِلَّا لَلْهُ ، لا يعلمه أحد، وقال: ﴿ يَسْعُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهُمْ أَنْ السَّاعَةِ إِلاَ الله، لا يعلمه أحد، والنازعات: ٤٢- ٤٤]، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، لا يعلمه أحد،

ثم قال على: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ يَهُ اذا جاء يوم الدين حينئذِ ما يبقى إلا الجزاء، ومعنى: ﴿ يُفْتَنُونَ ﴾ أي: يُعذبون بها؛ كما يُفتن الذهب بالنار، فإذا أردت أن ترى صفاء الذهب فإنك تعرضه على النار؛ ليخرج ما فيه من زيف، ويبقى الذهب الخالص، ويسمى هذا فتنة، أي: اختبارًا (٢٠) فهم يوم القيامة يُعذبون بالنار، ويصلون بها؛ كما يُصلى الذهب، والحديد، والمواد بالنار في الدنيا؛ لأجل تخليصها من الشوائب، وتصفيتها.

ثم قال ﷺ : ﴿ ذُوقُوا فِنْنَتَكُمْ ﴾ أي : عذابكم ، ﴿ هَلَا الَّذِي كُنُتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) لذلك كان النبي ﷺ يوجه السائلين عن الساعة إلى ما ينفعهم، ويفيدهم وهو العمل من أجلها، لا الانشغال بالسؤال عن وقتها؛ كما روى البخاري واللفظ له (٣٨٦٦، من حديث أَنسُ بْنُ مَالِكِ ﷺ، قَالَ: ومسلم (٢٦٣٩) من حديث أَنسُ بْنُ مَالِكِ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، فَكَأَنَّ الرَّجُلُ اسْتَكَانَ، ثُمَّ وَرَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟»، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيبًامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيبًامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيبًامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَنْ أَحْبَبُتَ ».

<sup>(</sup>٢) انظر: مادة (فتن) مقاييس اللغة (٤/ ٤٧٢)، وتاج العروس (٣٥/ ٤٨٩).

في الدنيا، تقولون: متى يحصل، ولماذا لا يحصل الآن، هذا هو الذي تستعجلونه، الآن وقعتم فيه من غير استعداد، ومن غير تفكير فيه.

ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله، ورسوله، وعملوا، واستعدوا لهذا اليوم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ ﴾ والتقوى: هي اتخاذ الوقاية من المحذور، وتكون بطاعة الله ورسوله، وبفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه؛ رجاءً لثوابه، وخوفًا من عقابه، وسميت تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله، ﴿فِي جَنَّتِ ﴾ جنات لا يعلمها إلا الله ﷺ، وليست جنة واحدة، والجنة هي: البستان الملتف بالأشجار، والخضرة، والنضرة الشائقة للأبصار، وفي الجنات ﴿وَعُيُونٍ ﴾ تجري من تحت الجنات، يجتمع خضرة، ومناظر جميلة، ومياه تجري من تحتها أنهار الجنة، هذا غاية البهجة، وغاية السرور، وقرة العين، قارن بين هذا وبين الذين تصلاهم نار جهنم، فيحترقون فيها، ويعودون كما كانوا(١١)، لا يحيون فيها، ولا يموتون دائمًا، وأبدًا(٢)، والسبب أن هؤلاء كفروا بالله، وهؤلاء آمنوا بالله، وهذه العيون لا تنضب أبدًا، فهي ليست مثل عيون الدنيا تنضب، وتيبس، وتصير قاحلة، عيون الآخرة، في الجنة لا تنضب ولا تنفد أبدًا، وكذلك جناتها لا تبس، ولا تموت (١٢) مثل أشجار الدنيا، ولا تنقطع.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ جِاَيَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا ۚ كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُّ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِهِزًا حَكِيمًا ۞﴾ [النساء: ٥٦].

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم وَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُم وَمِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ ﴾ [فاطر: ٣٦].

 <sup>(</sup>٣) وهذا مصداقه قوله ﷺ في وصف الجنة، ونعيمها: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن
 تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَرُ أَكُلُهَا وَآبِدُ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥].

قوله ﷺ : ﴿ اَخِذِينَ مَا ٓ اَلنَّهُمْ رَبُّهُمُّ ۗ فيه معنيان:

أحدهما: ﴿ اَخِذِينَ مَا اَنَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: في الجنة، وأنهم يرضون بما أعطاهم الله، ويتلذذون به، ولا أحد يرى أن أحدًا أحسن منه (١)، كلٌ قد اطمئنت نفسه، ورضي بما هو فيه، وطابت به نفسه، وقرت عينه، مع تفاوت ما بينهم في الدرجات.

والثاني: ﴿ اَخِذِينَ مَا اَنَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ في الدنيا؛ لأن هذا هو السبب الذي أدخلهم الجنة، وهو أخذهم ما آتاهم ربهم في الدنيا من فعل أوامره وَ الله وترك نواهيه، يمتثلونها؛ كما قال عَنْ : ﴿ وَمَا اَلنَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُو أَلَى الدنيا؛ لأنهم عَنْهُ فَأَننَهُو أَلَى الدنيا؛ لأنهم عَنْهُ فَأَننَهُ وَالله فيتركونها.

ولكن الراجح - والله أعلم - المعنى الأول؛ لأن المعنى الثاني سيأتي في قوله على: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُحَسِنِينَ ﴾، أي: في الدنيا، ﴿ مُحَسِنِينَ ﴾ في أنهم أطاعوا الله، ورسوله، وتقبلوا شرع الله على وعملوا لآخرتهم، والإحسان: هو إتقان الشيء وإتمامه؛ كما قال على: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال على : ﴿ وَأَحْسِنَوا مَا مَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>۱) كما روى البخاري (۲۰۱۹، ۲۰۱۹) واللفظ له، ومسلم (۱۳۸، ۲۸۲۹) من حديث أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبُّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَعْطَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنا أُعْطِيكُمْ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ» (١)، أي: أتقنوها، وأريحوا المذبوح، والمقتول لا تعذبوه، فالإحسان يُراد به الإتقان في كل شيء، ويُطلق الإحسان على بذل الخير (٢)، والإحسان فيما بين العبد، وبين ربه، بأن يعبده كأنه يراه؛ كما قال النبي علي (٣)، فيعبده على اليقين، والمشاهدة بالقلب كأنه يرى الله في وهو أعلى درجات الدين، ويكون الإحسان بين العبد، وبين الناس، ببذل الندى، وكف الأذى عنهم، ويكون الإحسان بين العبد، وبين المخلوقين، فالإحسان عام، وقيل: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مَلَى العبادات، فلما فُرضت الفرائض التزموا بها، وأدوها، فكانوا على صلة مع الله في وقيل: إن هذا في الآخرة -كما سبق-، وهذا هو الذي يظهر -والله أعلم-.

ومن إحسانهم: أنهم ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴾ يتهجدون في الليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) قَالَ الرَّاغِبُ: الإِحْسَانُ عَلَى وَجْهَينِ:

أَحَدُهما: الإِنْعامُ إِلَى الغَيْرِ.

**وَالثَّانِي**: إِحْسانٌ فِي فعْلِه.

انظر: مادة (حسن) تاج العروس (٣٤/ ٤٢٣)

<sup>(</sup>٣) كما في حديث جبريل على الذي رواه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم واللفظ له (٩) من حديث أبي هريرة في أن جبريل على سأل النبي على قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

و(ك) قيل: إنها نافية (١)، كانوا قليلًا لا يهجعون فيه من الليل، أي: يصلون من الليل، ولو قليلًا، ولا يتركون قيام الليل، ولو قليلًا، حتى جاء عن بعض السلف: «صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرُ حَلْبِ شَاقٍ» (٢)، فالإنسان لا يحتقر قيام الليل، حتى ولو قليلًا، فيداوم عليه؛ لأن خير العمل، وأحبه إلى الله ما داوم عليه صاحبه (٣)، فتكون «ما» هنا بمعنى «لا»، والتقدير والله اعلم -: كانوا لا يهجعون قليلًا من الليل يقومون فيه لربهم عليه، وينامون غالب الليل، ولا حرج عليهم في ذلك.

وقيل: إن «ما» مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، أي: كان قليلًا هجوعهم، وأكثره يصلون، فيكثرون من قيام الليل، ولا ينامون إلا قليلًا منه.

﴿ وَبِالْأَسَمَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يختمون القيام بالاستغفار وقت السحر، ووقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، حينما يقول الله على: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شذور الذهب (١/ ٤٧٣)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٤/ ٥٢٩) من قول الحسن البصري كَلَهُ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٦٠٩) عن محمد «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ».

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٦٤٦٤، ٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٣) عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ مَا لَا إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».

وعَنْهَا ﴿ اللَّهِ ؟ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَعَنْها ﴿ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».

فَأَغْفِرَ لَهُ" (١) ، ومن ثمّ قال العلماء: إن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله؛ من أجل أن يوافق وقت النزول الإلهي ، ومن أجل أن يكون من المستغفرين بالأسحار ، وانظر كيف يستغفرون ، وهم يقومون الليل ، وما اكتفوا بقيام الليل؛ لأن الإنسان مقصر مهما عمل في حق الله على ، فهو بحاجة إلى الاستغفار من تقصيره ، وأيضًا لا يُزكي نفسه ؛ لأنه لا يدري هل تُقبل منه ، أو ما تُقبل منه ، ربما يكون في عمله خلل ، فهو لا يدري ، فلا يُعجب بعمله ، قال على بعد الحج : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ النَّاسُ وَالسَّمَ عَلْوَلُ رَحِيمُ الله الله المسلم يأتي بالعمل الصالح ، ولا يزكي نفسه ، بل يتبعه بالاستغفار .

والأسحار: جمع سحر، وهو آخر الليل، وينتهي بطلوع الفجر، هذا فيما بينهم، وبين الله، وأيضًا يمنون فيما بينهم، وبين الناس ﴿وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَللْمَرُّومِ فِي أَمُوالهُمْ حق: واجب، وهو الزكاة، وحق مستحب، وهو صدقة التطوع -، فالمال فيه حق للفقراء: إما واجب، وفرض، وهو الزكاة، وإما مستحب وهو صدقة التطوع، ﴿لِلسَّآبِلِ وَللْمَرُّومِ ﴾.

السائل: هو الذي يتعرض للناس، ويطلب منهم، فله حق، وإن كان صادقًا فما أخذه له حلال، وإن كان كاذبًا فما أخذه حرام عليه، ويكون

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه البخاري (۷۱۹، ۷٤۹٤)، ومسلم واللفظ له (۷۵۸) من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَهُٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ».

جمرًا، وخدوشًا في وجهه يوم القيامة (١).

والمحروم: هو الذي لا يسأل، فلا يُعطى؛ فهذا أحق من السائل؛ لأن السائل يسأل الناس، ويعطونه، أما هذا فإنه لا يسأل، ويبقى محتاجًا، فهو يحتاج إلى من يفطن له؛ ولهذا قال عَلَيْ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿لَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿لَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿لَا اللَّقُمَةُ وَاللَّهُ الْمَاكُ (٢٠ البقرة: ٢٧٣].

وقيل: المحروم هو الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله، ولم يبقَ عنده شيء، فهذا يستحق الزكاة، والصدقة؛ لأن الناس يظنونه غنيًا، بينما هو فقير، فهذا من أحق الناس في أنه يُفطن له، وهذا يعم الفقير الذي لا يسأل، والغني الذي أصابته جائحة، فذهبت بماله، وقد يكون عليه ديون، لا يستطيع تسديدها، فيُعان من الزكاة، أو من الصدقات.

ودل على أن الغني لا حق له في الصدقات، لا الواجبة، ولاالمستحبة، وإنما هي للفقراء، والمساكين قوله ﷺ.

فبهذه الصفات العظيمة استحقوا بها الجنات، والعيون التي يتمتعون بها دائمًا، وأبدًا، خالدين مخلدين فيها.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه مسلم (۱۰٤۱) من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فهذا فيه الفرق بين من صدق الرسول على واتبعه، وهذا مآله الجنة يوم القيامة، وبين من كذب الرسول على وسخر منه، وهذا مآله إلى النار يوم القيامة، وأن الناس يجزون على أعمالهم، ولا أحد يؤاخذ بجريرة غيره، القيامة، وأن الناس يجزون على أعمالهم، ولا أحد ينتفع بعمل غيره، كل له وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَى الْأَنام: ١٦٤]، ولا أحد ينتفع بعمل غيره، كل له عمله، قال على: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اللَّرَهُ مِنَ أَخِهِ ﴿ وَأَيهِ ﴿ وَالْمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عمله في الدار الآخرة، لا ينفعه عمل غيره، ولا تضره إساءة غيره، كل له عمله، ﴿ كُلُّ المربي مَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

CAC CARC CARC



﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ لِمُمُوقِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِيْنَلَ مَآ أَنْكُمْ نَنطِقُونَ ۞ هَلْ أَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ۞ فَلَغَ إِلَى ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرِمِينَ ۞ فَقَرَّبَهُ وَإِنْهِمْ قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأَوْبَصَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأَوْبُكُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَقْعُونُ وَبَعَهُمْ وَيَفَةً قَالُواْ لَا تَقْعُونُ وَبَعَهُمْ وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ لَا تَخَفَّ وَبَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ لَا تَعْفَقُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُمْ هُو ٱلْمَرْكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَا لَذَارِياتَ : ٢٠ - ٢٠].

شَيْقًا» (١) ، وهذا الذي خلق الله الجن ، والإنس من أجله ، قال ﷺ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلَّجِنَى وَٱلْإِنسَ لِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِلَى الناسِ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ لِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِلَى الناسِ خَلَقَ الله ﷺ .

فالله على يرد عليهم في كثير من الآيات، ومنها هذه الآيات ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى وَجُوبِ إفراده بالعبادة؛ لأن هذه الأرض، وما عليها مخلوق لله، لا يشاركه فيه غيره، وهذه الآيات للموقنين الذين يتيقنون أنه لا خالق لهذه الآيات الكونية إلا الله.

ولا أحديدعي أبدًا أنه خلق شيئًا مما في الأرض، فكل هذه المخلوقات التي بثها الله في الأرض مخلوقات الله كل فليس للأصنام، والمعبودات من دون الله شركة فيها، ولا استقلال بالملكية، فهذه الأرض تحمل آيات عظيمة: الجبال، والأودية، والأشجار، والأحجار، والتربة، واختلاف التربة، والنباتات المتنوعة مما هو غذاء للآدميين، وما هو غذاء للبهائم، وما فيها من المعادن، وما فيها من الأنهار، وما فيها من المخلوقات المتنوعة من البشر على اختلاف أنواعهم، واختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم، واختلاف ألباتهم، واختلاف ألباتهم، والحيوانات، والطيور، وغير ذلك مما بثه الله في هذه الأرض، هذا فيه آيات، وعبر، وكلها مخلوقات لله كل.

ما أحد يدعي أنه خلق شيئًا منها، فلماذا يعبد غير الله على فالآيات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له (٢٨٥٦، ٢٢٦٧، ٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).

الكونية للموقنين، أما الغافلون فهؤلاء لا ينتفعون بهذه الآيات، ولا يتذكرون بها؛ ولهذا قال على: ﴿وَكَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ايوسف: ١٠٥]، آيات كثيرة في السماوات، والأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون، كثير من الناس ينظر إلى هذه المخلوقات نظر تنزه، وترفه، ولا ينظر إليها نظر إيمان، واعتبار، فهو وينظر من أجل الترفيه، ولا يعن في خاطره أن هذه آيات الله، ومخلوقات الله، وقليل من الناس من يتنبه لذلك.

وَفِي اَنفُسِكُم اَنكر بُصِرُونَ ، في أنفسكم أيضًا آيات، فهذا الإنسان المركب من أعضاء، وعظام، ولحم وعروق، وحواس، وسمع، وبصر، وآلات دقيقة لا يعلمها إلا الله ولله كل عضو، وكل عضلة في جسم الإنسان يؤدي وظيفة، لا يؤديها الآخر، ومع هذا لا نعتبر بأنفسنا، وفي خلقنا، فكر في نفسك، وما فيك من العجائب، وما فيك من الروح، التي تسري في هذا البدن، ويتحرك بها، وتفارق البدن، وترجع إليه في النوم، ثم تفارقه بالموت، ثم ترجع إليه بالبعث.

فكر في هذا، ولو ذهبت إلى علماء التشريح، وعلماء الطب، ووقفت على بعض ما في هذا الإنسان، وجسم هذا الإنسان من عجيب التركيب، والأعضاء المختلفة لتعجبت، وأشد العجب، ثم هذا العقل الذي جعله الله في هذا الإنسان، وفرق به بينه، وبين البهائم هذا من العجائب.

فالروح، والعقل، والسمع، والبصر، والكلام، وغير ذلك، والقلب، وغير ذلك من عجائب خلقة الإنسان مما يحير العقول؛ ولهذا قال: ﴿أَفَلاَ

تُبُصِرُون ﴿ أَي لا تبصرون ما في أنفسكم من العجائب؟ ولو أن عضوًا من أعضائك، أو عرقًا من عروقك تعطل، أو مرض ماذا يحصل لك من الخلل، من الذي ركب هذه الأعضاء، وأمدها، وحركها، ونظمها فيك بدقة متناهية لا تدركها العقول، فهي من آيات الله على الله المناهدة المناهدة الله المناهدة المناهدة الله المناهدة المناه

﴿ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴾ ، هذا تهديد من الله ، واستنكار من الله أنك لا تبصر ما فيك من الآيات ، ثم قال على : ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُو ﴾ ، لما انتهى من ذكر الأرض قال : ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُو ﴾ والسماء هي ما فوق الأرض ، مما علا وارتفع ومن السماوات السبع المبنية فيها رزقكم ، وما توعدون.

و ﴿ رِزْفَكُرُ ﴾ أكثر الأقوال على أن المراد به المطر الذي هو سبب للرزق، وإنبات النبات، والشراب وغير ذلك.

فإذا انحبس المطر تضرر الناس، والبهائم، والطيور، والمخلوقات، فالمطر بلا شك أنه رزق، ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ وهو الجنة، فإنها في السماء.

ثم قال على الله على السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ، هذا قسم من الله على ، أقسم بنفسه على ، وهو على صادق ولو لم يقسم ، لكنه أقسم من باب التوكيد، وقطع الشكوك ، والوساوس ، والمقسم عليه: إنه لحق ، (إنه): أي ما ذكرنا في هذه السورة ، وفي غيرها من وحدانية الله ، واستحقاقه للعبادة دون ما سواه ، إنه لحق ، لا يتطرق إليه الباطل.

﴿مَا أَنَّكُمْ نَطِفُونَ ﴾ أي: كنطقكم، فما أحديشك في نطقه، فأحقية الله على أثبت من نطقك الذي تنطق به، فكما لا يشك أحد في نطقه، وكلامه، فإنه لا شك في أحقية الله على للعبادة دون ما سواه.

ثم انتقل الله إلى قصة إبراهيم الله مع ضيفه، والمناسبة -والله أعلم-: أنكم إن كذبتم بهذا الحق، فإن شأنكم كشأن قوم لوط، شأنكم الهلاك كما أهلكنا قوم لوط، وغيرهم من الأمم المكذبة.

وَهُلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ، فالنبي ﷺ ما عاصر إبراهيم، ولاعاصر قوم لوط، ولا عاصر الأمم السابقة، وإنما يخبر عما أنزله الله عليه، وآتاه الله من الوحي، والاستفهام هنا استفهام تحقيق، أي: قد أتاك، ونزل عليك، وحَدِيثٍ، والحديث الخبر.

وهذا كما ذكره الله على في سورة «هود»، وفي سورة «الحجر»، وقوم لوط أمة تعيش في سدوم من الأردن، ولكنهم -والعياذ بالله- ابتلوا بجريمة لم يسبقوا إليها، وهي: إتيان الذكور، وترك الإناث، فما سبقهم بها من أحد من العالمين، بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء؛ لأن هذا مخالف للفطر، والعقول، فكانوا يأتون الذكران من العالمين، فأرسل الله إليهم نبيه لوطًا عليه، ولوط هو ابن أخ إبراهيم عليه، وكان معاصرًا له.

بعثه الله إليهم؛ لينذرهمعن الكفر ويحذرهم من هذه الجريمة، ويأمرهم بتركها، وذكر لهم شناعتها، وقبحها، ولكنهم عصوا الله، وعصوا الرسول، واستمروا على جريمتهم الشنعاء، ولم يقلعوا عنها، حتى إنهم هددوا نبي الله لوطًا على بالإخراج، وطرده من بلدهم قالوا ﴿أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، وليس لهم ذنب إلا أنهم يتطهرون، فهل التطهر جريمة؟ فدل على أنهم متنجسون بالفاحشة، ويرونها أنها مفخرة -والعياذ بالله-، ويسخرون من لوط عليه، وأهله أنهم يتطهرون من هذه الفاحشة.

فأرسل الله الملائكة لإهلاكهم، فمروا على إبراهيم على في صورة رجال شباب حسان الوجوه، عليهم الوقار والحشمة، ومن عادة إبراهيم أنه يكرم الأضياف، فكان عليه مضيافًا كريمًا يكرم الضيوف، فظن أنهم ضيوف.

والضيف هو الذي ينزل بك، سواء في البادية، أو في القرية، وهذه عادة قديمة أن أصحاب القرى، وأصحاب البادية يكرمون الضيوف، وهذه مفخرة، وخصلة عظيمة، وكانت في العرب في الجاهلية، وهي من مكارم الأخلاق، وأقرها الإسلام وحث عليها<sup>(1)</sup>، فالضيف له حق، وقد أوجب الإمام أحمد، وجماعة قرى الضيف، فهو من الواجب على المضيف أن يقري ضيفه، وهو حق للضيف، الواجب مقدار يوم وليلة، والمستحب ثلاثة أيام (<sup>1)</sup>، وتكون في القرى، وفي البوادي، في الأمكنة التي ليس فيها مطاعم ولا مأوى، فالضيف محتاج، فيؤويه المضيف، ويطعمه، ويسقيه.

وكان إبراهيم عَلَيْ قائمًا بها خير قيام، كان مضيافًا، ولهذا قال: ﴿ هُلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلمُكْرَمِينَ ﴾، قيل: المكرمين عند الله؛ لأنهم ملائكة كرام ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٦]، وقيل: المكرمين عند إبراهيم، فإنه أكرمهم، وبش بهم، فهم مكرمون عند الله، وعند إبراهيم عَلِيَهُ.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي رواه البخاري واللفظ له (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) من حديث أَبِي هُرِيْرَةَ رَبِيْكُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٦٠١٩) من حديث أبي شُرَيْح العَدَوِيِّ رَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

فهذا فيه مشروعية إكرام الضيف، بما يستحقه، وحسب الاستطاعة، وهي من المفاخر المتوارثة الباقية، ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾، دخلوا على إبراهيم ﷺ منزله على أنهم ضيوف ﴿فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾، فبدؤوا بالسلام عند الدخول، فهذا فيه مشروعية السلام عند دخولك على بيت أخيك، فالسلام عند الدخول سنة ﴿يَاتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَبَرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تَسُتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَلْهِ النور: ٢٧]، ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٢١]، أي: يسلم بعضكم على بعض.

والملائكة سلموا على إبراهيم، ﴿فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾ ، سلامًا منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي: نسلم عليك سلامًا ، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلامًا (١) ، فرد عليهم ﴿قَالَ سَلَمٌ ﴾ ، أي سلام عليكم ، سلام مبتدأ ، خبره محذوف ، تقديره عليكم ، جار ومجرور ، جملة خبرية (٢).

فهذا فيه رد السلام؛ كما في قوله على: ﴿ وَإِذَا حُبِيَّهُم بِنَحِيَةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ النساء: ٨٦]، فالابتداء بالسلام

<sup>(</sup>۱) ويجوز أن يكون منصوبا بوقوع الفعل عليه. ويدل على صحّة هذا الجواب أنّ سفيان روى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. فَقالُوا سَلاماً. قال: سدادًا. انظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٦٢)، والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (٢/ ١١٨١).

<sup>(</sup>٢) «سَلامٌ»: مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف أي: سلام عليكم، ويجوز أن يكون مرفوعًا على خبر الابتداء، والابتداء محذوف، أي: أمري سلام، وقرأ حمزة والكسائي: (قالَ سَلامٌ). انظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٦٢)

سنة، ورده واجب (١) بمثل ما سلم عليك، وإن زدت فهو أحسن.

﴿ فَرَاعُ إِلَى آهَلِهِ ﴾ ، أي: ذهب إليهم خفية مسرعًا ، وهذا فيه أن المضيف لا يظهر للضيف أنه سيعمل كذا ، وكذا ، وذهب مسرعًا ، وبخفية ، بحيث إن الملائكة لم يشعروا بذلك ؛ لأنه قد يحرج الضيف ، ولأنه إذا أظهر له ذلك فكأنما فيه تمدح ، وتمنن على الضيف فيخجله.

وفي قوله: ﴿ فَرَاعَ ﴾ فيه التعجيل بقرى الضيف، وأن المضيف لا يتأخر، ولا يتباطأ، بل يعجل قرى ضيفه، ﴿ فَجَاءَ بِعِجلِ سَمِينِ ﴾، أحسن ما يكون لحمًا، ﴿ سَمِينِ ﴾، فهذا فيه أن المضيف يختار أحسن ما عنده للضيف، ولا يحضر له شيئًا رديئًا، وفي الآية الأخرى ﴿ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ [هود: ١٦]، أي: مشوي على الرضف، وهي الحجارة، فوصفه بوصفين: سمين، وحنيذ، ناضج، جاهز للأكل، لذيذ.

ففيه أن المضيف أيضًا يعتني بإعداد طعام الضيف على أحسن ما يكون، وفَقَرَّبُهُ وَلِيهِم هذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف يأتي بالطعام للضيف في مكانه، ومجلسه، ولا يضع الطعام في مكان آخر، ويقول له: هيا تفضلوا، مثل ما يعمله كثير من الناس الآن، هذا خلاف آداب الضيافة.

(قربه إليهم)، ولم يقربهم إليه، ثم قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، رأى منهم إحجامًا؛ لأنهم ملائكة، لا يأكلون الطعام، وهذا من الآداب أيضًا عرض عليهم عرضًا، ولم يقل كلوا، بل قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، فهذا من آداب

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف القناع عن متن الإقناع (٢/ ١٥٢)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (١/ ١٨٠).

الضيافة، والمحادثة مع الضيف، ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ ، لما رآهم لا يأكلون خاف أن يكونوا أعداء ؛ لأن من العادة أن الذي لا يأكل، سيبطش بك، فإذا أكل منه فذلك تأمين لصاحب المحل.

تأمل وصف: إسماعيل على بأنه حليم، وإسحاق بأنه عليم، فهذا له وصف، وهذا له وصف لماذا إسماعيل على حليم؟؛ لأنه سيأتي في قصته أنه أمر بذبحه، وأنه عرض عليه الذبح، فمن حلم إسماعيل على أنه قال: (يَتَأَبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤُمِّرُ الصافات: ١٠٠١)، فإبراهيم على بشر مرتين: بإسماعيل، وهذه البشارة الأولى؛ لأن إسماعيل هو بكر إبراهيم على فهو من سارة بنت عم وهي سرية، تسرى بها عليه، وأما إسحاق عليه فهو من سارة بنت عم إبراهيم على.

فهذه بشارات، قالوا: لا تخف، فطمأنوه، ثانيًا: بشروه، بغلام عليم، فضائل عظيمة حصلت لإبراهيم عليه في هذا الموقف، وكرامات من الله في متتابعة لخليله إبراهيم عليه.

فلما سمعت امرأته هذا الخبر جاءت متعجبة، ﴿ فَصَكَّتَ وَجُهَهَا ﴾،

أي: ضربت على وجهها من الغرابة، ومن عادة النساء أنها إذا أخبرت بخبر غريب تضرب على وجهها من الاستغراب ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾، أي: في صيحة، وصوت من التعجب، فهذا خبر عجيب، شيخ كبير السن، يقال: عمره تسعون سنة، وعجوز كبيرة السن، يقال: عمرها ثمانون سنة يبشران بغلام، هذا من أعجب العجائب.

والعادة أن العجوز لا تلد؛ لذا قالت متعجبة ﴿ الله وَ الله وَ الله الله لا يعجزه شيء عَجِيبُ [هود: ٢٧]، ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّك ﴾ ، أي: أن الله لا يعجزه شيء عَلَيّ ، وفي الآية الأخرى ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنَ أَمْرِ اللّهِ ﴾ ، فالله لا يعجزه شيء عَلَيّ ، أمره فوق العادات، وفوق المألوفات ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا لا يعجزه شيء عَلَيّ ، أمره فوق العادات، وفوق المألوفات ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا الله عَلَيْ وَالله عَلْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلْمُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلْمُ الله وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلْمُ الله عَلَيْ وَالله وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله والله والله والله والمُوالله والله والله والمُنْ المُنْ المُنْ الله والله والمُنْ المُنْ الله والمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله والمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ال

فالله إذا أراد شيئًا لا يعجزه شيء ﷺ، ولا يتقيد بالعادات، أو بنظم الكون.

﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ، الحكيم هو: الذي يضع الأمور في مواضعها ، والعليم هو: الذي لا يخفى عليه شيء ، ولا يعجزه شيء عَلِيهُ أَوْا فلا غرابة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

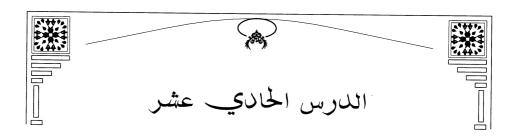

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ فَكَ فَيها مِن عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن طِينٍ ﴾ مُسَوَّمة عِند رَبِّكِ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وَتَرَكُنَا فِيها مَانَ لَكُوْ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَتَرَكُنَا فِيها ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْمُعْرَمِينَ ﴾ وَقَرْكُنَا فِيها ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْمُعْرَمِينَ ﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُننِ مُبِينٍ ﴾ فَتَوَلِّى بِرُكِيمِهِ وقَالَ الْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُننِ مُبِينٍ ﴾ فَتَوَلِّى بِرُكِيمِهِ وقالَ سِنْحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴾ فَأَخَذُنتُهُم فِي الْيَمْ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ وفي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمِ ﴾ وفي عَدُودُ إِذْ قِيلَ لَمُمْ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمِ اللهِ مَعْلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ وفي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ ومَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ وفي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ مَالِيمُ عَلَيْهِ وَمُ مُلِيمٌ فَي عَمْ وَلَيْهُمُ السَّمِونَ فَي وَقُومُ مُلِيمٌ عَلَيْهِمُ السَّعْمِولَ مَن قِيامٍ وَمَا كَانُوا مُنْ الْمَرِينَ ﴾ وَقَوْمُ الْوَجِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْ الْمُولِينَ ﴾ اللله ومَا كَانُوا مُنْ الْمُورِينَ ﴾ وقَوْمَ الْوَجْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَومًا فَلِيقِينَ ﴾ اللله ومَا كَانُوا مُنْ الْمَالِمِينَ فَي وَقُومُ الْوَعَ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْ الْمَالَمُونِ اللهَارِياتِ اللهُ الْمُلْوِينَ الْمُولِينَ فَي وَلِي الْمُولِينَ اللْمُولِينَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُلْمِلُولُ مِن قِيامِ وَمَا كَانُوا مُنْ الْمُؤْمِنَ فَي وَقُومُ مَنْ فَي مِن قَبْلُ إِنْهُمْ مَا مُؤْمِلُولُ مَلْ اللْمُعْولِي الْمُسَالِينَ الْمُؤْمِلُولُ مَن قِيامِ وَمَا كَانُوا مُنْوَعِينَ فَي وَلَولَهُ مَلِي الْمُعْرِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُرْمِيمُ الْمُعْمَلِي الْمُولِيلُ مَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ مَا الْمُعْمَلِي الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمِلْلُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْم

توجه إبراهيم على إليهم لما اطمأن، وجاءته البشرى يسألهم أين وجهتهم؟ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾، أي: ما شأنكم أيها المرسلون؟، فعلم أنهم رسل، وأنهم يحملون رسالة من الله على، فأين يتوجهون، فأخبروه أن الله أرسلهم إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط علي ، وفي الآية الأخرى ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴾ [هود: ٧٠]، وكانوا أمة يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها

من أحد من العالمين، وهي: أنهم يأتون الذكران -والعياذ بالله-، ويدعون النساء، وهذه جريمة شنيعة؛ ولهذا سموهم مجرمين.

﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ ، أي: معلمة ، قيل على كل حجر اسم صاحبه ، ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي: من عند الله ﷺ ، لم تأت من قبل مخلوق ، وإنما جاءت من قبل الله ؛ عقوبة لهم ، وغضبًا عليهم ، وليست من عند الملائكة ، وإنما هي من عند الله الذي لا يرد أمره ﷺ ، ولا يعقب على قضائه.

﴿ قَالَ إِنَّ هَٰتُؤُلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَقْضَحُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنهم، أَنهم في ضيافته، فمن عادة أهل الكرم، والشهامة، أنهم يحمون من نزل بهم، ويدافعون عنه ﴿ وَالنَّقُوا اللّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۞ [الحجر: ٢٩]، ضربهم جبريل بطرف جناحه، فطمس الله أعينهم كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا

وهكذا عادة القائد أن يكون في آخر القافلة، كما كان نبينا محمد ﷺ في الغزوات يكون في آخر الركب؛ ليتفقده، ﴿وَاتَّبِعُ أَدْبَرَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو في الغزوات يكون في آخر الركب؛ ليتفقده، ﴿وَاتَّبِعُ أَدْبَرَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُ الصحر: ٢٥]؛ لأنه لو التفت لأصابه ما أصابهم، ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٢٥]، فنفذ لوط ﷺ ما أمر به، فخرج بأهله، ومعهم امرأته، فلما سمعت الضربة –والعياذ بالله–، التفتت فأصابها ما أصابهم، فنفذ نبي الله لوط ﷺ ما أمر به، وخرج بأهله بقطع من الليل، ومضى بهم.

ثم أنزل الله بهم عقوبته، لما خرج نبي الله، ومن معه من المؤمنين؛ كما في قوله على: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَاكِ حَقّا عَلَيْنَا نُنج المُؤمنين الذين يأمرون ايونس: ١٠٣]، فإذا نزلت العقوبة، فإن الله ينجي المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، من الرسل، وأتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولوط عليه كان ينهى عن المنكر، فنجاه الله، وأهله، قال الله على: ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾ في القرية، من المؤمنين، وهم: لوط، وأهله، والمراد وأهله، ﴿ وأهله، والمراد بالمسلمين. أهل بيت من المسلمين.

ولماذا قال في الأول ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي الآية التي بعدها ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ، الجواب: أن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا ، فالمنافق يقال له: مسلم، ولكن

لا يقال: إنه مؤمن، والمؤمن قد يكون قوي الإيمان، وكامل الإيمان، وقد يكون ضعيف الإيمان، لكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، ولو كان الإيمان ضعيفًا، ولو كان مثقال ذرة، فإن صاحبه يسمى مؤمنًا، ناقص الإيمان.

والإيمان، والإسلام كما ذكر العلماء، إذا اجتمعا افترقا، أي: صار لكل واحد معنى، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإسلام، أوالإيمان، وحده صار الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة، والإيمان عبارة عن الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل على : «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كما في حديث جبريل على : «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ وَمُ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ السَّلَاة، وَتُوقِيمَ النَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْه، وَتُقِيمَ السَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وتَصُومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِه، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ الْآفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ وَالْدَوْم.

فالإيمان بالقلب، والإسلام علانية، ولابد من اجتماع الإسلام، والإيمان، فيقوم بأركان الإسلام الخمسة، ويعتقد بقلبه أركان الإيمان الستة، أما إذا كان معه الإسلام فقط وليس معه إيمان، فهذا لا ينفعه في الآخرة، وينفعه في الدنيا حيث يعامل معاملة المسلم، ويحقن دمه، وماله، لكن في الآخرة، يكون من أهل النار، كالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار (٢) -والعياذ بالله-.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب عظيه.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۷/ ۳۱۸ – ۳۱۹ – ۳۳۱).

فدل على أنه لابد من اجتماع الإسلام، والإيمان، ولهذا قال العلماء: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (۱)، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام؛ لأنه لا يكون مؤمنًا إلا من كان مسلمًا، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يكون مسلمًا إسلاما صحيحًا إلا من كان مؤمنًا، فلابد من اجتماعهما، فلا يكفي أحدهما عن الآخر؛ ولهذا قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فلا يكفي أحدهما الله بالإيمان الله بالإيمان أولًا، ثم وصفهم الله بالإيمان المؤمن فهو مسلم.

فليس في الآية حجة لمن يرون أن الإسلام، والإيمان بمعنى واحد، وأن كل مسلم فهو مؤمن، لا، ليس كل مسلم مؤمنًا، إنما العكس هو الصحيح، أن كل مؤمن فهو مسلم.

ثم قالوا: ﴿ وَتَرَكّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ الذاريات: ١٣٧، بعد إهلاكهم جعل الله قريتهم قائمة على طريق الذاهبين إلى الشام والآيبين منها ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٍ ﴾ [الحجر: ٧٦]، يمر بها الناس في أسفارهم، لأجل العبرة، والعظة.

أبقاها الله على آية، وعلامة على انتقام الله من المجرمين، فكل من مربها فإنه يعرف، ويتذكر، ويتعظ بما أحل الله بأهل هذه القرية؛ كما قال على: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةٌ بِمَا ﴾ [النمل: ٥٦]، يبقيها الله على عبرة لمن يأتي بعدهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (١/ ٢٥٨)، وأصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (١/ ١٥)، ومعارج القبول (١/ ٤١).

ولهذا قال: ﴿وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ﴾، أما الذين لا يخافون، ويعتبرونها من الآثار السياحية فقط، ويمتعون أنظارهم بها، فهؤلاء لا يخافون العذاب الأليم، أما أهل الإيمان إذا رأوها خافوا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك، فيتجنبون فعلهم، فهؤلاء هم الذين ينتفعون من هذه الآثار، وإذا رأوها اعتبروا بها، وزادتهم إيمانًا، ويقينًا، وخوفًا من الله على الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه المناه

ثم قال على: ﴿ وَفِي مُوسَى ﴾ أي: وتركنا في قصة موسى عليه ، مع فرعون، وما حصل لفرعون من الهلاك، والغرق آية أيضًا، كما في ديار قوم لوط آية، وعبرة، وفرعون هو: ملك مصر من القبط.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فِسُلْطَانِ شَبِينِ ﴿ [الذاريات: ٣٨]، موسى بن عمران ﷺ، وهو من بني إسرائيل، أرسله الله إلى فرعون، وكان فرعون جبارًا عاتيًا ادعى الربوبية: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِفٍ ﴾.

ومع عتوه، وجبروته، وادعائه للربوبية، كان ظالمًا جبارًا، يعذب بني إسرائيل، ويتخذهم خدمًا للقبط، ويقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم، فيفتك

بهم، ويستذلهم مع أنهم من ذرية إسرائيل نبي الله، ولكن تسلط عليهم بجبروته، وقوته، فاستخدمهم في أخس الحرف؛ من أجل إضعافهم، بحيث لا يستطيعون مقاومته، وقيل: إنه يقتل أبناءهم؛ لأنه يخشى أن يظهر منهم من يقاومه، أو أنه علم أنه سيبعث منهم نبي، فكان يقتل أبناءهم؛ من أجل أن لا يخرج فيهم هذا النبي.

﴿ بِسُلُطُنِ ، أي: بحجة والسلطان المرادبه: الحجة ، والمعجزة ، والبرهان ، فكل نبي له برهان يدل على نبوته ، وإلا كان كل يدعي النبوة ، ولكن لابد من البرهان على نبوته ، فالله أعطى موسى عليه البرهان الدال على أنه رسول من عند الله ، آتاه تسع آيات كما ذكر على (۱): اليد حيث يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ، أي: من غير برص ، ويلقي العصا التي معه فتنقلب إلى حية ، فهذه من المعجزات العظيمة التي قابل بها موسى فرعون ، ﴿ فَالَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعِبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءُ لِلنَظِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٧ - ١٠٨] ولهذا قال فرعون : ﴿ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِثَنَءٍ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ٣٠].

<sup>(</sup>١) قَالَ ﷺ: ﴿وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرِّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءً ۖ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَالُوا قَوْمًا فَسِفِينَ ۞ ﴾ [النمل: ١٢].

فاستكبر فرعون ﴿ فَتُولِنَ بِرُكِيهِ عِنْ مَا نَفْع فيه السلطان المبين، والحجة القاهرة، ما -والعياذ بالله -، مع أنه عرف أن موسى ﷺ نبي ورسول من عند الله ، وأن رسالته من عند الله ، ولكن من باب المكابرة ، والعناد ، وإرادة أن يبقى على ملكه ، يظن أنه لو أطاع موسى لتحول من ملكه ، مع أنه لو أطاع موسى لزاده الله عزًا ، ورفعة في الدنيا ، والآخرة ، لكن يظن أنه إن آمن بموسى لزاده الله عزًا ، ورفعة في الدنيا ، والآخرة ، لكن يظن أنه إن آمن بموسى فإنه سيفقد ملكه ، وجبروته ، مع ما يمليه عليه الملأ من قومه من قولهم : ﴿ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهِنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُم وَلِنَا فَوْقَهُم قَلِهُ وَنَ الأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهِنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُم وَلِنَا فَوْقَهُم قَلِهِ وُونَ الأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهِ مَلَ من عند الله ، ولهذا المجابهة ، والمكابرة ، وإلا فهو يعلم أن موسى رسول من عند الله ، ولهذا قال موسى الله موسى الله موسى الله عرض عليه الآيات : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزُلَ هَا وُلاَتٍ إِلاَ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله والله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله اله عَلَى الله اله عَلَى الله اله عَلَى الله اله عَلَى الله عَلَى الله

أنفسهم مستيقنون بأنها آيات من عند الله، لكن من باب المكابرة تظاهروا بالإنكار.

﴿ فَنَوَلَى بِرُنْدِهِ ﴾ [الذاريات: ٣٩]، أي: بجانبه، كما في قوله ﷺ: ﴿ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ كَمَا في قوله ﷺ: ﴿ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ فَ فَعَضَ الناسِ يتكبرُ ، ويصد عن الدعوة، وعن القبول، تكبرًا، وعنادًا –والعياذ بالله –، وأعرض عن موسى ﷺ، ولم يلتفت إليه.

وأو بَحَنُونٌ الذاريات: ٣٩]، فيأتي بأشياء غير لائقة؛ لأن المجنون ما يحكم تصرفاته، ولا أقواله، ولا أفعاله، فوصف موسى علي بالجنون الذي يتخبط صاحبه من غير فكر، وكلمة (أو) قيل: أنها للتنوع، والشك، فلا يدري أهو ساحر، ولا مجنون، وقيل: إنها بمعنى الواو<sup>(١)</sup>، فهو ساحر، ومجنون معًا، فوصفه بصفتين: السحر، والجنون.

<sup>(</sup>۱) تأتي (أو) على عدة معان جمعت في هذين البيتين:

ب أَو خَيِّرْ، أَبِحْ، قَسِّمْ، وَأَبْهِمِ وَفِي شَلِّهُ، وَإِضْرَابٍ، تَكُونُ

وَمِثْلُ وَلاَ، وَوَاوْ، أَوْ لِنَصْبِ بِالْضَمَادِ، لِحَرْفِ، لَا يَسِينُ

انظر: الجني الداني في حروف المعاني (١/ ٢٣٢).

وهكذا أعداء الرسل يصفونهم بالسحر، أو بالجنون، أو إرادة التعالي على الناس، إلى آخر ما قالوا في الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، فالله على عاقبه أشد العقوبة لما أعرض، وتكبر، ولم يقبل هدى الله والله ذكر في الآيات الأخرى ما جرى بين موسى، وبين فرعون، وقومه من الجولات العظيمة التي يظهر فيها الحق في كل موقف، وفي كل مشهد، فلم ينفع منه ذلك ولم يجد فيه.

﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودُو ﴾ [الذاريات: ١٠]، أخذهم الله بالعذاب هو ﴿ وَجُنُودِهِ قَالَ الذين تكبر بهم، وأعجب بكثرتهم، أخذهم الله معه، ولم يقدروا على أن يدفعوا عن أنفسهم، ﴿ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُو مُلِمٌ ﴾، أي: في البحر، فأغرقهم الله جميعًا عن آخرهم، ﴿ وَهُو مُلِمٌ ﴾، أي: آت بما يلام عليه من الكفر، ومعصية الرسول، والاستكبار في الأرض.

وقصة إغراقهم أجملها الله في هذه الآية، لكنه فصلها في آية أخرى، أن موسى لما جادل فرعون في عدة مواقف، ولم يقبل فرعون، أمر الله موسى عليه أن يخرج ببني إسرائيل، وأخبره أن فرعون سيتبعهم، ﴿أَنَ أَسَرِ مِوسى عَلِيهُ أَن يخرج ببني إسرائيل مو مصر ببني إسرائيل من مصر بعبادي إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ﴿ فَلَمَا علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل من مصر غضب، فجمع جموعه ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَآيِنِ كَشِرِينَ ۚ إِنَّ هَتُولُآءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ فَي وَلِيَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ فَي وَلِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ فَي السَماء: ٥٣-٥١]، فاجتمعوا إليه، فخرج بهم في طلب موسى، وبني إسرائيل، فأدركوهم عند البحر، فَلَمَّا تَرَّهَا الْمَعْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَي الشعراء: ١٦]، فالبحر من أمامنا، والعدو من خلفنا، فقال موسى عَلِيهُ: ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِي سَبَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١]، فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه.

فضربه بعصاه فتجمد، وصار جبالًا من الماء الجامد، وفتحه شوارع بعدد أسباط بني إسرائيل، الاثني عشر، كل سبط له طريق، من أجل أنهم لا يتزاحمون، ﴿ كُلُّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ١٣]، فدخلوا، وساروا مع هذه الشوارع آمنين مطمئنين، ولما تكامل خروجهم، دخل فرعون، وجنوده في أثرهم، فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر أطبقه الله عليهم، وعاد كما كان، بحرًا هائجًا -والعياذ بالله- فغرقوا عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم؛ لتقر أعينهم بإهلاك عدوهم، وهم ينظرون إليهم.

وأنجى الله جثته، وألقاه على جانب البحر حتى ينظروا إليه، ويعرفوا إنه هلك، ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾، فعرفوا إنه هلك؛ لئلا يقول قائل: إنما ذهب إلى كذا، أو كذا، ثم قال ﷺ: ﴿ وَفِي عَادٍ ﴾، أي: وفي قوم عاد آية على قدرة الله، وموعظة للمؤمنين، وعادهي القبيلة العظيمة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في بلاد الأحقاف، وكانت دولة قوية،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۰٤، ۲۷۳۷) واللفظ له، ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».

وتسكن في ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٱلَّتِى لَمْ يُخَلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ وَكَانُوا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولكنهم قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً ﴾، لما خوفهم بالعذاب، قالوا من أشد منا قوة، وفي الآية الأخرى: ﴿قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا آوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَعِظِينَ مِنا قوة، وفي الآية الأخرى: ﴿قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا آوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَعِظِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦ - ١٣٨]، هؤلاء الأقوياء أرسل الله عليهم الريح اللطيفة التي ما ترى، ﴿الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات: ٤١] التي لا تنتج شيئًا، ولا تلقح الأشجار، ولا تلقح السحاب، عقيم لا تفيد شيئًا، وهم يقولون من أشد منا قوة.

أهلكهم الله بالريح، وهذه الريح شديدة، تنزعهم في الجو، وهم الأقوياء كانت الريح أقوى، ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٧] ﴿ تَازِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقِعِرٍ ﴾ [القمر: ٢٠]، فأين قوتهم أمام قدرة الله ﷺ، وجنود الله التي لا يعلمها إلا هو ﷺ.

﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ أَي: مرت عليه ﴿ إِلّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ ، فالأشياء القوية الجبارة تصبح متفككة كالرميم من هذه الريح – والعياذ بالله – ، فهي ريح عاتية ، فلما رأوها مقبلة ، مستقبلة أوديتهم ، قالوا : هذا سحاب لأنهم كانوا بحاجة إلى المطر ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ قَيْم نِيم فَيها عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ الله مساكنهم ؛ عبرة للمعتبرين. إلّا مَسَكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٤ - ٢٥] ، أبقى الله مساكنهم ؛ عبرة للمعتبرين.

﴿ وَفِى تُمُودَ ﴾ وهم: الأمة التي تسكن في وادي القرى على طريق الشام بين مكة، والشام، وتسمى الآن بلاد العلا، وكانوا ينحتون الجبل العظيم ويجعلونه حجرة، واحدة، والآن هي موجودة ببيوتها، ونقوشها بارزة للعيان؛ لأجل أن يعتبر الناس بذلك، وكانت بلاد زراعية أيضًا.

قال لهم نبيهم صالح مخوفاً لهم: ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَعُيُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤٦ - ١٤٨]، فبلادهم خصبة فيها المزارع العظيمة، والإنتاج، وفيها المساكن فهم يتخذون من سهول الأرض قصورًا، وينحتون الجبال بيوتًا، فكانت أمة قوية، فأشركوا بالله، وعبدوا غير الله ﷺ فدعاهم إلى الله.

وطلبوا منه آية، وتدل على صدقه فأخرج الله لهم ناقة عظيمة، تشرب الماء في يوم، حيث: قسم الله بينها، وبينهم الماء، فلهم يوم يشربون فيه، وللناقة يوم تشرب فيه، وتسقيهم اللبن، فكل القبيلة تشرب من لبن هذه الناقة، فآل بهم الأمر إلى أن عتوا عن أمر ربهم، وعقروا الناقة ﴿وَقَالُواْ يَصَالِحُ التَّيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

فأمر الله على نبيه صالحاً أن يبلغهم فقال لهم: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْهَ أَيَّامِ فَاللَّهِ وَعُدُّ عَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ [هود: ٢٥]، فلما انتهى اليوم الثالث، أرسل الله عليهم الصاعقة – والعياذ بالله –، وهي: صيحة ملك قطعت قلوبهم في أجوافهم عن آخرهم، ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَبُودَةً ﴾ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٤]، هذه الأمة أصبحت هشيمًا – والعياذ بالله –، كهشيم المحتظر على إثر هذه الصاعقة.

﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنكَصِرِينَ ۞ ﴾ ، ما استطاعوا أن يقاوموا هذه

الصاعقة وأن يثبتوا، وما كانوا منتصرين لأنفسهم.

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ ﴾ وهو أول الرسل عَلِينَ ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ ، خارجين عن طاعة الله ﷺ ، وذلك أن قوم نوح كانوا يعبدون الله ﷺ ، وعلى التوحيد، وعلى دين أبيهم آدم عَلِينًا .

لكن حدث أن رجالًا صالحين، وعلماء منهم ماتوا في عام واحد، وهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، فحزنوا عليهم حزنًا شديدًا، فجاءهم إبليس -عدو الله-، وأمرهم أن يصوروا صور هؤلاء الصالحين، ويعلقوها؛ من أجل إذا رأوها تذكروا أحوالهم، فنشطوا على العبادة، فجاءهم عدو الله مبدياً النصيحة، فعملوا بهذه الخطة الشيطانية، فصوروا صورهم، وعلقوها على مجالسهم، من باب محبتهم، للذكريات.

والآن يتخذون صورًا، ويقولون هذه ذكريات، وهذا مثل ما عمل قوم نوح، صوروا هذه الصور للذكريات، فلما علقوها و بذر فيهم إبليس بذرة الوثنية، لكن الجيل الذين عملوا هذا العمل فيهم علماء، وفيهم مؤمنون، ولا استطاع أن يدرك منهم إلا أنهم صوروا الصور فقط، لكن بقوا على الدين، وعلى التوحيد؛ لأن فيهم علماء، فلما هلك هذا الجيل، وهلك هؤلاء العلماء، وبقي الجهال جاءهم إبليس وقال: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله على، ومن ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض، بهذا السبب أي بسبب الغلو في الصالحين فالغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك والعياذ بالله الله ألله ألى الشرك والعياذ بالله أله.

<sup>(</sup>١) انظر القصة بتمامها في: تفسير القرطبي (١٨/ ٣٠٧).

وأمره بصناعة السفينة من الخشب، فصنع السفينة بأمر الله، وكانوا يمرون عليه، وهو يصنع السفينة، ويسخرون، ويضحكون منه، ﴿قَالَ إِن شَخُرُوا مِنَا فَإِنَا فَلَمْ وَمَن كَا لَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَا فَإِنَا فَلَمُ مَن كَالِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَا فَإِنَا فَلَمُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَنْ يَأْلِيهِ عَذَابٌ مُخْرُون فَ فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَي آهرد: ٣٨-٣٩]، فلما تم أمر الله على وانتهى أجلهم حلى بهم العذاب فأخذهم الله بالغرق، فجر الله عليهم الأرض عيونًا، وأنزل الماء من السماء، والتقى الماء من السماء، والأرض عليهم، وغطى رؤوس الماء من السماء، والأرض عليهم، وغطى رؤوس الجبال حتى هلكوا عن آخرهم، ولم ينج إلا من ركب في السفينة مع رسول الله ونبي الله نوح عَنهُ، وقد قص الله هذه القصص عن هذه الأمم؛ للعبرة والعظة؛ ليسلي نبيه محمدًا ﷺ، في أن قومك لن يعجزوا الله ﷺ.

فالله الله الله الله الله على نبيه في القرآن الكريم من قصص الأولين ﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٣)، واللفظ له ومسلم (١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٣)، واللفظ له ومسلم (٥٢٨) من حديث عَائِشَةَ فَيُّنَا: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ فَيُنَا، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَزِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ».

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِللَّمُوْمِنِينَ اللَّهِ اللَّمُومِنِينَ اللَّهِ اللَّمُومِنِينَ اللَّهِ اللَّمُومِنِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُولِمُ اللللِّلِمُ الللِّلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْ

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى أله، وصحبه وأجمعين.



لما بين الله و الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل، بين و هذه الآيات قوته، وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء، وأن الكفار الذين في عهد النبي و لا يعجزون الله، كما لم تعجزه الأمم السابقة، وفي هذا تسلية للرسول و لي اليصبر على أذى قومه، وينتظر الفرج من الله و ونصرة الحق، وأهل الحق، وخذلان أهل الباطل، فإن هذه سنته و خله نه في خلقه، فلا يتعجب الآن من كبرياء، وغطرسة الكفرة المعاصرين، فإن لهم سلفًا كان لهم تاريخ معروف، فهؤلاء سيحصل لهم ما حصل للأمم السابقة

إن لم يتوبوا إلى الله على ، قال على : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ ، السماء مأخوذة من السمو ، وهو: الارتفاع ، والسماء لها معنيان ، -كما سبق وتكرر ذكره-.

المعنى الأول: السماء المبنية ذات الأجرام.

والمعنى الثاني: يراد بها العلو فقط، فكل ما علاك فهو سماء فضائية.

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، أي: من السحاب سمي سماء؛ لارتفاعه، ﴿ وَٱلسّمَاءَ بَلَيْنَهَا ﴾ ، والسماء بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر يدل عليه الفعل الموجود، التقدير: وبنينا السماء بنيناها بأيد (١) وهذا يسميه النحويون يسمونه الاشتغال، وهو باب معروف في النحو (٢) ﴿ بَنَيْنَهَا ﴾ أي: جعلناها بناءً مرتفعًا على الأرض، فالبناء هو ما ارتفع، قال تعالى: ﴿ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَشًا وَالسّمَاءَ بِنَاءً ﴾ ، أي: سقفًا مرتفعًا ، ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسّمَاءَ سَقْفًا مَعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٢] ، ﴿ بِأَيّبُدٍ ﴾ أي: بقوة، كما في قوله عَنْ : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلأَيْدِ ﴾ أي: القوة، وقوله: ﴿ أَوْلِي الْقَوة من الرسل.

﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ من العادة أن السقف يكون محدودًا، وله أطراف، لكن السماء ليس لها حدود، أينما ذهبت فالسماء فوقك، والأرض تحتك.

وقيل: ﴿لَمُوسِعُونَ﴾: أعم من توسيع السماء، وإنما الله ﷺ واسع عليم، وهو موسع الأرزاق، وموسع المخلوقات، فهي تعم كل أفعال الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٦٦)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: (باب الاشتغال) في شرح قطر الندى وبل الصدى (۱/ ۱۹۲)، وشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك (۲/ ۱۲۸ – ۱۲۹).

فهو الواسع العليم رُفِيالًا.

ثم قال على: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا﴾، جعلها الله فراشًا يفترشها الخلق، وينامون، ويمشون، ويبنون عليها، فهي فراشهم، وإعرابه كالذي قبله، فالأرض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذكور، وهو من باب الاشتغال، تقديره وفرشنا الأرض فرشناها(١).

﴿ وَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾ نِعْمَ الماهدون، ومخصوص نعم مقدر، تقديره نحن (٢) ، والماهدون هو الله الذي مهد الأرض بقدرته ﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ﴾ [النبا: ٦] ، أي: جعلها ممهدة مهيأة في طرقها، وجبالها، وبرها، وبحرها، وفلواتها، فهي ممهدة يسير عليها الناس بارتياح، وينامون، ويبنون، ويسكنون؛ لأن الله مهدها لهم، فإن الله ﴿ مُهَا مَهُ مَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق وقال آخر:

وإن ضاقت عليك بلاد بأسرها فارحل فأرض الله واسعة فضاها فوَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفًنَا زَوِّجَيِّنِ [الذاريات: ٤٩]، من كل شيء من المخلوقات

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٦٦)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٦٦)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٨٢).

جعل الله شكلين مختلفين، الليل والنهار، والنور والظلمة، والأرض والسماء، وكذلك الذكور والإناث من الآدميين، ومن البهائم، ومن الطيور ومن جميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح جعل الله ذكرًا وأنثى، ومن الأشجار، والنباتات جعل الله فيها الزوجين يلقح بعضهما بعضًا، ويتناسل الزوجان، ويبقى النوع والجنس حتى يرث الله الأرض، ومن عليها، فلو لم يخلق الله الزوجين لفني الجنس، ولكن الله جعل الزوجين دائمًا يتناسلان؛ لبقاء هذه المخلوقات، واستمرار وجودها لمصالح العباد، وللدلالة على قدرة الله عن فإن الذي خلقها هو الله عن فالذي خلق الزوجين واحد هو الله وحده، فلا أحد يدعي أنه خلق شيئًا من السماء، أو من الحيوانات، أو من الطيور مع كثرة العناد، والكفر، والمعارضات لله، ولرسله، بل إنه تحدى العالم أن يخلقوا ذبابة، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسَتَعِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ اللهِ عَن الله عَن ا

تحداهم الله، يقول: أروني ماذا خلق هؤلاء الذين تعبدونهم من الأوثان والأشجار، والأحجار، ماذا خلقوا من السماوات، والأرض، لم يقولوا: خلقوا كذا، ولم يجيبوا أبدًا، مع شدة معارضتهم لم يجب أحد ويقول: نعم، أنا خلقت، أو فلان خلق، أو الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني، أو البحر الفلاني، ما أحد قال هذا، فدل على انفراد الله على بالخلق، فهو الخلاق عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلى الله عليه الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله

حتى إنه تحداهم فقال: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ [الطور: ٣٥- ٣٦]، قال عَلى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ ٱللَّه ﴾ [الزخرف: ٨٧]، لا يقدرون أن يقولوا: خلقنا أنفسنا، أو خلقنا غيرالله، أو خلقتنا الطبيعة، أو ما أشبه ذلك، يعجزون عن هذا، فدل على انفراد الله بالخلق، والإيجاد، وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَيّعًا وَهُم يُغَلَقُونَ ۞ وَلَا يَسَتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصَرًا وَلَا أَنفُسَهُم يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١ - ١٩١].

﴿لَمَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ﴾ أي إذا تفكرتم في المخلوقات، ورأيتم كيف تتناسل، وكيف تتكاثر، وكيف تتنوع، عرفتم قدرة الله إلى التي لا يعجزها شيء، فهذه المخلوقات لابدلها من خالق، ولم يدع أحد أنه خلق شيئًا منها إلا الله إلى فهو الخلاق، فإذا تفكرت في هذه المخلوقات دلتك على عظمة الخالق إلى ولهذا يقول الشاعر(١):

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَــةٌ تَكُلُّ عَلَى أَنَّـهُ وَاحِدُ

<sup>(</sup>۱) هو الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي، المعروف بأبي العتاهية، ولد سنة ثلاثين ومائة، أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجاز ومنشؤه الكوفة، ثم سكن بغداد، وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء، ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد، وأبو العتاهية لقب، توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٢٥٠)، وبغية الطلب في تاريخ حلب (٤/ ١٧٤٩)، والمنتظم (١/ ٢٣٢)، والوافي بالوفيات (٩/ ١١١)، والبداية والنهاية (١/ ٢٦٥)، والمستطرف في كل فن مستظرف (١/ ١٦).

فإذا تفكرت فإنك تعرف قدرة الله على، وتعرف أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ثم إنه فله أمر بالفرار إليه، لما بين أنه لا رب سواه، ولا خالق سواه أمرنا بالفرار إليه، ﴿فَفِرُوا إِلَى اللّهِ ﴾ ارجعوا إلى الله، فروا من الشرك، والذنوب إلى الله بالتوبة منها لا ينجيك منها إلا الفرار إلى الله بتوحيده، وطاعته، وعبادته وحده لا شريك له، فهو الذي يجير، ولا يجار عليه، وهو المستعان، والمستغاث، وهو المستعاذ، وهو الملجأ عليه.

فإذا كنت تريد النجاة ففر إلى الله ﷺ، كل ما حصل لك مكروه، أو مضايقة فإنك تفر إلى الله، حتى إن المشركين في حال شركهم إذا وقعوا في الشدة فروا إلى الله، ودعوا الله مخلصين له الدين (١٠)؛ لأنه لا ينجي إلا الله ﷺ.

فحينما تلجئهم الضرورة ينسون معبوداتهم، ولا يذكرون إلا الله على، فيدعونه مخلصين له الدين، ويتركون دعاء غيره، فحينئذ ينجيهم الله على؛ لأن الله يجيب المضطر، ﴿أُمَّن يُجِيبُ ٱلمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ [النمل: ٢٦]، فهو المفر، والملجأ، والمستعان والمستغاث، والمستعاذ من كل المكاره، والمخاطر، لا ينجي منها إلا الله على، تعجز المخلوقات، وتعجز القدرات

وَإِذَا تَامَّلُتَ السُوجُودَ رَأيتَهُ إِن لَم تكن مِن زُمرةَ العُميَانِ بِشَهَادَةِ السُّكرانِ بِشَهَادَةِ السُّكرانِ

<sup>=</sup> وقال ابن القيم كَلَلَّهُ في نونيته:

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ ثُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

والحيل، ولا يبقى إلا الله عند الشدائد، والكربات في الدنيا، والآخرة فلماذا يلجأ العباد إلى غيره، من الأصنام، والأحجار، والأشجار، والجن والإنس، والشياطينمم لا يغني شيئاً وينسون الله عنى أن يفروا إليه في جميع أمورهم، في حالة الرخاء، والشدة، وفي حالة اليسر، والعسر.

﴿إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ الله سبحانه يأمرنا بالفرار إليه، والرسول يقول: ﴿إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ ﴾، أي: من الله، فهو مرسل من الله، إلينا ليبلغنا عن الله وينذرنا، والنذير يحذر من الشيء المكروه، والبشير يبشر بالشيئ المحبوب والرسول على بشير ونذير، بشير لأهل الطاعة، والاستقامة بالخير، ونذير لأهل الشر، والشرك، والكفر، والمعاصي من الشر، وهذا من رحمة الله أنه يدعونا إلى الرجوع إليه، ودعائه، وعبادته؛ من أجل أن ينقذنا من المكاره ويمدنا بالمنافع، وهو فهو غني عنا.

كما في الحديث القدسي يقول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا »(١)، قال ﷺ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُّرُواْ أَنهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا قال ﷺ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُّرُواْ أَنهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن اللّهَ لَغَنِيُّ جَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٨]، ما ينقص ذلك من غناه، ولا ينقص ذلك مما عنده، وملكه تام، سواء أطعتم، أو عصيتم، لا يزيد بطاعتكم، ولا ينقص بمعصيتكم.

ولما أنزل الله عليه قوله عَلى: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]،

صعد الصفا، ونادى يا معشر قريش، فاجتمعوا إليه؛ لأن من عادتهم إذا حصل مكروه، أو عدو أنه يأتيهم نذير، ويصيح فيجتمعون إليه، فيحذرهم من العدو.

فلما نادى بأعلى صوته على الصفا «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ»، اجتمعوا إليه، وقالوا: ماذا حدث فقال ﷺ: «اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (١).

فبلغ ﷺ البلاغ المبين، فقال له أبو لهب: تبًا لك ألهذا جمعتنا، أنزل الله ﷺ البلاغ المبين، فقال له أبو لهب: تبًا لك ألهذا جمعتنا، أنزل الله ﷺ قوله ﷺ : ﴿تَبَتْ يَدَا آبِي لَهُبِ وَتَبَ ۞ مَا آغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ الله ﷺ قوله ﷺ نارًا ذَاتَ لَهُبٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطْبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدِم ۞ ﴿ المسد: ١ - ٥].

﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ ۚ إِنِّى لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ [الذاريات: ٥١]، أي: لا تجعلوا مع الله معبودًا آخر من الأصنام، والأوثان، والأشجار، والأحجار، والأولياء، والصالحين، لا تجعلوا مع الله إلهًا آخر أيًا كان هذا الإله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري واللفظ له (۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۷۱، ۲۷۷۱)، ومسلم (۲۰۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۹٤، ۱۳۹۰، ٤٧٧، ٤٨٠١، ٤٩٧١، ٤٩٧١)، ومسلم (۲۰۸) من حديث أبي هريرة را

ثم قال على مسليًا رسوله مما يتعرض له من الأذى، والمضايقات من المشركين، ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴿ اللَّهُ المشركين، ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴾ أي: مثل فعل هؤلاء الذين آذوك، وكذبوك، ووصفوك بالأوصاف الذميمة، مثلهم قوم سبقوا فأخذهم الله على كما ذكر في أول هذه السورة، أي: مثل ما حصل لك حصل لمن قبلك، ما أتى الذين من قبلك من الأمم، من رسول من الله على، ﴿ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴾، ليس رسولًا، وإنما هو ساحر، وما معه من الآيات إنما هي آشياء سحرية يسحر بها الناس، وليست معجزات دالة على رسالته.

﴿ أَوَ بَمَنُونَ ﴾ ، أي: ليس له عقل ، فهو مخبل ، يهرف بما لا يعرف ، ويقول ما لا يتصور ؛ لأن المجنون لا يدري ماذا يقول.

قال الله على: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ عَبِلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ ، استفهام إنكار، أي: هل رأى بعضهم بعضًا، هل أمتك رأت الأمم السابقة، هل رأت قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم إبراهيم؟، هل رأوهم حينما قالوا مثل قولهم؟، ما رأوهم، لكن هذه طبيعة الكفار في كل وقت، ولو لم يوص بعضهم بعضًا فطريقتهم واحدة، فلا تعجب من هذا، أو تضجر.

﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِل لَمُثَمَّ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾، هذا تسلية للرسول ﷺ.

ولم ير بعضهم بعضًا، لكن الكفر جمعهم، والكفر كما يقولون ملة واحدة، من أول الخليقة إلى آخرها، ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ أي لذي حملهم على هذا هو الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فهم تجاوزوا الحق، فلما تجاوزوا الحق قالوا هذه المقالة.

ثم قال على لنبيه محمد على : ﴿ فَنُولَ عَنْهُم ﴾ ، أي: لا تلتفت إلى أقوالهم ، واعتراضاتهم ، ولا تعبأ بها أبدًا ، ولا تهمك ؛ لأنه على كان يحزن على قومه ، أنهم يدخلون النار ، وأنهم يكفرون بالله ، ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاكَرِهِم ﴾ أنهم يدخلون النار ، وأنهم يكفرون بالله ، ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ فَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ الشعراء: ٣] ، أي: مهلك الكهف: ٦] ﴿ لَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ فَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] ، أي: مهلك نفسك ، فالرسول على كان حريصًا ، وكان يحزنه ما عليه قومه ؛ لأنه يريد لهم السلامة ، والنصيحة ، ويريد لهم النجاة (١) ، فإذا رآهم على ما هم عليه من العناد فإنه يحزن على .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٩٧]، ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، فهذه تسلية للرسول ﷺ.

<sup>(</sup>۱) من أعظم الأدلة على إرادة النبي ﷺ الخير لهذه الأمة ما أخرجه مسلم (٢٢٨٥) من حديث جَابِر ﷺ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي».

﴿ فَنُولًا عَنْهُم ﴾ ، أي أعرض عنهم ، وليس معنى ذلك أن يتركهم ، لا ، يذكرهم ، وإنما يعرض عن أذاهم ، ولا يلتفت إليه ، ولا يحزنه أيضًا ؛ لأن حسابهم على الله على الله على الله على الله على أن عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْبِيهِ مِلْمَ الله عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْبِيهِ مِلْمَ الله عَلَيْهِ مِلْمُ الله عَلَيْهِ مِلْمَ الله عَلَيْهِ مِلْمَ الله عَلَيْهِ مِلْمُ الله عَلَيْهِ مَلُولُولُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهِ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مَلِيا الله عَلَيْهِ مَلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهِ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَلُولُولُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مِلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

ولهذا قال: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مع إعراضك عن أذاهم لا تيأس، واستمر على التذكير، وعلى الدعوة إلى الله، فإن هناك من يقبل منك، ويتبعك، ﴿فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾، فالموعظة تنفع أهل الإيمان، وترقق قلوبهم، وتقربهم إلى الحق، وأما الكفار الذين أصروا على كفرهم، وعنادهم، فلا ينفع فيهم التذكير، لكن يكون حجة عليهم يوم القيامة ؛ بأن الرسول ﷺ ذكرهم، وبلغهم، فتمردوا، وعصوا.

ودلت هذه الآية على أن الذي يتأثر بالتذكير، ويتعظ أنه مؤمن، وتدل بمفهومها على أن الذي لا يقبل التذكير ليس بمؤمن، فالإيمان يقتضي قبول التذكير، والموعظة، وأما الكافر فلا يقبلها، لكن تقوم عليه الحجة؛ ولهذا قال قوم عاد لهود عليه : ﴿قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّن الْوَعِظِينَ ﴾ قال قوم عاد لهود عليه : ﴿قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّن الْوَعِظِينَ ﴾ وأله الشهراء: ١٣٦]، فلا تنفع فيهم، وفي الآية الأخرى ﴿فَذَيِّرُ إِن نَفَعَتِ الذِّكُرى ﴾ والشعراء: ١٣٦]، فلا تنفع فيهم، وفي الآية الأخرى ﴿فَذَيِّرُ إِن نَفَعَتِ الذِّكُرى فَ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

ولو كانوا قليلين، فالذكرى لها فائدة، ولها أثر عظيم، فلا ييأس الدعاة، والمذكرون، والوعاظ من تذكير الناس، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما المعرضون فقد أمره الله بالإعراض عنهم، والاستمرار على التذكير، فليس معنى الإعراض أنهم يتركون، ولا يذكرون، ولايقال: لا يقبلون، بل يستمر الداعية، ويصبر على التذكير، وعلى الموعظة، والدعوة إلى الله ونحن نسمع من بعض الصحفين الآن تقليلاً من شأن الوعظ وهذا لجهلهم وقسوة قلوبهم.

ثم قال على: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ ، ذكر الله الحكمة من خلقه الجن ، والإنس ، والجن عالم خفي لا نراه ، سمي جنًا ؛ لأننا لا نراهم وهو من الاجتنان ، وهو الاستتار ، ومنه سمي الجنين في بطن أمه ؛ لأنه مستتر ، وجن عليه الليل أي: ستره الظلام ، وسميت الجنة بالجنة ؛ لأنها ملتفة الأشجار ، والأغصان ، والجُنة هي السترة التي يتخذها المقاتل (١).

﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِحْنَ ﴾ والجن عالم خفي لا يُرون ، لكننا نؤمن بهم ، منهم المؤمن ، والكافر ، ومنهم المطيع ، والعاصي ، ومنهم المستقيم ، والفاسق ؛ كما قالوا عن أنفسهم : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ۞ ﴾ كما قالوا عن أنفسهم : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ۞ ﴾ [الجن: ١١] ، ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ ، فالجن مثل الإنس ، فيهم مؤمنون ، وفيهم عصاة ، وفساق ، والرسالة عامة لهم ، للجن ، والإنس .

والحكمة من خلق الجن والإنس، وأنه لم يخلقهم لحاجته إليهم،

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (جن) مقاييس اللغة (١/ ٤٢١)، ولسان العرب (فصل الجيم) (١٣/ ٩٢).

ولا ليتقوى بهم من قلة، أو يتعزز بهم من ذلة؛ لأنه قوي عزيز في الله ولم يخلقهم لأجل أن يرزقوه، ويكتسبوا له، ويجمعوا له الأموال، لم يخلقهم إلا لشيء واحد، هو العبادة.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقَ ﴾، الرزاق صيغة مبالغة ، أي: كثير الرزق الله ، فهو يرزقهم ، ويرزق غيرهم ، يرزق الجن والإنس ، ويرزق الحيوانات ، ويرزق الحشرات ، ويرزق من لا ترونه ، هو القائم بأرزاق عباده وله في البر ، والمخلوقات كلها بأنواعها هو الذي يرزقها ، ويوصل إليها غذاءها ويهيء لها مصالحها.

كل له رزقه ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ ﴾ [هود: ٦]، تكفل

الله برزقها ، ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَاتَبَةٍ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] فالطير تغدو خماصًا جائعة ، وتروح بطانًا ، أي ترجع آخر النهار شبعى ، من رزق الله ﷺ ، فهو الرزاق ﷺ ، لكم أيها الجن والإنس ، ولغيركم من المخلوقات.

﴿ ٱلْمَتِينُ ﴾ ، شديد القوة ، فالمتين صفة لله ﷺ ، فالقوة صفة ، والمتين صفة أخرى ، ثم قال ﷺ : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ من قومك يا محمد ، ظلموا أنفسهم بالشرك ، والكفر ، والمعاصي ، ﴿ ذَنُوبًا ﴾ ، أي : نصيبًا من العذاب ، ﴿ مِّثُلُ ذَنُوبٍ أَحْكَبِهُم ﴾ الذين مضوا من الأمم الكافرة ، لهم نصيب من العذاب مثل نصيب الأمم السابقة ينتظرهم ، فلا يغتروا بإمهال الله لهم ، ويجحدوا العذاب ، ويستبطئوه ، كل شيء له أجل لا يقدم الله شيئًا على أجله ، ولا يؤخره عن أجله ﷺ .

والظلم هنا يراد به: ظلم الشرك، وظلم المعاصي، وظلم العباد أيضًا، لأن الظلم ثلاث أنواع: ظلم بين العبد، وبين ربه، وهو الشرك، وهو أعظم

الظلم ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وظلم العبد لنفسه بالذنوب، والمعاصي التي يقتصر ضررها عليه، وظلم العباد بالتعدي عليهم في أموالهم، ودمائهم، وأعراضهم.

﴿ فَلَا يَسْنَعُمِ لِلَوْدِ ﴾ ، لا يقولوا: عجل لنا العذاب ﴿ عَجِل لَنَا قِطَنَا ﴾ [ص: ١٦]، أي: نصيبنا من العذاب.

فالله على لا يعبأ بتحديهم؛ لأنه قدر الآجال، وقدر الأشياء، وكل شيء في وقته: ﴿ لِكُلِّ نَبَارٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْأَنعَامِ: ١٧]، فلا يستعجلون، ولا يظنون أن تأخر العذاب عنهم أنه ليس بواقع، بل سيقع إن لم يتوبوا إلى الله ﷺ.



﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِنْكِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَا لَهُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ السَّمَا لَهُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ السَّمَا لَهُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُكَثِّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ۞ أَصْلُوهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّالًا اللّهُ مَا كُذْتُم تَعْمَلُونَ ۞ وَالطور: ١-١٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم بنحوه (١٦٤٦).

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١)، فلا يجوز من المخلوق الحلف إلا بالله ﷺ.

لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، التعظيم حق لله سبحانه فقوله ١١١٠ التعظيم ﴿ وَالطُّورِ ١ ﴾ والطور المرادبه: الجبل والمرادبالطور هنا طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه المراع)، وسيناء صحراء أضيف إليها الجبل؛ فرقاً بينه وبين غيره من الجبال، ﴿وَكِنَبِ مَسْطُورِ ۞ ﴾، قيل: هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، وقيل المرادبه الكتاب المنزل وهو يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن (٣)، ﴿فِي رَقِّي ، بفتح الراء على المشهور من القراءات، والرق هو: ما يكتب عليه من الجلود أو الأوراق، ﴿مَنشُورِ ﴾ أى: مكتوب(٤)، ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ ﴾، البيت المعمور الذي في السماء وهو مثل: البيت المعمور في الأرض، وهو الكعبة، والبيت المعمور في السماء للملائكة، يطوفون به، ويدخلونه؛ كما أن المسلمين يطوفون بالبيت الذي بالأرض، ويصلون إليه، والبيت المعمور في السماء السابعة، وقيل: في السماء الدنيا، وقيل: الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والذي في السماء الدنيا بيت العزة، وكل منهما متعبد للملائكة، وهو بحيال الكعبة المشرفة -وقد رآه النبي عَلَيْ ليلة المعراج، وسمي المعمور لأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۵۱)، والترمذي (۱۵۳۵)، وأحمد في المسند (۲/ ۱۲۵)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۰) من حديث ابن عمر اللها.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١/ ٣٢٥)، والقرطبي (١٧/ ٨٥)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير (٨/ ٤٥، ٤٦)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٥٩)، وابن كثير (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٦/٢٧)، وزاد المسير (٨/٤٦)، والقرطبي (١٧/٥٩).

معمور بالعبادة، يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة، ثم لا يعودون إليه، هذا يدل على كثرة الملائكة (١).

فعمارة -بيوت الله- إنما هي بالعبادة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَارِةِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْأَخْرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ اللّهُ لَكُهُ تَدِينَ اللَّهُ اللّهُ فَعَسَى أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلمُهْتَدِينَ الله [التوبة: ١٨]، لا بالزخرفة والأسلام والأساع والألوان والكتابات والنقوش، إنما عمارتها بالعبادة، وهي تبنى البناء الحسي؛ لتؤدي العبادة فيها.

﴿ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُرِعِ ۞ [الطور: ٤-٥]، السقف هو ما علا وارتفع (٢)، المراد به هنا السماء، فالسماء سقف الأرض، ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوطَ الْ وَهُمُ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ [الأنبياء: ٣٦]، فالسماء سقف الأرض وبناؤها، ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، يعني: سقفًا، والسقف المرفوع أي مرفوع عن الأرض، وبينه وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة، وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع خمسمائة سنة (٣)، فهذا يدل على اتساع هذا الكون.

﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴾ [الطور: ٥-٦]، البحر في الأصل هو: الشق في الأرض،

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (١٦٢) من حديث أنس رضي في قصة المعراج.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٣٢٩٨)، وأحمد في مسنده (١٤/ ٤٢٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٦٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٨٧).

ويراد به هنا ما يقابل، والمسجور: قيل معناه: المملوء بالماء، وقيل معناه الممنوع من أن يغمر الأرض، ممنوع أن يغمر الأرض، وقيل المسجور معناه الموقد بالنار، لأنه في يوم القيامة تسجر البحار يعني توقد ناراً، كما يسجر التنور، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ شُجِّرَتُ اللهِ التكوير: ١٦، يعني أوقدت نارًا (١).

هذه إقسامات من الله على للتوكيد، وإلا فهو على صادق ولو لم يقسم، وإنما أقسم للتوكيد، وقطع شبه المشبهين، والمقسم عليه ﴿إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ وهو وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون، أي: حاصل لا محالة في وقته، لا يتقدم، ولا يتأخر، فهؤلاء الذين يستعجلون العذاب إنما ذلك من طغيانهم وجهلهم، وتكذيب للرسول على أعلى أمل مسمى العذاب وقتًا لا يتقدم عنه، ولا يتأخر، ﴿وَلُولًا أَجُلُ مُسَمّى لَمَا مَهُ الْعَذَابُ وَلَيْكُمْ مَنْعَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَهُ.

وماً لَهُ مِن دَافِعِ الطور: ١]، إذا وقع، فإنه لا يقدر أحد على دفعه ورده، فإنهم في الدنيا يتخذون الوقايات، ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه ولكن في الآخرة ليس هناك شيء يدفع العذاب، لا حصون، ولا جنود، ولا سلاح، ولا قوة، إذا وقع يوم القيامة، ويقع ويوم تَمُورُ السَّمَآءُ مَورًا الطور: ٩]، (يوم) ظرف منصوب للظرفية، والعامل فيه واقع، أي واقع يوم تمور السماء مورًا وذلك عند قيام الساعة تمور السماء يعني: تتشقق (٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: تفسير الطبري (۲۷/۱۹، ۲۰)، وزاد المسير (۸/ ٤٧)، والقرطبي (۱/ ۲۷)، وابن كثير (۶/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: تفسير الطبري (٢٧/ ٢١)، والتبيان في تفسير غريب القرآن (١/ ٣٩٢).

﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ هَا هَذَهُ الجبالُ الرواسيُ الثابتة في الأرض يأتي عليها يوم تتقلع من أصولها، وتكون هباءً منثورًا، و تكون كالعهن -أي: الصوف المنفوش - من رقتها، إذا جاء الهول والقضاء والقدر، صارت رقيقة، صارت مثل العهن المنفوش (١)، وتكون هباءً منثورًا

فالجبال تسير، وتنسف، وتدك، حتى تكون كأنها لم تكن، وكأنها لم توجد؛ لأن أجلها قد انتهى، وانتهت الدنيا بما فيها، وحانت الآخرة، فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها على أن يأله وإذا حصل هذا وقيل يُومَين يُلِكُكُدِّبِينَ ، فويل، وعيد من الله، وقيل: هو واد في جهنم، وقيل: هلاك، يومئذ أي إذا حصلت هذه الأهوال وللمكذِبين ، الذين كانوا يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويل لهم من عذاب الله على .

وهم لم يخلقوا للعب واللهو وإضاعة الوقت، إنما خلقوا لأمر عظيم، لم ينتبهوا له، ولما نبهوا، لم ينتبهوا، بل كذبوا بذلك -والعياذ بالله-، ﴿يَوْمَ يُدَعُونَ ﴾ يدفعون بقوة، ويساقون بعنف ﴿ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ يدفعون إليها

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٢٨١)، وابن كثير (٤/ ٤٢١).

بعنف وقسوة، لا رحمة ولا هوادة، تدفعهم الزبانية - والعياذ بالله -، يساقون إليها، ويدفعون إليها.

وجهنم من أسماء النار، ومن أسمائها: سقر، والهاوية، وسجين، والنار والقارعة، وغير ذلك، فلها أسماء كثيرة، ﴿إِلَىٰ نَارِ﴾، فنار جهنم من إضافة الموصوف إلى صفته، ثم يقال لهم -من باب التبكيت والتوبيخ-: ﴿إِلَىٰ نَارِ﴾ التي كنتم في الدنيا تكذبون بها، لما أنذرتكم الرسل ضحكتم وسخرتم قلتم: ليس هناك جنة، ولا نار، ولا بعث، ولا نشور، ﴿وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَا عَيَانُنَا الدُّنَيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩]، و هذه إشارة إلى النار فهي حاضرة، يرونها.

وأنسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا بُصِرُونَ ﴿ فَالله أعلم كانوا في الدنيا يقولون: عما أخبر به الرسول هذا سحر، أو -والله أعلم - هل هذا الذي أمامكم خيال أو حقيقة ناصعة واضحة؟ فهم كانوا في الدنيا يتهمون الرسل بالسحر والكذب وغير ذلك من الأوصاف الذميمة، فيوبخون يوم القيامة و(أم) بمعنى بل، بل أنتم لا تبصرون، يعني: في الدنيا ما كنتم تبصرون البصيرة النافعة، وتعلمون أن ما أخبرت به الرسل، هو الحق، وأنه لابد منه، وأن الرسل صادقون مصدوقون.

﴿ اَصْلَوْهَا فَاصْبِرُواْ اَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاء عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: ادخلوها، وهي تصلاكم من فوقكم ومن تحتكم ومن أيمانكم ومن شمائلكم، ولا مفر لهم منها، والصلي هو: التعذيب بالحرارة الشديدة، فالصبر لن ينفعكم بشيء، في الدنيا الإنسان يصبر على المكاره وعلى

المشاق، وينتظر الفرج، لكن هذه ما منها فرج ولا مخرج، سواء صبرتم، أو لم تصبروا، فالصبر لا ينفعهم حينئذ، سواء عليكم الأمران: الصبر، وعدم الصبر، ليس هناك حيلة -والعياذ بالله-، ﴿إِنَّمَا ثُمَّزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٦]، هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكفرية والشركية والإلحادية، ما ظلمناكم، فالله لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولا ينعم إلا من يستحق النعيم وذلك بسبب الأعمال؛ كما قال الله على في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِلّا نَفْسَهُ » ثَمَّ أُوفِيكُمْ إلّا نَفْسَهُ » ثَمَ أُوفِيكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، قَلَا يَلُومَنَ إِلّا نَفْسَهُ » أَنْ فَلَا يَلُومَنَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَ إِلّا نَفْسَهُ » (١٠).

﴿ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ هذا حصر فالجزاء إنما هو بسبب أعمالكم ، لن تعذبوا بأعمال غيركم ، أو تعذبوا بغير سبب ، إنما الذي عذبتكم أعمالكم التي شغلتكم بالباطل في الدنيا .

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).



المؤلم، فعمل بطاعة الله على ، وترك الكفر والمعاصي، وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر الجنة وأهلها، فإنه يرجو ربه على ، ويتعلق قلبه بالجنة، فيعمل لها، فيكون دائمًا بين الخوف والرجاء.

لا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، فإذا خاف، ترك الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي، وإذا رجا، عمل الأعمال الصالحة، التي تؤهله لرحمة الله على، هذه هي الحكمة من تجاور آيات الوعد، وآيات الوعيد في القرآن الكريم.

﴿ فِ جَنَّتِ ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن، تقديره: كائنون في جنات؛ لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره كائن أو مستقر.

قال الناظم:

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو أستقر

والجنات جمع جنة، وهي: البستان الملتف بالأشجار والأنهار والمساكن البهية (١) هذا مقابل ما أخبر به عن الكفار، وأنهم في جهنم، وفي النار، فالمتقون أعد الله لهم الجنة، وهي جنات متعددة، وبعضها فوق بعض، فأهلها درجات عند الله في ، بعضهم فوق بعض في منازلهم حسب أعمالهم، ﴿ وَنَعِيمِ ﴾ أي: سرور.

فالمكان مكان طيب، ونفوسهم مرتاحة متنعمة، جمع الله لهم بين حسن المسكن، وسرور النفس، فإن الإنسان قد يكون في مسكن طيب، ولكنه مهموم، أما أهل الجنة، فيكونون في نعيم، لا يكدر عليهم شيء، فالدنيا وإن ازدهرت لأصحابها بمآكلها ومشاربها ومساكنها إلا أنهم ليسوا في نعيم، بل يكونون مهمومين، خائفين مما يصيبهم في الدنيا من الأمراض والأسقام والهرم والعدو، فالإنسان في هذه الدنيا ليس بآمن، أما أهل الجنة، فإنهم آمنون من كل ما يكدر.

يتنعمون في هذه الجنة، ويسرون فيها سرورًا دائمًا لا ينقطع، ولا يخافون موتًا ولا هرمًا ولا مرضًا ولا عدوًا، آمنون من كل النواحي، متنعمون بما أعطاهم الله على، ﴿فَكِهِينَ بِمَآ ءَانَهُمُ رَيُّهُمُ فَاكهين يعني: مبتهجين ﴿بِمَآ ءَانَهُمُ رَيُّهُمُ فَاكهين يعني: مبتهجين ﴿بِمَآ ءَانَهُمُ رَيُّهُمُ ﴾؛ لأنهم ليس عندهم ما يكدرهم، فهم يتفكهون في الجنة، أما في الدنيا، فالإنسان قديكون عنده ملذات، لكنه مريض أو مهموم، فلا يتفكه بما هو فيه، أما أهل الجنة، فإنهم يتفكهون بما أعده الله لهم، وأعطاهم،

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب مادة (جنن) (۱۳/ ۹۹)، ومختار الصحاح (۱/ ٤٨)، وتاج العروس (۲/ ۳۷). (۳۲/ ۳۷۶).

ليس كعطاء الناس والملوك والأثرياء، وإنما هو عطاء من الرب ريه الذي الذي لا تنفذ خزائنه، ولا يعجزه شيء، والذي يتفضل ويتكرم على عباده.

وإنما أعطاهم الله هذا تفضلًا منه وإحسانًا منه إليهم، لم يستحقوه بعملهم لأن عملهم مهما كان فهو قليل، ولكن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار، فالأعمال إنما هي سبب، وأما العطاء، فهو من الله على فضلًا منه وإحسانًا، ﴿وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ﴾، وأما العطاء، فهو من الله على فضلًا منه وإحسانًا، ﴿وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ﴾، منها، فالإنسان في الدنيا وإن كان في قصور وفي حبور وسرور، لكنه يحول منها، إما بالموت، وإما بيد الأعداء، وإما بالفقر، فهو عرضة للتحول، فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم، فهو الواقي أن لا يقي من عذابه فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم، فهو الواقي أن الله ولا مالك، ولا جنودك، ولا قوتك، ما يقيك أبوك، ولا نسبك، ولا أسرتك، ولا مالك، ولا جنودك، فمر الجنة، واشربوا من أنهارها، يشربون من أشربة الجنة الصافية اللذيذة، التي لا مكدر فيها.

﴿ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ ﴾ جمع سرير، ولا يعلم صفة هذا السرير وجماله وحسنه إلا الله ﷺ، ليس مثل سرير الدنيا، ﴿ مَّضَفُوفَةً ﴾ أي متساوية بعضها إلى جنب بعض، من أجل أن يأنس بعضهم ببعض، ويتآنسون في المجالس.

لأنهم ليس بينهم حزازات، ولا عداوات، ولا شحناء كما بين أهل الدنيا ولهذا قال: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ ۞﴾ [الحجر: ٤٧].

فهم يحب بعضهم بعضًا، ويأنس بعضهم ببعض، ويتنعم بعضهم بمجالسة البعض الآخر، ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾، من تمام النعمة واللذة الزوجات، الزوجات من تمام النعمة، وليست زوجات الدنيا، ما قال: زوجناهم بنساء، بل قال: بحور، حور يعني: الحسان، التي في عينها حور وهو شدة البياض مع شدة السواد وذلك أجمل ما يكون في العين (١)، حور جمع حوراء، عظام الأعين جميلات.

ثم ذكر إكرامًا آخر لهم فقال: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّبَعَنَهُمْ ذُرِّيَنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَنَا بِهِم ذُرِّيَنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ هَا مَن تَمَام السرور، من أجل أن تقر أعين الوالدين بالأولاد، فالله يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء، لكن بشرط، أن تكون الذرية مؤمنة، وهذا يستدعي من المؤمنين أن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٧٧/ ٢٤)، وزاد المسير (٧/ ٣٥١)، والقرطبي (١٦/ ١٥٣).

يربوا أولادهم على الإيمان، من أجل أن يجمع الله بينهم في الجنة، وتقر أعينهم بهم في الجنة، أما إذا أهملوهم وضيعوهم، وربما أنهم يكونون كفارًا، أو عصاة، فيفرق الله بينهم في الآخرة.

فالاجتماع بين الآباء والأولاد إنما هو خاص بالمؤمنين، أما إذا اختلف الدين، فصار الآباء على دين والأبناء على دين آخر، فإن الله يفرق بينهم، فهذا مما يؤكد على الآباء الحرص على تعليم أولادهم الإيمان، وتربيتهم على الإيمان؛ حتى يلحقوا بهم في الآخرة. فالأبناء لحقوا بالآباء تفضلًا من الله، وإن قصرت أعمالهم عن ذلك، فإن الله على يجبر ذلك برحمته وفضله، فيرفعهم مع آبائهم.

﴿ وَمَا اَلنَّنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾: ما نقصنا الآباء وأخذنا شيئًا من عملهم وأعطيناه الأبناء؛ حتى يرتقوا إلى درجتهم، بل عملهم موفر لهم، ولكننا ألحقناهم بهم تكرمًا من الله على الآباء، فإلحاق الأبناء بالآباء في المنازل في الجنة إنما هو تفضل من الله.

﴿ كُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ ، أي: محبوس على عمله ، ﴿ كُلُّ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا لَهُ وَ المدثر: ٣٨] أي: محبوسة على عملها ، فالعمل لعامله ، لا ينقص منه شيء ، ولا يؤخذ منه شيء للآخر .

﴿ وَأَمَّدَذُنَهُم ﴾ أي: المتقين، واصلنا العطاء لهم، مدداً من الله لهذا الرزق، فلا ينقطع أبدًا، ﴿ بِفَكِهَةِ ﴾: ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة، ﴿ وَلَحْرِ مِنّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١]، ﴿ وَلَحْرِ مِنّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١]، من طيور الجنة، ذكر الشراب، فقال: ﴿ يَلْنَزْعُونَ فِيهَا كُأْسًا ﴾، يعني: شرابًا،

والكأس هو الكوب المملوء بالشراب، فإن لم يكن فيه شيء فلا يسمى كأسًا(١)، أي: شرابًا، من خمر الجنة الطيبة وليست مثل خمر الدنيا خبيثة المذاق، مرة الطعم، منتنة الرائحة، سيئة الأثر على الصحة وعلى العقل، خمر الجنة منزوع منها كل الآفات التي في خمر الدنيا، إنما تشترك معها في الاسم فقط، لكنها مختلفة تمامًا، ليس فيها من الآفات التي في خمر الدنيا شيء؛ ولهذا قال: ﴿مِّنْ خَمِّرٍ لَّذَةٍ لِّلشَّدِبِينَ﴾، وفي هذه الآية ﴿لَّا لَغُوُّ فِبَهَا﴾؛ لأن عادة الذين يشربون الخمر في الدنيا يكون بينهم لغو في الكلام ولغط، بذيء، وكلام، خمر الجنة لا تؤثر هذا؛ لأنها طيبة، لا لغو فيها، ولا تأثيم؛ لأن شارب خمر الدنيا يلحقه التأثيم، ويقع في الإثم، قد يزني، قد يفعل اللواط، قد يقتل النفس؛ لأنه نزع منه العقل الذي يتميز به، فصار يقع في الآثام - والعياذ بالله- وفي الآية الأخرى ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩]؛ لأن خمر الدنيا تصدع الرؤوس، وخمر الآخرة: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ ﴾ لا يصيبهم صداع، ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾، ولا ينزَفون، في الآية الأخرى، يعني: لا تنزف عقولهم، ولا تنزف أموالهم، خمر الدنيا تنزف العقول، وتصدع الرؤوس، وتتلف الأموال، خمر الآخرة ليس فيها أي مضرة أو مفسدة.

فهذه هي الفروق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، وفي الحديث (من شرب

<sup>(</sup>١) قال ابن الأعرابي: (لا تسمى الكأس كأسا إلا وفيها الشراب).

انظر: لسان العرب (٦/ ١٨٩)، ومختار الصحاح (١/ ٢٣٤).

قال الزجاج: (الكأس الإناء الذي فيه الخمر، ويقع الكأس على كل إناء مع شرابه فإن كان فارغا فليس بكأس). انظر: زاد المسير (٧/ ٥٦)، والقرطبي (١٥/ ٧٧).

الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة)(١) عقوبة له.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ ﴾، يتردد عليهم -شباب- يخدمونهم من شباب الجنة، والغلام هو الصغير، ويحضرون لهم طلباتهم، ﴿لَهُمْ ﴾، لهم دائمًا وأبدًا، يملكونهم.

﴿ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكَنُونٌ ﴾: اللؤلؤ مادة تستخرج من البحر ثمينة ، ﴿ يَخَرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَ الْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٧] ، يخرج في الصدف ، ليس يخرج يعني بارز ، وإنما هو مصون في الصدف ، هذا اللؤلؤ البحري. الجنة كذلك كأنهم لؤلؤ ﴿ مَكَنُونٌ ﴾ في الصدف ، ما يتبين للهواء والشمس ، ويتغير لونه ؛ فنظافة الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم ، خلاف ما إذا كان الخادم سيء المنظر ، غير نظيف في ثيابه ولا في ملابسه.

وَالْمَآكُلُ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ بعد ما يتناولون هذه الطيبات من المشارب والمآكل يقبل بعضهم على بعض، في الحديث في مجالسهم، وعلى سررهم يحدث بعضهم بعضًا: من أين حصَّلْنا هذا النعيم، يقولون: هذا النعيم، كيف حصلنا عليه؟ ثم يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا، وقَالُوا إِنَّا كُنَّ قَبْلُ يعني: في الدنيا وفي أهلِنا مُشْفِقِينَ خائفين من عذاب الله، فهذا هو الذي يعني: في الدنيا وفي الدنيا من العذاب، فعملوا الأعمال التي تنجيهم سبب لهم أنهم خافوا في الدنيا من العذاب، فعملوا الأعمال التي تنجيهم منه.

فهم يتحدثون بنعمة الله ﷺ، ويذكرون أنهم حصلوا على هذا بسبب أنهم

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، ولفظه: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

كانوا في الدنيا خائفين، أما لو أمنوا من العذاب في الدنيا، فإنهم لا يتجنبوا الذنوب والآثام والمعاصي، ولكن الله منَّ عليهم، فرزقهم الخوف.

و هذا تحدُّثُ بنعمة الله من باب الشكر، ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ انظر. فالذي نحن فيه منٌ مِنَ الله علينا بسبب خوفنا من عذابه في الدنيا، أما الإنسان الذي يأمن من عذاب الله ﴿ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَرَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ إنّا كُنّا مِن قَبّلُ نَدْعُوهُ ﴾ ، انظر. جمعوا بين الخوف والرجاء.

﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدَّعُوهُ يعني: في الدنيا، والله ﷺ يقول: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُو إِنَّ اللّذِيبَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ شَي الْحُورِينَ فَي الله عَن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عَن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عَن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عَن الله عن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عَن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عَن الله عن الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء الله عَن الله عن الله عن الأموات والقبور والأضراحة وغيرها الله عن الأموات والقبور والأسلام المن الأموات والقبور والأسلام المن الأموات والقبور والأسلام والأسلام المن الأموات والقبور والأسلام الله عن الأموات والقبور والأسلام المن الأموات والمناه الله عن الأموات والمناه المناه المناه المن الأموات والمناه المناه المن الأموات والمناه المناه المناه المن الأموات والمناه المناه المن الأموات والمناه المناه الم

﴿ فَادْعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَوَ كُرِهَ الْكَنفِرُونَ ۞ [غانر: ١٤]، ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ إَحَدًا ۞ [الجن: ١٨]، ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىها ءَاخَر لَا يُشَارِحُونَ لَهُ بِهِ فَالاَ تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّكُم لَا يُشَالِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّكُم لَا يُشَالِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، سماهم كافرين -والعياذ بالله -، الذين يدعون غير الله كفار.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ثناء على الله ﷺ بأسمائه وصفاته، فمن بره أنه أدخلنا الجنة، ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة، فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل، وإنما تنال برحمة الله وفضله -سبحانه-.

فدل على أنه لابد من العمل الصالح، فالذي يرجو رحمة الله على يعمل

صالحاً، ولا يعتمد على الرجاء فقط؛ فإن هذا يسمى الرجاء المذموم، الرجاء الذي ليس معه عمل، ولا ينفع صاحبه، وهو تمنٍ من التمنيات، والخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا أيضًا ضرر على صاحبه، فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾، فمن أسمائه -سبحانه- البر، وهو كثير البر، وكثير البر، وكثير البر، وكثير البريم المبالغ في الرحمة، والرحمة من صفاته ﴿ الله وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

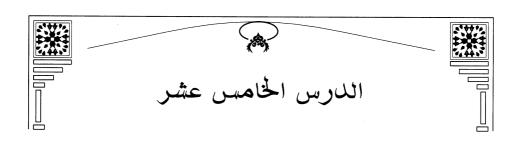

لما ذكر الله و الآيات السابقة ما يكون في يوم القيامة من العذاب الواقع الذي ليس له دافع.

ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم ، والمقام الكريم ، والبهجة ،

والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، وأنهم يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنة، يتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله، والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامة في هذا اليوم.

لما ذكر ذلك كله، قال لنبيه محمد على المنتخذ وَنَدَكِر فَمَا أَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونِ ﴿ وَلَا بَلْعُونِ وَلَا بَعْنُونِ ﴿ وَلَا يَلْمُ الله وَلا تلتفت لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصدوا الناس عن دعوتك فإن هذا كيد لا يجديهم شيئًا، ولن يدفع الحق، ﴿ فَذَكِرُ ﴾ الناس جميعًا: المؤمنين والكفار، والعربي والأعجمي، والجن والإنس؛ لأن رسالته على عامة، ولهذا لم يذكر المذكر، لم يقل: ذكر العرب، ذكر الإنس. بل عمم، فقال: فذكر؛ لأن تذكيره للجيل الحاضر في وقته والأجيال الآتية من بعده إلى أن تقوم الساعة.

ثم نفى الله عن نبيه ﷺ اتهامات المغرضين، فقال: ﴿ فَمَا أَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أي: بمنه عليك، وإحسانه إليك، وإرساله لك، ما أنت بهذه النعم بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رئي من الشياطين يسترق السمع، ثم يخبر به الكهان (١)، يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة قبل أن يدركه الشهاب، فيلقي ما سمع إليهم، ﴿ هَلَ أُنِينَكُمُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيَطِينُ ﴿ مَنَ كُنِّ أَفَاكِ أَيْعِمِ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحَثُرُهُم كَنْ بُونِ ﴾ الشعراء: ٢١١-٢٢٣]، هؤلاء هم الكهان، والرسول ﷺ ليس بكاهن فيما يخبر

<sup>(</sup>۱) انظر: النبوات (۱/ ٤٩٦، ۲/ ۸۳۰، ۱۰۲۳، ۱۰٤٤) لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعالم السنن (٤/ ٢٢٨)، ولسان العرب (١٣/ ٣٦٣).

به، والرسول يتلقى عن جبريل ولا يتلقى عن الكهان.

كما أنه لما كان السحر متفشيًا في عصر فرعون ظنوا أن موسى على ساحر، ولهذا قال: ﴿فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ ﴾؛ لأن الذي ينزل عليك من ربك هو جبريل عليه من عند الله على، والشياطين لا تقرب الوحي، ﴿وَمَا نَنزَلَتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ شَ وَمَا يَنْبَعِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ شَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أنزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ شَ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ شَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢]، فالذي يأتي محمدًا على وغيره من الأنبياء إنما هو وحي من الله بواسطة، الروح الأمين، وهو جبريل عليه ، شديد القوى، فلا تقربه الشياطين.

﴿ وَلَا بَحَنُونِ ﴾ والمجنون هو: زائل العقل بسبب مس من الجن؛ لأنهم يقولون: إن محمدًا مجنون، والبعض يقول: إنه شاعر، اختلفت أقوالهم فيه، مما يدل على تخرصهم، وأنهم ليسوا على شيء.

وبعضهم يقول: إنه شاعر، وأن القرآن هذا شعر، لأن القرآن فصيح وبليغ، وكلامه يأخذ الألباب، فشبهوه بالشعر؛ لأن الشعر له مكانة عندهم في البلاغة والفصاحة والتأثير على السامع، فالنبي ﷺ ليس بشاعر، والقرآن ليس بشعر، وإنما هو كلام الله ﷺ، ليس كلام شاعر، بل هو كلام الله؛ لأن القرآن حق، كله حق، وكلام الشعراء أكثره كذب ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ اللهُ اللهُ

﴿ نَّرُبَّصُ بِهِ ﴾ ننتظر ﴿ رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ﴾ ننتظر به الموت ، يموت ونستريح منه ، اصبروا عليه ، أن يموت ونستريح منه ، لكن هل إذا مات تموت رسالته هل

يموت القرآن والسنة وما جاء به عليه البدا، رسالته باقية وممتدة إلى أن تقوم الساعة، وإذا مات على سيخلفه أصحابه والمؤمنون من بعده، فيقومون بهذا الدين رغم أنوف الكفرة والملحدين، وقد حصل هذا -ولله الحمد-، مات الرسول على ولكن الرسالة حية وباقية لا تموت إلى آخر الدهر؛ لأن الله قد تكفل بحفظها، فلا تموت بموت من جاء بها مثلما تموت الأفكار والمذاهب لأنها باطل، فتموت مع أصحابها، أما هذا فهو حق، والحق لا يموت، بل يبقى، لحياته حتى نستريح منه، ويظنون أنه إذا مات تخمد دعوته وما جاء به.

فخاب ظنهم، وبطل سعيهم في أنه إذا مات، فإنها ستنقطع رسالته؛ كما تنقطع الأفكار والمذاهب البشرية، بل إنهم قالوا: إنه رجل أبتر، ليس له ذرية، وإذا مات سينقطع ذكره ويُنسى، قال الله على: ﴿إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ اللَّابِيرَ وَإِنَّ سَانِئُكَ هُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى يبتره الله ويقطعه، ويقطعه، ويقطع ذكره، أما رسول الله، فإنه ليس أبتر -كما يقولون-، وإن لم يكن له ذرية، فما جاء به من الشريعة وما جاء به من الدعوة فهو متصل إلى أن تقوم الساعة، فهذا من آيات الله ومن معجزات هذا الرسول على التشهد في الرسول باق في القرآن والسنة وفي الآذان والإقامة والخطب وفي التشهد في الصلاة قال تعالى: ﴿وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَي الشرح: ١٤.

وقال مهددًا لهم: ﴿ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي ۚ أَي انتظروا ﴿ فَإِنِّ مَعَكُم مِّرَ َ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ ، أنتم تنتظرون موتي وانقطاع رسالتي ، وأنا أنتظر ما يحل بكم من العقوبة والنكال ، وأينا الذي ينقطع ذكره بموته؟ أنا أو أنتم؟

فالإسلام يبقى ، ويستمر ، ويدوم ، ودعوة الكفار تنقطع ، وتذهب ، وتبطل

ويموتون، وينقطع ذكرهم، بل يتبعهم الذم كلما ذكروا، وأما الرسول ﷺ، فيتبعه الثناء والمدح والصلاة والسلام عليه كلما ذُكر ﷺ.

ثم قال الله على: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَمُهُمْ بَهَدَآ﴾ أي عقولهم، فالعقول السليمة تعرف هذا الرسول وما جاء به لأن الرسول على جاء بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة، فالعقول السليمة والفطر تشهد أن ما جاء به هو الحق، وأنه ليس من عنده، وليس شعرًا ولا كهانة ولا جنونًا، وإنما هو وحي من الله على الله المناها المنا

﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ أم بمعنى (بل) وهذا هو الصحيح أنهم قوم طاغون، والطغيان مجاوزة الحد، فهم متجاوزون للحد، متجاوزون لما تقوله العقول السلمة.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُمُ ﴾ أي أن القرآن قاله محمد من عنده فرد الله عليهم بقوله: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ ﴾ فما دام إنه قول بشر، وأنتم بشر، هو عربي، وأنتم عرب، هاتوا مثله . ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ أن محمدًا ﷺ هو

الذي قال هذا القرآن، وتكلم به، وليس هو كلام الله. و هذا تعجيز لهم، وهم أعدى ما يكونون للرسول وللقرآن، ومع هذا ما جاؤوا بشيء يشابه القرآن، فدل على أنه كلام الله، لا كلام البشر، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ فَدل على أنه كلام الله، لا كلام البشر، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ فَلَى لَأَغَذَنَا مِنْهُ بِالْمِينِ فَي ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ فَي الحاقة: ٤٤ - ٤١] أي لعاجله الله بالعقوبة، ولا يمهله، الله بالعقوبة؛ لأن الذي يكذب على الله، يعاجله الله بالعقوبة، ولا يمهله، فلو أن الرسول على الله على الله على الله على الله بالهلاك والعقوبة، ولم يمهله، فدل على أنهم غير صادقين؛ لأن الله تحداهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن، لم يأتوا فدل على أن القرآن ليس من كلام الرسول، وإنما هو كلام الله على الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر.

ثم قال على مذكرًا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول، وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ ﴾ هل أنهم وُجدوا على هذه الأرض من غير خالق، هذا لا يقوله عاقل، أنهم وُجدوا من غير خالق، فكل مُحْدَثٍ لابدله من مُحْدِث، وكل مخلوق لابدله من خالق، وكل عمل لابدله من عامل، فلا يوجد الأثر بدون مؤثر أبدًا، هذا لا يقوله عاقل، ومن غير شيء -أي: من غير خالق-، أبدًا.

﴿أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ إذا قالوا: إنهم وجدوا بخالق، إذن من هو الذي خلقهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ ما يمكن أن الإنسان يخلق نفسه، أبدًا، وإنما كل موجود لابد له من موجد غيره، فلا شيء في هذا الكون يوجد نفسه، كيف يوجد نفسه وهو عدم، هل العدم يُوجد شيئًا؟ فكل موجود لابدله من موجد.

﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾، إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم، فهل هم خلقوا السماوات والأرض؟ ، ما ادعى أحد من الطواغيت والجبابرة والمشركين أنه خلق شجرة من الأشجار، أو نهرًا من الأنهار، أو أنه أوجد ذرة في هذا الكون، تحداهم الله أن يخلقوا ذبابًا : ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥۚۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمُّ وَإِن يَسْلَتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞﴾ [الحج: ٧٣]، لو تجمع صناع العالم والأطباء والفلاسفة والمفكرون على أن يخلقوا ذبابًا لا يستطيعون ذلك مع إنهم يصنعون الطائرات والنفاثات والصواريخ والمعدات، لكن الذباب أصغر شيء، الذي يصنع الطائرة يعجز أن يخلق ذبابًا؛ لأن هذا خلق الله على ، لا أحد يشاركه فيه أبدًا ، ﴿ قُل مَن رَّبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ؞ٓ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَنْتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ٓ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبُهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِم ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ۞ ﴿ [الرعد: ١٦]، فإذا كان الله هو الخالق وحده، فهو المستحق للعبادة.

قال تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ الأعراف: ١٩١]، فالذي لا يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يُعبد، فجميع الآلهة التي يعبدونها باطلة؛ لأنها لا تخلق شيئًا، بل هي لم تخلق نفسها، ولما جاء جبير بن مطعم إلى المدينة وكان كافرًا؛ بعد غزوة بدر يريد فكاك الأسرى الذين أسرهم المسلمون من أهل مكة، فسمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب المسلمون من أهل مكة، فسمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب فَرُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَةِ وَٱلأَرْضَ بَل لَا يُؤوقِنُونَ ﴿ الطور: ٣٥- ٣٦]، قال: فكاد قلبي أن يطير، مع أنه كافر في ذاك يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥- ٣٦]، قال: فكاد قلبي أن يطير، مع أنه كافر في ذاك

الوقت، لما سمع هذه الآيات المحيّرة الملزمة المفحمة، تحير، وكاد قلبه أن يطير، ثم منّ الله عليه بعد ذلك بالإسلام، فأسلم وحسن إسلامه عليه بعد الله بعد الله

لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من بلاغتها وفصاحتها وإفحامها للخصوم؛ لأنه عربي فصيح، ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا لَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأحقاف: ٤]، هل واحد منهم ادعى أنه خلق جبلًا من الجبال، أو شجرة من الأشجار، أو خلق نهرًا أو بحرًا، لا أحد استطاع أن يدعي هذا، فدل على انفراد الله بالخلق، وما دام أنه هو المنفرد بالخلق، فهو المنفرد بالألوهية والعبادة، فهذا فيه إبطال الشرك من أصله.

قال سبحانه عن المنافقين: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلَّهِ خَزَابِنُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ اللّه حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلّهِ خَزَابِنُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ [المنافقون: ٧] كلها بيده ﷺ، وهو الذي يعطي، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع ﷺ.

﴿ أَمَّ هُمُ ٱلْمُهَرِيطِ رُونَ ﴾ الذين يسيطرون على الكون، ويدبرون فيه، أم الله على

هو المسيطر، وهو المتصرف في الكون، وهو المدبر له وحده؟ إذن لماذا يعترضون على دعوة الرسول على ذلك؟

وأَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ هل يأتيهم الوحي؟ هل يصعدون إلى السماء بسلم، ويسمعون كلام الله أو كلام الملائكة؟ ليسوا كذلك، هم عاجزون، وإن كان لهم سلم وفييًا مِسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُبِينٍ أي إن قالوا: نعم، لنا سلم، ونحن نصعد إلى السماء، ونسمع الكلام، ونأتي بأخبار الغيب فإنه يطلب منهم أن يأتوا بالخبر الصحيح.

﴿ بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴾ ، أي: بحجة بينه ، فدل على أنهم ليس لهم سلم يستمعون فيه ، وأن الوحي من شأن الله على ، وهو الذي يرسل بالوحي إلى من يشاء من عباده ، هو الذي يرسل بالأمر إلى من يشاء من عباده بواسطة الملائكة.

فدل هذا على عجزهم وانقطاعهم، وأن ما جاء به رسول الله على هو الحق من عند الله على، ثم قال: ﴿ أُمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ هَ هَذَا إِنكَارِ عليهم ؟ لأنهم جعلوا لله البنات، يقولون: الملائكة بنات الله، نسبوا له البنات، مع أنهم هم يكرهون البنات، فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه والله على ليس له ولد، لا بنات ولا أبناء، تعالى الله عن ذلك ﴿ لَمْ يَكِلَّدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ١٣].

لكن هذا من باب الرد عليهم وإبطال قولهم، وأنهم لا يعظمون الله، بحيث إنهم ينسبون إليه ما ينزهون أنفسهم عنه، وهو البنات ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَن الْقَوْمِ مِن سُوَّةٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُمُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُمُ فِي التَّرَابِ ﴾.

الله على يقول: ﴿أَصَّطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ١٥٣ - ١٥٤]، ويقول على: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِّنَهُمُ النّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ۞ [النحل: ١٦]، الْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ۞ [النحل: ١٦]، فيجعلون الأولاد لهم، والبنات لله على أهذا دليل على إغراقهم -والعياذ بالله في الضلال، وأنهم لا ينزهون الله ولي عما ينزهون عنه أنفسهم.

وعلى تكذيبك لأنك تطلب منهم مالًا لتعليمك إياهم ودعوتك إياهم، وفهم من معارضتك، وعلى تكذيبك لأنك تطلب منهم مالًا لتعليمك إياهم ودعوتك إياهم، وفهم من من من من من من الغرامات التي يدفعونها لك، فالرسول عليه يدعو إلى الله محتسبًا، ولا يريد منهم أجراً، ولا يريد منهم طمعًا دنيويًا أبدًا، إذن ما الذي حملهم على تكذيب الرسول عليه، كل الشبهات التي يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت.

﴿ أَمْ عِندَهُمُ الْفَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴾ فالغيب لله ﷺ ، ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ۚ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ الله ﷺ ، وَالنمل: ٢٥]، فالغيب لله ﷺ ، لا يعلمه إلا هو ، ﴿ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴾ يكتبون منه ما يريدون.

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ (أم) بمعنى بل - فهذا هو الواقع أنهم يريدون الكيد والمكر والبهرجة؛ للرسول ﷺ ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ فالله يكيدهم - سبحانه - ؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كاد الرسول و المؤمنين، أراد بهم كيدًا ومكرًا، فإن الله يكيده، ويمكر به ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] جزاءً لهم ﴿وَالله عَيْلُ الله يَجْلُقُ فَلينتظروا ما يحل بهم من الله ﷺ.

ثم قال عَلى: ﴿ أَمْ لَهُمُ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ وهذا باطل فليس هناك إله حقًا إلا الله على

ثم قال: ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، أي يتنزه عن شركهم وعن أقوالهم.

ثم قال على مبينًا أنهم لا يصدقون بشيء ولو رأوه بأعينهم فقال: ﴿وَإِن يَرُوّا كِمُنا مِن السّمَاءِ سَاقِطَا وَتَقطع ، وتنزل عليهم ، ما اعترفوا بذلك ولا خافوا ، بل قالوا هذا : ﴿سَحَابُ مَرَّكُومٌ وسحاب يمطر ، وفيه خير لنا ، ولا يقولون : هذا عذاب ؛ لأنهم لا يخافون الله على ، كما قال عن عاد : ﴿فَلَمَّا رَأَوَهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِم وَ الاحقاف : ٢٤ رأوا الربح العقيم عن عاد : ﴿فَلَمَّا رَأَوهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِم وَ الاحقاف : ٢٤ رأوا الربح العقيم عارضًا مستقبل أوديتهم ظلمة والعياذ بالله و فَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعلِرُنًا و سحاب ؛ لأنهم كانوا مجدبين ، وينتظرون المطر ، فلما رأوا الربح مقبلة ، ما يتعظون ، ولا خافوا ، مع أنهم كذبوا رسول الله هودًا عَلَيْهُ ما خافوا ، ﴿ فَالُوا هَذَا عَارِضُ مُطِرُنًا وَ لا يزالون في غيهم ، ﴿بَلُ هُو مَا اَسْتَعْجَلْتُمُ بِدِ أَربِحُ فِيهَا عَذَابُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الحاصل أنهم لا يتعظون، ولو رأوا العذاب بأعينهم فإنهم يفسرونه بغير الحقيقة؛ لأن قلوبهم متجمدة، وقلوبهم قاسية، لا تلين، ولو رأت العذاب، وهذا واقع في وقتنا هذا، إذا حصلت النكبات والمثلات، فسروها بغير

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَفِي هذا اليوم لا ينجيهم شيء: لا مال، ولا أهل، ولا قبيلة، ولا ملك، ولا سلاح، ولا عدة، ولا طائرات، ولا مدرعات ولا ينجي من هذا اليوم شيء.

ثم قال: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْنِي: دون ما يحصل يوم القيامة لهم عذاب في الدنيا، عذاب قريب في الدنيا، قيل: هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصارات الرسول على عليهم وقتلهم، وقيل: المرادبه عذاب القبر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْمَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١]، ولا مانع المرادهذا كله (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسير (۸/ ٥٩)، والقرطبي (۷۸/۱۷)، وابن کثیر (۶/ ۲٤٦).

ومعنى ظلموا أنفسهم أي بالكفر والشرك، ﴿ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لا يعلمون العلم الذي ينفعهم وإنما ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُو عَنِفِلُونَ ﴾ [الروم: ٧] يعلمون الاختراعات واستخراج الكنوز من بطن الأرض من المعادن والصناعات، يعلمون، هذا كله من أمور الدنيا، وهو فان ومنقطع، وإنما العلم الذي ينفع هو علم الآخرة وعلم الشرع، هذا هو العلم الذي ينفع هو علم به ﴿ وَلَكِنَ أَتَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

ثم قال على مسليًا لنبيه على الدعوة ولا تلن، ولا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم ولا تلن، ولا تخف منهم، لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم بل امض في سبيلك واصبر، وفي الآية الأخرى ﴿فَاصَبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَنَّمُ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾، بمرأى منا، نحن نراك، ونحن معك؛ كما قال لموسى وهارون ﴿قَالَ لَا تَعَافاً إِنَّنِي مَعَكُمُ الشَمَعُ وَأَرْكَ فَى السَّاحِدِينَ فَلَى السَّعِدِينَ السَّعَاءَ اللهُ السَّعَاءَ اللهُ السَّعَاءَ اللهُ اللهُ السَّعَ وَاتَعَلَّا اللهُ اللهُ

فكلهم مع مكرهم وكيدهم وشرهم ما استطاعوا أن ينالوا الرسول على بشيء، وهو بشر واحد، وهم أمم، ما استطاعوا؛ لأن الله يحفظه منهم وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة بشيئين: استعن عليه بالصبر وبذكر الله، وهذا إرشاد لكل مسلم أنه إذا وقع في شدة أو في كيد من عدوه، فإنه يصبر ويشتغل بذكر الله على.

﴿حِينَ نَقُومُ ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

١- قيل: المراد حين تقوم في الصلاة، وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة

تقول: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (١)، فريضة أو نافلة، فتستفتحها بذكر الله.

٢- وقيل: ﴿حِينَ نَقُومُ من النوم، وتستيقظ من النوم، فينبغي للمسلم إذا استيقظ من النوم أن يذكر الله ﷺ، سواء أراد القيام للصلاة، أو أراد أنه ينقلب إلى جنب آخر، فإنه يذكر الله عندما يستيقظ من النوم.

٣- وقيل: ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴿ يعني: من المجلس، فإذا كنت في مجلس، وأردت أن تقوم، فإنك تأتي بكفارة المجلس، فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (٢).

والأقوال الثلاثة كلها -والله- أعلم مرادة: حين تقوم في الصلاة، حين تقوم من النوم، حين تقوم من المجلس، سبح بحمد ربك في هذه المواطن كلها<sup>(٣)</sup>.

ثم قال على الليل فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَرَ النَّجُومِ وهذا المراد به صلاة الليل، فالذي يعينك على مشاق الحياة وعلى مكابدة الأعداء قيام الليل، فومِنَ النَّلِ ما قال: سبح الليل كله، بل قال: فومِنَ النَّلِ يعني: بعض الليل، صل في الليل أو في أوله أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخر الليل.

أخرجه مسلم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٥٧)، والطبراني في الدعاء (١٩١٥)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٧/ ٣٨)، وزاد المسير (٨/ ٦٠)، والقرطبي (٧٨/١٧)، وابن
 کثیر (٤/ ٢٤٦).

وَإِذِبْرَ النَّجُومِ، وهالسادس عشرو وقت الفجر، حينما تقرب النجوم من الغروب وذلك عند الفجر، قيل: والمراد راتبة الفجر (١) فجعل وقت النبي عَلَيْهُ ووقت كل مسلم مشغولًا بذكر الله على والتسبيح والصلاة، هكذا ينبغي للمسلم أن يكون على صلة بربه على، لا تنقطع صلته بالله، لاسيما في وقت الشدائد، فإنه يتصل بالله على؛ حتى ينصره الله، ويعينه الله على، ولا يكن من الذين قال الله فيهم فران يَرَوُا كِسْفًا مِن السَّمَا عَلَى الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

هذا ونسأل الله على أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل.

وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على هذه السورة العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۳۹)، وزاد المسير (۸/ ۲۰)، والقرطبي (۱۷/ ۸۰)، وابن کثیر (۶/ ۲٤۷).



﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْیُ وَکَانَ وَهُو بِالْأَفْقِ اَلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ إِلَّا وَحْیُ وَکُومِیْ وَکُومِی وَکُومِی وَکُومِی وَکُومِی مِنْ کُذَبَ اَلْفُوادُ مَا رَأَیْ ۞ اَفْتُمَنُونِهُمْ عَلَیْ مَا یَرَی ۞ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخْرِی ۞ عِندَ سِدْرَةِ اَلْمُنْفَىٰ اَلْفُوادُ مَا رَأَیْ ۞ عَندَهَا جَنَّهُ اَلْمُومِی وَمَا طَغَی ۞ اَلْسَعْمَ وَمَا طَغَی ۞ لَلْتَدُرَةً مَا یَغْشَی وَمِی مِنْ وَلَقَدْ رَبَاهُ وَلَا مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَی ۞ لَلْتَدْرَةً مَا یَغْشَی وَمِی مِنْ السِدِرَةِ اللَّیْفَیْ وَمَا طَغَی ۞ لَلْتَدُرَةً مَا یَغْشَی وَمِی مِنْ اَلْتِکْمِدُ وَمَا طَغَی ۞ لَلْتَدْرَةً مَا یَغْشَی وَمِیْ وَمِیْ وَمِیْ اللَّهُ وَلَیْ اللّهُ وَالْتُومِیْ وَمِیْ اللَّهُ وَلَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغَیْ وَکُومِیْ وَمُا طَغَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغَیْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اَلِیْ وَمُنْ وَمُا طَغَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغَیْ وَلَیْ وَیْ وَمِیْ وَمُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَلَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَمُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَلَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَالْتُومِیْ وَمُا طَغِیْ وَلَیْ وَالْتُومِیْ وَمُا لَالَامِیْ وَمُا لَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَمُا لَالْتُومِیْ وَمُا الْتُومِیْ وَلَالْتُومِیْ وَمُالِمُونُونُ وَالْتُومِیْ وَمِیْ وَلَامِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُولُولُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومُیْ وَالْتُومِیْ وَلَالِمُومِیْ وَالِمُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَالْتُومِیْ وَ

ابتدأ الله هذه السورة بالقسم بالنجم، وقد سبق بيان أن الله على يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم، وفيه عبرة وآية من آيات الله، والمراد بالنجم قيل: المراد الثريا، ﴿إِذَا هَوَىٰ ﴾ إذا سقط للغروب وقت الفجر، وقيل: بل المراد عموم النجوم عندما تسقط للغروب في وقت الفجر؛ لما في ذلك من العبرة العظيمة، والآية الدالة على قدرة الله ﷺ؛ حيث يصرفها على، وينظمها، ولا يتخلف شيء منها، أو يختل شيء منها، أو يتغير نظامه.

فالله ﷺ نظم هذه الكواكب تجري في أفلاكها بانتظام دقيق، وتبدو من

المشرق، وتغرب من المغرب دائمًا وأبدًا ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنياء: ٣٣] فالله أقسم بهذه الآية العظيمة للدلالة على وحدانيته ﷺ، وانفراده بالخلق، واستحقاقه للعبادة.

وقيل: المراد ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ ﴾: الشهب التي ترمى بها الشياطين إذا حاولوا استراق السمع، فإنهم يرمون بالشهب، وهذه الشهب شظايا من النجوم، تلاحق الشيطان الذي يريد استراق السمع.

والمقسم عليه ﴿مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ ، صاحبكم هو محمد ﷺ ، والخطاب لقريش ، وللعرب عمومًا ، وسماه صاحبهم ؛ لأنهم يعرفونه ، ونشأ بينهم ، فعرفوا أمانته ، وعرفوا أخلاقه ﷺ ، فهم لا ينكرونه ، ﴿مَا ضَلَ ﴾ عن الحق والضلال هو: القول والعمل بلا علم ، والغواية هي المخالفة عن علم ، فالغاوي هو الذي يعصي الله على علم وعلى بصيرة ، ويخالف لا عن جهل .

وقد نزه الله نبيه محمدًا ﷺ عن هاتين الصفتين (الضلالة، والغواية)، فهو لا يقول بلا علم، ولا يترك العمل بالعلم كما عليه الغاوون، بل هو يبلغ ما أمر به، ويعمل به في نفسه ﷺ.

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ آلَ ﴾ لا يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويخبر إلا عن الله عن الله عن هواه وما تمليه عليه نفسه، وإنما هو وحي من الله على ففي هذا دليل على حجية السنة النبوية؛ لأنها وحي من الله على ، نطق بها النبي على عن وحي من الله، لا أنها من عنده، وإنما يبلغ ما جاءه عن ربه من غير زيادة ولا نقصان، يبلغ القرآن كما تلقاه عن جبريل عن الله على، ويبلغ

السنة كما نزلت عليه من الله على، فالقرآن والسنة وحي من الله، وحجة من الله على عباده، ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوكَىٰ ۚ إِنَ بِمعنى ما نافية، ما هو الله على عباده، ﴿إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى يُؤكَىٰ الله على عباده، ﴿إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى الشَلالُ : الضلال والغواية والنطق عن الهوى.

وكون الله على أقره، وأعانه، وكف عنه أذى الأعداء هذا دليل على أنه يبلغ عن الله على أنه يبلغ عن الله على أنه ما ضل، وأنه ما غوى، وأنه لا ينطق عن الهوى، شهادات عظيمة من رب العالمين لهذا النبي على الله الله النبي المعالمين الهذا النبي المعالمين ال

ثم ذكر المعلم له، وهو جبريل على فجبريل المنه هو الذي علمه بأمر الله، فهو الواسطة بينه وبين الله، وفي هذا نفي لأن يكون تلقى هذا عن الشياطين، أو من أهل الكتاب، وإنما يتلقاه عن جبريل على الروح الأمين-، وشَدِيدُ ٱلْقُرُى ، هو: جبريل على وصفه الله بأنه شديد القوى أعطاه الله قوة شديدة، فلا تطيقه الشياطين، ولا تقربه على الله على المناه الله قوة شديدة،

ثم وصف جبريل بصفة ثانية، فقال: ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ ، أي: هيئة حسنة، جبريل عَلَيْ له هيئة حسنة، فهو يجمع بين: حسن المنظر، وقوة الشخصية، فهو قوي، بهي المنظر عَلَيْ (٢) ، ﴿ فَاسَتَوَىٰ ﴾ أي: جبريل عَلَيْ استوى يعني: ارتفع في الأفق الأعلى، فوق الأرض.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسیر (۸/ ۲۳)، والقرطبي (۱۷/ ۸٤)، وابن
 کثیر (۶/۲٤۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٤٣)، وزاد المسير (۸/ ٦٤)، والقرطبي (۱۷/ ۸۵)، وابن
 کثیر (٤/ ٤٨).

ورآه النبي على في الأفق قد سد ما بين الخافقين على صورته الملكية (۱)، رآه على وهو في بطحاء مكة، لما رفع رأسه لما سمعه يقول: يا محمد. كما قال على: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَفْنِ ٱلمُبِينِ ﴾، هذه الرؤية الأولى ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأَفْنِ ٱلمُبِينِ ﴾ النكوير: ٢٣]، هذه الرؤية الأولى، فقد رآه مرتين على خلقته الملكية، وأما في سائر اللقاءات، فكان جبريل يأتي إلى النبي على في صورة إنسان بحضرة أصحابه، وأصحابه ينظرون إليه، ويظنون أنه من الناس، فيكلم النبي على كما في حديث عمر بن الخطاب في لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منهم أحد، فجلس إلى النبي على وهم ينظرون إليه، وسأل النبي على أسئلة أحد، فجلس إلى النبي على يجيبه على كل سؤال إلا واحدًا من الأسئلة، وهو سؤاله عن قيام الساعة، فقال على : أنا وأنت سواء، لا نعلم متى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله تكلى.

هذه غالب أحواله أنه يأتي إلى النبي على في صورة بشر، لكيلا ينفر منه الصحابة، ولا يستوحشون إلا في هاتين المرتين: المرة الأولى رآه في الأفق المبين، وهو على في الأرض، في بطحاء مكة وجبريل في الأفق الأعلى، فكلمه بما شاء الله على الله المرة الثانية في السماء حين عرج به إليها.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۷) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (Λ).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧)، واللفظ للبخاري، أنه ﷺ «رَأَى جِبْرِيلَ ﷺ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ».

﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ ﴾ ، اختلف المفسرون من الذي أوحى؟ فأكثرهم على أن الذي أوحى هو جبريل ، أوحى إلى محمد ﷺ ، ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَ عَبْدِهِ فَ أَوْحَى الله ، وهو الرسول ﷺ ، فأوحى جبريل ﷺ إلى عبدالله ، وهو محمد ﷺ ، وذلك بأمر الله ﷺ .

وقيل: الذي أوحى هو الله، بواسطة جبريل، والمعنيان متقاربان، فالوحي من الله على، والواسطة جبريل عليه الله على ال

ومَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴿ الفؤاد: القلب، فالقلب وافق رؤية البصر التي رآها النبي عَلَيْ ، توافق القلب والرؤية، ولم يختلفا فيما حصل، وهذا يدل على تأكد هذا الواقع، و(ما) اسم موصول، أي: الذي رأى، وهو مفعول لكذب، ما كذب الفؤاد الذي رآه، فؤاد محمد عَلَيْ الذي رآه بعينه عَلَيْ ، فلم يكن هذا توهمًا عرض لعينه، ولكنه حقيقة رآه بعينه، وتيقنه قلبه عَلَيْ (٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٤٥)، وزاد المسير (۸/ ٦٦)، والقرطبي (۱۷/ ۸۹)، وابن
 کثیر (٤/ ۲٥٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسير (۸/ ۱۸)، والقرطبي (۱۷/ ۹۲)، وابن
 کثیر (٤/ ۲٥٠).

ثم خاطب الكفار، فقال: ﴿ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ ، أي: تجادلون محمدًا ﷺ حينما أتاكم بالرسالة تجادلونه وتكذبونه، بعدما سمعتم من توثيق الله ﷺ لما دار بين جبريل ﷺ ومحمد ﷺ، هل يبقى لأحد أن يجادل في هذا الأمر، إلا من له هوى، ولا يريد الحقيقة؟! فهو متيقن مما رأى، وأنتم تجادلونه عن هوى، هل يستوي هذا وهذا؟ الذي يرى الشيء بعينه، ويعتقده بقلبه، فيجادله الجاهل الذي لا يرى شيئًا، ولم يحضر شيئًا، وإنما يعتمد على وهمه وعلى تكذيبه (١).

ثم قال: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخُرَىٰ ۞ ﴾ ، هذه المرة الثانية التي رأى محمد على جبريل على خلقته الملكية ﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللام لام القسم أي والله ، لقد رأى محمد على جبريل على صورته الملكية ﴿ نَزْلَةً أُخُرَىٰ ﴾ أي مرة ثانية بعد التي ذكرها الله في أول السورة. أنه رأى جبريل في الأفق وهو في الأرض والمرة الثانية رءاه ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنْكَىٰ ﴾ حينما عرج بالنبي على ومن هناك عرج به إلى السماء وجاوز على السبع الطباق ، يستفتح له جبريل كل سماء ، فيفتح له على أن انتهى إلى هذا المكان فوق السماوات ووصل ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنْكَىٰ ﴾ ، والسدرة شجرة معروفة بهذا الاسم ، لكنها ليست كالسدر الذي عندنا ، وإنما هي سدرة لا يعلمها إلا الله في ، سميت سدرة المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض ، وينتهي إليها ما ينزل من الله في ، فينتهي إليها ما نزل من الله ، وينتهي إليها ما صعد من الأرض ، فسميت سدرة المنتهى إليها ما صعد من الأرض ، فسميت سدرة المنتهى .

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۵۰)، وزاد المسير (۸/ ۱۸)، والقرطبي (۱۷/ ۹۳)، وابن
 کثیر (٤/ ۲٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۵۲)، وزاد المسير (۸/ ۲۹)، والقرطبي (۱۷/ ۹۶).

هكذا انتهى محمد ﷺ في معراجه إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، وهذه معجزة من معجزات هذا الرسول ﷺ، وخاصية له ﷺ.

هذه جنة المأوى والجنات كثيرة، والذي عند سدرة المنتهى هو جنة المأوى وقيل: إنها هي الجنة التي أدخلها آدم ﷺ.

ثم قال على: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞﴾، ما زاغ بصر محمد على في هذا الموقف العظيم الهائل، يعني: ما التفت يمنة ولا يسرة؛ من أدبه مع الله على، ﴿وَمَا طَغَيٰ﴾ يعني: ما تجاوز ما حدد له تأدبًا مع الله على، لم يلتفت، ولم ينظر، ولم يمد بصره عما حدده الله له.

﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ أي: رأى في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ٥٥)، وزاد المسير (۸/ ۷۰)، والقرطبي (۹٦/۱۷)، وابن کثیر (۶/ ۲۵۳).

كما أخرج مسلم في صحيحه (١٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «لَمَّا أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ اللهِ ﷺ ، انْتُهِي بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا »، قَالَ: ﴿ إِذَ يَنْتَهِي مَا يُعْبَضُ مِنْهَا »، قَالَ: ﴿ إِذَ يَنْتَهِي مَا يُعْبَضُ مِنْهَا ».

وفي هذه الليلة كلمه الله على، وفرض عليه الصلوات الخمس؛ خمسين صلاة في اليوم والليلة، فلما أخبر موسى على بذلك، قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، ولقد بلوت بني إسرائيل، فرأيت منهم العجز والكسل عنها، فاسأل ربك التخفيف، فما زال محمد على يسأل ربه التخفيف، حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة (١)، وقال الله على: «قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا» لأن الحسنة فريضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا» لأن الحسنة

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢)، واللفظ له، وفيه: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِك، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، قَالَ: فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي بَبَارِكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ نَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرً، فَلَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، فَقَالَ: وَمُ مَلَى اللهِ ﷺ، فَقَالُ: الْجُعْ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيف، فَقَالَ وَتَعَالَى وَبِعُ إِلَى مُرَبِّكُ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيف، فَقَالَ وَرَبُعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيف، فَقَالَ وَتَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ هُلُك وَلَمْ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ وَقُلْ الله عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى وَلَكَ وَلَوْدَة وَلُولُ اللهِ عَلَى وَلَكَ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيف، فَقَالَ وَرَبُع عَلَى الله وَعُلِكَ وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله عَلْهُ وَلَا الله وَلَا الله عَلْهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالَ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٧).

بعشر أمثالها، فكل فريضة عن عشر فرائض، فإذا صلى المسلم الصلاة كما أمره الله، وأداها كما أمره الله، زاده الله على فضلًا من عنده عشر صلوات، فهي خمس صلوات في العمل، وهي خمسون صلاة في الميزان عند الله على.

فهذا يدل على فضل هذه الصلوات الخمس: من حيث مكانت فرضيتها، فوق السماء، وفرضت على النبي على بغير واسطة الملك، وإنما بين الرسول وبين الله على، هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة، التي يخف أمرها عند كثير من الناس، وربما يعتبرونها من العادات والتقاليد، ولا يعرفون قدرها، وهي عظيمة عند الله على أوهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله على، وذكر الله أكبر، فهي صلاة عظيمة، اعتنى بها العلماء ببيان فضائلها ومزاياها، حتى ألف أحدهم كتابًا سماه: تعظيم قدر الصلاة، وهو مطبوع ومتداول (۱).

وذكر فيه فضائل هذه الصلوات، وقدرها عند الله على الله على عبادة عظيمة وهي أول ما يحاسب عنه العبديوم القيامة من عمله، «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ»(٢)، هذا يدل على عظمها.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) كتاب تعظيم قدر الصلاة من تأليف: محمد بن نصر المروزي، وهو مطبوع سنة ١٤٠٦هـ، من إصدارات مكتبة الدار، في مجلدين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤٦٥)، والترمذي (٤١٣) بلفظه، وأبو داود (٨٦٤) بلفظ قريب.



﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنُوهَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْقَ ۞ يَلِكَ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَىٰ ﴿ إِنَ هِى إِلَا أَشَمَاءُ سَيَّتُمُوهَا أَشَمُ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن تَبِهِم ٱلْهُدَىٰ ﴾ أَمْ الطَنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن تَبِهِم ٱلْهُدَىٰ ﴾ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُم مِن مَلكِ فِي ٱلسَّمَونِ لَا تُغْفِى شَفَاعَنُهُم شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمِن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ وَمَا اللَّهُ لِمِن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ إِنَّ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَلْسَمُونَ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللّهُ لِمِن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَلْسَمُونَ ٱللّهُ عَلَى مَن يَوْلَى عَن يَرْفِئُ وَلَوْ يُرِدً إِلّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ﴾ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن مَن تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدً إِلّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ﴾ والنجم: ١٩ - ٢٠]. مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَ رَبِّكَ هُو أَعَلَمُ بِمِن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱلْمُعَدِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن مَن مَا عَلَى عَن مِن مَلَى عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱلْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا مَا لَهُ مِن مَن مَن مَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ آهَا مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَالَهُ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَا عَن مَن عَن مَن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَنْ مَن مُن مَن مَن مَن عَن مَن عَن مَن وَكُونَ وَلَوْ عَلَى عَن وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بعد أن بين الله على مطلع هذه السورة العظيمة صدق رسوله على وثبوت رسالته، وبين قدره عند الله ومعراجه إليه فوق السماوات، وما تلقاه من ربه من الإكرام، وما رأى من آيات الله العظيمة في السماوات، رد على المشركين الذين يكذبون هذا الرسول ويتنقصونه، وينتصرون لآلهتهم الباطلة، التي جاء هذا الرسول بإنكارها والدعوة إلى تركها وبطلان عبادتها.

 عبادة هذه الأصنام، والدعوة إلى عبادة الله ﴿ لأن الله خلق الخلق ليعبدوه لا ليعبدوا غيره، قال الله ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

فالله على ذكر هذه الأصنام الثلاثة: اللات والعزى ومناة؛ لأنها أكبر أصنام العرب، ولأنها هي القريبة من مكة ومهبط الوحي ومبعث الرسول على فإذا بطلت عبادتها، فبطلان عبادة غيرها من باب أولى.

فقوله على: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ﴾، هذا السؤال سؤال إنكارٍ وتحد، أي: أخبروني أيها المشركون عن شأن هذه الأصنام، هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تقدر على شيء؟ هل لها تصرف في الملك؟ هل تسمع؟ وهل تبصر؟ أخبروني عن شأنها، ولماذا اتخذتموها آلهة من دون الله؟ ما السبب الذي حملكم على ذلك؟

واللات بتخفيف التاء في الأصل صخرة بيضاء في الطائف منقوشة، بنوا عليها بنية، وجعلوا لها سدنة، فصارت صنمًا لثقيف ومن جاورهم من أهل الطائف<sup>(۱)</sup>، وقُرِئَ: اللاتّ بتشديد التاء، اسم فاعل من لتّ يلتّ، وهو اسم رجل صالح كان يطعم الحُجَّاجَ، ويلتُّ لهم السويق، ويطعمهم، فلما مات بنوا على قبره بناءً، وجعلوا يعبدونه (۲)، وهذا من الغلو في الأولياء والصالحين.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن کثير (٧/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٩).

فعلى قراءة التخفيف صخرة، وعلى قراءة التشديد اسم رجل من الصالحين، لما مات غلوا فيه، وعبدوه من دون الله (۱)، والعزى صنم كبير لأهل مكة، وهو عبارة عن مجموعة أشجار عليها بناية وستور وسدنة، وكانت لقريش وخزاعة ومن جاورهم ( $^{(7)}$ )، ومناة صنم لأهل المدينة من الأوس والخزرج ومن جاورهم، تقع في واد المشلل قريبة من جبل قديد، كانوا يتخذونها ميقاتًا للإحرام، ويحرمون منها للحج والعمرة ( $^{(7)}$ ).

قالوا: واشتقاق هذه الأسماء: اللات أخذوها من اسم الله، والعزى أخذوها من اسم العزيز، ومناة من اسم المنان أي المُعْطِي اللهَا اللهَا اللهُا اللهُ اللهُ

فالله تحداهم أن يبينوا ما هو السبب الذي حملهم على عبادتها ، هل هي تسمع وتبصر وتجيب الدعاء وتغيث الملهوف؟! لن يستطيعوا أن يقولوا: إنها تفعل شيئًا من ذلك.

ثم إنه الله الما أنكر عليهم عبادتهم للأصنام، وأبطلها، وتحداهم، فلم يجيبوا عن شأنها، ذكر أيضًا نوعًا آخرمن كفرهم، وهو أنهم يجعلون البنات لله الله في في في بنات الله، فينسبون الولد إلى الله، ويجعلون له ما يكرهون من الولد؛ لأنهم يكرهون البنات، فكيف

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٧٢/ ٥٨)، والحجة في القراءات العشر (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن جرير (٢٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٦١٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۵۸)، وزاد المسير (۸/ ۷۱)، والقرطبي (۱۷/ ۹۹)، وابن
 کثیر (٤/ ٢٥٤).

ينسبونها لله، وهم يكرهونها، وينسبون إلى أنفسهم الذكور، ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى ﴾ [النحل: ٦٢]، فإذا كانوا ينزهون انفسهم عن البنات، فكيف ينسبونها إلى الله ﷺ!

﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْنَ ﴿ هَا استفهام إنكار وتوبيخ لهم؛ لتنقصهم لله ﷺ ، الله منزه عن الولد، لم يتخذ ولدًا لا من الذكور ولا من الإناث، النصارى يقولون: المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله والمشركون يقولون: الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الجميع، ولم يكلّ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُواً أَكَدُ ﴾ [الإحلاص: ٣-٤].

فهذا من جملة مقالاتهم، فأنكر الله عليهم فقال: ﴿ يَلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيرَكَ ﴾ ، إذا كان له الأنثى، ولكم الذكر، هذه قسمة جائرة، هذا من جهة العقل أنه ينسب له الناقص، وينسبون إلى أنفسهم الأحسن، والخطاب لهم بما يفضحهم، وإلا فالله على ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، لكن الله يبين تنقصهم لله على (١).

ثم رد عليهم فقال: ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا أَسْمَاءٌ ﴾ فاللات، والعزى، ومناة، ونسبة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۰)، وزاد المسير (۸/ ۷۳)، والقرطبي (۱۰۲/ ۱۰۲)، وابن کثير (٤/ ۲٥٥).

والعقيدة تبنى على الحجة والبرهان، ولا تبنى على الظنون والأكاذيب والتقليد الأعمى، فعبادة غير الله ما أنزل الله بها حجة، ونسبة الولد إلى الله ما أنزل الله بها حجة، والله على الله ما أنزل الله بها حجة، والله على لا يقال في حقه إلا بحجة، فلا يقال على الله بغير علم حسب الظنون والتخمينات، وهذا تحد لهم، فلو كان عندهم برهان لبينوه وأبرزوه ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلّا الظّنَ ﴿إِنَّ الظّنَ الفَيْ طَانَكُم الله عَلَى الله عَلى العقيدة أردَد الله على الله على الله على العقيدة المنافقة عنه العقيدة المنافقة عنه الله على الله على العقيدة الله عن الله عن الله عن حجة الله عن الله

﴿ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ يعني ويتبعون ما تهوى الأنفس هو (شهواتهم) ؛ لأنهم بهذه الشركيات والمعبودات ينالون شيئًا من الرئاسة ومن الدنيا وجمع الأموال، فهم اتخذوها ليصطادوا بها المغفلين، ليأكلوا بها أموال الناس ويعتبروها موارد للكسب وجمع المال مما يحصلونه من الزائرين لها.

وسبحان الله هذا هو الواقع الآن عند الأضرحة والقبور، اتخذوها شهوة لأنفسهم؛ لأنهم يستغلونها، يعتبرونها من الموارد المالية التي تجلب لهم الأموال من الزائرين ومن المخدوعين، ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾، الشهوات، فهم بنوا عقيدتهم على الظن وما تهوى الانفس وإحياء الآثار الذي ينادون به

الآن يؤل إلى هذا.

ثم قال على: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْمُدُى ﴾ أي قد جاءهم من ربهم البيان الواضح لبطلان ما هم عليه، على يد هذا الرسول على ألله الرسول المحلان ما هم عليه، على يد هذا الرسول على أن يتركوا عبادة هذه الأصنام، الهدى، فإنه قد جاءهم، فالواجب عليهم أن يتركوا عبادة هذه الأصنام، ويتركوا هذه المقالات الكاذبة في حق الله الله الها، ويتبعوا الهدى.

لكنهم لم يفعلوا، بل استمروا على طغيانهم، ولم يقبلوا الهدى، فقامت عليهم الحجة، إلا من منّ الله عليه بالهداية، وقبل الهدى، وترك عبادة الأصنام، وترك الشرك، ووحد الله على فهؤلاء انتفعوا بهذا الرسول على واهتدوا بهديه، وأنقذهم الله به من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، لكن الغالبية منهم عاندت وكابرت، فماذا كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم الهزيمة.

حينما فتح الله بلده الحرام لرسوله ﷺ، وحطم هذه الأصنام، ولم تدافع عن عن نفسها، حطم اللات والعزى ومناة وسائر الأصنام، ولم تدافع عن نفسها، فلو كانت آلهة -كما يزعمون-، لدافعت عن نفسها ولهذا قال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ۞ وَمَنْوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وما حصل لها.

ثم قال على الما ذكر أنهم يتبعون ما تهواه أنفسهم من عبادة هذه الأصنام، قال: ﴿ أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَى ﴿ أَي: هل الإنسان يقدر على أن يحصل على أمنيته من هذه الأضنام أو أن الأمور بيد الله وَ الله الله الله الله الله الما أله أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، فليس للإنسان ما تمنى من عند الله ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ ،

فلا يأخذ هذا الإنسان إلا ما قسم الله له.

وهذه الأصنام لا تعطيه شيئًا مما يتمناه، بل الذي يعطي هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وما عند الله لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته والله وبتوحيده، فبطلت بهذا عبادة الأصنام؛ لأنها لا تملك شيئًا لنفسها، فضلًا عن أن تملكه لغيرها، ولا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟! ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللَّعِافِ: ١٩٤]، فإن ٱلَذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ اللَّعَافِ: ١٩٤].

فالملائكة لا يشفعون لأحد؛ لأن المشركين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، يقولون: ﴿ مَتُولَكَ مَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴿ آيونس: ١٨]، ﴿ مَا نَعَبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴿ آالزمر: ٣]، الله أخبر أن الملائكة الكرام الأقوياء لا يشفعون عند الله إلا بإذنه؛ لعظمته ﴿ فَالشفاعة ملك لله، ولا يشفع أحد لا الملائكة ولا غيرهم إلا بعد أن يأذن الله ﴿ أَنَ اللّهِ عَندهم الشفعاء، ولو إلا بإذنه وليس كملوك الدنيا يشفع عندهم الشفعاء، ولو لم يأذنوا، ولو كانوا كارهين، أما الله ﴿ فلعظمته وجلاله، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه.

فالشفاعة تطلب من الله على ، ولا تحصل إلا بشرطين: الشرط الأول: أن يأذن الله بالشفاعة.

والشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه، بأن يكون من عصاة الموحدين، ليس عنده شرك، أما المشرك، فلا تنفعه شفاعة، ولا تقبل فيه شفاعة، ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، ﴿فَمَا لَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ المدثر: ٤٨]، فكيف تحصلون على الشفاعة وأنتم مشركون؟! ولا يرضى الله عن المشركين.

ثم عطف على المشركين، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث ﴿ لِيُسَتُّونَ ٱللَّهَ مَسْييَةَ ٱلْأَنْیَ ﴾، فیقولون: الملائکة بنات الله، فجعلوهم إناثًا، ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَدُ ٱلرَّمُنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمَّ ﴾ [الزحرف: ١٩]، ﴿ سَتُكُنَبُ شَهَدَتُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ ﴾، فالملائكة ليسوا إناثًا حكما يقوله المشركون – ، بل هم عباد مكرمون، خلقهم الله من النور، وهم يقومون بعبادة الله لا يفترون، ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱليَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٠]، ويقومون بما أمرهم الله به من تنفيذ الأوامر الإلهية في هذا الكون، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَدِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٨] وإذا كان الملائكة عباده، لا تصلح عبادتهم من دون الله.

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ ﴾ أي: بهذه التسمية التي سموا بها الملائكة ، ﴿ إِن يَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ ، وسبق أن الظن لا يحتج به وأمورالتوحيد وأمور الغيب ولا يحتج فيها إلا بالبرهان المنزل من عند الله ﷺ ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ مَن ٱلْحَقِ شَيْئًا ﴾ أي: لا يعتمد عليه ، فالنبي ﷺ يقول: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ،

فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»(١)، «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا»(٢)، فالظن لا يعتمد عليه، لا سيما في الأمور الغيبية وأمور الاعتقاد.

الحاصل أن الرسول ﷺ لما بلغ، وأمره الله أن يعرض عنهم، ولا يهمه أمرهم، يكل أمرهم إلى الله، وهذا قبل أن يفرض الجهاد، هذا يوم كان الرسول ﷺ في مكة، وبعدما هاجر للمدينة أمره الله بجهادهم، لقطع دابر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٧٢)، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٦٢، ٧٦٣)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٧٢).

الكفر والشرك، وليهدي الله من يشاء منهم إلى الحق(١).

﴿ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ﴾ ولا يريد الآخرة ، ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ فليس عندهم علم بالآخرة ولا إيمان ، وإنما هم أصحاب مطامع ، وشهوات عاجلة ، ولا يفكرون في الآخرة والبعث والنشور ، فهمهم الدنيا ، ولهذا جاء في الدعاء: ﴿ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ﴾ (٢) ، فأهل الإيمان يؤمنون بالآخرة ، ويستعدون لها ، ولا يضيعون الدنيا أيضًا ، بل يأخذون من الدنيا ما يستعينون به على الآخرة ، وما يحتاجون إليهفي حياتهم فهم سعدوا في الذنيا وفي الآخرة .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ فالله على بعلمه الأزلي يعلم كل شيء، يعلم من يهتدي، ويعلم من لا يقبل الهداية لانه أعرض عن الهداية، وأعرض عن سماع الحق، وانشغل بالدنيا، وترك الآخرة، فالله على حرمه وأضله، وحرمه من الهداية، فهو السبب في حرمان نفسه ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنقُومِ لِمَ تُؤذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُم والسب وإنما يحرم الهداية القوم الفاسقون فدل على أنه يهدي القوم المؤمنين، وإنما يحرم الهداية القوم الفاسقون والكافرون بكفرهم وفسقهم، فالحرمان من الهداية إنما هو بسبب من قبل العبد، والله علم أنه لا يصلح للهداية، وعلم ما يكون منه؛ فلذلك حرمه الله على.

انظر: زاد المسير (۸/ ۷۵)، والقرطبي (۱۲/ ۱۰۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٣٥٠٢)، والنسائي في الكبرى (١٠١٦١)، والطبراني: في الدعاء
 (۱/ ٥٣٥)، وفي المعجم الصغير (٢/ ١٠٩).

هذا ونسأل الله على التوفيق للهداية، ومعرفة الحق، والعمل به، والثبات عليه، وأن نلقى الله على مسلمين مؤمنين موحدين، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؛ إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

## 



﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْهِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَعْفِرَةَ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِن ٱلْذِينَ يَجْتَنِبُونَ وَإِذْ أَنشَاكُم هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشَر أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُم مِن اللَّهُ مَا أَنفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اللَّهُ مَن اللَّذِي وَفَى إِنْ أَعْمَلِي عَلِيلًا وَأَكْدَى اللَّهِ اللّهُ مَا يَعْمَ الْغَيْبِ فَهُو يَمِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَدَةً وِزْرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَةً وَزِرَهُ وَزِرَةً وَزَرَهُ وَزَرَهُ وَرَرَهُ وَرَدَهُ وَاللّهُ مَا مَا يَعْنَ اللّهُ مَا سَعَى اللّهِ وَأَنْ سَعْيَمُ سَوْفَ يُرَى فَى مُحْفِ مُوسَى فَى وَأَنَّ سَعْيَمُ مِسُوفَ يُرَى فَى أَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلّا مَا سَعَى فَى وَأَنَّ سَعْيَمُ سَوْفَ يُرَى فَى مُمَا يُعْلَمُ الْجَزَاءُ الْجَزَاءُ الْجَزَاءُ اللّهُ وَلَى اللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَولَ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَيْنَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱللَّذِينَ أَسْتُواْ بِمَا عَمِلُوا وَهِ السماوات العلى ، وما في الأرض من المخلوقات ، التي لا يعلمها إلا الله على ألى مملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره من المؤمنين والكفار ، والأبرار والفجار ، ملكه وعبيده ، وتحت تصرفه وقهره ، وليس للأصنام ما يدعى أصحابها شيئ كلهم عبيده ، وتحت تصرفه وقهره ، وليس للأصنام ما يدعى أصحابها شيئ من ذلك .

كل ذلك لله على ، يتصرف فيه كيف يشاء على ، ولا ينازعه أحد، ولا يمتنع

عن تدبيره الكوني القدري أحد، تجري أقدار الله على المخلوقات كما أرادها الله، لا أحد يمتنع، سواء كانت هذه المخلوقات عاقلة أو غير عاقلة، كلها مسخرة بأمره ﴿ على نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل، هذا ودليل على ربوبيته ﴿ وعلى استحقاقه للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة ممن لا يملك شيئًا في السماوات ولا في الأرض.

هذا إعلان منه وذلك برهان على وحدانيته و الربوبية والألوهية، الله و الربوبية والألوهية، والمشركون معترفون أن آلهتهم لا تملك شيئًا في السماوات ولا في الأرض معترفون بذلك، ومع هذا يعبدونها، وهذا من انتكاس الفطر واختلال العقول، ما داموا يعترفون أنها لا تملك شيئًا، ولا تملك ضرًا ولا نفعًا، ولا تدفع عن نفسها من أرادها، فكيف تعبد من دون الله و الله و الله و الله و المناه الله و المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الم

ثم قال على: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى ﴾ ، كما أنه مالك الملك وحده لا شريك له ، فهو الذي يجازي العباد على أعمالهم ، فالجزاء من عنده ﷺ ، فالذين عملوا السيئات: من الشرك بالله ، والكفر ، والمعاصي ؛ يجزيهم بما عملوا ، الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه ،

وفي مقابل الإساءة الإحسان، فالذين أحسنوا العمل، وأتقنوه في طاعة الله عند الله الإحسان ﴿ هَلَ جَزَاءُ الله بالعبادة والعمل إلّا الإحسن الرحمن: ٦٠]؛ فهم أحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بذل المعروف، ونفع الناس، الصالح، وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بذل المعروف، ونفع الناس، ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين.

فجزاهم ﴿ بِالْمُسْنَى ﴾ والحسنى هي الجنة (١) ، فالله على خلق الجنة للمحسنين، فهي دار المحسنين، وهذا فضل منه على أنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا ، ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجَر المُحْسِنِينَ ﴾ [بوسف: ٥٦] ، فالله على لا يضيع لديه عمل عامل من خير أو شر ، والإنسان ما خلق ليأكل ، ويشرب ، ويسرح ، ويمرح في هذه الحياة كالبهائم ، وإنما خلق للعمل للآخرة ؛ فالدنيا مزرعة الآخرة ، ومن ضيع الدنيا ، ضاعت آخرته ، ومن حفظ الدنيا ، حفظ آخرته .

ثم بين من هم الذين أحسنوا، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنَّمِ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ فأدوا الواجبات والفرائض، وتجنبوا المعاصي من الكبائر وما دونها، هذا هو الإحسان.

والذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، والصغائر هي: اللمم، والكبائر ضابطها: كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب، أو نار، أو رتب عليه حدٌ في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.

والكبائر ليست على حد سواء، بعضها أشد من بعض، فأكبر الكبائر الشرك بالله ﷺ، وعقوق الوالدين، والزنا بالقريبات والمحارم، وقتل القريب من أكبر الكبائر، فالكبائر تختلف، وأعظمها الشرك بالله ﷺ.

ثم قال: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِكُرَ ﴾ ، فالله محيط علمه بكل شيء ، ومن ذلك إحاطته بعباده ، فهو محيط علمه بالعباد: مؤمنهم وكافرهم ، صغيرهم وكبيرهم ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۶)، وزاد المسير (۸/ ۷۵)، والقرطبي (۱۰۲/۱۷)، وابن کثير (۶/ ۲۵۲).

ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، عربيهم وأعجميهم، الله محيط بكل عبد من عباده، لا يخفى عليه شأنه وأموره مهما كان، وأينما كان، وإذ أَنشَأ كُر مِن عباده، لا يخفى عليه شأدم؛ لما خلق آدم، علم ذريته، وعلم أعمالهم، وما يكون منهم، لا يخفى عليه شيء في .

لكن في الآية الأخرى يقول الله على: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ وَ الشمس: ١٩، أَي: زكى نفسه ، فالذي يزكي نفسه في هذه الآية أفلح ، بينما الآية التي معنا يقول الله: ﴿ فَلَا تُزَكُّو أَنفُكُم ﴾ ، فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع أن التزكية مختلفة في الآيتين: التزكية في آية النجم ، وفي قوله على الآيتين: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ مُن يَشَاهُ وَلَا يُظُلّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَهُ النساء: ١٤٩] ، المراد يُزكُّونَ أَنفُسُهُم بَلِ اللّهُ يُزكِّي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظُلّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمدح النفس ، والغرور بالتزكية هنا: الإعجاب بالعمل ، واستكثار العمل ، ومدح النفس ، والغرور هذا المراد بالتزيكة هنا.

أما المراد بالتزكية في سورة الشمس وضحاها، فالمراد: تزكيتها

بالأعمال الصالحة، وتطهيرها من السيئات والأخلاق الذميمة، فالمرادبه: تطهير النفس بالأعمال الصالحة.

﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْأَمَانِي.

﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ فهذا فيه النهي عن قطع العمل الصالح، وأن الإنسان يواصل العمل الصالح، ولا يقطعه، ويداوم عليه، ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْإِنسان يواصل العمل الصالح، ولا يقطعه، ويداوم عليه، ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ﴾، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله ﷺ، وهو ما غاب عن الناس. الغيب والشهادة: الشهادة ما

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۷۰)، وزاد المسير (۸/ ۷۷)، والقرطبي (۱۱۱ / ۱۱۱)، وابن کثير (۲/ ۲۵۸).

يشاهد ويراه الناس، والغيب ما غاب عن الناس، فلم يروه، هذا لا يعلمه إلا الله؛ كالأمور المستقبلة، وأمور الآخرة، والأمور الخفية، لا يعلمها إلا الله ﷺ، هذا من صفات الله ﷺ أنه يعلم الغيب.

﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّهَ ﴾ [النمل: ٢٥]، ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦- ٢٧]، يطلع الرسل على ما شاء من الغيب لأجل المعجزة، ولأجل مصلحة الأمة، فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله ﷺ.

﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ﴾ هذا استفهام إنكار، أي: ليس عنده علم الغيب، ﴿ فَهُو يَرَى ﴾: يرى ما غاب، ويحكم على المستقبل، ﴿ أَمْ لَمْ يُنِنَأَ ﴾: يُخبر، ﴿ بِمَا فِي صُحف موسى النَّهُ هِي التوراة، فالقرآن جاء بما في صحف موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام – قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا لَفِي الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ مَا فِي الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الله عَلَى اللَّهُ مَا فِي السَّحُفِ اللَّهُ وَلَى الله عَلَى الله عَ

﴿ اللَّذِى وَفَى ﴾ ، وَفَى يعني: تمم ما أمر به ﷺ ، قال تعالى: ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَى ٓ إِبْرَهِكَمُ رَبُهُ بِكُلِّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤] ، يعني: قدوة ، فهو وفى ﷺ ما أمره الله به ، ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِى وَفَى ۞ ﴾ وهذا ثناء عليه ، ثناء على إبراهيم ﷺ ، والذي فيها هو: ﴿ أَلَّا نَزِدُ وَزِرَهُ وِزَدَ أُخَرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ مُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَ يُجُزَنهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ ۞ ﴾ ، هذا هو ما في صحف إبراهيم وموسى ، أنه لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره ، وإنما يؤاخذ

بذنبه هو، وهذا من عدل الله ﷺ أنه لا يحمل الإنسان فعل غيره.

وفي صحف موسى وإبراهيم بهنا : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ ۞ ﴾ ، ليس لك إلا ما عملت ، لا ينفعك عمل غيرك ، فلا تتكل على عمل غيرك ، لا تقل أنا من أقارب الرسول على أنا ابن فلان التقي العالم الزاهد ، آبائي وأجدادي من الصالحين ، هذا كله لا ينفعك ، ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدَ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتُم وَلَا نُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٣٤] ، فلا تتكل على عمل غيرك أبدًا ، ولو كان أقرب الناس إليك .

فيخصص هذا العام بما ورد أنه قد ينفع الإنسان ما عمله له غيره فينفع الإنسان الدعاء من غيره، وينفعه الصدقة من غيره، وينفعه الحج والعمرة من غيره؛ لأن هذه وردت بها الأدلة.

وقال ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ (())، وهذا من عمل الإنسان الذي عمله في حياته، فاستمر أجره له بعد موته من صدقة جارية، وهذه هي الموقف، فإن نفع هذا الوقف يجري عليه، ما دام ينتفع به.

وكذلك العلم الذي علمع ينتفع به من بعده، وإذا ألف الكتب النافعة، فانتفع بها الناس، هذا من عمله، ويجري عليه بعد موته، والولد الصالح أيضًا من كسبه، «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (٢)

أخرجه مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۵۲۸)، والنسائي (٤٤٤٩)، والترمذي (۱۳۵۸)، وابن ماجه (۲۲۹۰).

فهذه أعمال عملها في حياته، فجرى ثوابها، وأجرها عليه بعد موته، فهي من الآثار التي يكتبها الله ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمُّ ﴾ [يس: ١٦]، هذه آثار تركها بعد موته، فهي تجري عليه بعد وفاته.

﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ﴿ أَي يكشف يوم القيامة عمله خيرًا أو شرًا ، ويوقف عليه ، ويعطى صحيفته التي فيها أعماله ، إما بيمينه ، وإما بشماله .

وَثُمُّ يُجُزَّنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى الخير بخير والشر بشر، والأوفى بأن لا ينقص من عمله شيئًا، ولا يُضاف إليه شيء لم يعمله، فهذا فيه الحث على الأعمال الصالحة وإخفائها، وفيه التحذير من الأعمال السيئة، وأنها تحصى عليه، ووُوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ اللّهف: ١٤٩، أي خائفين مما يشتمل عليه ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا الله مَن المُعَمِن الله عَلَمُ وَتَعَلَى الله مَن الأعمال السيئة، وتفسق، وتفجر، وتظن أنك في هذه الدنيا، تسرح، وتمرح، وتفعل ما تشاء، وتفسق، وتفجر، وتظن أنه ليس وراءك حساب، ولا وراءك رقيب، ولا وراءك كتاب، ولا وراءك جنة ونار، فعليك أن تتذكر هذا وتعمل صالحاً وتب إلى الله من الأعمال السيئة.

هذا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.



﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَكَرَ وَالْأَنْثَى ۞ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبَّكَى ۞ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأَنْثَى ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى ۞ وَأَنَّهُ هُو رَبُ الشِّعْرَى ۞ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۞ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى هُو أَغْنَى وَأَقْنَى ۞ وَأَنْتُهُ هُو رَبُ الشِّعْرَى ۞ وَأَنْتُهُ أَهْلِكَ عَادًا الْأُولَى ۞ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى ۞ وَالْمُؤْنِفِكَةَ أَهْوَى ۞ فَغَشَّلَهَا مَا عَشَى ۞ فَوَلَمْ وَأَطْغَى ۞ وَالْمُؤْنِفِكَةَ أَهْوَى ۞ فَغَشَّلَهَا مَا عَشَى ۞ فَوَمْ فَوَى أَنْ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى ۞ وَالْمُؤْنِفِكَةَ أَهُوى ۞ فَغَشَّلَهَا مَا عَشَى ۞ فَإِنْ مَ اللَّهُ وَلَا نَبْكُونَ ۞ عَنْمَ اللَّهُ وَلَا نَبْكُونَ ۞ فَعَشَمُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَالنَّمْ سَيْدُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيْدُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيْدُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيْدُونَ ۞ وَاللَّهُ مِنَا لِلَّهِ كَاشِفَةً ۞ أَقَبُدُوا ۗ ۞ [النجم: ٢٤ - ٢٢].

هذه الآيات العظيمة من آخر سورة النجم بين الله و فيها جملة من أفعاله وقدرته هي محل النظر، والاستدلال على عظمة الله وجوب عبادته وحده لا شريك له، وهي من جملة ما ذكره الله في صحف إبراهيم وموسى، حيث ذكر جملة منها تتعلق بالإنسان وأعماله وجزائه عند الله، ثم ذكر جملة من أفعاله و الدالة على عظمته وقدرته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له.

من الله على، أو يهرب منه، فإن مرجع الجميع إليه، المؤمنون والكفار، والأبرار والفجار، كلهم مرجعهم إلى الله على، فيجازيهم بأعمالهم، وتنتهي إليه كل الخلائق، إلى الله المصير والمرجع والمآب، فلا مهرب منه على الله المصير والمرجع والمآب، فلا مهرب منه

فليعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يعمل من خير أو شر، فإنه سيلاقي ربه وليحمل الإنسان يم عمله، ﴿وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَنَ﴾، هو وحده لا شريك له، أضحك بعض الناس، وأبكى بعضهم، وكذلك الإنسان يمر عليه طور يُسَرُّ فيه، ويضحك فيه، ويمر عليه طور يبكي فيه مما يصيبه من المصائب، فالدنيا تتغير من سرور إلى حزن، ومن صحة إلى مرض، ومن رخاء إلى شدة، فهو أوجد هذه المتضادات –الضحك، والبكاء –، فهذا من عجائب قدرته

﴿ وَأَنَّهُم هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ فَهُ اللَّهِ ﴾ ، فبيده الموت والحياة فهو ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةُ فَهُو ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢] ، فلا أحد يملك الموت والحياة إلا الله عنه.

ولذلك لما ناظر إبراهيم على النمرود الذي يدعي أنه يقدر على كل شيء، فأعجب بملكه، ولما قال إبراهيم له: ﴿ رَبِّى الَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ فقال مكابرًا: ﴿ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ ﴾، بمعنى أنه يأتي باثنين يستحقان القتل، فيعفو عن أحدهما، ويقتل الآخر، فإبراهيم علي انتقل إلى قاصمة الظهر، التي لا يستطيع أن يراوغ فيها قال: ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بَهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بَهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ اللّهِ اللّهِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ اللّهَ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَرْبِ فَنْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذّكر وَ الأَنْنَى ﴿ مِن الآدميين، ومن البهائم، ومن الإشجار والنباتات، خلق الذكر والأنثى، ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوَّجَيْنِ لَعَلَّكُمُ الأشجار والنباتات، خلق الذكر والأنثى، ﴿ وَمِن كُلَّ اللَّهُ مِمَّا تُلْبِتُ الْأَرْضُ لَلْنَادِيات: ٤٩]، ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزَّوْجَ كُلَّهَا مِمَّا تُلْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [س: ٣٦]، وذلك لبقاء المخلوقات، من نطفة، وهي النقطة، نقطة الماء، ﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمَّنى الله ﴾ ، يعني: تراق في الرحم. ومِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمَّنى الله ﴾ مين يمنيها ويريقها الذكر في رحم الأنثى (١)، ثم وبعد أربعين يوم تتحول هذه النطفة إلى علقة ، يعني : إلى نقطة دم، علقة يعلق باليد، فإذا مضت الأربعون الثانية، تحول هذا الدم إلى مضغة (قطعة لحم)، باليد، فإذا مضت الأربعون الثالثة تحولت هذه المضغة إلى عظام ولحم وعروق وحواس، ثم نفخت فيه الروح.

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿ النَّهَاةُ الأُولَى في بطن أمه، والنشأة الأخرى وهو في القبر، يجمع الله عظامه ولحمه وشعوره، ثم ينبتها على ما كانت في الدنيا جسمًا متكاملًا، فيكون بطن الأرض مثل رحم الأم فإذا تكامل الخلق يؤمر إسرافيل عليه ، فينفخ في الصور، فتطير كل روح إلى جسمها، فيحيا بإذن الله، ويمشي، ويتحرك، ﴿ مُ أَنُوخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ الزمر: ٦٨].

فالذي قدر على البداءة والإيجاد من العدم قادر على الإعادة من باب أولى ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۷۷/ ۷۷)، وزاد المسير (۸/ ۸۳)، والقرطبي (۱۱۸/۱۷)، وابن کثیر (۶/ ۲۲۰).

وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴿ [الروم: ٢٧].

﴿ وَأَنَّهُ هُو اَغْنَى وَأَقَنَى وَأَقَنَى وَهَبِ المال للإنسان، وهب له المال، ولما خرج من بطن أمه ليس معه شيء، بل ليس عليه لباس، ثم يملكه الله المال في هذه الدنيا، ويعطيه الثروة، ويعطيه الرزق.

﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُ الشِّعْرَىٰ ﴿ الشّعرى هي: النجم الزاهر الذي يكون خلف الجوزاء، يسميه العامة المرزم، وهو من النجوم السيارة، ولماذا نص عليه مع أنه خلق كل الكواكب وكل النجوم؟ لأن هذا النجم قد عُبِد في الجاهلية، قد عبده بعض القبائل في الجاهلية، واتخذوه ربًا، فالله على يقول: هذا النجم الذي تعبدونه إنما هو مخلوق من مخلوقاتي، وأنا ربه الذي يملكه ويصرفه، فكيف تعبدونه من دون الله؟!(١).

﴿ وَأَنَّهُ الْمُلُكُ عَادًا ٱلْأُولَى ﴿ وَتَمُودُا فَا آبَقَى ﴾ أمتان من الأمم، عاد قوم هود في جنوب الجزيرة وثمود قوم صالح، ومسكنهم في الحجر شمال غرب الجزيرة قريبًا من تبوك، على طريق الشام، ولا تزال مساكنهم باقية منحوتة في الجبال، تسمى مدائن صالح، وهي أمة طاغية عاتية، أرسل الله إليهم رسوله صالحًا ﴿ وَعَلَّاهُ النَّاقَةُ مَعْجَزَةُ وعَلامةٌ على صدقه، وجعلت تشرب ماء البئر، وتسقيهم اللبن بدله، وفي يوم يكون الماء لهم، يوم لها ويوم

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۷۲/۲۷)، وزاد المسير (۸/ ۸٤)، والقرطبي (۱۱۹/۱۷)، وابن کثير (۶/ ۲۲۰).

لهم، ﴿ فَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، ولكنهم لما نهاهم صالح عَلَيْ أن يعقروها، وأن يؤذوها، فعتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، فعند ذلك أهلكهم الله عَلَيْ بأن أرسل عليهم صيحة واحدة أي صاعقة قطعت قلوبهم في أجوافهم، فما توا عن آخرهم في لحظة واحدة ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِم صَيْحَةً وَوَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ إِنَّا النَّمَو: ٣١].

هذه هي ثمود، وهي عاد الثانية، أما عاد الأولى، فهم قوم هود، وكانوا يسكنون في شرق جنوب الجزيرة، في إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأعطاهم الله قوة الأجسام، وكبر الأجسام، فدعاهم نبي الله هود عليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويتركوا عبادة الأصنام، لكنهم عتوا، وعصوا، وتمردوا، فأرسل الله عليهم الريح العقيم، قال تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ لَا لَيْ الله عليهم الريح العقيم، قال كالرَّمِيمِ ﴿ الله عليهم الريح العقيم، قال عالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ الذاريات: ٤١ - ٤٤].

وَوَوَرَّمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ مِن قبل عاد وثمود قوم نوح الذين صوروا صور الصالحين بإيحاء من الشيطان، لما ماتوا، صوروا صورهم للذكريات -كما يقال: صور تذكارية -، فنصبوها على مجالسهم، وفي النهاية جاءهم الشيطان، فزين لهم عبادتها، فعبدوها من دون الله، وهو أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه ، فأرسل الله إليهم نبيه نوحًا عليه أول الرسل، دعاهم إلى الله، ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله، إلى أن قال الله له: ﴿وَأُوحِكَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لِن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا بَتَيِسٌ بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴿ وَالله عليهم الأرض عيونًا، وأمطر السماء بماء ولما حان الموعد، فجر الله عليهم الأرض عيونًا، وأمطر السماء بماء

منهمر، فتلاقى الماء من السماء ومن الأرض، وغطى الجبال، أهلكهم الله عن آخرهم بالغرق والطوفان، ونجى الله نوحًا ومن معه في السفينة، هذه عاقبتهم، كانوا خارجين عن طاعة الله على.

هذا كله تسلية لنبينا محمد ﷺ، في أنه لا يحزن على ما أصابه من قومه من العناد والكفر والأذية لرسول الله ﷺ، فإن إخوانه من النبيين من قبله حصل عليهم أشد من ذلك، وكانت العاقبة لهم على أقوامهم، فهذا فيه تسلية لنبي الله محمد ﷺ ﴿ وَكُلًّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَنْ أَدَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

وَالْمُوْنِكُهُ آهُوى فَ الموتفكة: قوم لوط الذين يأتون الذكران من العالمين، أول جريمة حدثت لم يسبق لها مثيل، وأشنع جريمة وهي اللواط، فنهاهم نبي الله لوط على أصروا على فعلتهم الشنيعة، فعند ذلك أرسل الله الملائكة لإهلاكهم، ومروا على إبراهيم، وأضافهم على عادته، لكنهم لم يأكلوا من الضيافة؛ لأن الملائكة لا يأكلون، وحصل من لوط ما حصل من التضايق، ومن مجيء قومه إليه يريدون هؤلاء الأضياف، قالت تعالى: التضايق، ومن مجيء قومه إليه يريدون هؤلاء الأضياف، قالت تعالى: فحمل بلادهم بما فيها من الناس والمخلوقات والمباني، حملها على طرف جناحه، حتى بلغ بهم عنان السماء، وسمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم، وخسف الله بهم، وأتبعهم بالحجارة من سجيل وهي النار.

﴿ فَغَشَّنَهَا ﴾ من الحجارة، وأتبعها بالحجارة ﴿ مَا غَشَى ﴾ ، هذه سنة الله ﷺ في من كذب رسله، وتكبر عن طاعته، وأشرك به، وهي سنة الله لا تتبدل، ولا تتغير.

قال الله على: ﴿فَهِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكِ﴾ أي نعمه ﴿نَتَمَارَىٰ﴾ الخطاب، لجنس الإنسان، فبأي نعم الله أيها الإنسان، ﴿نَتَمَارَىٰ﴾: يكون عندك شك وتردد وعدم شكر لنعم الله عليك، أو تنسب نعمه إلى غيره.

﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ هَا رَسُولَ الله ﷺ محمد بن عبدالله نذير من النذر الأولى، فهو ليس بدعًا من الرسل، وإنما سبقه رسل جاؤوا أقوامهم، وهو جاءكم مثل إخوانه من الرسل السابقين يدعوكم إلى الله عن يدعوكم لي الله عن يدعوكم لمصلحتكم وخوفًا عليكم، وهو أفضل الرسل على الله على المسل المنابقية.

أَذِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَا تَزُلْ بِرِحَالِهَا وكَأَنْ قَدِ(١)

يعني قرب قيام الساعة، ونبينا على هو نبي الساعة، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةُ ﴿ لَكُسِ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةُ ﴿ فَهُ إِذَا حدثت هذه الحادثة، فلا أحد يردها ويدفعها ثم قال على مختتمًا هذه السورة العظيمة: ﴿ أَفِنَ هَلَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ فَهُ السورة العظيمة: ﴿ أَفِنَ هَلَا الْمَدِيثِ عَجَبُونَ ﴾ الحديث هو القرآن، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١٨٧]، ﴿ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴾ (١) فالقرآن يسمى حديثًا، ومن هو اللّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت للنابغة الذبياني، انظر: البيان والتبيين (۲/ ۱۹۲)، ودرة الغواص في أوهام الخواص (۱/ ۱۶)، وتاج العروس (۲۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١٥٧٨)، وأصله عند مسلم (٨٦٧) بلفظ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً».

المتحدث به؟ هو الله على ، ﴿ أَفِنَ هَذَا الْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ أيها الكفار، وتجحدون أنه وحي من الله، وتقولون: إنه أساطير الأولين، إنه سحر، إنه من قول البشر، إنه، إنه، هذا استنكار من الله على عليهم.

﴿ وَتَضَمَّكُونَ وَلا نَبَكُونَ ﴾ فالواجب أن يخشع الإنسان من ذكر الله ويبكي من هذا القرآن، أما أنه يضحك، ويستنكر، فهذا غير لائق بهذا العبد الضعيف المسكين، قال على: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَّتَهُم خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشَيةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]؛ لأنه كلام الله على، وفيه هذه الزواجر، وهذا الوعيد الشديد، ومع هذا كثير من الناس لا يتأثر به، هذا من العجب؛ لأن قلبه قاس، والعياذ بالله.

قست القلوب، حتى صارت أشد من الحجارة ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارة ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارة وَ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، أشد قسوة من الحجارة، فالذي لا يتأثر بهذا القرآن، فهذا يكون قد قسا قلبه، فصار أقسى من الحجارة.

﴿ وَتَغَمَّكُونَ وَلا بَكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴾ ، غافلون لاهون عن هذا القرآن ، وكأنه ليس بين أيديكم ، ﴿ سَمِدُونَ ﴾ والسمود هو : الغفلة واللهو والإعراض أو من السمود الغناء والطرب والموسيقى ؛ هذا من السمود ، عند العرب أن الغناء يسمى سمودًا ، ولكن اللهو أعم ، يدخل فيه الغناء ، ويدخل فيه كل غفلة ، والعباذ بالله (١).

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۸۲)، وزاد المسير (۸/ ۸۵)، والقرطبي (۱۲/ ۱۲۳)، وابن
 کثیر (٤/ ۲٦٠).

وانظر: مادة (سمد) في العين (٧/ ٢٣٥)، وتهذيب اللغة (٢٦/ ٢٦٢)، ومقاييس اللغة (٣/ ٢٦٢)، ومقاييس اللغة (٣/ ١٠٠)، ولسان العرب (٣/ ٢١٩).

ثم قال الله على: ﴿ فَاتَعُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا اللهِ هذا هو اللائق بكم، فأمر الله بالسجود؛ لأن السجود هو أعظم أنواع العبادة، «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ » (١)؛ لأنه يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعًا لله على الأرض تواضعًا لله وَوَاعْبُدُوا ، اعبدوا الله على بأنواع العبادة، والسجود نوع من أنواع العبادة لكنه ذكره تنويهًا بشأنه، وهذه الآية من الآيات التي يُسجَد عندها، فقد قرأها رسول الله على أصحابه، وعندهم الكفار جالسون معهم، فسجد رسول الله على أصحابه، وعندهم الكفار جالسون معهم، فسجد رسول الله على أصحابه، وعندهم الكفار جالسون معهم، فسجد رسول الله على أصحابه، وعندهم الكفار على وكفار (٢).

فهذه سورة عظيمة من أولها إلى آخرها، وانظر كيف بدأها بتصديق الرسول على الله وختمها بتصديق الرسول على الله فقال: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ، وفي آخرها يقول: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذُرِ الْأُولَىٰ ۞ ، يعني محمدًا عَلَيْه ، وأنه صادق في رسالته، وأن له سلف من إخوانه النبيين من قبله.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٨٦٢) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَجَّاهُ، قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْإِنْسُ». النَّبِيُ ﷺ وِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالْإِنْسُ».



﴿ اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَعَرُ ۞ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَبْاَءِ مَا فِيهِ مُرْدَجُرُ ۞ حِحْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمُ الْأَبْاَءِ مَا فِيهِ مُرُدَجُرُ ۞ حِحْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمُ وَيَعُمُ لَا اللَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُورٍ ۞ خَشَعًا أَبْصَدُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَبَهُمْ جَوادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ يَدْعُ أَلْكُاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُورٍ ۞ فَدَعًا رَبَّهُ أَنْ مَعْرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ فَقَدَمْ اللَّهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُوا عَبْدُونُ وَالْوَرُ عَنْوَلُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ فَقَدَمْ اللَّهُمْ عَلَى السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْ وَعَلَيْهُمْ فَوْمُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْ وَقَالُوا مُجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعًا رَبَّهُ وَأَنِي مَعْلُوبُ فَانْصِرُ ۞ فَقَدَمْ اللَّهُمْ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَحِ مَنْكَمُو وَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَل

هذه سورة عظيمة، ذكر الله على فيها أحوال المكذبين للرسل، وبدأها بحال المشركين، الذين على عهد نبينا محمد على خاتم النبيين وإمام المرسلين.

فهي سورة عظيمة، فيها عبرة وعظة وتذكرة، وكان النبي عَلَيْ يُقرأ بسورة (قربت) في صلاة العيدين؛ لما فيهما من العبر والعظات،

فيقرأهما بمناسبة اجتماع الناس، هذا الاجتماع الكبير في يوم العيد (١).

فاستأثر على السلامها، ولهذا لما سأل جبريل الله نبينا محمدًا على عنها: قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، أي أنا وأنت سواء لا نعلمها؛ لأن الله حجب ذلك عن عباده، واستأثر به على الله وقال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا» (٣)، أما أمارات الساعة فقد ذكرها الله على وذكرها النبي على الأجل أن يستعد الناس ويعتبروا.

قال ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ أي ماينتظرون إلا قيام الساعة ﴿ أَنَ الله عَلَى قربها ، تَأْنِيَهُم بَغْنَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: ١٨]، أي: علاماتها ، الدالة على قربها ، وفي مطلع هذه السورة أخبر ﴿ الله عن قربها ، فقال : ﴿ اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٨٩١). وانظر: زاد المعاد (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) كما أخرج البخاري (٢٥١١)، ومسلم (٢٩٥٢) من حديث عائشة و الله الله على الله على الله على الله على رَسُولِ الله على مَا الله عَلَى السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْ عَرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْ عَرَابُ اللهِ عَلَيْهُمْ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨).

وأول أمارات الساعة بعثة النبي عَلَيْهُ؛ فهو آخر الأنبياء، ولا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، ولهذا قال عَلَيْهُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا»، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى (۱)، فهو نبي الساعة عَلَيْهُ، ومن أسمائه عَلَيْهُ الحاشر الذي حشر الناس على عقبه، يعني: تأتي الساعة والحشر بعده عَلَيْهُ (۲).

وأنشق القرر وقد حصل، وانشق وأنشق القمر، وقد حصل، وانشق أي: انفلق فلقتين، ورآه أهل مكة وذلك معجزة للرسول والله فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس، وفلقة له على جبل قعيقعان المقابل له، وهم ينظرون إلى ذلك، لكنهم كذبوا بهذا، فقالوا: إن محمدًا سحر أبصارنا، فاسألوا القادمين من المسافرين، يتبين لكم هذا، فكان كل من قدم أخبرهم أنه رأى القمر قد انشق، فتبين بذلك كذبهم ""، وأن انشقاق القمر حقيقة، لا سحر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۵۰۳)، ومسلم (۲۹۵۰).

<sup>(</sup>٢) كما أخرج البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤) من حديث جبير بن مطعم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ»، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) كما أخرج أبو داود (٢٩٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَيْهُ قَالَ: «انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: قَقَالُوا: انْتَظَرُوا مَا تَأْتِيكُمْ بِهِ السُّفَّارُ فَإِنَّ فَقَالُوا: انْتَظَرُوا مَا تَأْتِيكُمْ بِهِ السُّفَّارُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَالَ: فَجَاءَ السُّفَّارُ فَقَالُوا ذَاكَ »، وأصل حديث أنشقاق القمر عند البخاري (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠).

والرسول على وجميع الأنبياء ليسوا سحرة، وإنما هم أنبياء الله الصادقون المصدوقون.

يقول ابن كثير كُلُهُ: قد تواترت الأخبار والأحاديث في هذا فلم يبق مجال للشك في وقوعه (١)، ومن المؤلين من يحاول أن يقول: هذا عبارة عن ظهور الحق، الحق وبيانه واندحار الباطل، وهذا الكلام باطل.

ثم قال على: ﴿وَإِن يَرَوّا ءَايَةً ﴾ ، يروا -أي: كفار قريش يعرضوا؛ لأنهم لا يريدون الحق ، والإنسان إذا كان لا يريد الحق ، فلن تستطيع أن تؤثر عليه؛ لأنه لا يريد الحق ، ويتبع هواه ، وهذا لا حيلة فيه ، قال على الله : ﴿وَمَا تُغْنِى ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلْ يَنظِرُونَ إِلّا مِثْلَ أَيّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِهِم قُلْ فَانظِرُوا إِنّى مَعكمُ مِن الْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَلا مِن العظات ، ولا من الأدلة والبراهين؛ لأنهم لا يريدون الحق.

وهكذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بآيات الله تفسر الأحداث بتفسيرات غريبة بعيدة عن العقول، فيفسرون المعجزات بتفسيرات غريبة، وأنها ليست بمعجزات، ويفسرون الحوادث بأنها لا تدل على عذاب، ولا على غضب من الله وإنما هي أمور طبيعية، كالذي سمعتم من بعض الصحفيين لما حدث الحدث العظيم، وهو الزلزال الذي هاجت منه البحار، وهلك به أمم، يقولون: هذا أمر طبيعي، وأنكروا على من وعظ الناس بمناسبة ذلك، وقال: إن ذلك بسبب الذنوب والكفر والمعاصي،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٢٦٢).

أنكروا عليه وجهّلوه، وهذه عادة مضطردة عند الذين قست قلوبهم، فلا تؤثر فيهم الآيات، ويلتمسون لها تفسيرًا بعيدًا وغريبًا.

قال ﷺ: ﴿وَكُلُّ أَمْرِ مُسَّتَقِرُ ﴾، يعني: لا يؤثر فيه تكذيب هؤلاء أو تأويلهم له، فالأمور ثابتة كما أرادها الله ﷺ، فأهل الضلال لا ينتفعون بالآيات، وأهل الإيمان ينتفعون بها، هذا الذي استقر عليه أمر الله ﷺ، ولا يغير ولا يبدل.

قال على: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَبُكَءِ ﴾، أي: من الأخبار الماضية والأمم الهالكة التي كذبت الرسل، وكذبت بالمعجزات والآيات، ما قصه الله على الهائي: شاهدوا بأعينهم الأحداث التي تجري، لكن كما قال الله على: ﴿ قُلِ انظرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴿ وَالْمَانُونِ وَاللَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ أنظرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ انظرُوا ماذا في السَّمَواتِ والأرضِ والله الله الله على الله ما الله ما الله ما الله ما الماب الله ما المواعظ والأحداث.

﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ أي: زاجر لمن له قلب، ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾، أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۸۸)، وزاد المسير (۸/ ۸۹)، والقرطبي (۱۲۷/۱۲)، وابن کثیر (۶/ ۲۱٤).

موعظة وزاجر لمن يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث، ولكن مع هذا لم يزدجروا، ثم قال على: ﴿حِكَمَةُ بَكِلغَةٌ ﴾، أي: إصرارهم على الكفر والعناد منه حكمة من الله، أن الله على حرمهم من الهداية؛ لأنهم لا يصلحون لها، وليسوا موضعًا للهداية، فالله على حكيم عليم يضع الهداية فيمن يقبلها ويستحقها، ويصرف عنها من لا يريدها ولا يستحقها، فالله على يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر إلا لحكمة بالغة، ﴿فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴾، أي: لا تغني الآيات في هؤلاء، ﴿وَمَا تُغْنِ ٱلْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَن فَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [بونس: ١٠١]، أي شيء تغنيه وتفيده، النذر : جمع نذير، من الحوادث والوقائع التي تنذر الناس من الأخطار، أو النذر أي: الرسل عليهم الصلاة والسلام –، فالنذر تشمل الرسل، وتشمل الأحداث والوقائع كلها نذر لمن ينتفع بها ويعتبر بها، أما من لا ينتفع بها، فإنها لا تغني في حقه شيئًا؛ لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته، فما تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر، ولا الأنباء الصادقة عن الأمم السابقة (١٠).

ثم قال الله على لنبيه عَلَيْ : ﴿ فَنُولًا عَنْهُمْ ﴾ ، أي: أعرض عنهم ، ولا يهمك شأنهم ؛ لأنك قد بلغت ، وأديت ما عليك ، وكِلْ أمرهم إلى الله ؛ كما قال الله على : ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴿ الْأعراف: ١٩٩] ، وهذا الإعراض يوم أن كان النبي عَلَيْهُ في مكة -والسورة مكية - ، إلى أن هاجر النبي عَلَيْهُ ، وصار له قوة ، فحينئذ أمره الله بجهاد الكفار.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۸۹)، وزاد المسير (۸/ ۹۰)، والقرطبي (۱۲۹/۱۲)، وابن کثير (٤/ ٢٦٤).

ثم قال على مذكرًا لما يحدث في المستقبل: ﴿ يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نَكُرُمٍ ، وهذا عند البعث، والداعي هو: إسرافيل عَلَيُ حينما ينفخ في الصور نفخة البعث، ويدعو الأموات إلى أن يقوموا من قبورهم، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَمُ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُم عَنْ وَهُونَ مِن ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُم عَضَاوُهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم عَنْ أَلُون فَي الله أول مرة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَ وَجُلُودَ مَن قبورهم . ويورقهم كما خلقهم الله أول مرة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَ فَرُدَى كُمَّا خَلَقُنكُمُ أَوّل مَرَةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤] ويقومون من قبورهم.

ثم يسيرون إلى المحشر ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ ، في كثرتهم وسيرهم في التجاه واحد كما ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ ، وهو إسرافيل الذي يدعوهم إلى السير إلى المحشر ، قال الله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسَلُونَ ﴾ [س: ٥١] ، ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ ، أي : مسرعين.

﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوَمُّ عَسِرٌ ﴾ ، في ذاك اليوم يدركون ما فرطوا فيه ، وما ضيعوه في حياتهم الدنيا ، لكن لا ينفعهم التذكر حينذاك ، أبدًا ؛ لأنه فات وقت التذكر والاعتبار ، كما قال الله عَلى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُرِ ۚ فَهَ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي مَا قَالَ الله عَلَى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُرِ فَي فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي مَا قَالَ الله عَلَى : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ومفهومه أن هذا اليوم يكون سهلًا على المؤمنين، إنما عسره ومشقته على الكافرين -والعياذ بالله-، الذين لم يحسبوا له حسابه، أما المؤمنون، فهم حسبوا له حسابه، واستعدوا له، وآمنوا به، فسهل عليهم في الآخرة، ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها، فقال: ﴿كَنَّبُ تُبَّلُهُمْ ﴾، أي: قبل قومك يا محمد كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول الرسل إلى

أهل الأرض، لما حدث الشرك في الأرض بعبادة الصالحين والغلو فيهم وهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر.

واستمر نوح ﷺ يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، ولم يستجب له منهم إلا القليل، وأوحى الله إليه أنه ﴿لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ منهم إلا القليل، وأوحى الله إليه أنه ﴿لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فعند ذلك دعا عليهم فقال: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﷺ ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلّا فَاحِرًا كَفَارًا ﷺ [نوح: ٢٧].

وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم، أما إضافة بقية العالم من الكفار، فهي إضافة خلق وإيجاد.

﴿ وَقَالُواْ بَعَنُونَ ﴾ فأكمل خلق الله عقلًا قالوا: إنه مجنون؛ كما قالوا في محمد: إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، إنه كذاب... إلى آخر ما يقولون، والمجنون هو الذي يخالطه الجني، فيخبله، ويتكلم بكلام غير معقول، ولم يكتفوا بالوصف بل زجروه ﴿ وَأَزْدُجِرَ ﴾ أي: زجروه وهددوه على أفاهم.

عند ذلك لما طال العهد، ولم يستجب له إلا القليل، وأخبره الله ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ ﴿ [هرد: ٣٦]، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنتَصِر ۚ ﴾ ، أي: انتصر لي، من الكفار الذين بلغوا حدًا من الكفر والتحدي لم يبلغه غيرهم.

﴿ فَأُنكُ مِن لَي يَا رَب منهم؛ لأن الله ينتصر لعباده المؤمنين، ويجعل العاقبة لهم على الكافرين والمعاندين، فأجاب الله دعاءه، فأمر السماء، فانهمرت بالماء، وأمر الأرض، فنبعت بالمياه، ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ شَ وَفَجَرَنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا ﴾، حتى التنور الذي كان توقد فيه النار ومحل الحريق نبع، صار عينًا.

﴿ فَٱلْنَفَى ٱلْمَآءُ ﴾: ماء السماء، وماء الأرض ﴿ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾، على أمر قدره الله وقضاه، وقيل: ﴿ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ أن الله قدر ماء السماء وماء الأرض، فقدّر ما ينبع من الأرض، وقدر ما ينزل من السماء، فالتقى ماء السماء المقدر، وماء الأرض المقدر (١).

وماذا كان لنوح عَلَىٰ وما هو شأنه في هذه الحادثة؟ ﴿وَمَلَنَهُ أي: حملنا نوحًا عَلَىٰ الله أن يصنع حملنا نوحًا عَلَىٰ الله أن يصنع السفينة، أمره الله أن يحمل فيها من كل جنس السفينة، فلما تكامل صنع السفينة، أمره الله أن يحمل فيها من كل جنس زوجين اثنين لبقاء النسل، ثم عم الطوفان، فسارت السفينة على الأمواج ﴿وَهِي تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ ﴿ [هود: ٤٢]، فعند ذلك أنجى الله نبيه ورسوله

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۹۳)، وزاد المسير (۸/ ۹۲)، والقرطبي (۱۳۲/ ۱۳۲)، وابن کثیر (٤/ ۲٦٤).

نوحًا عَلَيْ ومن معه من المؤمنين، ومن معه أيضًا من بقية المخلوقات وهي الأزواج التي حملها معه لبقاء النسل، وأغرق أهل الأرض كلهم عن آخرهم، ولم ينج إلا نوح عَلَيْ ومن معه في السفينة ﴿ فَأَنِيَنَّكُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: 10].

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۹۳، ۹۶)، وزاد المسير (۸/ ۹۳)، والقرطبي (۱۷/ ۱۳۲)،
 وابن كثير (٤/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۹۰)، وزاد المسير (۸/ ۹۶)، والقرطبي (۱۳۳/۱۷)، وابن
 کثیر (٤/ ۲۲٥).

﴿ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ أي: متذكر، ومتعظ، ومعتبر، هذا تنبيه، وحث على التذكر والاعتبار، وأن لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرًا فقط بدون اعتبار، فأنت حينما تقرأ القرآن، وتقرأ التاريخ يجب أن تعتبر، وأن تخاف من الله، لا لمجرد الاطلاع والثقافة فقط، بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاظ.

﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ سَهَلَ الله القرآن العظيم، للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل، فهو ميسر لمن وفقه الله ﷺ، وهذا شيء واضح، تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن، وتجد الأعجمي يحفظه بينما لو تأمره بحفظ قصة أو حفظ أسطر من التاريخ لا يستطيع ذلك، هذا من تسهيل الله لهذا القرآن، وكذلك تدبر القرآن سهل أيضًا؛ لأنه بلسان عربي مبين فصيح، فحفظه وتدبره والعمل به أيضًا كل ذلك ميسر؛ لأن القرآن ينهى عن التساهل في العمل، بل يأمر بالوسط، فهو ميسر.

وأيضًا فيه الرخص لمن يحتاج إلى الرخص، ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُوا فَهَ الرَّخُص فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُخَاجُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ [النساء: ١٠١]، ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَا هُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٣٤]، ففيه رخص عند الضرورةفهو ميسر للعمل، فليس فيه صعوبة، فهو ميسر من كل الوجوه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



ما زال السياق في ذكر الأمم السابقة التي كذبت رسلها، وأحلّ الله بها العقوبات المستأصلة، وفي هذا إنذار للمشركين في عهد النبي عليه، وبعده وتسلية للرسول عليه.

وقد ذكر الله قوم نوح وما جرى لهم، ثم ذكر عادًا؛ وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نبيه هودًا على يدعوهم إلى الله، وينهاهم عن الشرك، ويحذرهم من العقوبة إن لم يستجيبوا، ويذكرهم بما جرى لقوم نوح من قبلهم، إلا أن هذا لم يجد فيهم، وعصوا نبيهم هودًا على وهددوه، وتوعدوه بآلهتهم أن تأخذه، وأن تمسه بسوء، واغتروا بقوتهم، وقالوا: ﴿ وَالْوَا سَوَاهُ عَلَيْنَا الْوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ وَالشعراء: ١٣٦ - ١٣٨].

وقالوا: من أشد منا قوة؟ فاغتروا بقوتهم ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمُ يَرَوُا أَكَ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمُ قُوَّةً ﴾ [نصلت: ١٥]، فلما قامت عليهم الحجة، ولم يبق لهم عذر، أرسل الله عليهم الريح العقيم.

قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ ﴾: الذي أوقعته فيهم، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ أي: قوية، باردة شديدة البرودة، وقيل: قوية جدًا، فهي باردة وقوية أيضًا (١)، أرسل الله عليهم الريح، ألطف الأشياء، ولكنها ريح باردة وقوية، فصارت تنزع الناس، وترفعهم إلى السماء، حتى يتوارى الواحد منهم من شدة الارتفاع، ثم تنكسه على رأسه، فتدق عنقه بالأرض، فتتطاير رؤوسهم، وتبقى أجسامهم الكبيرة ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾.

يعني: في يوم شؤم عليهم، لا على غيرهم، ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾، يعني: شؤم عليهم، ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾، يعني: شؤم عليهم، ﴿ مُّسُتَمِرٌ ﴾، قيل: إنه مستمر، يعني: مستديم لم ينقطع، وقيل:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰۱/۲٤، ۲۷/۹۷)، والقرطبي (۱۰/۳٤۷، ۱۳۰/۱۳۰)، وابن كثير (۳/۳۶۳، ۲/۲۲۵).

مستمر من المرارة، أي: شديد المرارة، ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ ترفعهم إلى السماء، ثم تردهم على رؤوسهم إلى الأرض (١).

وَالْاستئصال، إنه عذاب لا يقاس، ولا تدركه العقول، فهذا تهويل لهذا العذاب، وهذا عاقبة مخالفة النذر التي جاءتهم من الله على ثم قال على: العذاب، وهذا عاقبة مخالفة النذر التي جاءتهم من الله على ثم قال على: وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَ ، سبق تفسير هذه الآية، وكررها الله على بعد كل قصة في هذه السورة للتنويه بهذا القرآن العظيم الذي هو أكبر معجزة لنبينا محمد على وهو الآية الباقية، المعجزة الباقية، المستمرة.

ثم ذكر الأمة الثالثة، وهم ثمود، وثمود قبيلة تسكن في أرض الحجر شمالي الحجاز على طريق الذاهب إلى الشام، وكانت بلادًا زراعية وخصبة فيها المياه، وفيها الزروع والنخيل، فهذه القبيلة اغترت بنعمة الله عليها وبقوتها، وأشركوا بالله على فبعث الله إليهم نبيه صالح عليه فدعاهم إلى الله، وحذرهم من الشرك، وأمرهم بإفراد الله بالعبادة.

لكنها ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴾ يعني: بالرسل؛ لأن من كذب رسولًا واحدًا، فقد كذب المرسلين كلهم، ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَّا وَرَحِدًا نَتَبِعُهُ ﴿ هذا من السخرية والاستهزاء بنبي الله صالح، يريدون أن يأتيهم ملك من السماء.

﴿إِنَّاۤ إِذَا﴾، أي: إن اتبعناه ﴿لَفِي ضَلَالٍ﴾، وهل أشد من الضلال الذي هم فيه، يزعمون أنهم على هدى، وأنهم إن تركوا ما هم عليه، وتبعوا صالحًا، صاروا في ضلال، ﴿وَسُعُرٍ﴾، أي: شر، يحذرون من اتباع نبي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٧/ ٩٨)، والقرطبي (١٧/ ١٣٧)، وابن كثير (٤/ ٢٦٥).

الله ﷺ، وأن من اتبعه، فقد ضل، ومن عصاه وبقي على ما هو عليه، فهو على هدى، فاعتقدوا الحق باطلًا، والباطل حقًا؛ وهذا من انتكاس فطرهم.

ثم قالوا: ﴿أَيْلِقَى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا﴾، أي نزل الوحي عليه من بيننا، لماذا خُصّ ؟ لماذا لا يوحى إلينا مثله ؟ ثم قالوا: ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابُ﴾، لم ينزل عليه وحي، ولم يرسل، فخونوه، وكذبوه، ﴿أَشَرُّ ﴾: من الأشر، وهو: الكبر، والبطر هكذا يصفون نبي الله ﷺ (1).

والكبر إنما يكون فيمن رفض الحق، وأما من جاء بالحق، فإنما يريد لهم الخير لأنه ناصح لهم، قال تعالى: ﴿سَيَعَامُونَ غَدًا﴾، إذا وقع بهم العذاب أو في يوم القيامة، وسماه غدًا؛ لأنه قريب (من الكذب والأشر).

هل هو صالح أو هم؟ سيتبين لهم هذا عندما يحل بهم العذاب، فيدركون صدق نبي الله ونصحه، ويعلمون أنهم هم الكذابون، وهذا عام في كل من خالف الأنبياء، فإنه سيندم، إذا حلّ به العقاب.

ثم إنهم اقترحوا على صالح، البينة والآية التي تدل على أنه نبي، فأخرج الله لهم ناقة عظيمة حلوباً فيها اللبن الكثير، ومعها فصيلها، فقال لهم: ﴿هَنذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللّهِ اللّهِ [الأعراف: ٧٧]، ليست نفقتها عليكم ولا عليّ، هي التي تعلفكم، تسقيكم اللبن، ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّهِ فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ ﴾، أي: اختبارًا لهم، هل يؤمنون أم لا يشكرون؟ ﴿فَأَرْتَقِبَهُمْ ﴾، انظر ماذا يعملون؟

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۰۱)، وزاد المسير (۸/ ۹۷)، والقرطبي (۱۳۸/۱۳۸).

﴿ وَأَصْطَبِرٌ ﴾ اصبر ولا تستعجل على ما يصدر منهم من عناد واستكبار، ﴿ وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ ﴾ ، كانوا يردون على بئر عذبة يقال لها: بئر الناقة، ويستقون منها، فكانت البئر لا تكفيهم هم والناقة، لأن الناقة تحتاج إلى ماء كثير، بحيث تشرب البئر كله، فالله على جعل ماء البئر قسمة بينهم وبين الناقة، يوم لهم يستقون ويوم للناقة، وعوضهم الله عن الماء بالحليب.

﴿ كُلُّ شِرْبِ تُحْفَرُ ﴾، أي: كل قسم في يومه، فإن أهله يحضرون، فيوم الناقة تحضر الناقة، ويوم الأمة تحضر الأمة، وتشرب من البئر، أو محتضر يعني: ممنوع، فالناقة لا تشرب من يومهم، وهم لا يشربون من يوم الناقة، فكفروا نعمة الله على، وكفروا بآياته ورسوله (١).

﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُم ﴾ واحدًا منهم اسمه قدار بن سالف، وكان جبارًا عنيدًا، فنادوه، دعوه لعقر الناقة.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾، أي: عقرها هذا الرجل، ونسب العقر إليهم جميعًا؛ لأنهم تمالؤوا معه، فكانوا كلهم عقروها، المباشر والمتسبب والمتمالئ حكمهم سواء.

فتعاطى أي: اتخذ جميع الأسباب لعقر الناقة، ﴿فَعَقَرَ﴾، ضربها بالحربة فعقرها، وقتلها، قال الله على: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي﴾، شدة وبطشًا.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ صاعقة، بأن صاح بهم جبريل اللَّه ، صيحة واحدة، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم، وماتوا عن آخرهم، ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۰۲)، وزاد المسير (۸/ ۹۷)، والقرطبي (۱۲/ ۱٤۱).

اللَّهُ عَظِرِ ﴾، الهشيم هو النبات اليابس المتفتت، أي صاروا كالهشيم اليابس من الشجر، والمحتظر هو الذي يعمل الحظيرة لدوابه، فهذه الأمة صارت مثل الهشيم اليابس المتفتت الذي يُجعل حظيرة للدواب، وذهبت قوتهم التي يعتزون بها (١).

وكانوا مترفين يبنون القصور في الوادي، وينحتون من الجبال بيوتًا، ولا تزال مساكنهم إلى الآن في الجبال عبرة وعظة لمن يعتبر ويأتي بعدهم.

﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ كرر هذه الآية العظيمة تنويها بهذا القرآن العظيم الذي اشتمل على: أخبار الأمم الماضية، والأمور المستقبلة، والأحكام، والأمثال، والعظات. فهذا قرآن عظيم، من لدن حكيم خبير على الله .

ثم قال على: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ ، وكانوا في سدوم شمالي الحجر وكانوا على شرك بالله على ومع الشرك كانوا يعملون فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، مع حيث ارتكبوا فاحشة لم تعملها أمة من الأمم قبلهم ، وهي إتيان الذكور بدلًا من الإناث التي خلقها الله أزواجًا لهم لإعفافهم ولأجل النسل والذرية ، فهم كفروا بنعمة الله ، واستبدلوها بالخبيث ، استبدلوا الخبيث بالطيب.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ ۞ ﴾، أنذرهم لوط عَيْهُ من هذه الجريمة ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾، ذكر الله عقوبتهم لما كذبوه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۰۲)، وزاد المسير (۸/ ۹۸)، والقرطبي (۱۷/ ۱۶۲)، وابن كثير (۲۲۲/۶).

حَاصِبًا ﴾، والحاصب هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم (١)، ﴿ حِجَارَةً مِن سِجِّيلِ ﴾ [الحجر: ٧٤] أي من النار.

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾: وقت السحر، السحر آخر الليل، أمره الله أن يسري بأهله في آخر الليل فرارًا من العذاب الذي سينزل بهم.

﴿ نِعْمَةً مِّنَ عِندِنَا ﴾، أي: أنجيناهم إنعامًا منا عليهم ﴿ كَلَالِكَ بَحْرِى مَن شَكْرَ ﴾، فمن شكر الله عليه، فإن الله ينجيه، من شكر نعمة الله، فإن الله ينجيه، ﴿ ثُمَّ نُنجِ مَ رُسُلَنَا وَٱلَذِينَ عَامَنُوا ۚ كَلَالِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ينجيه، ﴿ ثُمَّ نُنجِ مُسُلَنَا وَٱلَذِينَ عَامَنُوا ۚ كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ويوس: ١٠٣].

ثم ذكر أنهم استمروا في عنادهم إلى آخر لحظة لأن الله ها أرسل الملائكة لإهلاكهم، فمروا على إبراهيم عليه فظنهم ضيوفًا، فقدم لهم الضيافة، لم يأكلوا، ثم أخبروه بمهمتهم، ثم إنه جادلهم في قوم لوط؛ لأن إبراهيم عليه أواه حليم، ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيها لَنتَجِيّنَهُ وَالله الله أَمَراتَهُ كَانتُ مِن أَلْفَعِينَ فَي الله عليها وَالله الله عليها وَالله عليها وَالله عليها وكانوا شبابًا، وقيم كذبوه، فماذا يعمل، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَذَا يَومُ عَصِيبُ ، لأنه ظنهم كذبوه، فماذا يعمل، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَذَا يَومُ عَصِيبُ ، لأنه ظنهم أنهم ضيوف أيضًا، وقد ألقى الله عليهم الجمال، وكانوا شبابًا، وفيهم جمال عظيم، فتنة لهذه الأمة، فأرسلت امرأته إلى هؤلاء تخبرهم بهؤلاء الرجال الذين جاؤوا إلى لوط، وأنهم في غاية الجمال؛ تغريهم، فجاؤوا

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۷)، وزاد المسير (۸/ ۹۸)، والقرطبي (۱۷/ ۱٤۳)،
 وابن كثير (٤/ ٢٦٦).

يريدون الفاحشة بهم، وهذا من الإملاء والإمهال والاستدراج، جاؤوا إلى لوط، وراودوه عن ضيفه، يعني طلبوا منه أن يخلي بينه وبينهم؛ ليفعلوا بهم الفاحشة، وحاصروه، وضايقوه، وهو يدافعهم، وأرادوا أن يكسروا الباب ويدخلوا عليهم، عند ذلك طمأنته الملائكة ﴿قَالُواْ يَنلُوطُ إِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاللّهِ بِقِطِع مِّنَ اليّلِ المود: ١٨]، فأخبروه بمهمتهم، وطمأنوه أنهم لن يصلوا إليه، خرج عليهم جبريل الله فضربهم بطرف جناحه، فطمس الله أعينهم، وذهبت أبصارهم جميعًا في لحظة واحدة من أثر الضربة، وقيل: ﴿فَطَمَسُنَا أَعْيُنَهُم ﴿ ، يعني: أن الله أزال مكان أعينهم، حتى كأن لم يكن لهم أعين -والعياذ بالله.

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرُهُ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ ۞ ﴾ ، صبحهم وقت الفجر ، والغالب أن العذاب يأتي في وقت الصباح وفي أول النهار ، ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ .

﴿مُسْنَقَرُ ﴾ أي: دائم لا يخرجون منه أبدًا (١) ﴿فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ ، وذلك بأن الله أمر جبريل المنه ، فرفع مدنهم على طرف جناحه ، وهي سبع مدن ملأى بالناس فحملها على جناحه المنه إلى أن بلغ عنان السماء ، ثم قلبها عليهم ، وأتبعوا بحجارة من سجيل ، أي من النار -والعياذ بالله.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

CARC CARC CARC

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسير (۸/۹۹)، والقرطبي (۱۷/۱۱٤)،
 وابن كثير (٤/٢٦٧).

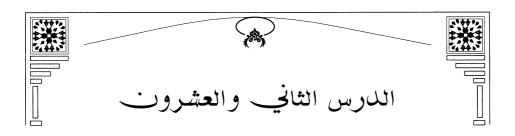

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ۞ كَذَبُواْ بِالِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدٍ ۞ الْكُفَّارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْ لَكُو بَرَآءَ أَ فِي ٱلزُّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعٌ مُنْكِرٌ ۞ الْكَاعَةُ وَيُولُونَ خَنُ جَمِيعٌ مُنْكِرٌ ۞ الله السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ وَمَا أَمَرُنَا إِلَا وَحِدَّةٌ كَلَيْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَياعَكُمْ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَّةٌ كَلَيْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ هُو وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ هُو وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَلُّ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ هُ وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَلُّ وَهُو إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ١١-٥٥].

هذه الآيات من آخر سورة اقتربت الساعة، وهي كسابقاتها في بيان ما أحل الله على بالمكذبين من الأمم الذين كذبوا رسلهم من العقوبات والهلاك وفي ذلك تسلية لنبينا محمد على فيما أصابه من أذى قومه وتكذيبهم له، وفيه تهديد لهؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله على وكذبوه، ونسبوه إلى الصفات الذميمة، في أن ما حل بالأمم السابقة سيحل بهم إن لم يتوبوا إلى الله المناهم، والسعيد من وعظ بغيره، وفيها تذكير للمؤمنين أيضًا في أن يثبتوا على إيمانهم، ولو نالهم ما نالهم من الأذى، فإنهم يصبرون كما صبر إخوانهم من

المؤمنين السابقين، فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، وكانت العقوبة على من عاداهم في الدنيا والآخرة.

ومن آخر من ذكره الله في آخر هذه السورة من الأمم السابقة فرعون وقومه، وفرعون هو ملك مصر، هذا اللقب يلقب به كل من ملك مصر في ذلك الزمان وكان قد بلغ من الكفر والطغيان ما لم يبلغه غيره، وقال: ﴿ يَتَأَيّنُهُا الْأَعْلَى ﴿ النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيّنُهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَيْهٍ غَيْرِفٍ ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيّنُهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَيْهٍ غَيْرِفٍ ﴾ [القصص: ٣٨]، فادعى الربوبية، وأنكر ربوبية الله الله في الظاهر، وإلا في الباطن فهو يعلم أن الله هو رب العالمين، ويعلم عجزه ونقصه، وأنه ليس ربًا لهؤلاء، وإنما هذا من باب المكابرة والطغيان.

هذا من ناحية ما فعله في التوحيد والعقيدة، أما من ناحية ما فعله ببني إسرائيل وهم ذرية يعقوب عليه، فهم من ذرية الأنبياء، وفيهم المؤمنون الصادقون، فهو تسلط عليهم، ورفع قومه من القبط، ومكنهم، وأذل بني إسرائيل، إلى حد أنه كان يقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم.

فعند ذلك أرسل الله إليه موسى على ، وهارون وهما من بني إسرائيل ، أرسلهما إليه ، لأن موسى طلب من ربه ذلك ، فأجاب الله دعوته ، وآزره بأخيه هارون ، فجاءا إلى فرعون ، وبلغاه رسالة الله على ، وأن يتخلى عن هذه الدعوى القبيحة ، وهي دعوى الربوبية ، وأن يتخلى عن ظلم هؤلاء المستضعفين ، فأخذته العزة بالإثم ، واستكبر ، وتوعد موسى وهارون ، وحصلت جولات بينه وبين موسى وهارون عليها السلام ، ظهر فيها كذبه ، وافتضح أمره ، ولكن ذلك لم يزده إلا عتوًا وجبروتًا .

فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر الهائج المتلاطم، فضربه بعصاه، فتجمد، وصار شوارع أمثال الجبال، بينها طرقات: اثنا عشر طريقًا، على قدر أسباط بني إسرائيل، كل فِرقٍ له طريق خاص، حيث لا يتضايقون في طريق واحد، فأمرهم الله على بدخول هذا الطريق اليبس، فدخلوا، ولما تكامل خروجهم من الجانب الآخر، دخل فرعون في أثرهم، فأمر الله البحر، فانطبق عليهم، فأغرقهم الله جميعًا عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم.

هذا ملخص قصة فرعون وما جرى له، ولهذا قال الله على: ﴿ وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴾، لقد: اللام لام القسم وتقديره والله لقد، وقد حرف تحقيق، وآله وأتباعه.

﴿ كُذَّبُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ أَعطى موسى آيات وبراهين- تدل على صدقه،

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَنَ بِيَنَتَ الإسراء: ١٠١]، منها العصا، واليد التي يدخلها في جيبه، ثم تخرج بيضاء من غير سوء، ومنها الآيات التي ذكرها الله في سورة الأعراف، ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَله في سورة الأعراف، ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ فَى الأعراف: ١٣٠]، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَاسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا تُجْرِمِينَ هَا الأعراف: ١٣٣].

﴿ كُذَّبُواْ بِاللَّهِ اللهِ التي مع موسى الله الله الآيات التي مع الرسل الذين قبله ، وقامت عليهم الحجة ، ووجب عليهم العذاب ، ﴿ فَأَخَذْنَاهُمُ أَخَذَ عَرِيزٍ مُّ قَنْدِرٍ ﴾ ، أخذهم الله بالغرق ، لما انطبق عليهم البحر ، فغرقوا جميعًا هم وفرعون الذي يقودهم -والعياذ بالله- ، فصارت أجسادهم إلى الغرق ، وأرواحهم إلى الحرق .

﴿ أَمَّذَ عَزِيزِ ﴾ ، وهو الله ﷺ ، والعزيز معناه: القوي الذي لا يغلبه شيء ، ﴿ مُّقَنَدِرٍ ﴾ على كل شيء ، لا يعجزه شيء ﷺ ، فلم يعجزوا الله ﷺ على قوتهم وجبروتهم وكثرتهم وثروتهم ، لم يعجزوا الله ﷺ ، أهلكهم جميعًا في لحظة واحدة.

ثم إن الله على خاطب كفار قريش وغيرهم الذين كذبوا محمدًا على فقال: ﴿ أَكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِن أُولَتِكُو ﴾ ، أكفاركم يا معشر قريش ومن تبعكم ممن كذبوا رسولنا محمدًا على خير من أولئك؟ من هذه الأمم -قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وفرعون - ، أنتم خير منهم؟ و أقوى منهم؟ و أقدر منهم على النجاة من العذاب؟ ، لا ، الأمر ليس كذلك ، بل أنتم أضعف منهم. ﴿ أَمْرُ بَرَاءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ ، هذا سؤال ثان ، أو أن عندكم عهد من الله

ألا يعذبكم؟!، كتبه في الكتب السابقة أنه لا يعذبكم.

وسؤال ثالث ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنفِرٌ ﴿ هَا وَعد الله وَهذه السورة مكية ، الله هل : ﴿ سَيُهُمْ مُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ هَا وَعد الله وهذه السورة مكية ، وهم في إبان قوتهم وجبروتهم أخبر أنهم سينهزمون ، كما حصل في يوم بدر ، حينما خرجوا بقضهم وقضيضهم ورؤسائهم وجبروتهم ؛ يريدون بذلك إظهار عزتهم وقوتهم ، خرجوا أشرًا وبطرًا ورئاء الناس ؛ ليفتخروا بقوتهم ، والمسلمون عدد قليل ، وليس معهم قوة تعادل قوة قريش ، لا بالعدد ، ولا في المدد ، ثلاثمائة وبضعة عشر ، وهم يزيدون على الألف.

التقوا في بدر، فمكن الله المسلمين من رقابهم، فقتلوا جبابرتهم ورؤساءهم، قتلوا منهم سبعين، وظفروا بما معهم من الأموال والمتاع، وغنموه، ورجع المسلمون منتصرين، ورجع الكفار منهزمين، ومقتول رؤساؤهم وكبراؤهم، فوقع ما أخبر الله به كل.

وتحقق وعد الله في في وقعة بدر، التي سماها الله يوم الفرقان؛ لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، وهي أول وقعة في الإسلام طار ذكرها في الآفاق، وانتشر خبرها في القبائل، وأعز الله بها الإسلام والمسلمين، الذين كانوا في مكة مستضعفين ومستذلين ومقهورين (١).

ثم أخبر أنه ينتظرهم نقمة أشد من يوم بدر، ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُ لَكُ السَّاعَةُ وهو موعد لا يتخلف أبدًا، ولا يفلتون منه

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۰۸)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۰)، والقرطبي (۱۷/ ۱٤٥)، وابن كثير (٤/ ٢٦٧).

أبدًا، ﴿أَدْهَىٰ﴾: أكبر مما أصابهم في الدنيا من الهزيمة والعار، ﴿وَأَمْرُ ﴾ يعني: أشد عذابًا، وأشد مرارة مما ذاقوه في الدنيا، فالله هددهم بأمرين: أمر في الدنيا، وقد وقع، وأمر ينتظرهم في الآخرة، لا محيد لهم عنه (١).

ثم أخبر عن حالهم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، أي: كثيري الإجرام بالكفر، والشرك، والظلم، والعدوان على الناس، وتعدي حدود الله على وانتهاك محارم الله، هؤلاء هم المجرمون، ﴿فِي ضَلَالٍ ﴾، والضلال ضد الهدى، فهم في الدنيا في ضلال؛ لأنهم عصوا رسول الله على ومن عصى رسول الله على فهو ضال، قال الله عن (فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ الْمُلَالُ فَأَنَّ وَمَن عَمَى الدنيا في ضلال، قال الله عن (فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّلَالُ فَأَنَّ الله عَلَيْ السَّلَالُ فَأَنَّ المَّلَالُ فَأَنَّ الله عَلَيْ الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ ا

و هم يزعمون أنهم في تقدم ورقي وحضارة وثروة، ويظنون أنهم على حق، يغترون باستدراج الله لهم، وهم في ضلال يسيرون ﴿وَسُعُرٍ ﴾، قيل: سُعُر في الدنيا، وهو ما ينتابهم من الأفكار الباطلة والخواطر السيئة، وأنهم لا يقر لهم قرار؛ لأنهم ليسوا على هدى، الكافر قلق، تجده يظهر لك أنه مرتاح، وهو قلق في نفسه، تتناوبه الأفكار المزعجة؛ لأنه ليس على هدى، وإن بدا لك أنه في راحة وفي رفاهية، فهو في قلبه في قلق واضطراب، خلاف المؤمن؛ فإنه في قلبه الاطمئنان والراحة والصبر والثبات.

وقيل: في سعر يعني: في الآخرة، وذلك في النار؛ لأن النار هي السعير ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾، هذا ما ينتظرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۰۹)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۰)، والقرطبي (۱۷/ ۱۶۲)، وابن كثير (٤/ ۲٦٧).

ويقال لهم: ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ ، أي: النار ، مسها أي: لهبها وحرارتها ، ذوقوا هذا -والعياذ بالله- ، من باب التوبيخ لهم ، زيادة إهانة لهم (١).

ثم قال الله على مبينًا أن كل ما يجري في هذا الكون -من كفر وإيمان، ومن نصر وهزيمة، ومن نعمة ونقمة، ومن مرض وصحة، ومن غنى وفقر كله بقضاء الله وقدره، فقال: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ فَهَا لَا لله قدر مقادير الخلائق، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صح ذلك في الأحاديث (٢)، فهو علم على ما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال له: اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة (٣).

فهذه الآية من أدلة أهل السنة على القدرية الذين ينفون القدر، لأنها تدل على أن كل شيء، فهو بقدر، قدره الله ﴿ وَمَا قدره الله ، فلابد من وقوعه، وهذا كما في قوله ﴿ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وفي الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۱۰)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۱)، والقرطبي (۱۷/ ۱۶۷)، وابن كثير (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كما أخرج مسلم في صحيحه (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو على قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

<sup>(</sup>٣) كما أخرج أبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (٣٣١٩) في سننهما، وأحمد في مسنده (٣) كما أخرج أبو داود (٢١٥٥)، واللفظ له، من حديث عبادة بن الصامت رهي قالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

## وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

فلا يظن هؤلاء الكفار ومن جاء بعدهم أنهم أحرار يفعلون ما يشاؤون، بل هم عباد يمشون حسب ما قدره الله عليهم، وما قدره الله لابد أن يقع، لا راد له في الا راد له في الا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، فلا ينجو إلا من أطاع الله، وآمن بالله، وأما من استكبر، فإن الله في قد كتب عليه الشقاء، فلابد أن يدركه (٢).

﴿ وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَحِـدَٰٓتُ ﴾ ، إذا أراد الله شيئًا ، فإنما يقول له: كن فيكون، ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴿ النحل: ٤٠].

﴿ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ ، ليس هناك شيء أسرع من لمح البصر؟ ما هناك شيء ، فهذا أمر الله على مثل لمح البصر في السرعة ، يقول له : كن. فيكون كما أمر الله على ، لا يستعصي ولا يتخلف ما أراده ، وأمر بتكوينه على ، ﴿ وَمَا أَمْرُنَا ﴾ أي : الأمر الكوني .

ثم أعاد التهديد للكفار فقال: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشَيَاعَكُم ﴿ ، من الأمم الماضية: من قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين، والمؤتفكات، كلهم في الكفر متشابهون، فآخر الكفار يشبه أول الكفار، سنتهم واحدة، وسنهلككم مثلهم، هذا تهديد من الله ﷺ (٣).

أخرجه مسلم (٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۱۰)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۲)، والقرطبي (۱۷/ ۱٤۸)،
 وابن کثیر (٤/ ۲٦٨).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۱۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۲)، والقرطبي (۱۷/ ۱٤۹)،
 وابن كثير (٤/ ٢٦٩).

﴿ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾، هل من متذكر منكم، مزدجر، متعظ بما جرى لمن سبقكم؟ (١).

﴿وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾، هذا مثل قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴾، كل شيء فعله العباد، فإنه مكتوب في الزبر، يعني: في اللوح المحفوظ، وقيل: في صحائف الملائكة التي تسجل عليهم، ولا مانع من هذا وهذا، فما فعلوه فهو في اللوح المحفوظ، وهو محصى عليهم في الزُبُر، وهي الكتب التي بأيدي الحفظة، ويحاسبون عليها يوم القيامة، ما تضيع أو تذهب (٢).

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ ﴾ من الأمور، ﴿ وَكَبِيرٍ ﴾ من الأمور، ﴿ مُّسْتَطَرُ ﴾ يعني: مكتوب في اللوح المحفوظ، أو في صحائف الملائكة، أو فيهما جميعًا، ولهذا يقولون يوم القيامة إذا عرض الكتاب ﴿ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَاذَا اللَّهِ عَنْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ولما انتهى من توبيخ هؤلاء المشركين المكذبين، ثم ذكر حال المؤمنين الذين لم يأخذهم الكبر والجهل والأنفة، فاستجابوا للرسول على وأطاعوه وانقادوا له، وآمنوا به، قال: ﴿فِ جَنَّتِ ﴾، هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم، وهؤلاء في جنات، جمع جنة: وهي البستان الملتف بالأشجار

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۱۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۲)، والقرطبي (۱/ ۱٤۹)،
 وابن كثير (٤/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۱۱۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۰۲)، والقرطبي (۱۷/ ۱٤۹)،
 وابن كثير (٤/ ٢٦٩).

والخضرة والمناظر الجميلة والثمار الشهية، ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ ﴾، ليست جنة واحدة، جنات كثيرة، لا يعلمها إلا الله ﷺ، وكل له منزله ومكانه، لا يزدحمون، ولا يتخاصمون، ولا يتجادلون، وكل يرضى بما هو فيه؛ لأنه يحس أن ما هو فيه أنه أكثر النعيم، ما أحد يغبن في الجنة، كل واحد يرى أنه هو أحسن أهل الجنة منزلة، مطمئن، ولا يوجد حسد، ولا شحناء، ولا أحقاد، إخوان على سرر متقابلين: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم وَنَّ عَلِّ إِخُونَا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَلِيلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

﴿وَنَهُرِ ﴾، أنهار تجري من تحت الجنات، يشربون منها، وينظرون إليها، فيجتمع لهم جنات وأنهار، هذا منتهى السرور والغبطة والراحة، ﴿فِ مَقْعَدِ صِدْقِ ﴾، وهو مقعدهم عند الله ﷺ، وبجوار الله ﷺ، وكرامة الله، ﴿عِندَ مَلِيكِ ﴾، مليك: مالك لكل شيء، لا يعجزه شيء، فما طلبوا أعطاهم إياه، وزادهم ما لم يطلبوه؛ لأنه لا يعجزه شيء، وهو جواد كريم ﷺ، قادر على كل شيء، كل ما أرادوا وتمنوا، وما لم يتمنوا، فإنه موجود وبسهولة، ما يحتاج إلى كلفة وتعب ومشقة.

بل إن الله على يتجلى لهم ويرونه عيانًا بأبصارهم، فلا يجدون لذة ألذ من رؤية الله على الله على المجنات إذا رأوا الله على ، قال على : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله على ، قال على أَحْسَنُوا الله على أَحْسَنُوا الله على وجه الله (١) ، ﴿ وُجُوهُ مُ يَوْمَهِ لِللهُ اللهُ وَجِهِ اللهُ (١) ، ﴿ وُجُوهُ مُ يَوْمَهِ لِللهُ اللهُ وَهِ اللهُ (١) ، ﴿ وُجُوهُ مُ يَوْمَهِ لِللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۱۰٤)، وزاد المسير (٤/ ٢٤)، والقرطبي (٨/ ٣٣٠)، وابن كثير (٢/ ٤١٥).

الحسن، ﴿إِنَى رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ النَّالُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَيَانَ، كما قال ﷺ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لأَ تُخَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ﴾ (١) ، كل يراه بدون تزاحم وبدون ضرر ، الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ﴾ (١) ، كل يراه بدون تزاحم وبدون ضرر ، فيتجلى لهم ﷺ علانية ، ويرونه ﷺ بأبصارهم ؛ حتى تقر أعينهم برؤيته ، ولا يجدون نعيمًا ألذ من النظر إلى وجه الله.

قال على المؤلم مَّا يَشَاءُونَ فِيمَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ إِنَّ المزيد هو النظر ؟ مثل: آية يونس عَلَيْهُ، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾، وهذه آية ق ﴿ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيماً وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ وهو النظر إلى وجه الله ؟ كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم عَلَيْهُ (٢).

هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح، واتباع هذا الرسول على الذي يدعو إلى البعنة، ويدعو إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فمن اتبعه، حاز على هذه الكرامة، وهذه النعمة والمنزلة العظيمة في الدار الآخرة، ثم نعيم البعنة لا نفاد له، ولا موت ولا مرض، ولا هم ولا حزن، ولا تباغض أو شحناء، فهو نعيم صاف، ليس فيه ما يكدره، وأيضًا دائم لا ينقطع ﴿ وَمَا هُم المِنْ مِنْ مَا لَهُ البحر: ١٤٨]، ما يخافون أنهم يطلعون من الجنة، أو يُخرجون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٤، ٥٧٣، ٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما أخرج مسلم في صحيحه (١٨١) من حديث صُهيْبِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: اَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ ﷺ.

منها، أو أن أحدًا يتغلب عليهم؛ مثل: ما هم في الدنيا، كل يخاف على ما عنده أنه يؤخذ ويسرق، يتغلب عليه جبار أو ظالم، لا. ما يخافون ﴿لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ ﴾ [الحجر: ٢٦]، ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٦]، وهي دار السلام.

فهذه نتيجة طاعة هذا الرسول على وهذه نتيجة معصية الرسول على ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسَحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ المُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ يَوْمَ يُسَحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ هذه نتيجة كفرهم برسول الله على وامتناعهم من طاعته والانقياد له، نسأل الله على أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لطاعة هذا الرسول والإيمان به واتباعه، والتمسك بسنته، والسير على نهجه إلى يوم نلقاه.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).



﴿ النَّحْنَ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْشُ وَالْقَمَرُ بِحُسَبَانِ ۞ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْشَمْشُ وَالْقَمْرُ بِحُسَبَانِ ۞ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا يَطْعَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا يَخْيَرُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالْمَثَانِ ۞ وَالْمَثَمُّ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْمَثُ ذُو وَالْمَثَنَ مِن صَلْصَلِ ۞ وَالْمَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْمَثَنَ مِن صَلْصَلِ الْمُصْفِ وَالرَّبْعَانُ ۞ فَإِنَّ ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالُهُ مَا وَكُلُقَ الْمُحَانَ مِن مَارِحٍ مِن نَارٍ ۞ فِيأَيِّ ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْحَانَ مِن مَارِحٍ مِن نَارٍ ۞ فِيأَيِ ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْحَانَ مِن مَارِحٍ مِن نَارٍ ۞ فِيأَي ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ وَخَلَقَ الْحَانَ الْمُعَالَمُ مِن مَارِحٍ مِن نَارٍ ۞ فِيأَي ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ لَالمُحَانَ مَن مَارِحٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِنَّ ءَالاَةٍ وَيَبِكُمَا اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْمَا لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَلْمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَالِحُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالْمُعُمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

هذه سورة عظيمة، ذكر الله على فيها من نعمه التي أنعم بها على عباده الشيء الكثير، وسماها آلاء، والآلاء هي: النعم(١).

افتتحها الله على باسم من أسمائه، متضمن لما ذكر فيها من النعم، ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ والرحمن: اسم من أسمائه على متضمن للرحمة، وهي صفة من صفاته على ، ثم بدأ بذكر أعظم النعم، وهي: تعليمه القرآن، ﴿ الرَّحْمَنِ فَلَ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ ، الذي هو كلامه على رسوله محمد على ،

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١٥/ ٤١٤) (فصل الواو)، وتاج العروس (٣٧/ ٩٧) باب (ألى).

وعلمه رسوله لأمته، وأمته تناقلته جيلًا بعد جيل، يتعلمون هذا القرآن.

والقرآن العظيم فيه آيات، وعبر، وفيه نعم عظيمة، وفيه علوم جليلة من كل ما يحتاجه البشر، علم ألفاظه، وعلم معانيه، فهذا منَّة من الله على عباده، فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده هو هذا القرآن الذين بين أيديهم، يهتدون بهديه، ويسيرون على توجيهاته، يبشرهم، وينذرهم، يفقههم في دين الله، فهو الكتاب العظيم الذي ما نزل أعظم منه في الكتب الإلهية (٢).

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ البيانَ من بين سائر المخلوقات، فمنحه الله على النطق الذي هذا الإنسان البيان من بين سائر المخلوقات، فمنحه الله على النطق الذي يبين به مراده، ومطلوبه، وميز بذلك الإنسان عن سائر المخلوقات، يبين مراده بلغات مختلفة: اللغة العربية، واللغة الفارسية، واللغة السريانية، واللاتينية، ولغات كثيرة لا يعلمها إلا الله في كل هذا داخل في البيان الذي علمه الله لهذا الإنسان.

<sup>(</sup>١) مصداقًا لقوله على : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١٧ ﴾ [القمر: ١٧].

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ١٨٨) من حديث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَاللَّهُ بِنَ الْأَسْقَعِ وَلَيْهُ بِهُ النَّبِيِّ قَالَ: «أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

فكل إنسان يفصح عن مراده باللغة التي ينطق بها، ويتخاطب بها مع غيره. ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسّبَانِ ﴾ ، فمن نعم الله ﷺ : هذه الكواكب النيرات في السماء ، منها ما هو سيّار ، ومنها ما هو ثابت ، وأعظمها النيران : الشمس والقمر ، ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشّمْسَ ضِياء والقمر ، وأو وَقَدَّرَه مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ الله وَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ اللهَينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ الله والقمر ؛ لما فيهما من عظيم المنافع من بين الوسن على الشمس ، والقمر ؛ لما فيهما من عظيم المنافع من بين سائر الكواكب.

والشمس: سراج يضيء الكون، والقمر: نور يضيء الكون -أيضًا-، وفي ضوء الشمس، والقمر مصالح للنباتات، وللعباد، وبهما يُعرف الليل، والنهار، فلو لم يكن هناك شمس، ولا قمر لما عرف الناس الليل، والنهار، فلو لم يكن هناك شمس، ولا قمر لما عرف الناس الليل، والنهار(۱)، ﴿وَجَعَلْنَا النَّلَ وَالنَّهَارَ ءَاينَيْنَ فَمَحَوْنًا ءَاية النَّلِ وَجَعَلْنَا عَاية النَّهَارِ مُبْصِرةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًا مِن تَبِّكُمْ وَلِتَعَلَمُوا عَكدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلًا الإسراء: ١٢].

فقوله: ﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ أي: يعرف بهما حساب السنة: الشهور، والسنين، وبذلك تنتظم مصالح العباد، ومواقيتهم من سير الشمس، ومن سير القمر، وتكون السنة الشمسية، والسنة القمرية، فالله و الله الشهور على ألسماء بروجًا تنزلها الشمس برجًا بعد برج، وهي: اثنا عشر برجًا تستكملها الشمس في استكمال السنة، والقمر منازل، كل ليلة ينزل في منزلة، وهي: ثمان وعشرون، وليلة تسع وعشرين وثلاثين يستسر القمر، وتسمى ليالي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٩).

الاستسرار، ثم يُهِل، فهذه منازل القمر(١).

فهذا معنى قوله على: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ ﴾ ، ثم هذا الحسبان لا يتغير، ولا يختلف، ولا يختل أبدًا ؛ لأنه مقدر، ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ﴾ [بس: ٣٨].

ثم قال الله الشهر والنبات على قسمين: نبات صغير يغطي الأرض، وهو: ذكر آية النبات، والنبات على قسمين: نبات صغير يغطي الأرض، وهو: النجم الذي ليس له ساق<sup>(۳)</sup>، والشجر ما له ساق<sup>(٤)</sup>، وقيل: المراد بالنجم الكوكب<sup>(٥)</sup>، فالكواكب تسجد لله، وسجود كل شيء بحسبه، وليس كما

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢١٧/٤)، وتفسير القرطبي (٨/ ٣١٠)، وقال ابن كثير كلله (٢) ١١٠): «فَبِالشَّمْسِ تُعْرَفُ الْأَيَّامُ، وَبِسَيْرِ الْقَمَرِ تُعْرَفُ الشُّهُورُ، وَالْأَعْوَامُ».

 <sup>(</sup>۳) ويراد به: ما نُجمَ من الأرض من نُبت، انظر: تفسير الطبري (١١/٢٢، ١١/٢١)،
 وزاد المسير (٤/ ٢٠٦)، ولسان العرب (١٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١/ ٥١٦)، وتفسير القرطبي (١/ ١٢٩)، ومقاييس اللغة (٢٤٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المسير (٢٠٦/٤).

يقول بعض البلاغيين: إنه مجاز، أو سجود معنوي، لا، هو سجود حقيقي، لكنه يختلف باختلاف المخلوقات.

وَالْمِبَالُ وَالشَّمَسُ وَالْتَهُ مِنْ فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ السَّمَو الله على الله على الله وهو سجود خضوع سجودًا يليق بها وهو سجود خضوع وكل شيء يسجد لله على ، كما أن الإنسان يسجد لله على سجود عبادة ، ومن الناس من لا يسجد لله على ، كما أن الإنسان يسجد لله على سجود عبادة ، ومن ولهذا قال على : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ والسجر والدواب ؛ لأنها كلها تسجد لله على سجود انقياد وخضوع والإنسان منه من والدواب ؛ لأنها كلها تسجد لله على سجود انقياد وخضوع والإنسان منه من يسجد طاعة لله ، وتعبدًا ، ومنهم من لا يسجد هذا السجود وهم كثيرون ، وكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ اللهُ مِن مُكْرِمٌ .

ثم قال على الله: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالسَماء سَقَفَ السَّمَاوات، والأرض، فالأرض فراش، ومهاد للإنسان، والسماء سقف محفوظ، ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴾ ، بقدرته على ﴿ اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْمَ أَن تَرُولًا ﴾ [الرعد: ٢] ، ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ [فاطر: ٤١] ، فهو الذي يمسك السماوات، والأرض بقدرته على الحديث (١) ؛ ..... الأرض، والسماء الدنيا خمسمائة عام كما في الحديث (١) ؛ ......

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (٣٢٩٨) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، قَالَ: «هَلْ «بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَنَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا العَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الأَرْضِ =

ولهذا قال: ﴿رَفَعَهَا﴾.

﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ ، أي: أمر بالعدل في المكاييل ، والموازين ، وإعطاء الناس حقوقهم من غير بخس ، والعدل في القول : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوَ كَانَ ذَا قُرُيْنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١] ، والعدل في الحكم ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ كَانَ ذَا قُرُيْنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١] ، والعدل بين الزوجات : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فِلَوْحِدَةً ﴾ [النساء: ٣] ، والعدل بين الأولاد ؛ كما في الحديث : ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (١) ، فالعدل مطلوب في كل شيء ، وضده الجور ، والظلم ، وهو حرام ، ومنهي عنه (٢) ، والعدل مأمور به ، ومثاب عليه ؛ عَنْ والظلم ، وهو حرام ، ومنهي عنه (٢) ، والعدل مأمور به ، ومثاب عليه ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلِيْهَا ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيْنَ : ﴿ الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْوِيادَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَنْ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ الْوَيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَنْ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ ، الْمُقْرِعِينَ ، الَّذِينَ الْوَيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَنْ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ الْوَيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَنْ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ

يَسُوقُهُ اللَّهُ -بَارَكَ وَتَعَالَى - إِلَى قَوْمِ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ " ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ " ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ ، سَقْفٌ مَحْفُوظٌ ، وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ " ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " حَتَّى عَدَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ العَرْشَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء بُعْدُ مَا ذَيْنَ السَّمَاء يُنِ » . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨٧) من حديث النعمان بن بشير رهيه .

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٥٥) من حديث أبي ذُرِّ ظَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا». . . الحديث.

يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِم، وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (١).

فالذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما ولاهم الله عليه، يوم القيامة يكرمهم الله، فيكونون على منابر من نور، وأيضًا عن يمين الرحمن على تكرمة لهم، وجزاء على ما قاموا به من العدل.

فالواجب على الإنسان التزام العدل في جميع أموره، ﴿وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ حَانَ ذَا قُرْبِيَ ﴾، فلا تدفعك عداوة شخص على أن تقول فيه قولًا سيئًا، أو تشهد عليه شهادة زور، أو تخبر عنه بما لم يحصل منه؛ نتيجة لعداوتك له، ولا تحف مع زميلك، أو صديقك، بل الزم العدل، وقل الحق ولو كان على نفسك، ﴿وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ ﴾، فليتنبه لهذا من يقعون في أعراض الناس، ويغتابونهم، خصوصًا أعراض ولاة أمور المسلمين، والعلماء، فلا يجوز أن تجور في حقهم، بل تلزم العدل في كلامك، فالميزان هو العدل في كل شيء.

ثم تأمل قوله: ﴿ أَلَّا تَطْغَوّا فِي الْمِيزَانِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَالْقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسَطِ وَلا تَخُيِّرُوا الْمِيزَانَ ﴾ ، أي: لا يكن منك زيادة في الوزن ، وزيادة في القول ، وزيادة في العران ، ونقص وزيادة في الحكم ، وغلوًا ، وتطرفًا ، ولا يكن منك إخسار للميزان ، ونقص لحقوق الناس ، بل الزم الوسط ، والطغيان هو: الغلو ، والزيادة عن الحق في كل شيء.

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ ، لما ذكر أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱/ ۳۲)، وابن حبان في صحيحه (۱۰/ ۳۳۳) بلفظ: «الْمُقْسِطُونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَمَا وَلُوا».

وجعلها على الماء؛ ليعيش الناس عليها، وثبتها بالجبال الرواسي حتى لا تميد بأهلها، وحتى يتمكنوا من العيش على ظهرها، ومن استغلال خيراتها، ﴿لِلْأَنَامِ ﴾، أي: للخلق، فالمراد بالأنام: الخلق، وليس هذا خاصًا بالإنسان، بل كل المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض من إنسان، وغيره من الحيوانات، فالله على مهد لها الأرض، وبسطها، وجعل فيها منافع العباد، يزرعون، ويأكلون، وأودع فيها المعادن التي يستخرجونها، وينتفعون بها، ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ [نصلت: ١٠].

فهذه الأرض وما فيها من آيات الله، ومن عجائب مخلوقاته. ثم ذكر ما تخرجه الأرض من الفواكه، ومن النباتات، فقال على المختلفة في الطعوم، وهي ما يتفكه الإنسان، ويتلذذ به من أنواع الفواكه المختلفة في الطعوم، والروائح، والألوان، يترفهون بها، ويتلذذون بها (۱)، وهناك فواكه من الزيتون، والرمان، والأعناب، وغير ذلك من أصناف الفواكه، التي لا يعلمها إلا الله على، ثم ذكر النخل، وخصها بالذكر؛ لعظم المنة بها.

فقال: ﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ ، الأكمام: الطِلْع المكموم بالغلاف الذي يتفتح عنه غلافه ، ثم يؤبّر ، ثم يتنامى إلى أن ينضج ، ويكون رطبًا وتمراً يتغذى به الناس ، ويتفكهون به (٢) ، وقيل: المراد بالأكمام الليف الذي تلتف

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (فكه) مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٦)، ولسان العرب (١٣/ ٥٢٣)، وتاج العروس (٣٦/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: مادة (کم) مقاييس اللغة (٥/ ١٢٢)، ولسان العرب (٥٢٦/١٢)، وتاج العروس (٣٧٧/٣٣).

به النخلة (١<sup>)</sup>، ولكن المشهور القول الأول.

فاخرج إلى الأرض وقت الربيع، وانظر إلى العشب، كم ترى من الأصناف المتجاورة، والأشكال، والألوان، فالذي أوجدها، ونوعها، وغذاها هو الخالق على فهذا من آياته على «ذُو الْعَصِّفِ وَالرَّيْحَانُ»، العصف هو: التبن الذي تأكله الدواب إذا يبس، وصار تبنًا، يسمى عصفًا، والريحان: الورق الأخضر، وقيل: هو الريحان المعروف الذي له رائحة ذكية (٢)، ولكن المشهور أن المراد بالريحان الأوراق الخضراء، والناس يتفعون بهذا، وهذا.

﴿ فَهِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾، فكل هذه النعم لا ينكر أحد ان الذي أوجدها هو الله وحده، ولم يُعلم أن أحدًا قال: إن فلانًا هو الذي خلق هذا الشيء، أو هو الذي أوجد هذا الشيء، فهل أحد يقول: إن الأصنام،

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۲۲)، وزاد المسير (۲۰۷/٤)، وتفسير القرطبي (۲) ۱۵۷/۱۷).

والقبور، والأضرحة، والأموات هم الذين أوجدوا هذا الأشياء أو شيئاً منها؟ ما أحد يستطيع قول هذا، يعترفون بهذا فطرة، ﴿فَإِلَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَا أَحِد يَعِم ﴿ رَبُّكُمَا ﴾، التثنية للثقلين: الإنس، والجن؛ بدليل قوله في الآية التي ستأتي: ﴿ يَهَعَشَرَ ٱلِجُنِّ وَٱلْإِنِسِ ﴾.

فهذا تقرير لتوحيد الربوبية التي يعترفون به، ومطالبة بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه، كيف تعترفون أن الله هو خالق هذه الأشياء، ثم تعبدون غيره ممن لا يملك شيئًا، ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله عن، فهذا فيه تقرير التوحيد، ﴿فَهِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبَانِ﴾، أي: أي نعمة من هذه النعم تكذبون بها؟ لا يمكن أنهم يكذبون؛ ولذلك لما سمعها الجن من رسول الله على قالوا: «لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ» فقال على الحِنِّ لَيْلَة الحِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّما أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِلَى ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ وَالرحمن: ١٣]، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣]، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكذِّبَانِ ﴾ الحَمْدُ» (١٠).

ثم واصل الله على ذكر النعم إلى آخر السورة، وبعد كل نعمة من النعم يقول: ﴿ فَإِأْيِّ ءَالَآ مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ وهذا تقرير عظيم بالبرهان على التوحيد، وبطلان الشرك.

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴾، المراد بالإنسان: آدم ﷺ، فإن الله خلقه من طين يابس له صلصلة، وصوت من يبسه، ﴿ كَالْفَخَارِ ﴾،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)، والحاكم في المستدرك (۲/ ٥١٥)، والبيهقي في الشعب (٤/ ١١٥، ٦/ ٢٤٠).

وهو الآجر المشوي بالنار، خلق آدم من جنس هذا الفخار، من طين لازب يابس، خلقه الله على بيده، أما بقية الخلق فيقول له: كن فيكون، أما آدم فإن الله على خلقه بيده تكرمة له.

وهذا من عجائب قدرة الله على أنه جعل من الطين بشرًا ، ولحمًا ، ودمًا ، وعروقًا ، وأعصابًا ، وعظامًا ، وخلق نسله من سلالة من ماء ، وهو : المني فذرية آدم من ماء ، أما آدم عليه فهو من طين.

ثم تناسلت الجان مثلما تناسل بنو آدم، وذكر الجان؛ لأنهم مكلفون مثل بني آدم، ومأمورون، ومنهيون، ولهم عقول، فهم مثل بني آدم، منهم المسلم، والكافر، ومنهم المطيع، والعاصي، ومنهم الفاسق، ومنهم الخير، ومنهم الشرير، مثلما في بني آدم سواء (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (جنن) مقاييس اللغة (١/ ٤٢١ - ٤٢١)، وتاج العروس (٣٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)

<sup>(</sup>٢) مصداق ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّللِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ [الجن: ١١] =

ثم قال: ﴿فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ، هل ينكر الإنسان أنه مخلوق لله هنا؟ ، هل ينكر الإنسان أنه مخلوقون لله هنا؟ ، هل أحديدعي أنه وُجِد من غير موجد؟ ، أو من غير خالق؟ يقرر ﴿ الله نعمه ، وآياته ، وبراهينه ، ثم يتحدى الجن ، والإنس فيقول: ﴿فَيَأَيِّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ، لا أحد يكذب بهذا ، فتوحيد الربوبية لا يجحده أحد.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>=</sup> وقال شيخ الإسلام ﷺ: (أي: على مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم، والمشرك، واليهود، والنصراني، والسني، والبدعي).

انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (١/ ١٩٣ – ١٩٤)، ومجموع الفتاوي (١/ ٣٠٥).

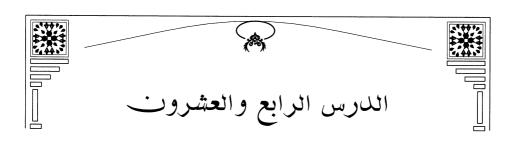

قوله ﷺ: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ ، أي: أرسل ، فالمرج هو: الإرسال (١) ، والضمير في مرج مستتر عائد على قوله: ﴿ رَبُّ ٱلْشَرِقَيْنِ ﴾ ، والمراد بالبحرين: البحر المالح ، والبحر العذب؛ كما في قوله ﷺ: ﴿ وَهُو اللَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَلَا اللَّهِ مَلَحُ أَجَاجٌ ﴾ [الفرقان: ٥٣].

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (مرج) في تاج العروس (٦/ ٢٠٧)، ولسان العرب (٢/ ٣٦٥).

وأما البحر المالح وجعله الله مالحًا لمصالح العباد؛ لأنه يلطف الجو، وما مات فيه من الحيوانات لا ينتن، وتجري فيه السفن، والمراكب، ويستخرج منه اللؤلؤ، والمرجان، فالبحر فيه مصالح عظيمة للعباد.

﴿ يَنْهُمُا بَرْزَخُ ﴾ ، والبرزخ هو: الحاجز (١) الذي يحجز أحدهما عن الآخر فيمنع اختلاط بعضهما ببعض ، مع أنهما متجاوران ، ولكن من حكمة الله ، ولطفه أن وضع حاجزًا بين البحر العذب ، والبحر المالح لمصالح العباد.

وفي الآية الأخرى: ﴿وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مُخَجُورًا ﴾ [الفرنان: ٥٥]، فهذا من آيات الله ﷺ، ولطفه بعباده أنه عزل الماء العذب عن الماء المالح، فبقي العذب عذبًا، وبقي المالح مالحًا، وفي كل منهما مصالح لعباده، ﴿لَّا يَبْغِبَانِ ﴾، لا يتجاوز أحدهما على الآخر، فالبغي معناه: التجاوز، والتعدي (٢)، فكل منهما له حدود لا يتجاوزها، فيختلط بالآخر، مع أنهما في أرض واحدة، ولكن من لطف الله ﷺ: حجز بعضهما عن بعض.

ثم قال: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ، أي: بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان: فهذا من نعم الله، أنه أوجد البحرين، وفاوت بينهما في الطعم، وحجز بينهما.

﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤُلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاكُ ۞ ﴾، هذا من أعظم فوائد البحر المالح،

 <sup>(</sup>۱) انظر: مادة (بزخ) في مقاييس اللغة (١/ ٣٣٣)، وتاج العروس (٧/ ٢٣٤)، ولسان العرب (٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مادة (بغي) في تاج العروس (٣٧/ ١٧٩)، ولسان العرب (١٤/ ٧٨).

﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوكُ ، أي: الدر الكبير (١) ، ﴿ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ ، الدر الصغير (٢).

فهذه المراكب على ضخامتها، فإنها تسير على الماء، وتقف عليه، ولا تغوص، ﴿إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْتَ ﴾ [الشورى: ٣٣]، هذا من آيات الله عليها الأمواج،

<sup>(</sup>۱) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاضْطِرَابٍ يُرَى فِيهِ لِصَفَائِهِ، كَأَنَّهُ مَاءٌ يَضْطَرِبُ. انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۲۰۲)، ولسان العرب (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (٤٠٦/١٣)، وتاج العروس (١/ ١٢٠). مسألة: قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الْمَرْجَانُ صِغَارُ اللَّوْلُوْ، وَاللَّوْلُوُ اسْمٌ جَامِعٌ للحبِّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الصدَفة، والمَرْجانُ أَشدُّ بِيَاضًا، وَلِذَلِكَ خَصَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ فَشَبَّهَ الْحُورَ الْعِينَ بهمَا. انظر: لسان العرب (٢١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٤٥٦)، وتفسير القرطبي (١٥٦/ ١٣٦).

والرياح، فتغرق؛ ليري العباد قدرته ﷺ، ونعمته عليهم، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ وَقِ الْبَحْرِ حَتَى الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّالَهُ ﴾ [الإسراء: ٢٧]، ﴿ هُو اللّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي اللّهِ وَالْبَحْرِ حَتَى السفينة، ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا إِذَا كُنتُمْ فِي الفَلْكُ هِي: السفينة، ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ عَلَيْكِ مِن اللّهَ اللّهَ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللل

أما عبّاد القبور اليوم -والعياذ بالله-، فإن شركهم دائم في الرخاء، والشدة بل شركهم في الشدة أشد فهم أشد شركًا من أهل الجاهلية، فشركهم دائم -والعياذ بالله- في الرخاء، وفي الشدة.

﴿ فَهِ أَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبَانِ ﴾ ، هذا من نعم الله ، وآلائه على عباده ، أنه يسيرهم في البر ، والبحر ، ويسير بضائعهم ، وتجاراتهم ، وهذا شيء مشاهد الآن بما يوجد في البحار من المراكب الفخمة البحرية ، والسفن ، والبوارج التي تمشي على العباب ، وتشق الماء ، هذا من آياته ﴿ أَن مَن يعتبر ، ويتعظ ، ويشكر الله ﴿ الله عَلَى هذه النعمة ، ويعبد الله ، ولا يشرك به شيئًا ؟ ؛

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٥٤١)، ولسان العرب (١/ ١٧٣).

لهذا ذكّر عباده بهذه النعمة، وقررهم بها، والمطلوب أن يشكروا الله عليها بدل أن يكذبوا بها، هل الأصنام، والأموات، وهل المعبودون من دون الله يستطيعون أن يسيروا هذه المراكب الهائلة في البحار؟، ويهدوها الطريق في بحر ليس فيه علامات، ولا جبال، ولا طرق؟، بحر متلاطم، ومع هذا سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها في السماء، وفي الأرض، ﴿وَهُوَ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهَّتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَنتِ اللّهِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ الله الأرض، ﴿ وَهُو اللّهِ وَالْبَرْ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

ثم قال على مبينًا نهاية هذا العالم، وأنه لن يستمر، وأن هذه الدنيا إنما خلقت لأجل العمل لدار بعدها، ونهاية هذه الدار هو الموت، الذي ينتقل به العباد إلى الدار الآخرة، قال على ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾، أي: على هذه الأرض، والمراد: خطاب العقلاء من بني آدم، من الثقلين: الجن، والإنس، ﴿ فَانِ ﴾ ميت، من الإنسان، والحيوان، وكل ما فيها حتى المباني، والقصور تفنى، والمصنوعات تخرب، وتفنى، فلا يبقى شيء في هذه الدنيا.

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الله على الله الله الله الله الذي يموت من الجن، والإنس أو الأولياء، والصالحين، وغير ذلك، ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾، كما في الآية الأخرى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهُمُ أَنْ النصص: ٨٨]، والوجه صفة من صفات الله الذاتية، فله وجه عَلَى اليق بجلاله، وعظمته.

ثم قال: ﴿ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ، وصف وجهه ﷺ بالجلال، والإكرام، والجلال: العظمة التي لا يعادلها شيء، والإكرام، أي: الذي يكرم عباده

بالنعم، والطاعة، والجزاء الحسن، ويكرمه العباد -أيضًا - بالعبادة، والثناء عليه، والشكر له ﷺ، فهو المستحق للإجلال.

وفَإِ أَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِبانِ ، عدالله الفناء، والموت من النعم؛ لأن الله يسوي به بين المؤمنين، والكافرين، والجبارين، والطواغيت، والمفسدين والمصلحين، وهذا عدل منه في وهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء، والعدل، والحساب، ولم يتركهم يسرحون، ويمرحون، فالمؤمن يتعب في عبادة الله، ثم لا يحصل على جزاء؟، والمفسد يفسد في الأرض، ويطغى، ويتكبر، ويتجبر، ولا يوقف عند حده، ولا يجد جزاء؟

فالله جعل هذا من أكبر نعمه، أنه وضع حدًا لهذه الحياة؛ لينتقل أهل الإيمان، والأعمال الصالحة إلى الجنة، وينتقل أعداء الله، ورسله إلى النار، ولم يتركهم يسرحون، ويمرحون، ويفسدون في الأرض.

فالموت غاية كل حي، لا أحد يبقى من الخلق دائمًا على قيد الحياة، فليتذكر المسلم هذا، وأنه في يوم من الأيام، أو لحظة من اللحظات سيموت فيتناهى عن غيه، وعن ضلاله، ويستعد لهذا الموت قبل حلوله، وكثيرًا ما يذّكر الله بالموت، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللَّوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ما يذّكر الله بالموت، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللَّوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الله بالموت، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اللَّوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَبُورَكُمْ يَوْمَ الله بالموت، ﴿ كُلُّ نَفْسِ الله بالموت، ﴿ كُلُّ الْمَوْتِ مِنْ الله بالموت، ﴿ كُلُّ الله بالموت عَلَى الله بالموت، ﴿ كُلُلُولُ الله بالموت، ﴿ كُلُّ الله بالموت، ﴿ كُلُلُهُ الله بالموت بالله بالموت، ﴿ كُلُلُهُ الله بالموت، الله بالموت به بالموت بالله بالموت بالله بالموت بالله بالموت باله بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت بالله بالموت بالموت

أو في الأرض مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد.

لَا تَسْأَلَنْ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الدِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَه وَبُنَيُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

فالله ﷺ يحب أن يسألوه، وأن يلحوا عليه (٣)، وأن يطلبوا منه، ولا تقف

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٥٥) من حديث أبي ذر ره عن النبي على في فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالى - أنه قال: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَا وَتِعِلَى وَمِوْرَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي

<sup>(</sup>٢) ذكر هذين البيتين أبوسليمان الخطابي في كتابه (العزلة) (ص٦٧) وعزاهما إلى الخزيمي. وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٥١٩)، وفيض القدير (١/٥٥٦) وتحفة الأحوذي (٩/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الدعاء (١/ ٢٨)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٨) من حديث عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَالَثُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَيُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ».

عند حد في الطلب، واسأل الله الفردوس الأعلى (١)، والنعيم المقيم، واسأله من خير الدنيا، والآخرة، فإنك تسأل غنيًا كريمًا قريبًا مجيبًا.

وحتى الذين يعبدون غير الله، يريدون أن يجعلوهم وسائط في قضاء حوائجهم، فالسؤال كله لله على، ولكن هؤلاء غلطوا، فجعلوا بينهم، وبين الله وسائط، والله لا يحتاج إلى وسائط، فهو يسمع، ويجيب على، ويريد أن يعطي عباده إذا سألوه، ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم، وبينه، أما إذا عبدوا هذه الوسائط، وظنوا أن عبادتها تقربهم إلى الله، فهذا هو الشرك عبدوا هذه الوسائط، وظنوا أن عبادتها تقربهم إلى الله، فهذا هو الشرك الأكبر قال نعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلُا إِلَى الله عَلَى ال

﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴾، أي: كل وقت، ﴿ هُو فِ شَأْنِ ﴾، من شؤون خلقه المتنوعة المتعددة المتكررة، ومن شؤون ملكه على، يخلق، ويرزق، ويحيي، ويميت ويجيب دعاء الداعين على اختلاف حاجاتهم، وتنوع لغاتهم، واختلاف أماكنهم، من في السماوات، والأرض كلهم يسألون الله، كم في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله، وكل واحد له حاجة تختلف عن الآخر، وربما يسألونه في وقت واحد، بلغات مختلفة، وحاجات متنوعة، وكلها يسمعها

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٧٩٠، ٧٤٢٣)، واللفظ له من حديث أبي هريرة في ، أن رسول الله على قال: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْ دَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».

الله على عظمته على ما يشاء منها ، وهذا دليل على عظمته على ، ﴿ وَلِلَّهِ اللَّهُ عَلَى عَظَمَتُهُ اللَّهُ اللَّ المَثُلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠].

﴿ يَتَعُلُهُ مَن فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وهذا من نعم الله ﴿ انه يسأله من في السماوات ، والأرض ، وهو قد فتح بابه ليلا ، ونهارًا ، سرًا ، وجهارًا ، يسمع دعاءهم ، ويقضي حاجاتهم ، ويفرج كرباتهم ، ويعطيهم ، ولا ينفد ما عنده ﴿ ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه ﴿ يَهِ يقول : ﴿ يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ اللَّهُ عُلَيْتُ كُلَّ أَوْلَى مَا عَنْدِي إِلَّا كُمْ وَاجِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ الْسَانِ مَسْأَلَتُهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ﴾ (١) ، فهو ﴿ الأكرمين ، وأجود الأجودين ، وكل جود في الناس فهو من كرمه ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ للهو مي يقدر ما يجري في ذلك اليوم وهذا التقدير اليومي وهناك التقدير الحولي في ليلة القدر وهناك التقدير العام في اللوح المحفوظ .

ثم قال على: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيُّهُ النَّقَلَانِ ﴾، أي: نحاسبكم، ونجازيكم على أعمالكم، وهذا معناه التهديد، والوعيد، وهذا الحساب بعد الموت.

فدل على أن الجن، والإنس كلهم سيحاسبون، ويجازون بأعمالهم، وأن الجن مكلفون مثل الإنس، ومجزيون بأعمالهم، منهم المؤمن، والكافر، ومنهم المطيع، والعاصي، ومنهم المستقيم، والفاسق، ومنهم الطيب، والخبيث، مثل الإنس تمامًا.

ثم قال: ﴿ يَهُ مُعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ﴾ ، الإنس: بنو آدم، آدم أبو البشرية،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث أبي ذر رهيه.

وإبليس أبو الجن، ﴿إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ ﴾، هذا تعجيز لهم بأنهم، وإن تمردوا عليه في الدنيا، وخالفوا أمره، وعصوه، فإنهم في الآخرة لن يفلتوا من الحساب، ومن المجازاة، ولن يمكنهم الهرب من الله ﷺ، فليعملوا ما شاءوا، فإنهم سيلاقون عملهم.

﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا ﴾، أي: تخرجوا ﴿مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا يمكن أن يخرج أحد من ملكوت الله ﷺ ، وهذا في يوم القيامة ، إذا جمع الله الأولين ، والآخرين ، وأحاطت بهم الملائكة صفوفًا ، فلا منفذ لأحدهم ولا مهرب ، ﴿فَاَنفُذُوا ﴾ ، هذا أمر تعجيز ، ثم قال : ﴿إِلَّا بِسُلطَنِ ﴾ ، إلا بقوة تغلب قوة الله ﷺ ، وهذا مستحيل ، فإذا كنت يوم القيامة في المحشر فلن تستطيع أن تهرب ، وأن تخرج من ملك الله ﷺ ، فكيف تعصيه في هذه الدنيا ؟ هل تظن أنك ستبقى ، ولا تموت ؟ ، هل تظن أنك ستترك ، ولا تحاسب ؟ ، فكر أيها الإنسان العاقل في هذا الأمر .

فتذكر هذا أيها الإنسان: أنك ستلاقي عملك، ولا يغيب منه شيء، كل ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقيه، وإذا كان عملا سيئًا فلن تتخلص منه، ولن تهرب منه، فهو ملازم لك، ﴿وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَرِرُو فِي عُنُقِهِ وَمُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللْ اللللللْ الللهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْ الللللَهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللل الللللل الللهُ الللللل الللهُ اللَّهُ الللللل الللللل اللهُ الللهُ الللللل الللهُ اللللللل الللهُ الللللل الللهُ اللللللل اللهُ اللللللل الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللل الللهُ الللهُ اللللللل الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللل الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللل الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللل الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللل الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللله

ثم قال رضي المنظرة عَلَيْكُما شُواظُ مِن نَارِ وَنُحَاسٌ فَلا تَنفَصِرانِ الله من حاول أن يخرج من أقطار السماوات، والأرض، فإنه لا يستطيع الأنه يرسل عليه الشواظ، وهو: اللهب الخالص، من نار، ونحاس، وهو: الدخان الذي لا لهب فيه، أو الدخان المختلط بشيء من اللهب، وقيل: المراد بالنحاس على حقيقته (۱)، وهو: المعدن، فهو يذاب يوم القيامة، ويلقى على هؤلاء المجرمين العهم -والعياذ بالله-.

وَفَلاَ تَنْكِرَانِ ، على هذا الشواظ، وعلى هذا النحاس، بل يغلبكم ذلك وتقعون تحت وطأته، ولا يفلت منكم أحد.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

CARC CARC CARC

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ٤٥ – ٤٦)، وتفسير ابن كثير (٧/ ٤٥٩)، وتفسير القرطبي
 (۱۷۱/۱۷).

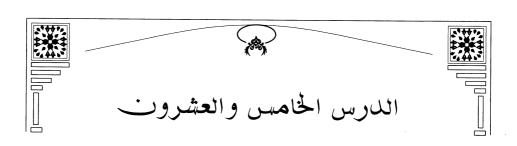

بعدأن ذكر الله على آياته الدالة على عظمته، وقدرته، واستحقاقه للعبادة، وأن هذه الآيات، والبراهين من نعمه على عباده، ذكر على ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة، وعذاب النار؛ ليذكر عباده بذلك حتى يستعدوا له،

ويعملوا من أجله، ويعلموا أنهم ما وجدوا في هذه الدنيا ليستقروا، ويبقوا فيها، وإنما سينقلون إلى دار أخرى، فعليهم أن يستعدوا لهذه النقلة، وهذه الدار التي لا انتقال منها، هي: دار القرار.

آيات كثيرة تذكر بهذا الحدث الهائل الذي تتشقق منه السماوات، وتندك منه الجبال، وتتناثر منه الكواكب، وتزلز الأرض، يوم هائل، ويوم عظيم، ﴿فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَآةُ ﴾، أي: تقطعت، وتمايزت، ﴿فَكَانَتُ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴾، أي: محمرة كحمرة الورد، فهي الآن خضراء صافية، ثم يتغير لونها عند قيام الساعة، فالسماء تحمر، وتصير كالوردة الحمراء، وتذوب، فتصير كالدهان الذائب، ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآةُ كَاللَّهُ لِ المعارج: ٨]، أي: الفضة الذائبة، ﴿وَتَكُونُ الْإِبَالُ كَالْحِهْنِ ﴿ وَالمعارج: ٩]، أي: الصوف المنفوش.

فيذكر الله والمحدث الهائل؛ ليستعد له الإنسان، ولا يطمئن إلى هذه الدنيا، وينشغل بها عن هذا اليوم الذي لابدمنه، ولا ريب فيه؛ لأنه لابد أن يقع، وليس هو من الأمور المحتملة التي يمكن أن تحصل، ويمكن أن لا تحصل، أو يمكن للإنسان أن يغيب عنها، ولا يحضرها، كل هذا منتفٍ، فلابد أن تحصل، ولابد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم؛ ولهذا قال: فلابد أن تحصل، ولابد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم؛ ولهذا قال: فيأيّ ءَالاَءٍ رَيّكُما تُكذّبانٍ في، أي: بأي نعم الله تكذبان أيها الجن، والإنس وهذا الذي يحصل، وهذا الهول نعمة؛ لأن الله ولا يترك الناس يسرحون ويمرحون بدون جزاء، وينال به المحسن ثواب عمله، وينال المجرم عقاب عمله، فمن نعمه قلى: أنه يقيم العدل بين عباده، فينتصر أهل الإيمان، والحق على أهل الباطل، الذين كانوا يسرحون، ويمرحون في هذه الدنيا، ويطغون، ويتكبرون، ويؤذون المؤمنين، فمن نعم الله على أنه لا يتركهم، بل يوقفهم يوم القيامة على جزائهم، وينال المحسنون الصابرون الثابتون على الحق ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله .

هذا من أعظم النعم أن الأعمال لا تذهب سُدى، وتكون تعبًا بلا نتيجة؛ ولهذا قال: ﴿فَيِأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

ثم قال: ﴿فَيَوْمَبِذِ﴾، أي: إذا تشققت السماء، وقام الناس من قبورهم ﴿لَّا يُسْئُلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنْسُ وَلَا جَانَتُ ﴾؛ لأن أعمالهم محصاة مكتوبة، فلا يسئلون عنها سؤال استعلام، واستفهام، وإنما يسئلون عنها سؤال حساب، ومناقشة هذا قول.

والقول الآخر: أن يوم القيامة أحوال، تارة يسألون، ويحاسبون،

ويناقشون، وتارة لا ينطقون، ولا يتكلمون، فهذا يرادبه هذه الحالة أنه يأتي عليهم وقت لا يتكلمون، ولا ينطقون (١).

وكيف يعرفون ﴿ يُعَرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِيمَهُمْ ﴾ ، تظهر عليهم علامات يعرفون بها أنهم مجرمون ، ولا يحتاج إلى سؤال ، كسواد الوجوه (٢) – والعياذ بالله والمناظر السيئة المحزنة ، ويظهر على محياهم ، وعلى ملامحهم أنهم مجرمون ، كما أن المؤمنين يعرفون – أيضًا – بسيماهم ، ﴿ سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، فيبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء ، فيعرفون بسيماهم الطيبة ، وملامحهم الكريمة (٣).

﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِ وَٱلْأَقَدَامِ ﴾ ، تأخذهم الملائكة أخذ إهانة ، وقوة ، وإنما يجمع بين نواصيهم ، وهي : مقدم رؤوسهم ، وأقدامهم ، فتجمع النواصي ، والأقدام فيكون هذا تعذيبًا لهم -والعياذ بالله- ، ويطرحون في النار ، تأخذهم الملائكة على هذه الصفة المروعة.

﴿ فَهِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ، هذا من نعم الله ﷺ : مجازاة المجرمين ، فلا يتركهم بدون جزاء ، وبدون حساب ، ويهملهم ، ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ ، [المؤمنون: ١١٥].

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٢/ ٥٤٥)، وتفسير القرطبي (١٠/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٣٦) واللفظ له، ومسلم (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨ عُوْنَ ٣٦، ٣٨ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَفِي قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».

ثم قال على الناريوم القيامة، الله على الله على الناريوم القيامة، تُحضر، ويراها هؤلاء المجرمون، وتستعر، وتتوقد، وتكادُ تَميَّزُ مِنَ الْغَيْظِّ [الملك: ٨]، يرونها معاينة (١)، ويقال لهم: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ اللِّي يُكَذِّبُ بِهَا اللّهُ عُرُونَ ﴾، في الدنيا يقولون: ليس هناك نار، ولا جنة، ولا بعث، ولا نشور ولا جزاء، ولا حساب، ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيا نَمُوتُ وَخَيًا ﴾ [المؤمنون: ٣٧].

ففي يوم القيامة تظهر أمامهم عيانًا زيادة في حسرتهم، وتعذيبهم، ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ مَمِيمٍ ءَانِ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَبِينَ سعيرها، وحرها، وعذابها، وبين ماء حميم، يسقون منه -والعياذ بالله-، حينما يحتاجون إلى الشراب يسقون من الحميم، وهو: الماء الحار ﴿ وَسُفُوا مَاءً جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 10]، -والعياذ بالله، فهم ما بين سعير، ولهب، وعذاب، وبين شراب حميم، ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩]، أي: كالفضة المذابة من شدة حره.

﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾ ، أي: شديد الحرارة ، كما قال عَنِينَ عَينٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَالِيَةٍ ﴾ [الغاشية: ٥] ، أي: حارة شديدة الحرارة ، فهذان وصفان له: أنه حميم ،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٩) من حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رهيه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَتِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا».

وأنه آن (١)، أي: شديد الحرارة، فهذا فيه جزاء هؤلاء المجرمين.

ثم لما ذكر النار، وأوصافها، وما يلقاه أهلها، ذكر الجنة كما هي طريقة القرآن الكريم، أن الله يذكر الجنة، والنار، فإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النار ذكر الجنة؛ حتى يتضح الأمر للناس، وحتى يجمعوا بين الخوف، والرجاء، فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات، وتابوا فيها الجنة رجوا الله شكلة، فإذا خافوا تركوا الذنوب، والسيئات، وتابوا منها، وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة.

فهذا من حكمته ﴿ أَنه يجمع بين آيات الوعد، والوعيد، وبين ذكر الجنة، والنار، فقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٤٣)، وتاج العروس (٣٧/ ١٠٨)، ولسان العرب (١٤٨/ ١٤).

وليس هناك قسم ثالث، بل إما جنة، وإما نار، فانظر إلى أيهما تصير، وإنما ذلك بأعمالك، فأعمالك هي التي إما أن توردك النار، وإما أن توردك الجنة.

لمن خاف ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ ، ليست جنة واحدة ، بل هما جنتان منوع فيها النعيم والسرور ، والحبور ما لا يعلمه إلا الله ﷺ ، جنة النعيم (٢) ، جنة عدن (٣) ، جنان كثيرة ، ودرجات عظيمة (٤) ، ومنازل لا يعلمها إلا الله ﷺ .

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي، واللفظ له (۲٤٥٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٣٤)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٦٦، ١٥٠) من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ ».

<sup>(</sup>٢) كما في قوله ﷺ من دعاء إبراهيم ﷺ : ﴿ وَلَجْعَلْنِي مِن وَرَبَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ [الشعراء: ٨٥].

 <sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٦٧٤، ٤٨٧٨، ٤٨٧٩، ٧٠٤٧)،
 ومسلم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٧٩٠) واللفظ له ، ومسلم (١١٦) من حديث أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ – أُرَاهُ – فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ ».

﴿ فَهِ أَيّ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ ﴾ ، لما ذكر الجنة ، وذكر النار ، عدهذا من نعمه في على عباده ، حيث لم يأتهم الأمر عن جهل ، فيقولون : وما علمنا أننا نلاقي هذا ، فهو مبين لهم في الدنيا ، ومفصل لهم في الدنيا ، كأنهم يشاهدونه.

﴿ فِهِما عَيْنَانِ تَجْرِيانِ الله العذب الماء العذب الزلال؛ لأن أهل الجنان يحتاجون إلى ماء ، ولأن الأشجار تحتاج إلى ماء ، ولان الأشجار تحتاج إلى ماء ، وجعل الله على في هاتين الجنتين عينين تجريان دائمًا ، وإذا اجتمع بهجة النظر إلى الأشجار ، والثمار ، وبهجة النظر إلى الماء ، تكاملت البهجة ، ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللهَ نَهُ مُن مَن اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۵۹)، وتفسير ابن كثير (۷/ ۵۰۲، ۵۰۷)، وتفسير القرطبي (۱۷/ ۱۷۸).

أما النار فقال: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ﴾ ، ماؤهم الحميم - والعياذ بالله - ، ﴿ تَجَرِيانِ ﴾ ، لا تيبسان ، ولا تنضبان ، ولا ينقطعان ، أو يغوران كمياه الدنيا ، بل إنهما دائمًا في جريان ، ولا ينفد ما فيهما من الماء ، وتأمل ﴿ تَجَرِيانِ ﴾ يجري ماؤها ولا يكون في مكان محصور ، ثم يتزاحمون عليه ، وإنما تجريان للوصول لمنازلهم ، وقصورهم .

﴿ فَإِ أَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَا هذا من نعم الله وَ التي يجب أن يشكر عليها، ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ رَوَّجَانِ ﴾ ، أي: صنفان من كل فاكهة، يشكر عليها، ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ رَوَّجَانِ ﴾ ، أي: صنفان من كل فاكهة، ليست فواكه محدودة، إنما هي كل فاكهة، وهي ما يتفكه به، وتتلذذ به النفس، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلذُ النفس، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلذُ اللهِ النفس، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلذُ اللهِ النفس، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم اللهِ اللهُ اللهُ

فذكر البواطن التي تلي الأرض، وأنها من هذا النوع من الحرير الذي لا يعلمه إلا الله، فكيف بظهورها، وما يلي الجالسين؟، هذا لا يعلم جماله إلا الله وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيِّ دَانِ، الثمر الذي يتناولونه، ويأكلونه لا يحتاج متناوله أن يصعد الشجرة، وأن يتكلف لأخذه، ويقاسي من الشوك، ومن ارتفاعه، هو دان إليه، متى ما أراد تناول منه، وهو على حالته، لا يتكلف

شيئًا في طلبه، ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ ، [الحاقة: ٢٧ - ٢٣]، أي: ثمارها دانية قريبة من متناولهم، ليس عليهم مشقة في أخذها كما يكون هذا في أشجار الدنيا.

ثم قال على: ﴿فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾، وهن أزواجهم، الحور العين، قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غير أزواجهن؛ لأنهن راضيات بهم، فلا يردن غيرهم، ولا يجدن أحسن منهم، بخلاف نساء الدنيا، فإنهن يتطلعن دائمًا إلى الرجال، ولا تقر أعينهن بأزواجهن - إلا من رحم الله - ، أما الحور العين فإنهن قصرن نظرهن على أزواجهن، ولا يطمعن، ولا يطمعن، ولا يطمحن إلى غيرهم؛ لأنهن قد رضين بهم تمام الرضا.

﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾، أي: لم يطأهن، ويفتض بكارتهن، خلاف نساء الدنيا، فإنها غير مأمونة، أما نساء الجنة فإنها محفوظة بكارتها، ولذتها لا يفتضها إلا زوجها، وهذا دليل على أن الجنة يكون فيها جِنّ مثل ما كانوا في الدنيا، المؤمنون من الجن يكونون في الجنة، والكافرون من الجن يكونون في النار.

﴿ فَهِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾ ، هذه الأزواج الحِسان القريرات أعينهن بأزواجهن ، لا يطمحن ، ولا يطمعن في غيرهم ؛ اقتناعًا ، واستئناسًا بهم ، ولا يجدن خيرًا منهم فهي من نعم الله وآلائه.

ثم وصفهن وصفًا آخر، فقال: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ ﴾، كأنهن في صفاء، وحسن ألوانهن كالياقوت، وهو: الحجارة النفيسة صافية اللون، والمرجان الذي هو الدُّر الجميل، فهنّ حِسان الوجوه، بياض مع حمرة في

صفاء، مثل صفاء الياقوت، والمرجان، فهذه ألوان نساء أهل الجنة، ثم هن لا يتغيرن، ولا يهرمن، ولا يكبرن، ولا يمرضن، دائمًا وأبدًا هن كذلك (١).

فهذه آيات عظيمة في وصف الجنة، وما فيها، ووصف نساء أهل الجنة، وجمالهن، هذه آيات عظيمة ترغب، وتشوق إلى الجنة، وهذه الجنة لا تنال بالتمنى، ولا بالانتساب، وإنما تنال بفضل الله ﷺ، الذي سببه العمل

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۳ - ۲۷)، وزاد المسير (۶/ ۲۱٤)، وتفسير ابن كثير
 (۷/ ٤٦٥)، وتفسير القرطبي (۱۸۷ / ۱۸۲ - ۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: زاد المسير (٤/ ٢١٤)، وتفسير القرطبي (١٧/ ١٨٢).

الصالح، فالذي يريد الجنة يحسن العمل، أما الذي يتمنى أن يكون من أهل الجنة، ولا يعمل، فالتمني لا يفيده شيئًا؛ ولهذا قال ﷺ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»(١).

«الكيسُ» أي: العاقل، «مَنْ دَانَ نَفْسَهُ»، أي: حاسبها، «وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ»، فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه دائمًا، وينظر في أعماله، ويتذكر الموت، فيعمل لما بعده، «وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا»، فالنفس لا تريد العبادة، ولا تريد الطاعة، وهو يعطيها هواها، يريحها من العبادة، ويريحها من الطاعة، ويريحها من الجهاد في سبيل الله، وينعمها، ويعطيها ما تشتهي.

«أتبع نفسه هواها»، في هذه الدنيا، «وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»، يتمنى أن يكون من أهل الجنة بدون عمل، هذا لا يكون أبدًا، فهذا عاجز –والعياذ بالله –، عاجز عجز خمول، وكسل، لا هو عجز من لا يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلفه الله على وإنما يستطيع، ولكن هذا عجز خمول، وكسل، وضعف إيمان، أو عدم إيمان، فهذا لا ينفعه التمني، أو الانتساب إلى الصالحين، أو التوسل بالصالحين، أو بصلاحهم، أو ما أشبه ذلك، فلا ينفعه شيء.

فعلينا أن نستعد للجنة بالأعمال الصالحة، ونستعد بالهرب من النار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، وأحمد في المسند (۲۸/ ٣٥٠)، والحاكم في والطبراني في الصغير (۲/ ١٠٧)، وفي الكبير (٧/ ٢٨١، ٢٨٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٢٥، ٤/ ٢٨٠)، والبيهقي في الشعب (١٢٩/١٣)، وفي الكبرى (٣/ ٥١٦)، من حديث شداد ابن أوس شيء.

والتوبة من الأعمال السيئة؛ ولهذا يقول بعض السلف: «عَجِبْتُ لِلنَّارِ كَيْفَ نَامَ هَارِبُهَا، وَعَجِبْتُ لِلنَّارِ كَيْفَ نَامَ طَالِبُهَا» (١)، فالذي يطلب الجنة، ويخاف من الناريقدم العمل الصالح.

وفي الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (٢)، فإذا اتبعت الشهوات ذهبت بك إلى النار، وإذا صبرت على المكاره، ومشاق العبادة، صبرت على الصوم، على صلاة الليل، على أداء الفرائض، صبرت على الجهاد في سبيل الله، صبرت على الابتلاء، والامتحان، هذه مكاره، فإذا صبرت عليها آلت الله، صبرت على الابتلاء، والامتحان، هذه مكاره، فإذا صبرت عليها آلت بك إلى الجنة، والنبي عليه قال: «لا تَنْسَوُا الْعَظِيمَيْنِ: الْجَنَّة، وَالنَّارَ» (٣)، فلابد أن تكون دائمًا بين عينيك، تتذكر النار فتوب إلى الله على من الذنوب، والمعاصي، وتتذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحة، والطيبة، فإن الله ذكرنا بالجنة، والنار في كثير من آيات القرآن، ومنها هذه الآيات الكريمات.

وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا القول إلى هرم بن حيان تكلفه، من حكاية المعلي بن زياد: أنه، أي: هرم، كان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته قائلًا ذلك.

انظر: «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن، السَلامي، (١٨/١)، ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٥/ ١٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٨٧) بلفظ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». من حديث أبي هريرة ﷺ، ومسلم (١) من حديث أنس ﷺ.

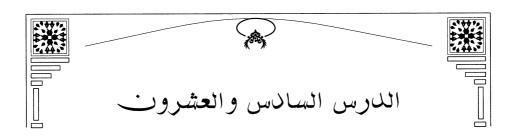

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ مُدُهَا مَتَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَيْأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَيْأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَيْهِنَ خَيْرَتُ حِسَانُ ۞ فَيْأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيْأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ ۞ فَيْأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ ۞ لَمْ مَتْكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ يَعْلَمْ ثُهُنَ إِنْ ۞ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ۞ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ١٢ - ٧٧].

لما ذكر الله على الجنتين، وأوصافهما، قال في هذه الآيات: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴾، أي: من دون الجنتين الموصوفتين جنتان أيضًا دونهما في الصفة، والجنتان الأوليان للمقربين، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين؛ لأنهم تختلف منازلهم في الجنة، فالجنة درجات، وأهلها متفاوتون في منازلهم، كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة.

والجنتان الأوليان من ذهب آنيتهما وما فيهما من ذهب، وهاتان الجنتان

من فضة آنيتهما، وما فيهما (١)، ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾، أي: خضراوان، فالدهوم الخضرة الحاصلة بالأشجار الملتفة (٢)، وفي الجنتان الأوليان، قال: ﴿ ذَوَاتَا آَفْنَانِ اللهِ ﴾.

﴿ فَإِلَّتِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾، أي: نعم الله ﷺ، ﴿ تُكَذِّبَانِ ﴾، أيها الثقلان، فإن هذه الجنات من نعم الله ﷺ على عباده، ومن نعمه: أنه لا يسوي بين الناس، بل يفاوت بينهما حتى في الجنة بحسب أعمالهم، فهذا من نعمه ﷺ، فهاتان الجنتان المدهامتان من نعم الله على عباده، تستوجبان منهم الشكر، لا التكذيب.

ثم قال عَلى: ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ ، قيل فائضتان بالماء (٣) ، وفي الأوليين قال: ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ۞ ﴾ ، وهذا أفضل من النضاختين ؛ لأن معنى ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ ، فائضتان بالماء ، وقيل فوارتان بالماء ، وهذا أقل من الجريان.

ثم قال: ﴿ فِيهِمَا فَكِكَهُ أُو فَغَلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّا الللَّهُ اللّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري، واللفظ له (۲۹۸، ۷۶۶۶)، ومسلم (۲۹٦) من حديث أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ». مِنْ فِضَّةٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ، عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۷۰ - ۷۱)، وزاد المسير (٤/ ٤٣٢)، وتفسير القرطبي
 (۱۷/ ۱۸٤)، ومقاييس اللغة (٢/ ١٩٥)، ولسان العرب (٢٠٩/١٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٢٣)، وتفسير القرطبي (١٧/ ١٨٥)، ولسان العرب
 (٣/ ٦٢، ٦/ ٦١٨)، وتاج العروس (٧/ ٣٥٧).

بقية الفواكه، فالنخل للغذاء، والرمان للدواء، فتختلف منافع النخل، والرمان، وهما متميزان على غيرهما من أنواع الفواكه، وفي الأوليين قال: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَةٍ زَوِّجَانِ ۞ ﴾، وهذا أكمل.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾، كما سبق أن هذا من نعم الله ﷺ التي تستوجب الشكر، ومن لم يشكر نعم الله فقد كذب بها، وكفرها.

﴿فِيهِنَ ﴾، أي: في هذه الجنات، ﴿خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾، هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين، ﴿فِيهِنَ خَيْرَتُ ﴾، وفي قراءة «خيِّرات»، وخيِّرات بالتشديد – جمع خيّرة ، وكذلك خيرات جمع خيّرة ، ولكن خفف، فهن نساء خيّرات في أجسامهن، وفي منظرهن، وفي أخلاقهن، فهن خيرات من كل وجه ، كاملات مكملات، ليس فيهن نقص، خيرات في أخلاقهن، وإنهامهن، ومنظرهن، إذا نظر إليهن أزواجهن فإنهم يسرون بذلك.

﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ، تزويج أهل الجنة بهؤلاء من نعم الله ﷺ التي يشكر عليها، ومن لم يشكرها فقد كفرها، وكذب بها.

وهن ﴿ حُرْثُ جمع: حوراء، والحور هو: شدة بياض العيون مع شدة سوادهن (٢)، فهذا مما يضفي عليهن الجمال، وقيل: عظام الأعين،

<sup>(</sup>۱) قَرَأَ قَتَادَةُ وابن السميقع وَأَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ وَبَكْرُ بْنُ حَبِيبٍ السَّهْمِيُّ (خَيِّرَاتٌ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْأَصْلِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ خَيْرَاتٍ جَمْعُ خَيْرٍ وَالْمَعْنَى ذَوَاتُ خَيْرٍ. وَقِيلَ: مُخْتَارَاتٌ. انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٢/ ١١٥)، وتاج العروس (١١/ ١٠٠).

جميلات الأعين (١) ، ﴿ حُرُرٌ مَّ فَصُورَتُ ﴾ ، انظر الصفة في الجنتين الأوليين ﴿ فِي الْمَالِينَ اللَّولِينَ فَ السَّرَاتُ الطَّرِفِ ﴾ ، وهنا قال: ﴿ حُرُرٌ مَّ فَصُورَتُ ﴾ ، ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات.

﴿ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ وهي منازل خاصة، والخيام معروفة في الدنيا، لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا؛ لأن هناك منازل مبنية ثابتة وهناك منازل خيام منقولة، ويتنوع هذا من أجل رفاهية السكان، وتنعمهم، فهن ﴿ وُرُ مَّ مَقْصُورَتُ فِي الْخِيامِ فَهِي ﴿ مُؤرُ مَّ مَقْصُورَتُ فَي الْخِيامِ فَهِي ﴿ مُؤرُ مَّ مَقْصُورَتُ فَلَا اللهِ اللهِ على جمالهن، وبهجتهن، فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أليق بها، وأقر لعين زوجها مما إذا خرجت.

فهذه فضيلة لهن، وهي: عدم الخروج؛ تكرمًا على أزواجهن، فإذا كن في الجنة بهذه الصفة، فيجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفة؛ ليتشبهن بأزواج الجنة، فلا يخرجن إلى الأسواق، ولا إلى المحافل -كما هو الواقع الآن-، وفي هذا رد واضح على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها، وبروزها، وأنها تذهب إلى حيث شاءت، وهم لا يريدون بالمرأة ولا بالمجتمع خيرًا، وإنما يريدون أن يمردوا النساء، وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال، والنساء.

هذا ما يريدونه، فمناداتهم بعمل المرأة، وخروجها، هذا ليس من صالحها، ولا من صالح المجتمع؛ لأنها تفقد عفتها، وحيائها شيئًا فشيئًا، حتى تصير لا تستحي، وقد تفقد عفتها، ولو على المدى البعيد؛ لأن خروجها، وتبذلها من أسباب ضياع عفتها، خلاف بقائها في بيتها،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٤٤)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٢١).

فهو إبقاء على عفتها، وحيائها.

ولئن قالوا: من أجل العمل، نقول: عمل المرأة في بيتها أكثر من عمل الرجال خارج البيوت، ففي البيوت أعمال كثيرة:

في دورهن شؤونهن كشيرة كشوون رب السيف والمزراق

فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت، وهو عمل لا يقوم به غيرها، فلو أتيت بخادمات، وخدم ما استطاعوا أن يقوموا بعمل المرأة في بيتها، فهي تؤدي عملًا جليلًا في البيت، لا يؤديه غيرها، هذا إن كانوا يريدون كما يقولون: عمل المرأة، وأن المرأة معطلة، نعم إذا أخرجت من بيتها صارت معطلة بالمعنى الصحيح؛ لأنها أخرجت من مجال عملها فتعطلت منه، أما بقاؤها في بيتها، وعملها في البيت، فهذا ليس عطالة كما يدعون، لكنهم لا يريدون نفعها، ولا نفع المجتمع، وإنما يريدون أهدافًا يضمرونها في أنفسهم، وسوف يكشفها الله بيالي ويخزيهم بها.

قال تعالى: ﴿ حُورٌ مَّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ۞ ، فحور وصف جمال، ومقصورات - أيضًا - وصف آخر، فالمرأة الجميلة إذا خرجت زال بهاؤها، وزال رونقها، وصارت مبتذلة، أما إذا كانت مكتنة في بيتها بقي جمالها، وبقيت أبهتها، وانكفت عنها أنظار الطامعين، والفساق.

﴿ فَهِ أَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم من نعم الله على، وكذلك قصر المرأة في بيتها، وحفظها في بيتها من نعم الله على، لو كانوا يعقلون.

ثم قال: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَرَفٍ ﴾، أي: فرش خضر؛ لأن هذا أبهج في العيون، والمناظر، كما أن ثيابهم خضر، فاللون الأخضر تلذبه الأعين، وترتاح معه، ﴿وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾، أي: متكئات، ووسائد يتكئون عليها، ويرتاحون، والعبقري هو الشيء الجيد (١)؛ ولهذا يقال للذكي من الرجال: عبقري، أي: أنه جيد في آرائه، وفي توقعاته، وتصرفاته؛ ولهذا قال النبي عمر عليه في عمر عليه عبقري بشهادة الرسول عليه ، والعبقري هو: المحنك الجيد.

﴿ حِسَانِ ﴾ ، مع كونها «عبقرية» ، أيضًا هن «حسان» ، فجمعن من الأوصاف أجملها: عبقرية ، وحسنًا ، عبقرية أي: جيدة الأصل، والحقيقة وحسان المنظر، والبهجة.

فكل ما في الجنة يسر، وكل ما في الجنة بهيج، خلاف الدنيا، فإنها مختلطة بين حسن، وسيء، وبين سار، ومحزن، وبين حسن، وقبيح، أما الجنة فليس فيها شيء يحزن أبدًا، وليس فيها شيء تكرهه النفوس، بل فيها «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »(٣)، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْبُنُ ﴾ [الزحرف: ٧١]، هذه هي الجنة.

﴿ فَهِ أَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ، فجعل هذه الفرش، والأرائك، من نعم الله ﷺ لعباده المتقين التي يشكر عليها سبحانه.

انظر: لسان العرب (١٣/ ١٠٠)، وتاج العروس (١٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٨٢) من حديث عبد الله بن عمر ، (٢)

<sup>(</sup>٣) حديث أخرجه البخاري (٣٢٤٤، ٣٧٤، ٤٧٨٠، ٤٧٨٩)، ومسلم (٢، ٣، ٤، ٥) من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ر

وأما قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾، هذا سبق، لم يطأهن الطمث، هو الوطء، فهن أبكار، لم يسبق أن تزوجن، وأن افتضت بكارتهن لا من إنس، ولا جان، فهي باقية على طراوتها، وحسنها، وبكارتها.

فإذا نظرت إلى أوصاف هاتين الجنتين، وقارنتها بأوصاف الجنتين اللاتي قبلها، وجدت فوارق؛ ولهذا قال: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ٤ هُو وَالأوليان للمقربين السابقين، والأخريان لأصحاب اليمين الأبرار، كل له منزلة بحسب عمله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱/ ۲۰۲)، والترمذي (۲٤۲)، والنسائي (۹۰۰)، وابن ماجه (۸۰٤) من حديث أبي سعيد الخدري را

﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾، فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة كلها من نعمه، وإيجاده ﷺ، فهي من بركته ﷺ، ومن بركة أسمائه، وصفاته، ﴿ نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكِ ﴾، أي: دام خيره، وثبت ﷺ.

ويجوز أن تقول: فلان مبارك، أي: أن الله جعله مباركًا، فلا بأس، قال عيسى عَلِيْنِ : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣١]، فتقول: أنت مبارك، أو بارك الله فيك، ولا تقل: تبارك يا فلان، ﴿ أَنتُمُ رَبِّكَ ﴾، أي: جميع أسمائه عَيْنِ .

فتباركت جميع أسمائه في الله والله والله والنه الماء، وله صفات، سمى بها نفسه، ووصف بها نفسه، وسماه بها رسوله وأثبتها له، فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة، وليست أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة، ليس لها معان، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية، ويقولون: إن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد المسمى، عدة آلهة، هذا من المغالطة، يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى حتى في المخلوقين (۱).

إذا تعددت صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته، وإنما هذا من باب المغالطة؛ ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي على يدعو ربه، يا رحمن، يا رحيم، يا الله، قالوا: هو يزعم أن له ربًا واحدًا، وهو يدعو عدة أرباب، فقال الله عن : ﴿ قُلِ اللهُ عُوا الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلى الله على ال

<sup>(</sup>۱) انظر: إعانة المستفيد (٢/ ١٤١)، وشرح مسائل الجاهلية لشيخنا العلامة صالح الفوزان – حفظه الله – (١/ ١٤٦).

ٱلْحُسُنَىٰ (١) [الإسراء: ١١٠]، وهذا رد عليهم، وهو رد على الجهمية الذين يقولون: إنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب -تعالى الله عما يقولون-.

فهذا من شبههم الباطلة، وأسماء الله على، وصفاته لا تحصى، فهي كثيرة لا يعلمها إلا هو على الله المستخدِه المستخدِه الله على الأعراف: ١٨٠]، يلحدون في أسمائه، أستكرد من كانوا يعملون الله الإعراف: ١٨٠]، يلحدون في أسمائه، أى: يجحدونها، أو يفسرونها بغير تفسيرها، ويؤولونها، فالإلحاد له أنواع، وما حصل من الجهمية هو نفيها، بألفاظها ومعانيها وعند المعتزلة، اثبات ألفاظها وجحد معانيها وإنما يثبتون ألفاظا مجردة من معانيها، فهذا البحاد في أسماء الله على ولذلك لا يدعون الله بها؛ لأنهم يعتبرونها إما ليس لها حقيقة كالجهمية، أو ليس لها معان فلا يدعون الله بها، -تعالى الله عن ذلك-.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١/ ٨٢).

دعائه: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَم الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي (١)، فدل على أن هناك أسماء لله استأثر الله بها، ولم يبينها لعباده.

وأما قوله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» (٢) ، فليس هذا حصرًا لأسماء الله في تسع وتسعين ، ولكن هذه التسع والتسعون من أحصاها دخل الجنة ، ومعنى أحصاها : عرفها ، وأثبتها لله ﷺ ، وتعبد لله بها ، وسأله بها ، هذا معنى أحصاها ، وليس المراد مجرد العد (٣) ، أي أنك إذا عددت تسعًا وتسعين اسمًا تدخل الجنة.

ضمير ﴿ بَرُكَ اَسَمُ رَبِكَ ﴾ ، ضمير خطاب للنبي ﷺ ، والرب هو: المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء ، وهو: السيد والمصلح ، فهذا معنى الرب ﷺ ؛ وصفه بالجلال ، والإكرام ، هذا وصف للرب ﷺ ؛ ولهذا عمل فيه الجرفقال: ذي الجلال ، فهما وصفان للرب لا للاسم ، الجلال وصف للرب ، والإكرام وصف للرب ، وأما ما سبق في قوله ، ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ﴾ ، ذو: بالرفع فهذا وصف، وجه الله ﷺ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٧/ ٣٤١)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ٢٥٣)، والطبراني في الكبير (١/ ١٦٩)، وفي الدعاء (١/ ٣١٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٦، ٧٣٩٢)، ومسلم (٦) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١١/ ٢٢٠، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مادة (ربب) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٢)، ولسان العرب (١/ ٣٩٩)، وتاج العروس (٢/ ٣٥٩).

﴿ نَبُرُكَ أَسُمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ ﴾ ، والجلال: العظمة ، والكبرياء اللائق بجلاله وهو الكبر الذي لا أكبر منه ، وهو الكبير الذي لا أكبر منه ، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء ، ﴿ ذِى ٱلْجَلَالِ ﴾ ، الذي يجله عباده المؤمنون ، ويستحق الإجلال عَلَى الله الله الله الله المؤمنين .

وما ذكره في هذه السورة من أولها إلى آخرها فهو من إكرامه لعباده المؤمنين.

قد أمر به النبي على أن تكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام، قال على الله البي أَلِظُوا بِيا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ» (١) ، أي: أكثروا من الذكر بهذا الاسم، «يا ذا الجلال، والإكرام»، مما يدل على عظمة هذا الاسم، ومشروعية ذكر الله به بكثرة الله ولهذا كان على إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول: «اللهم أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (٢)، فكان على يلازم هذا الذكر بعد كل فريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه.

فهذا ذكر جليل ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائمًا، وأبدًا، وهذه سورة عظيمة فيها من العبر، والعظات، وفيها من النعم، والكرامات، وفيها من أسماء الله، وصفاته الشيء الكثير، ابتدأها بقوله على النها والتحرق التحرق الرحمة الواسعة، ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة في الدنيا، والآخرة، ثم قال: ﴿عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾، وهذا من نعمه، ومن أجل نعمه تعليم الناس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵م)، وأحمد في المسند (۲۹ / ۳۲ ، ۳۲ / ۳۲)، والنسائي في الكبرى (۲۱ / ۷۲۹)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۷۲) من حديث ربيعة بن عامر وأنس ابن مالك على المستدرك (۱/ ۲۷۲)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥، ١٣٦) من حديث عائشة وثوبان رضي الم

القرآن الذي فيه الهدى، والبيان، والعلم النافع، وفيه التعريف بالله وفيه القرآن الذي فيه الهدى، والبيان، والعلم النافع، وفيه الموعد، والوعيد، وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي، والمستقبل، وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات، وفي الأخلاق، فهو قرآن عظيم؛ ولذلك بدأ الله به النعم.

فما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما ذكره الله على فيها لمن تنبه، وتدبر القرآن، أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر، ودون تفهم، فهذا لن يستفيد منه شيئًا؛ لأن المقصود من تلاوة القرآن: التدبر، والتفقه، وحضور القلب، والعمل بما فيه؛ ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد، وأعماله، فالذي يتأثر بالقرآن، وينتفع به يظهر ذلك على أعماله، وعلى تصرفاته، والذي لا ينتفع بالقرآن، وإنما يمر عليه فقط، يظهر ذلك على تصرفاته، وأعماله، وحجة بالقرآن، وإنما يمر عليه فقط، ينه لأحد حجة ﴿ أَلَمْ تَكُنّ مَايَتِي تُنَالَى عَلَيْكُم الله عِن قائمة على عباده، ولم يبق لأحد حجة ﴿ أَلَمْ تَكُنّ مَايَتِي تُنَالَى عَلَيْكُم الله عَلَى تتلى، وتسمع.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ لَى لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةً ۚ لَى خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ۚ لَى إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا لَى وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا فِ فَكَانَتَ هَبَاءً مُّنْبِنَا فِ وَكُنتُمْ أَزُونَجًا ثَلَائَةً ۚ لَى وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا فِ فَكَانَتَ هَبَاءً مُّنْبِنَا لَى وَكُنتُمْ أَزُونَجًا ثَلَائَةً ۚ لَى فَأَصَّمَ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مِنَ الْمَشْعَمَةِ مِنَ الْمَشْعَمَةِ مِنَ الْمَعْرَبُ الْمَشْعَمَةِ مِنَ الْمَقْرُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ فَي مُلَّةً مِنَ ٱلأَخِرِينَ فَي عَلَى شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ فِي مُتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُنْقَلِيلِينَ فَي يَظُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَيْ وَلَيْلِ مُنْ مَعِينِ فَي لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُرْفُونَ فَي وَلَانُ فَي وَلَائِنَ فَي مَلُونُ عَلَيْهِمُ وَلَا يُرْفُونَ عَنْهَا وَلا يُرْفُونَ فَي وَلَا يَشْعَمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلا تَأْثِيمًا فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَشْعَمُونَ فِيهَا لَعُوا وَلا تَأْثِيمًا فَي إِلّا قِيلاً سَلَنَا وَلَا تَأْثِيمًا فَي إِلّا قِيلاً سَلَنَا وَلَا تَعْمَلُونَ فَي لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِيمًا فَي إِلّا قِيلاً سَلَنَا وَلَا تَالِواقِعَةَ : ١ - ٢٦].

هذه السورة العظيمة «سورة الواقعة» ، والواقعة هي: القيامة (١١) ، وسميت

<sup>(</sup>١) اعلم -يارعاك الله- أن ليوم القيامة أسماء كثيرة، وهذا لعظم هذا اليوم الجلل، وهول مافيه.

يقول عبد الحق الإشبيلي كَلَيْهُ: «وَاعْلَم أَن الْعَرَب قد تسمى الشَّيْء بأسماء كَثِيرَة وَتجْعَل لَهُ أَلقابًا عديدة؛ تَعْظِيمًا لشأنه، وإكثارًا لأَمره، وقد سمى الله عَنْ يَوْم الْقِيَامَة بأسماء كَثِيرَة وَلَعَلَم من هَذَا وَهُوَ تَبَارِكُ وَتَعَالَى أَعلم». انظر: العاقبة في ذكر الموت (١/ ٢٥١).

بالواقعة؛ لأنه لابد من وقوعها (١) ، فقوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ ، أي: قامت القيامة التي أخبر الله عنها ، وأخبر عنها الرسل ، وأخبرت عنها الكتب ، وأجمع عليها المسلمون من جميع الأمم ، فالإيمان بالقيامة ، والواقعة ، والدار الآخرة من أركان الإيمان الستة (٢) ، فمن جحد قيام الساعة ، وجحد القيامة ، وجحد البعث ، والنشور ، فهو كافر مكذب بالله ﷺ (٣) ، ولرسله ، ولإجماع المسلمين الإجماع القطعي (٤).

﴿لِيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ﴾، أي: لا شك، ولا تكذيب لوقوعها ؛ كما قال على: ﴿رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقيل: المراد أنها إذا وقعت، وعاينها الناس، فلا أحديكذب بها، وإن كان مكذبًا لها قبل ذلك (٥) وعلى كل حال فإنها حادثة مروعة، وعظيمة ؛ كما قال على: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى يُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مَا قَالَ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ [الحج: ١-٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٤).

<sup>(</sup>٢) بل إن الإيمان باليوم الآخر جعله النبي ﷺ سدس الإيمان؛ كما جاء في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي ﷺ فقال: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ»، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) حيث قال ﷺ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعثُواً قُلْ بَلَى وَرَقِ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَ لَلْنَبَوُّنَ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسَدُّ﴾ [التغابن: ٧].

<sup>(</sup>٤) إذ لا معارض بين الفرق الإسلامية، ولا منكر للبعث.

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المسير (٤/ ٢١٨)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٤)، وتفسير القرطبي (١٧/ ١٩٥).

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ ) عند قيام الساعة يخفض الله أقوامًا كانوا في الدنيا متكبرين مترفعين، يخفضهم الله إلى أسفل سافلين؛ بسبب كفرهم بالله ﷺ ويرفع أقوامًا كانوا في الدنيا لا يؤبه بهم، وليس لهم مكانة عند الناس، ولا رفعة، ولا منزلة، لكنهم كانوا على الإيمان بالله ﷺ، والأعمال الصالحة، فيرفعهم الله في أعلى عليين (١).

فالساعة إذا قامت تغيرت الموازين، فيرتفع الذين كانوا منخفضين في الدنيا؛ بسبب إيمانهم، وأعمالهم الصالحة إلى أعلى عليين، وينخفض الذين كانوا مرتفعين في الدنيا على الكفر، والكبر، والأعمال الباطلة، فينخفضون إلى أسفل سافلين، فيجب على المسلم أن يستعد لهذا اليوم؛ ليكون مع الذين يرفعهم الله ويحذر من الكفر، والمعاصي؛ لئلا ينخفض مع هؤلاء المنخفضين إلى أسفل سافلين.

قال عَلى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصَّورِ فَلا أَنسَابَ يَئْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١-١٠٢]، فالعبرة بموازين الأعمال، وليست العبرة بالنسب، فمن لم يكن له نسب في الدنيا، فنسبه الصحيح هو العمل الصالح، ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاً

<sup>(</sup>١) روي عن ابن عباس ﷺ في قوله ﷺ: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞﴾: «تَخْفِضُ نَاسًا، وَتَضَعُ آخَرِينَ». أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٣٦).

وعَن محمد بن كعب عَلَيْهِ قال: «خَفَضَتْ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُرْتَفِعِينَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَرَفَعَتْ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُنْخَفِضِينَ بِفَقْرِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ». أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٢٨).

وعن السدي كَلَلْهُ قال: «خَفَضَتِ الْمُتَكَبِّرِينَ، وَرَفَعَتِ الْمُتَوَاضِعِينَ». المصدر السابق (٢/ ٥٢٩).

أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ إِللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَيْدُونَ ﴿ إِللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ الل

وقيل: معنى ﴿ غَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴾: أنها ينخفض صوتها حتى يسمعه القريب، ويرتفع حتى يسمعه البعيد (٢)، ثم بين و كان كيف وقوع الواقعة فقال: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾، حركت، الأرض بعد أن كانت مستقرة، وكان الناس على ظهرها مطمئنين، فإذا قامت القيامة رجت الأرض، وزلزلت، وحركت، فحينئذ يتحطم ما كان على ظهرها من الجبال، والمباني، ويضطرب الناس، ويرتاعون روعة شديدة من شدة الهول.

فمعنى ﴿رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ﴾، أي: حركت بالزلزال بدل أن كانت قرارًا، ﴿رَجَّا﴾، توكيد، ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞﴾، أي: فتتت بدل أن كانت صلبة جامدة، فإنها تبس، وتفتت حتى تكون كالهباء، وهو الدخان، أو الغبار، تطير في الجو، وتصير كثيبًا مهيلًا، ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهيلًا، ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهيلًا مَعنى دكت الأرض، ورجت الأرض، ﴿وَكَانَتِ الْجَبَالُ كَثِيبًا لَهُ اللهُ مَنها لا بدل أن كانت جامدة صلبة قائمة شاهقة.

﴿ فَكَانَتُ هَبَاءَ ﴾ ، قيل: الهباء: الدخان الذي يتصاعد من النار ، وقيل: إنه الغبار الذي يتطاير في الجو ، ثم يضمحل (٣).

قَالَ عَيْكَ : ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ [النبأ: ٢٠]، تكون الجبال كالعهن،

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٣٨) من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٩١)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٤)، وتفسير القرطبي (١٧/ ١٩٥)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٥)، وتفسير القرطبي (١٩٧/١٩).

وهو الصوف المنفوش (١)، وتكون كثيبًا مهيلًا، وتكون هباء، وتكون سرابًا (٢)، فكل هذه أوصاف لما تكون عليه الجبال الراسيات عند قيام الساعة.

ومدوث هذه الأهوال المروعة، وكُنتُم ، الخطاب لجميع الناس، وحدوث هذه الأهوال المروعة، وكُنتُم ، الخطاب لجميع الناس، أي: كنتم أيها الناس وأزوكا ثلكئة ، أي: أشكالا ثلاثة، وفأصَحَبُ المَيْمَنةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ الْمَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ الْمَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ الْمَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ الْمَا أَصْحَاب الميمنة هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم (٣)، وقيل: الذين يكونون عن يمين العرش (٤)، وأصحاب المشأمة هم الذين يعطون صحائفهم بشمالهم (٥)؛ إهانة لهم، وقيل: الذين يكونون عن شمال العرش (٢).

وقوله: ﴿مَا أَصَّحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، ﴿مَا أَصَّحَبُ ٱلْشََّكَةِ ﴾، هذا التكرار؛ للتفخيم وتعظيم شأن أهل اليمين، وتحقير شأن أهل الشمال.

وأما الزوج الثالث، فقال على فيهم: ﴿ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ آلَ الْمُعَرَّبُونَ ﴾ الله المُعَرَّبُونَ ﴾ السابقون إلى الرب؛ إجلالًا، وتعظيمًا، وتكرمة لهم، وهم والسابقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله على : ﴿ وَتَكُونُ ٱلْحِبَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الْمَنفُوشِ ۞ ﴿ [القارعة: ٥].

<sup>(</sup>٢) مرت الآيات التي تصف حال الجبال بهذه الأوصاف.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن کثير (٨/٥).

في الآخرة يسبقون الخلائق يوم القيامة إلى الله ﷺ، قال تعالى: ﴿ أُولَكِنَكَ يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴿ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَرْضِ السَّمَاءِ وَالْمَرْضِ السَّمِينِ عند الله يوم القيامة.

﴿ فِ جَنَّتِ ﴾ ، هي دارهم ، ومستقرهم ، وجنات كثيرة ليست جنة واحدة ﴿ النَّعِيمِ ﴾ ، أي: اللذة ، والسرور ، والبهجة ، وكل ما يتنعم به فإنه في هذه الجنة ، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ الْأَنفُسُ وَتَكَذُّ الْأَعَيْنُ ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ، هؤلاء المقربون ، هم ثلة ، أي : جماعة كثيرة من الأولين ، وقليل من الآخرين من هذه الأمة ، وقيل : ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأُوِّلِينَ ﴾ ، أي : من جميع الأمم الذين سبقوا إلى طاعة الله ، ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ، أي من هذه الأمة. هذا قول (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٢٣/ ٩٦)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٨)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٣٢) من حديث أبي هريرة ﴿ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

ويكونون نزاعًا من القبائل (١)، وكثير من الناس يمقتونهم، ويضايقونهم، ويهينونهم، ويعارضونهم، لكنهم يصبرون وهم قلة (٢).

فالثلة الأولى من صدر هذه الأمة، والقليل هم من آخر هذه الأمة، ثم ذكر الله على جزاءهم، فقال على: ﴿عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْضُونَةٍ ﴿ مُّ مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُنَقَبِلِينَ ﴾ سرر: جمع سرير، وهو الذي يُجلس عليه للراحة، ﴿مَّوْضُونَةٍ ﴾، مزينة بالذهب، والفضة، والمعادن النفيسة، وأنواع الجواهر التي لم ترها العيون في الدنيا، ومرصعة بمناظر عجيبة من مناظر الجنة، ليست من مناظر الدنيا.

ومن التهاجر، ومن التقاطع، فهذا كله يزول في الآخرة قال تعالى: ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ يستقبل بعضهم بعضًا؛ لوجود المحبة فيما بينهم، فلا يعرض أحد منهم عن أحد، وإنما يكونون متقابلين من شدة المحبة، والألفة، والسرور، بخلاف ما يكون عليه الناس في الدنيا من كونهم متقاطعين متشاحنين متدابرين، يعرض بعضهم عن بعض، حتى ولو كانوا مؤمنين، فيكون بينهم شيء من الشحناء، ومن التهاجر، و من التقاطع، فهذا كله يزول في الآخرة قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَلَ سُرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ الله الحجر: ١٤٥. فينزع الله من قلوب أهل الجنة الأحقاد، والإحن، والتهاجر، والتقاطع، والكراهية، من قلوب أهل الجنة الأحقاد، والإحن، والتهاجر، والتقاطع، والكراهية،

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٣٩٨٨)، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٢٥) في وصف الغرباء من حديث ابن عمر را الله قَبَائِلِ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٢٣١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣/ ٣٦٣) في وصف الغرباء من حديث ابن عمرو في فقيل: مَن الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ».

ويجعل محلها المحبة، والأنس، بعضهم ببعض.

ثم ذكر الله على خدّامهم، فقال على: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْمٍ مِلْدَنَّ ثُعَلَّدُونَ ﴿ يَكُوفُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

﴿ إِلَكُوابِ ، جمع كوب ، وهو ما لا عروة له ، وليس له خرطوم ، وإنما هو مدوّر (٢) ، ﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾ ، وهو: الكوب الذي له عروة ، وله مصب (٣) ، ﴿ وَكُنْ فِيمَا كُأْسًا ﴾ [الإنسان: ١٧] ، أي: شراب مثل قوله: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا ﴾ [الإنسان: ١٧] ، أي: شرابًا ، ﴿ مِن مَنبع صاف دائم ، ليس ماء قليلًا ينقطع ، أو يشح مثل ما يكون في الدنيا ، بل هو معين دائم من خمر ، إلا أنه خمر طيب ليس كخمر الدنيا الخبيث ؛ ولهذا نزع الله منه الصفات القبيحة ، فقال: ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَ ﴾ [الواقعة: ١٩] ؛ لأن خمر الدنيا تجلب الصداع في الرأس على من يشربها ، أما خمر الآخرة فليست كذلك ، ﴿ وَلَا يُزِفُونَ ﴾ ، ولا تؤثر على من يشربها ، أما خمر الآخرة فليست كذلك ، ﴿ وَلَا يُزِفُونَ ﴾ ، ولا تؤثر على من يشربها ، أما خمر الآخرة فليست كذلك ، ﴿ وَلَا يُزِفُونَ ﴾ ، ولا تؤثر على

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۱۰۱)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۱)، وشرح السنة للبغوي (۸/ ۲۱). (۲۲۰/۱۵).

 <sup>(</sup>۲) ويقال له أيضًا: الكوز. انظر: مقاييس اللغة (٥/ ١٤٥)، ولسان العرب (١/ ٢٢٩)،
 وتاج العروس (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) وسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَبْرُقُ لَوْنُهُ مِنْ صَفَائِهِ. انظر: زاد المسير (١٢١/٤)، وتفسير القرطبي (٧) ٢٠٣).

عقولهم كخمر الدنيا الخبيثة التي تنزف العقول، فيتحول العاقل إلى مجنون، أو أحط من المجنون، فأهل الجنة لا تغير هذه الخمر عقولهم، وكذلك لا تنفد ثروتهم؛ لأن خمر الدنيا تنفد الثروات، وأما خمر الجنة فلا تكلفهم شيئًا، فهي ميسرة، تأتي من معين نابع مستمر يتلذذون بها؛ كما قال على: ﴿مِنْ خَمْرِ لَذَة وِ لِلشَّرْبِينَ ﴾ [محمد: ١٥]، بخلاف خمر الدنيا فإنه ليس فيها لذة، وإنما هي منتنة، وطعمها خبيث، وأثرها قبيح.

وهذا نوع من شرابهم، وإلا فعندهم أنواع من الشراب؛ كما أخبر الله على فقال: ﴿ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِن خَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [محمد: ١٥].

قالوا: وهذا يستنبط منه: أنه إذا قدمت فاكهة متنوعة، فإن للآكل أن يختار منها ما يريد، ولا يتعين أن يقتصر على نوع واحد.

﴿ وَلَمْ مِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّحوم ﴿ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ، فكل ما يشتهونه يتوفر لهم ، ولا يحتاج أن يتحرك ، ويذهب ، ويجئ ، بل يأتيه وهو في مكانه هذا نموذج من طعامهم ، وشرابهم ، ثم ذكر أزواجهم فقال عَنْ : ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴾ ، الحور سبق معناها: أنهن النساء الجميلات ، كبيرات الأعين ،

جميلاتها، صافيات الحدق (١٠)، فإن المرأة إذا كانت عيناها جميلتين فإنها تكون جميلة مرغوبة.

ثم وصف جسمها، فقال ﴿ كَأَمْثَلِ ٱللَّؤُلُو ﴾ ، واللؤلؤ هو: الجوهر النفيس بهيّ المنظر (٢) ، ﴿ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ ، الذي يكون عليه كِنّ مغلف (٣) ، بحيث لا تغير لونه الشمس ، أو الهواء ، أو الجو ، فهو مصون ، فنساء الجنة يشبهن اللؤلؤ المصون الذي لا تغيره العوارض ، فيبقى على منظره الجميل .

ثم بين وَ أنهم حصلوا على هذا النعيم، ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، لأنه لا يحصل شيء بدون عمل، فالذي يريد الجنة يعمل، ﴿ وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ فَهَ الإسراء: ١٩]، فهؤلاء ما حصلوا على هذه المنزلة، والكرامة إلا بسبب الأعمال الصالحة من قيام الليل، وصيام النهار، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فهذا الذي يوصل العبد إلى الجنة برحمة الله والله وسلى الله، وقير في الله وسلى النهار العبد إلى الجنة برحمة الله و الله الله الله الله المعروف.

ثم ذكر ما يكون بينهم، فالناس في الدنيا يحصل بينهم سوء تفاهم، وشتائم، وسباب، ولغو، وكلام باطل، وساقط، ما الآخرة، ف ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ﴾، لا يسمعون فيها كلامًا لا فائدة فيه، فكلام أهل الجنة ليس فيه لغو لا فائدة فيه، ﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾، أي كلامًا يؤثّم؛ كالسب، والشتم، واللعن،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير سورة «الرحمن» عند تأويل قوله ﷺ: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاج العروس (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج العروس (٣٦/ ٦٤).

والغيبة، والنميمة، والكلام الباطل، فهذا يؤثّم، ويجلب الأوزار، فلا يسمعونه؛ لأن الله طهر الله أسماعهم منه.

فالكلام إما أن يكون لغوًا لا فائدة فيه، وإما أن يكون قبيحًا مؤثّمًا، وإما أن يكون قبيحًا مؤثّمًا، وإما أن يكون طيبًا، فكلام أهل الجنة من النوع الثالث، ﴿وَهُدُوٓا إِلَى اَلطّيّبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ۞﴾ [الحج: ٢٤].

﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، أي: لا يسمعون ، ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، أي: قولًا ، ﴿ سَلَنَا سَلَمًا ﴾، يسلم بعضهم على بعض، فلا يسمع بعضهم من بعض كلامًا جارحًا، أو كلامًا سيئًا، أو كلامًا مؤتّمًا، أو لغوًا لا فائدة فيه، فلا يسمعون إلا السالم من ذلك ﴿ تَحِيَّنُّهُم فِيهَا سَلَمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٣]، فهم يسلم بعضهم على بعض، والله على يسلم عليهم، ﴿سَلَنُّمْ قَوْلًا مِّن زَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٥٠ [يس: ٥٨]، والملائكة تسلم عليهم، ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمْ ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤]، فهم لا يسمعون في الجنة إلا السلام فيما بينهم، والسلام من الله ﷺ، والسلام من الملائكة الكرام، فهذا كله جزاء على أعمالهم التي قدموها في دنياهم، فوجدوا جزاءها عند ربهم، تثمر لهم هذه الأعمال، مساكن في الجنة، ومآكل، ومشارب، وهذا النعيم ليس عرضة للزوال، ولا للنهب، والسرقة، ولا عرضة للمشاحة فيه، والتقاتل عليه؛ لأنه خالد باق، لا يزول، ولا يخافون من زواله، ولا من انقطاعه، ونفاده، ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞﴾ [ص: ٥٤]، من كل ما أرادوا، واشتهوا فإنه ميسرلهم وغير منقطع نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم وصلي الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

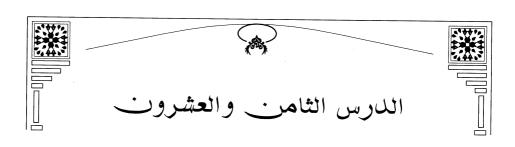

﴿ وَأَصَّنَكُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَنُكُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَغَضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودِ ﴿ وَظَلِمِ مَنفُودِ ﴿ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ وَفَرُشِ مَنْدُودِ ﴿ وَمَا وَمَسَكُوبِ ﴿ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ ﴾ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ وَفَرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ إِنّا أَنشأَنهُنَ إِنشآهُ ﴿ فَعَمَلَنهُنَ أَبْكَارًا ﴾ عُربًا أَتَرَابًا ﴾ لِإَصْحَنْ الْيَمِينِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ إِنّا أَنشأَنهُنَ إِنشآهُ ﴾ فَعَمَلَنهُنَ أَبْكَارًا ﴾ عُربًا أَتْرَابًا ﴾ لِإَصْحَنْ اللّهِمَالِ ﴾ وَفُلْتُ مِن الْلَاخِينَ ﴾ وَفُلْتُ مِن الْلَاخِينَ ﴾ وَفُلْدَ مِن اللّهُ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ وَأَصْحَنْ الشّمَالِ مَا أَصْحَنْ الشّمَالِ ﴾ في فَسَرُوهِ وَجَمِيمٍ ﴾ وظل مِن يَعْمُومٍ ﴾ لا باردٍ ولا كريمٍ ﴾ إنّهُم كانوا قبَل ذيك مُتَرفين السّمَالُ وعَظَيمًا أَوْنَا لَمُتَعْدُونَ إِلَى مَنْوَلُونَ أَيْدُا مِثْنَا وَكُنّا ثُرَابًا وَعِظَيمًا أَوْنَا لَمَتْمُونُونَ إِلَى مَنْهُونُونَ أَلْ اللّهُ وَعَلَيمًا أَوْنَا اللّهُ وَعَلَيمًا أَوْنَا اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَوْنَ مِن شَجَرٍ مِن نَقُومٍ ﴾ لَمَعْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ اللّهُ وَمِثْلُونَ مِن شَجَرِ مِن نَقُومٍ ﴾ لَمَعْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ وَكُنُوا مُنْهُونَ أَلُونَ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَوْنَ مِن شَجَوِ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَوْنَ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ مِن شَجُومٍ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

لما ذكر ﷺ جزاء السابقين؛ ذكر جزاء الأبرار، أصحاب اليمين، فقال ﷺ: ﴿وَأَصَّنَ اللَّهِ مِنَ الصَّحَا اللَّهِ مِنَ الصَّحَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا أَصَّحَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللهِ مَن الله منزلتهم وأنهم في سدر مخضود، أي: أنهم مستقرون في سدر مخضود، والسدر

هو: الشجر الطيب المعروف (١)، وهو كثير الشوك، ولكن سدر الجنة مخضود، ليس فيه شوك.

وقيل: مخضود: مملوء بالثمر (٢)، ولا مانع من الوصفين، أن يكون خاليًا من الشوك، ومملوءًا بالثمر الطيب.

وَطَلْحٍ مَّنْ وَ فِي الدنيا، وهو شُخور بَنَ الطلح: ظاهره أنه الطلح المعروف في الدنيا، وهو شجر بري كبير، ومرتفع يستظل به الناس، وتأكل البهائم من ورقه، وهو شجر طيب، ينتفع به الناس في الدنيا، فالجنة فيها طلح منضود، أي: كثير الثمر من أسفله إلى أعلاه، وقيل: المراد بالطلح هنا: الموز (٣).

﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ۞ له نهاية ولا يزول، ولا يتخلله شمس كما يزول ظل الدنيا، ويعقبه شمس، وحر، قال على: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ والفرقان: ١٥٥، ٢٤]، فظل الدنيا يزول، وينسخ بالشمس، أما ظل الجنة فإنه دائم، وممدود؛ كما قال على: ﴿ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، أي: وظلها دائم.

وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) هو شجر النبق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/٣٥٣)، ولسان العرب (٤/ ٣٥٤)، وتاج العروس (١١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١١١)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٥)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٥١، ٣٢٥٢، ٤٨٨١، ٢٥٥٢)، ومسلم (٦، ٨).

هذه شجرة واحدة، فكيف بالشجر الكثير فيها، فالجنة كلها ظل، حتى إن أهلها ﴿لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٣].

﴿ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ ﴾، فالشجر متنوع، والظل ممتد، والماء متوفر وفي هذا، دلالة على تكامل النعيم، والماء ليس راكدًا، بل هو مسكوب، يصب من أعلى فيكون بذلك لذة للأسماع، فالماء الذي ينصب يكون له منظر بهيج.

﴿ وَفَكِكُهُ قِ كَثِيرَةٍ ﴾ الفاكهة ما تتفكه به النفوس، وتتلذذ (٢) ، ﴿ كَثِيرَةً ﴾ لا تنفد، ولا تنقطع ، ﴿ لَا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿ الله بخلاف فاكهة الدنيا فإنها تأتي في وقت، ثم تنقطع في وقت آخر، ففاكهة الشتاء تنقطع في الصيف، وفاكهة الصيف تنقطع في الشتاء، أما فاكهة الجنة فإنها لا تنقطع بل هي دائمة، ولا تقل، أو تنفد، وكلما أخذ منها شيء صار في مكانه شيء يخلفه.

﴿ وَلَا مَنْوَعَةِ ﴾ ، لا تمتنع عليهم مثل فاكهة الدنيا ، فإنها قد تمتنع ، إما في الشجر ؛ حيث يكون الشجر صعب المنال ، ولا يقدر عليه كل الناس ، وإما بأن يسيطر عليه أحد ، ويمنع الناس منه ، ففاكهة الجنة لا شيء يمنعها لمن أرادها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا، باب ﴿وَلْيَصّْرِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

 <sup>(</sup>۲) انظر: مادة (فكه) مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٦)، ولسان العرب (١٣/ ٥٢٣)، وتاج العروس
 (٣٦/ ٤٥٨).

﴿ وَفُرُشٍ مَّرَفُوعَةٍ ﴾، فرش مرفوعة على السرر يجلسون عليها، ويفترشونها، وليست مثل الفرش في الدنيا تكون على الأرض، وتكون على الغبار، والشوك، والحصى، بل هي مرفوعة، يستريح عليها أصحابها، ولا يعلم وصفها إلا الله ﷺ ولا يلحقها ما يغيرها.

ثُم قال على: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿ ﴾ ، هذا فيه ذكر أزواج أهل الجنة ؛ لأن الضمير يرجع إلى ما سبق من ذكر النساء ، ويؤخذ من قوله على: ﴿وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةٍ ﴾ ؛ لأن المعلوم أن الفرش تكون عليها الزوجات.

فنساء الجنة ينشئهن الله على من غير ولادة كما في الدنيا، فإن نساء الدنيا من طريق الولادة، وهذا يشمل الحور العين، ويشمل المؤمنات من نساء الدنيا، فإن المؤمنات من نساء الدنيا ينشئهن الله أبكارًا، فالعجائز في الدنيا من المؤمنات يعدن أبكارًا يوم القيامة (١)؛ كما قال على: ﴿ فَعَلَنَهُنَ أَبْكَارًا ﴾.

﴿عُرُبًا﴾، جمع عروب وهي: الحسناء التي لا يوصف حسنها، وجمالها(٢)، ﴿أَزَابًا﴾، أي: في سن واحدة، بعضهم ترب للآخر في السن، لا يتفاوتون في الأعمار كما في الدنيا، فسن أهل الجنة الذكور،

<sup>(</sup>١) وفي ذلك قول رَسُول اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ، فَبَكَتْ عَجُوزٌ، فَقَالَ رَسُولُ ﷺ: ﴿أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ يَوْمَئِذٍ عَجُوزٌ إِنَّهَا يَوْمَئِذٍ شَابَّةٌ»، إِنَّ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّا آنَشَأَنَهُنَ إِنْشَاءَ ﷺ ﴾ [الواقعة: ٣٥].

أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١/ ٢١٧)، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) وأيضًا هي: المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٠٣)، ولسان العرب (١/ ٥٩١)، وتاج العروس (٣/ ٣٣٨).

والإناث: ثلاث وثلاثون سنة (١)، وهذا غاية ما يكون من الشباب، والقوة.

والبكر التي لم يسبق أن طمثت؛ كما قال على: ﴿لَمْ يَطُوثُهُنَّ إِنسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمن: ٧٤]، وأيضًا البكارة تبقى، ولو استمتع بها زوجها، فإنها لا تكون ثيبًا، بل تبقى بكرًا، كلما أتاها وجدها بكرًا، بخلاف نساء الدنيا فإنها إذا وطئت زالت بكارتها، وقلت الرغبة فيها، أما نساء الجنة فلا تزول بكارتها.

﴿ لِأَضْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ ، أي: هؤلاء زوجات أصحاب اليمين ، وهم الأبرار والمجرور في قوله: ﴿ لِأَضْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ ، يتعلق بـ ﴿ أَنشَأَنَّهُنَّ ﴾ ، أي: ﴿ إِنَّا آنشَأَنَّهُنَّ إِنشَاءً ﴾ ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ ، ويحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: ﴿ أَزَابًا ﴾ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ . أي مساويات لهم في السن متعلقًا بقوله: ﴿ أَزَابًا ﴾ لَو يكون في الدنيا من تفاوت السن بين الزوجين.

ثم بين من هم أصحاب اليمين، فقال على: ﴿ فُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَفُلَةٌ مِّنَ الْأَوْلِينَ ۞ وَفُلَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۞ ﴾، أي: جماعة من الأولين من أول الأمم، ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ من أمة محمد عَلَيْ فَ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ ، أي من أول هذه الأمة ، ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾ ، أي من آخر هذه الأمة (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٩٦/٢٣)، وتفسير القرطبي (١١/ ٢١٢).

ثم ذكر الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال؛ لأنه ذكر في أول السورة الأصناف الثلاثة: السابقون السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فذكر جزاء أصحاب اليمين، ثم ذكر جزاء أصحاب الشمال.

فقال: ﴿وَأَصْنَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ هَا مَبَداً ، وخبر ، كما سبق والمرادبه: التهويل من شأنهم ، وما ينتظرهم من العذاب ، ﴿فِ سَمُورِ وَجَهِيمِ السموم هو: الهواء الحار الذي يدخل من مسام الجسم من شدة حره (١٠) ، وَصَمِيمٍ شرابهم والسموم جوهم.

فهذا الظل ليس باردًا يستريحون فيه، ولا يظل حره عن حر الشمس، فليس فيه راحة، وليس بهي المنظر، وإنما هو قبيح المنظر؛ لأنه دخان جهنم، ثم ذكر السبب الذي أورثهم هذا الجزاء؛ لأن الله على حكم عدل، يجزي الناس بأعمالهم، فيجزي المسيء بالجزاء السيء، ويجزي المحسن بالجزاء الحسن، ويزيد المحسنين من فضله، وأما الكفار فإنهم يجزيهم بأعمالهم فقط، ولا يعذبهم على شيء لم يعملوه.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٠٤)، ولسان العرب (١٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٤٣)، ولسان العرب (١٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٤٩٦، ٤٣٤٧)، ومسلم (٢٩) من حديث معاذ رهي الم

فذكر و السبب الذي أورث الكفار هذا المصير، أولا: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ وَ الله الله و الله الله و المترفون يعادون الرسل، ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن ماتشتهي، ولو من الحرام، والمترفون يعادون الرسل، ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن مَاتشتهي، ولو من الحرام، والمترفون يعادون الرسل، ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَا عَلَى الْمَترفون الْمَوفون؛ لأنهم مُقتدُون ﴿ وَ الرسل هم المترفون؛ لأنهم المترفون التحول مما هم عليه من الترف، والرسل يأمرونهم بالعمل الصالح، والعبادة، والجهاد، والصيام، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يبقوا مترفين، فصاروا في الآخرة معذبين، وزال عنهم هذا الترف الذي يبقوا مترفين، فصاروا في الآخرة معذبين، وزال عنهم هذا الترف الذي انشغلوا به عن العمل الصالح، فقد كانوا في الدنيا مشغولين في لهوهم، وملذاتهم، لا يصلون، ولا يصومون، ولا يتصدقون، ولا يقومون الليل، ولا يعملون الأعمال الصالحة؛ لأن هذه الاعمال لا تتناسب مع الترف.

وهذا فيه ذم الترف، وأن الإنسان لا يترف نفسه، ولا يستغرق في الملذات، وإنما يعتدل، ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ يَقَتْرُواْ وَكَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ المُسْرِفِينَ ﴾ ذَالكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواً إِنَّهُمْ لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

فهؤلاء استغرقوا في الترف في الدنيا، وظنوا أنه ليس هناك بعث، ولا حساب، وكذبوا الرسل، وغرتهم الحياة الدنيا، واطمأنوا بها، ولم تأت الآخرة لهم على بال، فانتقلوا إلى الآخرة، وهم على هذه الحال، ليس معهم عمل، إلا الشرفهذا جزاؤهم، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

فالله يجزي الإنسان على عمله، وعلى نيته، وقصده، فلا يعذب من لا يستحق النعيم؛ لأنه ﷺ حكم عدل.

ثانيًا: ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْخِنْ الْعَظِيمِ ﴾ ، قيل: المرادبه الشرك ، والكفر (١٠) ؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب (٢) ، وهم يصرون عليه ، ولا يتوبون إلى الله من الشرك ، والكفر ، والاستغراق في الشهوات المحرمة ، وإلفهم للذنوب ، والمعاصي ، فلم يبق لهم جزاء عند الله إلا العذاب ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ والكهن : ٤٤] ، ﴿ إِنَّمَا تُجُزُّونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحريم : ٧] ، أما لو أنهم تابوا إلى

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٣٢)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٥٢، ٦٨١١، ٦٠٠١) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ»؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: «أَيُّ الذَّنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْنَ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّا وَهُو خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: «أَنْ تُوانِي حَلِيلَة جَارِكَ». تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُوزانِي حَلِيلَة جَارِكَ».

الله لتاب الله عليهم، كما قال الله ﷺ: ﴿قُلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ فهذا فيه تحذير من الإصرار على الذنب، والحث على المبادرة بالتوبة قبل أن يموت الإنسان، وهو على ذنبه فيوافي ربه به.

ثالثًا: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ ، الاستفهام للإنكار ، فهم ينكرون البعث ، ويقولون أن الله لا يعيد العظام ، والتراب إلى أجسام حية ، فهم يجحدون قدرة الله ﷺ ، ويعجزونه ، في حين أنهم يعترفون أن الله خلقهم أول مرة قال تعالى : ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ يعترفون أن الله خلقهم أول مرة قال تعالى : ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيقُولُنَّ الزخرف : ١٨٥] ، فالذي قدر على إيجادكم من العدم ألا يقدر على الإعادة إعادتكم ؟ ، هذا في نظر العقل ، فإن من قدر على البداءة ، قدر على الإعادة من باب أولى .

﴿ أَوْ ءَابَآ أَوْنَا ٱلْأُولُونَ ﴾ ، كما لم يعد الينا آباؤنا الأولون: ﴿ فَأَتُوا بِ عَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ .

فأمر الله نبيه على أن يجيبهم، بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللهَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله على الله عل

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّمَالُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ ﴾، في هذا اليوم ﴿ لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ﴾ كريه المنظر، كريه الطعم، وهو شجر النار –والعياذ بالله–، ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾، لأنهم يصيبهم جوع، ويضطرون أن يأكلوا من الزقوم –والعياذ

بالله-، ولا يأكلون منه أكلًا يسيرًا، بل يملئون بطونهم ؛ زيادة في العذاب(١).

والذي يأكل يحتاج إلى الشراب، وهم يشربون من الحميم من الماء الحار ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ ». أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/٥٢)، واللهُ والبيهة في البعث والنشور (١٢٦/٢١)، وانظر: تفسير الطبري (١٢٦/٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١١/ ٢٥٦)، وتاج العروس (٣٠/ ٤٨٠).

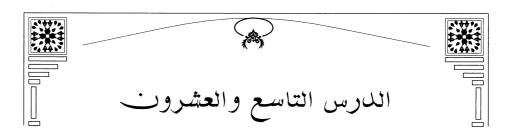

بعد ما ذكر الله و الله المنظم المشركين للبعث بعد الموت، واستبعادهم له، وقولهم: ﴿ أَوْ اَبِنَا فَا الْأَوْلُونَ ﴾ ، له، وقولهم: ﴿ أَوْ اَبِنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنّا لَمَبعُوثُونَ ﴾ أَوْ اَبَاقُنا الْأَوْلُونَ ﴾ من باب الاستبعاد، والاستنكار، وكأن الله و الله و عندهم لا يقدر على إحياء الأموات بعد موتهم ؟ كما قال عن : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِي لَنبَعَثُنّا وَالله عَلَيْ وَرَبِي لَنبَعَثُنّا وَالله عَلَيْ وَرَبِي لَنبَعَثُنّا وَالله وَ مَن الله عَلَيْ وَرَبِي الله وَ الله وَالله والله و

ولا تعملوا له، خير لكم أن تؤمنوا بالله، ورسوله، وما أخبر الله به، ورسوله، وأن تعتمدوا على الخبر ورسوله، وأن تعتمدوا على الخبر الصادق لا على الظن الكاذب.

وفي هذه الآيات الكريمات، ذكر الله الآيات الدالة على قدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء، وهم يعترفون بها، وهو يخاطبهم بما يعترفون به، ولا يقدرون على إنكاره، من توحيد الربوبية، وأفعال الرب على أنه داموا يعترفون بأنه ربهم، وأنه قادر على كل شيء، فكيف يستغربون البعث، وينكرونه؟، فهذه الآيات فيها تقرير قدرة الله على البعث بعد الموت.

قال وَلَيْنَ عَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَهُم يعترفون أَن الله خلقهم، قال ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَهُم اعترفوا أَن الله خلقهم من بعد أَن لم يكونوا شيئًا، وأوجدهم من العدم، فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى فما داموا يعترفون أن الله خلقهم، وأوجدهم من عدم، ألا يقدر وَ على إعادتهم؟.

فهذا دليل عقلي لا يقدرون على إنكاره؛ لأن الإعادة أهون من البداءة، وإن كان الله على لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب الخطاب العقلي لهم؛ ولهذا قال على: هنا ﴿ فَنَ خَلَقَنَكُم فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ۞ ، أي: فهلا تصدقون بالبعث، ما دمتم أقررتم أن الله خلقكم، فلماذا لا تصدقون بإعادته لكم بعد الموت، وهذا إلزام لهم بما اعترفوا به، ولا يمكنهم إنكاره، فلا أحديقول: خلقني غير الله، أو أنا خلقت نفسي، أو الطبيعة أوجدتني.

ثم بيّن ﷺ كيف خلقهم، ومن ماذا خلقهم، فقال ﷺ كيف خلقهم، ومن أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُّونَ﴾

أي: ما تلقون من النطف في أرحام الإناث؛ لأن الإمناء معناه: الدفق (١)، أي: ما تدفقون من النطف في أرحام النساء ويكون في قرار مكين، وهذه عملية يشاهدونها، فالمرأة قبل الجماع ما فيها حمل، وهذا ليس مقصورًا على الآدميين، بل في جميع ذوات الأرواح، بل حتى غير ذوات الأرواح، فالنباتات فيها أزواج، ذكور، وإناث، ﴿وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمُ لَا لَذَكُرُونَ اللهِ الذاريات: ٤٩].

وقدرأيتم هذا واقعًا، أن المرأة تكون خالية من الحمل، فإذا وطئها الزوج وألقى فيها هذه النطفة، في قرار مكين، لا تضيع، ثم يمر عليها أطوار إلى أن تتكون جنينًا، ذا حياة، وروح، فالله على يخلق من هذا الماء هذا الجنين. ﴿خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثُلَاثٍ ﴾.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرُسَلُ الْمَلَكُ فَيْ اللهَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيَؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَشَقِيُّ فَيُ سَعِيدٌ » (٢).

وقال عَلَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ إِلَهُ وَالمؤمنون: ١٦]، هذا آدم عَلَيْ ، ﴿ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً ﴾، أي: ذريته، ﴿ فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ مُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَيْهِ الْمُضْعَدَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمَّ عَلَقَنَا ٱلْمُضْعَدَة عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمَّ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣/٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (١).

أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ المؤمنون: ١٢-١٤]، هذه بداية هذا الإنسان، وهذا تفصيل لقوله ﴿ فَئَنُ خَلَقْنَكُمْ ﴾، خلقهم الله على هذه الكيفية العجيبة.

ولهذا قال: ﴿ اَنْتُمْ تَغَلَّقُونَكُ ﴾ ، أي: أأنتم تخلقون هذه النطفة ، وتطورونها وتحفظونها ؟ هل أحد يعمل هذا غير الله ﷺ ؟ ؛ ولهذا ليس كل نطفة يكون منها جنين ، وإنما ما أراده الله ﷺ كان ، فقد يكون هناك تزاوج بين الذكر ، والأنثى ، ولا يحصل الولد لأن هذا راجع إلى مشيئة الله ﷺ.

قوله ﷺ: ﴿ اَنْتُرْ تَخَلْقُونَهُ ﴿ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ

﴿ أَمْ نَحْنُ ٱلْمَالِقُونَ ﴾ ، هذا تقرير أن الله هو الخالق عَلَى وحده ؛ ولهذا عجَّز الأصنام ، وعبدتها أنهم لا يخلقون شيئًا ، وهم يخلقون ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ لَا عَنْكُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَالنحل: ٢٠] ، ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا عُونَ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَالنحل: ٢٠] ، ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا عُونَ اللّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٣٧] ، فلو اجتمع الإنس ، والجن ، والأطباء ، والحذاق ؛ ليخلقوا ذبابة ، أو أقل شيء ما استطاعوا ؛ لأن الله عِن هو المنفرد بالخلق عَلَى ، فهو المستحق للعبادة .

أما من يكابر من غلاة القبورية اليوم ويقول: إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون، فهذا كذاب مفتر على الله ﷺ، يكذبه الكفرة قبل المسلمين، ﴿أَمَّ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمَّ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمَّ خَلَقُواْ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾، إذا كانوا لم يقدروا على خلق أنفسهم، فلن يقدروا على خلق غيرهم.

ثم قال على: ﴿ غَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ ﴾ ، هذه آية ثانية ، ومعجزة أخرى ، أن الله قدر الموت على هؤلاء الخلائق ، ولا أحد يقدر على أن يمتنع من الموت ، أو يعمل شيئًا يمنع الموت عنه ، لا الملوك ، ولا غيرهم ، ولا الأطباء ، والحكماء ، كل لا بدأن يموت ، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ اللَّوتِ ﴾ [القصص : ٨٨] ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا أَلُوتِ ﴾ [القصص : ٨٨] ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَالْحِكُمْ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجُلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن : ٢٦-٢٧] ، هذا من آيات الله عَلَيْهَا.

وهذا الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن، حتى يصبح البدن جثة هامدة، ثم يتحول إلى تراب، هذه من أدلة قدرة الله على إعادته مرة اخرى

وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، أي: بعاجزين، لا أحديعجز الله على أن يُهلكهم بالموت أَمَنْكُمْ ﴾، و هذا وعيد من الله على في أنه على قادر على أن يهلكهم بالموت ويسلطه عليهم، فيموتون، ثم يأتي بغيرهم، ﴿إِن يَشَأُ يُذُهِبَكُمْ أَيُّهَا النّاسُ ويسلطه عليهم، فيموتون، ثم يأتي بغيرهم، ﴿إِن يَشَأُ يُذُهِبَكُمْ أَيُّهَا النّاسُ وَيَأْتِ بِخَاخِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ السّاء: ١٣٣]، فهو القادر على أن يميت هؤلاء المتجبرين، والمتكبرين، ويستبدلهم بغيرهم، ولا يعجزون الله على أن ننشئكم، الله على أن ننشئكم، ونحولكم من خلق إلى خلق، بأن نمسخكم قردة، وخنازير، فالله قادر على ذلك (١)، أو معناه: وننشئكم فيما لا تعلمون بعد البعث؛ لأن الله يبعثهم على حالة تختلف عن حالتهم في الدنيا (٢)، فالناس بعد البعث تختلف

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٢٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) من أحوال الناس المختلفة يوم الحشر عن حالهم في الدنيا ما أخرجه الإمام مسلم (٥٦) من حديث عَائِشَة في النّاسُ يَوْمَ = من حديث عَائِشَة في النّاسُ يَوْمَ =

ثم قال ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَى ﴾، وهي: خلقكم في بطون أمهاتكم، والنشأة الثانية هي: الإعادة، فالنشأة الأولى برهان، ودليل على النشأة الثانية، ﴿ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾، أن الله الذي اوجدكم من عدمقادر على أن أخرى، فقال: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحَرُّنُونَ ۞ ءَأَنتُدُ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ۞ ﴾، أي: تحرثون الأرض بالمحاريث، وتلقون فيها البذر، ثم تتركونه، من الذي ينبته؟ أأنتم تنبتونه، فأنتم ما تقدرون إلا على الحرث، والبذر فقط، فمن الذي يزرعه، وينبته، و لو شاء الله ما نبت، ولما استطعتم أن تنبتوه، ﴿ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ ﴾ ، أي: تنبتونه ، ﴿ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ ، لا أحد يقول: نحن ننبت النبات، إنما يستطيع أن يقول: أنا أحرث الأرض، وألقى فيها البذر فقط. أيضًا - إذا نبت من الذي يحفظه، ويدرجه في النبات شيئًا فشيئًا حتى يظهر عليه الحب؟ ، ومن الذي يحفظ الحب إلى أن يؤخذ؟ ، هو: الله على ، فالله قادر على أن يسلط عليه بعد النبات ما يتلفه؛ ولهذا قال: ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ ۞ ﴿ يُسلط الله عليه الريح، أو البَرَد، أو البَرْد، أو الحريق، فيصبح حطامًا متفتتًا، فالذي يحفظه بعد نباته من الآفات، وينميه،

الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ».

ويسوق الماء في أغصانه، وأوراقه هو الله كل.

﴿ فَظُلْتُدُ ﴾ ، أي: بقيتم إذا جعله الله حطامًا ﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ ، أي: تتعجبون بحزن (١) ، وتتحسرون ، كيف أن الزرع بعد ما نبت ، وتكامل نباته ، ورجوناه صار حطامًا ، ثم تقولون : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ ﴾ ، والغرم هو الخسارة (٢) ، أي: نحن خسرنا هذا الزرع ، وغرمناه ، والغارم هو الذي يخسر الشيء ؛ كما قال الله عن صاحب الجنتين : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمْرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالِينِنِي لَمُ أَشْرِكِ بِرَتِي ٓ أَحَدًا ۞ [الكهف: ٤٢].

كذلك أصحاب الزروع، إذا سلط الله عليها ما يهلكها، فإنهم يتحسرون، ويعترفون أن الله على هو الذي أتلفها، وحرمهم منها ويقولون أَنُ نَحُنُ مَحُومُونَ .

ثم ذكر الله آية أخرى، فقال على: ﴿ أَفَرَء يَتُكُ ٱلْمَاء وَ الله آية أخرى، فقال على الشرب؛ لأنه أغلب وجوه الانتفاع بالماء، وإلا فيه انتفاعات أخرى، لكن أهمها الشراب، ﴿ وَ أَنتُم أَنزَلْتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ ، أي: من السحاب (٣) ، من الذي كوّن هذا السحاب، ولقحه بالماء، وساقه إلى الأرض الميتة، وأمره أن ينزل على الأرض بمقدار معلوم، ووزعه توزيعًا عادلًا؟ ، لا ينصب جميع فلا ينتفع به ، وإنما ينزله الله ودقًا من خلال السحاب، فالسحاب كالغرابيل التي ينزل الماء من خلالها .

<sup>(</sup>۱) التفكه هو: التعجب. انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳۲۶، ۵۲۵)، وتاج العروس (۲۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١٢/ ٤٣٧)، وتاج العروس (٣٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٣١٨)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٢٥).

وَمَ نَعْنُ ٱلْمُنزِلُونَ بِلِ الله عَلَى هو الذي ينزله، ويسوقه، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ يَنْهُمْ لِينَهُمْ لِينَدُو الله على جهة دون جهة، يمر من فوق ناس، ولا ينزل منه قطرة، ثم يؤمر فينزل ما فيه في مكان آخر، من الذي ساقه وصرفه؟ هو الله على وأم بمعنى بل (١)، أي: بل نحن المنزلون، ما أحد يقول: أنا المنزل، أبدًا ما قال هذا أحد، وما يسمونه الآن بالاستمطار لم ينجح ولم ينفع رغم تكاليفه الباهظة، فالله هو الذي انفرد بإنزال المطر بقدرته على ، ورحمته، ﴿ وَهُو الّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُم وَهُو ٱلْذِي الشورى: ٢٨].

وهو الذي يجعل فيه البركة والنفع. ثم قال على: ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ ، أي: هلا أي: ملحًا ، لا يستطاع شربه أجاجا لا ينفع ﴿ فَلَوْلا تَشْكُرُون ﴾ ، أي: هلا تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة ، وهي سقيا المطر بعدما أجدبتم ، ويبست أراضيكم ، وأقفرت مراعيكم ، وغارت آباركم ، فمن الذي جاء بهذا الماء ، وأنزله ، فأنبت به الزروع ، والأعشاب ، والمراعي ، من الذي خزنه في الأرض لمصالحكم ، ووزعه ؛ في بطن الأرض على الآبار ، توزيعا بالقسط ، والعدل على حسب حاجة الناس ، فأذا تبين لكم هذا ، هلا تشكرون الله على نعمته ، ولا تكفرونها ، وتنكرونها .

ثم ذكر الله أخرى، وهي: النار، فقال: ﴿أَفْرَءَيْنُهُ ٱلنَّارَ﴾، أي: قد

<sup>(</sup>۱) كثيرًا ما تتناوب الحروف في العمل فتأتي «أم» بمعنى «بل» كقوله ﷺ: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ آم يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُ ﴿ [السجدة: ٢-٣]. وانظر في معاني «أم» لسان العرب (١٢/ ٣٥).

رأيتموها، ﴿ اللَّتِي تُورُونَ ﴾ ، أي: تقدحون الزناد بالمروة فتخرج نارًا (١) ، من بين الزناد، والمروة تشتعل النار، وتطبخون عليها، وتستدفئون، وتنتفعون بها، فالله أودع في هذه المروة، وهذا الحديد النار التي تولدت من بينهما.

ففى النار فائدتان:

الفائدة الأولى: أن الله جعلها تذكر بنار الآخرة، فهم يكذبون بنار الآخرة، وعندهم النار في الدنيا، فإذا كنتم لا تطيقون نار الدنيا، فكيف تطيقون نار الآخرة، مع أن نار الآخرة أشد حرًا، ولا يقاس حرارة النار في

<sup>(</sup>١) المَرْوَةُ: الحَجَرُ الأَبْيضُ الهَشُّ تكونُ فِيهِ النارُ. انظر: تاج العروس (٣٩/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) المَرْخُ والعَفارُ: شَجَرَتَانِ فِيهِمَا نارٌ لَيْسَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الشَّجَرِ، ويُسَوَّى مِنْ أَغصانها الزنادُ فيُقْتَدَحُ بِهَا.

قَالَ الأَزهري: وَقَدْ رأَيتهما فِي الْبَادِيَةِ والعربُ تَضْرِبُ بِهِمَا الْمَثَلَ فِي الشَّرَفِ الْعَالِي فَتَقُولُ: فِي كُلِّ الشَّجَرِ نَارٌ. واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفار أَي: كَثُرَتْ فِيهِمَا عَلَى مَا فِي سَائِرِ الشَّجَرِ. انظر: تاج العروس (٤/ ٥٨٩).

الدنيا على حرارة النار في الآخرة، وإنما هي جزء يسير من نار الآخرة -والعياذ بالله-(١)، ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴾ [التوبة: ٨١].

الفائدة الثانية: في قوله: ﴿وَمَتَعًا لِلْمُقُوبِنَ ﴾، و﴿ لِلْمُقُوبِنَ ﴾، قيل: للمسافرين (٢)؛ لأن المسافر أشد حاجة إلى النار من الذي في البلد؛ لأن الذي في البلد عنده شيء الله عنده شيء البلد عنده شيء يستدفئ به، ويتقي به البرد إلا النار ليصطلي عليها، ولما ذكر الله عنه هذه الآيات العظيمة، نزه نفسه عما وصفه به المشركون من العجز، وعدم القدرة على البعث، فقال: ﴿ فَسَيِّحٌ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾، أي: نزه اسم ربك العظيم عما وصفه به المشركون من العجز عن بعث الأموات من قبورهم؛ لأنه اتضح من هذه الآيات أن الله لا يعجزه شيء.

﴿ وَاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ، أي: بجميع أسماء الله ؛ لأن المفرد المضاف يعم ؛ كما قال قل : ﴿ بَرُكَ اللهُ وَبِكَ ﴾ [الرحمن: ٧٨] ، أي: جميع أسماء الله قل مباركة ، ﴿ الْعَظِيمُ ﴾ ، الذي لا أعظم منه قل ، فهو عظيم في ذاته ، وعظيم في أسمائه وصفاته ، وعظيم في أفعاله قل ، فهو العظيم المنفرد بالعظمة الكاملة التي لا يضاهيها شيء. هذا والحمد لله رب العالمين .

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٣٠) واللفظ له من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا».

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۱٤٥)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۳۰)، ولسان العرب (۲) (۲۱۰ ۲۱۰).



قوله ﷺ: ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَكَ الْمُفسرين من المفسرين من يقول: إن «لا» زائدة؛ لأنها لا تعطي معنى بذاتها، وأن الأصل «أقسم بمواقع النجوم»، بدون «لا»(۱)، ولكن الصحيح – بل الصواب –: أنه ليس في القرآن شيء زائد، ليس له فائدة، وأن هذه الكلمة «لا أقسم»، تكررت في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٤٦)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٣١).

القرآن، ﴿لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة: ١]، ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١]، فلابد أن لها معنى، وفائدة (١).

فالمعنى - والله أعلم - لا ليس الأمر كما تزعمون من عدم البعث، وعدم الحساب، وإنما هناك بعث، وحساب، وجزاء، فهذا نفي لقولهم، ثم قال: أقسم بمواقع النجوم، وهو كلام مستأنف.

﴿ أُقَسِمُ ﴾: أي: أحلف، ﴿ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾: اختلف العلماء في المراد بالنجوم، فقيل المراد: نجوم القرآن؛ لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على الرسول على منجمًا حسب الوقائع، والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة الرسول على ألمراد بالنجوم: نجوم القرآن أقسم الله بها ؛ لعظمة هذا القرآن (٢).

وقيل: المراد: الكواكب التي في السماء (٣)؛ لأنها تدل على عظمة الله على المراد: الكواكب التي في السماء من أعظم الله المالية الله المالية المالي

<sup>(</sup>١) وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَتْ لَا زَائِدَةً لَا مَعْنَى لَهَا بَلْ يُؤْتَى بِهَا فِي أَوَّلِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ مُقْسَمًا بِهِ عَلَى مَنْفِيِّ كَقَوْلِ عَائِشَةَ عَلَيْهَا. «لَا، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَامْرَأَوْقَطُ»، وَهَكَذَا هَاهُنَا تَقْدِيرُ الْكَلَامِ. انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم في المستدرك (٢/ ٥١٩)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٥٢٢) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَالْآيَةَ ﴿ فَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَالْآيَةَ ﴿ فَ السَّمِنِينَ قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ فَ اللَّمَاءِ النَّبُومِ فَ السَّنِينَ قَالَ: «نَزَلَ مُتَفَرِّقًا». وانظر: تفسير الطبري (٣/ ٤٤٧)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٣)، وتفسير القرطبي (١٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٤٨)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٣١).

آيات الله ﷺ، ومعنى مواقع النجوم: أي: منازلها، ومسيرها في السماء؛ كما قال ﷺ: ﴿فَلَآ أُقْمِمُ بِٱلْخُشِّ ۚ الْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ﴾ [النكوير: ١٥ - ١٦]، وهي النجوم.

﴿إِنَّهُ ﴾ ، الضمير يرجع إلى قوله: «أقسم» ، أي إن هذا القسم لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعرفتم قدرة الله على ، وحكمته ، وعلمه ، فعظمتم الله على ، وعبدتموه حق عبادته.

﴿ فِي كِنَبِ ﴾، أي: مكتوب في كتاب مكنون، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، وأنزله على رسوله على المحفوظ، وأنزله على رسوله على فقد تكلم الله به، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم أنزله جبريل على رسول الله على الله وبلغه محمد على الأمته (١).

فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومحفوظ في الصدور، ومكتوب في المصاحف، وهو القرآن العظيم.

<sup>(</sup>۱) كما جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ١٤٤)، والنسائي في السنن (٧٩٣٧)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٢) من حديث ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ قَالَ: (فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ جِبْرِيلُ اللهِ يَنْدُ لُكُو لَهُ تَرْتِيلًا).

﴿مَّكَنُونَ ﴾، أي: مستور، لا يراه أحد إلا من أذن الله له، وهم: الملائكة الكرام، فلا تطلع عليه الشياطين، ولا يطلع عليه أي مخلوق إلا من أذن الله له؛ ولهذا قال: ﴿لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾، وهم الملائكة؛ لأن الله طهرهم، وزكاهم، وأثنى عليهم، وهذا نفي أن تكون الشياطين لها علاقة بهذا القرآن، أو لها اطلاع على اللوح المحفوظ، فهم لا يقربونه.

وهذا كقوله عَن : ﴿ وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢]، فالسمع هو: الوحي، لمعزولون، أي: مبعدون، فهو مثل قوله هنا: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾.

وأخذ بعض العلماء من إشارة هذه الآية أنه لا يمس المصحف إلا على طهارة، فإن قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَيه إشارة إلى أن هذا القرآن لا يلمسه أحد إلا وهو على طهارة من الحدثين -الأكبر، والأصغر-، وهذا جاء في حديث عمرو بن حزم: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ » (١).

وهذا كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول، وهو ثابت: ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾، فأبان عن مصدر هذا القرآن، وأنه من الله، تكلم الله به، ثم حمّله جبريل عَنِهُ أمين الوحي الى محمد عَنِهِ.

فهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، ففي هذا رد على الجهمية، والمعتزلة، ومن على مذهبهم، الذين يقولون: إن القرآن مخلوق -قبحهم الله-، فمعنى هذا أنهم يصفون الله بعدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۹۹)، وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ ٣٤١)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٢٧٧)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٤٤٦).

الكلام، وأن الله لا يتكلم -تعالى الله عن ذلك-، فنفوا عنه صفة من أعظم صفاته في (١).

ثم قال ﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ ، هذا استفهام استنكار، والحديث هو القرآن، فهو حديث الرب ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا ﴾ (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا ﴾ (النساء: ١٢٧)، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٧].

﴿ أَنتُم مُدِّهِ مُونَ ﴾ متساهلون في العمل به ، وإظهاره للناس ، والدعوة إليه ، المداهنة معناها: التساهل في الشيء (٢) ، فالواجب أن يبلغ هذا القرآن ، ولايُداهن فيه ، ويعمل به ، ويعلمه للناس ، لا أن يُكتم منه شيء ، أو أن يُؤول ، ويفسر بغير تفسيره ، وإنما يبلغ للناس لفظه ، ومعناه ، وتفسيره من غير مداهنة ، وتساهل فيه ، قال على : ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدِّهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ • [القلم: ١٩] ، ﴿ وَإِن كَا لَيْ مَن عَيْر اللهِ عَن اللَّهِ مَ اللَّهِ مَن عَيْر اللهِ عَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن عَيْر اللهُ عَمْ اللَّهُ مَن عَيْر اللهِ عَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فيجب أن يبلغ هذا القرآن للناس كما قال تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا الْقُرُءَانُ لِلْنَاسِ كَمَا قال تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا الْقُرُءَانُ لِلْنَاسِ وَمَنَا بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، ولا يتساهل في تبليغه، وبيانه من أجل خواطر الناس، وإرضائهم، بل يبلغ كما جاء عن الله ﷺ، فإن حصل تفريط في تعلمه، وتعليمه، والدعوة إليه، وبيانه للناس، وإلزام الناس بالعمل به،

<sup>(</sup>۱) انظر في المسألة: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية (۲/ ۷۳)، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (۱/ ۳۳٤).

 <sup>(</sup>۲) المداهنة هي: أن يظهر المرء خلاف ما يضمر.
 انظر: لسان العرب (۱۳/ ۱۹۲)، ومقاييس اللغة (۲/ ۳۰۸)، وتاج العروس (۳۵/ ٤١).

فهذه مداهنة، والمداهنة هي: التنازل عن الحق؛ لأجل إرضاء الناس، أو إرضاء الملوك، أو الرؤساء، أو الدول، أو لأجل طمع من مطامع الدنيا.

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ ، رزقكم ، أي: المطر، قال ﷺ: ﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ ﴾ [الذاريات: ٢٧]، فتقولون: هذا المطر إنما هو بسبب النجوم، والكواكب، كما كانوا في الجاهلية يستقون بالأنواء، أي: بالنجوم وينسبون المطر إلى الظواهر الكونية، والمناخات، ولا ينسبونه إلى الله.

فهذا تكذيب للحق، فالقرآن منزل من الله، وكلامه، وكذلك المطر منزل من الله بأمر الله عَلَيْ وتقديره، قال عَن في في الله بأمر الله عَن الله بأمر الله عن الظواهر الذي دبره، وساقه، وصرفه، ويحبسه إذا شاء، فالمطر ليس من الظواهر الكونية، أو تأثير النجوم، والطوالع، والغوارب كما هو في اعتقاد أهل الجاهلية، ومن يضاهونهم الآن؛ لأن النبي على أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يستسقى بالنجوم، والأنواء، وهذا من خصال الجاهلية.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ وَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله المطر، وأن يبطل النبي عَلَى النّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ عَقيدة الجاهلية فيه، «فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) الحديبية هي الشميسي الآن غرب مكة على حدود الحرم إلى الغرب هذه الحديبية، ممتدة إلى التنعيم. (المؤلف).

بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي الكَوْكَبِ ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي الكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ (١)».

هكذا علمهم رسول الله على بمناسبة نزول المطر، حتى يقرر لهم عقيدة التوحيد في المطر، وينفي عنهم عقيدة الجاهلية، والمشركين، ولذلك يستحب إذا نزل المطر أن تقول: مطرنا بفضل الله، وبرحمته، كما كان رسول الله على يقول فَلُوْلاً إِذَا بَلَغَتِ، أي: الروح، فَلَوُلاً إِذَا بَلَغَتِ، أي: الروح، فَلَوُلاً إِذَا بَلَغَتِ، أي: الروح، فَلَوُلاً المُحرفرة، فهذا الحلق؛ لأن الروح تساق من البدن، وتجمع، حتى تصل إلى الغرغرة، فهذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ممن تاب (٢).

﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ﴿ أَي أَنتم جالسون عند الميت، و ما لكم حيلة، ويمكن أن يكون هذا الميت أغلى شخص عندكم، وما لكم حيلة في منعه وَيَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ ، الضمير هنا ضمير جمع، والمراد الله وملائكته، فنحن بملائكتنا ، ﴿ أَقُربُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ ، من الحاضرين ، ﴿ وَلَكِن لّا نُبُصِرُونَ ﴾ لا تبصرون الملائكة ، وهم موجودون ، عند الميت ، أقرب إليه منكم ، فهذا من آيات الله ﷺ ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا تطلعون عليه مع أنه قريب منكم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٤٦، ١٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٣)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٢) كما في الحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ عُنِ عُمْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ عُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

ثم تحداهم، فقال: ﴿ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ ﴾ أي: غير مبعوثين، ومحاسبين، ومجزيين؛ لأنهم ينكرون البعث والحساب.

﴿ رَبِّعِنُهُمَّا ﴾ ، أي: تردون الروحالي الجسد.

يتحداهم الله و بهذه الآيات، ويعجزهم، وهذا التحدي باق، ومستمر في العالم إلى أن تقوم الساعة، يموت الملوك، والرؤساء، والأعزة عند الناس، ولا يستطيعون أن ينقذوهم من الموت أبدًا.

ثم أخبر رُجُلِكَ عن مصير هذا الميت، وأين يذهب بعد الموت، قال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ هَا فَرَخُ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمِ هِ وَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلضَّالِينِ فَ فَرُخُ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمٍ هَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلضَّالِينِ هَ فَنُرُلُ مِّنَ مَلَى مَن ٱلمُكَذِينَ ٱلضَّالِينُ هَ فَنُرُلُ مِّن مَلَى مَن المُكَذِينَ ٱلضَّالِينُ هَا فَي مطلع مَل مَا جاء في مطلع السورة، ففي مطلع السورة قسم الله الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة.

فذكر الله القيامتين: القيامة الكبرى في أول السورة، والقيامة الصغرى، وهي: الموت في آخر السورة، فقال ﴿ فَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾، المقربون والسابقون هم الذين فعلوا الواجبات، والمستحبات، وتجنبوا المحرمات، والمكروهات، هؤلاء هم المقربون، السابقون، وأما أصحاب اليمين، وهم: الأبرار فهم الذين فعلوا الواجبات، وتركوا المحرمات، وقد يفعلون شيئًا من المكروهات، ويسمون بالمقتصدين – أيضًا – ﴿ فَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴿ فَوَحُ ﴾، أي: راحة، بعد الموت، وريحان: أي: سرور، ونعمة، وجنة نعيم.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَدِينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَدِينِ ﴾ أي: صاحب

اليمين سالم -أيضًا - من العذاب يقال: سلام لك: أي: سلمت.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ ، المكذبين بالرسل ، ﴿ الضَّالِينَ ﴾ ، عن الحق ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الْمُكَذِبِينَ ﴾ ، المكذبين بالرسل ، ﴿ الضَّالِينَ ﴾ ، عن الحار ، ﴿ وَتَصْلِينَ خُمِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثم قال و ختام السورة: ﴿إِنَّ هَذَا﴾، أي: هذا الذي أخبرناكم به من أحوال الموتى عند الاحتضار، ﴿ لَهُو كُتُّ الْيَقِينِ ﴾، أي: الحق الذي لا شك فيه، ولابد من وقوعه، وكلكم ستلاقونه، لا يتخلف عنه أحد وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل اليقين الحق.

﴿ فَسَيِّحْ بِالسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَطِيمِ ﴾، أي: نزه ربك ﷺ عن النقائص، والعيوب وعن أن تكون أخباره، وآياته غير صحيحة.

نسأل الله ﷺ أن يمن علينا، وعلى جميع المسلمين بالعمل بكتابه، وسنة رسوله ﷺ، وأن يجعلنا، وإياكم من أهل القرآن الذين حملوه بصدق، وعملوا به، وأخلصوا لله ﷺ، وعظموا هذا القرآن حق تعظيمه.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

## 

<sup>(</sup>١) سبق بيان معنى «الحميم» في مطلع السورة عند قوله ﷺ: ﴿فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ ۞ ﴿.

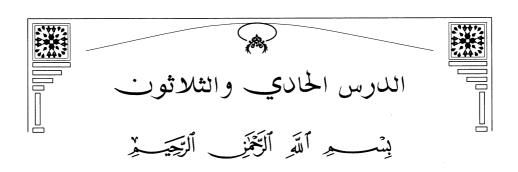

في مطلع هذه السورة الكريمة أخبر الله على عن نفسه عدة إخبارات تدل على عظمته ووجوب الإيمان به، ثم قال بعدها: ﴿ اَمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ لأن هذه الإخبارات تقتضي وجوب الإيمان به على أن فهي براهين على وجوب الإيمان بالله على والكفر بما سواه.

فقوله وَ التنزيه الله و الله و الله و الله و الله و الله و التنزيه الله و الله

فالتسبيح هو: التنزيه لله عن النقائص والعيوب، فهو الكامل في في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، له في الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص، وقال هنا: ﴿سَبَّحَ بِلَهِ ﴾، أخبرأنه: نزه الله في ألسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾، من المخلوقات كلها تنزهه عما لا يليق به من الشرك والتشبيه والتمثيل والتعطيل، فكل المخلوقات في السماوات والأرض: من الملائكة، والآدميين، والجن والإنس، والحجر والشجر، والبر والبحر، والجبال والوهاد، كل شيء كما قال في : ﴿وَإِن مِن الْمُسَاءِ إِلّا يُسَبِّحُ بِمُدِهِ ﴾ [الإسراء: ١٤].

ليس هناك شيء في السماوات والأرض إلا وهو يسبح الله وينزهه، ولكن هناك أشياء لا نفهم تسبيحها فهي تسبح الله على تسبيحًا يليق بها، ونحن لا نفهم هذا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمُ مَ الله على عدم وجوده.

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، أما من يقول: إن

 <sup>(</sup>۱) انظر: مادة (سبح) في العين (۳/ ۱۵۱)، وتهذيب اللغة (١٩٦/٤)، ومقاييس اللغة
 (۳/ ١٢٥)، وتهذيب الأسماء (٣/ ١٣٤)، ولسان العرب (٢/ ٤٧١).

تسبيح الجمادات مجاز؛ لأنها لا تنطق، وإنما تسبحه بلسان الحال، لا بلسان المقال، فهذا قول بلا علم، نقول بل هو تسبيح حقيقي، بحسب ما أعطاها الله على من التعبير اللائق بها(١).

﴿ سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ من جميع الكائنات، ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: وما في الأرض؛ كما في الآيات الأخرى: ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ﴾: الشمان من أسمائه ﷺ يتضمنان صفتين من صفاته، العزيز يعني: القوي المنبع، الذي لا يعجزه شيء ﷺ، ولا يرومه أحد، أو يتسلط عليه أحد، فهو الغالب ﷺ الذي لا يغلب، هذا معنى العزة.

الحكيم: الذي أحكم الأشياء، وأتقنها، ونظمها، وكذلك الحكيم في صنعته، وكذلك الحكيم في علمه وألا وأنعاله، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، ﴿ اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ [السجدة: ٧]، ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعُ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مّا تري فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ فَارْجِع الْبَصَرَ هَلْ تري مِن فُطُورٍ ﴿ مُمّ ارْجِع الْبَصَرَ هَلْ تري مِن فُطُورٍ ﴾ مُمّ ارْجِع الْبَصَرَ هَلْ تري مِن فُطُورٍ ﴾ أنجع الْبَصَرَ كَرُّيْنِ ينقلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣-١٤]، لا تدرك أي شيء، أو أي خلل في مخلوقات الله والله والله أعطاها كل ما تحتاجه، وأمدها بكل ما يصلحها.

والعزيز: يتضمن العزة، ويتضمن الحكمة، وهما صفتان من صفات الله، وهكذا كل أسمائه تتضمن صفات، وكل اسم من أسمائه يشتق منه صفة من صفاته على الله .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۵/ ۹۲)، وزاد المسير (۵/ ۳۹)، والقرطبي (۱۰/ ۲٦٦)، وابن کثير (۳/ ۶۳).

﴿ لَهُ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، أي: هو الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن ، فلا يشاركه أحد في ملكه ؛ كما قال على : ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمُّهُ وَمِن فيهن ، فلا يشاركه أحد في ملكه ؛ كما قال على : ﴿ قُلِ اِدْعُواْ اللَّذِينَ وَعَمُّهُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سبا: ٢٧] ، فالملك كله له على أوامر الله على وعبيده ، خاضعون لأوامره الكونية وتدبيراته لا أحد يستعصي على أوامر الله على وتدبيراته ﴿ كُلُّ لَهُ قَائِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦] ، ﴿ وَلَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهًا ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

فمنهم من أسلم طائعًا، وهو المؤمن، ومنهم أسلم كارهًا، وهو الكافر، فكل المخلوقات منقادة، تطيع أمر الله الكوني وتدبيره في ، لا تستعصي عليه، ﴿ يُحْيِ - وَيُمِيتُ ﴾: يحيي الأموات، ويميت الأحياء في ، خلق الموت والحياة، فلا أحد يحيي ويميت أبدًا إلا الله في .

وهذا من أعظم آياته ﴿ أَنَّ يَحييهم وهم نطف في أرحام أمهاتهم ، ويحييهم بعد موتهم عند البعث، ويميت الأحياء ﴿ أَنَّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوتِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، فهو يحيي ويميت ولا أحد يملك هاتين الصفتين -الحياة والموت- إلا الله ﴿ أَنَّ مَنْ عَلَى السماوات ولا في الأرض، ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّ السماوات ولا في الأرض، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [س: ٨٦].

فلا يقال: وهو على ما يشاء قدير؛ كمايقول بعض الجهال والمعتزلة، بل هو على كل شيء قدير ولماذا نقيدذلك، ونقول: وهو على ما يشاء؟ وأما الآية التي في سورة الشورى: ﴿وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩] فهي خاصة بجمع أهل السماء والأرض، وأما القدرة، فهي شاملة لأي شيء

أراده الله، لا يستعظم عليه ﷺ شئ.

والخبر الثالث في قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ هُو الأُول، الذي ليس قبله شيء، الذي ليس له بداية، والآخر الذي ليس بعده شيء، فليس له نهاية، والظاهر: العالي فوق خلقه بذاته على وبقدره وقهره، والباطن: الذي يعلم بواطن الأشياء، فهو مع علوه لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْلَاهِرُ وَالظَّهِرُ وَالْظَهِرُ وَالْفَهِمُ وَالْدَى شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» (١) شيءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» (١) لا يحجب علمه وبصره عَلَى شيءٌ.

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَعَفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞ الله عمران: ٥]، فهذا تفسير النبي ﷺ، وهذه الأسماء الأربعة متقابلة، فالأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، اسمان لعلوه ودنوه، فهو عال وهو قريب ﷺ في علوه ودنوه، واسمان لأوليته وآخريته ﷺ، ثم قال: ﴿وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، علوه ودنوه، واسمان لأوليته وآخريته ﷺ، ثم قال: ﴿وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيه شمول العلم، وشمول القدرة فعلمه شامل لكل شيء، لا يخفى عليه شيء ﷺ، ولا يغيب عنه شيء ﷺ.

﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ، هذا خبر رابع فالسماوات والأرض مخلوقة له.

﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ ، هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة ، ولكنه خلقها في ستة أيام ليُعلم خلقه عدم العجلة في أمورهم ، وهذه الأيام

أخرجه مسلم (۲۷۱۳).

هي أيام الأسبوع، أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وقد سُمي يوم الجمعة؛ لأنه اجتمع فيه الخلق وتكامل.

وقد بينها بقوله: ﴿ فَهُ قُلَ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَدَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَدَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فَوْ آرَبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ فَهُ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَثْنِيَا طَوْعًا فَى آرَبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ فَهُ مَنْ اللّهِ مِن مَنوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴿ [نصلت: ٩ - ١٦]، أَوْ كَرُهًا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَهُ فَصَلَمْهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴿ [نصلت: ٩ - ١٦]، فالأرض وما فيها خلقت في أربعة أيام، والسماوات في يومين، فالمجموع ستة أيام.

وَأُمُّ السَّمَاوات، وهو أعلى المخلوقات، سقف المخلوقات، سقف الجنة وأعلى العرش والعرش فوق السماوات، وهو أعلى المخلوقات، سقف المخلوقات، وبعد العرش الكرسي، ثم البحر، ثم السماوات، والله على فوق ذلك كله، وأمَّ استوى على المخلوق، وليس استواء يليق بجلاله على العرش على العرش هو بحاجة إلى العرش، بل العرش هو المحتاج إليه بإمساكه وخلقه.

والعرش وغيره محتاج إلى الله، فليس معنى كونه استوى على العرش أنه محتاج إليه كاحتياج المخلوق إلى المخلوق، فالذي يستوي على الدابة أو على الباخرة أو على المركوبات محتاج إليها، وأما الله على، فإنه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى مخلوقاته، وقوله: ﴿مُمَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾: ثم للترتيب، فالاستواء من صفات الأفعال، التي يفعلها إذا شاء على أما العلو، فهو صفة ذاتية ملازمة لله على فالفرق بين الاستواء

والعلو: أنا لاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء على العلو فهو صفة ذاتية.

فاليهود زادوا النون، والأشاعرة زادوا اللام في كلام الله ﷺ، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول من تسعين وجها في رسالة اسمها التسعينية.

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأْ وَهُوَ مَعَكُمْرُ أَيْنَ مَا كُنْـتُمْ ﴾.

فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته وأنه على العرش أنه يخفى عليه ما في الكون، لأنه بعيد عن مخلوقاته، بل هو قريب منها وَ الله بعلمه، فهو فوق السماوات على العرش، وعلمه في كل مكان، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ ، يعني: ما يدخل في الأرض من البذور التي تدفن في الأرض، وما يلج فيها من الأموات، وكل ما يدخل في الأرض، فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه.

﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ ، من نبات ومن معادن وغير ذلك ، ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ من الملائكة ، ومن الوحي ، ومن المطر ، كله يعلمه ﴿ وَمَا

وهو قريب منا، يرانا، ويسمعنا، ويعلم ما نُسّر وما نعلن، وهذه المعية العامة لكل المخلوقات.

كما تقول: القمر معنا، وهو في السماء، كلما ذهبت فالقمر معك، فإذا كان هذا في المخلوق، فكيف بالخالق على وهذه معية عامة، وتكون للمسلم والكافر، والمطيع والعاصي. وهناك معية خاصة بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ۞ [طه: ٢٦]، ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ عَوْلَ وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ ۞ [النحل: ١٢٨]، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ عَلَمَ اللَّهُ مَعية خاصة معناها النصر والتأييد والإعانة، فهي معية خاصة للمؤمنين.

وعلى كل حال المعية العامة والخاصة ليس معناها الاختلاط والمماسة، وإنما معناها: أن الله على مع علوه، فهو قريب من خلقه في أي مكان بعلمه وأحاطته، لاتخفى عليه، ولا تخفيك عنه الحيطان والأبواب والستور، ما تخفى على الله على الله الم

الشاعر يقول(١):

إِذَا مَا خَلُوتَ الدَهرَ يَوماً فَلا تَقُل خَلُوتُ وَلَكِن قُل عَلَيَّ رَقيبُ وَلَا تَكُن قُل عَلَيَّ رَقيبُ وَلا أَنَّ مَا يَخفى عَلَيهِ يَغيبُ

<sup>(</sup>١) ينسب هذان البيتان لأبي العتاهية، وينسبان أيضا للحسن الإباضي، ولأبي نواس، =

فكن دائمًا تراقب الله ﷺ، ولهذا قال ﷺ: «الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (١) ﴿ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ ، يبصركم ويراكم، ويرى أعمالكم، ويعلم ما في قلوبكم، ففيه إثبات البصر لله ﷺ، وأنه يرى عباده، ويرى أعمالهم، لا تخفى عليه، وإن حاولوا إخفاءها والتستر بها، فإنها لا تخفى على الله ﷺ.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ ﴾ أي: تنتهي الأمور إلى الله كلها، ومنها أعمال العباد، فيحاسبهم، ويجازيهم عليها.

﴿ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلَ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ الله الله الله الله النيات والأسرار والمقاصد، وإن أخفوا ذلك، فيجب على صدورهم من النيات والأسرار والمقاصد، وإن أخفوا ذلك، فيجب على العبد أن يراقب الله على العبد أن يراقب الله على الله على الله على ويخشاه الله، ويعظمه؛ لأنه محيط به من كل جانب.

ولما ساق هذه البراهين وهذه الأخبار العظيمة عنه الله والمنوا في المنوا بألله والمنوا بألله والمنوا بألله والمنوا بألوهيته، وآمنوا بألوهيته، وآمنوا بألمه وصفاته، وآمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بالله يقتضي توحيده وطاعته، وترك معصيته، والإيمان بالرسول يقتضي اتباعه علي والاقتداء به،

<sup>=</sup> ولصالح ابن عبد القدوس، والله أعلم، انظر: ديوان أبي العتاهية (١/ ١٠)، والجليس الصالح الكافي (١/ ٥٠١)، وربيع الأبرار (٢/ ٢٥٠)، وروض الأخيار (١/ ٢٥٠)، وأخلاق الوزيرين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (٩).

وتقديم قوله على قول كل أحد.

ثم قال: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُّسَتَخَلَفِينَ فِيدٍ ﴾ ، أنفقوا: تصدقوا الصدقات الواجبة: كالزكاة ، والصدقات المستحبة ، والتبرعات الخيرية مما أعطاكم الله الصدقات إنفاقًا ؛ لأنها إخراج للمال ، ﴿ مِمّا جَعَلَكُم مُّسَتَخَلَفِينَ فِيدٍ ﴾ ، فأنت مستخلف في هذا المال ، لأنه سبقك من تملك هذا المال ، وأنت تاركه لغيرك ، فبادر لنفسك ، تصدق من هذا المال ؛ لأنه ليس لك من هذا المال إلا ما تصدقت ، هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .

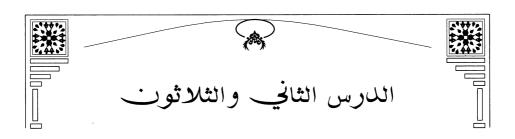

﴿ وَمَا لَكُو لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُو إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُو اللَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ عَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُو مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُو لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُو أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَللّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا اللّهَ بِكُو لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُو أَلّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَللّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُو مَّنَ أَنفَقُ مِن قَبْلِ اللّهَ تَرْضَا أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اللّهِ يَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُو اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا فَيُصَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرٌ كُويِيرٌ ۞ هَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا فَيُصَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرٌ كُويِيرٌ ۞ ﴾ [الحديد: ٧-١١].

﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ أي شيء يمنعكم؟ وما حجتكم؟ وما عذركم في أنكم لا تؤمنون بالله؟ هل خفي عليكم برهان؟ هل أنتم في شك مما جاءكم بعد هذه البراهين ﴿ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِلنُوّمِنُوا بِرَيِّكُمُ ﴾ فالله أرسل إليكم رسولًا يدعوكم إلى الإيمان، وأقام لكم البراهين فلماذا لا تؤمنون بالله ﷺ لما بلغتكم الحجة، وانقطعت معذرتكم ببعثة هذا الرسول إليكم.

توبيخ من الله و لمن لم يؤمن أو ضعف إيمانه، لأن الله أقام عليه الحجة بإرسال الرسول مع ما ذكره من البراهين الموجبة للإيمان بالله و هذا

يدل على أنه لابد من الرسول، أما البراهين العقلية والآيات الكونية فانها لا تكفي، وان كانت دلالات واضحات، ولكنها لا تكفي في بيان الإيمان الواجب لله هذا يحصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

فالعقول لا يعتمد عليها وحدها؛ لأنها قاصرة، ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا، وإنما أرسل إلينا الرسول، وأنزل علينا الكتاب، فاجتمع لدينا آيات كونية وآيات قرآنية بيانية، ورسول - وهو محمد عليه وقوله: (يدعوكم) يطلب منكم أن تؤمنوا بربكم، فإن الرسول عليه لما بعثه الله، صار يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، ويبلغ الرسالة، ويتتبع مجامع الناس ومجالسهم ومنتدياتهم في موسم الحج، يبلغهم رسالة ربه على، ويقيم عليهم الحجة.

وقيل: المراد بالميثاق: العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلب أبيهم آدم على وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، فعاهدوا الله على ذلك، ولكن الأقرب -والله أعلم- أن المراد العهد الذي عاهدوا به الرسول على ولا يمنع أن يكون المراد العهدان:

العهد السابق، والعهد اللاحق (١)، وهذا بخلاف المنافقين الذين يبايعون الرسول، وهم ليسوا مؤمنين، ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱللهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ جُنَّةً ﴾: سترة، ﴿فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ عَلَى فَلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ١-٣]، ﴿وَقَدُ أَخَذَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ١-٣]، ﴿وَقَدُ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾، لا منافقين كالذين بايعوا الرسول ﷺ، وشهدوا هو الرسالة نفاقًا وخداعًا.

ثم بين سببًا آخر يوجب عليهم الإيمان، قال: ﴿ هُوَ اللَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبَّـدِوتَ النَّبَ بَيِّنَتِ ﴾، والمنزل هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيهما البيان الواضح البيّن، والقرآن كله بيّن وواضح، وما كان منه مجملًا أو متشابهًا، فإنه يوضح بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا، فهو بيّن وواضح (٢). فالله أرسل الرسول وأنزل القرآن.

﴿لِيُخْرِمَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ هذه هي الحكمة في إنزال البينات ﴿لِيُخْرِمَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ ليخرجكم بها من ظلمات الكفر والشرك وظلمات الجهل، إلى نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ﴿وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا تُمِينًا ﴿ السّاء: ١٧٤]، فالقرآن نور ﴿ يَهَدِى بِهِ

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۱۸/۲۷)، وزاد المسير (۸/ ۱۲۳)، والقرطبي (۱۷/ ۲۳۸)،
 وابن كثير (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسير (۸/۱۲۳)، والقرطبي (۱۷/۲۳۹)، وابن كثير (۲/۶/۳).

اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَانَكُم سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ [المائدة: ١٦].

﴿ لِيُخْرَجُ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّالُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الطلاق: ١١]، أما الذين لم يؤمنوا، ولم يعملوا الصالحات، فلا يزالون في ظلماتهم، ولا ينتفعون بهذا القرآن، لا يزالون في غيهم وضلالهم؛ لأنهم لم يقبلوا الحق، ولا يريدون الخير، وإنما يريدون ضده، ﴿ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُورُ لَرَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ ، الحق، ولا يريدون الخير، وإنما يريدون ضده، ﴿ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُورُ لَرَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾ ، ولكاءة، وهي اللطف، والعناية، والحفظ، والكلاءة، وليَحيمُ ﴾ بكم ﷺ؛ حيث لم يترككم على ضلالكم وعلى كفركم وعلى جهلكم، بل إنه ﷺ رحمكم، ورأف بكم، فأرسل إليكم الرسول، وأنزل عليكم الآيات البينات، هذا من رأفته ورحمته ﷺ بكم.

﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، فهو الوارث و الباقي الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، فبادروا ما دام المال بين أيديكم، بادروا بالإنفاق منه، ما الذي يمنعكم، هل تخافون

أِن ينفد هذا المال فتفتقروا؟ هذا من الشيطان، فالمال يزيد مع النفقة، قال عَلَيْهِ: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ» (١)، وهو من عند الله عني، فإذا أنفقتم، أنفق عليكم، وأعطاكم، وإذا أمسكتم، أمسك عنكم.

الناس الآن يريدون الاستثمار، ويريدون زيادة المال والأرباح، فلماذا لا يستثمرونها فيما يبقى لهم، وفيما ينمي أموالهم؛ لأن الزكاة تنمي المال، والصدقة تنمي المال، فهي الاستثمار الصحيح، والاستثمار المخلوف، ﴿وَمَلَ أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُكُم وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبا: ٣٩].

ثم بين أجر من آمن وأنفق فقال: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلً أُوْلَيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلْذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتُلُواْ ﴾، المراد بالفتح: صلح الحديبية (٢)، سماه الله فتحًا ؛ لأن الله نصر به المسلمين، ومكنهم، وكان مقدمة لفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا.

فالذين آمنوا وأنفقوا قبل هذاالفتح أعظم درجة من الذي آمنوا وأنفقوا بعده لأن الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا كانوا في وقت عسرة وفي وقت أذى من المشركين ومضايقة، ومع هذا آمنوا، وكانوا في عسرة وفقر، ومع هذا أنفقوا، أما بعد الفتح، فقد يسر الله ﷺ، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، ولم يضايق أحد عند إسلامه بل خُلّي السبيل لهم يسلمون، وأيضًا توفرت الأموال بعد الفتح، وتوسعت الأرزاق والثروات، فلذلك صار من آمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (۲۲۳/۳)، وأصله عند أحمد في مسنده (۲۰۸/۳)، كما أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/۹۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۲۰)، وزاد المسير (۸/ ۱۶۳)، والقرطبي (۱۷/ ۲۳۹)،
 وابن كثير (٤/ ۳۰۷).

قبل الفتح وأنفق أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد -أي: بعد الفتح-، وقاتلوا.

وهذا فيه أن المؤمنين يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، الصحابة هم أفضل القرون، وهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، فالذين آمنوا منهم من قبل الفتح، وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني: جاهدوا في سبيل الله، فهم يتفاضلون بينهم.

ثم قال على: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسُنَىٰ ﴾ ، هذا فيه أنه لا يجوز تنقص المفضول فيبيّن الفاضل ، ولكن لا يتنقص المفضول ولهذا قال: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسُنَىٰ ﴾ فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى ، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى ، وهي الجنة (١٠).

ثم قال: ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾، أي: لا يكن عندكم شك في أن ما تنفقونه، وأن ما تعملونه يضيع ويخفى على الله ﷺ؛ فإن الله خبير به، عليم به، وسيحفظه لكم، ويضاعفه لكم، فلا تخافوا من ضياعه؛ لأنه عند ربكم على محفوظ لكم، فهذا فيه الحث على الإيمان والإنفاق والجهاد في سبيل الله؛ لأن الله يعلم كل ذلك، وكذلك يعلم من لا يؤمن ومن لا ينفق، فهو عليم بكل شيء، وخبير بكل شيء، وخبير بأعمالكم خيرها وشرها.

ثم قال ﷺ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾، هذا فيه الحث على الإقراض، والقرض في اللغة هو: القطع (٢)، والمراد به هنا: أن تقتطع شيئًا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٧/ ٢٢١)، وزاد المسير (٨/ ١٦٤)، والقرطبي (١٧/ ٢٤١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مادة (قرض) في العين (٥/ ٤٩)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٦٧)، ومقاييس اللغة
 (٥/ ٧١)، ولسان العرب (٧/ ٢١٦).

من مالك، فتنفقه في سبيل الله، ويكون قرضًا حسنًا، ليس فيه منّة، ليس فيه أذى، ولا طلب زيادة من المقترض، وهل الله الله الحياجة إلى أنه يقترض من عباده؟ العادة أن القرض يكون للمحتاج من الناس، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله.

والقرض مع الله تدفعه في طاعة الله، فيرد عليك بدله وخيرًا منه، وإلا فالله غني عنك، وإنما تقرض لنفسك، وتنفق لنفسك، والله عني عنك، فأنك فيما عنك، فسُمي الإنفاق في سبيل الله قرضًا من باب تطييب النفوس، أنك فيما تنفق تقرضه الله عنى، فهذا مما يوثق لك، ويطمئنك على إنفاقك، وأنه لا يضيع أبدًا؛ لأنك تقرض الله، وإلا فالله غني وقادر على أن يغني الفقراء، لكن هذا من باب الابتلاء لعباده.

فهم يتهكمون، ويريدون تكذيب الرسول ﷺ، والله يقول: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ﴾، فقال: يضاعفه له، ولم يحدد ﷺ المضاعفة؛ لأنها كثيرة، لا يعلمها إلا هو، فالله كفل للمتصدق أن يضاعف

له الأجر، ولم يطلب القرض سبحانه من حاجة، وانما طلبه ليضاعف لصاحبه الأجر ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

CARC CARC CARC



﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُنِهِم بَشُورِ كُمُ مِنْ تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَاللَّهُ وَمِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ يَوْمَنُهُمْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُهُ وَلَا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَا اللَّهِ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ وَمَا نَزِلَ مِن اللَّهِ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا نَزِلَ مِنَ اللَّذِينَ وَلَا يَكُونُوا كُلُونُ اللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ اللَّذِينَ كَفُونُوا كُلُونُهُمْ اللَّهُ وَمَا نَزِلَ مِنَ اللَّذِينَ وَلَا يَكُونُوا اللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ اللَّذِينَ وَلَا يَكُونُوا كُلُونُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّوْنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

لما أمر الله ﷺ المؤمنين بالإيمان والإنفاق في سبيله بيّن في هذه الآيات جزاءهم في الآخرة بعدما أجمله في قوله ﷺ: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا كُمُ مَجِرًا عهم في هذه الآيات فقال: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فَالَّمُوا مِنكُونَ مَن الله أجرهم في هذه الآيات فقال: ﴿ يَوْمَ تَرَى اللهُ وَمِنات وَالمؤمنات ﴿ وَالمؤمنات فَاللَّهُ وَالمؤمنات فَاللَّهُ وَالمؤمنات فَاللَّهُ وَالمؤمنات فَاللَّهُ اللهُ أَيْ يَوْمُ القيامة ﴿ تَكَرَىٰ ﴾ : تبصر المؤمنين والمؤمنات

وهذا فيه أن النساء في الجزاء على الأعمال مثل الرجال، وإن كانوا في الدنيا يتفاوتون في الأحكام، كل صنف له أحكام تليق به، لكن في الآخرة يتساوون في الجزاء ذكورهم وإناثهم.

﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْسَنِهِم ، يعطيهم الله نورًا تامًا يوم القيامة ؛ لأن الناس يوم القيامة يكونون في ظلمة ؛ حيث تنطفئ الأنوار ، ليس هناك شمس ولا قمر ، ويتميز المؤمنون بأن الله يعطيهم نورًا يستضيئون به ، كما أنهم في الدنيا كانوا على نور الإيمان وهو النور المعنوي ففي يوم القيامة يعطون النور الحسى.

﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ ، أي: أمامهم ، يبصرون به طريقهم ، ويهتدون به في سيرهم ، آمنين مطمئنين ، وبأيمانهم فيعطون كتبهم ، بأيمانهم إكرامًا لهم

ثم يزاد في جزاء المؤمنين؛ أنهم يبشرون بالجنة، والبشارة هي: الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة (١)، ﴿بُشُرَنكُمُ الْيَوْمَ ﴾، أي: في هذا اليوم، ﴿جَنَّتِ ﴾، وليست جنة واحدة، بل هي جنات كثيرة، ﴿ذَاكِ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾، ﴿ذَاكِ ﴾ أي: هذا الجزاء والظفر بالجنات وإتمام النور هو الفوز العظيم، الذي فزتم به على الكفار والمنافقين، وليس الفوز بطمع الدنيا أو بملذاتها، ذاك فوز منقطع، إنما الفوز العظيم هو الفوز في الآخرة والفوز هو النوز، وحصلوا على الجنة.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي: باقين فيها لا يخرجون منها، ولا يخشون فيها

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (بشر) في العين (٦/ ٢٥٩)، ومقاييس اللغة (١/ ٢٥١)، ولسان العرب (٤/ ٦٠).

انقطاعًا، أو مكدرًا، أو عدوًا، أو مرضًا، أو هرمًا، لا يخافون من أي مكدر، وهذا إخبار من الله لنا في هذه الدنيا بهذا من أجل أن ننشط على العمل الصالح، ومتابعة الرسول را العمل بالقرآن؛ حتى نحوز على هذا الثواب وهذا الفوز العظيم، فهذا لا يدرك بالأماني، وإنما يدرك بالعمل.

ثم ذكر حال المنافقين فقال: ﴿ وَهُو يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ ﴾ ، وهو يوم القيامة اذا اعطى الله المؤمنين النور التام وانقطع نور المنافقين ، وبقوا في ظلمة ﴿ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقَبِسَ مِن نُورِكُم ﴾ في ظلمة ﴿ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونا نقتبس من نوركم ، وانظُرُونا ﴾ أي: انتظرونا ، ولا تذهبوا عنا ؛ لأجل أن نقتبس من نوركم ، فنسير معكم ؛ لأنهم هم لم يبق معهم نور ، فيطلبون من المؤمنين ألا يستعجلوا في المسير ، وأن ينتظروا ؛ حتى يقتبس المنافقون من نورهم ، فيل ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي فقدتم فيه النور ، ﴿ فَالْتَهِسُوا نُولَ ﴾ ، فالتمسوا النور الذي ضاع المكان الذي فقدتم فيه النور ، ﴿ فَالْتَهِسُوا نُولًا ﴾ ، فالتمسوا النور الذي ضاع منكم ؛ من باب التبكيت لهم ، ﴿ فَضُرِبَ بَيْتُهُم ﴾ ، أي: في هذه الأثناء ضُرب بين المؤمنين والمنافقين بسور : (حجاب ) ، ﴿ لَهُ بَائُ ﴾ .

يدخل منه المؤمنون، فإذا دخلوا أغلق، ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمُهُ ﴾، داخله فيه الرحمة، وهي الجنة داخل هذا السور، ﴿وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴾، أي خلفه جهنم (١).

﴿ يُنَادُونَهُم ﴾ ، ينادي المنافقون حينئذ المؤمنين ، ويستغيثون بالمؤمنين

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۲۰)، وزاد المسير (۸/ ۱٦٦)، والقرطبي (۱۱/ ۲٤٦)، وابن كثير (٤/ ٣١٠).

كي يمدوهم بالنور؛ لأنهم انطفأ نورهم فيقولون للمؤمنين، ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ ﴾، في الدنيا، نصلي معكم، ونصوم معكم، ونقاتل معكم، وكانوا كذلك في الدنيا، مع المؤمنينفي الظاهر لكن ليس في قلوبهم إيمان، إنما يتظاهرون بالإسلام، ويعملون الأعمال، لا عن يقين وإيمان، وإنما يعملونها من باب النفاق، والنفاق هو: إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق الأكبر، وأما النفاق الأصغر، فهو أن يكون الإنسان مؤمنًا بالله ورسوله، لكن يتصف ببعض صفات المنافقين، فهو مع المؤمنين بايمانه.

## فالنفاق نفاقان:

الأول: نفاق اعتقادي، وهذا لا يجتمع معه إيمان أبدًا.

والثاني: نفاق عملي، وهذا معه إيمان، فيكون الإنسان مؤمنًا، لكن عنده خصلة من خصال النفاق، حتى يدعها، ﴿قَالُواْ بَلَىٰ﴾، أي: قال لهم المؤمنون كنتم معنا في الدنيا، في الظاهر، ﴿وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ بالنفاق.

﴿ وَرَبَّ مَ مُ مُنَ مُنَ مُ مَ مَ مَ التربص معناه: الانتظار (١) ، أي انتظرتم بالمؤمنين الدوائر ، فإن المنافقين في الدنيا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ، يتوقعون أن يحل بالمؤمنين نكبات ، أو يحل بالمؤمنين مكاره ، فيعتزلون المؤمنين ، يصيرون مع الكفار ، فيكونون مع المؤمنين إذا حصل للمؤمنين خير وفتح ونصر ، ويكونون مع الكفار إذا أصيب المؤمنون ، وامتحنوا ، قال الله فيهم : ﴿ مُنَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَتَوُلاَ وَلاَ إِلَى هَتَوُلاَ إِلَى هَتَوْلاَ إِلَى هَتَوُلاَ إِلَى هَتَوُلاَ إِلَى هَتَوُلاَ إِلَى هَتَوُلاَ إِلَى هَتَوْلاً إِلَى هَا إِلَى هَ

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (ربص) في العين (۷/ ۱۲۰)، وتهذيب اللغة (۱۲/ ۱۲۷)، ومقاييس اللغة (۲/ ٤٧٧)، ولسان العرب (۷/ ۳۹).

وقال: ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَالُوٓا ٱلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا ٱلدّ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤١]، هكذا شأن المنافقين، وهذا ظاهر عليهم في كل زمان ومكان.

﴿ وَٱرْتَبْتُمْ ﴾ أي حصل في قلوبكم الريبة ، فلم تصدقوا بقلوبكم ما تعملونه بجوارحكم ، لأنه ليس عندكم إيمان ، بل عندكم الريب والشك في هذا الدين وهذا الرسول وهذا الوعد ، فالمنافق ليس عنده يقين ، وإنما يعمل الأعمال من باب المجاراة والمجاملة ، وإلا فإنه عنده شك وريب في قلبه.

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ ﴾، جمع أمنية؛ لأنكم تقولون: سيغفر لنا، تمنون أنفسكم بالمغفرة، وأنتم لم تفعلوا أسبابها، فكلما عملتم من عمل سيء تقولون: سيغفر لنا، ﴿ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللّهِ ﴾، وهو الموت والبعث والنشور والجزاء، وواجهتم ما قدمتم لآخرتكم، فلم تجدوا شيئًا.

وانتقلتم من الدنيا إلى الآخرة، وأنتم على هذه الحال، ﴿وَغَرَّكُمُ بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾، الغرور هو الشيطان، هو الذي غركم، وهو الذي خدعكم، وهو الذي يمنيكم، ويزين لكم النفاق، فأطعتموه، هذا مصير المنافقين -والعياذ بالله-، وما يلقونه من الندامة والتبكيت على نفاقهم.

﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾ يوم القيامة: لا يؤخذ منكم فدية تفتدون بها من العذاب، ولا تشترون الجنة أو النجاة في هذا اليوم بثمن مهما بلغ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُواْ بِعِدَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُم اللهُ المائدة: ٣٦]، ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ

كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِقِّةَ أُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٩١]، فلا منجى، ولا نجاة لكم في هذا اليوم.

ولا يقبل منكم توبة وندم في هذا اليوم، ولا يقبل منكم فدية، فلامطمع لكم في النجاة -والعياذ بالله-، فيكونون في الآخرة مع الكفار الخلّص؛ لأنهم كانوا معهم في الدنيا في العقيدة والباطن، فيكونون معهم في الآخرة في الجزاء، ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ ، ليس لكم مأوى تأوون إليه غير النار ، ﴿ هُوَ مَوْلَنَكُرُ ﴾ أي: هي أولى بكم ؛ لأنكم من أهلها ، ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، الذي تصيرون إليه وتنتهون إليه النار.

هذا مآل المنافقين يوم القيامة، وإن كانوا في الدنيا يتظاهرون أنهم مع المسلمين، يأتي يوم يُعزلون عن المؤمنين، ويكونون مع الكفار في النار والمسلمين، يأتي يوم يُعزلون عن المؤمنين، ويكونون مع الكفار في النار والعياذ بالله -، ثم قال يُنهِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُم لِلِكِ وَ والعياذ بالله -، ثم قال يُنهِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُم لِلله عنها فيها الله، وهذه المشاهد التي أخبر الله عنها فيها مواعظ للقلوب، و اللائق بالمؤمن إذا سمعها أن يخشع قلبه لما يسمع، ﴿ وَمَا نَزِلُ مِنَ الْحَقِ الواضح، فإن من تأمل القرآن بحضور قلب وتدبر، فإنه يخشع قلبه، قال يُنهِ الله عنها القرآن عَلَى بحضور قلب وتدبر، فإنه يخشع قلبه، قال يُنهِ الله المناهد الله المناهد الم

فعلى المسلم أن يتعلق بهذا القرآن: تلاوة، وتدبرًا، وتأملًا في آياتهوعملا من أجل أن يخشع قلبه، وأما إذا أعرض عن القرآن، أو تلاه

بلسانه بدون حضور قلب، فإنه لا يخشع، ثم حذرهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب من اليهود والنصاريمع التوراة والإنجيل فقال: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ وَهُو الكتاب وهو أُوتُوا اللّٰكِذَبَ مِن فَبَلُ ، وهم اليهود والنصارى، آتاهم الله الكتاب وهو التوراة والإنجيل، ولكنهم لم يتدبروهما، ولم يمتثلوا ما فيهما من الأوامر والنواهي، فكانوا كما وصفهم الله ﴿مَثَلُ اللَّذِينَ حُبِّلُوا النَّوْرَينَةَ ثُمُّ لَا فَيْمِ كَمَثُلِ الْحَيمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئِسَ مَثُلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كُنَّبُوا بِعَايَتِ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ الجمعة: ٥]، فليس المقصود أنك تحفظ والقرآن عن ظهر قلب، وأنك تقرؤه بتجويد وصوت حسن، ليس هذا هو المقصود، هذا وسيلة إلى التدبر، والتدبر وسيلة إلى الخشوع والعمل، وأما مجرد أن تحفظ القرآن، وتتلوه وتجيد تلاوته، فهذا ليس هو المقصود، هذا كان عند أهل الكتاب من قبل، فلا تسلك مسلكهم مع القرآن.

وفطاً لَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ، وأمهلهم الله وأملى لهم ابتعدوا عن كتاب الله ، فقست قلوبهم ، وكذلك القرآن من ابتعد عنه ، فإنه يقسو قلبه ، فينبغي للمسلم أن يكون متصلًا بالقرآن ، أن يكون له حزب من القرآن في كل يوم وليلة ، ولا ينقطع عن القرآن ، فإنه إن انقطع عن القرآن ، قسا قلبه ، فدل هذا على أن البعد عن القرآن والتقليل من تلاوة القرآن أن ذلك يقسي القلب ، وأن الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرًا وعملًا يلين القلب.

 ﴿ يَهْدِى لِلَّتِى هِ اَقَوْمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَلِيهِ مِنْ الله يقسي القلب، وأن القرب منه ولهذا قال على أن البعد عن كتاب الله يقسي القلب، وأن القرب منه ولهذا قال عَلَيْ : ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ ، كثير من أهل الكتاب فاسقون ، خارجون عن طاعة الله ، مع أنهم أهل كتاب ، لكنهم لم ينتفعوا بكتابهم ، فخرجوا عن

طاعة الله و الله و الله على أن من أهل الكتاب من هو مؤمن بالله صادق الإيمان؛ لأن الله قال: ﴿ وَكِنْيرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ، فدل على أن منهم مؤمنون صادقون؛ كما قال و الله قال: ﴿ وَكَنْيرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ ، فدل على أن منهم مؤمنون عادقون؛ كما قال الله قال و الله و

فالذين ماتوا منهم على هذا الإيمان قبل بعثة محمد على متمسكين بكتاب ربهم هم من أهل الجنة، والذين أدركوا محمد على المسابقين، والإيمان بخاتم بما قبله جمعوا بين الخيرين: الإيمان بالرسل السابقين، والإيمان بخاتم النبيين محمد على أفليك يُوتَوَن أَجُرهُم مَّرَيَنِ بِمَا مَبُولُ الفصص: ١٥]، فلهم الأجر مرتين: أجر على إيمانهم بالرسل السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد على إيمانهم بمحمد على إيمانهم بمحمد على إيمانهم بمحمد على ألله لهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا ﴾ وأجر على إيمانهم بالرسل السابقين محمد على إيمانهم بمحمد على إيمانهم بمحمد على أهل الكتاب: ﴿ التّقُوا الله وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَلَى مُحمد على أهل الكتاب كلهم، بل استثنى محمد على أهل الكتاب كلهم، بل استثنى منهم أهل الإيمان وأهل الصدق.

ثم قال ﴿ اَعْلَمُوا اَنَّ الله يَحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أي: لا تقنطوا من الهداية والتذكر بالقرآن، إذا راجعتم القرآن وتدبرتموه، فإن الله يحيي قلوبكم بعدموتها، كما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة، فتحيا وتنبت

النبات، فلا ييأس الإنسان من الانتفاع بالقرآن إذا رجع إليه وتدبره، وإن كان من قبل غافلًا أو مفرطًا أو مضيعًا، فإنه إذا رجع إلى القرآن متدبرًا وتاليًا وعاملًا به، فإنه يحيا قلبه، من أراد أن يحيا قلبه، فليرجع إلى هذا القرآن.

﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ، الله بيِّنِ الآياتِ القرآنيةِ ووضحها وجلاها لأهل البصائر وأهل العلم؛ لأنه كتاب متشابه، يشبه بعضه بعضًا في أنه كله كلام الله ١١١١ ١١١١ أنه الفيه بعضه بعضًا في الحسن، والبلاغة والفصاحة، فالقرآن كله متشابه من هذا الوجه: في الحسن والدلالة على الحق، وعدم التناقض لأنه يفسر بعضه بعضًا، ويوضح بعضه بعضًا، والقرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن وواضح فلا يؤخذ طرف، ويترك الطرف الآخر، وبعضه محكم، وبعضه متشابه، ﴿مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَّمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ ﴾ [آل عمران: ٧]، فالله وصف القرآن بأن كله متشابه، ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَيِّهُا ﴾ [الزمر: ٢٣]، ووصف القرآن بأنه كله محكم، ﴿ الَّرَّ كِنَابُ أُخْكِمَتْ ءَايَنَكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ [هود: ١]، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم، فيتوضح بذلك، وأما من يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهو من أهل الزيغ.ومن يرد المتشابه الى المحكم فهو من أهل الايمان. لكن رد المتشابه الى المحكم يحتاج الى علم وبصيرة ولهذا قال: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ أي: المحكم والمتشابه فيؤمنون به كله، ويجرون فيه الطريقة العلمية.

فإذا رجع إليه المؤمن برغبة وإقبال، فتح الله على قلبه بالإيمان والنور والهداية؛ لأنه حبل الله المتين، والصراط المستقيم، والذكر الحكيم، هو حجة الله بين أيدينا، ﴿فَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَئَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ تَعْقَلُونَ عَن

الله على ما أراد في كتابه، وتفهمونه فهمًا صحيحًا، هذا هو العقل الممدوح. نسأل الله على أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين للعمل بهذا القرآن، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم تدبره وفهمه والعمل به والارتباط به دائمًا وأبدًا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

CARC CARC CARC



﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينِ وَٱلْمُصَّدِقِينِ وَأَقْرَضُواْ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَنِعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ الْجَرُهُمْ وَوَلَهُمْ وَالشَّهُدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الْصِدِيقُونَ وَالشُّهُدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الْجَرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلجَحَدِيدِ ﴿ آعَلَمُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلجَحَدِيدِ ﴿ آعَلَمُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلجَحَدِيدِ ﴿ آعَلَمُواْ وَكَذَبُوا بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلجَمَولِ وَٱلأَوْلَةِ كَمَثُلِ النّهُ اللّهُ وَرَفَونُ وَلِينَةٌ وَتَفَاخُوا بَيْنَكُمْ وَتُكَافَرُ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمَثُلِ كَمَثَلِ عَيْنَ اللّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْجَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَكُم الْخُدُودِ ﴿ شَا اللّهُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن وَمَعْفَرَا أَعْنَا اللّهُ اللّهِ وَرَضُونَ وَمَا الْجَيَوٰةُ الدُّنِيلَ إِلّا مَتَكُ الْخُدُودِ ﴿ شَا اللّهُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّه

في هذه الآيات الكريمات قسم الله و الناس إلى أربعة أقسام: المتصدقون، والصديقون، والشهداء، والكفار، وذكر جزاء كل فريق، فقال و الناس الله و المتصدقين، فأدغمت التاء في الصاد، فصارت ﴿ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ مَن الرجال، ومن النساء، فالذكر

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٢٧/ ٢٢٩)، وزاد المسير (٨/ ١٦٩)، والقرطبي (١٧/ ٢٥٢).

والأنثى سواء في الأجر والثواب، وفي العقاب، فالرجال والنساء يكون منهم متصدقون ومتصدقات، كما أنهم يكون منهم مؤمنون ومؤمنات، ومنافقون ومنافقات، ومشركون ومشركات، فهم عند الله سواء، ومَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْ بِينَهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ نِينَهُم الجُرهُم بِأَحْسَنِ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْ بِينَهُم حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ نِينَهُم المُحَلِق العذاب مَا كَانُوا يعْمَلُون الله الرجال والنساء في أمور الدنيا، فليست المرأة مثل السحيد، وإنما يفترق الرجال والنساء في أمور الدنيا، فليست المرأة مثل الرجل، وينس الذّكر كَالْأُنثَى الله عمران: ٣٦] في الاستعداد الجسمي، وفي القوة الفكرية، وفي القدرة على إدارة الأعمال، فهم يفترقون في هذا، وأيضًا يفترقون في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة، ويفترقون في الأعمال، فالرجل أكمل من عقل المرأة، ويفترقون في الأعمال، فالرجل أكثر عملًا من المرأة.

فالمرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة، وهذه أمور فيها مصلحة، لكن الرجل أكمل منها، لأنه لا يعتريه شيء من هذه الأمور، وكذلك الإرضاع، والحمل، والحيض والنفاس، وكذلك الجهاد في سبيل الله، والأسفار، فالمرأة لا تصل إلى درجة الرجل في هذه الأعمال، ولا تتولى الأمور الشاقة كالسلطة والجهاد في سبيل الله، هذه لا تطيقها المرأة، وكذلك العمل خارج المنزل كما يعمل الرجال.

كما أن الرجل لا يقوم بعمل المرأة في البيت، فكذلك المرأة لا تقوم بعمل الرجل خارج البيت، فالذين يحاولون أن يجعلوا النساء كالرجال في الأعمال خارج البيوت عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع، وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي، فهم يريدون أن يحملوها ما لا تطيق.

وليس هدفهم عمل المرأة، وأنها معطلة كما يقولون إنما هدفهم إزالة الفوارق بين الرجال والنساء وتغيير سنة الله في خلقه حتى يزول الحياء والحشمة والعفة، هذه فكرة أصلها من الكفار، يريدون أن يفسدوا المجتمع المسلم، فهناك سماسرة من أبناء المسلمين مع الأسف، يروجون أفكار الكفار دون أن يشعروا.

أما الأمور التي تطيقها المرأة كالصدقة من مالها إذا كان لها مال، فهي والرجل سواء، ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ ﴾، فهي مثل الرجل في الصدقة والثواب؛ لأن هذا شيء تطيقه إذا كان عندها مال.

﴿ وَأَقَرَضُوا اللّهَ ﴾ ، والمراد بالقرض أن الإنسان يقتطع ، جزءًا من ماله ، فيدفعه للمحتاج يقضي به حاجته ، ثم يرد بدله ، هذا هو القرض وفيه أجر عظيم وثواب ؛ لما فيه من مساعدة المحتاجين ، والتنفيس عن المكروبين ، فالقرض فيه فضل عظيم ، والصدقة أفضل منه .

﴿ يُضَاعَفُ لَمُمُ أَي: يضاعف لهم أجر الصدقة وأجر القرض، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، مُمَّتُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ الله الله وَ الله الله .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ ، هذا الصنف الثاني: الذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ربًا وإلهًا معبودًا ، آمنوا بأسمائه وصفاته ، والإيمان بينه النبي عَلَيْ إِنهُ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ،

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ والإسلام بيّنه بقوله: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاة، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِنَّ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » (١) ، فالإسلام أركانه ظاهرة، والإيمانه أركانه باطنة، ولابد من اجتماع الأمرين -الإسلام والإيمان-، فلا يصلح إيمان بدون إسلام، ولا يصلح إسلام بدون إيمان.

ولهذا قال أهل السنة والجماعة: (الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح) (٢)، فصار الإيمان قولًا وعملًا: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ٤٠ ، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم - من سمى الله منهم، ومن لم يسمّ - لابد من الإيمان بهم جميعًا، ولهذا قال: ﴿ وَرُسُلِهِ ٤٠ ، فلابد من الإيمان بهم جميعًا، فالذي يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض هذا كافر بالجميع، ولابد من محبتهم وتوقيرهم، ولابد من معرفة فضلهم.

﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾: جمع صدِّيق، والصدِّيق هو: كثير الصدق بحيث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص١١٧)، والإيمان لابن منده (١/ ٣٤١)، واعتقاد أهل السنة لللالكائي (٤/ ٨٤٩)، واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٨٤)، ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كله (ص١١).

لا يكذب (١١)، بل يلازم الصدق، ولا يكذب، ولهذا في الحديث: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الوَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» (٢)، فالصديقون كثيرو الصدق مع الله ومع الناس، لا يجرب عليهم كذب أبدًا، وهم أعلى الدرجات بعد النبين.

فهم صدَقوا مع الله، وصدَّقوا الرسل، وعملوا ظاهرًا وباطنًا، فنالوا هذه الدرجة -درجة الصدِّيقيَّة-، وهي أعلى الدرجات بعد الأنبياء، ﴿وَمَن يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّيْدِيقِينَ وَالصَّهَدَآءِ وَالصَّيْدِيقِينَ وَالصَّهَدِيقِينَ وَالصَّهَدَآءِ وَالصَّيْدِيقِينَ وَكُولَتِهِكَ رَفِيقًا اللهِ النساء: ٢٩]، فذكر درجة الصديقين بعد النبيين.

﴿ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ ، هذا استئناف ، وليس معطوفًا على ما سبق ، وإنما هو ابتداء الكلام ، قيل : المراد بالشهداء : الذين قُتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، قال الله على : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ سبيلِ اللّهِ أَمْوَتَا بَلْ أَحْيَاةُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ أَمُونَنَا بَلْ أَحْيَاةُ عِندَ رَبِهِمْ أَرْزَقُونَ ﴿ فَي فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ اللّهِ عِندَ لَبُهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللّهِ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (صدق) في العين (٥/٥٦)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٧٧)، ومقاييس اللغة (٣/ ٢٧٧)، ولسان العرب (١٩٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

الدِّينَ قُتِلُوا ﴾، فهم فارقوا الحياة في الدنيا، لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوتُ أَبِلُ أَحْيَا أَ وَلَكِن لا تَشْعُرُون ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوتُ أَبِلُ أَحْياء عند ربهم حياة برزخية ، والنقرة: ١٥٤]، لا تشعرون بحياتهم، بل هم أحياء عند ربهم حياة برزخية ولذلك يعاملون معاملة الأموات، فيكفنون بثيابهم ويدفنون، وتتزوج نساؤهم، وتستعد عدة الوفاة بعدهم، وتتزوج، وتورث أموالهم، فهم من نساؤهم، وتستعد عدة الوفاة بعدهم، وتتزوج، وتورث أموالهم، فهم من جهة الآخرة أحياء، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر، تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، تأكل من ثمار الجنة، تسرح في أنهارها وأشجارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، علقة تحت العرش.

فهم لما بذلوا أجسادهم في الدنيا لله على، وقُتِلوا، أبدلهم الله بأجساد هذه الطير الخضر، جعل أرواحهم فيها إكرامًا لهم.

وقيل: المراد بالشهداء: الذين يشهدون على الناس يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الْرَسُولُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فالشهداء لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.

ثم ذكر الصنف الرابع، وهم الذين كفروا: فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا السَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٨٨٧) من حديث عبد الله عليه ، ونصه: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكُ الْقَنَادِيل».

## وَكَذَّبُوا بِعَايَدِتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي: النار.

فقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ﴾، كفروا بالله ﷺ، هذا يقابل الذين آمنوا بالله ورسله.

﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ ، اعلموا: أي تنبهوا ، ﴿ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي تصرف كثير من الناس فيه لهو ، يلهون به عن ذكر الله والله ولعب لا فائدة فيه ، واللعب ما ذكر في القرآن إلا مذمومًا ؛ لأنه يلهي عن ذكر الله ، والإنسان ما خلق للعب ، وإنما خلق للجد ، يعمل لدنياه ، ويعمل لآخرته ، لم يخلق للعب . وقد صار اليوم مفخرة تصرف فيه الأموال وتضيع فيه الأوقات والقوة والشباب .

﴿ وَلَهُو ﴾ واللهو هو: ما يشغل عن ذكر الله من الأموال والأولاد (١) ، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلَّهِكُمُ أَمُواْكُمُ مَ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٩] ما قال: لا تطلبوا الأموال والأولاد، بل اطلبوا المال، واطلبوا الأولاد، لكن لا تلهكم عن ذكر الله على.

﴿ وَزِينَةً ﴾ الناس أكثرهم مغرم بالمظاهر، زينة في اللباس، وزينة في المسكن، وزينة في المركب، فهم مُغْرَونَ بمظاهر الدنيا، فهم دائمًا يسعون لإظهار الزينة، كأنهم مخلدون في هذه الحياة الدنيا، والمراد الزينة التي تشغل عن الآخرة لا الزينة التي هي التجمل المشروع فالله جميل يحب الجمال، ﴿ وَتَفَاخُرُ اللَّهُ كُمُ ﴾، كل واحديقول: أنا أحسن منك، أنا أرفع منك

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (اللام والهاء وما يثلثهما من حروف العلة) في العين (٤/ ٨٧)، وتهذيب اللغة (٦/ ٢٥٨)، ومقاييس اللغة (٥/ ٢١٣)، ولسان العرب (٢٥٨/١٥).

نسبًا، وأنا أكثر منك مالًا وأولادًا، مفاخرة.

والمطلوب من المسلم التواضع، والله لا يحب كل مختال فخور، يفخر على الناس، ويترفع عليهم بماله، وبعلمه، وبنسبه، لا يجوز هذا، لأن المطلوب من المؤمن التواضع؛ لأنه عبد ضعيف، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث (۱)، وأما المتكبرون المفاخرون، فإنهم يكونون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس (۲).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٥٨٨)، من حديث أبي هريرة رَهِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٢٤٩٢)، من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْنَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ
يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ».

ثم ضرب لها مثلًا ، فقال: ﴿ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ﴾ ، المطر إذا نزل على الأرض أنبتت من أنواع النبات، وأجمل النبات، فالله يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فتصبح روضة غناء زاهية ، الزهور والطعوم والألوان والروائح.

﴿أَعِّبَ ٱلْكُفَّارَ》، قيل المراد بالكفار: الكفار بالله على، وقيل المراد بالكفار: الزُّراع، لأن الزارع يكفر البذر، يعني: يدفنه، والكفر في اللغة هو الستر، فالزراع يسترون البذور في الأرض، وفي الآية الأخرى ﴿يُعَجِبُ اللَّرُونَ عَلَيْظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، والأظهر والله أعلم أن المراد بهم الكفار في الدين؛ لأنهم هم الذين يعجبون في الدنيا ويتعلقون بها.

﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ ، يعني: يتغير بعد النضرة ، وبعد البهاء والمنظر الحسن ، ﴿ فَ تَرَيْهُ مُصْفَرَّا ﴾ ، ﴿ فَ تَرَيْهُ مُصْفَرَّا ﴾ ، ﴿ فَ تَرَيْهُ مُصْفَرَّا ﴾ ، بعد أن كان أخضر (١).

﴿ ثُمُّ يَكُونُ حُطَّمًا ﴾ ، متكسرًا ، ويصبح تبنًا باليًا ، تذروه الرياح ، وهذا مثل للدنيا ساقه الله في آيات كثيرة مثلما في سورة الكهف ، ومثلما في سورة يونس : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَا ۗ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فَٱخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَوْنس : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَا ۗ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فَٱخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُمُ حَتَى إِنَا آخَدَتِ ٱلأَرْضُ نُخْرُفَهَا وَٱزَيَّنَتَ وَظَلَ المَّهُمَّ أَنْهُمَ أَنْكُما أَتَنَهَا آمَنُ فَالْيَلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذَلِكَ وَلَاكِ مَالِكُ لَلْكَ مَا تَعْنَى بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) انظر: في التفسير: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۳۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۷۱)، والقرطبي (۱۷/ ۲۰۲)، وابن كثير (٤/ ٣١٤).

وفي اللغة: مادة (هيج) في العين (٤/ ٦٧)، وتهذيب اللغة (٦/ ١٨٥)، ومقاييس اللغة (٦/ ١٨٥)، ومقاييس اللغة (٦/ ٢٣)، ولسان العرب (٢/ ٣٩٤).

نَفُصِّلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ آيونس: ٢٤]، ﴿ وَاضْرِبْ هَمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَ الْمَارَّةِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْلَدِرًا ﴿ وَالكهف: ٤٥]، هذا مثل الدنيا، تزين، وتتجمل، لكن عما قريب تتحول إلى خراب وإلى دمار، كل شيء عليها يفنى: المباني، القصور، المزارع، المساكن، الحيوانات، الآدميون، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ الله الله المسلم، فلا يغتر الرحمن: ٢٦]، ثم ذكر الآخرة، فقال: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرَضَّونَ أَنْ ﴾، هذه مقارنة بين الدنيا والآخرة؛ لأجل أن يتنبه المسلم، فلا يغتر بالدنيا، قال تعالى: ﴿ وَقَى اللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا وَلاَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ الْعَلَوْةُ ٱلدُّنْكُمُ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهِ الْعَلَوْدُ ﴾ [لقمان: ٣٣]، أي الشيطان.

﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ لأهل الإيمان، فالمغفرة إنما تكون لأهل الإيمان، فقد يستحق أحدهم دخول النار، فيغفر الله له، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

﴿ وَرِضُونَ ﴾ ، قال ﴿ قَالَ الله عَن أهل الجنة أكبر مِما في الجنة من النعيم (١) ، فرضى الله عن أهل الجنة أكبر مِما في الجنة من النعيم (١) ، ﴿ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٥٤٩، ٢٥٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٨، ٢٨٢٩) من حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَ الله عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْتُ: ﴿إِنَّ اللَّه -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: ﴿ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا وَضَيتُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَينا وَضُوانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

فانظر إلى أي صنف تكون، هل تكون من أهل العذاب الشديد، أو تكون من أهل المغفرة والرضوان؟ مغفرة من الله للمذنبين، ورضوان منه الله للمؤمنين المخلصين الذين ليس لهم ذنوب، ثم أعاد التذكير بالدنيا، فقال: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَتَكُ ٱلْمُنُودِ ﴾ والمتاع معناه: الشيء المؤقت، قال الله عَيْنَ : ﴿ وَفَرَحُوا بِالْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَنْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَا الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ اللهُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ المُعْمَلِ المَالِيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ المُعْمَلُونُ اللهُ المُعْلَيْنَ الله المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ الله المُعْلَقِ المُعْلَقِ الله المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْل

والغرور هو الخسارة، وأن الإنسان يغتر بالشيء يظنه خيرًا، ثم يتبين له أنه شر.

ثم حث على العمل للآخرة فقال: ﴿سَابِقُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾، إذا كانت الدنيا هكذا، فلا تغتروا بها، و﴿سَابِقُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾، يعني بالعمل الصالح؛ لأن الله إنما يغفر لأهل الإيمان، أما الكفار، فلا يغفر الله لهم.

كان السلف الصالح إذا سبقهم أحد من إخوانهم الى الخير، أهمهم ذلك همًا شديدًا، والمسابقة إنما تكون إلى شيء يفوت.

﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، وفي سورة آل عمران: ﴿ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ، فهي جنة واسعة فالجنة عرضها كعرض السماء والأرض ، والنار في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة في سجين. فكيف يُزهد في هذه الجنة العظيمة الباقية الطيبة ﴿ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، أعدت لمن؟ للذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا؟! لا ، أعدت

 <sup>(</sup>۱) انظر: مادة (متع) في العين (٢/ ٨٣)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٧٣)، ومقاييس اللغة
 (٥/ ٢٩٣)، ولسان العرب (٨/ ٣٢٨).

﴿وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾، الذي لا أعظم منه ، فهذه المقارنة بين الدنيا والآخرة لمن له عقل ، وله إيمان ، وله إرادة ، وله همة ، يشمر ويجد ويجتهد ، ويعلم أن الدنيا ليست دار إقامة ، وإنما يساق إلى الآخرة ، والآخرة هي دار القرار ، فيعمر آخرته من دنياه ، فمن خرب دنياه ، خرب آخرته ، خسر الدنيا والآخرة ، وأما من عمر دنياه بطاعة الله والعمل الصالح ، عمر الله له آخرته . هذه حقيقة الدنيا والآخرة ، وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه .



﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلًا تَأْسَوًّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَدَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَخَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ. وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِر لَكُمُ أَواللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّالًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۗ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٢ - ٢٩].

هذه الآيات الكريمات هي آخر سورة الحديد، يقول الله على فيها: ﴿مَا

أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبِّلِ أَن نَبراً هَأَ إِنَّ فَاللَّهِ يَسِيرُ هَا المراد بالمصيبة: ما يحدث مما يكرهه الناس كالجدب، وفساد الثمار، والآفات التي تنزل بالمحاصيل، وانقطاع السبل، وغير ذلك مما يحصل في معايش العباد، في النبات، في الأشجار، في الآبار، التغيرات التي تحصل في الأرض، ولا في أنفسكم من الأمراض، والأسقام، والمصائب، والهموم، والأحزان، هذه كلها مصائب يكرهها الناس، وتؤثر عليهم، وتشق عليهم.

والله على قدرها عليهم لحكمة منه وإنما هي مقدرة، ومكتوبة في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، إلا وهي مكتوبة في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، الذي كتب الله به ما كان وما يكون إلى قيام الكتاب هو اللوح المحفوظ، الذي كتب الله به ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ففي الحديث: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ رَبِّي الْقَلَمَ، قَالَ: لَهُ اكْتُبْ. قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١)، فكل ما يجري مما يريده الناس ويرغبونه من النعم، ومما يكرهونه من المصائب والنقم، فإنه لابدأن يجري لا مناص منه؛ لأن الله قدره، وكتبه في اللوح المحفوظ.

فالله علم ما كان وما يكون، وهذه مرتبة العلم، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذه مرتبة الكتابة، ثم إذا حان وقتها، شاء الله ايجادها وهذه مرتبة المشيئة، وهذه المرتبة الثالثة، ثم أوجدها في وقتها وهذه مرتبة الايجاد، فهذه مراتب الإيمان بالقدر الأربع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ٤٠١)، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٣٨٠)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٣/ ٣٣٨)، والتوحيد لابن منده (١/ ٩٣) من حديث ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسٍ عَبْسٍ عَبَّاسٍ عَبْسٍ عَبْسِ عَبْسِ عَبْسٍ عَبْسٍ عَبْسٍ عَبْسٍ عَبْسِ عَبْسٍ عَبْسِ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسُ عَبْسِ عَبْسِ عَ

والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تعلم أنه مقدر، أن الله قدره مراتب.

الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب:

المرتبة الأولى هي مرتبة العلم: وهي أن الله علم ما كان وما يكون في الأزل.

المرتبة الثانية الكتابة: أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

المرتبة الثالثة المشيئة: أن الله عند حدوثه شاءه وأراده، فلا يكون شيء إلا بإرادة الله ﷺ ومشيئته.

المرتبة الرابعة الخلق: خلقه وإيجاده.

هذه أربع مراتب، لابد من الإيمان بها، فمن نقص منها مرتبة، لم يكن مؤمنًا بالقضاء والقدر، ثم قال على: ﴿إِلَّا فِي كِنَبِ ﴾، أي: كتابة هذه الأشياء وإن كانت كثيرة ومختلفة -، فإن كتابتها في اللوح المحفوظ يسيرة على الله، لا يقول أحد: كيف تكون هذه الحوادث من أول الخليقة إلى آخرها مكتوبة في اللوح المحفوظ؟! هذا بمقياس العقول، الله على لا يقاس بعقول الناس، فهو عليه يسير، لا يشق عليه أبدًا، فلا يستغرب على قدرته شيء الناس، فهو عليه يسير، ولذلك قال: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

ثم بيّن الحكمة من إخبارنا بذلك، فقال: ﴿ لِّكَيْـلَا تَأْسَوّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ٤٠٢).

وَلا تَقَرَّحُوا بِمَآ ءَاتَكُمُ ، فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة، وأنه لابد من حصولها مهما حاولت، فإن هذا يهون عليك وقع المصيبة، فالصبر عند المصائب واجب، والجزع منها محرم، وهو من أمور الجاهلية، فالمؤمن يطمئن، ولا يجزع ويسخط عند المصيبة؛ لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه لابد أن يقع عليه، وأنه لا مفر له منه.

بخلاف غير المؤمن؛ فإنه إن أصابته ضراء، جزع وسخط، وإن أصابته سراء، أشر وبطر وتكبر.

ولا يقل إنسان: الله مقدر عليّ الذي يحصل. ولا يبذل الأسباب، لا بل يفعل الأسباب الجالبة للخير، ويفعل الأسباب الواقية من الشر، ولكن إذا لم يحصل مقصوده، فإنه يرضى ويسلم؛ كما قال على الله : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١].

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٩٩٩)، من حديث صهيب ظليه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

«هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ (۱)، هذا هو المؤمن.

ثم قال على: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ ، هذا تعقيب في ختام الآية ، لا يحب: بمعنى أنه يبغض لأنه إذا انتفى الحب، وُجد البغض ، من صفات أفعاله أنه يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد ، ويبغض أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الكبر.

ثم قال على: ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللَّهِ ، الذين يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله ، فلا يخرجون الزكاة والنفقات الواجبة لعوائلهم ولأهل بيوتهم ، والنفقة المستحبة على المحتاجين من المسلمين ، فهم يبخلون ، والبخل آفة وخصلة ذميمة ، يبغضها الله ، ويبغضها الناس ، فالبخيل مُبغض عند الله وعند الناس ، حتى عند أولاده يبغضونه ، والسخي محبوب عند الله وعند الناس ، ويغطي عيوبه بالسخاء .

والذين يَبَخُلُونَ ، فلا ينفقون في وجوه الخير ، والواجب أنهم إذا أعطاهم الله شيئًا من المال ، من الجاه ، من العلم ، ينفقون مما أعطاهم الله على غيرهم ، ويحسنون إلى الناس ؛ كما أحسن الله إليهم ، ووأحسن كما أحسن الله إليهم ، ووأحسن الناس أَمَّهُ إِلَيْكُ ، ولا يكفي أنهم يبخلون في أنفسهم ، بل يأمرون الناس بالبخل ، هؤلاء الله على يبغضهم ويمقتهم ، فالمسلم يكون كريمًا في نفسه ، ويحث على الكرم والإنفاق في سبيل الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۸/ ۱۲۳)، وزاد المسير (۸/ ۲۸۳)، وابن كثير (۶/ ۳۷٦)، كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۲/ ۳٤٥) عن علقمة بن قيس النخعي.

فالرزق من الله ﴿ الله عَلَيْكَ ، فأنفق ينفق عليك ، ولهذا قال ﷺ لأسماء ﴿ الله عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ » (١) ﴿ الله عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ مَنُوعًا ﴿ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلِيْ الله عَليْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله ع

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٦٧]، التقتير هو: البخل (٢) ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾.

وقيل: إن قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ، بدل من قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾ ، قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾ ، مستأنف وليس له علاقة بما قبله (٣).

وَمَن يَتُولَ ﴾ ، ومن يتولى بنفسه ، ويعرض عن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله وَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ ، الله ليس محتاجًا إلى خلقه حينما يحتهم على الإنفاق ، وعلى الصدقة ، وعلى بذل الخير ، ويطلب منهم القرض ، وإنما هم الذين يحتاجون إلى هذا ؛ لأن ما ينفقون خير لهم ، ويعود عليهم بالنفع ، فهم المحتاجون لما ينفقون ، والله أمرهم بذلك لمصلحتهم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مادة (قتر) في العين (٥/ ١٢٤)، وتهذيب اللغة (٩/ ٥٩)، ومقاييس اللغة
 (٥/ ٥٥)، ولسان العرب (٥/ ٧٣).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۳۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۷۳)، والقرطبي (۱۷/ ۲۰۸)،
 وابن کثیر (٤/ ۳۱۵).

لا لنفع يعود عليه ﷺ؛ فإنه غني حميد ﷺ.

ثم قال ﷺ: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾، من فضل الله على عباده أنه أرسل إليهم الرسل؛ لتدلهم على الخير، وتنهاهم عن الشر، وتهديهم إلى الجنة.

﴿ بِأَلْبَيْنَتِ ﴾ ، أي: المعجزات الباهرة ، التي لا يستطيع البشر صنعها ، لتدل على صدق الرسل ، وأنهم رسل من عند الله ، فالبينات هي الأمور الخارقة للعوائد، ولا يقدر عليها إلا الله في ، مثل: قلب العصاحية لموسى الخارقة للعوائد، ولا يقدر عليها إلا الله في ، مثل: قلب العصاحية لموسى الخي ، ومثل: إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى الخي ، ومثل: القرآن العظيم لمحمد في ، فهو أعظم المعجزات ، لا يعدله شيء من المعجزات ؛ لأنه جاء به رجل أمي لا يقرأ ، ولا يكتب ، ولا حضر دراسة ، ولا قرأ كتبًا ، ثم ينزل عليه هذا الكتاب العظيم ، الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ، فهو أعظم البينات وأعظم المعجزات ليدل على صدق هذا الرسول في ، ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبِلِهِ مِن كِنَبِ وَلا تَخْطُهُ وَالمَن اللهِ اللهِ عَلْم المناكِب أَوْلُواْ مِن قَبِلِهِ مِن كُنَبُ أَوْلُواْ مِن قَبِلِهِ مَن كُنَبُ وَلَوُا المنكبوت : ٤٥ - ٤٩] .

الكتاب اسم جنس، أي: جميع الكتب؛ كالتوارة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، فالكتاب اسم جنس، وهي الكتب التي جاء بها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لهداية الخلق.

﴿ وَٱلۡمِيزَانَ ﴾ ، أي: وأنزلنا معهم الميزان ، هو: العدل الذي لا ميل فيه ولا جور ، يعطى بموجبه أصحاب الحقوق حقوقهم ، وينصف المظلومين

من الظلمة، فهو عدل (١)، فلا يجوز الظلم والجور بحال من الأحوال، قال النبي عَلَيْ لَمُ عَاذَ وَقَلَيْنَ اللَّهِ النبي عَلَيْ لَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (٢)، المظلوم أيًا كان، لا تظلم الناس.

﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾، أي: أنزل الله الكتاب ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ وهو العدل، فيحكمون بالكتاب المنزل.

ثم قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾ ، أي: خلقنا الحديد، الإنزال يكون من الله على كإنزال القرآن، ويكون الإنزال من شيء إلى شيء، من الجبل إلى الأرض، كالحديد يؤخذ من المعادن التي في الجبال، فالإنزال هنا المرادبه: أن الله أوجد الحديد، وخلقه لهم، وأودعه في الأرض.

﴿ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ وهو السلاح بأنواعه الفتاكة: الأسلحة اليدوية ، والأسلحة غير اليدوية ، والأسلحة الثقيلة -كما هو معلوم الآن- ، هذا من الحديد ، ﴿ وَأَنزَلْنَا الْمَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ ، و ما مناسبة ذكر إنزال الحديد مع إنزال الكتاب انها مناسبة عظيمة أن الذي يمتنع من الكتاب ، ولا يقبله ، فإنه يجاهد بالسيف والسلاح ، فالذي لا ينفع معه الكتاب ، يستعمل معه الحديد وهو الجهاد في سبيل الله ، وإقامة الحدود على من امتنع عن قبول الحق ، هذا جزاؤه في الدنيا ولا يترك ، ويقال: الناس أحرار ؛ كما يقوله المنافقون الآن والكفار: الناس أحرار ، ويقولون: حرية الرأي ، الرأي والرأي الآخر لا تصادروا الآراء .

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۲۳۲)، وزاد المسير (۸/ ۱۷٤)، والقرطبي (۱۷/ ۲۲۰)،
 وابن كثير (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧).

هذا كلام كفر -والعياذ بالله-، الله يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾، فالذي لا يقبل الكتاب -الذي هو في صالح البشرية، وهو العدل، وهو الرحمة، وهو الحكمة-، هذا ليس له إلا الحديد، فالحديد حماية للكتاب كما قال الشاعر:

وما هو الا الوحي أوحد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل فهذا شفاء للقلوب من العمى وهذا دواء العي من كل جاهل

وذلك لحماية الشريعة من العابثين، وحماية هذا الكتاب وهذا الميزان والعدل من العابثين بهما.

قال الشاعر الآخر:

دعا المصطفى وهو بمكة لم يجب وقد لأن منه جانب وخطاب فلما دعا والسيف سلط بكفه له اسلموا واستسلموا وأنابوا

وقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ، يعني: وفي الحديد منافع للناس ، من المراكب البرية والجوية والبحرية والأواني والقدور والسكاكين ، يتخذون منه صناعات ، وفوائد كثيرة.

ويبلغ رسالته بالغيب، والغيب: ما غاب عن الناس، فالمسلم لا يرى الله ويبلغ رسالته بالغيب، والغيب: ما غاب عن الناس، فالمسلم لا يرى الله ويبلغ رسالته بالغيب، والغيب: ما غاب عن الناس، فالمسلم لا يرى الله ولا يرى الذين ماتوا، من الرسل، ولكن تصدق بهم، وتؤمن بهم، وتستدل بما ورَّث عَلَيْهُ من الكتاب والسنة والعلم النافع والمعجزات.

اعتمادًا على الإيمان بالغيب وهو ما غاب عنك، ولم تره، لكن تصدق به، هذامن الحكمة في إنزال الكتاب والقسط والحديد، فمن نصر الرسل، فقد نصر الله في فالذي يؤمن بالرسل ويحبهم ويدافع عنهم، فإن هذا من الإيمان بالله في الأنهم رسل الله في ومن ويطيعهم، فإنه مطيع لله في .

فلو أن أحدًا سب موسى عليه أو سب عيسى الله ، أو سب داود عله ، أو سب داود عله ، أو سب أحدًا من الأنبياء فإنه يجب عليك النصرلهم ، ولا تسكت ، بل تدافع عن الرسل بلسانك وقلمك وبالسلاح إذا استدعى الأمر إلى هذا ؛ لأن هذا من نصرة الرسل –عليهم الصلاة والسلام–.

فأنت آمنت به إيمانًا يقينًا، لا يتطرق إليه شك، والرسل ما رأيتهم، لكن آمنت بهم؛ لأن الله أخبر أنه أرسل رسلًا مبشرين ومنذرين، ﴿مِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨]، فتؤمن بهم، وتنصرهم وتدافع عنهم أشد مما تدافع عن نفسك وأولادك، ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾، فالله ليس بحاجة إلى نصرة، وهو قادر على أن ينصر رسله، وينتقم ممن بغى عليهم، لكنه يمتحنكم أنتم، ويجاهد، ويدافع عن دينه وعن عقيدته ومن والذي يخلد إلى الأرض، ويستسلم، ولا يهتم؟

ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِئَبُ ، أي: أنزلنا الكتب على الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم عليهما السلام - ، ﴿ فَمِنْهُم مُّهُ تَلِّ ﴾ ، أي: من ذرية نوح وإبراهيم ، مهتد ، هداه الله واتبع الرسل ، وآمن بالكتاب ، ﴿ وَكِثِيرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴾ ، كثير من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم فاسقون ، يعني : خارجون عن طاعة الإيمان ، وعن طاعة الله ، وعن الهداية ، وضررهم على أنفسهم.

وهذا أيضًا فيه فائدة: وهي أنك لا تغتر بالكثرة وما عليه الناس، وهذا أيضًا فيه في الناس، فلا وإنما تتبع الحق، ولو لم يكن عليه أحد، أو عليه قليل من الناس، فلا تزهد في الحق لقلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله فالله قال: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُوبَ﴾.

﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا ﴾، من بعد نوح وإبراهيم بيس ارسل الله الرسل الذين جاؤوا من بعدهم، ﴿ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبُنِ مَرْبِعَ ﴾ ، لماذا ذكر عيسى ابن مريم عَلِي مع أنه داخل في الرسل المذكورين لأنه سيخاطب النصارى، الذين أرسل الله إليهم عيسى عَلَي ، يعني: أتبعنا هؤلاء الرسل بعيسى بن مريم عَلَى لها أم، الله قادر على كل شيء عَلَى .

﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ﴾، وهو الكتاب الذي نزل على عيسى ابن مريم ﷺ، ولا يزال اسم محمد ﷺ موجودًا، كما قال تعالى عن عيسى ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْهُو أَحْدَلُكُ.

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ البَّعُوهُ وهم النصارى ، ﴿ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ الرأفة هي المحبة ، في قلوبهم ، بخلاف اليهود ؛ فإن في قلوبهم الحقد على البشرية ورحمة بالضعيف ، بخلاف اليهود ؛ فإنهم عندهم غلظة وشدة حسد.

(﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾): تعبد، فالرهبانية دوام التعبد والاجتهاد في العبادة، والله ما أمرهم بهذا، لكن هم اجتهدوا، فجاؤوا بالرهبانية؛ ﴿ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ وَإِلَّا ٱبْتِعْلَةً وِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ يريدون بذلك رضوان الله ﷺ.

ثم قال: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ ، هذا معلوم أن الذي يشدد على نفسه ، ويشق على نفسه ، أنه لا يستمر ، وأنه يمل ، فلو أنهم اعتدلوا في العبادة ،

وتوسطوا، ما حصل منهم ما حصل من الكفر والتفريط، وهذه عادة المتشدد أنه لا يستمر على تشدده فيملون، كالمُنبَت؛ كما وصفه النبي ﷺ قال: ﴿ إِلَّا البَّيْعَالَةِ قال: ﴿ إِلَّا البَّيْعَانَةَ رِضُونِ النَّهُ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » (١) ، ولهذا قال: ﴿ إِلَّا البَّيْعَانَةُ رِضُونِ النَّهِ ﴾ ، إلا بمعنى: لكن، لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله.

وهذا فيه دليل على أن البدع لا تجوز، وإن كانت نية صاحبها حسنة، والواجب الاقتصار على شرع الله في والاعتدال، ﴿فَمَا رَعَوْهَا ﴾، هذا ذم من وجهين:

الأول: أنهم ابتدعوا.

الثاني: أنهم ما رعوها حق رعايتها ولأن المتشدد يمل ويترك العبادة.

ثم قال: ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَفَالَيْنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُلِّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴾ وهم الذين لم يرعوا اتباع عيسى الله وغيروا ، وغيروا ، وعيروا ، ثم قال الله موصيًا النصارى باتباع محمد الله في الذين الذين الذين ، يعني : من النصارى ، ﴿ اتَّقُوا الله وَ المِنُوا بِرَسُولِهِ ، محمد الله ، المنفوا » ، يعني : من النصارى ، ﴿ اتَّقُوا الله وَ المِنُوا بِرَسُولِهِ ، محمد الله ، ويُؤتِكُمْ كَفْلَيْنِ » : نصيبين ، ﴿ مِن رَحْمَتِهِ ، كه نصيب على إتباعكم لعيسى الله وايمانكم به ، والنصيب الثاني على إتباعكم لمحمد الله ، كما قال تعالى : ﴿ أُولَيْكَ يُؤقَونَ أَجْرَهُم مَّرَبَيْنِ ﴾ [القصص: ١٥] ، الذين آمنوا بمحمد من اليهود

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (٣/ ١٨). وأخرجه أيضًا: الحاكم في معرفة علوم الحديث (١/ ٩٥)، قال: غريب الإسناد والمتن. والقضاعي (٢/ ١٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٥١).

والنصارى الله يعطيهم أجرهم مرتين: أجرا على الإيمان السابق، وأجر على إيمانهم بمحمد على البيمان السابق، وأجرعلى إيمانهم بمحمد على أورَبَعْ عَلَ لَكُمْ نُورًا في الله يعطي من اتبعه نورًا يسير عليه في حياته الدنيا وفي الآخرة، يسير على نور يوم القيامة.

﴿ وَيَغَفِرُ لَكُو ﴾ وهذه ثلاث مزايا: يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورًا تمشون به، ويغفر لكم اذا آمنوا بمحمد على الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ كثير المعفرة، رحيم: كثير الرحمة، هذا إطماع لهم في مغفرة الله ورحمته لو آمنوا بمحمد على ألا يُقدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضَلِ آمنوا بمحمد على أن الله على أعطى هذه الأمة من الفضل ما لم يعطه لغيرها، مع أنها آخر الأمم، فهي أفضل الأممكما قال تعالى: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ اللَّهُ اللّهُ الل

فهم خير الأمم، وأكثر الأمم، وأكثر أهل الجنة، جعل هذا لهذه الأمة المحمدية ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله لأن أهل الكتاب يحسدون هذه الأمة، ولكن لا يقدرون على منع فضل الله عليها، ﴿لِتَلَالُ (لا) صلة للتأكد ﴿أَهَلِ ٱلْكِنَابِ ﴾ هم اليهود والنصارى والتقدير أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا يقدرون أن يمنعوا فضل الله النازل على هذه الأمة (١).

فالله أعطى هذه الأمة من الخيرات ما لم يعطه للأمم قبلها، ولا يقدر أحد

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۷)، وزاد المسير (۸/۱۷۹)، والقرطبي (۱/۲۲۷)،
 وابن كثير (٤/ ٣١٨).

أن يمنع هذا؛ لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا من جهل اليهود والنصارى احتقارهم لهذه الأمة وازدراؤهم لها من أجل الحسد.

والله أعطى هذه الأمة هذه الفضائل لعلمه أن هذه الأمة تستحق هذا الشيء وهذا الفضل، وهي وريثة الرسل والكتب السابقة، قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِنَابَ اللَّذِينَ اصطفاها الله واختارها فهي وريثة فضل الله والمناه و الله والمناه و الله و ا

وبهذا انتهى تفسير هذه السورة المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

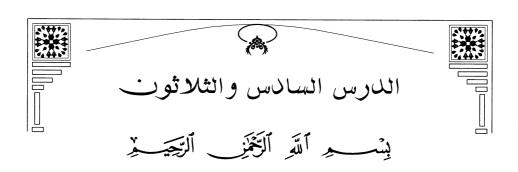

﴿ وَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ يُطُلِهِ رُونَ مِن كُمْ مِن نِسَآبِهِم مَّا هُنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَا هُنَ أَمَّهَا تَهِم أَا هُنَ أَمَّهَا تَهِم أَلِه أَمَّهَا اللّهَ الْمَعُوثُ إِنَّ أُمَّهَا اللّهَ الْمَعْوُثُ إِنَّ أُمَّهَا اللّهَ الْمَعْوُثُ إِنَّ أُمَّهَا اللّهَ الْمَعْوُثُ عَفُورٌ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهَ اللّهَ لَعَفُولٌ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [المجادلة: ١-٤].

هذه السورة العظيمة تسمى سورة «المجادّلة»، لما ذكره الله فيها من حكم الظهار، وما يجب فيه، وفيها: آداب المجالسة، وفيها: الولاء والبراء من الكفار.

وسبب نزول هذه الآيات: ما صح في الأحاديث أن امرأة أنصارية اسمها خولة، أو خويلة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت الصحابي الجليل، أخو عبادة بن الصامت وكان شيخًا كبيرًا، وكان لهما أولاد صغار، فحصل بينها، وبين زوجها أوس مشادة بالكلام، وكان رجلًا حادًا،

وكبير السن، فقال لها: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي».

وكان الظهار في الجاهلية، وفي أول الإسلام طلاقًا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته، فإنها تطلق منه، فلما قال لها هذه المقالة، وكان الحكم فيها ما ذكر، اشتد ذلك عليها غاية الشدة؛ لأنها ستفارق زوجها، وحالته كما ذكر من كبر السن، والضعف، وهي تحنّ عليه، وقد عاشت معه، ولها أطفال صغار، يضيعون بينهما، فجاءت إلى النبي على تسأله، وأخبرته بما حصل فقال: «مَا أَعْلَمُكِ إِلَّا قَدْ حُرِّمْتِ عَلَيْهِ»، فاشتد عليها الأمر أكثر، وجلست تشتكي إلى الله حالها، وتقول: ماذا أعمل في صبية صغار إن تركتهم معه ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا، وتكرر الشكوى إلى الله، وترفع رأسها بالدعاء إلى الله على، وهو يك يقول: «مَا أَعْلَمُكِ إِلَّا قَدْ حُرِّمْتِ عَلَيْهِ»، الوحي على رسول الله على يكرر هذه المقالة، فبينما هم كذلك إذ تنزل الوحي على رسول الله الله المناهة الآيات، وحل الله الله مشكلتها، ويسر الله الوحي على رسول الله يشي الظهار يمينًا مكفرة، تحله الكفارة بعد أن كان طلاقًا(۱۰).

قوله ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ ﴾، قد: حرف تحقيق، ﴿سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِى زُوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ۚ ﴾ أي: سمع الله شكواها، وقولها، وسمع الله مراجعتها للنبي ﷺ، وما يجيبها به.

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّذِي وَسِعَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۱۹)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۷۱)، وتفسير القرطبي (۱/ ۲۷۰)، ومسند الإمام أحمد (۶۵/ ۳۰۰)، وتاريخ المدينة لابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۰)، وصحيح ابن حبان (۱/ ۱۰۷)، والمعجم الكبير للطبراني (۱/ ۲۲۵).

تَشْكُو زَوْجَهَا، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ ﴾ الْآيَةَ ﴾ (١).

﴿ قُولَ ٱلَّتِى تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ ، أي: تراجعك في زوجها -أوس بن الصامت - في شأن مظاهرته منها ، ثم قال الله ﴿ وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ، حينما قالت: ﴿ وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ مَا نَزَلَ بِي وَبِأَصْبِيَتِي ﴾ (٢).

وفي هذا دليل على أن الرسول ﷺ مبلغ عن الله، وأنه لا يحكم، أو يفتي بشيء حتى ينزل عليه وحي من الله ﷺ.

﴿إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ ، ختم الآية بقوله: ﴿سَمِيعٌ ﴾ ، وهو اسم من أسمائه على وجاء فيها سمع ، ويسمع ، وسميع ؛ كما في قوله على : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴾ ، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ ، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ ، ففي هذا: إثبات لصفة عظيمة من صفات الله على ، وأنه يسمع الأصوات خفيها ، وجليها ، ظاهرها ، وباطنها . ﴿بَصِيرٌ ﴾ ، يرى على ، ويبصر ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ، ولا في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨)، واللفظ له، والنسائي (٥٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٢).

السماء، ففيها: إثبات البصر لله على ما يليق بجلاله كسائر أسمائه، وصفاته.

ثم إنه ﷺ ذكر حل المشكلة فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم ﴾ ، أي: من المسلمين ، ﴿ مِن نِسَآبِهِم ﴾ ، أي: من زوجاتهم بأن يقول: أنت علي كظهر أمي ، أي: يشبهها بأمه في التحريم ، وقوله ﷺ: ﴿ مِن نِسَآبِهِم ﴾ ، يخرج بذلك المملوكة فإذا ظاهر منها سيدها فإن فعليه أن يكفر كفارة يمين ، لأنه تحريم حلال.

ويؤخذ من قوله: ﴿مِن نِسَآبِهِم ﴾، أنه لو ظاهر منها ، أو طلقها قبل أن يعقد عليها ، كما لو قال: إن تزوجت فلانة ، فهي علي كظهر أمي ، أو هي طالق ، أن هذا لا يلحقها ؛ لأنها ليست من نسائه ، حين تلفظ بهذا ، بل هي أجنبية .

﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ ، اختلف العلماء في معنى العود، وبماذا يحصل العود على قولين:

القول الأول: أنه يعود إلى اللفظ بالظهار، فيظاهر منها مرة ثانية.

القول الثاني: أن العود يراد به الوطء؛ لأنه حرمها، فإذا وطئها، فقد عاد إليها، بعدما حرمها.

**فالعود**: إما العود إلى التلفظ، وإما العود إلى الفعل، وهو: الوطء، والقول الثاني أظهر (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲۹)، وزاد المسير (۱/ ۲٤۳)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۷۱)، وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۸۱).

﴿مَّا هُنَ أُمَّهَٰتهِم أَي لا يصيرها هذا أما له ﴿إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِى وَلَدْنَهُم أَي الله وَإِن نافية بمعنى ما، وَلَدْنَهُم أَي الله الله وإن نافية بمعنى ما، فلا تكون أمه إلا من ولدته، أماتشبيهه زوجته بأمه، فهذا خطأ، ولا تكون به أما له.

﴿ وَلِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾؛ حيث قالوا: (إنهن أمهاتهم) وهن لسن كذلك وهذا منكر، كيف يجعل من ليست أمًا له أمًا له؟، والزور: الكذب (١)، ودل هذا على تحريم الظهار؛ لأنه منكر، وزور، فهو محرم، يأثم به قائله، وتلزمه الكفارة.

قال الله على: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّيْ يَقُولُ تُظُيهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ تِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ لَيُطُونِ مِنْهُنَ أُمَّهُ تِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبِيلَ ﴿ الْاحزاب: ٤]، إذن فالظهار محرم، لكن لو وقع فيه الإنسان، فإنه تجب عليه الكفارة، ولا تحرم زوجته عليه، كما كان في أول الأمر.

ولما ذكر الله أنه منكر، وزور، وأن زوجاتهم لسن بأمهاتهم؛ تلطف بهم على فقال: ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَعَفُورٌ ﴾، أي: لما يحصل، ﴿ غَفُورٌ ﴾ ، لما صدر، فهذا تلطف منه على بعباده، وإطماع لهم في مغفرته، وعفوه؛ لأن المسلم لا يقنط من رحمة الله على ، وإن كان ما فعله منكرًا، وزورًا.

ثم بين الحكم فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٣/ ٣٦)، ولسان العرب (٤/ ٣٣٧)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣١٨).

والعود إما إلى اللفظ، وهو قوله: أنت عليّ كظهر أمي، أو العود إلى الفعل، وهو: الوطء، فلا يجوز له ذلك حتى يكفر عن الظهار، فتجب عليه كفارة.

والكفارة مغلظة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم ستين مسكينًا، فهذه كفارة الظهار.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾، أي: عتق رقبة؛ لأن التحرير معناه: العتق، فيحررها من الرق، ويجعلها حرة، ﴿مِن قَبُلِ أَن يَتَمَآسًا ﴾، أي: من قبل أن يحصل منه الوطء لها، فلا يطأها حتى يكفّر، فيكون وطؤه لها مرهونًا بأداء الكفارة أولًا. وهي ثلاث خصال:

فالخصلة الأولى: تحرير رقبة ، هكذا مطلقة ، لكن جاءت في كفارة القتل ﴿ وَمَن قَنَلَ مُوْمِن قَنَلَ مُوْمِناً خَطَاكاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنةٍ ﴾ [النساء: ٩٦] ، فقيدها بالإيمان ، فتقاس الرقبة هنا على الرقبة في كفارة القتل ، فيشترط أن تكون مؤمنة ، فلا يكفي أن يعتق رقبة كافر ، حملًا لآية الظهار على آية القتل.

ويشترط في الرقبة مع الإيمان: أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل، فلا تكون معيبة بالعمى، أو بالعرج، أو بالمرض الذي لا تستيطع معه أن تعمل لنفسها، وتكتسب.

﴿ ذَلِكُم ﴾ ، أي: هنا الحكم الذي هو العتق ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ أَي: تزجرون به عن الوقوع في الظهار ، فإذا تذكر أنه يجب عليه كفارة مغلظة ، فإنه يمتنع عن الظهار ، وهذا فيه بيان الحكمة من تشريع الكفارة بالظهار ، أنها تكون رادعة له قبل أن يفعل هذا الشيء ؛ لأنه يتذكر أنه سيترتب على ظهاره كفارة مغلظة فيمتنع.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي: يعلم من لم يمتثل للموعظة، ولم تؤثر فيه، ويترك هذا الفعل الذي هو منكر من القول، وزور، فإن الله خبير بعمله، سيعاقبه، ويجازيه، وهذا تهديد بعد تهديد، وكذلك وصفه بأنه منكر، وزور مما يدل على أنه محرم تحريمًا مغلظًا، فيتجنبه المسلم.

الخصلة الثالثة: ﴿فَمَن لَرَّ يَسْتَطِعْ ﴾، صيام الشهرين، لكبر، وهرم، أو لمرض مزمن، لا يستطيع صيام الشهرين، فإنه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، أي: كيلو ونصف من الطعام.

لم يقل في الخصلة الثالثة: ﴿مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾، فظاهره أنه لا يشترط تقديم الإطعام على المماسة، وبعضهم يقول: يشترط قياسًا على الخصلتين الأوليين.

﴿ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ أَي: شرعنا لَكُم هذا الحكم؛ لتؤدوا هذه الكفارة إيمانًا بالله، ورسوله، وامتثالًا لأمر الله، ورسوله، فدل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان؛ كما هو مذهب أهل السنة، والجماعة، ردًا

على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان.

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ ، أي: هذه الأوامر هي حدود الله ، والحدهو: ما يمنع من مجاوزته ، وسُمي حدًا ؛ لأنه يحد بالشيء ، فلا يُتجاوز (١) ، والحدود تأتي بمعنى المباحات ، وتأتي بمعنى المحرمات ، فإذا كانت الحدود بمعنى المباحات ، فلا تُتعدى ، ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، وإذا كانت الحدود بمعنى المحرمات فلا تُقرب ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧] ، المحرمات فلا تُقرب ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها أَلَهُ المحرمات .

﴿ وَالْكَفِرِينَ ﴾ ، بالله ﷺ الذين لا يتوقفون عند حدود الله ، لهم ﴿ عَذَابُ اللهُ ﴾ ، أي: مؤلم شديد الألم لمن تعدى حدود الله ، وارتكب ما حرم الله ﷺ -نسأل الله العافية-.

فعلى كل حال هذه الآيات العظيمات فيها فوائد عظيمة، وفيها من أسماء الله، وصفاته: السمع، والبصر، وأنه على سميع بصير.

وفيها: النسخ، فإن الله نسخ حكم الظهار الذي كان طلاقًا، بأن جعله يمينًا مكفّرة. وفيها: تغليظ الظهار، وأنه محرم شديد التحريم، فالمسلم يتجنبه.

وفيها: أن الظهار إنما يكون من الزوجة، ولا يكون من الإماء المتسرات ولا تكون من الحرة التي ليست في عصمة الزوج، كما لو قال: لو تزوجتها

 <sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۳۵۲)، ولسان العرب (۳/ ۱٤۰)، وتاج
 العروس (۸/ ۲).

فهي كظهر أمي، أو فهي طالق، فليس له عليها ظهار، والطلاق؛ الأنها ليست من نسائه.

وفيها أن كفارة الظهار بالترتيب. وفيها أنه يشترط في الصيام التتابع هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





<sup>﴿</sup> إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ، أي: الذين يشاقون الله ﷺ ، ويخرجون

عن حدوده، وينتهكون حرماته، ويغضبون الله ويحادون الرسول ويحدد ويعضبون المره، ويرتكبون نهيه، ويخالفونه؛ تبعًا لأهوائهم، ورغباتهم، ويظنون أنهم بذلك حصلوا على الحرية، والسعة، وأن أوامر الشرع فيها تضييق، وفيها تشديد عليهم، فهم فعلوا هذا من أجل التحرر بزعمهم، وإعطاء أنفسهم ما تشتهي، وهذا يشمل كل من خرج عن حدود الله؛ زاعمًا أن شريعة الله فيها ضيق، وفيها حبس للحريات، كما نسمع حالآن من مقولات الكفار، والمنافقين، والذين في قلوبهم مرض.

فعكس الله على عليهم مرادهم فقال: ﴿ كُنِوَا ﴾، فعاملهم الله بنقيض قصدهم، والكبت هو: التضييق (١) ، وإنزال المشقة عليهم ؛ عقوبة لهم ، أما شريعة الله فإنها شريعة سمحة ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] إنما الحرج، والصعوبة في الخروج من الشريعة ، فالذي يخرج عن الشريعة بزعم أنه يريد الخروج من الضيق ، ومن حبس الحريات ، ومن كذا ، وكذا ، فالله على يوقعه في نقيض قصده ؛ لأنه ترك الشريعة السمحة الطيبة التي فيها الخير ، فخرج إلى ضدها من الكفر ، والنفاق ، وحصول شهواته المحرمة .

وهذا في الحقيقة هو الكبت بخلاف المؤمنين المتمسكين بالشريعة فهم في راحة بال، واطمئنان، وسعة في الرزق، وبركة، ونجد الخارجين عن الشريعة في كبت، وتضيق على أنفسهم، ولا يهنأون بعيش، وعندهم منغصات، ومكدرات في نفوسهم؛ لذلك ينتحر بعضهم من شدة الضيق

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٧٦/٢)، وتاج العروس (٥/٥٣)، ومقاييس اللغة (٥/١٥٢).

الذي يجده في نفسه، ولو كان عنده سعة من المال والأولاد، ﴿إِنّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَرِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوْقِ الدُّنيَّا﴾ [التوبة: ٥٥]، فأموالهم، وأولادهم زيادة هموم لهم، وهذا شيء واضح أن من خرج عن شريعة الله، وحاد الله ورسوله وقع في كبت، وإن كان يزعم أنه في حرية، وسعادة، فالله على جعله في كبت نفسي، لا يهنأ له عيش، ولا يهدأ له بال، ويظهر هذا على وجوههم تجدها معبسة مقطبة، وتجد وجوه أهل الإيمان عليها النور، والبهاء، والسرور، فكبتهم الله ﴿كَمَا كُمِنَ اللَّيْنَ مِن قَبْلِهِمُ ﴾، من الكفار السابقين، والمنافقين في الأمم السابقة، فقد أهلكهم الله على وحرجوا من الدنيا لهم بقية، لما عصوا رسله، وعصوا أمره وخرجوا من الدنيا بكفرهم، ونفاقهم إلى النار.

﴿ وَقَدُ أَنزَلْناً ءَايَنتِ بَيِنَاتِ ﴾ ، تدل على ذلك ، فإذا قرأت عن قوم نوح ، وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم ، والذين من بعدهم تجد سنة الله ﷺ في الماضين لا تتغير في المتأخرين.

وتبين ما أحل الله بالذين يحادون الله، ورسوله في أي وقت، سواء عصوا هذا النبي عليه أو غيره من الأنبياء السابقين، في التاريخ، وفي القرآن وفي السير، الشواهد التي في الأرض من آثارهم، كلها تدل على أنها آيات بينات واضحة.

﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ في الآخرة لهم عذاب في جهنم مهين -والعياذ بالله-، كما تكبروا على آيات الله في الدنيا، أهانهم الله في الآخرة، بعكس ما يريدون، فهم في الدنيا في كبت، وفي الآخرة في

عذاب مهين، فما حصلوا من محادتهم لله، ولرسوله، إلا على الشقاء في الدنيا، والآخرة.

ثم قال على: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ﴾ ، من قبورهم ، ﴿ جَمِيعًا ﴾ ، لا يترك منهم أحدًا ، ولا يهرب ، أو يتخلف منهم أحد ، المؤمن ، والكافر ، المطيع ، والعاصي ، يبعثهم الله من الأرض جميعًا ، ﴿ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ ، أي : القبور ، ﴿ سِرَاعًا ﴾ [المعارج: ٤٣] ، ﴿ يَوْمَ نَشَقَتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴾ [ق: ٤٤] ، ويقومون من قبورهم ؛ لأن الله على بعثهم ، وأعادهم ؛ ليلاقوا حسابهم ، وجزاءهم .

وتجتمع أعضاءهم وأجسامهم، ويجمعها الله، ﴿أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَعْعَ عِظَامَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَجسامهم كما كانت في الدنيا، حتى لو مر أحد على واحد منهم حينما يقوم من قبره، وهو يعرفه في الدنيا لقال: هذا فلان، فهم يتعارفون بينهم، ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَبُهُمُ إِلّا سَاعَةً مِّن ٱلنّبَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [بونس: ١٥]، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلّا صَاعَةً مِن النّبَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلّا كَنَا فَعِلِينَ ﴾ والله ﷺ لا يعجزه شيء.

﴿ فَيُنْبِّنَهُم بِمَا عَمِلُواً ﴾ أي: يبعثهم؛ ليخبرهم بما عملوا في الدنيا ويجازيهم عليه وهذه هي الحكمة من البعث: من أجل أن يحاسبهم الله على أعمالهم، ويجازيهم عليها، وهذا من أدلة البعث، فإن الله وهذه حكم عدل، لا يمكن أن يعمل العامل في هذه الدنيا، ثم لا يبعث للجزاء فقد يكون من أفسق الناس، أو من أكفر الناس، وأفسدهم في هذه الدنيا، ولا يأتيه عقوبة

في الدنيا ولا يأتيه نقمة، بل يستدرج؛ لأن جزاءه في الآخرة.

وقد يكون من أصلح الناس، وأتقاهم، ولكنه لا يحصل على كل ما يريد، وقد يبتلى بالفقر، والفاقة، والمرض، ولا ينال شيئًا من جزائه في الدنيا؛ لأن الله يوفره له في الآخرة، ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ ﴿ فَعَمَلَى اللهُ اللهِ المؤمنون: ١١٥ - ١١٦]، أي: تعالى عن هذا العبث، لو أنه تركهم على دنياهم، ولم يبعثهم، ويجازهم، لكان هذا عبثًا منه على وهو منزه عن العبث.

﴿ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواً ﴾ أي: عن كل ما عملوا ولا يترك منه شيئًا.

وَمَضَى، والله على أحصاه عليهم في كتابهم الذي كتبته عليهم الحفظة الكرام ومضى، والله على أحصاه عليهم في كتابهم الذي كتبته عليهم الحفظة الكرام في صحائفهم، وهم يظنون أنه ذهب، ونسي، وليس له تبعة، وليس له أثر، والله على ما أهمله، بل أحصاه، ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَخُولِهُمْ بَكَى وَرُسُلُنا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ فَي الزخرف: ١٨٠، ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَي الله عَلَيْكُمْ بِالله يَكْ الله لا ينساه عَلَيْكُم الله لا ينساه عَلَيْكُم فحاسب نفسك (١٠).

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ، يشاهد ما نفعله ، ويراه ﷺ أينما كنا في بر ، أو بحر ، أو ظلام ، أو مع الناس ، أو خالين عن الناس ، فالله شاهد علينا ،

<sup>(</sup>۱) يروى عن الفاروق عمر ﴿ فَي ذلك قوله: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا». أخرجه الترمذي (٢٤٩٥).

ويشهد على ما نعمله، ويرسل الحفظة يكتبون علينا.

ثم قال ﴿ الله عَلَمُ مَرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، فهو يرى ، ويسمع ، ويعلم على ﴿ السماوات العلى ، ويعلم ما في الأرضوما تحت الشرى ، يعلم ذلك ﴿ إِن كانوا هم قد نسوها.

ففي هذا: إحاطة علمه على بكل شيء في العالم العلوي، والعالم السفلي. وما يكوث مِن بَعَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ، فالمجالس التي يجلس فيها الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، وما زاد، وما نقص، كل هذه المجالس ليست مهملة، بل إن الله على مع الجالسين الذين يتناجون بينهم سرًا (١)، اثنين كانوا، أو ثلاثة، أو أربعًا، أو أكثر، أو أقل، الله معهم بعلمه وإحاطته، لا بذاته على لأن الله لا يكون مختلطًا بالخلق، ولكنه يعلم ما يصدر منهم، ويحيط به على في في من يَكون من بَوى ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا مُسَدٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ ، يعلم على ما يتناجون به، وإن أخفوه عن الناس.

﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾، معية إحاطة، وعلم، وإحصاء؛ لأن المعية على قسمين:

<sup>(</sup>۱) النجوى هي: حديث السر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٥)، ولسان العرب (١٥/ ٣٠٩)، وتاج العروس (٤٠/ ٣٠).

القسم الثاني: معية خاصة بالمؤمنين، وهي: معية الحفظ، والنصر، والتأييد، والتسديد.

قال الله على لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿قَالَ لَا تَخَافَاۤ إِنَّنِى مَعَكُماۤ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ لِلَّهَ مَعَ اللَّذِينَ النَّقَواُ وَٱللَّذِينَ هُم مُعَ وَأَرْكُ ﴾ [طه: ٤٦]، لا تخافا من فرعون، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ النَّقَواُ وَٱللَّذِينَ هُم مُعَية النحل: ١٩٤]، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤] معهم معية نصرة، وإعانة، وحفظ، وهي كلها بنوعيها معية العلم، لا معية الاختلاط، والحلول، كما يقوله أهل الضلال.

وَمُمُ يُنِبُهُم بِمَا عَلُواْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿ الله وَمُ الله وَمُم كل ما صدر منهم ، وضبطه عليهم ، ولم يترك منه شيئًا ثم يوافيهم به يوم القيامة ﴿ وَوُضِعَ الْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلْنَا مَالِ هَلذَا اللّهِ عَلَا اللّهِ وَمَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الله وَمَد الله وَمَن عمله العالم ، ولا يزاد عليه من عمل غيره ؛ كما جاء في الحديث القدسي من قول رب العزة عَيْنَ : "يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً ذَلِكَ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾ (١).

ثم ختم الآية معللا بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفى عليه شيء. قال الإمام أحمد وغيره: «افْتَتَحَ الْآيَةَ بِالْعِلْمِ، وَاخْتَتَمَهَا بِالْعِلْمِ» (٢). فدل على أن المراد بالمعية: معية العلم، لا معية المخالطة، والمماسة -تعالى الله عن ذلك-.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث أبي ذر رهيه.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۷۳).

ثم قال على: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَنِهُ النَّجُوى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ ، هؤلاء هم اليهود الذين عاهدهم رسول الله على الما هاجر إلى المدينة ، لم ينقطع شرهم عن المسلمين ، فكانوا إذا جلس بعضهم إلى بعض ، ومر أحد من المسلمين ، تكلموا فيه سرًا فيما بينهم ، فيسيء ذلك إلى المسلم ، ويظن أنهم يدبرون له سوءًا ، ويكيدون له ، فنهاهم النبي على عن ذلك ، فلم ينتهوا بل يعودون له نهاهم النبي على عن ذلك ، فلم ينتهوا بل يعودون له ، فنهاهم النبي على المسلم خفية (١) .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ ﴾ (٢).

والنجوى على قسمين: نجوى في الشر، وهذه هي المقصودة هنا، ونجوى في الخير؛ كقوله على: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ النَّاسِ الله النساء: ١١٤]، فإذا كان التسار بين الاثنين في الخير، ولا يضرون مسلمًا، فهذا لا بأس به، وهذه نجوى خير، لكن المقصود هنا النوع الأول، وهو نجوى الشر.

ولهذا قال: ﴿وَيَنْنَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ﴾ ، فلا يتناجون بالخير ، إنما يتناجون بالإثم فيما يعود عليهم ﴿وَالْعُدُونِ ﴾ على غيرهم ، فهذه النجوى المذمومة إذا كان فيها إثم ، أو عدوان ، ويخططون فيه للمسلمين فيما بينهم ، ويسرون هذه الخطط.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳٪ ۲۳۸)، وزاد المسير (۶٪ ۲٤٦)، وتفسير ابن كثير (۸٪ ۷۳)، وتفسير القرطبي (۱۷٪ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٧).

﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ وهذه خصلة ثانية من سوء أدبهم مع رسول الله ﷺ: السام عليكم، والسام هو: الموت (١١)، تنقصًا من رسول الله ﷺ، وبغضًا له، فيدعون عليه بالموت.

عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ: «سْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُا، بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ» (٢). أي: وعليكم السام، فهو ﷺ ردعليهم بمثل ما قالوا.

فعائشة ﴿ اللَّهُ الْمُوْءُ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِالْبَذِيِّ »(٣).

﴿ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِمٍ ﴾ أي: فيما بينهم أوفي خواطرهم، وأفكارهم: ﴿ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ ، أي: لماذا لا يعذبنا الله بما نقول، فلمَّا لم يعذبنا، دل على أن هذا ليس رسولًا ، فلو كان رسولًا لعذبنا الله.

قال الله على ردًا عليهم: ﴿ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي: كافيهم جهنم، وهي: النار

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٤٠٤)، ولسان العرب (۱۲/ ٣٠٢)، وتاج العروس (٣٢/ ١٩١)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ١٦٢)، وأحمد في المسند (٧/ ٦٠)، والبيهقي في
 الشعب (٩/ ٥٤).

فهم إذا لم يعذبوا في الدنيا، فإن العذاب ينتظرهم في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون، وأسهل من عذاب الآخرة، فإذا سلموا في الدنيا فليس هذا من حظهم، وليس من صالحهم.

﴿ يَصَّلُونَهُمَّ أَي : يعذبون فيها من الصلي ، أو التعذيب ﴿ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ بئس المرجع والمآب؛ لأنها مقرهم ، والنار بئس المصير ، لا خلاص لهم منها ، فلو سلم الكافر والمنافق في الدنيا من العقوبة ، فلن يسلم منها في الآخرة ، إلا إذا كان من أهل الإيمان ، فقد يسلم ، ويعفو الله عنه.

ثم وجه الله الخطاب إلى المؤمنين؛ ناهيًا لهم عن فعل هؤلاء، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا تَنَجَيْتُمْ ﴾، دل هذا على أنه لا يُمنع التناجي مطلقًا، ﴿ فَلَا تَلَنَّجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾.

﴿ وَتَنكَبُوا بِاللِّهِ وَالنَّقُوكَ ﴾ أي: بدل أن تتناجوا بالإثم، والعدوان، ومعصية الرسول، تناجوا فيما بينكم بالبر، والتقوى، وتحدثوا بالبر، والتقوى، والموعظة، والتذكير، والتعليم، وذكر الله على، فالنجوى ليست ممنوعة مطلقًا.

﴿وَاتَّقُوا اللهَ ﴾، في حال اجتماعكم، وفي حال تفرقكم، وفي جميع أحوالكم، لازموا تقوى الله ﷺ، وترك نواهيه، ولا تتناجوا بالإثم، والعدوان، ومعصية الرسول، واتقوا عذابه، وغضبه، فلا تتناجوا بمثل ما يتناجى به المنافقون، واليهود.

﴿ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ، يوم القيامة ، فيجازيكم بأعمالكم ، ومنها:

المجازاة على النجوى السيئة، فاتقوا هذا اللقاء مع الله على الذي يحصي عليكم أعمالكم.

ثم قال على مبينًا أن النجوى السيئة من الشيطان، وهو الذي يأمر بها هؤلاء ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فإذا رأوا عدوهم يتناجون حزنوا لذلك، ويخافون أن يكون عدوهم يبيت لهم سوءًا، ويخطط لهم مكرًا.

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ، يأمر بها أولياءه ، ويزينها لهم ؛ ﴿ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا ﴾ في مكره ، وتزيينه.

﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾، أي: بأمره ﴿ وقدره، وقضائه على مقتضى مشيئته، وحكمته، ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾، فنواصي العباد بيد الله، الشياطين، والكفرة، والفسقة، والمؤمنون، والصالحون، كلهم نواصيهم بيد الله ﴿ وقد يسلط الشياطين والجن على بني آدم إما عقوبة، وإما ابتلاء، وامتحانًا، فلا تخافوهم ما دام أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله، فليكن خوفكم من الله، لئلا يسلطهم عليكم.

﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عسران: ١٢٢]، لا على غيره على أو التوكل من أعظم أنواع العبادة قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، فوض أمورك إلى الله، واجعل خوفك، ورجاءك معلقًا بالله، والعباد نواصيهم بيد الله على فلن يضرك أحد إلا بإذن الله؛ ولهذا قال النبي على لابن عباس على أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ لابن عباس عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ لَمْ

## يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ (١).

﴿ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أفسح لأخيه، ووسع له، وسع الله عليه، وقوله: ﴿ فِ الْمَجَلِسِ ﴾ المراد به عامة في مجالس المسلمين.

وَإِذَا قِيلَ اَنشُرُواْ فَانشُرُواْ ﴾، أي: قوموا للصلاة، أو لعمل آخر، كالجهاد والنشز هو: الارتفاع، والقيام من الجلوس (٢)، فلا تبقوا دائمًا جالسين بل إذا حان وقت القيام فقوموا، ولا تتثاقلوا فيبادر المسلم للقيام لللطاعة، والصلاة، والجهاد، والعمل الصالح، وقيل: المراد أنهم اذا كانوا يأتون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٤١٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٣٠)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٥٥)، وتاج
 العروس (١٥/ ٣٥٣).

يجلسون عند الرسول ﷺ في بيته، والرسول ﷺ تعرض له حاجة، أو يريد الراحة، فإذا انتهى المجلس فلا يجلسون بعد ذلك، بل يقومون؛ كي لا يشقوا على الرسول ﷺ أن مُوتَا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِيرُواْ وَلَا مُسْتَقِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِى ٱلنَّبِيّ فَيَسْتَقِيء مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَقِيء مِن ٱلْحَقِّ وَالأحزاب: ٥٣].

ثم قال على: ﴿ يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ ءَامنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا لَعَلَم على غيرهم درجات لا يعلمها إلا الله على فهذا فيه فضل العلم، وأن الله يرفع به العالم درجات لا يعلمها إلا هو، ولكن العلم لابد أن يكون مع الإيمان، ومع العمل؛ لا يعلمها إلا هو، ولكن العلم لابد أن يكون مع الإيمان، ومع العمل؛ ولهذا قال: ﴿ يَرْفَع اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم وَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴾، فيكون مع عمل بالعلم، أما العلم الذي ليس معه عمل فهذا إنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ، فيه الحث على العمل الصالح ، ولا سيما العمل بالعلم الذي تلقيتموه من الرسول على أو من غيره من ورثة الرسول على من العلم العلماء (٢٠) ، وفيه: الترغيب في العلم تعلمًا ، وتعليمًا ، وعملًا ، وأن الله على العلماء (٢٠)

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲۳)، وزاد المسير (٤/ ۲٤٨)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٧٩)،
 وتفسير القرطبي (١٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٦٤١) من حديث أبي الدرداء رضي أن النبي عليه الله الله عليه الله المرداء والله المرداء والله المرداء والمرداء والمردا

خبير بعمل العالم، فإن عمل بعلمه، وأخلص لله، فإن الله يرفعه درجات، وإن لم يعمل بعلمه، ولم يتق الله فيه، فإنه يكون حجة عليه، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

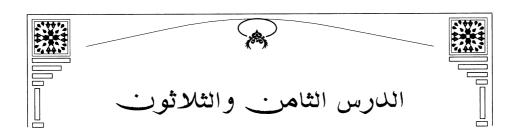

ذكر على المناجون النجوى مع الرسول على النجوى النجوى مع الرسول المناجون الرسول المناجون الرسول المناجون المناجوة المناجو

أمر من الأمور، ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوَىكُمْ صَدَقَةً ﴾ أي: صدقة على مسكين، فكان في ذلك تقليل من إشغال الرسول ﷺ، وتخفيف عنه.

وَذَلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرٌ ﴾، أي: الصدقة قبل مناجاة الرسول خير لكم أيها المؤمنون، فلا تكرهوا، هذه الصدقة؛ لأنها خير، ففيها خير لكم وأجر للمتصدق، ونفع للفقراء وتخفيف عن الرسول وأطهر من إثم النجوى؛ لأن النجوى -كما سبق- يكون فيها شيء من التحرج، ومن حصول التضايق من المسلمين، إذا رأوا من يسر إلى الرسول على ظنوا أن هذا ضدهم، وأنه يخبر الرسول على عن شيء حدث منهم، فهذه الصدقة تطهر هذه الظنون، وهذه التحرجات التي تحصل.

وهم يحتاجون إلى السؤال، ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، أي: فلا يجب عليكم وهم يحتاجون إلى السؤال، ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، أي: فلا يجب عليكم التصدق؛ نظرًا لعذركم؛ لأنكم لا تجدون ما تتصدقون به، فلا تحرموا من مناجاة الرسول عليه ، ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ ﴾ لكم ؛ حيث لم يؤاخذكم في هذه الحالة على عدم التصدق، ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بكم، فهو يشرع لكم من الأحكام ما يناسب الأحوال من غير إحراج للمسلمين.

وهذا فيه: التخفيف عن ضعفاء المسلمين، بأنه لا يلزمهم أن يقدموا صدقة قبل مناجاتهم للرسول ﷺ؛ نظرًا لعسر حالهم، وضيق معيشتهم.

ثم قال الله على: ﴿ اَلَهُ فَقَاتُم ﴾ ، أي: خفتم من التصدق؛ لأن الإنسان سيحتاج إلى السؤال، وكلما أراد السؤال يتصدق، وهذا يثقله، فخافوا من ذلك؛ لأن هذا الحكم شديد عليهم.

﴿أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُونِ ، للرسول ﷺ ، ﴿ صَدَقَتِ ﴾ ، بالجمع نظرا لكثرة السائلين ، ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ ، أي: لم تقدموا ؛ لأنهم لما شرع هذا لم يتصدق أحد منهم ، وتوقفوا عن السؤال ويقال : إلا علي بن أبي طالب عليه فإنه فعل ذلك ، فكان يتصدق قبل مناجاته للرسول ﷺ .

﴿ وَتَابَ اللّه عَلَيْكُمُ ﴾ وهذا دليل على أن توقفهم، وتأخرهم عن الصدقة فيه إثم، لكن الله على تاب عليهم، ولم يؤاخذهم، فهذا فيه الحث على المبادرة لفعل الأوامر الصادرة عن الله، ورسوله، وعدم التلكؤ، والتأخر في تنفيذها فأقيمُوا الصّلَوة وَءَاتُوا الرّكوة ﴾، فنسخ الله على الأمر بالصدقات، وأباح للمسلمين أن يسألوا الرسول على عما أشكل عليهم من غير تقديم صدقة؛ لأن المقصود حصل، وعرف الناس أنهم يثقلون على الرسول على بكثرة الأسئلة فقللوا منها، وحصل التخفيف عن الرسول على "وتنبه المسلمون إلى ذلك، فنسخ الله ذلك في أن الله على أن الله الله تاب عليهم.

فهذا فيه النسخ في القرآن الكريم، وهو: إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، وقد وقع في مواضع من القرآن الكريم أن الله على ينسخ بعض الآيات، فمنه ما ينسخ إلى بدل، ومنه من ينسخ إلى غير بدل، ومنه ما ينسخ إلى أخف، ومنه ما ينسخ إلى أثقل، فالنسخ له أقسام يعرفها الأصوليون.

﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ﴿ وَ الْوَالُو الْوَالُو الْمِالُوةَ ﴾ الركن الثالث من أركان الإسلام (١١)، أمر بهاتين العبادتين

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٨)، واللفظ له، ومسلم (٢١) من حديث =

العظيمتين؛ لأن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فمن اهتم بالصلاة وحافظ عليها حافظ على ما سواها من العبادات البدنية (١)؛ لأنها تسهل على المسلم فعل الطاعات، وتبغض إليه فعل المنكرات، ﴿إِنَّ الصَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَرِ الْفَحُشَاءِ وَالمُنكرِّ [العنكبوت: ٥٤]، والزكاة تسهل على الإنسان التصدق بالمال، فإذا أدى الزكاة الواجبة، سهل عليه التصدق، والتبرع في وجوه الخير.

﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَنَهُ ، عمومًا في كل ما أمر به ، وهذا فيه طاعة الرسول عَلَيْقٌ ، مثل طاعة الله ، ﴿ مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه الله الله الله الله عَلَيْهُ ، ﴿ وَمَا عَائدُكُمُ الرّسُولُ يَطاع استقلالًا ، ويطاع -أيضًا - مع طاعة الله عَلَيْهُ ، ﴿ وَمَا عَائدُكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، بيّن ﷺ أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، إن هم أطاعوه، أو عصوه، وهذا فيه تحذير للمؤمن أن يتساهل، أو يخالف في شيء من طاعة الله، وطاعة رسوله؛ لأن الله خبير بذلك، وفيه: ترغيب، فإذا عرف المسلم أن الله خبير بعمله، هان عليه العمل، ووثق لحصول الجزاء، والثواب عليه، وأمن على عمله من أن يضيع؛ لأن الله لحصول الجزاء، والثواب عليه، وأمن على عمله من أن يضيع؛ لأن الله

ا بْنِ عُمَرَ عَلَى اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

<sup>(</sup>١) كما جاء عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ لَيْ اللَّهُ : «كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمَرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا أَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضَيْعُ » انظر: الموطأ (١/٦) ، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٥٤).

خبير به ﷺ، أيًا كان هذا العمل، صغيرًا كان، أو كبيرًا فإن الله خبير به، عليم به.

فقوله: ﴿وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، عام لجميع الأعمال صغيرها، وكبيرها، ظاهرها، وباطنها، لا تخفى على الله على ولا تضيع، ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦]، ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]، فالله لا يضيع الحسنات أبدًا، وإن نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]، فالله لا يضيع الحسنات أبدًا، وإن عادت قلوه على الله على تحت عفوه الله الله الله الله على عدب بها، وإن شاء عفا عنها، إذا كانت تقبل العفو، وكانت دون الشرك.

ثم وجه اللوم، والتوبيخ إلى المنافقين، وهم: الذين يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر؛ ليعيشوا مع المسلمين، وينتفعوا بذلك، ويسلموا على دمائهم، وأموالهم

فقال: ﴿أَلَمْ تَكَ﴾ ، اي: قد رأيت ، ﴿إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا ﴾ ، وهم: اليهود والنصارى ، فقال: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ ، وهم: اليهود. ﴿وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، يحلفون أنهم آمنوا بالله ، ورسوله وهم ليسوا كذلك.

ثم بين ﷺ جزاءهم، فقال: ﴿أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾، في الآخرة، والعذاب شاق، ومؤلم، فكيف إذا كان شديدًا، فهذا أخوف -والعياذ بالله-.

﴿ إِنَّهُمْ ﴾ ، أي: المنافقون، ﴿ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، وعملهم أنهم:

﴿ أَتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ ، أي: سترة يتترسون من ورائها (١) ، ويخادعون بها ، وجنة يستترون ، ويخفون من ورائها كذبهم ، وغشهم ، وخديعتهم ، فما كل من حلف يصدق ، قال الله عن : ﴿ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ ﴾ [الفلم: ١٠] ؛ لأن كثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين ، أما المؤمن فلا يكثر من الأيمان ، ولا يحلف إلا وهو صادق ، وإذا صدرت ولا يحلف إلا وهو صادق ، وإذا صدرت منه اليمين ، فإنه يكون عندها ، ولا يتهاون بها ؛ عملًا بقوله : ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

ثم قال: ﴿ لَن تُغْنِفَ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾ ، في يوم القيامة.

﴿ أُولَاَ إِنَ أَضَكُ النَّارِ ﴾ أي: المخلدون فيها، فهم مصاحبون للنار، لا يخرجون منها، كما يصاحب الإنسان في الدنيا رفيقه، أو محبوبه، فهم في يوم القيامة يصاحبون النار، لا مخرج لهم منها -والعياذ بالله-، وتلازمهم دائمًا، وأبدًا، فماذا حصلوا عليه من عملهم هذا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ المَنُوا بِاللَّهِ وَاليّوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٩] لكنهم حرموا من هذا -والعياذ بالله-؛ بسبب شكهم، وريبهم، وترددهم، فحرموا من هذه الصفات العظيمة المنجية من عذاب الله.

فعلى المسلم أن يحذر من النفاق، والنفاق قد لا يكون نفاقًا اعتقاديًا، قد يكون نفاقًا عمليًا، لا يخرِج من الملة، لكنه ينقص الإيمان، وذلك بأن

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاییس اللغة (۱/ ٤٢٢)، ولسان العرب (۱۳/ ۹٤)، وتفسیر الطبري (۲۳/ ۹٤). (۳۹٤/۲۳).

يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين، أو بأكثر من صفة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و رَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا » خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا » يعني: النفاق العملي، لا النفاق الاعتقادي، ﴿ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ الْخَلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (٢).

فعلى المسلم أن يحذر من النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي، وقد تكثر فيه هذه الصفات فيكون منافقًا خالصًا، وتجره إلى النفاق الأكبر، إذا تساهل فيها، فلا يتساهل المسلم في صفات المنافقين، ويحذر منها غاية الحذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤، ٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣، ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٢٠٥٩)، واللفظ له، ومسلم (١٠٧، ٢٠٨١).



لا زالت الآيات في ذكر المنافقين، وما أعد الله لهم من الجزاء، ومما يلقونه يوم القيامة، والله على إنما ذكر صفات المنافقين، وقصتهم، وكررها في القرآن لأمرين:

الأمر الأول: أن يتوب من أراد الله له التوبة منهم من النفاق.

الأمر الثاني: تحذير المؤمنين من النفاق، وتحذيرهم من الثقة بالمنافقين

فهؤلاء قوم اتخذوا المخادعة، والمراوغة، والكيد للمسلمين، والالتجاء للكفار عند عندما يصيب المؤمنين شدة.

وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَي: يظنون أن هذا الحلف ينفعهم عند الله، كما كان ينفعهم عند المؤمنين، لكن الله على يعلم ما في قلوبهم، وإن حلفوا، وتظاهروا بالجحود، والإنكار، فإن ذلك لا ينفعهم عند الله؛ ، فالله على لا يُخدع، ولا يروج عليه الكذب؛ لأنه يعلم ما في الصدور، وما في القلوب.

والمشركون -أيضًا- ذكر الله على أنهم يوم القيامة يحلفون جهد أيمانهم

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (٢٢/ ٢٧١) من حديث جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ».

قال الإمام ابن كثير كَلَله: (فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ). انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٧٥).

أنهم لم يشركوا بالله في الدنيا، فالله على يعلم أعمالهم، ويعلم ما هم عليه، فلا تنفعهم الأيمان فالمشركون يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، والمنافقون يحلفون أنهم عند الله على الله المنافقين، ولكن هذا لا ينفعهم عند الله الله الله المنافقين، ولكن هذا لا ينفعهم عند الله الله الله المنافقين،

ثم بين الله السبب الذي حملهم على هذا الكذب، وهذه الأيمان الفاجرة وهو أن الشيطان استحوذ عليهم، أي: تسلط عليهم، وتمكن منهم فصاروا من جنده.

﴿ فَأَنسَنَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ﴾ ، وإذا نسوا ذكر الله ، قلّ الإيمان في قلوبهم ، وقلت خشية الله في قلوبهم ، فلا يمتنعون من الكذب ، ومن الأعمال الرديئة ؛ لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلًا ، فذكر الله يعصم الإنسان من الشيطان.

فإذا ذكر المسلم ربه انطرد عنه الشيطان، ولا يتمكن منه، أما إذا غفل عن ذكر الله قرب منه الشيطان، والشيطان وسواس خناس، وسواس مع الغفلة، وخناس مع ذكر الله (١)، هذه عملية الشيطان مع بني آدم، فهم لما قلّ ذكر الله

<sup>(</sup>۱) كما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَبْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسُوسَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ). (الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسُوسَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ). أخرجه أبو داود في الزهد (۱/ ۲۹۰)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (۲/ ٥٩٠)، والبيهقي في الشعب (۲/ ۷٤)، وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۷۸) عن رسول الله ﷺ بلفظ «إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ فَلَكَ الْوَسُواسُ الْحَنَّاسُ».

عندهم تسلط عليهم الشيطان، فهذا فيه فضيلة ذكر الله على وأن ذكر الله يطرد الشيطان.

﴿ أُوْلَيَهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيَطَانِ ﴾، أي: جنده، وجماعته، فالشيطان له حزب، والله على له عزب، وله جند، فلينظر المسلم مع أي الجندين هو، هل هو مع جند الشيطان، وحزبه؟ أو مع جند الله، وحزبه الله.

ثم سجل عليهم الخسارة فقال: ﴿ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيَطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ الخاسرون في الدنيا والآخرة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَثُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللّهُ لَأَظِبَكَ أَنّا المشاقة لله، ورسوله ورسوله ورسوله بأن يكونوا في حد، والله في حد آخر، أي: أنهم في جانب، والله، ورسوله في جانب آخر، فينحازون إلى الشيطان، فالذين يحادون الله، ورسوله، في جانب آخر، فينحازون إلى الشيطان، فالذين يحادون الله، ورسوله، يعاقبهم الله بالإذلال، والإهانة وعدم وصولهم إلى مقاصدهم، فهم لهم مقاصد، والله عن يكبتهم، ولا يصلون إلى مقاصدهم، ومن أعظم مقاصدهم: الإضرار بالمسلمين والمؤمنين، ولكن الله عن يكبتهم، ويكفي المسلمين شرهم، فلا تحزنوا من مكرهم، وكيدهم؛ لأنهم مكبوتون، ولا يصلون إلى نتيجة، ﴿كُمّا كُبِّتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ﴾، من الأمم السابقة، كبتهم الله، لما كفروا بالله عن وشاقوا الأنبياء، وعصوهم، كبتهم الله ونصر الله أنبياءه، وأتباعهم من قوم نوح، وعاد، وقوم هود، وسائر الأمم الكافرة ما حصلوا على طائل؛ لأن الله عن كبتهم، وأذلهم، وأخزاهم، فهذا مصير ما حصلوا على طائل؛ لأن الله عن كبتهم، وأذلهم، وأخزاهم، فهذا مصير

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٥٣)، ولسان العرب (٣/ ١٤٠).

كل من يحاد الله، ورسوله، فلا تغتروا بهم، ولا تحزنوا من أفعالهم؛ لأنهم مكبوتون مهما حاولوا، ومهما كادوا من الكيد؛ لأنهم حادوا الله، ورسوله.

وإنكان عندهم قوة دنيوية، وشوكة، وأموال، وأولاد، فإن ذلك لا ينفعهم عند الله على ولا يجعلهم أعزة، بل يجعلهم ذليلين دائمًا، وأبدًا.

ثم قال على: ﴿ كُنَّبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنا وَرُسُلِيٍّ ﴾، كتب الله في اللوح المحفوظ أن الغلبة لله ولرسله، وأن الذلة والصغار على من خالفهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ ﴾ لا أحد يتغلب عليه، وما عاداه ضعيف، فكيف يتغلب الضعيف على القوي.

ثم قال على: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاَذُونَ مَنْ حَآدَ اللّهَ ﴾ هذا فيه وجوب الولاء، والبراء، الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين، والبراءة من الكفار، والمشركين، وهو باب، وأصل عظيم من أصول العقيدة، فالذي ليس عنده ولاء، ولا براء، وكل الناس عنده سواء فليس بمؤمن.

فالمنافقون ليس عندهم ولاء، ولا براء، أما المؤمنون فعندهم ولاء، وبراء، فالذين ينادون -الآن- بإلغاء باب الولاء، والبراء من العقيدة، هم من هذا الصنف، من المنافقين -نسأل الله العافية-.

ويقولون: كل الناس سواء في الإنسانية، والآدمية، ولا يجوز كره الآخر حتى ما يقولون: كره الكافر، يقولون كره الآخر، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وكره الآخر يريدون به: هدم الولاء، والبراء، ولا يكون هناك كره للكفار، بل إن المؤمنين يؤاخون الكفار -نسأل الله العافية -، وماذا يصنعون بهذه الآيات؟

هذه هي المحادة لله، ولرسوله، لكنهم مكبوتون؛ لأن القرآن سيبقى، والسنة سيبقيان والولاء والبراء سيبقيان، ما بقي على الأرض مؤمن رغم أنوفهم، وإنما يظهرون العداوة لله، وللمؤمنين، وخسارة ذلك عليهم، وضرره عليهم.

فالمؤمن لا يحب الكافر؛ لأن الله لا يحب الكافر، والمؤمن يحب من أحبه الله، ويبغض من أبغضه الله، ﴿لا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم إِلْمُودَّةِ ﴾ [المنتحنة: ١]، فهذه الآيات مع سورة الممتحنة كلها في الولاء والبراء.

فإذا وجدت من يحب من حاد الله، فإنه ليس بمؤمن.

﴿ وَلَوْ كَانُواْ عَابَاءَهُمْ ﴾، لو كان الكفار أقرب الناس إليهم، فكيف إذا لم يكونوا من أقاربهم، فالذين يوالون الكفار من اليهود، والنصارى -الآن-وعبدة الأوثان، هذا دليل على أنه ليس عندهم إيمان، فإذا كان الكافر القريب لا تجوز مودته من قريبه، فكيف تجوز موالاة الكافر البعيد؟.

قيل: إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الما قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه مع الكفار، يقاتل الرسول رسي المسلم الكفار، يقاتل الرسول رسي المسلم المسلم

فالإنسان يقدم من يحبه الله، ورسوله، ولو كانوا بعيدين عنه، ليسوا من أقاربه، وليسوا من بلده، بل لو كانوا في أول الخليقة، فالمؤمنون أخوة من أول الخليقة إلى آخرها ﴿رَبَّنَا ٱغَفِرَ لَنَا وَلِإِخُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ أول الخليقة إلى آخرها ﴿رَبَّنَا ٱغَفِرَ لَنَا وَلِإِخُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ [الحشر: ١٠]، فهم يوالون أولياء الله قديمًا، وحديثًا، قال الله عن النسب، المُؤمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، أخوة في الله عن الله عن النسب، والأخوة في النسب،

والآية دليل على أن موالاة الكفار، ومحبتهم، ولو كانوا أقارب، أنها تتنافى مع الإيمان بالله، واليوم الآخر.

فليحذر المسلم من هذا، أو أن تروج عليه هذه الدعاية الخبيثة التي تريد القضاء على الولاء والبراء، وأن يكون الناس سواء وليس هناك ولاء ولابراء ثم قال على أن الإيمان يتنافى مع محبة الكفار.

فأهل الولاء، والبراء كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي: ثبته، فلا يتزحزح، ولا يتغير، ﴿وَأَيَدَهُم ﴾، أي: قواهم، ﴿بِرُوجٍ مِّنَهُ ﴾، والروح يراد بها القوة، ويراد بها القرآن، والوحي، ويراد بها جبريل عَلِيَهِ.

فالله أيدهم بقوة إيمان منه ﷺ، وهذه الهداية العظيمة التي ميزوا بها بين المؤمن، والكافر، إنما هي هداية من الله ﷺ؛ لأنه منحهم الهداية، والإيمان، وأيدهم بروح منه.

﴿ وَيُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَيَكُلُّا وَيَهَا اللَّهُ عَنْهُمْ فَي الآخرة: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ ، فهم لا ينزلون بها يومًا ، أو يومين ، أو بضعة أيام ، فهم خالدون باقون ، لا تسلب ، ولا يأخذها أحد منهم ، بل هي باقية ، ولا تفنى .

ثم أعلى من ذلك قوله: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَهُ ﴾ ، فلا يسخط عليهم أبدًا. والرضا ضد البغض والسخط، فهم رضوا بما أعطاهم، وما أحد يستقل ما أعطاه، بل عنده ما أعطاه، لم يعطه أحد غيره، فتلذ أعينهم، وتقر نفوسهم، حتى أن كل أحد منهم ما يرى أن أحدًا أفضل منه بما أعطاه الله عَلَيْهِ الله الله الله الله المناها المناها الله المناها المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها الله المناها المناها الله المناها المنا

بخلاف الدنيا، فالناس يتنافسون، ويتاشحون، وكل لا يقنع بالذي معه، أما في الجنة فما أحد يرى أن أحدًا أحسن منه؛ ولذلك لا يدب إليه حسد، ولا بغضاء، ولا شحناء، كل رضي بما أعطاه الله(١).

ورضى الله لا يعدله شيء، بل هو أكبر من النعيم الذي حلوا فيه، قال الله ﷺ بعدما ذكر الجنة، ونعيمها: ﴿وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَبَهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةُ فِى جَنَّتِ عَدْنًا وَرِضْوَنُ مَعْيَبَةً فِى جَنَّتِ عَدْنًا وَرِضْوَنُ مِن الجنة.

وكل هذا النعيم حاصل لهم؛ بسبب الإيمان، وبسبب الولاء، والبراء في هذه الدنيا، أنهم صاروا مع الله ﷺ، وعادوا أقرب الناس إليهم في الله، ولم تأخذهم العصبية، والحزبية في أن يحبوا أعداء الله، بل أحبوا الله، وأحبوا فيه ﷺ، فمدار حبهم، وبغضهم هو لله ﷺ.

﴿ أُولَكِيكَ حِزَّبُ اللَّهِ ﴾ ، هذا في مقابل حزب الشيطان، فالله له حزب، وهم: هؤلاء أهل الإيمان، وأهل الولاء، والبراء وأهل الطاعة، هم حزب الله، وهم أيضًا جند الله، قال على: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣]، ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٦].

﴿ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾، فحصر الفلاح فيهم فقط؛ لأنهم حزب

<sup>(</sup>۱) ومما يدل على رضاهم أجمعين ما أخرجه مسلم (۹) من حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ صَلَّى اللهُ الْبَيْ عَلَيْكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَالْبَيْ عَلَيْكَ وَالْبَيْ عَلَيْكَ وَالْبَيْ عَلَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَيَقُولُونَ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى ؟ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَنَا لَا نَرْضَى ؟ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ لَلَهُ مُولِي . فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ". شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ".

الله. فلينظر الإنسان من أي الحزبين هو، الذي يفكر في هذه الدنيا لن يكون من حزب الله في الآخرة، إلا إذا كان من حزب الله في الدنيا، ففكر هل أنت من حزب الله، أم من حزب الشيطان؟، لابد أنك من أحد الفريقين، لا تخرج من هذا، ما يوجد أحد لا يكون من الحزبين أبدًا، أنت مع أحد الحزبين، فانظر ما دمت في زمن الإمكان، انظر مع أي الحزبين أنت.

﴿ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ ، والفلاح هو: السعادة ، والخير (١) ، بخلاف الخسار فهو الشقاء ، والشر (٢) .

وصلى الله، وسلم، وبارك على عبده، ورسوله، محمد ﷺ.

<sup>(</sup>١) وتدل على الفوز والنجاح والبقاء. انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٤٥٠)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٤)، ولسان العرب (٢/ ٥٤٧)، وتاج العروس (٧/ ٢٤- ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٩٢)، ولسان العرب (٢٢٦/١)، وتاج العروس (١١/ ٢٢٤).



﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُو الَّذِي اَخْرَجَ الْحَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا خَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمُ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ اَنَهُم اللَّهُ مَنْ حَيْثُ لَمْ يَعْنَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ مَا لِعَنَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَعْبَ وَايَّدِي الْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِ الْاَبْصَدِ ۞ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ يُعْرِيُونَ بُيُوتُهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِ الْاَبْصَدِ ۞ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَهَمَ فِي اللّهُ فَإِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَي اللّهُ عَلَى مَن يُشَاقً وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَ

هذه السورة العظيمة تسمى سورة الحشر لأن فيها قصة بني النضير من اليهود (١١)، وذلك أن اليهود كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه سيهاجر إلى المدينة؛ لما يجدونه في التوراة من ذكر هذا النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) وكان ابن عباس رضي يسميها بسورة: (بني النضير). انظر: زاد المسير (٤/ ٢٥٣).

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّى الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَئِةِ وَ الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيّبَئِينِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ الْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ اللَّهِمَ الْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصَافِه عَلَيْ كَما يعرفون أبناءهم، عَلَيْهِمُ الله عَرفون أبناءهم، فذه المعرفة، وهذا التوقع ببعثة هذا الرسول عَلَيْهِ، أن جاءوا إلى المدينة، واستوطنوها، ينتظرون خروجه عَلَيْ (١٠). قال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ اللَّهِ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ كُولُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّهِ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ كُولُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيقِهُ فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِرِينَ .

وهم ثلاث طوائف: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، ولهم مزارع وقصور، وحصون في المدينة، فلما بعث الله محمدًا على وهاجر إلى المدينة، ورأوه أنكروه على وقالوا: «مَا هَذَا بِالنّبِيِّ الّذِي وُعِدْنَا بِهِ، وَمَا هَذِهِ المَّفَاتُ»، والسبب في ذلك: أنهم حسدوه على ، وكسكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم المَّفَاتُ»، والسبب في ذلك: أنهم حسدوه على ، وكسكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم المِندة: ١٠٩]، واستكبارًا عن الحق؛ لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل (٢)، وإلا فهم يعرفون أنه هو النبي الذي سيبعث.

فلما كانت النبوة في محمد على وهو من بني إسماعيل بن إبراهيم، وهم اعني: اليهود- من أولاد إسرائيل، وهو: يعقوب على وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسماعيل، ولا تكون في بني إسماعيل، ولا تكون في العرب، حسدوه على بعثة هذا الرسول منهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳۵)، وزاد المسير (۲/ ۱۹۰)، وتفسير القرطبي (۷/ ۲۹۹). (۷/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٣٣٦)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٦٥).

فحملهم هذا على الكفر به ﷺ، وهم يعلمون حقيقته، وأنه رسول الله، ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٢٨]، يقولون: «أما والله لو قد جاء النبي الذي بشر به موسى، وعيسى، أحمد، لكان لنا عليكم (١)»، ﴿فَلَمّنَا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِئِهِ ﴾، لما جاء هذا الرسول النبي الأمي العربي كفروا به، وهم يعلمون، ﴿فَلَمّنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَشَمَا اَشْتَرُواْ بِعَ أَنفُسُهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَعْلًا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ ﴾ [البقرة: ٨٥ - ١٠].

فبين الله على حملهم على هذا هو: الحسد، والبغي، ويريدون حصر فضل الله على حسب أهوائهم، فناصبوا النبي الله العداوة، وجحدوا رسالته، إلا قلائل منهم، آمنوا بمحمد الله الله بن سلام في الله وغيره من اليهود الذين عرفوه، وآمنوا به ولم يكابروا.

فلما هاجر النبي على ألا يقاتلهم، ولا يقاتلوه، وأن يبقوا في ديارهم، ويدافعوا وصالحهم على ألا يقاتلهم، ولا يقاتلوه، وأن يبقوا في ديارهم، ويدافعوا مع المسلمين من غزى المدينة، ولكنهم لم يفوا بالعهد، ونقضوه باختلاف طوائفهم، كعادتهم في نقض العهود ﴿أَوَكُلَّما عَنهَدُواْ عَهدًا نَبَذَهُ فَرِيقُ مِنْهُم بَلُ أَكْرُهُم لا يُؤمِنُون ﴿ البقرة: ١٠٠]، فنقضوا العهد مع النبي على فمكن الله نبيه على منهم، فأما بنو قينقاع، فإنهم لما انتصر المسلمون في بدر، حنقوا على المسلمين، وأخذوا يؤذونهم، فظهرت منهم بوادر نقض العهد، وبوادر الشر على المسلمين، فغزاهم رسول الله على في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٢/ ٣٣٦).

مساكنهم قريبًا من المدينة، فلما حاصرهم أصابهم الرعب الشديد، فطلبوا من النبي عَلَيْ الأمان على أن يرحلوا من المدينة، ويأخذوا معهم ما خف من أموالهم، فأعطاهم النبي عَلَيْ ذلك، وأمّنهم، إلا أنه استثنى السلاح الذي معهم، فأخذوا من أموالهم إلا السلاح، وخرجوا إلى أذرعات في أرض الشام، فهذا شأن بني قينقاع (١).

أما بنو قريظة: فإنهم لما حصل من بعض المسلمين أن قتل صحابي رجالًا من قبيلة بينهم، وبين النبي على عهد، وهو لم يكن يعلم بالعهد، فتحمل النبي على ديتهم بموجب العهد، وخرج على إلى بني النضير يطلب منهم الإعانة على الدية، بموجب العهد الذي بينهم، فقالوا له: نَفْعَلُ، يَا أَبَا الْقَاسِم، مَا أَحْبَبْت، قَدْ أَنَى لَك أَنْ تَزُورَنَا، وَأَنْ تَأْتِينَا، اجْلِسْ حَتّى نُطْعِمَك وَرَسُولُ اللهِ على مُسْتَنِدٌ إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ، فجلس النبي على في المكان الذي قالوا له أن يجلس فيه هو، وأصحابه، ثم ذهبوا، وتآمروا على قتله على فدبروا أن رجلًا منهم يأخذ حجرًا كبيرًا، فيصعد، ويسقط الحجر على رأس الرسول على من وراء الجدار، فأوحى الله إلى نبيه على مكيدتهم، وما يدبرون وأمره أن يغادر المكان.

فقام على الله ورجع إلى المدينة، ولما رأى أصحابه أنه رجع رجعوا إلى المدينة، وسلم الله رسوله على منهم، ولم يتمكنوا من قتله، وبذلك انتقض عهدهم، وخانوا الله، ورسوله، فغزاهم النبي على في مكانهم، وهو قريب

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۸/۱۸)، ومغازي الواقدي (۱/ ۱۸۰)، والأموال لابن زنجويه (۲/ ۲۱۶).

من المدينة، لم يتخذوا مطايا، أو خيلًا؛ كما قال الله على : ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ الحشر: ٦]، لأنه قريب، حاصروهم، وقطعوا بعض النخيل من نخيلهم؛ نكاية بهم.

ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم، فطلبوا من النبي على أن يؤمنهم على دمائهم، وأموالهم، ونسائهم، وأن يرحلوا من المدينة، فأعطاهم النبي كله الأمان على أن يتركوا السلاح، ويأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من أموالهم، فخرجوا، وحملوا معهم ما حملوا، حتى إنهم كانوا ينقضون بيوتهم، ويأخذون أخشابها، ويحملونها معهم، وينقضون الأبواب، ويحملونها معهم؛ لئلا ينتفع بها المسلمون.

وذهب بعضهم إلى اليهود الذين في خيبر، وبعضهم ذهب إلى أذرعات بأرض الشام، وكفى الله المسلمين شرهم، وأنزل في قصتهم هذه السورة وسميت سورة الحشر(١).

وأما بنو قريظة فسيأتي ذكرهم، وذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب؛ لأنهم تآمروا مع الأحزاب الذين غزوا رسول الله على ونقضوا العهد، فحاصرهم النبي على أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ هليه، فحكم فيهم: بأن تقتل مقاتلهم، وتسبى ذراريهم، ونساءهم، وأموالهم.

فأهلكهم الله على يد رسوله ﷺ، وأصحابه؛ لخيانتهم للعهد، وكفرهم

<sup>(</sup>۱) انظر القصة بتمامها: مغازي الواقدي (۱/ ٣٦٣ – ٣٦٤)، وتفسير الطبري (٢٣/ ٢٥٩)، وزاد المسير (٤/ ٢٥٣)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٨٨)، وتفسير القرطبي (٨/ ٨٨).

قوله عَنِينَ : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾ ، التسبيح هو : التنزيه (٢) ، أي : نزه الله على عن العيوب ، والنقائص ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، من المخلوقات ، بل السماوات ، والأرض سبحت لله على الله على : ﴿ شُيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فَأَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء: ٤٤] أي : لا تفهمون تسبيحهم ، فكل المخلوقات تسبح الله عن وعن الولد، وعن الولد، وعن الشبيه ، وأعظم ذلك الشرك ، تنزه الله عن الشريك ، وعن الولد، وعن الشبيه ، والنظير.

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾، من العزة، أي: القوي الذي لا يغالب (٣)، ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها (٤).

﴿ هُوَ الَّذِى آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ ﴾، أي: من اليهود الذين كفروا بالرسول ﷺ ﴿ مِن دِيكُرِهِمْ ﴾، من منازلهم، وحصونهم في المدينة، ﴿ لِأَوَّلِ النَّمْرُ ﴾، أي: إلى بلاد الشام؛ لأن بلاد الشام هي أرض الحشر، يجمع

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۶۲ - ۲۶۲)، وتفسير ابن كثير (٦/ ٣٥٦)، وتفسير القرطبي (١٦/ ٣٠٣)، وصحيح البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٣/ ١٢٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣٣)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٥٢)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 1/ ١٨٦).

الناس، ويحشرون فيها عند قيام الساعة.

ومَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً ﴿ ، ما ظن المسلمون أن اليهود يخرجون من ديارهم ؛ لأنهم متمكنون ، وأغنياء ، وأقوياء ، فما كان المسلمون يتصورون أن اليهود يجلون من المدينة ، ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ، وظن اليهود أن حصونهم تمنعهم ؛ لأنهم قد أعدوا حصونًا قوية ، ومتينة ، ولكن الله على لا يمنع منه شيء ، فلا تمنع منه الحصون ، والدروع ، والقوة ، فإذا أراد على أحدًا ، فإنه لا يمنعه شيء من إيصال العذاب ، والعقوبة إليه.

﴿ فَأَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرّ يَحْتَسِبُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابِه ، ونقمته ، والإتيان من الله يختلف باختلاف المواقع ، والسياق ، والمراد بالإتيان هنا : والإتيان من الله يختلف باختلاف المواقع ، والسياق ، والمراد بالإتيان هنا : أنه أتاهم بعذابه ؛ كقوله على : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفّا لِيس المراد : جاء بأسه على أما الإتيان في قوله على : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفّا لِيس المراد : جاء بأسه على أما الإتيان في قوله على : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفّا صَفّا الله وَ الله وَ الله وَ اللَّهُ مِنَ الْعَمَامِ صَفّا الله وَ اللَّهُ فَي ظُلُلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَهُ وَالْمَلُوكَ وَالْمَلُوكَ وَالْمَلُوكَ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمَلُوكَ وَالْمَامِ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿ مِنْ حَيْثُ لَرُ يَحْلَسِبُوا ﴾ ، من وجه ما كانوا يؤمِّلون أنه سيأتيهم عذابه ﷺ ، ولم يحتسبوا له ، ويستعدوا لصده ، ومقابلته ؛ لأن الله ﷺ لا يغالب، ولا تمنع منه الحصون ، والأغلاق ، والأبواب ، والدروع ، والمدرعات ، والطائرات النفاثة ، والمدافع القوية .

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ ﴾، وهو الرعب الذي جعله الله لرسوله ﷺ؛

حيث قال ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»(١).

﴿ وَقَدَنَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ ﴾ ، وعند ذلك طلبوا من النبي ﷺ الأمان على أنفسهم ، وأن يمكنهم من الرحيل ، وأن يأخذوا معهم من أموالهم ما شاءوا ، فأعطاهم النبي ﷺ ذلك.

كانوا ينقضون المباني، ويأخذون الأخشاب، والأبواب، ويذهبون بها إلى الشام، محمولة على الإبل؛ طمعًا فيها، وحسدًا للمسلمين أن ينتفعوا بها من بعدهم.

﴿ بِأَيْدِ بِهِمْ ﴾ أي: خربوا بيوتهم التي بنوها، وتعبوا فيها بأيديهم هم أنفسهم، وهذا من آيات الله ﷺ؛ حيث ظنوا أنها مانعتهم من بأس الله، فصاروا هم الذين يهدمونها.

﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، لما مكنهم الله ﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، لما مكنهم الله ﴿

﴿ فَأَعَتَبِرُوا يَتَأُولِ ٱلْأَبْصَرِ ﴾ ، هذا أمر من الله لجميع الخلق إلى يوم القيامة أن يعتبروا بهذه القصة العظيمة ، أي: اتعظوا ، وتذكروا ، ﴿ يَتَأُولِ ٱلْأَبْصَرِ ﴾ أي: العقول ، والمراد بالأبصار هنا: العقول ؛ فاعتبروا بهذه القصة ، وخذوا منها موعظة ، في أن الله لا يغلبه شيء ، ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِدِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١] ، فلا يغتر أحد بقوته ، ولا يظن أنه يفوت الله على الماضي ، أو يكذبونه في المستقبل أو يحقرون من شأنه في أي وقت ، فإن الله توعدهم بهذا

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (٣٣٥، ٣٣٥) من حديث جابر بن عبد الله را الله ومسلم (۷، ۸) من حديث أبي هريرة را الله الله الله المعدود ال

الوعيد، أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأسلافهم ؛ لأن هذا الرسول على منصور، ومنصورة سنته، ودينه محفوظ، لا يغير، ولايبدل، فاعتبروا يا كل من تريدون الكيد للإسلام، والمسلمين، أو تتنقصون هذا الرسول، أو تستهزؤون به، اعتبروا بمن قبلكم أن يحل بكم ما حل بهم.

ولذلك قال: ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾ ، هذا وعيد لهم ، بأنهم ينتظرهم عذاب أشد من عذاب الدنيا.

ثم بين ﷺ السبب فقال: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: خالفوا أمر الله، وأمر رسوله في الشق الآخر.

﴿ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ، ويشاق رسوله ، واكتفى بذكر من يشاق الله ؛ لأن من يشاق الله ، فهو مشاق للرسول ﷺ ؛ كما قال ﷺ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَ إِن اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٣] ، وهذا وعيد لكل من يشاق الله ، ورسوله ، أن يأخذه الله بالعذاب العاجل ، والآجل.

ثم قال ﷺ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ﴾، اللينة: النخلة، أو نوع من

النخل (۱)، وكان بعض الصحابة قد شرعوا في قطع نخيلهم، وإحراقها ؛ نكاية بهم، فتوقف بعض المسلمين من قطع النخيل، فأخبر الله أن ذلك كان بأمر الله فقال: ﴿فَيَإِذْنِ اللهِ ﴾، أي: بشرعه ﴿ الله نقال: ﴿فَيَإِذْنِ اللهِ ﴾، أي: بشرعه ﴿ الله نقال: ﴿ فَيَإِذْنِ اللهِ ﴾، أي: بشرعه اعتدوا في ذلك، ما دام أنه نكاية بالعدو، وقد أذن الله بذلك، فليس ذلك تصرفًا من عندكم، وقد أقرهم الله على قطع النخيل، وعلى تركها.

﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ، أي: ليخزي بقطع النخيل الفاسقين، وهي محببة اليهم، وتعبوا فيها، ويستثمرونها، فإذا قطعت، وهم ينظرون، كان ذلك عذابًا، وخزيًا لهم، والفاسقون هم: الخارجون عن طاعة الله وَ الفاسق فسقان:

النوع الأول: فسق يخرج من الملة، وهو: فسق الكفر؛ كقوله عن إبليس: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ الكهف: ٥٠].

النوع الثاني: فسق دون الكفر، كالذين يرتكبون الكبائر من الذنوب دون الشرك، فهؤلاء فسقة، لكنه فسق لا يخرج من الدين، والمراد بالآية الفسق الأول، وهو: الفسق الكفري المخرج من الملة؛ لأن الله قال في مطلع السورة: ﴿هُوَ اللَّذِينَ أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ ﴾ ففسقهم فسق كفر.

ثم قال على: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ ، الفيء لغة: الشيء الذي يرجع (٢) ، والفيء هنا هو: المال الذي يحصل عليه المسلمون من أموال

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاییس اللغة (٥/ ٢٢٣)، ولسان العرب (١٣/ ٣٩٥)، وتاج العروس (١٣٦/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٤٣٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٨٢)، ولسان العرب (١/ ١٢٦)، وتاج العروس (١/ ٣٥٥).

الكفار بدون قتال، بأن يحصلوا عليه بمصالحة بينهم، وبين الكفار، أو الكفار يتركونه، ويجلون، فيكون للمسلمين، وسُمي فيئًا؛ لأنه في الأصل للمسلمين؛ لأن الله خلق الدنيا، وما فيها للمسلمين، والكفار تبع لهم، وأَكُن مَنْ حَرَّمَ زِينَة اللهِ الَّتِي الْخَيَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي وَلُو اللهِ عَلَى مَنْ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَاةِ الأعراف: ٣٦]، فالله خلق هذه المنافع للمؤمنين والكفار وإنما الكفار تبع للمؤمنين، وفي يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين، والكفار ليس لهم منها شيء، وتكون لهم النار –والعياذ بالله–؛ ولذلك سمي مال الكفار الذي يستولي عليه المسلمون بالقتال بالفيء؛ لأنه رجع إلى أصله؛ حيث رجع للمسلمين.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ، محمد ﷺ ، ﴿ مِّنْهُمْ ﴾ ، أي : من بني النضير ، ﴿ فَمَا آَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ لأنهم لم تحتاجوا إلى الخيل ، والإبل في غزوهم ؛ لأنهم كانوا قريبين من المدينة ، فذهبوا إليهم على أقدامهم ، لم تحصلوا على مالهم بسبب الجهاد ، وإنما هم تركوه ؛ فزعًا ، وخوفًا ، وخوفًا ، وأ بموجب المصالحة بينهم ، وبين الرسول ﷺ.

﴿ وَلَكِكَنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، يعطي السلطة لرسله على الكفار، فهذا من تسليط رسول الله ﷺ على هؤلاء اليهود فكانت أموالهم خاصة لرسول الله ﷺ، ينفق منها على نفسه، وينفق على مصالح المسلمين، ولم يقسمها بين الصحابة، إنما الذي يقسم بين الصحابة هو ما ذكره الله بعد هذه الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



هذه الآيات في بيان مصارف الفيء، والفيء هو: ما أرجعه الله إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال، وتقدم في الآيات السابقة أن ما أفاء الله على رسوله على من بني النضير، أنه خاص بالرسول على من يتصرف فيه، لأن الرسول على ينتابه أمور كثيرة من النفقات، وليس له دخل على يقابل ما يقوم به من الإنفاق للوفود، وللضيوف، وللمؤلفة قلوبهم، فأعطاه الله أموال

بني النضير؛ ليستعين بها على مهامه في تبليغ الرسالة، وهو لم يوفر شيئًا ﷺ، وإنما كان ينفق على أهل بيته، وينفق على غيرهم من هذا الفيء الخاص.

ثم قال الله على: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾، أي: من الفئ العام، لا من بني النضير فقط.

بيّن الله على مصارف الفيءالعام فجعلها خمسة أسهم:

السهم الأول: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، ويصرف في مصالح المسلمين.

السهم الثاني: ﴿وَلِذِى ٱلْقُرِّنَى ﴾، أي: قرابة الرسول ﷺ؛ وذلك لأن الله حرم عليهم الصدقات، فأعاضهم الله، فجعل لهم نصيبًا من الفيء بدلًا من الزكاة، وقرابته هم: بنو هاشم، وبنو المطلب أبناء عمهم؛ لأنهم ما فارقوا الرسول ﷺ حتى في أصعب المواقف، فدخلوا معه الشعب، والحصار، وصبروا؛ لذلك أشركهم الله مع بني هاشم دون غيرهم من بني عبد مناف.

السهم الثالث: ﴿وَالْيَتَهَىٰ : جمع يتيم، وهو: من مات أبوه وهو دون السهم الثالث: ﴿وَالْيَتَهَمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ (٢٠) البلوغ (١٠)، أما من بلغ فإنه يزول عنه اليتم؛ لقوله ﷺ: ﴿لَا يُتُمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ (٢٠) فهذا اليتيم الذي لم يبلغ الحلم، وليس له مال، يعطى من الفيء.

السهم الرابع: ﴿ وَٱلْمَكِينِ ﴾، وهم: الفقراء من المسلمين، فإذا ذكر

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٦/ ١٥٤)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٩٢)، وتاج العروس (٤٠/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، واللفظ له، والبيهقي في الصغرى (٢) جزء من حديث علي بن أبي طالب على الكبير (٤/ ١٤) من حديث علي بن أبي طالب على الكبير (٤/ ١٤)

المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكرا جميعًا، فيراد بالفقراء من ليس عندهم شيء، والمساكين من عندهم بعض الكفاية، فالمسكين أحسن حالًا من الفقير، لكنه ليس عنده ما يكفيه، أما الفقير فإنه لا يكون عنده شيء (١).

السهم الخامس: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾، وهو: المسافر المنقطع الذي نفذت نفقته، أو سرقت، أو ضاعت، ولم يبق معه شيء يبلغه في سفره، فيعطى من الفيء، كما أنه يعطى من الزكاة.

فهذه مصارف الفيء العام بيّنها الله على ولما بيّنها قال: ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عَلَيْ وزع الفيء بنفسه، ولم يكله إلى غيره؛ منعًا أن يكون للأغنياء دون الفقراء.

ثم قال على : ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَدَمُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ ، أي : ما أعطاكم الله على يد الرسول من المال فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، وكذلك ما آتاكم الرسول من الأحاديث ومن الأوامر فامتثلوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، وهذه قاعدة عامة في سنة الرسول عَلَيْ ، أنه يجب فعل ما أمر به عَلَيْ ، وترك ما نهى عنه.

عن أبي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٣٨٥، ٣/ ٤٦٢)، ولسان العرب (٥/ ٦٠)، وتاج العروس (٣٥/ ٢٠٠).

كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ اللهِمْ (١).

فهذه قاعدة عامة ؛ لأن سنة الرسول ﷺ وحي من الله ، فهو لا يأمر إلا بأمر الله ، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه ، ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] ، ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالمائدة: ٩٢] ، فيما أمر به ، وفيما نهى عنه.

فلا يسوغ لأحد يبلغه أمر الرسول ﷺ، ولا يمتثل، ولا يفعل، أو يبلغه نهي الرسول ﷺ فيخالفه، قال ﷺ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فيدخل في هذا جميع الأوامر، وجميع النواهي التي وردت بها السنة عن رسول الله ﷺ.

وفيه دليل على الاحتجاج بالسنة، وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن، فأصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهناك أدلة مختلف فيها عند الأصوليين.

ولما أمرهم بطاعة الرسول عَلَيْ فيما أمر، وفيما نهى، حذرهم من المخالفة في ذلك، فقال عَن ﴿ وَاتَقُوا اللّه ﴾، اتقوا غضبه، وعقابه لمن خالف أمر الرسول عَلَيْهُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللّه وَسَيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

وهذا عام في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق وفي هذا رد على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٠).

من ينادون بحرية الرأي واتباع الآراء المخالفة لهدي الرسول عَلَيْكُ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾، لمن عصى الله، ورسوله، فإن عقابه ﷺ شديد لا يوصف، فهذا فيه التحذير من مخالفة أوامر الله، وأوامر رسوله ﷺ، وارتكاب ما نهى الله عنه، ورسوله في جميع الأمور.

ثم قال على: ﴿ لِلْفُقُرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ ، فالفقراء من المهاجرين ، والأنصار أولى من غيرهم أن يعطوا من الفيء ، والمهاجر هو: من ترك بلده ، وانتقل منه ؛ فرارًا بدينه إلى بلد آخر ، يأمن فيه على دينه ؛ ولذلك قال العلماء : الهجرة هي : الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ؛ من أجل الدين ، أما الهجرة من أجل التجارة ، أو من أجل الأقارب ، أو من أجل أطماع الدنيا ، فهذه تسمى هجرة لغوية ، وليست هجرة شرعية ، وليس له فيها أجر ، إنما الهجرة التي فيها الأجر ، والمشهورة في القرآن ، والسنة هي : الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ؛ فرارًا بالدين .

فقال الرسول ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(١).

والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وليست منسوخة، أما قوله ﷺ: «لا هِجْرَةً بَعْدَ الفَتْحِ» (٢٠). فالمراد: لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت بلد إسلام؛ ولهذا قال: «بَعْدَ الفَتْحِ»، أي: بعدما فتحت مكة، وصارت بلدًا للمسلمين.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري (١) من حديث عمر بن الخطاب عظيه.

وفقراء المهاجرين هم: الذين أخرجوا من ديارهم، فما خرجوا هم؟ لأنهم يحبون ديارهم، ويحبون مكة بخاصة وإنما أخرجهم الكفار، وضايقوهم، ومنعوهم من إقامة دينهم، فاضطروهم إلى الخروج.

﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضَّوَنَا ﴾، ما هاجروا لطلب الدنيا، أو لأن البلد الآخر أحسن من جهة الرفاهية، ومن جهة المساكن، ما هاجروا من أجل هذا الغرض، وإنما ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾، أجرًا، وثوابًا من الله ﷺ، ﴿ وَرِضُونًا ﴾ ، إرضاء لله ﷺ.

﴿ وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ وخرجوا -أيضًا - لهذا الغرض، ينصرون دين الله على، وينصرون الرسول على الله على وقصدهم من الهجرة، وهذا ثناء من الله عليهم، وشهادة من الله لهم بهذه الصفات العظيمة.

ولذلك قال: ﴿أُولَتِكَ هُمُ الصَّكِدِقُونَ ﴾ الذين اتصفوا بهذه الصفات فهم الصادقون بنياتهم، ومقاصدهم، لم يخرجوا رياء، ولا سمعة، ولا طمعًا في دنيا، ولا رفاهية، بل خرجوا لهذه الأغراض العظيمة، فدل ذلك على صدقهم مع الله ﷺ، فشهد الله لهم بالصدق.

ثم قال في الأنصار: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ﴾ أي المدينة دار الهجرة، أي: سكنوها، ﴿وَالْإِيمَانَ﴾، وسبقوا إلى الإسلام في بيعة العقبة الأولى، والثانية، وكان المسلمون قلة في هذا الوقت.

﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾، أي: من قبل المهاجرين، فهم سكنوا المدينة قبل المهاجرين، ومنهم من آمن قبل بعض المهاجرين.

﴿ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ ﴾، هذه صفة ثانية ، فهم يرحبون ، ويفرحون بهم ، ولا يتضايقون منهم ، كما قال رأس المنافقون ، وعدو الله ، عبدالله بن أبي : ﴿ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ ، هذه مقالة المنافقين ، أما الأنصار على يحبون من هاجر إليهم ، ويفرحون بهم فرحًا شديدًا ، ويواسونهم في أموالهم ومساكنهم.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَكَةً ﴾ ، صفة ثالثة ، لا يجدون حسدًا للمهاجرين ، بل يحبونهم ، ولا يحسدونهم على ما فضلهم الله به ، فإن الله فضل المهاجرين على الأنصار.

وكذلك، ﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ آنَفُسِمٍ ﴾ ؛ صفة رابعة ، لأنهم يبذلون المال ، وإن كانوا محتاجين إليه لأنفسهم ، ويقدمون حاجة المهاجرين على حاجة أنفسهم ، وهذه صفة عظيمة ، وهي : صفة الإيثار على النفس ، وتدل على قوة الإيمان ، وقوة المحبة للمؤمنين ، بخلاف الأثرة ، فالأثرة (١) : أن يأخذ الإنسان المال لنفسه ، ويحرم المحتاجين ، أما الإيثار (٢) فهو : أن يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه ، وهذا يدل على قوة الإيمان .

﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ أي يؤثرون اخوانهم، ولو كان فيهم فقر، وحاجة فهم يقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم؛ من أجل قوة المحبة، ومن أجل صدق الإيمان بالله على فهذه صفات الأنصار في .

ورد في سبب النزول: أن ضيفًا نزل على رسول الله عليه، فبعث إلى نسائه

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۸/٤)، وتاج العروس (۱۷/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٤/٧)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٢).

هل عندهم من شيء فقلن: «مَا مَعَنَا إِلَّا المَاءُ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»، فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفُ مَنْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْبِحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَجِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَجِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقَلِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ وَمَن يُوقَ شُحَ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمُعْرَفِي ﴿ أَنْ إِلَى اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّه

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، والشح هو: الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الطمع (٢)، فبدل أن يبذل يأخذ ما في أيدي الناس؛ بسبب الشح، وضيق النفس؛ لأن الغنى غنى النفس، وليس الغنى كثرة المال، فإذا ضاقت النفس، وجشعت، فهذا هو الشح، والشحيح لا يغنيه شيء، ولهذا قال على النفس، وجشعت، فهذا هو المحرض، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (٣)، فكم من غني بنفسه، وإن كان ماله قليلًا، وكم من فقير في نفسه وإن كان له المليارات، والملايين، فمن وقي الشح ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٩٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٥٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۱۷۸)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٤٤٨)، ولسان
 العرب (۲/ ٤٩٥)، وتاج العروس (٦/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، واللفظ له، ومسلم (١٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله المربعة ال

والأنصار كذلك وقاهم الله شح أنفسهم، فجادوا على إخوانهم المهاجرين فقاسموهم أموالهم، وبيوتهم، حتى قيل: إن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف على إلى عُبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ قَالَ لعبد الرحمن بن عوف عَلَيْهِا: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا، وَأَنَا مُقَاسِمُكَ وَلِي امْرَأَتَانِ، فَأَنَا أُطَلِّقُ لَكَ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلَّهُ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَصَابَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلَّهُ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَصَابَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ قَدْ رَبِحَهُ فَبَاعَ وَاشْتَرَى حَتَّى أَصْبَحَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ عَلَيْهَا» (١).

ومفهوم الآية أن الذي لا يوق شح نفسه ليس من المفلحين، بل هو من الخاسرين -والعياذ بالله-؛ ولهذا قال ﷺ: «وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (٢٠).

فالشح آفة خطيرة؛ ولهذا من وقيها، وعوفي منها فهو المفلح، وإن كان ماله يسيرًا.

وَقَالَ أَبُو الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيُّ: رَأَيْتُ رَجُلًا فِي الطَّوَافِ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي لَمْ نَفْسِي. لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: إِذَا وُقِيَتُ شُحَّ نَفْسِي لَمْ أَشْرِقْ وَلَمْ أَزْنِ وَلَمْ أَفْعَلْ. فَإِذَا الرَّجُلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوْفٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن (٩٩٤٢)، وعمل اليوم والليلة (١/ ٢٢٤)، وأبو يعلى في مسنده (٦/ ٤٤٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٩١).

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۸۶)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۲۰۱)، وتفسير القرطبي
 (۳۰/۱۸).

ثم قال في التابعين: ﴿ وَالنِّينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ، أي وللذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، وهم: التابعون، وأتباع التابعين إلى يوم القيامة ، ﴿ يَقُولُونَ رَبّنَا اَغْفِر لَنَ الْكَوْرَفِيَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِاللَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا فَيُ وَلَا يَعْطُونَ مِن الفيء ؛ لأنهم أخوة فِلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنا إِنّكَ رَءُوكُ رَحِيمُ ﴾ ، هؤلاء يعطون من الفيء ؛ لأنهم أخوة لمن سبقهم من المهاجرين ، والأنصار ، يستغفرون لهم ، ويتعوذون بالله من الغل عليهم ، وبعضهم فهم الفئة الثالثة من أهل الفيء ، ودل هذا على أن من يبغض صحابة رسول الله عليهم ، أو يسبهم ، أو يلعنهم ، أو يتكلم فيهم ، أنه ليس له من الفيء شيء ، وهذا ينطبق على الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله عليهم ، ويكفرونهم ،

فهؤلاء ليس لهم من الفيء شيء، وفي الآية الأخرى لما ذكر المهاجرين، والأنصار قال على المنتج: ٢٩]، فالذي يغيظه صحابة رسول الله، ويبغضهم، فهذا دليل على كفره، فالذين يسبون الصحابة، وينشرون الأكاذيب فيهم، هذا دليل على أنهم ليس في قلوبهم إيمان، وبالتالي لا يستحقون ما يستحقه المسلمون -نسأل الله العافية-؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية على: "وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ.

سلامة قلوبهم من قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، وسلامة ألسنتهم من قوله: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾، هذا من أصول أهل السنة، والجماعة، ومن أصول الشيعة العكس مسبة أصحاب

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة الواسطية (١/ ١١٥).

الرسول، ولعنهم، وتكفيرهم إلى آخره.

والعجيب أن الذين يبغضون الصحابة، ويتكلمون فيهم، يعتمدون على أكاذيب في التاريخ، وعلى روايات لا أصل لها، ويتركون القرآن والسنة، فالقرآن أثنى على المهاجرين، والأنصار، وفي السنة أثنى الرسول على على صحابته، ونهى عن سبهم، فيتركون الأدلة الصحيحة في الكتاب، والسنة، ويذهبون إلى أخبار مكذوبة، مدسوسة، وينشرونها، ويتدارسونها، ويظهرونها -والعياذ بالله-.

وهذا يدل على حقدهم على المسلمين؛ لأن الصحابة هم الواسطة بيننا، وبين الرسول على وهم الذين حملوا إلينا القرآن، والسنة، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله حتى نشروا هذا الدين في المشارق، والمغارب، وهم الذين علموا الأمة أمور دينها، فهم الأساتذة لهذه الأمة، فما يبغضهم إلا عدو للإسلام، والمسلمين؛ لأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد رسول الله على وحافظوا عليه، ودافعوا عنه.

﴿ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، من عموم المؤمنين قديمًا ، وحديثًا والصحابة على وجه الخصوص.

﴿رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ ، ختم الآية باسمين من أسمائه ﷺ ، يدلان على الرأفة ، والرحمة.

فالله يرأف ويرحم من رأف بالصحابة والمؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة وعدم الخوض لأنهم إما مجتهدون مصيبون مأجورون.

وإما مخطئون مغفور لهم ولهم من الفضائل العظيمة ما يغطي ما عند بعضهم من الأخطاء إن وجدت. نسأل الله أن يرزقنا محبتهم والاقتداء بهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.





لما ذكر الله على ما حصل لبني النضير، وأنهم خانوا العهد مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على المنافقين، موالتهم ومناصرتهم، فقال على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على الله الله على الله ع

المسلمين، ولكنهم في الباطن مع الكفار، وهذا شأن المنافقين في كل زمان، ومكان.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، هذا استفهام تعجب من حالهم ، وذلك كما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول - رئيس المنافقين - ، ومن معه مع بني النضير ، أنهم غرروا باليهود ، وخدعوهم ، فهم : ﴿ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُم غرروا باليهود ، وخدعوهم ، فهم : ﴿ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُم يدعون الإسلام ، فليست أهم لل المسألة ، أو القضية قضية إظهار الإسلام مع ارتكاب ما يناقضه من نفاق ، وردة ، وغير ذلك ، وليست العبرة بالتسمي بالإسلام ، وإنما العبرة بالحقيقة ، فالذي يكون مسلمًا ظاهرًا ، وباطنًا ، هذا هو المسلم الصحيح ، وأما الانتساب للإسلام في الظاهر ، وفي بطاقة الشخصية يجعل الديانة مسلمًا ، وهو يرتكب شيئًا من نواقض الإسلام في الظاهر كترك الصلاة ، واعتناق المبادئ الهدامة ، أوفي الباطن ، وذلك بالنفاق ، والملق الكاذب ، فهذا لا عبرة في تسمّيه بالإسلام .

ومن ذلك أنهم قالوا لإخوانهم: الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود؛ وهناك من أهل الكتاب من اليهود؛ وهناك من أهل الكتاب من هو مؤمن بالله، ورسله؛ كما قال على: ﴿ لَا لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَتِ اللّهِ ءَانَآة اليَّلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ اللهِ سَوَآءٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ اللهِ عَمان: ١١٣]، وقال على: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنَا قلِيلاً أُولَيْكَ لَهُمْ إِلَيْهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنَا قلِيلاً أُولَيْكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمان: ١٩٩].

فالله لا يظلم أحدًا، بل إنه على يستثني أهل الإيمان من كل أمة، فالذين كفروا بعيسى المنها، وكفروا بمحمد عليه وقتلوا بعض الأنبياء، وكذبوا

بعضهم، هؤلاء حكم الله عليهم بالكفر، وإن كانوا ينتسبون إلى أهل الكتاب، كالذي ينتسب إلى الإسلام، وهو لا يحقق هذا الانتساب، فالعبرة ليست بالانتساب لا إلى أهل الكتاب، ولا إلى المسلمين، وإنما العبرة بالحقيقة.

فالمراد بكفار اهل الكتاب هنا أي: بنو النضير، يقول لهم المنافقون: ﴿لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتُ مَعَكُمْ ﴾، أي: إن أجليتم من المدينة، فسنجلوا معكم، ولا نبقى بعدكم، ﴿وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا ﴾، لا نطيع محمدًا، أو غيره مفارقتكم ﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُو ﴾، إن قاتلكم محمد، والمسلمون، فسننصركم، ونقاتل معكم.

قال الله على: ﴿ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ، فشهد الله على الله على الشاهدين ، أن هؤلاء المنافقين لكاذبون في هذه المقالات ، وإنما هي خداع ، ومكر ، وهم أقل من أن يحققوا هذه الوعود ؛ لأن النفاق الذي فيهم يقعد بهم ، ويجبنهم عن الوفاء بهذه العهود.

ثم بين على حقيقة قولهم، وأنهم لا يوفون بما قالوا، وبين على كذبهم فيما قالوا، وفيما وعدوا، فقال: ﴿لَئِنَ أُخْرِجُوا ﴾، أي: إن أجلوا من المدينة ﴿لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُم ﴾، وهذا تحقق، فلما أجلي بنو النضير لم يجلوا معهم، بل بقوا في المدينة، فأين وعدهم؟، ﴿وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُم ﴾ ولما قاتل رسول الله على والمسلمون، بني النضير لم يأت المنافقون، وينضموا اليهم ويقاتلون معهم.

﴿ وَلَهِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنِ ٱلْأَدْبَارَ ﴾، لو قُدِّر، وفرض أنهم نصروهم،

وجاءوا معهم لانهزموا إذا رأوا المسلمين؛ لجبنهم، وخوفهم من المسلمين أن يبطشوا بهم، ويولون الدبر، والمقاتل لا يولي العدو الدبر، بل يوليه الوجه، ويقاتل، هذا هو المؤمن الصادق؛ ولذلك الصحابة وشي ما كانوا ينهزمون في المعارك، وما كانت الطعون، والجراحات إلا في وجوههم ما منهم أحد جرح من خلفه، إنما يقع الطعن، والضرب في نحورهم، وفي وجوههم؛ لصمودهم في القتال؛ ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى في وصفهم:

لَا يَقَعُ الطَّعْنُ إِلَّا فِي نُحُورِهِمُ وَمَا لَهُمْ عَنْ حِيَاضِ الْمُوْتِ تَهْلِيلُ(١)

هذه صفة الصحابة على الما هؤلاء، فإنهم يولون الأدبار؛ كما قال على الكفار: ﴿ سُيُهُرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [القمر: ١٥]، من الجبن، والخوف؛ ولهذا قال الله للمؤمنين: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا وَلَهِذَا قال الله للمؤمنين: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا نُولُهُمُ الأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَاءَ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ المَهِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٦]، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِن البَر الكبائر (٢).

ولكن المنافقين لا يأنفون من ذلك، فهم ينهزمون؛ لأنهم يكرهون الموت، وليس عندهم إيمان بما عند الله للشهداء، والمجاهدين في سبيل

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ١٣٥)، والروض الأنف (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٤٥) من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عُلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ الرِّبَا، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ الرِّبَا، المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى الرَّبَا، وَالتَّولِي

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ، هذا هو السبب في كونهم يرهبون من المسلمين ، ولا يرهبون من الله على اله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٢)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٥٦)، ولسان العرب (١٣/ ٥٦)، وتاج العروس (٣٦/ ٤٥٦).

فهم لا يفهمون كلام الله، وكلام رسوله على فهذا فيه مدح الفقه في كلام الله، وكلام رسوله، وأن عدم الفقه فيهما من صفات المنافقين؛ لأنهم لا يهمهم القرآن، والسنة، ولا يهمهم حفظ النصوص، ولا فقهها؛ لذلك جعل الله في قلوبهم الخوف؛ كما قال في : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ مَ المنافقون: ٤]، فكلما سمعوا شيئًا ظنوا أنهم مقصودون بهذه الصائحة، والهائعة، فيأخذهم الجبن.

أما المنافقون، فإنهم لا يبرزون في ساحات القتال، وإن قاتلوا فلابد أن يكونوا في قرى، وقلاع حصينة لئلا يصل إليهم أعداؤهم؛ لأنهم ليس عندهم إيمان يتحصنون به، ﴿ بَأْسُهُم بِينَهُم شَدِيدٌ ﴾، وهذه صفة قبيحة فيهم ايضًا – أنهم متنازعون متباغضون فيما بينهم، متعادون، ومختلفون، بخلاف أهل الإيمان، فإنهم يد واحدة متحابون، متناصحون فيما بينهم، وهؤلاء بأسهم بينهم ليس بأسًا خفيفًا يمكن علاجه، وتلافيه، لكنه شديد.

﴿ تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُم شَقَى ﴾ ، يجتمعون بأبدانهم ، لكن لايجتمعون بقلوبهم ، والعبرة باجتماع القلوب على المحبة ، والتعاون ، والنصيحة ،

فتكون قلوب المؤمنين متصافية فيما بينهم، ولو حصل شيء من سوء التفاهم أصلحوه، وأزالوه، أو يتسامحون فيما بينهم، أما المنافقون فإن بينهم تصدعًا لا يمكن أن يستدرك، فالاجتماع إنما هو اجتماع القلوب، لا اجتماع الأبدان، ولا يكون اجتماع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة، الدنيا، أو الدعايات، والمدح، والثناء، والكلام، هذا لا يجمع القلوب إنما يجمعها الإيمان بالله، والعقيدة الصحيحة؛ كما قال ١١٤ ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيَّدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ١٦ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُم الانفال: ٦٢ - ٦٦)، فالذي جمعهم: أن الله ألف بين قلوبهم، ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ اللَّهِ يجمع القلوب، هو: الإيمان بالله كان، والعقيدة الصحيحة التي جمعت بين المهاجرين، والأنصار، جمعت بين الأعداء؛ كما قال ١٤٤ ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنَاكُ [آل عمران: ١٠٣]، فالعقيدة تؤلف بين القلوب المتنافرة، والمتعادية.

فاجتمع في ظل هذه العقيدة الفارسي، والرومي، والحبشي، والعربي، وهي عقيدة جمعت بين أبي بكر، وعمر، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي وصهيب الرومي ريالي ، جمعت بين قلوبهم، فأصبحوا إخوانًا متحابين.

وبهذا يبطل قول بعض الجماعات، والحزبيات الذين مهمتهم التجميع، وكثرة العدد بدون عقيدة صحيحة، فيجمعون بين المبتدع، والسني، الشيعي وبين الفرق المختلفة في عقيدتها، ويقولون: نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه.

وهذه قاعدة خرقاء مزيفة، ليست صحيحة؛ وإن كانوا يسمونها القاعدة الذهبية لأنه لا يمكن الاجتماع الصحيح إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية الصادقة، أما الاجتماع على غير العقيدة فإنه اجتماع خيالي، بل هو هزيمة؛ لأنهم إذا جاء البأس، والشدة تفرقوا، كما أن المنافقين إذا جاءت الشدة ولوا الأدبار، وانهزموا؛ لأنهم ليس عندهم عقيدة، فهذا هو المدار الذي يجمع الناس، ويؤلف بين القلوب، ويجعل المؤمنين جسدًا، وبنيانًا واحدًا فإنَّ الله يُحبُ الَّذِينَ يُقَتِلُونَ في سَبِيلِهِ مَفًا كَأَنَّهُ م بُلِينُ مُرَّصُوصٌ الله الصف: ٤].

وقد وصف الله المنافقين بعدم العقل وبين سبب تفرقهم فقال: ﴿ وَاللَّهُ مَ وَوَرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، فعملهم هذا يخالف العقول السليمة ، والفطر المستقيمة ؛ ولهذا يقول المتنبى:

الرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّجْعَانِ هُو أَوَّلٌ وَهْيَ الْحَِلُ الشَّانِي(١)

فالعقول السليمة عليها مدار كبير، وهؤلاء ليس لهم عقول، ولا إيمان – نسأل الله العافية –، فلا شيء يجمعهم، وإن اجتمعوا في الظاهر، فهم متفرقون في الباطن؛ لأن كلًا منهم له نزعة، وهوى، ورغبة، أما المؤمنون فرغبتهم واحدة، وهدفهم واحد؛ فلذلك نصرهم الله

لهم ضرب الله لهم مثلين: مثلًا بالذين من قبلهم، ومثلًا بالشيطان.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ديوان المتنبى للواحدي (١/٢٩٦).

المثل الأول: ﴿ كَمْثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ، قيل: إنهم بنو قينقاع ، وقيل: إنهم أهل بدر ؛ ولهذا قال: ﴿ قَرِيبًا ﴾ ، أي: فئة قريبة ، ما هي بعيدة (١) ، ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ ، أي: عاقبة أمرهم الذي هو الكفر ، والخديعة ، والمكر ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ ، ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ، ولهم عذاب أليم في الآخرة.

فمثل هؤلاء مثل من قبلهم في الزمان القريب الذي لم ينسوه مع بني قينقاع وبني النضير فبنو النضير أصابهم ما أصاب بني قينقاع؛ حيث أجلوا من المدينة، وصارت أموالهم فيئًا لرسول الله على وللمسلمين، فهذا وبال أمرهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، وقيل: إن المراد أهل بدر من المشركين الذين، جاءوا بخيلائهم، وكبريائهم، وغطرستهم، وكانت العاقبة أن الله نصر المسلمين عليهم، وأخذوا ما معهم من الأموال، والسلاح، وأسروا منهم من أسروا، وقتلوا زعماءهم، فهذه عاقبة أمر المشركين في بدر (٢).

فهؤلاء عاقبتهم ستكون مثل عاقبة المشركين في بدر، أو مثل عاقبة بني قينقاع وبني النضير في المدينة، لو أنهم يعتبرون، ويتعظون.

والمثل الثاني: في الشيطان؛ حيث يأتي الإنسان فيأمره بالكفر، ويأمره بالمعصية، ويزين له الكفر، والمعاصي، والشهوات المحرمة، فإذا أوقعه

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۳)، وزاد المسير (٤/ ٢٦١)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٠٤) وتفسير القرطبي (١٨ / ٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

فيها تبرأ منه، وأخذ يلومه؛ فهو في الأول يقوده، ويرغبه، فإذا وقع أخذ يحزنه، ويحسره على ما فعل قال تعالى: ﴿ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ الشَيْطَانِ: ﴿ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱلشَيْطَانَ: ﴿ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ ﴾ ، أي: الإنسان، قال الشيطان: ﴿ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ ﴾ ، تبرءوا تبرأ منه، كذلك شأن المنافقين مع اليهود، غروهم، وخدعوهم، ثم تبرءوا منهم، وتخلوا عنهم لما جاءت الأزمة، فهؤلاء مثلهم مثل الشيطان.

﴿ فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾، وهو خلود مؤبد، ليس دخول النار للكافر دخولًا مؤقتًا، كالعاصي من المؤمنين يدخل النار مؤقتًا، ثم يخرج منها، أما الكافر، والمشرك، والشياطين، فإنهم خالدون مخلدون في النار.

﴿وَذَالِكَ ﴾، أي دخول النار، والخلود فيها ﴿جَزَّوُا الظّالِمِينَ ﴾، ليس هذا مقتصرًا على الشيطان، والإنسان الذي حصل منهما ذلك، بل هذا جزاء الظالمين عمومًا وهم الذين كفروا بالله، وأشركوا به، وعصوا أمره، فإنهم ظالمون، إما ظلم الشرك، وإما ظلم النفس، وهذا جزاء الظالمين: أن كل من أطاع الشيطان، وعصى الرحمن، فإن هذا مآله – والعياذ بالله –، والشيطان يدعو إلى النار، والله على يدعو إلى الجنة، والمغفرة بإذنه ﴿أُولَكِكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ وَالله عَلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالمؤمن يتذكر هذا، ويفرق بين ربه على الذي يريد له الخير، ويدعوه إلى الجنة، وبين الشيطان الذي هو عدو له يدعوه إلى النار.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.



لما ذكر الله وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله والله عليهم، وإجلائهم، الخيانة، وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله والله عليهم، وإجلائهم، وقتلهم، وسلب أموالهم؛ عقوبة لهم على خيانتهم لله، ولرسوله، وذكر ما حصل من المنافقين من الانضمام إلى اليهود، وإعطائهم المواعيد الكاذبة؛ ختم هذه السورة الله بندائه لأهل الإيمان، بأن يتقوا الله، ولا يكونوا مثل

هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب، والمنافقين.

﴿ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدِّ ، اللام لام الأمر ، ﴿ نَفْسُ ، أي نفس ، تنظر أعمالها التي قدمتها للآخرة ، فإن كان خيرًا فليتزود الإنسان منه ، وإن كان شرًا فليتب إلى الله ﷺ ، ما دام يمكنه التوبة في هذه الدنيا ، وليحاسب نفسه على عمله ؛ لأنه لا يجد يوم القيامة إلا ما قدم لنفسه من خير ، أو شر.

وسمى الله يوم القيامة غدًا، وهو: ما بعد اليوم؛ لقربه، وقرب وقوعه، وذلك لأنه ليس بين الإنسان، وبين أن يلقى عمله إلا أن يموت (٢)، والموت

<sup>(</sup>١) انظر مادة (وقى): مقاييس اللغة (٦/ ١٣١)، وتاج العروس (٤٠ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) كما جاء عن النبي ﷺ أن من فعل خيرًا لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﴿ فَا اللَّهِ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُوْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ =

لا يعلم وقته إلا الله ﷺ، فإذا مات الإنسان انقطع عمله (١)، فلينظر ما قدم لغده.

﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ ، كرر التقوى ؛ لأهميتها ، ﴿ إِن اللّه خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُون ﴾ مطلع عليكم عالم بأعمالكم ، لا يخفى عليه شيء ، ولا يضيع لديه شيء ، كل عمل مسجل ، ومحفوظ ، وستلاقيه يوم القيامة ؛ كما جاء في الحديث القدسي من قول رب العزة ﴿ أَنَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِينَكُمْ إِيّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا ، فَلْيَحْمَدِ اللّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْر ذَلِك ، فَلَا يَلُومَنَ إِلّا نَفْسَهُ ﴾ (٢) . فأنت وإن غفلت ، ونسيت ، فإن الله لا ينسى ، بل يحصي أعمال عباده ، ﴿ وَوَمَ شَبِعَتُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُنتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَخْصَنهُ اللّه وَسَلْمَ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ المجادلة : ٢] .

ثم قال على: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ﴾، لما أمر بالتقوى نهى عن ضدها وهو: أن ينسى العبد ربه، ولا يذكره، ولا يخاف منه، ولا يرجوه، فهذا هو النسيان، فليس المراد النسيان الذي لا يؤاخذ صاحبه، بل المراد: النسيان الذي هو الإهمال، وعدم المبالاة، وإلا فهو لم ينس، ويذهل، وإنما هذا

صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلَّا الْمَوْتُ». أخرجه الطبراني في الكبير (٨/٤)، وأبن السني في عمل اليوم والليلة (١/٤١)، والبيهقي في الشعب (٩/٤).

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ ٥١٥)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (۷/ ٢٨٦) من حديث أبي هريرة رضي قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥) من حديث أبي ذر رهيه، عن النبي ﷺ.

اهمال متعمد منه، وعدم مبالاة في حق الله ﷺ.

﴿ أُولَكِيكَ ﴾، أي: الذين نسوا الله، فعاقبهم الله، وأنساهم أنفسهم، ﴿ مُنْ اللهِ مُولِهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ وهذا يفسر قوله: ﴿ نَسُوا اللهُ مُ اللَّهَ هُمُ اللَّهَ هُمُ اللَّهَ هُمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ هُمْ اللَّهُ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ثم قال على مبينًا الفرق بين من أطاع الله، وعمل لنفسه في هذه الدنيا، ومن عصى الله، ونسي حقه، فقال: ﴿لَا يَسْتَوِى آصْحَبُ النّادِ وَأَصْحَبُ النّادِ وَأَصْحَبُ النّادِ وَأَصْحَبُ النّادِ وَأَصْحَبُ النّادِ وَأَصْحَبُ النّادِيمِ الْجَنّاةِ ﴾، هؤلاء في نعيم دائم، وهؤلاء في عذاب دائم، ولا يستوي النعيم والعذاب؛ كما قال على: ﴿أَنْ نَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥]، ﴿أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ اَجْتَرَحُوا السّيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ سَواءَ تَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجانية: ٢١]، ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ سَواءً عَيْهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجانية: ٢١]، ﴿أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ كَالُمُونِ الْمُتَقِينَ كَاللّهُ عَلَى اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ اللّهَ الْحَدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَاللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ونفي، فلا يستوي المؤمن، والكافر، والمطيع، والعاصي، في الدنيا، ولا يستويان في الآخرة، فالذي يسوي بين الكافر، والمؤمن، ليس في قلبه إيمان، وليس عنده عقل، وتمييز يميز به بين المتضادات، كالدعاية التي نسمعها -الآن- من أنه لا فرق بين بني الإنسان، وأن الناس سواء، كلهم بنوا آدم، نعم كلهم بنو آدم، لكن بينهم فرق عند الله، وعند أهل الإيمان، والعقول.

فلابد أن يفرق بين المؤمن، والكافر في الولاء، والبراء، والمحبة، والبغضاء، والكراهية، ومن لا يميز بين المؤمن، والكافر، فليس له دين، وهذا من الإلحاد، الطمس لهذا الدين، وخلط بين الكفر، والإيمان -والعياذ بالله-.

وإذا كان أصحاب الجنة هم الفائزون، فأما أصحاب النار فهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم، وأهليهم يوم القيامة، ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمُةِ أَلَا ذَلِكَ هُو الْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥]، هؤلاء الذين

انظر: لسان العرب (٢/ ٥٤٧)، وتاج العروس (١٥/ ٢٧٣).

انحصرت فيهم الخسارة التي لا تعوض.

ثم ضرب الله مثلًا لهذا القرآن الذي أنزل فيه المواعظ، والترغيب، والترهيب، وفيه الأوامر، والنواهي، والحكم، والأمثال، فقال على: ﴿ لَوَ الترهيب، وفيه الأوامر، والنواهي، والحكم، والأمثال، فقال على: ﴿ لَزَلْنَا هَلَا الْقَرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾، فالجبل الأصم الصلب لو خوطب بهذا القرآن ﴿ لَرَأَيْتَهُ خُشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشَيَةِ اللّهِ ﴾، أما قلب ابن آدم فإنه لا يتأثر بالقرآن، إلا من كان عنده إيمان، وخوف، وخشية من الله على، أما الفاجر، والكافر، فإنه لا يلتفت إلى هذا القرآن، فقلبه أشد من الجبل؛ لأن الجبل وهو حجارة صماء، يتصدع من خشية الله، ويخشع، أما قلب هذا الإنسان الفاجر فهو أقسى من الجبل –نسأل الله العافية –.

والجبال لها إدراك، والمخلوقات لها إدراك، تعرف به ربها، وتخاف من الله والله وا

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ ، أي ضربناها رجاء أن يتفكروا في هذا القرآن، وفي آيات الله ﷺ ، فيقبلوا على هذا القرآن تلاوة، وتدبرًا ، وعملًا ؛ لأنه هو سبيل النجاة، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل

الله المتين، وهو المخرج من الفتن، وهو البيان، والحل لمشاكل الناس، صالح لكل زمان، ومكان، ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۗ ﴾ [نصلت: ٤٢].

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، فالمسلم إذا سمع القرآن فإنه يتذكر ، ويتفكر في آيات الله ، ويرجع إلى ربه و الكفار ، ويحذر من صفات الفاسقين ، والكفار ، والمنافقين ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَالمنافقين ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَالْمَافقين ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالِّذِينَ أُوتُوا اللَّكِئنَبُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكُثِيرٌ مِنْهُمُ وَلَا يَكُونُوا كَالِّذِينَ أُوتُوا اللَّكِئنَبُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَلَا يَكُونُوا كَالِّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَالُ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَلَا يَكُونُوا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فالإنسان لا ييأس، بل يرجع إلى كتاب الله، ويحيي قلبه بذكر الله، ويراجع هذا القرآن، ويكثر من ذكر الله على فيحيا قلبه، ويلين.

ثم ختم السورة بأسمائه ﷺ التي تدل على عظمته، وجلاله ﷺ، فقال ﷺ: ﴿هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

﴿اللهُ ﴾، هذا الاسم لا يسمى به غيره؛ ولهذا ما سمى أحد نفسه الله أبدًا، حتى الكفرة، والمشركون، وفرعون، ما قال: أنا الله، إنما قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، فلا يتسمى أحد بهذا الاسم.

فالله علم على ذاته ﷺ، لا يتسمى به غيره، قيل: إنه جامد، وقيل: إنه مشتق من الألوهية، والله هو: المألوه المعبود، والألوهية هي: العبادة، وأصلها من الوله، وهو: المحبة؛ لأن المؤمن يحب الله ﷺ، ويعبده (١).

﴿ ٱلَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ ، أي: لا معبود بحق سواه ، فلا إله ، أي: لا معبود

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أسماء الله الحسني للسعدي (١/ ١٦٤)، وتفسير الطبري (١/٢٢٣).

بحق إلا هو ﷺ، وهذه الكلمة هي: كلمة الإخلاص التي فيها النفي، والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله وحده، فكل معبود سواه، فعبادته باطلة.

﴿عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَكَةَ ﴿ الْعَلَمُ معيط بما يشاهد، وما غاب من الأمور الماضية، والمستقبلة، وأمور الآخرة، والعوالم الخفية التي لا نراها، فهي في عالم الغيب، والذي نراه هو أقل القليل مما لا نراه، ولكن الله يعلمه وي عالم ما ظهر، وما غاب، وخفي، ولا يخفى عليه شيء، ﴿وَٱلشَّهَكَةَ ﴾ أي: ما يشاهد، ويُرى.

ودلت الآية على أن هناك أشياء غائبة عنا لا نراها، وهي موجودة، فليس كل موجود نراه، وأيضًا نحن لا نعلم الماضي، وما حصل، ولا نعلم المستقبل، وما يحصل، وإنما هذا إلى الله وَهُلَّ ، فهو محيط علمه على بكل شيء، أما علمنا فهو محصور في القليل، ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ﴾ ، كرر هذا توكيدًا ، ﴿ الْمُلْكُ ﴾ ، مالك الملك ، فالملك لله ﷺ ، ﴿ الْمُلْكُ ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢].

وهو ملك الدنيا، والآخرة، ففي الدنيا قد يعطي الله على شيئًا من الملك لبعض عباده، أما الآخرة فليس فيها ملك إلا الله على ، ﴿لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومِّمُ ﴾ [غافر: ١٦]، أي: يوم القيامة ﴿لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾، [غافر: ١٦]، انتهت الملوك،

وآل الملك إلى الله عِن ، وأما ما يعطاه الإنسان في هذه الدنيا فهو عارية ، ﴿ وَلَا اللَّهُمَّ مَلِكَ المُلُكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِزُ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُلُ مَن تَشَآءٌ إِيكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا عَمِوان: ٢٦].

و ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ ، من أسماء الله ﷺ ، الملك ، وقد يسمى الإنسان ملكًا ، لكنه ملك مقيد ، وملكه إنما هو مستعار ، ليس له ، سيؤخذ منه ، أو هو سيؤخذ من ملكه ، وينتهي (١).

﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ ، صيغة مبالغة من القدس ، وهو: الطهر ، والقدوس ، أي : الطاهر في أسمائه ، وصفاته في أله ، من التقديس ، وهو: التطهير (٢).

﴿ ٱلسَّلَامَ ﴾ ، أي: السالم من النقائص ، والعيوب ، والآفات ، السالم في نفسه ، والمُسَلِم لغيره (٣) .

﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ ، الإيمان في اللغة (٤): التصديق ، فمعنى المؤمن هنا ، أي: المصدق ، الذي يصدق رسله ، ويشهد لهم بالصدق ، والرسالة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۳۰، ۱/ ۲۲)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدى (۱/ ۲۳۳، ۲۳۳)

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣٠)، وتفسير أسماء الله الحسنى لسعدي (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٣٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٦٩)، وتاج العروس (١٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣١)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ٢٣٩).

أما الإيمان في الشرع فهو: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وليس هو الصدق، أو التصديق فقط، بل حقيقة شرعية، وليست حقيقة لغوية.

﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ ، من الهيمنة ، وهي : الاطلاع ، فهو المطلع على كل شيء ، على أَمُمال عباده خيرها ، وشرها ، لا يخفى عليه شيء والمتصرف فيها (١٠).

﴿ الْعَزِيزُ ﴾ ، القوي الذي لا يغالب، من العزة، وهي: القوة، والغلبة (٢).

﴿ ٱلْجَبَّارُ ﴾ ، الذي يجبر عباده المنكسرين ، ويقهر الجبابرة ، والطغاة ، والمتكبرين ، فهو الجبار عَبِينَ الذي له الجبروت ، والقوة ، والغلبة (٣).

﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾، الذي له الكبرياء، والعظمة، والكبرياء في حق الله مدح (٤)؛ لأنها كبرياء بحق، أما الكبرياء في حق المخلوق فهي ذم؛ لأنه ضعيف، ولا يجوز له أن يتكبر، فتكبر المخلوق لما كان بغير حق صار مذموما، أما الكبرياء لله فهي علامة كمال؛ لأنها كبرياء بحق.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ ، التسبيح معناه: التنزيه (٥) ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۳۲)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، أول السورة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣٤)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣٥)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾، في أول السورة.

أي: تنزه عما لا يليق به من النقائص، والعيوب، ومنها: الشرك، فإن الشرك تنقص لله عنه؛ حيث يسوى المخلوق الضعيف العاجز بالخالق في العبادة، ويعدل بالله عنه فهذا تنقص لله، نزه نفسه عنه.

وعكمًا يُشَرِكُونَ ، من الأصنام، والأنداد، والأوثان، وسائر المعبودات فالعبادة حق لله على الا يجوز أن تعطى لغيره، ولا أن يدعى معه أحد، أو يذبح، وينذر لغيره، ولا يجوز أن يرجى، أو يخاف إلا الله على فنزه نفسه عن الشرك؛ لأنه نقص عظيم، وظلم، والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة من المشرك وضعت في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم فإن الشِرْك لَظُلُمُ عَظِيمٌ القمان: ١٣].

﴿ٱلْخَالِقُ﴾، الذي يقدر الأشياء، والخلق هو: التقدير (١).

﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ ، الذي يوجدها ، وينشئها بعدما يخلقها ، ويقدرها ، فالبرأ ، وهو: الخلق يأتي بعد التقدير الذي هو الخلق (٢).

والأشجار، والأحجار، كل شيء جعل الله له شكلًا خاصًا به، ولا أحد والأشجار، والأحجار، كل شيء جعل الله له شكلًا خاصًا به، ولا أحد يستطيع أن يغير هذه الأشكال، فهو المصور شي الذي صور الأشياء على هيئاتها، وأشكالها، ومقاديرها، لا تبديل لخلق الله (٣). وأما فعل

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۲۱۳)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۷۰)، ولسان العرب (۱۸/ ۵۸)، وتاج العروس (۲۵/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (١/ ٣٧)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

المصورين من الخلق فهو محاكاة لما صوره الله وفي الحديث: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»(١).

ثم أجمل فقال: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَى ﴾، ذكر هذه الأسماء، لا لأنها هي الوحيدة لله على ، بل له أسماء حسنى لا يحصيها إلا هو على السماء محصورة في هذه الأسماء، وإنما له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو (٢) ، وكلها أسماء حسنى ؛ لأن كل اسم منها يدل على صفة كمال، وليست أسماء مجردة، فلذلك صارت حسنى.

﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ ، أي: ينزهه عن الشرك ، والنقائص ، والعيوب ، فالمشرك والمعطل للأسماء والصفات لم يسبح الله ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ ، فكل المخلوقات تنزه الله على عن الشرك ، والنقائص ، والعيوب ؛ لأن الله فطرها على ذلك ، ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحُهُمُ ﴾ [الإسراء: ٤٤] ، فالحصى ، والجبال ، والطير ، وكل شيء يسبح بحمد الله عن ، وله لغة يعلمها الله على أما نحن فلا نفقه هذه الأمور ، ولكي ثَن نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، من الجن، والإنس، والحيوانات،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (٧/ ٣٤١)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ٢٥٣)، والطبراني في الكبير (١/ ١٦٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٩٠) من دعاء النبي ﷺ «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَجَلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي». الحديث.

والأشجار، والأحجار، والجبال، والرمال، والبحار، والجن، والإنس، وكل المخلوقات تسبح الله على إلا هذا المشرك الخبيث، فإنه لا يسبح الله، وإنما يجعل له شريكًا -تعالى الله عن ذلك-. وكذلك المعطل لأسماء الله وصفاته لم يسبح الله.

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾، الذي لا يرام، القوي الذي لا يغالب، ولا يُمانع ﷺ ﴿ٱلْحَكِمُ ﴾ الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يضع العذاب الا فيمن يستحقه، ولا يضع النعيم إلا لمن يستحقه، ولا يضع الدين إلا فيمن يستحقه، ولا يضع الكفر، والشرك إلا فيمن يستحقه.

ومن معنى الحكيم: المحكم الذي يتقن الأشياء، من أحكم الشيء، أي: أتقنه (١)، فهو يتقن ما خلقه ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وبذلك انتهى تفسير هذه السورة العظيمة، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

## 

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١٢/ ١٤٠)، وتاج العروس (٣١/ ٥٢١).



﴿ يَنَا أَيُّمَ الْلَهِ مَنَ الْمَوْلَ لَا تَنَخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَيلِي وَآنِيْغَاةً مَرْضَاتً شَيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَأَنا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَقْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيلِيلِ ۞ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَاللّهِ مَن اللّهِ وَوَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَدُمُ مِن الْقِيمَةِ يَقْصِلُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَت لَكُمْ أَشُوةً حَسَنَةً فِي إِيْرَهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذَ وَلَكُمُ الْعَدَوْمُ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَت لَكُمْ أَشُوةً حَسَنَةً فِي إِيْرَهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذَ وَلَكُولُونَ مِن مُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَاللّهُ مِن مَعْتُ إِنْ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُو وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَاللّهُ مِنْ مَعْهُ إِنْ اللّهِ وَمُولُونَ بَنِ مُولًا إِلَيْكُمْ الْعَدَوقُ الْمُولِ الْعَرْمِ مِي اللّهِ مِن شَيْءٌ وَبَنَا لاَ جَعَلْنَا فِيْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَا وَإِلَيْكَ أَنْبَا وَإِلَيْكَ أَنْبَانًا وَإِلَيْكُ أَنْبَا وَالْمَعْ فَلَ اللّهُ وَلَا الْمَعْفِيلُ فَيْ مَا لاَعْتَعْلَنَا فِيْنَا لاَ جَعَلْنَا فِيْنَا لَا مَعْهُ إِنْ اللّهُ هُو الْغَنِي الْمَعْيِدُ ۞ رَبّنَا لا جَعَلْنَا فِيْنَا وَكُولُوا فَالْمُولُولُ الْمَرْدُ فِيهِمْ أَسُوهُ حَسَنَةً لِمَن كَانَ بَرْجُوا الْمَوْرُونَ اللّهُ هُو الْغَنِيُ الْمُعَيْدُ ۞ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَلَا الْمُعْرِلُولُ فَاللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ فَاللّهُ مُو الْغَنِيُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

هذه السورة العظيمة تسمى «سورة الممتحنة»، والامتحان معناه: الاختبار (۱)، .....ا

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة (١/ ٢٩٣)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤١٠).

أي: المختبرة، التي تبين أولياء الله حقيقة من أعداء الله (١) ويجوز الفتح، فيقال: «سورة الممتحنة» على أن المراد: المرأة اذا جاءت مهاجرة (٢)، ولها زوج من الكفار.

قال الله على: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَجِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فيكون معنى الممتحنة، أي: المرأة، فإنها إذا جاءت مهاجرة تاركة زوجها، فإنها تتمتحن في صحة إيمانها، وصدق قصدها.

وهذه السورة من أولها إلى آخرها في الولاء، والبراء، الولاء لأولياء الله، والبراء من أعداء الله، وهناك آيات، وأحاديث كثيرة في الولاء، والبراء (٣)، والولاء، والبراء أصلان ثابتان من أصول العقيدة، موالاة أولياء الله، ومعاداة أعداء الله، وأوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله أنها ولاية الله بذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) من باب إضافة الفعل إلى السورة؛ كما يقال في سورة «براءة» الفاضحة بسبب كشفها عيوب المنافقين. انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) من باب إضافتها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. انظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر في معنى الولاء والبراء: الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك (ص ١١ - ١٢)، والجموع البهية للعقيدة السلفية (١/ ٣٢٢ - ٣٢٥)، ورسالة الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ١٧٠)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦) بلفظ: «أحب الأعمال إلى الله»، والبيهقي في الشعب (١/ ٤/٤).

<sup>(</sup>٥) كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب (١٢/ ٧٣)، وفي الآداب (١/ ٧٧) =

فالولاء، والبراء باب عظيم من أبواب العقيدة، وهذه السورة، وأمثالها تدمغ هؤلاء الذين يحاولون طمس هذا الأصل، ويسمونه كره الآخر، أو الكراهية، ويصفون من يعتقده، ويعمل به، بأنه متشدد، وإرهابي...، إلى غير ذلك.

فالذي يعتقد هذا الأصل العظيم ليس متشردا ولا إرهابيا وإنما هوموحد سني متمسك بما جاء في الكتاب والسنة. واذا قالوا فيه متشدد قلنا وأنتم متساهلون ومضيعون لأصل من أصول عقيدة الاسلام وعن طريقكم يدخل العلمانيون واللبراليون اليوم وقد قال الله تعالى: (من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب) ومن والى أهل الايمان وأبغض الكفار فهو ولي الله.

قال الله عَيْكَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ ، سبب نزول

من حدیث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «یَا عَبْدَ اللَّهِ، أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْنَتُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَلَا اللَّهِ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ،

و كما أخرج أبو داود (٤٦٨١) من حديث أَبِي أُمَامَةَ ﴿ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ».

ومعلوم أن من كمل إيمانه وصل إلى درجة الولاية -والله أعلى وأعلم-.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ : «مَنْ أَحَبَّ في اللهِ، وَأَبْغَضَ في اللهِ، وَوَالى في اللهِ، وَعَادَى في اللهِ، وَعَادَى في اللهِ، فَإِنَّمَا تُنالُ وَلايةُ اللهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانِ وَإِنْ كَثُرتْ صَلاتُه وَصَوْمُهُ حَتَّى يكونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مؤاخاةِ النَّاسِ عَلَى أمرِ الدُّنيا، وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئًا». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ. أخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئًا». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ. أخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه (٧/ ١٣٤)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٣٥، ٩٣٦) موقوفًا على ابن عباس عمر على اللهِ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر اللهِ، قال لي النبي عَلَيْ: « أَحَبَّ في اللهِ، وَأَبْغَضَ في اللهِ. . . » الحديث.

خرج رسول الله على في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، يريد فتح مكة المشرفة، وكان على إذا أراد غزوة ورّى بغيرها (١)، وكان في هذه الغزوة في غاية السرية؛ لئلا يصل الخبر إلى قريش، فكان على متكتمًا غاية التكتم؛ لأجل أن يفجأ قريشًا قبل أن تستعد للقتال، وبينما هم في الطريق كتب حاطب بن أبي بلتعة في كتابًا إلى أهل مكة بمسير الرسول على إليهم، وأعطاه لامرأة تذهب به، فنزل الوحي على رسول الله على بخبر الكتاب، فأرسل النبي على في طلب المرأة عليًا، وخالد بن الوليد ومعهما ثالث من الصحابة (٢)، وقال: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ (٣)، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً (١٤)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٦٣٧)، واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٢٢) من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ».

<sup>(</sup>٢) في بعض الروايات أن الثلاثة: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود في روايات أخرى الأسود في روايات أخرى أن الثالث أبو مرثد الغنوى في .

انظر: صحيح مسلم (١٦١)، وصحيح البخاري (٣٩٨٣، ٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) مَوضِع بِقرب حَمْرَاء الْأُسد. انظر: فتح الباري (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) قيل: اسْم الظعينة سارة على الْمَشْهُور وَكَانَت مولاة عَمْرو بن هَاشم بن الْمطلب =

وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا»، يقول على وَ النَّهِ الْفَانَا تَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا (١) حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ»، فَقُلْنَا: «أَخْرِجِي الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيابَ بِنَ فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة (٣) يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن النَّسِ فِيهِمْ اللَّهُ الْمُعَلِيهِمْ وَأَمْوالُهُمْ، وَلَا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْنَ عَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الل

وَقيل: اسْمَهَا كنُود، وتكنى أم سارة سَمَّاهَا كنودًا البلاذري وَغَيره وَقَالُوا: أَنَّهَا مزينة.
 انظر: فتح الباري (١/ ٢٩١)

<sup>(</sup>١) أي: تباعد وتجري. انظر: فتح الباري بتعليق مصطفى البغا (٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي: شعرها المضفور، وهو جمع عقيصة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢) أي: شعرها المضفور، وهو جمع عقيصة.

 <sup>(</sup>٣) ذكر أن الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِم هم صَفْوَان بن أُميَّة وَسُهيْل بن عَمْرو وَعِكْرِمَة بن أبي جهل.
 انظر: فتح الباري (١/ ٢٩١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٠٧، ٣٩٨٣، ٢٢٧٤، ٤٨٩٠، ٢٢٥٩، ١٩٣٩)، واللفظ له، ومسلم (١٦١).

وحاطب و الحسنات من أهل بدر (١) ، وأهل بدر لهم مزية على غيرهم ، والحسنات تمحو السيئات ؛ كما قال الله على : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]. وقد وصفه النبي عَلَيْهُ بأنه صدق لما اعتذر إليه مما حصل منه وهذا دليل على فضله وقوة إيمانه و لكن كثير من الجهال المتعالمين اليوم يتناولونه بالذم وقد عذره النبي عَلَيْهُ وذكر أنه بدري وأنه صدق وعفا عنه.

فهذا حاصل القصة، والرسول على عذر حاطبًا ولله لما صدقه، ولم يكذب، وكان قد فعل هذا عن اجتهاد، لا عن شك، أو ريب، أو ردة عن الإسلام، بل كان مؤمنًا صادق الإيمان؛ ولذلك نادى – الله على – الجيش كلهم بما فيهم حاطب في فقال: ﴿ يَمَأَيُّهَا الّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾، فناداهم باسم الإيمان، ﴿ لاَ تَنْخِذُوا عَدُوِى ﴾، هذا دليل على أن اتخاذ عدو الله وليًا ينافي الإيمان، على أن من والى الكفار، فإنه الموالاة تتنافى إما مع كمال الإيمان، وإما مع الإيمان أصلًا (٣)، فإذا صدر هذا من مؤمن فهذا ينافي كمال الإيمان، وإذا صدر من منافق فإنه ينافي الإيمان كله.وحاطب في ذكر أنه لم يفعل ما فعل عن موالاة لهم وانما فعله عن اجتهاد أخطأ فيه وعذره رسول الله على لسابقته في الاسلام وجهاده في سبيل الله.

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة والمنهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري (۳۰۰۷)، ومسلم (۲۹۹۶)، وانظر تفسير القرطبي (۱۸/ ۵۲)، وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٢٥)، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي: يكون مؤمنًا ناقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص.

<sup>(</sup>٣) أي: يصير بموالاته كافرًا ولا إيمان له.

﴿ لَا تَنَّفِذُوا عَدُوِّى ﴾ ، وعدو الله هو: عدو الله ، ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨] ، ﴿ وَعَدُوَّ لَلْكَافِر المؤمنين هو: الكافر – أيضًا – ، فالكافر عدو لله ، وعدو للمؤمنين ، فلا يليق بنا أن نحبه ، وأن نواليه ، ونتولاه ، وهو عدو للمؤمنين ، والولاية هي المحبة ، والنصرة (١) ، فإذا اجتمعت المحبة للكفار ، والنصرة لهم ، ارتد الإنسان عن دينه ، أما إذا أحبهم ، ولم يناصرهم ، فهذا خطر على دينه لأن محبتهم وسيلة لنصرتهم .

وقوله على: ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ ، تفسير لقوله: ﴿ لَا تَنَجْدُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ الْمَودة ، ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ﴾ ، لما نهى عن موالاتهم ، بين الأسباب التي تقتضي ذلك ، فقال على : ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ﴾ ، والحق هو الذي بعث الله به رسوله على فكفروا به ، وجحدوه ، وهم يعلمون أنه حق (٢) ، لكن حملهم الكبر ، والحسد ، والحمية لدين الجاهلية على الكفر به .

هذه جريمة واحدة، والثانية ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾، يخرجون الرسول، وإياكم من مكة، فهم الذين أخرجوا الرسول ﷺ، وأخرجوا أصحابه، والسبب هو ﴿أَن تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ١٨].

<sup>(</sup>۱) الوِلاية بالكسر السلطان، والوِلاية بالفتح والكسر النصرة، والْوَلِيُّ ضد العدو، يقال منه تَوَلاَّهُ، وكل من وُلِيَ أمر واحد فهو وَلِيُّه، والمَوْلَى المُعْتِق والمُعْتَق. انظر: مختار الصحاح (ص٣٠٦)، ولسان العرب (٢/ ٢٠١)، والمصباح المنير (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) مصداق ذلك قوله على: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّتِهِمُّ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وقوله على: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

ثم قال على: ﴿إِن كُنُمُّ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي ﴾، أي: إن كان قصدهم من الخروج مع رسول الله ﷺ الجهاد في سبيل الله، فهذا يمنعكم من مودة الكفار، وجواب الشرط محذوف، أي: فلا توالوهم.

ثم قال الله على معاتبًا للمؤمنين: ﴿ يُبِيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَةِ ﴾ ، بأن تواصلوهم بالمودة سرًا. والله على لا يخفى عليه شيء ، ﴿ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخَفَيْتُمُ وَمَا أَعَلَنَهُمْ ﴾ ، فما خفي على الناس فإن الله على يعلمه ، وكل هذا عتاب لما حصل من حاطب على مما اجتهد فيه.

ثم قال على: ﴿ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ ﴾ ، أي: يواد الكفار ، ولم يقل: ومن فعله منكم ، بعدما أنزل الله القرآن فيه ، وتبين لكم أن هذا حرام ، لا تجوز معاودته فمن عاوده ، ﴿ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ، أي: عن الطريق وهو طريق الإيمان ولم يقل: ومن فعله ، حتى لا يقال: إن حاطبًا على قد ضل سواء السبيل ؛ لأنه فعل شيئًا من ذلك اجتهادًا منه.

ثم واصل على بيان الأسباب التي تقتضي من المسلمين ألا يتخذوا الكفار أولياء، وهو أولاً: ﴿إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءً ﴾، أن يستولوا عليكم، وتكونوا في قبضتهم، وتحت سلطتهم، فلن يرفقوا بكم، ولن يخفوا ما عندهم من العداوة، ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَةً ﴾، فهل توادونهم وهم كذلك؟

ثانيًا: ﴿ وَيَنْسُطُوا إِلَيْكُمْ آَيْدِيَهُمْ ﴾ ، بالضرب، والقتل، والتعذيب، ﴿ وَٱلسِّنَهُم فِالسُّوءِ ﴾ ، وهو السب، والشتم (١١) ، وهذه طبيعة الكفار دائمًا ، وأبدًا ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۱۳)، وزاد المسير (٤/ ٢٦٨)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١١٥) وتفسير القرطبي (١٨/ ٥٥).

والواقع خير شاهد على ذلك، فلما استولوا على المسلمين في بعض بلادهم في هذا الزمن، ماذا صنعوا من الأفاعيل المنكرة؟ ماذا صنعوا من الوحشية؟ ماذا صنعوا من التدمير؟ ماذا صنعوا من الفتك، وسفك الدماء؟ ماذا صنعوا من تهجير المسلمين من بلادهم، وبيوتهم، وإجلائهم؟ هذا شيء واضح، وهذا مصداق قوله على: ﴿إِن يَنْقَفُوكُمُ يَكُونُوا لَكُمُ أَعَداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيديَهُم وَاللَّهُم بِالشُورَ وَوَدُّوا لَو تَكَفّرُون ﴾.

وحتى لو أظهروا لنا التملق، والتسامح والدبلوماسية، فلا يتخلون عن طبيعتهم، إنما هذا لحاجتهم إلينا، ولأجل أن يخدعونا، فلا نغتر بما يظهرون، قال الله على: ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيّكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيَظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَلَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ الْفَافِرِ الله عليكم بالمال، والغنى، والغيث، والغيث، والغيث، يستاءون من ذلك، ولا يريدون أن يرزق المسلمون، يريدون أن يمنعوا عنهم الرزق.

فالمراد بالحسنة: ما يعطيه الله للمسلمين من الخير، من السعة، ومن الغيث، ﴿وَإِن تُصِبّكُمُ سَيِّتَةُ ﴾، وهي: الجدب، والقحط، والفقر، والفاقة، يفرحون بها (١)، ﴿وَإِنْ تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، فهذا شأن الكفار مع المسلمين في الحرب، والسلم، فلا نغتر بهم أبدًا، فهم يبيتون لنا العداوة، ويبيتون لنا التربص،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۷/ ١٥٥)، وتفسير ابن كثير (۲/ ٩٤)، وتفسير القرطبي (١/ ١٨٣).

والانتظار؛ ليبطشوا بنا، فلا نحسن بهم الظن، بل نكون على حذر منهم، ولا نواليهم، أو نحبهم، أما أن نتعاهد، ونتواثق معهم إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك، فلا بأس به؛ لأنه ليس من الموالاة، وإنما هو من التعامل وتبادل المصالح.

ثم أعظم مما ذكر من أفعالهم السيئة، ﴿ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ﴾ ، يريدون أن يسلبوا دينكم، ودنياكم، وراحتكم، وخيراتكم، ولذلك يرسلون الإرساليات، والدعاة، ويبثون الشبهات، والاعتراضات على الإسلام، ويجندون من المنافقين من أبناء المسلمين من يخدمهم؛ لأنهم يريدون أن يرتد المسلمون عند دينهم، فما يكفيهم أخذ ما بأيدي المسلمين، بل يريدون أن يردوهم عن دينهم، ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: ١٩٩]، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواً ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فهذه سجايا الكفار مع المسلمين.

وكيف نثق بهم، وهم أعداء لله، وأعداء الله أعداء لنا بلا شك، فكيف نثق بهم، وننخدع بتملقاتهم، ودبلوماسياتهم الكاذبة، لكن لا مانع أن نتعاهد معهم، ونتبادل معهم التجارة، والمصالح، لكن لا نحبهم، ولانواليهم، بل نكون على حذر منهم، ويقظة، ولايكون ذلك على حساب ديننا.

ثم قال على : ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو ۚ وَلاَ أَوْلَاكُمْ ۚ ﴾ ، أي : الذين تداهنون الكفار من أجلهم ، فلن ينفعوكم ، ﴿ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ ﴾ ، وذلك ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَلْحَهُ مِنْ أَلْحَهُ مِنْ أَلْحَهُ مِنْ الشَّورِ وَمُلِحِبَلِهِ وَهِنَا لِهِ السَّاهُ وَمَا عَلِيهِ اللَّهُ وَمِنْ أَلْمَا اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمَا حَبَلِهِ وَهُمْ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

فَلاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلَا يَسَآءَلُونَ ۞ ﴿ [المؤمنون: ١٠١]، فيوم القيامة هو ﴿ وَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩].

وألله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ، فيوم القيامة، ليس إلا الأعمال، وليس فيه قرابة، ولا خلة، ولا شفاعة، ولا مال، إنما هو العمل، فإن كان صالحًا نفعك عند الله، وإن لم يكن لك مال، ولا أولاد، وإن كان عملك غير صالح فلو كان لك أموال الدنيا، والأولاد الكثيرون، فإن هذا لا ينفعك عند الله على أموال الدنيا، وتوكل عليه، ولا تساوم على دينك، ولا تداهن في دينك، بل احتفظ بدينك، وتوثق به، ولا تتنازل عنه لأي سبب كان، ومهما كلفك الأمر.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٣) من حديث جُنْدَبِ ﴿ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ، فَإِنَّ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ، فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (١/ ١٠٥)، وتاج العروس (٣٧/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) وهو من يطابق قوله فعله، وحاله مقاله، كما أمر الله على نبيه ﷺ بعدما ذكر جملة من الأنبياء ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِ لَمُ نَهُمُ اقْتَدِةً ﴾ .

وقدوة سيئة (١)، وإبراهيم عليه قدوة حسنة، ﴿فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴿ أَي : الذين اتبعوه، وآمنوا به عليه ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الذين اتبعوه، وآمنوا به عليه ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الذين اتبعوه، وآمنوا به عليه من تولًا، وإعلانًا، ولم يظهروا مودتهم مداهنة وتملقًا، أو إعجابًا بما عندهم من زهرة الدنيا.

فأين الذين يقولون: لا تعلنوا هذا، ولا تنفروا الناس، لا تفعلوا كذا؛ حتى لا تشوهوا الإسلام، ﴿إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ ﴾، والبراءة معناها: المزايلة، والانقطاع (٢)، أي: قطع صلة المحبة، والنصرة للكفار.

﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ، هذا فيه دليل على أن البراءة تكون من الكفار ، ومن دينهم ومن دينهم ، شم تبرؤا من دينهم فقالوا: ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

ثم قالوا لهم: ﴿كَفَرْنَا بِكُرْ﴾، أي: تبرأنا منكم، واعتقدنا كفركم، وبطلان ما أنتم عليه، وهذه ملة إبراهيم عليه، وهذا إظهار الدين، ﴿وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ وَالْبَغْضَاء سرية، بل الْعَدَاوة، والبغضاء سرية، بل تكون العداوة ظاهرة، نصارحهم بها ونعلنها.

﴿ أَبَداً ﴾ ، أي: عدواة مؤبدة ، ما دامتم على الكفر فإن العداوة باقية ،

<sup>(</sup>۱) وهو على الضد تمامًا مما سبق والقدوة السيئة دمار على البلاد، والعباد؛ كما قال الله على البلاد، والعباد؛ كما قال الله على: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا وَسُلَطَنِ ثَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَبَعُواْ أَمَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَلَا أَمْنُ فَرْعَوْنَ وَمَلَا أَمْنُ الْمِرْدُودُ وَمَا أَلْمَ وَوَمَهُ يَوْمَ الْقِينَكَةِ فَاقْرَدَهُمُ النّازُ وَبِشَسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ وَأَنْبِعُواْ فِي هَدَهِ لَعْنَةً وَتَوْمَ الْقِيكَةَ بِشَسَ الرِّقَدُ الْمَرْفُودُ ۞ [هود: ٩٦ - ٩٩].

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (١/ ٢٣٦)، وتاج العروس (١٤٨/١).

إلا إذا تغير وضعكم وذلك ﴿حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُۥ ﴿ فَإِذَا آمنُوا بِاللَّهُ وحده ، صاروا إخواننا في الدين؛ كما قال ﷺ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١].

ثم استثنى ﷺ مسألة وهي: أن قد يقول قائل: أليس إبراهيم ﷺ قال الأبيه: الأستغفر للمشركين، فاستثنى الله ﷺ: لأستغفر للمشركين، فاستثنى الله ﷺ: ذلك وبين سببه وبين رجوع إبراهيم ﷺ عنه فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) لأن الشرك هو الذنب الأوحد الذي لا يغفره الله إلا إذا تاب صاحبه منه؛ كما قال الله إلا أن الشرك هو الذنب الأوحد الذي لا يغفره الله إلا إذا تاب صاحبه منه؛ كما قال الله في أن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ الله النساء: ٤٨]، ومن تمام غنى الله أنه إذا أشرك عبد في عمله غير الله، تركه الله، وما عمل؛ كما أخرج مسلم (٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله عَلَى: أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ أَبِي هُرَيْرَةً وَشِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

لقبيلته، ولعمه، وعمته، وبنته.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: «لَمّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كُعْبِ بْنِ لُوَيِّ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَن النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِم، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِم، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِم ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا بِبَلَالِهَا اللّهُ مُنْ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا اللّهِ شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا اللهِ شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُكُ لَكُمْ يَعْ اللّهِ شَيْعًا اللهِ شَيْعًا وَاللّهِ اللّهِ الْفُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فلا يتعلق الإنسان بالأولياء، والصالحين، أو يتعلق بأبيه، أو جده، أنه عالم، أو أنه صالح، وأنه مؤمن، وأنه ولي من أولياء الله، فلا يتعلق بشيء من ذلك، ﴿وَمَا أَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾، ثم دعا إبراهيم عَلَيْ فقال: ﴿رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكّنَا ﴾، اعتمدنا عليك، وفوضنا أمورنا إليك، ﴿وَإِلَيْكَ أَنبُنا ﴾، أي: رجعنا، وتبنا إليك، ﴿وَإِلَيْكَ أَنبُنا ﴾، أي: المرجع يوم القيامة إليك، لا إلى غيرك.

فكل الناس يصيرون إلى الله، مؤمنهم، وكافرهم، عربيهم، وأعجميهم، أولهم، وآخرهم، كلهم يصيرون إلى الله، لا مفرلهم من الله والله والله ما شاءوا، فإن مصيرهم إلى الله، والله سيحاسبهم، وما دام الأمر كذلك، فاستعد للوقوف بين يدي الله وأصلح أعمالك، وتب إلى الله من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳٤۸، ۳۵۰).

السوء، ومن الكفر، والشرك، والذنوب؛ لأن مصيرك إلى الله ما فيه مفر، فالعادة أن المجرم يهرب، وقد يجد من يجيره، ومن يمنعه، أو يختفي، ولا يدرى أين ذهب، لكن الله ما عنه مهرب في الله ، ولا ملجأ، ولابد من المصير إليه في الله .

ثم قالوا: ﴿رَبّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، خافوا أن يفتنوا عن دينهم ، والإنسان لا يبرئ نفسه ، أو يعجب بنفسه ، أو يأمن من الانتكاسة ، ويأمن من الردة ، لا ، لا يأمن من ذلك ، ولا من الزيغ ، فليكن على حذر ، فقولهم : ﴿رَبّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قيل معناه : لا تسلط علينا الكفار فيفتنونا ، ويصرفونا عن ديننا ، وقيل معناه : لا تنصر الكفار علينا ، فيزيد كفرهم ، ويقولوا : لو كانوا على حق لما انتصرنا عليهم ، فيكون هذا فيه فتنة للكفار ؛ ويقولوا : لو كانوا على حق لما انتصرنا عليهم ، فيكون هذا فيه فتنة للكفار ؛ حيث إنهم يعجبون بكفرهم (١) ؛ كما قال موسى المنظم القومه : ﴿ يَكَوّمُ إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكّلْنَا رَبّنَا لَا جَعَلْنَا فِتَنَةً لَلْ اللّهِ فَعَلْنَا رَبّنَا لَا جَعَلْنَا فِتَنَةً لَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وتأمل قوله ﷺ: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْغَنِينُ الْحَكِيمُ ﴾، بعد قوله: ﴿وَاعْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ﴾ ولم يقل: واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن الدعاء فيه ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَلَم يقل: واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن الدعاء فيه ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَتُمْ يَنَّا لَا يَعْمَلُنا وَاللَّه عَلَى جعل قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه فِتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، فالله على يقلبها كيف يشاء (٢٠)، فاسم الله العزيز يناسب هذا الدعاء؛ لأنه القادر على يقلبها كيف يشاء (٢٠)،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۱۹ – ۳۲۰)، وتفسير ابن كثير (۱۱٦/۸)، وتفسير القرطبي (۱۱٦/۸).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٧) من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، =

تصريف القلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

<sup>=</sup> كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». وكان من دعائه ﷺ: «اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». أخرجه مسلم (١٧).

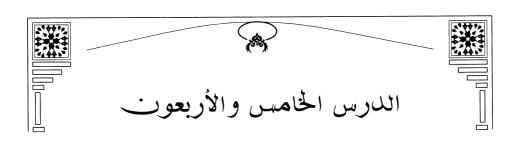

﴿ هَ عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُوْ وَيَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَّةً وَاللّهُ فَدِيْرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَلَا يَنْهُم مُودَّةً وَاللّهُ فَدِيرُكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُعَيْطُواْ إِلَيْهِمَ إِنَّ اللّهَ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَيْلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ أَن اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ فَي إِنَّمَا يَنْهُنكُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَلَمْ يَحْدُهُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَلَمْ يَخْرُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظُنهُرُواْ عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَنوَهُمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّلِيمُونَ فَي وَالْخَرُوكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا هُمْ وَلا هُمْ يَجُودُهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ وَلَا هُمْ وَلا هُمْ يَجُودُهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ وَلَا هُمْ وَلا هُمْ يَجُودُهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ وَيَعْلَمُ مُن اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلا هُمْ يَجُلُونَ هُونَ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَيَعْمُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ أَن تَنْكُوهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ وَلا اللّهُ عَلَيْمُ أَن تَنْكُولُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفُولُوا مَا أَنفُولُ مَا أَنفُولُوا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

لما ذكر الله وأمر الله وأمر النهي عن موالاة الكفار، وأمر بعداوتهم؛ لأنهم أعداء لله، فقال: ﴿لاَ تَنْخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآهَ ﴾، وذكر ملة إبراهيم عليه والذين آمنوا معه، وهي: البراءة من المشركين؛ ذكر لنا ذلك لنقتدي بهم، ذكر بعد ذلك أن المؤمنين لا ييئسون، ولا يقنطون من هداية هؤلاء، وانضمامهم إلى المسلمين فقال: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجُعَلَ يَبْنَكُمُ وَيَيْنَ اللّهُ مَوَدّةً ﴾.

﴿ مَوَدَّةٌ ﴾ إذا آمنوا، وأسلموا تعود المودة التي نهى الله عنها؛ لأن الحكم يدور مع علته، فإذا وجد الكفر، وجدت البغضاء بين المؤمنين، وبين الكفار، وإذا زال الكفر، جاءت المودة وزالت العدواة.

وهذا وعدمن الله و و توقع بالنسبة للمسلمين، فالمسلمين يتوقعون أن تزول هذه الغمة، وإلا فإن الله يعلم و المؤمنين ألا يقنطوا.

وهذا فيه دليل على أنه لا يحكم بخاتمة أحد، لا بالإيمان، ولا بالكفر؛ لأن القلوب بيد الله، والأعمال بالخواتيم (١)، وربما يكون كافرًا عدوًا لله، ولرسوله، وعدوًا للمؤمنين، ويهديه الله ويه فيصبح وليًا لله، ورسوله، وللمؤمنين؛ كما قال النبي عليه الله القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّمُهَا كَيْفَ يَشَاءُ».

فالأمر بيد الله على العواقب والخواتيم إلا الله على العواقب والخواتيم إلا الله على اوقد وقع ما أخبر الله على به في هذه الآية، فقد اهتدى كثير من كفار مكة، ودخلوا في الإسلام، وحسن إسلامهم، وكانوا من قبل من صناديد الكفر، ومن ألد الأعداء لله، ولرسوله على وللمؤمنين، فالله على هداهم، فبعد صلح الحديبية، أسلم كثير من الكفار، وهاجروا إلى المدينة، مثل عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وجماعة من أكابر كفار مكة. فهذا وعد الله على وقد تحقق.

<sup>(</sup>١) كما أخرج البخاري (٦٦٠٧) من حديث سهل بن سعد رهيه أن النبي على قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ».

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ ، على أن يهدي الضال ، ويضل المهتدي ؛ لأن القلوب بيد الله ﷺ ، ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، يغفر لمن تاب ، ومن أسلم ، وإن كان حصل منه وقت الكفر جرائم.

فهذا دليل على أن الإسلام يجب ما قبله (١)، وأن التوبة تجب ما قبلها (٢)، ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، هذه عامة، في كل ما سلف.

و ﴿ عَنُورٌ ﴾ كثير المغفرة، والغفر في اللغة: الستر، بمعنى: أنه يستر هذه العيوب بالإيمان، والإسلام، فتختفي كأن لم تكن، وهذا من لطفه و و و و حَيْدٌ ﴾، بعباده، ومن رحمته: أنه يهدي من يشاء، ومن يعلم أنه يستحق الهداية، ويصلح لها، فإن الله يرحمه، ويهديه، ثم بين أن معاداة المؤمنين للكفار لاتمنع التعامل معهم في المصالح، ومكافأة من أحسن منهم إلى المسلمين.

فقال عَلَى الله عَن موالاة الكفار في الآيات السابقة، سبب حرجًا لكثير من المسلمين؛ لأن لهم أقارب من الكفار في مكة، وفي غيرها؛ فتحرجوا ماذا يعملون مع أقاربهم؟، هل يقاطعونهم نهائيًا؟، وفي هذا حرج، ومشقة؛ لأن منهم من هم أقارب، وأولاد، وآباء، وإخوان، وأرحام

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٩٢) في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي أنه المترط أن يغفر الله فقال النبي ﷺ له: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠) من حديث ابن مسعود رفي أن النبي قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْب، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».

فأصابهم الهم، والتضايق، ماذا عملون مع أقاربهم من الكفار الذين في مكة، وغيرها (١٠)؟

ففرج الله عنهم فقال ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي اللّهِ فِي وَلَرَ يَخْرِجُوكُمْ مِن دِيكِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾، أن تقابلوا فعلهم، وجميلهم بالجميل؛ لأن دين الإسلام دين الوفاء، فمن لم يصدر منه في حق المسلمين إساءة، ولم يحاول صد المسلمين عن الإسلام.

فهذه الصلة من باب الإحسان، والبر، فحتى الوالد إذا كان كافرًا، فإنه

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۲۲)، وتفسير ابن كثير (۱۱۸/۸)، وتفسير القرطبي (۱۱۸/۸). (۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) قيل: راغبة في العطاء، وقيل: راغبة في الإسلام وقيل: راغبة عنه، أي: باقية على الكفر. انظر: فتح الباري (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٢٠، ٥٩٧٩)، ومسلم (٥٠)، واللفظ له.

يجب على ولده أن يبر به ؛ كما قال على: ﴿ وَإِن جَلهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ فَلَا تُطِعَهُ مَأْ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيْ ﴾ لك بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعَهُ مَأْ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيْ ﴾ [لقمان: ١٥]، وهذا من أسباب محبة الناس للإسلام، وقبولهم له، أنه دين رحمة، ودين بر، وإحسان.

﴿ أَن تَبَرُّوهُمُ ﴾ ، أي: تحسنوا إليهم بالقول، وبالفعل من الصلة الدنيوية بالعطاء بالإحسان إليهما، والبر ضد الإثم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾، يحب العادلين؛ لأنه عدل يحب العادلين.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﴿ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ﴾ (١).

﴿ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ ، هذا فيه وصف الله على بأنه يحب، كما أنه يبغض، ويكره؛ كما جاءت بذلك الأدلة، وهذا من صفات أفعاله على أنه يحب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨).

الأعمال الصالحة، ويحب المؤمنين (١)، ويبغض الأعمال السيئة، ويبغض الكافرين.

﴿إِنَّمَا يَنْهَنكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَنَالُوكُمُ فِي الدِّينِ ، أي: من أجل أن يخرجوكم من الله على ، ﴿وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَوِكُم مِن دِينَوِكُم مِن ديارهم ، ومن بيوتهم ، ومساكنهم ، وأموالهم ، وأولادهم ، المسلمين من ديارهم ، ومن بيوتهم ، ومساكنهم ، وأموالهم ، وأولادهم ، حتى هاجروا إلى المدينة فارين بدينهم من الكفار ، فهؤلاء لا تجوز مواصلتهم ، ولا البر بهم ، والإحسان إليهم ، ﴿وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾ والمستحنة : ٩] ، أي : أعانوا من يخرجكم ، واتفقوا مع من يخرجونكم ، ويضايقونكم ، وصاروا لهم ظهرًا ، ولو لم يباشروا الإخراج ، بل ظاهروا ، من فعله وأعانوا الذين يخرجون المسلمين ، ولو بالكلام ، أو بالفعل ، فقد حرم الله عليكم أن تولوهم بالمحبة بالقلوب ، والنصرة بالقول والفعل .

﴿ أَن تَوَلَّوْهُمُ ﴾ ، بأي نوع من الولاية ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ ﴾ ، بالنصرة ، والمحبة ، والمدح ، والثناء ، والتزكية لهم ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ، حصر الظلم فيهم ، فهم أشد الناس ظلمًا.

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، فهم ظالمون؛ لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعها؛ لأن الولاية إنما تكون للمؤمنين، ولا تكون الولاية للكافرين أبدًا، ثم لنعلم أن الإحسان الدنيوي إليهم وأن المعاملة معهم بالتجارة، والإيجار، وإبرام العهود معهم، والمواثيق، وتبادل المنافع،

<sup>(</sup>۱) انظر في إثبات صفة المحبة: الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (۱/ ۱۱۹)، وشرح الواسطية للهراس (۱/ ۱۱۹)، وللعثيمين (۱/ ۲۲۶ - ۲۳۰).

فليس ذلك من الموالاة، بل هذا من تبادل المصالح.

ومقابلة الإحسان بالإحسان لمن لم يسئ إلينا، فلنتنبه لذلك؛ لأن فيه من لبس بين الأمرين، وظن أن المعاهدات معهم، وعقد الذمة، والبيع، والشراء منهم، واستيراد بضائعهم، وتمكينهم من الاتجار في بلادنا، واتجارنا في بلادهم، ظنوا أن هذا من المولاة؛ لأنهم لا يفقهون، ولا يفهمون، ولذلك اعتدوا على المعاهدين، والمستأمنين في بلادنا؛ لأنهم لا يفقهون، ولا يميزون بين ما يحل، وما يحرم، ولا يميزون بين الموالاة المحرمة، والمعاملة المباحة؛ ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، لذا يجب التنبه إلى هذا الأمر، فالأمور لها ضوابط، ولها فقه، فلا يعرف هذه الأمور، ما يجوز، وما لا يجوز مع الكفار، إلا العلماء، وليس كل من كان فيه حماس، ومحبة للخير، ودين، يصدر الأحكام عن جهل.

وهذا يكون نقضًا ويظن أنه من الجهاد، وهذا من مقاطعة الكفار؛ فهو خلط بين الأمور بجهله، وربما يكون غير جاهل، ولكن يريد التلبيس على الناس؛ لأن هناك من ليسوا جهالًا، عندهم علم، لكنهم يريدون التلبيس على الناس؛ لأنهم أهل ضلال.

ثم قال ﷺ: ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾، ومناسبة هذه الآية لما قبلها، أنه لما تم الصلح بين النبي ﷺ، وبين المشركين في الحديبية، وكان من جملة بنوده: ﴿ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ﴾ (١)، وفي رواية: ﴿ فَاشْتَرَطُوا عَلَى

<sup>(</sup>١) القصة بتمامها أخرجها البخاري (٢٧١١، ٢٧٣١، ٤١٨٠).

النَّبِيِّ ﷺ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا »(١).

أي: أن من جاء يريد اللجوء إلى المسلمين من عند الكفار، يرده المسلمون إلى الكفار؛ وفاء بالعهد، وأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار لايردونه.

والنبي على هذا، فشق ذلك على بعض الصحابة، وجاء ناس من المسلمين بعد عقد الصلح؛ فارين بدينهم، يريدون أن يلجأوا عند المسلمين، فردهم النبي على وفاء بالعهد، فشق ذلك على المسلمين، أو على بعض المسلمين، كيف أن من جاءنا من إخواننا نرده إليهم، ومن جاءهم من إخواننا لا يردونه عليهم، وظنوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين.

ولما اشترطوا هذا الشرط على النبي ﷺ قال له الأصحاب ﷺ: "يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَكْتُ مُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ (٢)، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» (٣).

فلما انبرم هذا الصلح بين رسول الله على والمشركين، جاء نساء من المسلمات فارات من الكفار، وكان بموجب العقد أن يردهن رسول الله على الله عام، فأنزل الله هذه الآية مبينة أن النساء لسن مثل الرجال، ولا يشملهن الرد، فهذه الآية مخصصة.

﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾، ما جئن لطلب دنيا، أو للرفاهية،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٣) من حديث أنس عظيه.

<sup>(</sup>٢) أي: أبعده الله في النار؛ لأنه لا خير فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٣) من حديث أنس رهيه.

أو طمعًا في أزواج يتزوجنهن، وإنما جئن مهاجرات فارات بدينهن، فلايقبلن مباشرة؛ لأنه ربما تأتي من لا تريد الهجرة، وإنما تريد غرضًا آخر، فقال على: ﴿ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾، أي: اختبروهن حتى تعرفوا صدق إيمانهن، فحلفوهن بالله، وناقشوهن في سبب مجيئهن مناقشة دقيقة؛ حتى يتبين لكم السبب، هل هو الهجرة، أو غير الهجرة، فإذا كان الهجرة فلا تردوهن إلى الكفار.

﴿ وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُوْمِنْتِ ﴾ ، بعد الاختبار ﴿ وَلَا تَرْجِعُوهُنّ إِلَى اَلْكُفّارِ ﴾ ، مثلما يرجع الرجال ، ﴿ لا هُنّ حِلّ لَمْمُ مَكِلُونَ لَمُنّ ﴾ ، فلا يجوز التزاوج بين المسلمين والكفار ، لا يجوز للكافر مطلقًا ، سواء كان كتابيًا ، أو غير كتابي أن يتزوج مسلمة ؛ لقوله عِن : ﴿ وَلَا تُنكِحُوا اللَّمُشْرِكِينَ حَتَى يُوْمِنُوا أَوْكَبَدّ مُوْمِنُ فَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَو أَعْجَبَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢١] ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ما عدا الكتابية ؛ لقوله عِن : ﴿ وَلَا نَنكِحُوا اللَّمُشْرِكَةِ مَتَى يُؤْمِنَ وَلَا أَمْهُ مُؤْمِنَ وَلَا أَمْشُرِكَةٍ وَلَو أَعْجَبَتُكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢١] ، وهذه خصصتها آية المائدة ﴿ وَاللَّحْمَنَكُ مِن اللَّهُ مُورَهُ وَلَا أَكُورَهُنَ ﴾ . فينفسخ عقدها من زوجها الكفار فقال : ﴿ لا هُنَ حِلَّ لُمُ مَلِ هُمُ مَلِ هُمُ مَكِلُونَ لَمُنْ ﴾ ، فينفسخ عقدها من زوجها الكافر بمجرد إسلامها ، ثم تبقى في العدة ، فإن أسلم ، وهي في العدة رجعت إليه ، وإن أسلم بعد العدة لم ترجع له إلا بعقد ، وإن استمر كافرًا ، ولم يسلم ، فإنها لا ترد إليه بحال.

وهنا تعرض مسألة مهمة ألا وهي: نفقته عليها، فالكافر أنفق عليها، وأعطاها صداقًا وهي فصلت منه، فالإسلام دين عدل، ليس دين ظلم.

فقال على: ﴿وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوأً ﴾، على زوجاتهم من هؤلاء النسوة وأنفقوا من الصداق.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾؛ لأنها انفصلت من زواج الكافر، فإذا أتمت العدة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها، ﴿ إِذَا آ اَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ﴾، أي: الصداق؛ لأن الصداق حق للمرأة.

قال تعالى: ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ ﴾، أي: إذا أصدقتموهن بمهور أمثالهن، ثم قال على: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾، فإذا أسلم الرجل، وزوجته كافرة، فإنه لا يمسكها؛ لأنه لا يجمع بين زوج مسلم، وكافرة، أو بين زوجة مسلمة، وزوج كافر، فمن أسلم، وتحته زوجة كافرة، فإنها حينئذ تنفصل منه، فإن أسلمت، وهي ما زالت في العدة، ترجع إليه، وإن خرجت من العدة، ولم تسلم، فإنها تبين منه سواء كانت كافرة أصلية، أو ارتدت عن دين الإسلام.

فالمرأة التي تترك الصلاة متعمدة، أو تنكر الصلاة، أو ترتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فهذه ترتد، ولا تبقى عند المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها، وكذلك الزوج إن كان مسلمًا، فارتد، فإن زوجته تحرم عليه، وتبين منه.

ولما خلص الله المسلمة من الكافر، وخلص المسلم من الكافرة بالفراق قال: ﴿ وَسَّعَلُوا مَا أَنفَقُنُمُ وَلِيسَّعَلُوا مَا أَنفَقُوا ﴾، فمن كفرت امرأته، وذهبت إلى الكفار، فإنه يعطى من بيت المال ما أنفق على امرأته التي كفرت، وخرجت من عصمته.

﴿ وَلَيْسَنَانُواْ مَا أَنفَقُوا ﴾ والكفار - أيضًا - يطلبون منكم ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي أسلمن، وهاجرن وخرجن من زواجهم بهن، فهم يسألون المسلمين، ويطلبون من المسلمين، كما قال على: ﴿ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُوا ﴾ ، وهذا من العدل الإلهي.

ثم قال الله على: ﴿ وَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ ﴾ ، أي: هذا الذي فرضته لكم من بينونة المسلمة من الزوج الكافر، سواء كان كافرًا أصليًا، أو مرتدًا، هو حكم الله على الذي لا اعتراض عليه، ولا يقال معه لماذا؟ ، فلا اعتراض عليه عليه على في حكمه بين المسلمين والكفار، وبين المسلمين بعضهم مع بعض، فإن حكمه صادر عن علم، لا عن جهل، وعن حكمة، وهي : وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وأما حكم البشر فإنه عرضة للخطأ، فقد يكون عن جهل، وقد يكون غير موافق للحكمة ، أما حكم الله على اعتراض عليه ؛ لأنه صادر عن حكيم خبير، عليم حكيم أله ولا أعتراض عليه ؛ لأنه صادر عن حكيم خبير، عليم حكيم أله المن أرائهم، هؤلاء ملاحدة ، لا يؤمنون بالله، لأنهم يتهمون الله على بالجور، وعدم العدل، فالواجب التسليم لحكم الله ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى الله عَلَمُ المَا حَمَّا لَمُ الله عَلَمُ المَا عَمَا شَجَرَ اللّهُ السليم لحكم الله ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى الله الله الله الله الله المناه الله الله الله المناه الله الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه ال

هذا وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.



﴿ وَإِن فَا تَكُورُ ثَنَى \* مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِّشْلَ مَا أَفَقُواْ ٱللّهِ ٱلّذِي اللّهِ ٱللّهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللّهِ يُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن أَفَقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي اللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَرْفِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَلَا يَقْبُونِ فَلَا يَقْبُونِ فَى مَعْرُوفِ فَهَا يِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورُ لَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا رَحِيمٌ ﴿ لَكُنَارُ مِنْ أَصَعَلِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ [الممتحنة: ١١ - ١٣].

تقدم بيان الحكم في الكافرة تسلم وتهاجر إلى المسلمين وهي تحت كافر، وفي هذه لآية بيان العكس فيما إذا ارتدت المسلمة، وذهبت إلى الكافر وهي تحت زوج مسلم.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنَ أَزَوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾، أي إذا ذهبت زوجة مسلم إلى الكفار مرتدة، فإنها يفسخ نكاحها منه، ويعطه المسلمون ماأنفق عليها في زواجه منها، فحينها يعطى المسلم مهره، وهي تنفسخ منه بكفرها، وفرارها إلى الكفار.

وعطى أزواجهن ﴿مِّثْلَ مَا أَنفَقُواً ﴾، في زواجهم منهن من غير زيادة، ولا نقصان.

ثم قال: ﴿ وَأَتَّقُوا الله ﴾ ، أمر بتقواه ﴿ فَي هذه الأمور ؛ لأنها أمور مهمة جدًا ، وهي: أمور النساء اللاتي يأتين من الكفار إلى المسلمين ، وأمور المسلمات اللاتي يأتين الكفار من نساء المسلمين.

ثم قال على النبي المؤللة المؤلكة المؤلكة المؤلكة الرسالة ويَتأيّها النبي المؤمنين في أمر النساء، وهكذا يخاطب الله نبينا، باسم النبي، أو الرسالة ويَتأيّها الرسول على الرّسُولُ المائدة: ١٤]، ولم يقل: يا محمد، فهذا من إجلال هذا الرسول على المنها بينما يخاطب الله الأنبياء السابقين بأسمائهم: يا نوح، يا موسى يا عيسى، أما هذا النبي على فإن الله لم يخاطبه باسمه، وإنما يخاطبه باسم النبوة، أو باسم الرسالة؛ تكريمًا له على ولذلك يقول على للمؤمنين ولا تَعَمَّلُوا دُعَاءً الرّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءً بَعْضِكُم بَعْضَأَ النور: ٣٣]، فلا يقال: يا محمد، وإنما يقال: يا محمد، وإنما يقال: يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا كان الصحابة على يخاطبونه.

وأما قوله ﷺ: ﴿وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ﴾ [محمد: ٢]، وقوله ﷺ: ﴿مُحَمَّدُ

رَسُولُ ٱللَّهِ الفتح: ٢٩]، فهذا من باب الإخبار، لا من باب النداء، ففي باب الإخبار يأتي اسمه، وإنما ينادى الإخبار يأتي اسمه ﷺ، وأما في باب النداء، فلا ينادى باسمه، وإنما ينادى بصفته عليه ﷺ.

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ ، كان المسلمون إذا دخلوا في الإسلام بايعوا النبي ﷺ على السمع ، والطاعة ، وعلى الجهاد في سبيل الله ، وعلى أمور ذكرت في باب البيعة للرسول ﷺ (١).

والنساء إذا أسلمن تبايع مثل ما يبايع الرجال، لكن بيعتهن بالكلام، فالصحابة والنساء فإنما كان النبي والصحابة والمحابة والمحافحة، أما النساء فإنما كان النبي والمحافحة، وما مست يدرسول الله والله المحافحة لا تحل له، بل كان يبايع النساء بالكلام، فلا تجوز للرجال مصافحة النساء إلا إذا كانت المرأة تحل له، أو من محارمه، أما أن تكون أجنبية منه فلا يحل للرجل أن يصافح المرأة (٢)؛ لأن ذلك سبب للفتنة.

وهذا من آداب المرأة في الإسلام: أنها تبايع بالكلام، ويبايعها الرسول على بالكلام من غير مصافحة، وكذلك السلام، إذا أرادت أن تسلم على

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (۷۱۹۹)، ومسلم (٤١)، واللفظ له من حديث عبادة بن الصامت رهمية قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١/ ٢١٢) عن مَعْقِلِ بْنَ يَسَارٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».

الرسول، أو تسلم على قريبها، أو تسلم على أي أحد من المسلمين، فلابأس، لكن بالكلام فقط، ولا مصافحة بين الرجال، والنساء الأجانب لا في البيعة، ولا في السلام، إنما يكون هذا بالكلام، فليت المسلمين يعرفون هذا؛ لأننا نرى من يصافح النساء، ولا يجد في هذا غضاضة، ولعل ذلك عن جهل منهم، أو مجاملة وهذا لا يجوز.

﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئا ﴾ يبايعن على التوحيد، وعدم السرك، ﴿ لَا يُشُرِكْ بِاللهِ في عبادته، وفي دعائه، وفي أي نوع من أنواع العبادة، لا يشركن مع الله أحدًا في عبادته، و ﴿ شَيْئًا ﴾ : نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فلا يجوز أن يُشرك مع الله أحد، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي من الأولياء، ولا حجر، ولا شجر، ولا جن، ولا إنس، ودل على أن البداية في البيعة تكون بالعقيدة، فأول شيء يبدأ بالعقيدة في الدعوة إلى الله، وفي البيعة على الإسلام؛ لأنها هي الأصل، والأساس، فالنساء تبايع الرسول على التوحيد أولاً.

﴿ وَلَا يَسْرِفْنَ ﴾ والسرقة هي: أخذ المال من حرزه خفية عن صاحبه ، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي عدوان، وأكل للمال بالباطل ؛ ولذلك جعل الله عقوبتها من أشد العقوبات، فاليد التي تمتد للسرقة تقطع ، قال على : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا أَيْدِيَهُمَا جَزّاء أَ بِمَا كَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللّهِ قال عَلَى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا أَيْدِيهُمَا جَزّاء أَ بِمَا كَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللّهِ وَاللّه عَنِيرُ حَكِيم الله عَلَى عدم السرقة بعد البيعة على عدم الشرك بالله على ، فهذا مما وأتت البيعة على عدم السرقة بعد البيعة على عدم الشرك بالله على احترام الأموال.

﴿ وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾ ، حتى من زوجها ، لا تسرق منه إلا في حالة ما إذا كان بخيلًا ، ولا يعطيها ما يكفيها ، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ؛ لأن هذا أخذ لحقها وليس سرقة ، وكذلك إن كان لها أولاد ، تأخذ ما يكفي وأولادها.

عَنْ عَائِشَةَ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهذا لا يعد سرقة؛ لأنه أخذ بالحق، ليس أخذًا بالباطل، وقاسوا على هذا مسألة الظفر، إذا استولى ظالم على مال الإنسان، وقدر صاحب هذا المال على أخذه من الظالم، فإنه يأخذ حقه ما لم يترتب على هذا فتنة أكبر، وشر أكبر.

﴿ وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ ؛ لأن الزنا من أعظم الكبائر قال تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَلَا يَقَنُلُنَ أَوْلَدَهُنَ ﴾؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم؛ خشية الفقر، قال عَلَى: ﴿ وَلَا نَقَنُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ﴾ [الإسراء: ٣١]، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك: قتل الولد خشية أن يطعم مع والده.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود ضَيْ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ

أخرجه مسلم (۷، ۸، ۹).

أَعْظُمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَاكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» وَلَذَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» وَلَا يَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلَةً: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسُ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَو مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فالزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله على، وهو يتفاوت بعضه أشد من بعض، فالزنا بزوجة الجار أشد، والزنا بذات المحرم أشد.

وقوله: ﴿ وَلا يَقْنُلْنَ أَوْلَا هُنَّ ﴾ ، سواء بعد ولادتهم ، أو أثناء الحمل ، فلا يجوز للمرأة أن تقتل ما في بطنها ، أو أن تتهرب من الحمل ، فإذا أحست في بطنها الحمل ، فإنها لا تتخلص منه ؛ لأن الحمل له حق في البقاء ، وإذا نفخت فيه الروح صار نفسًا يحرم قتلها ، وفيه الدية ، والكفارة ، أما قبل أن تنفخ فيه الروح ففيه إثم ؛ لأنه أمانة في رحم المرأة ، فلا يجوز لها أن تعتدي عليه ، أو تتخلص منه ، إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه خطرًا على حياتها ؛ حيث لو بقي سبب موتها ، ففي هذه الحالة يجوز التخلص منه .

﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ﴾، البهتان هو: الكذب ﴿يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيَّدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ ومعناه: أنها لا تدخل على الزوج أولادًا ليسوا من نسله، وتغره في ذلك.

﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وَفِّ ﴾، لا يعصين الرسول ﷺ في معروف، وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۵۲۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱)، واللفظ له، ومسلم (۱) أخرجه البخاري (۱٤۲، ۲۰۱۱).

كما في قوله ﷺ: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١)، أي فيما شرعه الله ﷺ.

فالرسول ﷺ لا يأمر إلا بمعروف، فلماذا قال الله ﷺ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾؟، هذا من باب تعليم الناس أنه لاتجوز الطاعة في المعصية.

ثم قال ﷺ: ﴿فَهَايِمْهُنَّ﴾، أي إذا توافرت هذه الشروط، فالرسول ﷺ يبايع النساء بالكلام -كما سبق-، لابمالمصافحة.

﴿وَٱسۡتَغۡفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهُ ﴾، أمره الله أن يستغفر لهن، ففيه أن الرسول، والمؤمنين يستغفرون لإخوانهم، وأخواتهم مع أنفسهم ﴿رَبَّنَا ٱغۡفِـرَ لَنَكَا وَلِإِخۡوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [الحشر: ١٠].

فهذا إكرام لهؤلاء النسوة اللاتي يبايعن الرسول على فقد أكرمهن الله باستغفار رسوله على لهن ومن استغفر له الرسول غفر الله له، وهذا دليل على أن التوبة تجب ما قبلها من الكفر، ومن الشرك، ومن الذنوب، والمعاصي.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ ، تعليل للأمر بالاستغفار بأن الله كثير التوبة وكثير الرحمة.

ثم ختم السورة بما بدأها به فقال ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ فَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، وفي بدايتها يقول ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُولُمْ أَوْلِيَآ عَهُ وَ اللَّهِ عَادِيهِم فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَولُواْ فَوْمًا وَعَدُولُمُ أَوْلِيَآ عَهُ وَاللَّهِ عَادِيهِم فيقول : ﴿ يَا أَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَولُواْ فَوْمًا

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه البخاري (۷۲۵، ۷۱٤۵، ۷۲۵۷)، واللفظ له، ومسلم (۳۹، ۳۹) من حدیث علی راهنده .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۵۲۸).

غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴿ ، والتولي سبق أنه المحبة لهم ، والنصرة لهم على المسلمين.

﴿لَا نَتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾، استحقوا غضب الله، فالكافر مغضوب عليه سواء كان كتابيًا يهوديًا، أو نصرانيًا، أو وثنيًا.

فالواجب أن تحب من يحبه الله، وأن تبغض من يبغضه الله، هذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو الولاء، والبراء الذي هو أصل من أصول العقيدة التي يحاول الكفار، وأذنابهم أن يقضوا عليه، وأن يخفوه، وكل هذا من المحادة لله، ولرسوله، والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه.

فالواجب: التنبه لهذا الأمر الذي يحيكون حوله؛ لإزالته، وعدم الفوارق بين المسلمين، والكفار، يقولون كلهم بنو آدم، حتى قالوا: إن الأديان سواء دين اليهود المغضوب عليهم، ودين النصارى الضالين، ودين الإسلام كلهم سواء عندهم.

﴿لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾، لا بالمحبة، ولابالنصرة، ولابالثناء عليهم، ومدحهم.

﴿قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلْقُبُورِ ﴾، الكافرليس له في الآخرة من خلاق، ولا نصيب، هو آيس من الآخرة، لأنه لا يؤمن بالبعث، وليس له في الآخرة إلا النار -والعياذ بالله-، فهو آيس من الجنة، ﴿كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصِّكِ ٱلْقُبُورِ ﴾، قيل معناه: أنه قد يئس الكفار الذين غضب الله عليهم في الحياة كما يئس أمواتهم.

فالكفار الأحياء ما داموا على كفرهم، فإنهم قديئسوا من الآخرة، إلا أن

يتوبوا إلى الله، وإذا ماتوا على الكفر تحقق يأسهم من الآخرة، فالكفار أحياء، وأمواتًا يئسوا من الآخرة.

وقيل معنى الآية: أن الكفار الأحياء أيسوا من موتاهم أن يعودوا إليهم، لا في الدنيا، ولا في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فيعتبرون الموت نهاية، ولا يرجون أنهم يبعثون يوم القيامة، ويجتمعون معهم في الجنة، والنعيم، فهم آيسون من ذلك.

فهذه سورة فيها أحكام عظيمة، كلها من بدايتها إلى نهايتها في الولاء، والبراء، وكيف يتعامل المسلمون مع الكفار، وما هو التعامل الذي يكون ولاء، والتعامل الذي لا يكون ولاء، كل هذا مذكور في هذه السورة العظمة.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.





هذه السورة العظيمة تسمى سورة (الصف)؛ أخذًا من قوله عَلَيْ : ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًا ﴾.

قال ﷺ: ﴿ سَبَّحَ لِلَهِ ﴾ ، أي: نزه، فالتسبيح هو: التنزيه، أي: نزه الله ﷺ ، ناطقها ، ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ من المخلوقات، فكلها تنزه الله ﷺ ، ناطقها ، وصامتها ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسُيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ .

فالمخلوقات كلها تسبح الله: السماوات، والأرض، والجبال، وكل

المخلوقات، ما فيه روح، وما ليس فيه روح.

أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ الْجَاحِدُ الْجَاحِدُ الْحَدُلُ عَلَى أَنَّهُ واحِدُ(١)

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ وَفِي كُلِلَّ شَلِيْءِ لَلهُ آيَلةً وقال الشاعر:

إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْلِيكُ بِأَحْدَاقِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ تَأَمَّلُ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْظُرْ عُلَمْ فَانْظُرْ عُلَمْ فَاخِصَاتٌ عُلَى قُصُب الزَّبَرْجَدِ نَاطِقَاتٌ عَلَى قُصُب الزَّبَرْجَدِ نَاطِقَاتٌ

فجميع المخلوقات تسبح الله، وتنزهه عن الشرك، والنقائص، والعيوب ولا يزال التسبيح مستمرًا لله على مخلوقاته في كل لحظة، وكل حين، وفي كل حالة، فلا تنفك المخلوقات عن التسبيح لله على الله المخلوقات عن التسبيح لله المعلم المخلوقات عن التسبيح لله المعلم ا

ثم قال: ﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ﴾، أي: القوي الذي لا يرام ﷺ، له العزة، والقوة، والمنعة، فهو: قوي، ومنيع، ولا أحد يتغلب عليه ﷺ، بل هو الغالب القاهر.

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي، ولد سنة ثلاثين ومائة، أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجاز، ومنشؤه الكوفة، ثم سكن بغداد، وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء، ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد، وأبو العتاهية لقب، توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٢٥٠)، وبغية الطلب في تاريخ حلب (٤/ ١٧٤٩)، والمنتظم (١٨ / ٢٣٦)، ووفيات الأعيان (١/ ٢١٩)، والوافي بالوفيات (٩/ ١١١)، والبداية والنهاية (١/ ٢٦٥)، والمستطرف في كل فن مستظرف (١٦ / ١٠).

## ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، مع عزته فهو حكيم.

والحكيم له معنيان: حكيم بمعنى محكم، أي: متقن، فهو متقن لمخلوقاته، ﴿ اللَّذِي آخَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً ﴾ [السجدة: ٧].

ومن معاني الحكيم: الذي يضع الأشياء في مواضعها، فالله على وضع كل شيء في موضعه اللائق به، فلا يستدرك على الله على شيء، ولا تدرك العقول أسرار خلقه على ولا تحيط العقول بمخلوقاته، وحكمته على الله المناه العقول بمخلوقاته، وحكمته العلى العقول بمخلوقاته، وحكمته

ثم نادى الله على المؤمنين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، آمنوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم، وعملوا بجوارحهم، هذا هو الإيمان في الشريعة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان، وأما الإيمان بمعنى التصديق، فهذا الإيمان اللغوي.

ناداهم بهذا الوصف؛ لأنهم أهل الامتثال لأوامر الله ﷺ، فإيمانهم يقتضي أنهم يصغون لنداء الله، ويفعلون ما أمرهم به؛ فلهذا ناداهم بهذا الوصف الكريم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۵٤)، وزاد المسير (٤/ ٢٧٧)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٣٣).

وَعَسَنَىٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُوكَ ١٤٥٠ اللهِ ١٦١٦].

فلما أمر الله بالقتال شق ذلك على بعض المسلمين، وقالوا: ﴿رَبّنَا لِمُ كَنَّبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْلَا آخَرَنَنَا إِلَىٰ آجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنِيَا قَلِيلٌ وَٱلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لِيّنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن أَن تموت موتًا عاديًا.

و النساء: ١٧٨]، أي: لو كنتم في بروج محصنة قوية لدخل عليكم الموت؛ لأنه لا يحجبه شيء، فكونك تموت في سبيل الله خير لك، عن أن تموت موتًا عاديًا.

قال الشاعر(١):

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤْتِ بُدٌ فَمِنَ الْعَارِ أَنْ تَمُوتَ جَبَانًا

﴿إِنَّ الله يُحِبُّ ، فيه وصف الله على بأنه يحب بعض الأشخاص، ويحب بعض الأعمال، ويبغض بعض الأعمال، فالله يحض الأعمال، ويبغض، ويكره، ويسخط، ويمقت، هذه صفات لأفعاله على المناه الم

﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ، الكفار ، ﴿فِي سَبِيلِهِ ، لأجل نصرة التوحيد ، وإبطال الشرك بالله ﷺ ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ التوحيد ، وإبطال الشرك بالله ﷺ وَوَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ اللّهِ وَالذّي يَقَاتُلُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩]. والذي يقاتل في سبيل الله هو من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، أما من يقاتل ؛ طمعًا في المال ، أو حبًا للشجاعة ، أو رياءً ، فهذا ليس في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ديوان المتنبى للواحدي (١/ ٣٣٣).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ضَيْظِيْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ

﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ، أي: بغضًا ، وكراهية عند الله ، فالمقت هو: أشد البغض(٢)، وفيه أن الله كما يحب، فإنه يبغض، ويمقت.

﴿ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ ، أخذ منه بعض العلماء وجوب الوفاء بالوعد فإذا وعدت، فيجب عليك الوفاء؛ لأن الله ذم الذين لم يفوا بوعدهم، وهذا أحد الأقوال في المسألة: أن الوعد يجب الوفاء به مطلقًا، إذا كان وعد خير، وطاعة.

قال الشاعر:

أَنْ تُبِهُ الوَعْدَ في شَيءٍ نَعَمْ وقبيخ قول لابعد نعم فَبِلَا فِائِدَا إِذَا خِفْتَ النَّدَمْ بوفاءِ الوَعْدِ إِنَّ الخُلْفَ ذَمُّ

لاَ تَــقُــوَلــنَّ إِذَا مــا لم تُـرِدْ حَسَنٌ قَوْلُ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ لاَ إِنَّ لاَ بَـعْـدَ نَـعَـمْ فـاحِـشَـةٌ فإذا قُلْتَ نَعَمْ فاصبرْ لَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٣، ٢٨١٠، ٣١٢٦، ٧٤٥٨)، واللفظ له، ومسلم (١٤٩، ١٥٠،

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٣٤١ - ٣٤٢)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٤٦)، ولسان العرب (٢/ ٩٠)، وتاج العروس (٥/ ٩٥).

## وأعْلَمَ أَنَّ الذَّمَّ نَقْصٌ للفَتَى وَمَتَى لاَ يَتَّقِ اللَّمَّ يُلَمَّ يُلَمَّ

القول الثاني: أن الوفاء بالوعد مستحب، وليس واجبًا؛ لأنه تبرع من الإنسان لم يوجبه الله عليه، ولم يأمره به، وإنما هو نفسه وعد، فيستحب منه الوفاء بالوعد، ولا يجب عليه مطلقًا.

والقول الثالث: أنه إذا ترتب على الوعد غرامة، وجب الوفاء به، وإذا لم يترتب عليه غرامة، فإنه يستحب الوفاء به، كما لو قال لشخص -مثلًا-: تزوج، وأنا أدفع الصداق عنك، ثم تزوج هذا الإنسان، ودفع غرامة، فإنه يجب على من وعده، أن يفي بوعده، وينجز ما وعده؛ لأن هذا فيه غرامة، وإن كان الوعد ليس فيه غرامة، فيستحب الوفاء به.

ثم بين ﴿ إِنَّ اللهِ عَمَالَ إِلَيهِ ، فقالَ الله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ ، يقاتلون العدو الكافر ؛ لنصرة دين الإسلام، وإعلاء كلمة الله ﷺ .

وقوله: ﴿ صَفًّا ﴾ ، هذا فيه تنظيم القتال ، فالمقاتلون يكونون صفًا واحدًا ؟ لأن هذا أهيب للعدو ، وفيه تقوية لهم ، أما إذا تفرقوا ، فإنه قد يتخللهم الخوف ، لكن إذا صفوا صفًا واحدًا فإن هذا أثبت لقلوبهم ، وأرهب لعدوهم.

﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَنُّ مُرْصُوصٌ ﴾ ، مصفوف بالحجارة ، أو بالطوب ، أو باللبن ، ومعروف أن اللبن يتقارب ، ويشد بعضه بعضًا ، وليس فيه فتحات ، ولا فرج ولا خلل ، ولا ميل ، فهو يدل على القوة ، والبنيان معروف أنه إذا لم يعتدل سقط ، فلابد أن يكون معتدلًا ، فإذا صف المسلمون للقتال ، فإن هذا يرهب

عدوهم، كذلك إذا صفوا للصلاة فإن هذا يطرد عنهم الشيطان، وكان النبي عَلَيْة يصف أصحابه للقتال، ويعتني بذلك، ولا يسمح لأحد أن يتقدم، ولو بصدره، أو يتأخر وكذلك في الصلاة.

هذا الذي يحبه الله على، وفيجب على من وعد أن يفعل ما يحبه الله أن يفي بذلك، فإن الله ذم اليهود؛ لإخلافهم ما وعدوه، قال على اليهود: في بذلك، فإن الله ذم اليهود؛ لإخلافهم ما وعدوه، قال على اليهود: ﴿ أَوَكُلَّما عَهَدُواْ عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم ﴾ [البقرة: ١٠٠]، وقال على النّاسُ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم نَتْلُونَ الْكِئبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال في النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم نَتْلُونَ الْكِئبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال في المنافقين: ﴿ فَي وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدَ اللّهَ لَمِنْ ءَاتَنا مِن فَضَلِهِ عَلَوا بِهِ وَتَوَلّوا وَهُم مُعْرِضُونَ وَلَكُونَنَ الصَلِحِينَ فَي فَلُوبِهِم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخُلَفُواْ اللّه مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ فَاللّهِ عَلَى النوبة: ٧٠-٧٧].

فيجب على المسلم أن يفي مع الله على بوعوده، وعهوده، وعقوده، وعقوده، وعقوده، وعقوده، في وَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

ثم قال الله مذكرًا بما حصل من الأمم السابقة ، أنهم لم يفوا مع أنبيائهم ، ولا بوعودهم ، وعهودهم ، محذرًا لنا من صنيعهم ، قال الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ هو موسى بن عمران الله ، أول أنبياء بني إسرائيل ، وكليم الله ، آذاه قومه بأنواع من الأذى ، وكابد معهم من المشاق الكثير ، وكلما أمرهم بأمر تلكئوا ، وتعنتوا عليه ، وله معهم مواقف كثيرة ذكرها الله في القرآن.

منها: أنه لما أمرهم الله على أن يسيروا مع موسى؛ لفتح بيت المقدس، وتخليصه من العماليق الكفرة الجبابرة، قالوا: ﴿يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَا ذَخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، وإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَا ذَخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، أي: إذا خرجوا فسندخل، ومعلوم أنهم ليسوا بخارجين، من غير قتال، ﴿قَالُوا يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَداً مَّا دَامُوا فِيها فَاذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَا فَاهُمَا قَاعِدُونَ فَلَا اللَّذِي (١٠).

ومنها: لما اختار موسى منهم السبعين رجلًا، وذهب بهم لموعد الله، أن يعطيه التوراة المكتوبة بألواحها، ذهبوا معه، فلما وصلوا إلى الموعد، قالوا: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، فأخذتهم الصاعقة، وماتوا عن آخرهم، ثم أحياهم الله على، فهذا من مواقفهم الشنيعة مع موسى عليه.

ومنها: لما قتل قتيل، وجهل قاتله، وطالب قومه بالقصاص، وهو لا يعلم القاتل، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ﴿قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُواْ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنَ الْحَارِنَ مِنَ الْجُهِلِينَ ﴾ [البقرة: ١٧]، ثم أخذوا يتعنتون في الأسئلة، ما لونها؟، ما هي؟، وما ذبحوها إلا في الأخير، ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧]، فهذا من إيذائهم، وتعنتهم على نبيهم، فلما ذبحوها أمرهم الله أن يأخذوا جزءًا منها، فيضربوا به القتيل، فضربوه به، فنطق وقال: قتلني فلان، فهذه بعض مواقفهم مع موسى عليه ، بل هذا من مواقفهم ؛ لأن لهم مواقف كثيرة.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۷۵)، وزاد المسیر (۱/ ۳۳۵)، وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۷)،
 وتفسیر القرطبی (۲/ ۱۲۷).

ومنها: أنهم آذوا موسى على ، حتى إنهم عابوه في جسمه ؛ لأنه على كان يغتسل مستترًا، وهم كانوا يغتسلون علانية، ويكشفون عوراتهم، فقالوا: ما فعل هذا إلا لأن فيه عيبًا يستتر من أجله، فعابوه، فبرأه الله من هذا العيب الذي وصفوه به، ولهذا قال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوِّمِهِ يَنَقَوِّمِ لِمَ تُؤَذُونَنِى وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيَكُم ، أي: قد علمتم أن الله، أرسلني على اليكم، ومع ذلك يؤذونه، مع أن المفترض أن الرسول لا يؤذى، بل يوقر، ويحترم، ويكرم؛ لأنه رسول من عند الله، بل يطاع، ويتبع، ويحب غاية المحبة، ويكون أحب من النفس، والولد، والوالد، والناس أجمعين، ولكنهم خالفوا هذا.

وفي هذا دليل على أن العبد يحرم الهداية بسبب فيه هو ، والله على أن العبد يحرم الهداية بسبب فيه هو ، والله على القوم القوم الفالمين ، ولا يهدي القوم الكافرين ، فالعلة في العبد نفسه.

وفيه أن من بلغته سنة الرسول ﷺ، فعليه أن يقبلها ، ويمتثلها ، ولايتلكا ،

هذا هو الواجب؛ ولهذا قال على: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۞ ﴾ أمّرًا أن يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِم مُّ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فهو حري أن يعاقب، فلا يقبل الحق بعد ذلك، ويفسد قلبه، فإذا فسد قلبه، فإنه لا فائدة منه.

فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور، فيحترم كتاب الله، ويحترم سنة رسول الله، ويعظم الكتاب، والسنة، ويمتثل ما أمر الله به، ورسوله، ويجتنب ما نهى عنه الله، ورسوله، من غير اعتراض، أو تلكؤ؛ لئلا يصاب بهذه المصيبة.

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَىٰ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ ﴾، أي: عاملًا بالتوراة التي بأيديكم، وتؤمنون بها، فهو يعمل بالتوراة، وجاء على وفق ما فيها، ومن علامات صدق الرسول: أن يسير على سيرة من قبله من الرسل، ويأتي بما كان عليه من قبله من الرسل، ويأتي بما كان عليه من قبله من الرسل، ولا يخالفهم في أمور العقيدة، وأمور التوحيد، أما الشريعة فقد تختلف، فينسخ الله ما يشاء من المرسع ما يشاء.

وقيل معناه ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ ﴾: أن وصف عيسى اللَّه مذكور في التوراة، فلا مجال لإنكاره، فهو مثبت في التوراة، فلا مجال لإنكاره، فهو مثبت في التوراة التي بين أيديهم (١).

التوراة هي: كتاب موسى عليه، والإنجيل هو: كتاب عيسى عليه، والزبور هو: كتاب داود عليه، وقد ذكر الله لنا أسماء بعض الكتب، فنؤمن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٣٥٩)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٣٥).

بها بأعيانها، وما لم يذكر الله اسمه نؤمن به جملة، فنؤمن أن لله كتبًا كثيرة، منها ما سمى الله، فنؤمن به بعينه، وما لم يسم الله فنؤمن به جملة.

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى اَشُهُ أَحَدَّ ، فهو مصدق لمن مضى ، ومبشر لمن يأتي ، وهكذا الرسل -عليهم الصلاة ، والسلام - يتبع متأخرهم متقدمهم ، ويبشر أولهم بآخرهم ، فهم كسلسلة الواحدة ، والرسول الذي يأتي بعد عيسى هو : محمد عليه ، وقد جاء الرسول عليه ، كما أخبر به المسيح ، فبعث الرسول محمد عليه بعد فترة من الرسل ؛ لأن المدة بين عيسى المهم ، وبعثة محمد عليه فترة طويلة .

واسمه أمرة أحمد الله وهذا من أسماء نبينا محمد على أحمد، ومحمد، وله أسماء غير ذلك منها الماحي، والحاشر، والعاقب (١)، وسمي أحمد عليه، فهو لكثرة محامده، وكثرة حمده لله، وكثرة حمد الناس له، والثناء عليه، فهو أحمد بمعنى: حامد، وأحمد بمعنى: محمود، ولما صرح لهم باسمه، كان هذا يوجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد على لأن نبيهم أخبر به، وببعثته، فيجب عليهم أن يؤمنوا به؛ تصديقًا لما أخبر به نبيهم، ولما يجدونه في التوراة، والإنجيل من صفاته على المن صفاته الله المناه الم

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْمِيِّنَتِ ﴾ ، أي: جاء محمدٌ (فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل) اليهودَ، والنصارى بالبينات، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٥٣٢، ٤٨٩٦)، واللفظ له، ومسلم (١١٤، ١٢٥) واللفظ له، ومسلم (١١٤، ١٢٥) من حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللَّهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ : أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَمَدُ وَأَنَا المَاحِي اللَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ ». وفي رواية مسلم ﴿ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ ».

وأنه موجود عندهم في التوراة، والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويعرفونه باسمه، وأوصافه ﷺ، ﴿اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ مَكْنُوبًا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ أَلْذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا لما جاءهم بالبينات من الله على، ما جاءهم بآيات غامضة، بل بآيات واضحة توافق ما عندهم من أوصافه على وقالوا هنذا سِحُرٌ مُبِينُ أي ما جاء به سحر مبين، وهو آيات بينات، ومع هذا قالوا: سحر، وهم يعلمون أنه ليس سحرًا، ولكن من باب المكابرة، والحسد، فهم بذلك كفروا بنبيهم عيسى؛ لأنهم كذبوه فيما بشرهم به، وكفروا بمحمد على الله المحمد ا

والسحر كفر (١) ، والنبي لا يأتي بالكفر ، قال ﷺ : ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَالسِّحَرَ ﴾ والنبي لا يأتي بالكفر ، قال ﷺ : ﴿وَمَا كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] ، فالأنبياء برأهم الله من السحر ، والكهانة ، وما يأتون به فهو وحي منزل من الله ﷺ وكيف يكون ما جاء به محمد ﷺ سحراً.

والذي حملهم-أي: اليهود-على مقالتهم هذه، ورميهم الأنبياء بالسحر والأباطيل: الكبر، والحسد، فحسدوا محمدًا على وهم يعلمون أنه رسول الله، لا لشيء إلا لأنه من العرب، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل، ويحجرون على الله في فضله ﴿أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۱٤٦٠)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٤١/ ٤٠١)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٦١) من حديث جُنْدُبِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ».

مِن فَضَّالِهِ ﴾ [النساء: ٥٤].

وهكذا الحسد يحمل الإنسان على الكفر، وعلى القتل؛ كما حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه.

وحمل إبليس على الكفر، حسد آدم وقانا الله شر الحسد. وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه.



إلى ما جاءت به رسلهم؛ لأن الإسلام دين الأنبياء جميعًا، الذي جاء بعبادة الله وحده لا شريك له، بما شرعه، وأنزله، فكان الواجب عليهم أن يصدقوا، فلم يحملهم على هذا التكذيب مبرر، إلا أنهم يُدعون إلى الإسلام، فهل الذي جاء بالإسلام الذي جاءت به الرسل ساحر؟، وهل الإسلام سحر؟، فهذا ينجر على جميع الأنبياء، والمرسلين، وعلى جميع الكتب؛ لأن القرآن واحد من كتب الله، بل هو أعظمها.

فإذا كان القرآن سحرًا، فجميع الكتب الإلهية تكون سحرًا؛ لأنها كلها من عند الله، وكلها متفقة على دعوة واحدة، وعلى دين واحد هو: الإسلام، وإخلاص العبادة لله على.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ ، حكم ﷺ أنه لا يهدي من تكبر عن الحق وظلم ، وجار ، وحسد ؛ عقوبة له ، فقوله : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ ، سبب لقوله : ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ ، الله ﷺ يهدي من يريد الحق ، لكنه لا يهدي من تمرد عن الحق ، ولم يقبله .

ثم قال على مبينًا مقصودهم بهذا الكلام، فقال: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللهِ إِأَفُوهِم على الله على معلمون أنه حق، وليس بسحر، إنما يحاولون أن يطفئوا نور الله الذي أنزله على محمد على وهو: القرآن، فالقرآن نور (١)؛ لأنه هداية للخلق، وتفصيل للناس، وتوضيح للحق، ورد للباطل فهو نور.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الطبري ﷺ في تأويل قوله تعالى: ﴿ فُورٌ عَلَىٰ نُورٌ ﴾ [النور: ٣٥]: هذا القرآن نور من عند الله، أنزله إلى خلقه يستضيئون به. انظر: تفسير الطبري (١٩٨/١٩). =

فالنور يكون حسيًا، ويكون معنويًا، فالقرآن نور معنوي؛ لأنه يدل الناس على الطريق الصحيح، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يريدون أن يطفئوا هذا النور، وأن يقضوا على القرآن بأفواههم، فمثلهم مثل الذي ينفخ على الشمس، أو على القمر، ليطفئ القمر، أو الشمس، وهذا مستحيل.

ولهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ ﴾ ، فهذه الأفاعيل لا تضر القرآن ، ورسول القرآن ، وهذه الأمة ، فالرسول نور ، وسراج منير ، والقرآن نور ، ولا أحد يستطيع أن يطفئ هذا النور مهما فعل ؛ لأنه نور الله حيث أضافه إليه ، أما لو كان نورًا لمخلوق لأمكن أن يطفئ .

والله لا يغلبه أحد، ولا يقدر أن يطفئ نوره أحد، ولو حاولوا أن يقطعوه فإن الله سيتمه، ويوصله، ويمده، ولا أحد يستطيع أن يقف في طريقه، أو أن يخفيه، أو أن يتغلب عليه؛ لأن الله وعد بإتمامه (١١)، وإكماله، والله لا يخلف وعده، فقد تحقق وعد الله، وأتم هذا النور الذي جاء به محمد فلغ المشارق والمغارب، ولا يزال، -والحمد لله- يتجدد، ويظهر.

وهو محفوظ بحفظ الله، لا يبدل، ولا يغير، ولا يحرف، بل هو باق كما أنزله الله على رسوله ﷺ؛ لأن الله تعهد بحفظه، فقال: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ

<sup>=</sup> ومن دعاء النبي ﷺ: «أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ نُورَ صَدْرِي». . . الحديث. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (١/ ٣٠٠)

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٢٦٤٩) من حديث خباب بن الأرت رضي قال قال وسول الله ﷺ: «وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ».

## وَإِنَّا لَهُمْ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴿ [الحجر: ٩].

﴿ وَلَوْ كَرِهُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ ، ظهوره فكراهتهم له لا تمنع إتمامه ، وظهوره ، مهما حاولوا ، وكادوا ، فهم ما تركوا شيئًا ، ولا أبقوا ممكنًا للقيام في وجه هذا القرآن ، وهذه الرسالة المحمدية ، ولكن -والحمد لله - لم يحصلوا على مقصودهم ، فالإسلام ظاهر ، والقرآن -ولله الحمد - يعلو صوته ، ويبلغ المشارق ، والمغارب ، ولا أحد يستطيع أن يمنعه ويسمعه العالم من خلال وسائل الإعلام .

وذلك لأنه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ ﴾ ، الله على هو الذي أرسل رسوله ، والرسول ما جاء من عنده ، وما أرسله أحد غير الله على أرسله ، وما دام أن الله هو الذي أرسله ، فلن يستطيع أحد أن يمنع ما جاء به ، أو يقف في طريق الدعوة إليه ، مهما حاول.

﴿ إِلَّهُ كَنَ ﴾ ، والهدى هو: العلم النافع ، ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ ، هو: العمل الصالح (١) ، فهذا الرسول ﷺ جاء بهذين الأمرين: بالعلم النافع ، والعمل الصالح ، وهما قرينان ، لا يفترقان أبدًا ، فلا ينفع العلم بدون عمل ، ولا ينفع العمل بدون علم ، بل لابد من العلم ، والعمل (٢).

ثم قال على: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ﴾ أي ليعلو دين محمد ﷺ على سائر الأديان، وها هو الإسلام -ولله الحمد- ظاهر على جميع الأديان،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٢٦٠)، وتفسير ابن كثير (١٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) ويروى في ذلك عن سُفْيَان الثَّوْرِيِّ قوله: «الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ». انظر: جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٠٦).

ظهر بالجهاد، وظهر بالدعوة إلى الله، وظهر بالتعليم، ونشر العلم.

وَلَوَ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ، ظهوره، فالمشركون يكرهون هذا الدين، وبمقتضى كراهتهم له يبذلون الغالي، والرخيص؛ لمنع هذا الإسلام من الانتشار، والقضاء عليه، ولكن لم يزده ذلك إلا ظهورًا، ووضوحًا -ولله الحمد- رغم كثرة الأعداء، والمعارضين، والمبغضين له، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، حتى الذين عادوا الرسول، وعادوا القرآن في مكة في آخر الأمر الله ما الله وحملوا هذا الدين، ونشروه بعدما كانوا معارضين له، فصاروا دعاة إليه، ومجاهدين في سبيله؛ لأنه حق، والحق يعلو، ولا يعلى عليه.

ثم نادى الله بعد ذلك عباده المؤمنين بألا يأخذوا مأخذ اليهود، والنصارى مع أديانهم، وأنبيائهم، فقال عن ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَى تِحَرَّوَ نُنجِيكُم يِّنَ عَنَابٍ أَلِيمٍ فَهَا أَدُلُكُمُ فَهذا عرض، عَنَابٍ أَلِيمٍ فَهذا عرض، وتشويق، ﴿ عَلَى تِحَرَّوَ نُنجِيكُم مِّنْ عَنَابٍ أَلِيمٍ ﴾، فالتجارة التي تنجي من عذاب أليم، وكل يريدها.

والتجارة تجارتان: تجارة دنيوية، وتجارة أخروية، فالتجارة الدنيوية بالمال، والنقود، والمظاهر، والتجارة الأخروية بالأعمال الصالحة، والطاعات، فأنت تتاجر مع الله على بأعمالك الصالحة طلباً للأجر، كما أن أهل الدنيا يتاجرون بأموالهم الدنيوية؛ طلبًا للأرباح.

و هذه التجارة ليست من نوع التجارة المعروفة الدنيوية، هذه تجارة تنجي من عذاب أليم، في حين أن التجارة الدنيوية قد تهلك صاحبها، وتوقعه في العذاب الأليم. ولما أجملها على المتعلقة الأنظار إليها ، قال: ﴿ وَمُولُولِهِ ﴾ مع أنه ناداهم ، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأن الإيمان يزيد ويتجدد ، فالمؤمن يزيد إيمانه. فلابد أن يراعي الإنسان إيمانه ، ويحافظ عليه ، والإيمان بالله هو: الإيمان بربوبيته ، وأنه رب العالمين ، مالك الملك ، ذو الجلال ، والإكرام ، والإيمان بألوهيته ، وذلك بأن يعبده وحده ، لا شريك له ، وبما شرع لعباده ، والإيمان بأسمائه ، وصفاته التي وصف ، وسمى بها نفسه ، أو وصف ، وسماه بها رسوله على المدخل في الإيمان بالله ، وكذلك الإيمان بالملائكة ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر ، والإيمان بالبعث ، والإيمان بالله هي الإيمان بالله هي .

﴿ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الله والمجاهدة تكون بالسلاح، وتكون بالأموال، والإنفاق في سبيل الله، وإعداد العدة للمسلمين وتكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد لأعداء الله المنافقين برد شبهاتهم، وبيان أباطيلهم، وجدالهم، ودحض شبهاتهم.

ثم بين ﷺ ثمرة هذه التجارة، وفائدتها، فقال: ﴿ نُجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾،

﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ، وظاهر الآية: أنه يغفر الذنوب: الكبائر، والصغائر.

﴿ وَيُدُخِلَكُونَ ﴾ ، يوم القيامة ، ﴿ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ جنات كثيرات ، والجنات جمع : جنة ، والجنة هي : البستان الملتف ، سمي جنة ؛ لأنه يجن من كان خلفه ، تجري الأنهار من تحت قصورها ، وبساتينها ، وفيها مناظر عجيبة ، وفيها أنهار تجري ، ولا تنقطع أبدًا ، فيجتمع فيها بهاء الخضرة ، والنضرة ، وبهاء الأنهار التي تجري فيها .

﴿ وَمَسَكِنَ طُيِّبَةً ﴾ ، ﴿ فِ جَنَّتِ عَدُنِ ﴾ ، هذه المساكن الطيبة في جنات عدن ، والعدن : الإقامة (١) ، أي : جنات إقامة من عدن بالمكان إذا أقام فيه ، وسميت جنات عدن ؛ لأنها لا تفنى ، ولا تزول ، خلاف مساكن الدنيا ، وقصورها ، وأنهارها ، فإنها تزول ، وتنقطع ، وتفنى .

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾، فالذي يحصل على هذه التجارة، ومرابحها هو الفائز، ومن عداه فهو الخاسر، وإن جمع الدنيا كلها.

ثم قال على: ﴿وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ﴾، أي: بشارة أخرى تحبون حصولها، ﴿نَصُرُ مِنَ اللّهِ ﴾، على أعدائكم، ومن حاول إيذائكم، ينصركم الله عليه، ﴿وَفَنَحُ مِنَ اللّهِ ﴾، للإسلام، فينتشر هذا الإسلام، ويفتح الله به القلوب، والبلاد، وقد انتشر حتى بلغ المشارق، والمغارب، فتحقق قول الله على: ﴿لِيُظْهِرَهُم عَلَى النّبِينِ كُلّهِ ﴾.

ثم قال: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ليست هذه البشارة خاصة بالمجاهدين ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٨)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٩٢)، ولسان العرب (١٣/ ٢٧٩)، وتاج العروس (٣٥/ ٣٨١).

لكن لعموم المؤمنين حتى ولو لم يجاهدوا، فلهم حظ أوفر من هذه البشارة؛ فكل مؤمن له حظ من هذه البشارة، وإن لم يبلغ إلى درجة المجاهدين.

ثم قال على: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ اللهِ ﴾، نادى الله المؤمنين مرة ثانية بأن يكونوا من أنصار الله، فينصرون دين الله، ورسوله، والله على ليس بحاجة إلى النصرة، وإنما ينصر الدين وينصر المسلمين، فمن نصر الإسلام والمسلمين فقد نصر الله على الله المناق المناق المناق المناق المناق الله المناق الله المناق المناق المناق المناق الله المناق الله المناق المناق المناق الله المناق الله المناق الله المناق المنا

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن لَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُو ﴿ ﴾ [الحج: ١٤]، والمراد: نصر الدين، فمن نصر الدين، فقد نصر الله عَيْلَة.

﴿ كُمَّا قَالَ عِيسَى أَبَّنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى اللّهِ ﴾ الحواريون هم: خواص الأتباع (١) ، وعيسى عَلِيّه لما ضايقه اليهود، وأرادوا قتله، وتآمروا عليه، نادى في أصحابه، فقال: ﴿ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى اللّهِ ﴾ ، أي: من ينصرني، فقال الحواريون: نحن أنصار الله، فتعهدوا بأن ينصروا الله عَلَيّ ؛ كما قال فقال الحواريون: فَكُمّ أَنكُفُر قَالَ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ فَعَلَى اللّهِ عَامَنَا بِاللّهِ وَالشَهدُ بِأَنّ اللّه اللهُ وَاللّه عَمْ اللّه اللهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَامَنَا بِاللّهِ وَاللّه عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّه عَلَيْكُ اللّهُ عَالَى اللّهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْكُ اللّه الله الله الله الله عَلَيْكُ أَن ينصروا هذا الرسول محمدًا عَلَيْهُ ، وقام بهذه النصرة صحابة رسول الله عَلَيْكُ أن ينصروا هذا الرسول محمدًا عَلَيْهُ ، وقام بهذه النصرة صحابة رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) ويقال لهم: الحواريون؛ لأنهم كانوا يحورون الثياب، أي: يبيضونها هذا هو الأصل ثم قيل لكل ناصر: حواري، وقيل: هم خلصان الأنبياء.

انظر: مقاييس اللغة (٢/ ١١٦)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٥٨)، ولسان العرب (٤/ ٢٢٠)، وتاج العروس (١١٣/ ١٠٣).

من المهاجرين، والأنصار الذين اتبعوه بإحسان.

ولما جاء اليهود؛ ليقتلوه، ودخلوا عليه المكان، وعنده أتباعه، رفعه الله من بينهم، ولم يشعروا بذلك، وأخذوا رجلًا وقع شبه المسيح عليه، فقتلوه، وصلبوه، وهو غير عيسى، وهذا من مكر الله بهم، ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَمُ اللّهُ يَعِيسَى ٓ إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱللّهُ عَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَمُعَلّهِ رُكَ مِنَ اللّهُ عَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَالْعَمَانَ عَلَمُ عَلَيْهِ مُنَا وَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهّرُكَ مِنَ اللّه مَنْ وَلَهُ اللّه عَيْمَ عَلَيْهُ ، ورفعه إليه (١٠).

كما تآمرت قريش في مكة على رسول الله ﷺ يريدون قتله لئلا يلحق بأصحابه في المدينة، فترصدوا له، فخرج من بينهم، وهم لا يشعرون، وهاجر إلى المدينة، ونصره الله عليهم، ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتِوكَ أَوْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتِوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللهُ كُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا الله عليهم، ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتِوكَ أَللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

﴿ فَنَا مَنَتَ ظَالِهَ أَهُ مِنَ بَغِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ وهم الذين اتبعوا المسيح عَلَيْكُ ، ﴿ وَكَفَرَتَ طَالِهَ أَنَّهُ ﴾ وهم الذين العاقبة للمؤمنين ، ﴿ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ عَلَيْهُ ﴾ ، وهم الذين كفروا بالمسيح ، فكانت العاقبة للمؤمنين ، ﴿ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ الْمَاوِنَ ﴾ ، أي: أمددناهم ، وقويناهم على عدوهم من الكفار ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ ، منتصرين عليهم.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٥٤)، وتفسير ابن كثير (٣٩٨/٢)، وتفسير القرطبي (٦/ ٩٩٨).

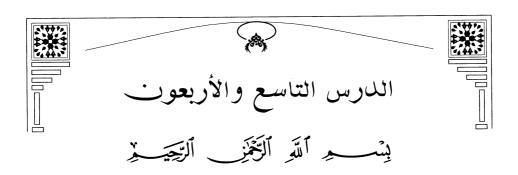

هذه السورة هي إحدى السور التي افتتحها الله على بالتسبيح، وجاء لفظ التسبيح في أولها بصيغة المضارع ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ ﴾، وفي السور الأخرى جاء بلفظ المماضي ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ ﴾ [الصف: ١]، وجاء بلفظ الأمر، ﴿ سَبِّح الله رَبِّكِ الله المُعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، فهذا يشمل جميع الأوقات، في الماضي، والحاضر، والمستقبل. والتسبيح معناه التنزيه، أي: تنزيه الله والله والمناق به من الصفات، والأفعال، فهو: المنزه والسمائه، وصفاته، ولايلحقه ذم، ولانقص، ولا عيب؛ لأنه كامل بذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله على الله المناقة، وأفعاله المناقة، وأفعاله المناقة، وأفعاله المناقة المناقة، وأفعاله المناقة المناقة، وأفعاله المناقة المناقة

فالذي يصف الله بالنقص، لم يسبحه، والذي يشرك بالله، ويدعو معه غيره، لم يسبح الله، ولم ينزهه عما لا يليق به، والذي ينفي أسماءه، وصفاته، أو شيئًا منها، لم يسبح الله، ولم ينزهه عن النقص، والذي يصف الله بالعجز، لم يسبحه على ولهذا قال الله الله بالعجز، لم يسبحه الله الله بالعجز، لم يسبحه الله الله بالعجز، فكل من صدر منه شيء فيه تنقص لله الله اله اله الله الله على من صدر منه شيء فيه تنقص لله الله الله على الله

قال ﴿ يُسَيِّحُ لِللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ ، من المخلوقات الناطقة ، والصامتة والحية ، والحية ، والحية ، والحية ، والجامدة ، كلها تسبح الله ﴿ يُلِنَّ : ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِي فَي وَلَا رَضُ مَن عَن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء: ١٤].

فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحًا لا يعلمه إلا الله ولها إدراك، ولها منطق، يليق بها، فهي تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به، ومع هذا يسيء ابن آدم في حق الله ويتنقصه، مع أن جميع المخلوقات: الحجر، والشجر، والجبال، والنجوم، والأفلاك، والسماوات، والأرض وكل المخلوقات تسبح الله وكل المخلوقات تسبح الله

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ٣٠)، (١/ ٦٢)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٤).

ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاَةً ۚ وَتُعِنُّ مَن تَشَآةً وَتُكِذِلُ مَن تَشَآةً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتُدِيُّرُ اللهِ الملك اللهِ اللهُ الل

وأما ملوك الدنيا، فإن ملكهم زائل، علاوة على أنه ملك موهوب لهم من الله، ثم هو -أيضًا - عارية يزول، إما بموت الملك، وإما بسقوطه، والتغلب عليه، يقول الشاعر(١):

وَمَنْ تَكْسُ تَاجَ الْلَّكِ تَنْزِعْهُ عَداً بِأَيْدِي الْنَايَا أَوْ بِأَيْدِي عِدَائِهِ

فملك المخلوقين زائل، وملك الله على هو الباقي المستمر، فهو الملك الحقيقي المستمر، فهو الملك الحقيقي المستمر،

﴿ اَلْقُدُّوسُ ﴾ ، صيغة مبالغة من التقديس، وهو: التنزيه عن كل عيب، ونقص.

﴿ ٱلۡعَزِيزُ ﴾ ، من العزة ، وهو: القوي الذي لا يغلبه شيء ﷺ.

﴿ اَلْحَكِمُ ﴾ ، الذي يضع الأمور في مواضعها ، فهو ﷺ يضع كل شيء في موضعه ، أما الذي يضع الأشياء في غير مواضعها ، فليس حكيمًا .

ومن حكمته ﷺ العظيمة: أنه بعث في الأميين رسولًا منهم، قال ﷺ: ﴿ هُوَ اللَّذِى بَعَثَ ﴾ ، أي: أرسل، ﴿ فِي الْأَمْيَةِ نَ ﴾ ، جمع: أميّ، والأميّ في الأصل هو: الذي لا يقرأ، ولا يكتب (٢) ، والمراد بالأميين هنا: العرب لأنه

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان ابن مشرف لأحمد بن علي بن مشرف قصيدة: «إِيَّاكَ وَالدُّنْيَا الدَّنيَّةَ إِنَّهَا».

<sup>(</sup>٢) والمراد بالأمي: أنه على أصل ولادة أمه، لا يقرأ، ولا يكتب، فهو على جبلته الأولى، وقيل للعرب: أميين؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، أو عديمة.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٦٨)، ولسان العرب (١٢ / ٣٤).

ليس لهم كتاب، قبل القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ ءَانَيْنَكُهُم مِّن كُنُّبِ يَدْرُسُونَهُۤۤأَ وَمَاۤ أَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ۞﴾ [سبا: ٤٤].

فكانت العرب تابعة لأهل الكتاب، وكان بعضهم تابعًا للوثنيين، وعبدة الأصنام، وهم كثيرون، فكانوا ضائعين، بعد أن كان أولهم على ملة إبراهيم على الكن فشا فيهم الشرك، وفشت فيهم الأخلاق الرذيلة، فصاروا ضائعين، منهم من يعتنق اليهودية، ومنهم من يعتنق النصرانية، ومنهم من يعتنق المجوسية، ومنهم من يعتنق الوثنية، فكانوا ضائعين بين العالم.

بينما اليهود عندهم كتاب التوراة، والنصاري عندهم كتاب الإنجيل.

إلى أن ﴿ بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ ، هو: محمد على الله على أن ﴿ مِنْهُمْ ﴾ : أي من نسبهم ، وجنسهم ، وهكذا يرسل الله على إلى كل أمة رسولًا منها ؛ لأنه لو جاءهم رسول لا يعرفونه ما اتبعوه ، فمن حكمته على : أنه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم ؛ لأن هذا أقرب إلى استجابتهم له وانتفاعهم به .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوَمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمّ البراهيم: ٤]، فهذا من حكمته ﴿ الله العرب رسولهم منهم، ومن نسبهم، يتكلم بلسانهم، ويعرفونه، ويعرفهم، قال ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ يَتَكَلّم بلسانهم، ويعرفونه، ويعرفهم، قال ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ اللّاَعْجِمِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ اللّاَعْجِمِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ اللّاَعْجِمِينَ ﴿ وَلَوْ مَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٨-١٩٩]، فمن حكمته ﴿ أَلَ مَن جعل هذا الرسول من الأميين، وهو ﷺ أمي، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَيْلِهِ مِن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَا رَبّانِ اللهُ الله

وهذا من أعظم معجزات الرسول ﷺ، أن جاء بالقرآن الذي لا يستطيع

البشر كلهم ولا الجن، والإنس، أن يأتوا بسورة منه، أو من مثله، فلو كان يقرأ، ويكتب، لقال الكفار إنه قرأ من الكتب السابقة، فجمع هذه الأمور لنا، فلما كان أميًا، لا يقرأ، ولا يكتب، وجاء بهذا الكتاب العظيم، دل ذلك على صدق رسالته

﴿ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ٤ ﴾ ، ولم يكن يقرأ ، أو يكتب ، ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ ٤ مِن كِنَبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَالعَنكَبُوتِ: ٤٤] ، فالقرآن هو أعظم معجزة له ﷺ ، دالة على صدق رسالته ﷺ ؛ ﴿ بَلْ هُو ءَايَتُ بَيِسَنَتُ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٤].

﴿ وَيُرَكِّمِهِم ﴾ أي: يطهرهم من الأخلاق الرذيلة التي كانوا عليها في الجاهلية ؛ لأنهم كانوا أمة مهينة بين الأمم، لا قيمة لها، متدنسة بالوثنية ، ومتدنسة بكل سوء، وهذا الرسول طهرها في عقيدتها ، وفي معاملتها ، وفي أخلاقها ، ومآكلها ومشاربها ، فزكاها ، وطهر أموالها من الربا ، والرشوة ، والمكاسب الخبيثة ، وطهر نفوسها بالعبادات والتوحيد والإخلاص من الشرك والوثنية .

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ ، مما عليم من القرآن ، حتى أصبحوا متعلمين ، يقودون العالم بالعلم ، بعد أن كانوا أميين ، وبقي هو على أميته ، وكان على يتلقى القرآن من ربه على بواسطة جبريل الله ، ثم يعلمه لأصحابه ، آيات ، وسورًا حتى تكامل القرآن عند وفاته على أه فحفظوه من الرسول على وكتبوه كما تلقوه عنه ، وفي تعليم الرسول على الهذا القرآن وحياً من الله ، خروجاً لهم من الجهالة وتضليلاً.

﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ ، الحكمة هي: السنة ، وهي: الأحاديث النبوية (١) ، وهي مفسرة للقرآن ، وموضحة له ، وقيل: الحكمة الفقه في الدين.

وعن مُعَاوِيَةَ رَبِيْهِ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ».

فالحكمة تطلق على السنة النبوية، وتطلق على الفقه في الدين، وفهم الآيات، والأحاديث على الوجه الصحيح، ومنها يتكون العلم فليس العلم حفظ النصوص فقط.

فأصبحوا علماء بعد أن كانوا أميين، وأصبحوا يعلمون الناس، ويعلمون الأمم، والأجيال، وهذه أعظم نعمة من الله والله المقدمة، وأساتذة العالم، وسادوا العباد، والبلاد، وفتحوا القلوب بالعلم، وفتحوا البلاد بالجهاد في سبيل الله حتى دخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكمهم بسبب أهليتهم للقيادة، وهذا بفضل الله ولله بركة هذا القرآن العظيم، وهذه السنة النبوية.

﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ ، أي: من قبل أن يبعث هذا الرسول على وقبل أن ينزل هذا القرآن العظيم ﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ، كانوا تائهين في العالم ليس لهم قيمة ، يتخطفهم الناس ، وهم فيما بينهم يتحاربون ، ويتقاتلون ، ويسبي بعضهم بعضًا ، ويأكل قويهم ضعيفهم ، ويتغلب عليهم جبابرتهم ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۷/ ٣٦٩)، وتفسير ابن كثير (۲/ ١٣٩)، وتفسير القرطبي (۲/ ١٣٩).

ولما ذكر الله على منته على هذا الجيل الذي بعث فيهم الرسول عَلَيْ ، ذكر أن نعمته متواصلة على من بعدهم إلى أن تقوم الساعة فقال: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَ اللَّهُ عَلَى من بعدهم في العلم والإيمان والدعوة والجهاد.

فهذا القرآن، وهذا الدين محفوظ، إن تولى عنه قوم، يسر الله له قومًا آخرين، يقومون به وقيل: المراد بقوله: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾، أي: من العجم (١)، سيلحقون بالعرب في هذا الدين، ويسلمون، ولا مانع من المعنيين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِيْهُ، قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۷٤)، وزاد المسير (٤/ ٢٨١)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٤٢) وتفسير القرطبي (١٤٢/ ٩٣).

الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣] قَالَ رَجُلُّ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقُلاءً؟ قَالَ: قَوضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاءِ »(١).

﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ﴾، أي الله هو: العزيز القوي الذي لا يغالب، وإذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يمنعه أحد، ﴿ٱلۡكِيمُ﴾، الذي يضع الأمور في مواضعها، ومن حكمته: بعثة هذا الرسول ﷺ في العالم، وإنزال هذا القرآن عليه.

﴿ ذَٰلِكَ فَضَٰلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ، هذا تذييل للآيات فالذي أعطى هذه الأمة بعد و إن كانت أمية ، لاتقرأ ، ولا تكتب هو الله تفضلاً منه.

ثم حذر الله على أن يحمل هذا الكتاب بدون عمل به، كما حصل من الأمم السابقة التي حملت الكتب، ولم تعمل بها، فهذا تحذير من الله لنا؛ لأن هذا القرآن يحتاج منا إلى عمل، ولا يكفي أن نحمله، ونرتله، ونحسن أصواتنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٨٩٧)، ومسلم (٢٣١)، واللفظ له، وانظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٣٧٥)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٤٢)، وتفسير القرطبي (١٨/ ٩٣).

به، وفقط، بل لابد من العمل، إنما تعلم القرآن، والتلاوة، وتحسين الصوت بالتلاوة وسيلة للعمل، وليست هي الغاية، فهذا القرآن يحتاج إلى حمل صحيح بالعمل به، لا حمل إثقال فقط.

فهذا تحذير لنا أن نحمل القرآن، ولا نعمل به، كما حصل من اليهود، والنصارى، مع التوراة والإنجيل قال تعالى: ﴿مَثَلُ النَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرَينَةَ ﴾، وهي: الكتاب التي أنزل على موسى، وهي أعظم الكتب بعد القرآن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَينَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ ۗ [المائدة: ٤٤]، والإنجيل تابع للتوراة، ومصدق، ومكمل لها.

فحذرنا الله من أن نسلك مسلك اليهود، والنصارى مع كتابنا، فيقتصر على مجرد حمل فقط، دون عمل به، وتدبر له كحالة هؤلاء ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَالبقرة: ١٧٨] أي: تلاوة فقط، فلا نكن مثلهم، همنا التلاوة فقط، وتحسين الأصوات، والمباهاة بحفظ القرآن، وتجويده، إنما يكون هذا وسيلة إلى العمل، ولا تتخذ تلاوة القرآن لتتكسب بها كما يفعله بعض القراء.

﴿ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ﴾ سواء من اليهود، والنصارى، أو من هذه الأمة.

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾، لم يعملوا بها، وإنما اكتفوا بحملها وتلاوتها، وترديدها بدون عمل.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: لا يوفقمن هذه صفته لأنه ظالم، والقبول لا يحصل للظالمين الذين زهدوا في العلم، وزهدوا في القرآن، وزهدوا في السنة، وإن كانوا يحملونهما، لكن لا يهديهم الله؛ لأن قلوبهم

فسدت -نسأل الله العافية-.

فالجزاء من جنس العمل، وما ظلمهم الله؛ لأنهم لما كانوا ظالمين، لم يوفقهم الله للعمل، والهداية، وحرمهم الله بسبب ظلمهم.

فليحذر المسلم من هذا المسلك مع القرآن العظيم، إذا حمل القرآن فليكن خير حامل؛ ليكون حجة له يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة: ٣٣]، قوة بتدبر، وعمل، وجد.

هذا - وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

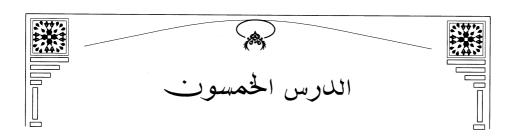

﴿ قُلْ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ هَا دُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيكَ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المُوْتَ إِن كُنْمُ صَدِوِينَ ۚ إِلْظَالِمِينَ ۚ هَا وَلَا يَنَمَنُونَهُ وَأَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ۚ إِلَى قُلْ إِلَى عَلِيمِ الْفَالِمِينَ ۚ إِلَى الْمَوْتَ اللّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُونَ إِلَى عَلِيمِ الْفَيْتِ وَالشّهَدَةِ فِن الْمَوْتَ اللّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ وَإِنّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمْ أَوْدِي لِلصّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيُلْتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ هِ يَتَأَيّّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْكُمْ بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ فَي يَتَأَيَّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَاتُمْ فَلَا اللّهِ وَذَرُوا اللّهَ عَلَيْهُ وَلِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ فَالسّمَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَمُونَ فَ الْمُونَ اللّهَ عَلَيْهُ وَمِنَ اللّهُ وَلَا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَمُونَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرًا لَقَالُمُ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهِ خَيْرُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرًا لَكُونَ اللّهُ خَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرًا لَكُونَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَيْرًا لَكُونُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

لما ذكر الله الله الله أن اليهود حملوا التوراة، ثم لم يحملوها، وشبههم بالحمير تحمل أسفارًا، وهم مع ذلك، ومع هذه المهانة، والذلة، يدعون لأنفسهم الدعاوى العريضة الكبيرة، فيزعمون أنهم يحبون الله، وأن الله يحبهم، وأنهم أبناء الله، وأحباؤه.

 أَوْلِيكَ أَهُ لِلّهِ مِن دُونِ ٱلنّاسِ ﴾، أنكم أبناء الله، وأحبابه، وأن الجنة لكم دون غيركم، فادعوا على أنفسكم بالموت؛ لأجل أن تصلوا إلى هذه الكرامة، فإن الحبيب يحب لقاء حبيبه، ومن أحب الله أحب الله لقاءه (١)، وأنتم تزعمون أن الجنة تنتظركم، وأنها لكم، فلماذا تبقون في هذه الدنيا، وأنتم أمامكم الجنات، والنعيم؟ اطلبوا من الله أن يميتكم حتى تصلوا إلى هذه الأمنية، وهذه الكرامة.

﴿فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: ادعوا على أنفسكم بالموت، إن كنتم صادقين فيما ادعيتم، فإن لم تفعلوا فإنكم غير صادقين، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون ما عند الله لهم من العذاب، والنيران؛ لأنهم كفروا بالله، وعصوا رسله، وفعلوا الأفاعيل القبيحة، فهم يعلمون مصيرهم، ومستقبلهم؛ فلذلك لم يتمنوا الموت؛ ولهذا قال: ﴿وَلاَ يَنْمَنَّونَهُوَ أَبَدًا ﴾، والسبب: ﴿يِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ﴾، أي: أنهم يعرفون ما قدمت أيديهم للآخرة من الكفر، وأذية الأنبياء، والأعمال المشينة؛ لذلك يكرهون الموت؛ لأن الموت يوصلهم إلى ما يكرهونه.

كما قال الله ﴿ وَلَا إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَى يَتَمَنَّوُهُ أَبَدا ﴾ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَى يَتَمَنَّوُهُ أَبَدا ﴾ [البقرة: ٩٤- ٩٥] فأخبر ﴿ إِنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، وهم يعرفون مصيرهم، ومآلهم، ويعرفون أفعالهم، بل إنهم يودون طول الحياة،

<sup>(</sup>١) كما في الحدث الذي أخرجه مسلم (١٦)، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (١) هَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ». لِقَاءِ اللهِ».

قال الله ﷺ: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأً ﴾ [البقرة: ١٦]، أحرص على البقاء في الدنيا من المشركين الذين يعبدون الأوثان.

فما فائدة الحياة الدنيا إذا لم تكن على عمل صالح، وإن طالت، بل إن طولها أشقى للعبد؛ لأنه يزيد من الكفر، والمعاصي، والذنوب، هذا قول جمهور المفسرين في الآية، وقيل: إن الله والله والله والله والمعلمين على خلال، فتعالوا ندعوا أنكم على حق، وأن محمدًا، والمسلمين على ضلال، فتعالوا ندعوا بالموت على الضال منا، وهذا من باب المباهلة بأن يدعى على الضال من الفريقين بالموت العاجل، وهذا اختيار الإمام ابن كثير والله وانه يرى أن هذه الآية، وآية البقرة من المباهلة.

والمباهلة أن يدعا بالموت، أو اللعنة على الكافر من الفريقين.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾، من الفريقين، وإن تمنوا لأنفسهم الأمنيات، والدعاوي، فإن الله عليم بأحوالهم، ولا ينفعهم تمنيهم، ودعاواهم؛ لأن الله ﷺ لا يروج عليه الدعاوى، والكذب، وهو عليم بالظالمين من الفريقين من المسلمين، أواليهود وسيجازي الظالمين بما يليق بهم.

ومن العادة أن ما تفر منه يكون خلفك، ولكن الموت تفر منه، وهو أمامك، وربما تسرع إليه بنفسك؛ لأنه أمامك، ومحيط بك مهما حاولت، وهذا تهديد، ووعيد لهم، ثم إن المسألة ليست موتًا، وتنتهي، بل هناك

ما هو أشد، وهو أن المرد إلى الله ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

﴿ فَيُنَابِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ﴾ أي: فيخبركم بأعمالكم في الدنيا دقيقه، وجليله، ظاهره، وخفيه.

ثم في آخر السورة خاطب الله المؤمنين خاصة، ودعاهم للاستعداد لهذا اليوم فقال على الله المؤمنين خاصة الله المؤمنين وَوْمِ اللهُ مُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ وَدَرُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه. وترك ما نهى الله عنه. وترك ما نهى الله عنه.

ودعاهم لصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم، وكذلك سائر الصلوات الخمس، لكن خصت الجمعة؛ لأهميتها، والمراد: بالنداء الناء الثاني الذي عند جلوس الإمام على المنبر، وهو الذي كان على عهد النبي على وصاحبيه، أبي بكر، وعمر في الله الذي كان على عهد النبي على المنبر،

وفي خلافة عثمان و كثر الناس في المدينة، وتوسعوا، وكثر فيهم طلب الرزق، والبيع، والشراء، والزرع، وغير ذلك، فكانوا ينشغلون عن الذهاب إلى الجمعة، فعثمان و الشراء الأول؛ من أجل أن يتنبه الناس مبكرين، ويستعدوا لصلاة الجمعة، وأقره المهاجرون، والأنصار

فالأذان الأول يوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين، وهو باق، ومشروع، والغرض منه: تنبيه الناس في أعمالهم؛ لحضور صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة تؤدى في مكان واحد، خلاف غيرها من الصلوات، فإنها تؤدى في الحارات، والأمكنة المتفرقة، فلما كانت صلاة الجمعة تؤدى في مكان واحد خصت بهذا.

ويجب أن يكون بين الأذانين فترة؛ ليتمكن الناس من الاستعداد، والحضور، فيكون الأذان مبكرًا.

وأما من يقول من المتعالمين أن النداء الأول يوم الجمعة بدعة، فإنه لا يعرف السنة من البدعة؛ لأن البدعة ما لم يكن من سنة الرسول عليه، وسنة

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٩١٢) من حديث السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ اللَّهُ مَ قَالَ : «كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ﴿ النَّالُ عَلَى الزَّوْرَاءِ » . قَالَ وَعُمَرَ ﴿ اللَّهِ : «الزَّوْرَاءُ : مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ » .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه الترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، واللفظ له، من حديث العرباض بن سارية رهيه.

الخلفاء الراشدين، وما يروى عن ابن عمر رضي أنه قال النداء الأول يوم الجمعة بدعة، فإنه يريد بذلك البدعة اللغوية، لا الشرعية، إن صح عنه ذلك، كما قال أبوه و المن عنه البدعة التراويح خلف إمام واحد نعمت البدعة هذه (١١) - ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية.

فجاء الله بهذه الأمة، واختار لها يوم الجمعة، الذي هو سيد الأيام، وأفضل الأيام، فحسد اليهود المسلمين على ذلك، مما خصهم الله من الخير؛ لعلمه واستقامتهم، وتقواهم، وصلاحهم، واستقامتهم، فهذا اختيار الله لنا، فعلينا أن نشكر الله وتقواهم، ونتهيأ لها، وفي يوم الجمعة قدره، وأن نتفرغ فيه؛ لأداء صلاة الجمعة، ونتهيأ لها، وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء (٢)؛ كما أخبر النبي والله من خصائصه، وله خصائص كثيرة ذكرها ابن القيم كله في كتابه «زاد المعاد»، تزيد على أربعين خاصية (المعاد).

فهو يوم عظيم، وموسم كريم، ينبغي للمسلم أن يعرف قدره؛ ولهذا يشرع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۲۰۰)، والبيهقي في الصغرى (۱/ ٤٨١)، وفي شعب الإيمان (٣/ ١٧٧)، وأبو النعيم في الحلية (٩/ ١١٣). وأخرجه البخاري (٢٠١٠) من حديث عبد الرحمن القارى. ولفظه: «نِعْمَ البدْعَةُ هَذِه».

<sup>(</sup>٢) انظر: كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٩٣٥، ٥٢٩٤)، واللفظ له، ومسلم (٢٣) من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَهِيهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «فِي الجُمُعَةِ سَاعَةُ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ».

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم كلله «فصل في خواص يوم الحمعة» (١/ ٣٦٣).

الاغتسال عند الذهاب للصلاة، والتطيب، والتزين باللباس (١)؛ لأنه يوم عيد، واجتماع للمسلمين على العبادة، وعلى ذكر الله ﷺ، وأن يبكر لصلاة الجمعة؛ ليحصل على أجر التبكير والحضور، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الجَهُ الْجَهُ الْجَمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (٢). ثم بعد ذلك تنتهي الساعات.

فيستحب له التنظف، والتطيب، والتزين باللباس، والتبكير لحضور الصلاة، أما من يفرطون في هذا اليوم، ويعتبرونه يوم عطلة، ويخرجون للنزهات، والاستراحات، ويضيعونه، فهؤلاء لم يعرفوا قدر هذا اليوم إلا أنه يوم عطلة، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من ترك صلاة الجمعة.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَيْنَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَيْلَا، يَقُولُ عَلَى عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ »(٣).

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (١٣٨١) من حديث أَوْسِ بْنِ أَوْسِ رَهِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨١)، واللفظ له، ومسلم (١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٠).

قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (١).

فليحذر المسلم من هذا، وليعرف قدر هذا اليوم العظيم، ويستغله في طاعة الله على، ولا يعتبره يوم عطلة، وكسل، ومنهم من يأتي متأخراً ولا يحضر إلا عند الصلاة، ولا يحضر الخطبة، ومنهم من يفوته معظم الصلاة، ومنهم من تفوته الصلاة كلها، كل هذا من الكسل، وعدم الرغبة في الخير.

وقوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾، يدل على أن المسلمين يبيعون، ويشترون، ويطلبون الرزق، ولكن إذا سمعوا النداء، تركوا البيع، وأقبلوا على الصلاة، فإذا باع، أو اشترى بعد الأذان الثاني فبيعه باطل، ولا يصح؛ لأن الله نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، فكل شيء له وقت، وطلب الآخرة له وقت، وبذلك تنتظم مصالح الدنيا، والدين.

﴿ ذَلِكُم ﴾ ، أي: ترك البيع ، والسعي ؛ لذكر الله ، ﴿ خَيرٌ لَكُم ﴾ من البيع ، ومن التجارة ، ومن طلب الدنيا ، ﴿ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ فضل الجمعة ، ولا يعلم هذا إلا من عنده علم ، وفقه في دين الله ، ويفرق بين عمل الدنيا ، وعمل الآخرة ، أما الجاهل ، فإنه لا يدرك هذا ؛ لأنه غافل من الغافلين ، أما من عنده علم ، وفقه في دين الله ، فإنه يحتسب ، ويحسب أوقاته ، ويرتبها ، فدل على أن الذي لا يقبل على صلاة الجمعة ، ولا يحضر الخطبة ، أنه جاهل ، لقوله : ﴿ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ ، صلاة الجمعة ، ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، لا تبقوا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٠٢)، والنسائي (١٣٦٩).

في المسجد؛ لأن المهمة انتهت، وأنتم بحاجة إلى طلب الرزق، والذي يبقى في المسجد يعطل طلب الرزق، ﴿وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: الرزق، وفضل الله هو: الرزق بالبيع، والشراء، وغيرها.

﴿ وَانْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا ﴾ ، بالتسبيح ، والتكبير ، والتحميد ، وغير ذلك ، فلا يغفل الإنسان عن ذكر الله على ، سواء كان يبيع ، أويشتري ، ويشتغل بأي شغل من طلب الرزق ، فإنه يذكر الله على الذكر ، وذكر الله لا يعطله عن طلب الرزق .

﴿لَمَلَكُمُ نُقُلِحُونَ﴾، أي: رجاء الفلاح، والفلاح ضد الخسار، فذكر الله من أسباب الخسار.

ثم قال الله على: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِحَكْرَةً أَوْ لَهُوا انفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهَوِ وَمِنَ النِّجَرَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرّنِقِينَ ﴾ ، سبب نزول الآية: أن المسلمين كانوا في فقر ، وفاقة ، ثم جاءت عير من الشام عليها بضائع ، وهم بحاجة ، فسمعوا بها ، وكانوا في المسجد جالسين يستمعون الخطبة من الرسول عليه ، فلما سمعوا بقدوم العير ، خرجوا إليها ، ولم يبق مع الرسول عليه إلا اثنا عشر رجلًا ، منهم : أبو بكر وعمر عليها ، فعاب الله عليهم ذلك (١).

﴿ اَنفَضُواْ إِلَيْهَا ﴾ ، أي: للتجارة ﴿ وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ ، أي: تخطب على المنبر فعاب الله ذلك عليهم، ووبخهم ﷺ ، لكنهم فعلوا هذا؛ لشدة الحاجة، وشدة الفاقة، كل يريد أن يأخذ من هذه العير شيئًا ، يدفع به حاجته.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۳۸۲/۲۳ – ۳۸۸)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۱٤۹)، وتفسير القرطبي (۱۱۰/۱۸).

وهذا -والله أعلم- كان في أول الأمر، لما كانت الخطبتان بعد الصلاة، وكان النبي على الجمعة أولًا، ثم يخطب كما في العيد، والاستسقاء، ثم بعد ذلك قدمت الخطبتان على الصلاة.

قال الله على: ﴿ وَأَلَ مَا عِندَ اللّهِ ﴾ ، من الأجر ، والثواب ، والرزق في الدنيا ، والثواب والأجر في الآخرة ، ﴿ خَيْرٌ مِنَ اللّهَوِ وَمِنَ النِّجَزَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ ، في الله على ال

وديننا -والحمد لله- لا يمانع في طلب الرزق، إذا كان لا يشغل عن أداء الواجبات، بل يأمر بذلك، ويحث عليه، فديننا جامع بين مصالح الدين، والدنيا، فهذه سورة عظيمة، وفيها أحكام عظيمة، وتسمى سورة «الجمعة»؛ لأن الله ذكر الله فيها يوم الجمعة، وصلاة الجمعة.

وكان النبي عَلَيْ يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بهذه السورة، ويقرأ في الثانية سورة «المنافقون»، لأن المنافقين يحضرون هذه الصلاة، وأحيانًا يقرأ في الأولى ﴿سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ الْأَعلى: ١] وفي الثانية ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَيْشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١]. فيستحب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، أو سورة «الأعلى»، و«الغاشية»؛ اقتداء بالرسول عَلَيْهُ.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

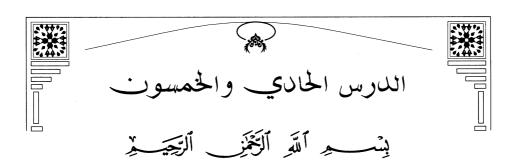

هذه السورة العظيمة ، ذكر الله فيها حال المنافقين ، وصفاتهم ؛ من أجل أن يحذرهم المسلمون في كل زمان ، ومكان ؛ ولهذا كان على يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» ؛ ليذكر المؤمنين بالاهتمام بصلاة الجمعة ، ويقرأ في الركعة الثانية سورة «المنافقون» ؛ لأجل أن يوبخهم ؛ لأنهم يحضرون ، فلعلهم يتوبون ، أو يتوب من شاء الله منهم.

فهي سورة عظيمة، والنفاق هو: إظهار الخير، وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: نفاق اعتقادي، وهو كفر أكبر يخرج من الملة.

الثاني: نفاق عملي، وهو لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص الإيمان (١)، فمن اتصف بصفة من صفات المنافقين نقص إيمانه، وإذا تكاثرت فيه صفات المنافقين نقص إيمانه نقص إيمانه نقصًا عظيمًا. عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُمْ أَنَّ النّبِي كَانَ النّبِي كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النّفاق وَيَهِ خَصْلَةٌ مِنْ النّفاق وَيَهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفاق وَيَهُ عَلَى الله النفاق العملي، لا النفاق الاعتقادي، "إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا عَاهَدَ خَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرً».

فالمؤمن يحذر أن تكون فيه صفة من صفات المنافقين، والنفاق لم يحدث إلا بعد الهجرة، وما كان في مكة نفاق؛ لأن المسلمين في مكة كانوا مضطهدين، ولا يؤمن إلا من هو صادق في إيمانه، ويصبر على الاضطهاد، والبلاء، فلم ينجم النفاق في مكة، وإنما نجم بعد الهجرة.

لما هاجر رسول الله على إلى المدينة، وبايعه أهل المدينة من الأوس، والخزرج، وظهر الإسلام، كان هناك من الأوس، والخزرج من لم يقبلوا الإسلام، ولكنهم لجؤوا إلى النفاق، بأن يظهروا الإسلام؛ لأجل أن يسلموا على دمائهم، وأموالهم؛ وهم كفار في الباطن.

<sup>(</sup>۱) انظر: معارج القبول (۳/ ۱۰۲۰)، وشرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱/ ۱۲۹)، وإعانة المستفيد (۱/ ۲۰۰) للمؤلف-حفظه الله-.

فأنزل الله على فيهم ما يفضحهم من الآيات، والسور؛ كما في أول سورة «البقرة»، وكما في سورة «التوبة»، وكما في هذه السورة.

وفي هذه السورة يقول الله على لنبيه محمد على الأنافقوا، ويتملقوا، ويدفعوا فقد كانوا يأتون إلى مجلس الرسول على الينافقوا، ويتملقوا، ويدفعوا الشبهة عنهم، فكانوا يحضرون في مجلسه على ولكن صدق القائل: «كاد الشبهة عنهم، فكانوا يحضرون في مجلسه على الرسول: نشهد إنك المريب أن يقول: خذوني»، فكانوا إذا أتوا قالوا للرسول: نشهد إنك لرسول الله، ولم يطلب منهم الرسول على ذلك؛ لأنهم مسلمون، والمسلم لا يحتاج إلى أن يقول للرسول: أشهد أنك رسول الله؛ لأنه مسلم من الأصل.

فلما كانوا مستوحشين من حالهم، أرادوا أن ينفوا هذه التهمة عن أنفسهم، فقالوا ﴿ نَتُهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾، فالشهادة يمين.

قال الله على: ﴿وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ ، ليس هناك حاجة لأن يقولوا هذا ؟ لأن رسالة النبي على ثابتة ، والمؤمنين يعتقدونها ، فلا حاجة أنهم إذا لقوا الرسول نشهد إنك لرسول الله ، والله يشهد أنهم في قولهم هذا كاذبون ، ففضحهم الله على ، ثم بين على غرضهم من هذه الشهادة ، ولماذا يشهدونها عند لقاء الرسول على ، فقال على : ﴿ أَتَّخَذُوا أَيْعَنَهُم جُنَّة ﴾ ، أي : شهاداتهم ، وفي قراءة : [اتخذوا إيمانهم جنة] ، أي : سترة ، يستترون بها أمام الناس ، وأمام المسلمين ؛ لأجل أن يسلموا على أموالهم ، وعلى دمائهم ، ويبقوا مع المسلمين ؛ لأجل أن يسلموا على أموالهم ، وعلى دمائهم ، ويبقوا مع المسلمين ؛ لأجل أن يسلموا على أموالهم ، وعلى دمائهم ، ويبقوا مع المسلمين ؛ لأجل أن يسلموا على أموالهم ، وعلى دمائهم ، ويبقوا مع المسلمين ؛ لأنهم ليس فيهم شجاعة ، وقوة يقاومون بها المسلمين ، فلجأوا إلى هذه الحيلة .

﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، صدوا غيرهم عن سبيل الله ؛ لأنهم يفتون في عضد من يريد الإسلام ، وفي عضد المسلمين ، ويشككونهم في الإسلام ، ويظهر ذلك في مجالسهم الخاصة ، ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنّا مَعَكُمْ إِنّما نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ النيوة : إذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود يقولون لهم : إنا معكم ، إنما نحن مستهزؤون بالمسلمين في إظهارنا الإسلام.

﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، هذا ذم من الله لعملهم ، الذي يتلون ، ويتغير من مكان إلى آخر ، أما المؤمن فثابت على إيمانه في أي مكان ، وأي زمان ، ومع من كان ، فهو دومًا ثابت لا يتغير .

أما هؤلاء فإنهم يتلونون، ويتغيرون حسب الظروف، وإذا حصل للمسلمين مصيبة، يفرحون بذلك، ويبثون دعاية ضد المسلمين في كل المواقف، فهذا ديدنهم ﴿إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، من النفاق، وإظهار غير ما في حقيقتهم، ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ وقائوا في حقيقتهم، ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ وي فَلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ والبقرة: ٩ - ١٠].

﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ ، أي: سبب سوء أعمالهم ، ووقاحة أفعالهم : أنهم آمنوا ، ثم كفروا أي ارتدوا ، وقيل معناه : أنهم آمنوا في الظاهر ، ثم كفروا بالباطن ، وقيل معناه : أنهم يظهرون الإسلام إذا كانوا مع المسلمين ، ثم يكفرون إذا كانوا مع الكفار ، فهم تبع الأحوال ، والمتغيرات .

﴿ فَطُّبِعَ عَلَىٰ قُلُومِهِم ﴾، فلا تقبل الحق بعد ذلك، ولا تقبل الهدى،

ولا يصل إليها نور، فقلوبهم مطبوع عليها بطابع يمنع وصول الخير إليها؟ عقوبة لهم على ﴿فَهُدُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾، أي لما طبع الله على قلوبهم صاروا لا يفهمون الكلام، ولا يعرفون معنى ما يسمعون، ولا ينتفعون، مع أنهم يحضرون، ويسمعون القرآن، وكلام الرسول ﷺ، ومع هذا لا ينتفعون.

قال الله على: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى ٓ إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَالِقًا ﴾ [محمد: ١٦]، فيحضرون خطبة الجمعة مع الرسول على وإذا خرجوا من خطبة الجمعة، يسألون أهل العلم، كابن مسعود، وغيره: ماذا قال محمد آنفًا؟ كأنهم لم يحضروا؛ لأنهم لا يفقهون -والعياذ بالله-، فالنفاق سبب في الطبع على القلوب، ونزع الفقه منها، فيصبح المنافق يسمع، ولا يفهم، ولا يتأثر، ولا يستفيد، وهذا حرمان من الله على.

ثم ذكر و الله الظاهرة، وخبث قلوبهم، فمناظرهم بهية، وجميلة، ولكن قلوبهم فاسدة قبيحة، ولا ينفع جمال الظاهر مع خراب الباطن، ولكن قلوبهم فاسدة قبيحة، ولا ينفع جمال الظاهر مع خراب الباطن، وأِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ، كانوا ذوي هيئات، وجمال، كرئيسهم عبدالله بن أبي بن سلول، كان بهي المنظر، جميلًا جسيمًا، وكذلك غيره منهم.

﴿ وَإِن يَقُولُواْ نَسَمَعْ لِقَولِمَ ﴾ أي: عندهم فصاحة، ومنطق بليغ، فإذا سمعهم السامع، يعجبه كلامهم من فصاحتهم، وبلاغتهم، فعندهم جمال الصورة، وعندهم بلاغة في النطق، والفصاحة.

ثم شبههم الله فقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾، يحضرون عند الرسول ﷺ ويستندون على الحيطان، ويستمعون، ولكن لا يفهمون، فهم مثل الخشبة

اليابسة، لا يؤثر فيها الكلام، والوعظ، والخشب المسندة لا تفقه، ولا تعي مع أنهم رجال، ولهم عقول، ولهم مظاهر جميلة، وعندهم فصاحة، لكن لا يفقهون القرآن، والسنة(١).

ثم ذكر صفة ثالثة من صفاتهم: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ مَ ﴾ ، عندهم خوف ، ورعب دائمًا ، كلما سمعوا صوتًا مرتفعًا ظنوا أنه يعنيهم ؛ كما يقال: يكاد المريب أن يقول: خذوني فالله عاقبهم بالرعب.

وقيل: أنه كلما نزلت سورة، أو آية ظنوا أنها تعنيهم، وأن الله كشف أمرهم، كما قال تعالى: ﴿ يَحَدُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّهُم بِمَا فِي خُوف من أن ينزل بهم قرآن، أو أنهم في قُلُوبِهِم التعليم التعليم في خوف من أن ينزل بهم قرآن، أو أنهم يعاقبون، ويصاح بهم، وينتبه لهم المسلمون، فيبطشون بهم (٢)، فهم دائمًا في قلق.

ثم وصفهم الله على بصفة خامسة فقال فيهم: ﴿ هُرُ الْعَدُونُ ﴾ ، فحصر العداوة فيهم ؛ لشدة عداوتهم ، فهم أشد عداوة للمسلمين من الكفار

<sup>(</sup>١) يقول الطبري كلله: «كأن هؤلاء المنافقين خُشُب مسنَّدة لا خير عندهم، ولا فقه لهم، ولا علم، وإنما هم صور بلا أحلام، وأشباح بلا عقول».

انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الطبري كله: (أنهم من خُبثهم، وسوء ظنهم، وقلة يقينهم يحسبون كلّ صيحة عليهم، لأنهم على وجل أن يُنزل الله فيهم أمرًا يهتك به أستارهم، ويفضحهم، ويبيح للمؤمنين قتلهم). انظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٣٩٥).

وقيل: (لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أُتوا لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم). انظر: زاد المسير (٤/ ٢٨٨).

الأصليين، وأشد ضررًا على المسلمين من الكفار؛ لأن المسلمين يعرفون الكفار، ويأخذون حذرهم منهم، وأما هؤلاء المنافقون، فإنهم يدعون الإسلام، ويخالطون المسلمين، ويترابطون معهم، والمسلمون لا يأخذون حذرهم منهم على أنهم من المسلمين؛ ولذلك قال: ﴿هُرُ الْعَدُونِ كَانَهُم عَدُو باطني.

وهكذا يجب على المسلمين، وعلى أولياء الأمور خصوصًا، أن يحذروا من المنافقين غاية الحذر؛ لأنهم جواسيس للكفار، ولأنهم يخذّلون المسلمين، ويرجفون بهم، ولأنهم يأخذون أسرار المسلمين، ويبثونها لعدوهم.

ثم قال الله على: ﴿ قَالَكُهُ مُ اللّهُ ﴾ ، أي: لعنهم الله ، فالقتل معناه: اللعن (١) ، فهذا وعيد شديد ، وعقوبة عظيمة لهم ، ﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ ، ما هو السبب الذي حملهم على هذه الجرائم؟ ، فالقرآن واضح ، والسنة واضحة ، ومعالم الحق واضحة ، فليس لهم عذر في أن يلجئوا إلى ما لجئوا إليه ، إلا أن قلوبهم مملوءة بالكفر – والعياذ بالله – ، والحقد ، والبغضاء للمسلمين .

ثم ذكر -أيضًا- من صفاتهم، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَوْ رُبُوسَهُم ﴾، إذا حصل منهم خطأ، أو ذنب، فإن الواجب عليهم التوبة إلى الله في أنفسهم وأن يطلبوا من الرسول ﷺ أن يستغفر لهم ؛ لأن الرسول

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣٠/ ٢٣٤).

مجاب الدعوة، فإذا استغفر النبي عَلَيْهُ لأحد من المسلمين غفر الله له، أما المنافقون، فإن الله لا يغفر لهم، ولو استغفر لهم الرسول؛ لأنهم ليسوا محلًا للمغفرة، ﴿ لَوَّوَا رُءُوسَهُمُ ﴾، تكبرًا، ووامتناعاً عن المجيء للرسول عَلَيْهُ، وعن استغفاره؛ لأنهم لا يؤمنون به.

﴿ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ ، يصدون عمن يخاطبهم بهذا ، ﴿ وَهُم مُّسَتَكُبِرُونَ ﴾ ، صدوا صدود استكبار ، وإعراض ، وليس صدودًا عارضًا لأمر من الأمور.

ثم إن الله يأس رسوله أن يقبل استغفاره لهم، مع أنه ﷺ حريص على أن يستغفر لهم، ولغيرهم من أمته؛ لشفقته، ورحمته ﷺ.

قال الله له: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ آَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَشْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ اللّهُ لَمُمْ إِن تَشْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَشْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَشْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمُّ \* [التوبة: ٨٠].

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبِيِّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَقَالَ: «أَخَرْ عَنِي يَا عُمَرُ» فَلَمَّا وَكَذَا؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «أَخِرْ عَنِي يَا عُمَرُ» فَلَمَّا وَكَذَا؟ أَعْدَدُ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ الْعُمْرُ» فَلَمَّا يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا». من شدة حرصه عَلَيْهِ على أمته.

﴿ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ﴾ ، والسبب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ، أي: الخارجين عن طاعة الله ﷺ ، فهم فاسقون فسقًا أكبر.

وهكذا من عرف الحق، ولم يقبله، فإنه يعاقب بحرمانه، قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّدُ تَهُمُ وَلَا مَرَّةً وَ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغَيْنِهِمُ وَوَنُقَلِّبُ أَفِيْدَ أَفِي الْمَنافقين؛ لأنهم عرفوا الحق، ويعمَهُونَ [الانعام: ١١٠]، فالله على لا يهدي المنافقين؛ لأنهم عرفوا الحق، ورفضوه عن معرفة، فعاقبهم الله بحرمانهم من الهداية، والهداية إنما تكون لمن يطلبها، ويحبها، فهذا هو الذي يهديه الله، وأما الذي يعرض عنها، ويرفضها، ولا يقبلها، فإن الله يحرمه منها؛ عقوبة له نسأل الله العافية من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى الله، وصحبه أجمعين.



﴿ هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَى يَنفَضُّواً وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَا اللّهَ وَلِيَ وَاللّهُ وَلِي يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَنفِقِينَ لَا لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعْنُ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَيْنَ عَامَنُوا لَا ثُلْهِمُ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللّهُ وَمَن يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَن يَعْلَمُونَ ﴾ وَالْفَقُوا مِن مّا رَزَقْنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلَ يَعْمَلُونَ ﴾ وَالْمَوْتُ فَيُولُ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِى إِلَى أَلْهَ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَالسَافَقُون : ٧ - ١١].

لما ذكر الله و السورة صفات المنافقين، ذكر في هاتين الآيتين بعض مقالاتهم، فذكر مقالتين قالهما رئيسهم-عبدالله بن أبي بن سلول-، ونسب ذلك إليهم جميعاً ؛ لأنه رئيسهم، وهم ينقادون له، فكأنهم قالوهما.

قال الله على: ﴿ هُمُ مَ ﴾: أي: المنافقون، ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنفَضُّواً ﴾، أي: لا تتصدقوا على فقراء المهاجرين حتى يتفرقوا عن الرسول على الله على الله على المسلمين حول رسول الله على وزعموا أن ذلك بسبب صدقاتهم، وأن المهاجرين جاءوا من أجل

صدقاتهم، فأرادوا أن يمنعوا هذه الصدقات، أو المعونات عنهم؛ من أجل أن يفتقروا، عن رسول الله عليه ورد الله عليهم بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ خَرَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُكَوفِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾، فالرزق من عند الله، لأنه بيده خزائن السماوات، والأرض المملوءة بأرزاقه على الله فإن منعتم ما عندكم، فإن الله غني حميد، يعوضهم، ويعطيهم من فضله، ثم إن المهاجرين ما جاءوا طلباً لثواب الله ومحبة الرسول على ورغبة فيما عند لما عندكم وإنما جاءوا طلباً لثواب الله ومحبة الرسول على ورغبة فيما عند الله من أجر الجهاد والهجرة وفراراً بدينهم.

ثم قال ﷺ: ﴿وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾، لا يفهمون أن الرزق من عند الله، وأن الله ﷺ هو الذي ينفق على عباده، ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود: ٦]، ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَلِيَّاكُمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ [العنكبوت: ٦٠].

فإن منعتم ما تعطونه لهؤلاء، فلن يمنع الله عنهم الرزق، وسيعوضهم خيرًا مما عندكم، فهذا فيه رد عليهم، وبيان أنهم لا يفهمون الأسرار الكونية، ولا يفقهون أسباب الرزق، وكون الإنسان لا يفقه يجعله يصدر منه مثل هذه المقالة؛ لأنه لا يفهم أن الأرزاق بيد الله، وأن الله عنده خزائن السماوات، والأرض، يملكها في ، ويرزق عباده، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئًا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.

﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ ، مع أنهم يظنون الآن أنهم مثقفون ، وأنهم متحضرون ، فهذا وصف للمنافقين عمومًا في كل زمان ، فالمنافقون لا يفقهون في كل زمان ، وفي كل مكان ، وإن زعموا أنهم فاهمون ، ومتثقفون ، فهم لا يفقهون ؛ لأن الله حرمهم من الفقه بسبب نفاقهم.

ثم ذكر المقالة الثانية الصادرة من عبد الله بن أبي فقال ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ ، أي: رجعنا من الغزو؛ لأنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق ، أو المريسيع ، ﴿ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلّهِ ٱلْمِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

وسبب ذلك أنه: حصلت مشادة في تلك الغزوة بين شاب من المهاجرين، وشاب من الأنصار، فلطم المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، كل منهما ينادي جماعته، من باب الحمية، فسمع النبي على ذلك فقال: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَعَ (١) رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (٢)، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» (٣).

فالمسلمون إخوة، المهاجرون، ليس بينهم عصبيات، ولا قبلية؛ لأنهم إخوة، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، دون نظر لأنسابهم ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ

<sup>(</sup>۱) أي: ضربه برجله أو بصدر قدمه ، أو بيده على مؤخره . انظر : مقاييس اللغة (٥/ ١٧٧)، والنهاية في غريب الحيث والأثر (٤/ ١٧٣)، ولسان العرب (٨/ ٣٠٩)، وتاج العروس (٢٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) قيل: أحدهما كان غفاريًا، والآخر جهنيًا، فظهر الغفاري على الجهني. انظر: تفسير الطبرى (٢٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٥) واللفظ له، ومسلم (٦٣) من حديث جابر بن عبد الله ، ومسلم

وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيًّ عَلَى عَجَمِيًّ ، وَلَا لِعَجَمِيًّ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، ﴿إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، ﴿إِنَّ أَكُمْ مَا اللَّهُ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، ﴿إِنَّ أَكُمْ مَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فلا يليق بالمسلمين أن تسري بينهم هذه العصبية لقبائلهم، أو لأقاربهم، أو لبلدهم، وإنما يجب عليهم أن يكونوا إخوة، فالنبي عليه أنكر هذه المقالة، ووصفها بأنها من رواسب، ودعاوى الجاهلية، والله على ذم الجاهلية، وأمر بترك ما هي عليه من العصبية، والافتخار، والحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية ودعوى الجاهلية وربا الجاهلية وحكم الجاهلية. فكل ماينسب إلى الجاهلية مذموم يجب تركه والابتعاد عنه.

وكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مرفوض، ولايجوز إحياؤه؛ لأن الله عوض المسلمين بالإسلام، والذي يحيي شيئًا من أمور الجاهلية مذموم؛ لأنه يريد أن يعود بالناس إلى الجاهلية.

وإنما الأنساب تعرف؛ لأجل التواصل فقط، والتراحم، لا لأجل الافتخار، ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَفَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوأً إِنَّ الافتخار، ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَفَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوأً إِنَّ الافتخار، ﴿ وَلَا تَعَارَفُوا أَ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

فالواجب على المسلمين أن يعتزوا بإسلامهم، ولا يعتزوا بأنسابهم، وقبائلهم، وبلادهم، وإِنما يعتزون بدينهم ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وكذا لا يعتزون بآثار الجاهلية وينقبون عنها باسم إحياء الآثار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣٨/ ٤٧٤)، وابن عساكر في معجمه (٢/ ٨٣٤)، والبيهقي في الشعب، واللفظ له (٧/ ١٣٢).

والمنافقون يفرحون بالأحداث التي تحصل بين المسلمين، ودائمًا يغذونها؛ لتكون فتنة، ويبحثون عنها، وينشرونها؛ لأجل أن يفرقوا بين المسلمين، هذه صفاتهم في كل زمان، أما أهل الإيمان فإنهم يسترون هذه الأمور، ولايظهرونها، ويصلحون بين الناس، ولذلك قال عبدالله ابن أبي لما بلغه قول المهاجري: «ما مثلهم، أي: مثل المهاجرين، إلا كما قيل: «سمن كلبك يأكلك». هكذا يقول -قبحه الله-، ويعني: أننا أنفقنا عليهم، وآويناهم، وهم أرادوا أن يترفعوا علينا. فنحن معهم كمن يغذي الكلب ليأكله وكذب في هذا فإن الكلب أوفى منه.

ثم قال: ﴿ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُ ﴾ ، أي: من المدينة ، ويعني بذلك نفسه ؛ لأنه سيد قومه ، ﴿ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ ، يعني بذلك رسول الله ﷺ.

قال الله على ردًا عليه: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: أما المنافقون فلهم الذلة؛ لأن العزة إنما هي في الإيمان، لا بالنفاق، وقال الله على: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [العمران: ١٣٩]، فالإسلام يعلو، ولا يعلى عليه، والعزة الحقيقية إنما هي للمسلمين الصادقين لا للمنافقين الكاذبين.

وعبدالله بن أبي بن سلول وكان لا بن أبي ابن، اسمه عبدالله بن عبدالله بن ابيه ابي بن سلول، وكان مؤمنًا صادق الإيمان، فلما بلغه هذا الكلام عن أبيه اخترط السيف، وتعجل حتى أناخ على مجامع طرق المدينة، وجاء الناس يدخلون، فلما جاء أبوه ليدخل قال له: «دونك»، قال له: «مالك»؟ قال: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُهَا حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَتَعْلَمَ الْيَوْمَ مَنِ الْأَعَنُّ مِنَ الْأَعَنُّ مِنَ الْأَخَلُ»، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، أَنَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ»،

فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ مَا صَنَعَ بِهِ ابْنُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِهِ أَنْ خَلِّ عَنْهُ، فَدَخَلَ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ» (١٠).

وهذا من مصداق قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فقد هيأ الله هذا الشاب المؤمن ؛ لينتصر لرسول الله ﷺ ، وأن يمنع أباه المنافق من الدخول حتى أذن له رسول الله ﷺ ؛ ليعلم لمن العزة ، وعلى من المذلة ، وأذن له الرسول الكريم ﷺ ؛ لأنه حليم.

﴿ وَلَكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وصفهم كما وصفهم بعدم العلم، فهم لا علم، ولا فقه، ولا عقول، وهذا ذم لهم، فلا يعلمون أن العزة لله، وأن العزيز من أعزه الله، وأن الذليل من أذله الله، وهذا بسبب نفاقهم، ﴿ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ، فسبب أنهم لا يفقهون هو: أنهم آمنوا، ثم كفروا، فطبع الله على قلوبهم.

ثم إنه ﷺ لما ذكر صفات المنافقين، وأقوالهم، نادى المؤمنين؛ إكرامًا، وتشريفًا لهم، ولأجل أن يخالفوا المنافقين، فقال ﷺ: ﴿يَاَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا وَتشريفًا لهم، ولأجل أن يخالفوا المنافقين، فقال ﷺ في من الله ﷺ أن يتلهى لله عَلَمُ مَن ذِكْر الله، وعن الصلاة، والزكاة، والتسبيح، الإنسان بأمواله، وأولاده عن ذكر الله، وعن الصلاة، والزكاة، والفعلية، والتهليل، والتكبير، فذكر الله يشمل جميع الطاعات القولية، والفعلية، فكلها ذكر لله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/۲۳)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۵۷)، وتاريخ المدينة لابن شبة (۱/ ۳۲۷).

فالمؤمن يجمع بين طلب الأموال، والأولاد، وطلب الآخرة، لا يجعل كل همه طلب الدنيا، والأولاد، ولا يترك الدنيا؛ لأنه بحاجة إليها، وبحاجة إلى الأموال، والأولاد، فالله لم يذم طلب الأموال، وطلب الأولاد، وإنما ذم التلهي بذلك، وإلا فهو الله أمر بطلب الرزق(١)، وأمر بطلب الأولاد(٢)، وهم نعمة من الله الله المنافع المنافع الله عن طاعة الله عن طاعة الله عن طاعة الله عن طاعة الله عن الله الله عن طاعة الله عن طاعة الله عن الله الله عن طاعة الله عن طلعة الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن طلعة الله عن الله عن طلعة الله عن الله عن الله عن الله عن طلعة الله عن الله عن طلعة الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن طلعة الله عن الله عن

فقال هنا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُواْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ، وقال تَنْفِالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيها اللَّهُ فَيها وَالْأَبُونِ وَالْأَبُونِ وَالْأَبُونِ وَالْأَبُونِ وَالْأَبُونِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلُوةِ وَإِينَاءِ السَّلُوةِ وَإِينَاءِ السَّلُوةِ وَإِينَاءِ السَّلُوةِ وَإِينَاءِ اللَّهُ وَالْأَبُصُدُ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧]، فهم يبيعون، الزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧]، فهم يبيعون، ويشترون، ويزرعون، ويطلبون الرزق، لكن إذا حانت الصلاة أقبلوا عليها.

فإذا سمعوا النداء أقبلوا عليه، ثم أدوا العبادة، ورجعوا إلى طلب الرزق، كما قال على النداء أقبلوا عليه، ثم أدوا العبادة، ورجعوا إلى طلب الرزق، كما قال على الله على الله على الله على الله على الله المؤلفة ومَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا حَتَى يَأْتِ الله بِأَمْرِهِ النوبة: ١٤]، فالإنسان ورسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا حَتَى يَأْتِ الله بِأَمْرِهِ النوبة: ١٤]، فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، لكن لا تشغله عن دينه، ودينه لا يمنعه منها، بل الدين يأمر بتحصيل هذه الأمور بالطرق المباحة، لكن المنهي عنه هو الدين يأمر بتحصيل هذه الأمور بالطرق المباحة، لكن المنهي عنه هو

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِدِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ۞﴾ [الملك: ١٥].

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى في بيان دعاء نبيه زكريا ﷺ: ﴿ وَزَكَرِيّاۤ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٨٩].

الانشغال، والتلهي بها عن ذكر الله.

وذكر الله يشمل الذكر بالقول: كالتسبيح، والتكبير، والتهليل، ويشمل الذكر بالعمل: كالصلاة، والصيام، وسائر العبادات، كلها ذكر لله الذكر بالعمل: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾، أي: من يتله بالأموال، والأولاد عن ذكر الله، ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾، فحصر الخسارة فيهم، ولا تنفعهم أموالهم، ولا أولادهم، ولو جمعوا الأموال كلها، وصارلهم من الأولاد الكثرة، ما داموا منشغلين بذلك عن ذكر الله، فإنها لا تنفعهم، بل تكون خسارة عليهم في النهاية؛ والفلاح ضد الخسارة، فالذي يجمع بين طلب الرزق، والعبادة وذكر الله، هو المفلح، والذي ينشغل بالدنيا عن الدين، هذا هو الخاسر، وإن جمع أموال الدنيا، وإن كانت له الأرصدة الضخمة، والأموال الطائلة، فهو خاسر، ما دام أنه مفلس من طاعة الله، ومن ذكر الله على.

ثم قال على: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ ﴾ ، أمر الله بالإنفاق من الأموال، فلا تجمع الأموال، وتكدسها، فالله ما أعطاك إياها لتخزنها، إنما أعطاك؛ لتنفق منها في وجوه الخير.

فالرزق عطاء من الله، وإذا أنفقت منه أخلف الله عليك خيرًا مما أنفقت عاجلًا، وآجلًا، ﴿وَمُلَ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَايَرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ عاجلًا، وآجلًا، ﴿وَمُلَ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَمُّ وَهُو خَايَرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، أما إذا بخلت، فإن الله يمسك عنك، لأن الجزاء من جنس العمل فلا تظن أن الإنفاق يضر المال، بل يزيده، وينميه.

فكثير من الناس يطلب الرزق، ويكثر، ويقول هذا تأمين لمستقبلي، كأنه سيعيش للدنيا مدة طويلة، فهو يؤمِّن هذه المدة، وهو ما يدرى لعلها ساعة،

أو دقيقة، ولا يؤمِّن مستقبله الحقيقي الذي هو الدار الآخرة، فينفق في سبيل الله، فهذا هو تأمين المستقبل الصحيح الذي يبقى.

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ فهناك غاية تنتهي إليها حياتك، ويتوقف عملك، وينتقل هذا المال منك إلى غيرك، وأنت الذي تعبت فيه، وأفنيت حياتك؛ للحصول عليه، فصار لغيرك، ولم تقدم لنفسك منه شيئًا، هذا هو الحرمان، والموت آت بلا شك، ولا ريب، ما من أحد يقول: ربما أن يتركني الموت.

﴿ فَيَقُولَ رَبِّ ﴾ ، ﴿ لَوْلا ٓ أَخَّرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ أي: أخرتني إلى مدة قصيرة ، لأجل أن يعمل عملًا صالحًا.

﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ ؛ لأنه لم يعمل بقول الله ﷺ: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنكُمُ ﴾ ، ومضى عليه العمر ، وهو ما أنفق ، فيريد أن يتدارك لما رأى الموت ، يريد أن يستدرك ما أهمله.

﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ، قال بعض المفسرين: فأصَّدَّق يخرج الزكاة ، وأكن من الصالحين: أي: أحج ؛ لأنه أمضى حياته ، وما أخرج الزكاة ، ولا حج حجة الإسلام ؛ لأنه مشغول بهذا المال ، والظاهر أن الآية عامة ، أي: أنفق ، والزكاة من الإنفاق ، ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ، أي: أعمل الأعمال الصالحة ، وأول ذلك الحج ؛ لأنه ركن من أركان الإسلام على الغنى .

قال الله على الله عليه: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ ، أي نفس إذا جاء أجلها فلن يؤخرها الله عن هذا الأجل، وما من ميت يموت إلا وندم،

فإن كان صالحًا يندم ألا يكون قد ازداد من الأعمال الصالحة، وإن كان مسيئًا ألا يكون تاب إلى الله على الأن الإنسان إذا نزل به الموت، وحضر، يرى أعماله، ويرى خاتمته، ويرى ما أمامه من جنة، أو نار.

فالعمل ينتهي بنزول الموت حتى لا يقبل منه التوبة، فلو تاب إذا بلغت روحه الغرغرة، لا تقبل توبته.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

ثم قال: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، من خير أو شر ، فلا تظن أن ما عملته سيغيب ولا تراه ، أو ينسى ، ولا توافى به.

﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، قليلًا كان ، أو كثيرًا ، صالحًا ، أو فاسدًا ، كل يحضر عندك ، والله ﷺ لا ينساه.

هذا ما وجه الله به عباده المؤمنين، ما داموا على قيد الحياة، وأن لا يكونوا كالمنافقين الذين ضيعوا حياتهم في الكفر، والنفاق، والغرور، وهذه سنة الله في القرآن: أن يذكر آيات الوعد، وآيات الوعيد، ويذكر التخويف، ويذكر الترغيب، هذا إلى جانب هذا؛ لئلا ييئس الإنسان؛ لأنه إذا سمع التخويف وحده ربما ييأس، أو إذا سمع الترغيب وحده ربما يطمع، ويغتر بالوعد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٣)، وأحمد في المسند (١٠/ ٤٦١)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٣٩٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٨٦).

فالله يجمع بينهما لكي يكون المؤمن بين الخوف، والرجاء، لا يرجو رجاء يأمن معه من مكر الله، وغضبه، ولا يخاف خوفًا يقنط معه، وييأس من رحمة الله، بل يكون بين الخوف، والرجاء.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً 
هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم فَي السَّمَوَتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِي وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شَيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ أَلَم يَأْتِكُم نَبُوا ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنِي اللّهُ وَاللّهُ عَنِي اللّهُ وَاللّهُ عَنِي مَا اللّهِ يَسِيرُ ﴾ وَعَامِنُوا بِاللّهِ كَفُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَقِي لَئَبْعَثُنَ ثُمَّ لَنُبَرَونَ عِما عَمِلْمُ وَلَاكَ عَلَى ٱلللّهِ يَسِيرُ ﴾ وَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عِنَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ وَاللّه عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ وَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عِمَا أَنْ لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَقِي لَئَبْعَثُنَ ثُمَّ لَنُبَرَقُ أَلَى عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

ابتدأ الله هذه السورة العظيمة «سورة التغابن» بإخباره على أن كل شيء في السموات، والأرض يسبح الله على أي: ينزه عن النقص، والعيب، والعجز؛ لأنه على هو الكامل، الذي له صفات الكمال من كل وجه.

فقوله: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ﴾ ، بلفظ المضارع الذي يفيد الحال، والاستقبال، والاستقبال، وألسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ، من المخلوقات كلها، الناطقة، والصامتة،

وليس معنى أننا لا نفهم تسبيح هذه الأشياء، أنها لا تسبح، و﴿مَآ﴾، عامة، للعاقل، وغير العاقل، وكل المخلوقات تسبح الله ﷺ.

﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ، المبنية ، وهي : السبع الطباق ، وما فيها من الملائكة التي لا يعلمها إلا الله ﷺ .

﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، أي: يسبح لله ﷺ ما في الأرض من جميع المخلوقات وما في البحار، وكل شيء في الأرض يسبح لله ﷺ ، وينزهه عن النقص، والعيب.

وفي هذا ردُّ على الذين يتنقصون الله ﴿ ويصفونه بالعجز، وعدم القدرة على البعث من القبور، فهو ﴿ نَوْ نَفْسُهُ عَنْ ذَلْكُ.

قال ﷺ: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ولما أخبر ﷺ أن جميعه، جميع ما في السموات، وما في الأرض يسبحه، أخبر أنه له الملك جميعه، فهو المالك المطلق لكل شيء، وأما المخلوق فإنه يملك ملكًا ممنوحًا له، ومؤقتًا، أما ملك الله ﷺ فهو دائم، وشامل لكل شيء.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ ﴾ أي: جميع الثناء له ﷺ؛ لأنه المنعم بجميع النعم، قال ﷺ: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]، فالحمد المطلق له ﷺ؛ لأن النعم كلها منه ﷺ، ومن عداه فإنه يحمد بقدر ما له من الفضل، ولكن

الحمد المطلق هو لله كله.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ ، قادر على كل شيئ ، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُم كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ١٤].

ثم قال ﷺ: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم ﴾، فمن قدرته على كل شيئ ﷺ أنه خلق بني آدم، وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئًا، ولا أحد ينكر هذا، حتى الكفار لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم، قال ﷺ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

فالله على اختص بالخلق، ولا أحد يخلق معه عَلَيْنَ ، قال عَلَيْنَ : ﴿ وَهُوَ الْخَلَّقُ الْخَلَّقُ الْخَلَّقُ الْمُلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

﴿ فَهِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾، أي: بعدما خلقكم انقسمتم فريقين: منكم كافر بالله ﷺ، وموحد له، وعابد له.

وكل من الإيمان، والكفر مقدرٌ لله ﷺ، فهو الذي قدر الإيمان، والكفر، وخلق الكفر، وخلق الإيمان، قال ﷺ: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﷺ [الزمر: ٦٢].

وهو خالق الخير، والشر، وخالق الطيب، والخبيث؛ لحكمة منه ﷺ، فالناس إما أن يكونوا من الكفار، وإما أن يكونوا من المؤمنين، وقدم الله ﷺ الكافر على المؤمن، لأن أكثر الناس كفار، والمؤمنون هم القلة التي منَّ الله ﷺ عليها بالإيمان، فالكفر، والإيمان خلقهما الله ﷺ، وقدرهما، ولكن العبادهم الذين يفعلون باختيارهم الكفر والإيمان بذلك،

فالكافر يكفر بإرادته هو، ومشيئته، واختياره، والمؤمن يؤمن بإرادته هو، ومشيئته، واختياره، والمؤمن يؤمن بإرادته، واختياره، ومشيئته، واختياره، واختياره، وليس العبد مجبورًا على الكفر، وليس مجبورًا على الإيمان، بل إن هذا يرجع إلى اختيار العبد، ومشيئته؛ لأن الله على أعطاه ذلك، وأقدره عليه.

ثم قال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ، أسند الله الخلق إليه ﷺ ، وأسند العمل إلى العباد، فالكفر هو عملهم ؛ لأنهم فعلوه باختيارهم، وإراداتهم، ومشيئتهم، والإيمان بعملهم -أيضًا-، وكسبهم، وإرادتهم.

﴿بَصِيرُ ﴾: أي: يبصر أعمالكم، وتحركاتكم، وسكناتكم، لا تخفون عليه ﷺ، فمهما عملت، فإن الله ﷺ يبصرك في أي مكان، ولا تظن أنك تخفى على الله ﷺ في أي مكان كنت، وإن كنت تخفى على الناس، فإنك لا تخفى على الله ﷺ، ﴿وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [ابراهيم: ٣٨].

ثم قال ﷺ: ﴿خَلْقِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾، هذا تعميم بعد تخصيص، فهو ﷺ خلق الإنسان، وهو السماوات، والأرض.

قال ﷺ: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ [غانر: ٥٧].

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ ، فهو تَنَالَ لم يخلق السماوات، والأرض عبثًا، لا نتيجة، ولا ثمرة له، وإنما خلقهما بالحق، لا بالباطل، ولا بالعبث، واللعب، قال تَنْهَا : ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴾ [ص: ٢٧]، وقال ﷺ : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ١٦].

فخلق الله ﷺ السموات، والأرض لحكمة، ولغاية، ولمصالح العباد، ولتكون أدلة على وحدانيته ﷺ، وعلى قدرته، قال ﷺ: ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ يَالِمُ السَّمَانَ اللهُ الله

ينظرون إلى الأرض، وينظرون إلى السماء، ولا يعتبرون لخلقتها، وعجائبها، ويستدلون بذلك على قدرة الله ويشكرونه على فضله، وإحسانه.

فلو نظر الإنسان إلى صورته، وشكله لتعجب من ذلك، لكنه غافل حتى عن نفسه، قال ﷺ: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِآمُوقِنِينَ ۞ وَفِيۤ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠-٢١].

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِلِنَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾: ليس خلق هذا الإنسان على هذا الشكل، والتركيب العجيب عبثًا، بل إنه سيصير إلى الله ﷺ، ويحاسبه، ويجازيه، فالإنسان لم يخلق ليشرب، ويملك على هذه الأرض، ويتسلط، ثم يذهب، وينسى. أبدًا.

فهذا الإنسان الذي اعتنى الله الله الله الله الله الله المناية، وأنعم عليه هذه النعم، وسخر له كل شيء، له شأن عند الله الله ، ويصير إلى الله، ويبعثه الله بعد الموت، ويجازيه على أعماله، وتصرفاته.

ثم قال ﷺ: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُرِرُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ﴾، علمه ﷺ محيط بكل شيء. فهو عال فوق مخلوقاته وعلمه في كل مكان كما قال الشاعر: ومن علمه لم يخل في الأرض موضع.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا شُيرُّونَ ﴾ ، أي: تخفونه.

﴿ وَمَا تُعُلِنُونَ ﴾ ، تظهرونه ، فيستوي في علمه ﷺ ما يسر ، وما يعلن ؛ لأن علمه محيط بكل شيء ، ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيُ السَّمَوَةِ وَالْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾، أي: بما في قلوبكم، ولا أحديعلم ما في قلبك، وما تسره في نفسك إلا الله ﷺ.

فهو ﷺ عليم بما في صدور العالم، وما يسرون فيها، وما يفكرون فيه، وما ينوونه في قلوبهم، يعلم الله ﷺ ذلك، فينبغي للمسلم أن يحسن نيته، وقصده، وتفكيره؛ لأن الله ﷺ يعلم ذلك.

ثم قال ﷺ مذكرًا لعباده أحوال من كذب من الأمم السابقة، وكفر بالله ، وماذا حلَّ بهم.

قَالَ ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ ﴾: أي: قد أتاكم، فهذا استفهام تقرير.

﴿ نَبَأُ اللَّذِينَ ﴾: أي: خبر الذين من قبلكم، وصل إليكم أخبار الأمم الماضية حتى كأنكم تشاهدونها مما قصه الله و كتابه، وما تتناقلونه أنتم فيما بينكم، وما تشاهدونه من آثار الأمم الماضية من مساكنهم، وآثارهم في الأرض، وأن الله و قلا قد أحل بهم العقوبة، فخذوا حذركم من أن يحل بكم ما حل بهم، والسعيد من وعظ بغيره، ولا يعتبرونها مجرد آثار للنزهة والافتخار بها للسياحة.

فهذا فيه الحث على التدبر لأحوال الماضين، والاعتبار بآثارهم، كما قال الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنْيَ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ الله عَنْهُم مَا حَلَّ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ الله عَنْهُم مَا حَلَّ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا أَنْ يَحْلُمُ مَا حَلَّ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا أَنْ يَحْلُمُ مَا حَلَّ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا أَنْ يَكُمْ مَا حَلَّ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا أَنْ يَكُمْ مَا حَلَّ الله عَنْهُم عَنْهُم مَّا كَانُوا أَنْ عَنْهُم مَا عَلَى الله عَنْهُمُ الله عَنْهُم عَنْهُم مَا الله عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم مَا عَلَا تَامِنُوا أَنْ يَحْلُمُ الله عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَنْهُم عَلَا الله عَنْهُم عَنْهُمُ عَلَوْ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلْهُ عَنْهُمُ عَالْمُوا أَنْ يُعْمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُولُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنُوا عَنْهُ عَنْهُمُ عَ

﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم ﴾ ، أذاقهم الله عَلَيْ عقوبته ؛ بسبب أعمالهم ، فما ظلمهم الله على.

﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾، في الدنيا مما حلَّ بهم من الهلاك، والدمار، وخراب الديار، وفي الآخرة من دخول النار، فاحذروا أن يصيبكم مثلما أصابهم. ثم بين سبب ذلك فقال: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُ ﴾، أي: بسبب أنه، ﴿ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِاللِيتَنَتِ ﴾، أي: بالبراهين، والأدلة الواضحة الدالة على وجوب عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، فكل الرسل جاءوا بهذا، وهو: الأمر بعبادة الله وَهِنَ ، وترك عبادة ما سواه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي صَلَى اللهِ وَكَفَرُوا اللَّهُ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي صَلَى الرسل، وكفروا وكفروا وكفروا بالرسل، وكفروا وكفروا بالرسل، وكفروا وكفروا بالرسل، وكفروا وكفروا بالرسل، وكفروا وكفروا وكفروا بالرسل، وكفروا وكول

بآيات الله ﷺ، فاحذروا أن تكفروا برسولكم ﷺ، وتكفروا بآيات ربكم ﷺ فيحل بكم ما حلَّ بهم.

﴿ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهَدُونَنَا ﴾ ، أَبُوا أَن يطيعوا الرسل ، ويستجيبوا لهم ، وقالوا : ليس لهم فضل علينا ، هم من جنسنا ، ولماذا يخصون بالرسالة دوننا مع أنهم مثلنا ؟ ، فتكبروا على رسلهم ، أن ينزل الله عليهم ملائكة ، أو نرى الله بأعيننا.

قَالَ ﷺ: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْـنَا ٱلْمَلَتَـبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَاً لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِى أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٢١].

وهذا من العجيب أنهم يستبعدون الرسالة أن تكون في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبادة للحجر، فهم يعبدون الأحجار، والأشجار، وهي دونهم.

وقالو: ﴿أَبَشَرُ يَهَٰدُونَنَا﴾: استفهام استنكار، فقد واجهوا الرسل، وقالوا لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؟، فأجابوهم بأن: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُهُمْ أِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُهُمْ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِشُكْرُ مِثْلُونَ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِشُطُونٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمُتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ [ابراهيم: ١١].

ومن حكمته على: أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه، قال على الله في وَمِهِ عَلَى الله فَوَمِهِ الله فَوَمِهِ الله فَيُضِلُ الله مَن يَشَآءُ وَمُو الله وَلَمْ الله مَن يَشَآءُ وَيُهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ الله الله عَن يَشَآءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ الله الله عَن السّمَآءِ مَلَكَ الله وَلَا الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَا

فلو جاءهم رسول ليس منهم، لقالوا: ما نعرفه، ولا نصدقه، فهم دائمًا، وأبدًا يصرون على الكفر، واقتراحهم أن يكون الرسول من غير جنس البشر، إنما هو من باب الكبر، والتعنت؛ لأنه لو جاءهم رسول لا يعرفونه، لقالوا: هذا ما نعرفه فكيف نصدقه، وقال في الله الم المروف الله المؤونة من المروف الله المؤونة المؤونة الله المؤونة المؤونة الله الله المؤونة المؤونة الله المؤونة الله المؤونة الله المؤونة المؤونة الله المؤونة المؤونة المؤونة الله المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة الله المؤونة الم

﴿ فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ ﴾ ، كفروا بالرسل ، وأعرضوا عنهم ، ولم يلتفتوا لهم. ﴿ وَّاَسْتَغْنَى اللَّهُ ﴾ ، عن عبادتهم له ؛ لأنهم إنما يضرون أنفسهم ، ولا يضرون الله على شيئًا.

فلو أن أهل الأرض كفروا جميعًا، ما نقص ذلك من ملك الله على شيئًا، ولو آمنوا جميعًا ما زاد ذلك في ملكه على شيئًا، وإنما هذا يرجع إلى العباد، كفرهم ضرره عليهم، وطاعتهم نفعها لهم.

﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴾ ، الله ﷺ غني عن عبادتنا لكنه يأمرنا بالعبادة لمصلحتنا نحن ؛ لأن مصلحتنا في عبادة الله.

ثم قال ﷺ: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ ﴾، فالكفار ينكرون البعث، كما ينكرون البعث، كما ينكرون الرسل ويقولون: كيف إذا مات الإنسان، وصار ترابًا، يعود من جديد؟

فهم يعجزون الله على الذي هو على كل شيء قدير، فكما خلقهم أول

مرة من عدم، فهو قادر على أن يعيدكم، من باب أولى، قال ﷺ: ﴿وَهُوَ اللَّهِ مِنْ بَابِ أُولَى ، قال ﷺ: ﴿وَهُوَ اللَّهَ مَنْ بَابِ أُولَى ، قال ﷺ: ﴿وَهُو اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مُلَّا مُعَلِّمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مُنْ مُعَلِّمُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَالِمُ مُعَلَّمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالِم

فهم لم يتعجبوا من إيجادهم في الأول من غير شيء، قال ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً ﴾ [الرعد: ٥].

و كلمة «زعم» تدل على الكذب، أي: أنهم كذبوا في قولهم، وبئس مطية الكذب زعموا كما في المثل.

وقوله: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعُثُواً ﴾ ، يدل على أن من أنكر البعث فهو كافر ؛ لأن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أن «الْإِيْمَان أن تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وِالْيَوْم الْآخِر وَالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ الْآَرُ.

قال الله ﷺ لرسوله ﷺ: ﴿قُلُ بَلَيْ وَرَبِّ لَنْبُعَثُنَّ﴾.

أمره أن يقسم به على أنه يبعثهم، وهذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله على رسوله على أن يقسم على وقوع البعث.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧) من حديث عمر بن الخطاب رظيمه.

الأولى: في قوله ﷺ: ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُ هُو ۖ قُلْ إِى وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم

والثانية: في قوله ﷺ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَأْتِينَا كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [سبأ: ٣].

والثالثة: هذه الآية، وهي قوله على الله على وَرَدِّي لَنْبَعَثُنَّ [التغابن: ٧].

﴿ ثُمَّ لَنُبَوَّنَ بِمَا عَمِلَتُمُ ۚ فَالْحَكُمَةُ مِنَ الْبَعْثُ، والنشور، هي: الجزاء على أعمالكم التي عملتموها، في الدنيا هل تظنون أن ذلك ينسى، ويذهب؟! كلا.

﴿ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾، فالبعث يسير على الله، وإن كنتم تظنون أنه مستحيل؛ لأنه لا يعجزه شيء ﷺ.

قال ﷺ: ﴿فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾: ولما انقطعت حجتكم، فصدقوا به وأعملوا له.

فالإيمان بالبعث يقتضي العمل له، وأما الذي يؤمن بالبعث، ولايعمل له، فهذا كافر بالله والذي يؤمن بالله يلزمه الإيمان برسوله والذي يكفر بالرسول كافر بالله.

﴿ وَالنَّورِ ٱلَّذِى آَنَرُلْناً ﴾، وهو القرآن المنزل على الرسول فمن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر بالله ورسوله، لأن القرآن نور يضيء الدنيا، ويخرج الله على الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، فالقرآن نور، قال عَنانَهُ نُولَا نَهُدِى بِدِه مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ [الشورى: ٥٦].

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ، فلا تظنوا أن أعمالكم ستهمل، أو تضيع، بل ستواجهون به يوم القيامة؛ لأن الله ﷺ خبير به، وبصير به.

ولو نسيتموه، فإن الله عَلَى لا ينساه، قال عَلَى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَثُهُمُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ المجادلة: ٦].

هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.





أي اذكروا ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَنَعُ ﴾ ، وهو يوم القيامة. يجمع الله الأولين، والآخرين فيه في صعيد واحد، هو أرض المحشر، ولا يغيب أحد عن هذا الجمع، فلا يظن أحدٌ من الكفار، أو الملاحدة الطغاة الجبابرة الكفرة، أنه سيتخلف عن هذا الجمع، أو سيترك، ويهرب.

وقوله: ﴿ وَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ أي: التغابن بين الناس، فيصبح بعض الناس مغبونًا، وبعضهم غابنًا، فالمؤمن غابن؛ لأنه في هذا اليوم يسعد، ويفلح، ويدخل الجنة، وأما الكافر – والعياذ بالله – يخيب، ويخسر، ويدخل النار. فيصبح مغبوناً وقد بين ذلك بقوله: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفّرُ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُعْمَلُ صَلِحًا لَكُونُ الْعَظِيمُ ﴾، ويُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَحْرِى مِن تَحْبِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾، هؤلاء هم الغابنون؛ بسبب ما قدموا لأنفسهم.

فإن كان عمله فيه شرك فهو باطل، وكذا إن كان فيه بدعة فالبدعة مردودة.

لحديث عَائِشَةَ رَهِي ، عنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (٢). وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (٢).

﴿ يُكَمِّرُ عَنْدُ سَيِّنَانِهِ عَ ﴾ لأن العمل الصالح يكفر الله عَلَيْ به السيئات الصغائر. لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ الْخَمْسُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦).

قال ﷺ: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّـرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٣١].

وعَنْ مُعَاذٍ رَهِ اللهِ ، قَالَ: ﴿قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي بِوَصِيَّةٍ ، قَالَ: ﴿اتَّقِ اللهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ﴾ ، قَالَ: ﴿قُلْتُ: زِدْنِي ، قَالَ: ﴿أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ﴾ ، قَالَ: ﴿خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ ﴾ .

وأما من مات، ولم يتب من الكبائر التي هي دون الشرك، فإنه تحت مشيئة الله ﷺ، فإن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه.

﴿ وَلَيْزِخَلَهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْبِهَا ٱلْأَنَهَارُ ﴾، ليست جنة واحدة، بل جنات متعددة، وأهلها فيها على درجات على حسب أعمالهم، ومنازلهم.

﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا﴾، أي: من تحت أشجارها، وقصورها.

﴿ خَلِدِينَ فِهِمَا آبَداً ﴾، خالدين دائمين فيها، لا يخافون أن يموتوا، ولا يخافون أن يخرجوا منها، أو تغتصب منهم، بخلاف من كان في الدنيا في المسرات، وفي قصور، وفي بساتين، وملذات، فهو غير خالد فيها، كل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۰/ ۳۸۰)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٢١١)، والطبراني في الكبير (۲۰/ ١٤٥).

لحظة يتوقع أن يزول منها، أو تزول عنه، ما فيها خلود، وهو خائف، ولو كان في قصور، وبساتين، ومناظر، ومآكل، ومشارب طيبة، هو خائف من الموت، ومن المرض، خائف من العدو، هذا في الدنيا، أما في الآخرة، أهل الجنة ما عندهم خوف، قال على الله الجنة ما عندهم خوف، قال المله المله المرض، خائف قال المله ال

﴿ ذَاكِ النَّوْزُ الْعَظِيمُ أَي: النجاة التي ينجوها من النار ويدخل الجنة دار القرار قال تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذَّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ثم ذكر الله الصنف الثاني وهو: الفريق المغبون، قال ﴿ وَاللَّذِينَ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿وَاللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، كفروا بالله على ، ولم يؤمنوا به ، سواء جحدوا وجود الرب على الدهرية ، والملاحدة ، أو أنهم أقروا بوجود الرب ، ولكنهم أشركوا ، ولم يعبدوه ، ولم يوحدوه بالعبادة . أو جحدوا أسماء الله وصفاته وعطلوه .

﴿ وَكَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا ﴾ ، فبالإضافة إلى الكفر كذبوا بآيات الله ﷺ القرآنية ، والوحي المنزل على الرسل كما قال ﷺ : ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَا أَمْرِ مَرْبِحٍ ﴾ [ق: ٥].

فعاندوا الرسل، وقالوا: ما هم إلا بشرٌ مثلنا، فكيف نطيع من هم مثلنا، قال وَ التنابن: ٦]. فهذا استكبار.

فكفروا بما مع الرسل من الآيات، والآيات هي: العلامات الدالة على

صدقهم، وكذلك الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله ﷺ، وعلى ربوبيته كذبوا بها، وقالوا: هذه مظاهر طبيعية، ولا يقولون: إن هذه آيات الله، وهي تدل على عظمته، قدرته.

﴿ أُولَكَيِكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾، أي: الملازمون لها؛ لأن الصاحب يلازم صاحبه.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ ، ليس لهم طمع في الخروج منها ، قال ﷺ : ﴿ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] ، فالكافر ، والمشرك ، لاطمع لهما في الخروج من النار ، قال ﷺ : ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

أما من دخل النار من عصاه المسلمين، والموحدين، فإنه يخرج من النار؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة (١)، من أنهم يخرجون من النار، ويدخلون الجنة في المآل والعاقبة.

﴿ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: ﴿ وَبِئْسَ ﴾ كلمة ذم، أي: بئس مصيراً لهم لأنها دار العذاب، والنكال، ودار الآلام، والأسقام، والأحزان.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح البخاري (۸۰٦، ۲۵۱۰، ۲۵۲۷، ۷۲۳۷)، وصحیح مسلم (۱) د صحیح البخاري (۳۰۶، ۲۹۹).

ثم قال ﷺ: ﴿مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾، المصائب هي: ما تكره النفوس مما يخالف رغبتها من الوقائع (١)، قال ﷺ: ﴿وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

فالمصيبة قدرها الله للابتلاء، والامتحان، من يصبر ويرجع إلى ربه، ويتوب، له الرضى، ومن يجزع، ويتسخط، ويغضب على ربه ﷺ، فعليه السخط<sup>(۲)</sup>.

﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ، أي: بقدر الله ﷺ ، وقضائه.

﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَامُ ﴿ ، من يعلم أن المصيبة من الله ، وأنها بسبب ذنوبه ، وأن الله على قدرها عليه (٣) ، ثم يتوب ، فإن الله على يتوب عليه ، وتصبح المصيبة خيرًا له ؛ لأن الله يهدي قلبه للحق ، واليقين ، فهي للإيمان بالله على ، وللصبر على المصيبة فيهدي الله قلبه.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٨/ ٢٤٥)، وتاج العروس (٢١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٤٠٣١) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِى فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».

<sup>(</sup>٣) كما في التحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٧٠٠) من حديث أبي حَفْصَة ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ : «يَا بُنَيَّ ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ قَالَ : رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ مَنَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » ، يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي ».

قَالَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْد عَلْقَمَة فَقُرِئَ عِنْده هَذِهِ الْآيَة: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُرُ ﴾ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ هُوَ الرَّجُل تُصِيبهُ الْمُصِيبَة ، فَيَعْلَم أَنَّهَا مِنْ عِنْد اللَّه فَيَرْضَى وَيُسَلِّم ».

وفي الآية الأخرى، قال ﷺ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُّ اللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُّ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَمَا ۚ إِنَّا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۖ ﴾ [الحديد: ٢٢].

فقوله: ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ ﴾ ، أي: بقضاء، وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ ﴾ ، أي: قبل أن تقع، وتحصل، وتخلق.

فالمؤمن يصبر عند المصيبة، ويشكر عند النعمة، أما غير المؤمن، فإنه يجزع عند المصيبة، ويبطر عند النعمة.

ومفهوم الآية أن من لا يؤمن بالله عند نزول المصيبة، فإن الله يضل قلبه؛ ولذلك يلوم نفسه، ويلوم الناس، ويجزع، ويسخط، أويحلق شعره من المصيبة، وقد ينتحر، فالذي ليس عنده إيمان إذا أصابته شدة، أو ضائقة

فإنه يقتل نفسه من الجزع فيزاد بلاء على بلاء، ويبادر بنفسه إلى النار، كما في الحديث (١).

وأما المؤمن فإنه يرضى، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال ﴿ الله وأَلَيْنِ إِذَا آَمَكِبَتْهُم مُكِيبَةُ قَالُواْ إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن وَلَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧-١٥٦].

قال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـهُ ﴾، يعلم تصرفاتكم عند المصائب، ويعلم من يصبر، ومن يجزع، ويسخط، ويجازي ﷺ كلًا بعمله.

ثم قال على : ﴿ وَٱطِيعُوا الله وَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ، ولا سيما عند حصول المصائب فهذا أمرٌ منه على بطاعة الله ، وطاعة رسوله على أن الرسول على أن طاعة الرسول على أن الرسول على أن الرسول على أن الرسول على أن الرسول على أمر به طاعة مستقلة ، فقد يأمر الرسول على أبية بشيء لم يرد في القرآن ، وينهى عن شيء لم يرد في القرآن ، فتجب طاعته على الأنه لا ينطق عن الهوى ، بل هو مبلغ عن الله عن الله على ، فلا يأمر ، وينهى إلا بأمر الله على ، ولم لم يكن في القرآن .

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٤٦٣، ١٣٦٤)، واللفظ له، ومسلم (١٨٠) من حديث جُنْدُب بن عبد الله ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

وفي هذا دليل على إن سنة رسول الله ﷺ حجة، وهي وحيٌ من الله ﷺ، وفي هذا دليل على إن سنة رسول الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤].

الرسول ﷺ يهدي هداية الدلالة، والإرشاد، قال ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهُدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٦]: أي: تدل، وترشد، وهذا هو البلاغ.

﴿ وَكُلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، لأنه الإله الحق ، والرب الحق فتفوض إليه الأمور ، والتوكل على الله على من أعظم أنواع العبادة ، مع اتخاذ الأسباب النافعة ، فيجمع المسلم بين الأخذ بالأسباب النافعة ، والتوكل على الله على الله ويضيع ولا يعتمد على الأسباب ويضيع

التوكل، بل يجمع بينهما، وهذا سبيل المؤمنين.

وأما الكافرون، فلا يتوكلون على الله على، وإنما يتوكلون على أصنامهم ومعبوداتهم التي لا تغني عنهم شيئًا، والملاحدة يتوكلون على دنياهم، وإمكانياتهم، وما معهم من الصناعات، والمهارات، وهي لا تغني عنهم شيئًامهما بلغت، ولكن الذي يعتمد على الله، ويتوكل على الله، ويفوض أمره إلى الله على الله المناب النافعة فهذا هو الناجح في دنياه، وآخرته.

ثم نادى المؤمنين خاصة فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، ليحذرهم مما يضرهم من الفتن.

وذكر أن سبب نزول الآية: أن ناسًا من المسلمين أرادوا الهجرة مع إخوانهم إلى المدينة، فتعلق بهم أولادهم، وأزواجهم؛ ليمنعوهم من الهجرة، فأنزل الله على هذه الآية (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/۲۳)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۳۹)، وتفسير القرطبي (۱۸ ۱۳۹)، وتفسير القرطبي (۱۸ ۱۲۹).

وهذا مثال لما يحصل من الأولاد، والأزواج، من الفتنة وإلا فإن الآية عامة، فالذي يطيع زوجته، وأولاده في معصية الله ﷺ، داخل في هذا.

يقولون: له احضر لنا مثل ما عند فلان من القنوات الفضائية، والإنترنت، وما فيها من الشرور، والسينما، والفتن الحادثة، فإن أطاعهم، فإنه قد أطاع عدوه، ما أرادوا له الخير، بل أرادوا له ما يريد له العدو، فليحذر الإنسان من هذا. وتقول له زوجته اتركني أذهب إلى الأسواق وإلى الحفلات المشتملة على المنكرات أو اسمح لي بالاختلاط مع الرجال أو اسمح ألبس ما أشاء من الملابس القصيرة وغير ساترة اتركني أفعل ما يفعل الناس. فالله حذر من فتنة هؤلاء.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ ، فيه إرشاد أن لا تشتد على زوجك ، وأولادك ، وإنما تأخذهم باللين ، وبالسياسة ، والحكمة.

وتعفوا عنهم فيما يحصل منهم إساءة إليك، أما ما يغضب الله ﷺ فلا تعف عنهم، ولا تطعهم فيه.ولكن خذهم بالرفق.

ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، يجازيك الله على ، فإذا غفرت لهم عن حقك غفر الله عنك.

ثم بين سبب التحذير من هؤلاء فقال: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتَنَةً ﴾ ، أي: اختبار، فالله ﷺ يعطيك الولد؛ ليختبرك، هل تطيع الله ﷺ فيه، أو تعصى الله فيه؟.

وكذلك المال، هل يحملك حب المال على أن تطلبه من أي وجه محرم، من الربا، والسرقة، والخيانة، والرشوة، والقمار، والمكاسب المحرمة، أو أنك تقتصر على ما أحلَّ الله لك من المكاسب الطيبة، ولا تنخرط مع الناس فيما هم فيه من الباطل، والجشع والطمع، والمعاملات المحرمة؟

والمال فتنة من ناحية تصرفك فيه، هل تتصرف فيه تصرفًا شرعيًا، فتخرج الزكاة، والنفقة الواجبة عليك، تتصدق منه، وتنفق منه أو أنك تبخل به، وتمنع الزكاة، والحقوق الواجبة في مالك، تأكل أموال الناس، تجحد حقوق الناس؟.

﴿ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ ، لكن هذه الفتنة تسهل بإذن الله ﷺ ، إذا تذكرت أن الله ﷺ وسهل عليك التصرف فيه على الوجه الشرعي ، وهان عليك ما تقاسيه من أولادك من التربية ، فإذا صبر فإن الله ﷺ عنده أجرٌ عظيم له.

ثم قال ﴿ فَالنَّهُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴿ الإنسان ضعيف، ولا يحيط بكل أوامر الله وَ فَي فَد يصيبه مرض، وعجز، فيجب عليه أن يؤدي ما يستطيع،

عن أبي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (١٠).

لأن ترك الشيء أسهل من الفعل؛ فلذلك قال ﷺ: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، أما الترك فهو سهل، «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ».

﴿ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ﴾ ، اسمعوا سماع قبول ، لما يأتيكم به هذا الرسول ﷺ من الأوامر ، والنواهي.

﴿ وَأَنفِ قُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُم ﴿ وَأَنفِ مَن هذا المال في طاعة الله ﴿ وَأَنفِ قُولًا .

وقال: ﴿ لِأَنْفُسِكُم ﴾؛ ليدل على أن ما تنفقه فإنما هو لنفسك، وتجده عند الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيْرِ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ ﴾ ، فهناك عقبة شديدة ، فإن نفسك تقف في وجهك ، لا تريد منك أن تخرج الزكاة ، ولا تريد أن تنفق على أولادك ، وزوجك ، لا تريد منك أنك تتصدق على الناس ، وتنفق في سبيل الله و أمرك بالبخل ، وإمساك المال.

﴿ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، فمن وقاه الله ﷺ شح نفسه، فهو المفلح، ومن تغلبت عليه نفسه، فهو الخاسر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٠).

ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رهي يطوف بالبيت، ولا يزيد على قوله: «اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي»(١)؛ لأن الله وَ قال: ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ اللهِ عَلَيْهِ قال: ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

ثم قال على الله الإنفاق في سبيله، وعلى عبيده المحتاجين قرضًا وسيكه الأنه سبحانه يرده على صاحبه مضاعفًا، وعلى عبيده المحتاجين قرضًا؛ لأنه سبحانه يرده على صاحبه مضاعفًا، والقرض هو: أن تدفع مالًا لمن ينتفع به، ثم يرد عليك بدله. والله يرد عليك خيراً منه وأكثر.

فالإنفاق في سبيل الله و اله و الله و

﴿وَيَغْفِرُ لَكُرُ ﴾، ذنوبكم؛ بسبب ما تنفق في وجوه الخير.

﴿ وَأَلَّهُ شَكُورُ ﴾ ، بمعنى: أنه يعطي الجزاء الجزيل على العمل القليل.

﴿ حَلِيمٌ ﴾، لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم، ويحلم عليهم، حتى

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۸۳)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۰۲)، وتفسير القرطبي (۱۰۲/۸).

﴿ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةِ ﴾ الغيب، هو: ما غاب عنا من الأمور الماضية، والمستقبلة، وما كان، وما يكون.

﴿ وَالشَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا المشاهد الذي يراه الناس، فالله على الله عليه شيء. ﴿ وَالشَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ، فيضع العذاب، والعقوبة في موضعهما .

وبالله التوفيق وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۱/ ٤٥)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱/ ۱۸۹).



﴿ يَتَا يَّهُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ الْعِدَةَ وَاتَقُواْ اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَهُونَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ وَاشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُوا اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ مِنْ عَيْلُو وَاللّهُ مَا اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَاللّهَ يَجْعَل اللّهَ فَهُو حَسَّبُهُ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَن اللّهَ بَلِغُ اللّهُ بَلِغُ وَمَن يَتَقِ اللّهَ بَلِغُ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَالْتَعِي بَيِسْنَ مِن الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِن اللّهَ بَلِغُ اللّهُ فَهُو حَسَّبُهُ وَمَن يَتَقِ اللّهَ بَلِغُ اللّهُ بَلِغُ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَالْتَعِي بَيِسْنَ مِن الْمُحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِن اللّهُ بَلِغُ فَعَدَ جُعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَالْتَعِي بَيِسْنَ مِن الْمُحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِن اللّهُ بَلِغُ فَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَالْتَعِي بَيِسْنَ مِن الْمُحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِن الْتَبْعُدُ وَمَن يَنِقَ اللّهُ يُكُولُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذه السورة تسمى «سورة الطلاق»(١)؛ لأن الله على ذكر فيها أحكام الطلاق، وحدوده، وما يترتب عليه.

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضًا سورة النساء القصرى. انظر: زاد المسير (٤/ ٢٩٥).

قال على: ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ ﴾ ، الخطاب موجه إلى النبي عَلَيْهُ ، وبعده ولأمته ؛ لأن الله على قال : ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ ﴾ ، فأوله موجه إلى النبي عَلَيْهُ ، وبعده موجه إلى النبي عَلَيْهُ ، وبعده موجه إلى الأمة. ويدخل فيها النبي عَلَيْهُ ، فالحكم عام ، ولكنه وجه الخطاب إلى النبي عَلَيْهُ من باب التشريف ، والتكريم له عَلَيْهُ ، ولأنه عَلَيْهُ هو القدوة للأمة.

﴿ ٱلنِّيُّ ﴾: مأخوذ من «نَبَا»، «يَنبُو»، بمعنى: الارتفاع؛ لرفعة شأنه (١)، وقيل: مأخوذ من النبأ، وهو: الخبر؛ لأنه مخبرٌ عن الله ﷺ.

﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾، الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه ، وشرع الله على الطلاق عند الحاجة إليه ؛ لأن فيه فرجًا لكل من الزوجين ، فإذا لم يستقم الحال ، والعشرة بينهما ، فلابد من الطلاق ؛ إزالة للضرر ، قال على : ﴿وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ حَكُمٌ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ [النساء: ١٣٠].

غير أن الطلاق يكون هو الحل الأخير عند الاختلاف بين الزوجين، فإذا لم يكن هناك حلٌ إلا الطلاق فإنه يُشِرع.

﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ، أمر الله ﷺ أن تطلق المرأة لعدتها ، وهذا تنبيه على وقت الطلاق الذي يُشرع فيه ، وهو: أن تكون المرأة على طهارة من الحيض، لم يمسسها زوجها ، ولا يكون جامعها في هذا الطهر ولم يكن قد تبين حملها.

أي: طاهرات، من غير مسيس، هذا هو طلاق السنة في الوقت، فإن

 <sup>(</sup>۱) انظر: زاد المسير (۱/ ۷۲)، وتفسير القرطبي (۱/ ٤٣١)، ولسان العرب (۱/ ۳۰۳)،
 وتاج العروس (٤٠/ ١٣).

طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، فهذا بدعي في العدد، وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي في الوقت، لكنه يقع الطلاق البدعي بقسميه عند جمهور أهل العلم، ويأثم على ذلك.

والحكمة الظاهرة منها هي: العلم ببراءة الرحم من الحمل إذا كانت ممن يحمل.

وكذلك حمى للزوج الأول، واحترام للنكاح الأول، ففيها مصالح، وحكم عظيمة.

﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾ ، أي: اهتموا بشأن العدة من حيث البداية ، والنهاية ، لا يقع فيها عقد لغير المطلق ، فالمعتدة لا يجوز العقد عليها ، بل لا تجوز خطبتها صراحة ، ما دامت معتدة.

ثم قال ﷺ: ﴿وَاتَّقُوا الله وَيَكُمُّ ﴾، بفعل أوامره، وترك نواهيه، ومن ذلك: شأن العدة، اتقوا الله فيها، فلا تتلاعبوا فيها، أو تفرطوا فيها، أو تتصرفوا فيها، وهذا -بلا شك- خطاب للزوج، والزوجة، فكلٌ منهما عليه أن يحصى العدة، ويعتنى بها.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾، ولا يخرجن هن منها أضاف ﷺ البيوت اليهن، مع أنها بيوت الأزواج؛ لأن لهن حق السكنى فيها.

ثم قال ﷺ: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾، ولأن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة حقٌ للزوج، كما هو حقٌ للزوجة المطلقة، لعله يراجعها.

﴿ وَلَا يَخُرُخُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾، الفاحشة هي: ما تناهى قبحه من المعاصي، والأصل أن الفاحشة هي: الزنا، فإذا كانت غير صينة في عرضها، فإن للزوج أن يُخرجها، ولا تبقى في بيته.

ومن الفاحشة المبينة: الفحش باللسان، كأن تكون بذيئة، أو شتامة تؤذي الزوج، أو تؤذي أهل البيت بلسانها، أو بفعلها، بأن تضرب، أو تفسد في البيت بأفعالها، فإن للزوج أن يُخرجها؛ دفعًا للضرر عنه.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾، أي: محرماته ﷺ، فتطلق حدود الله على منهياته، وتطلق على مباحاته.

فإذا كانت الحدود هي المحرمات، فإن الله ﷺ قال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وإذا كانت الحدود من المباحات، فإنها لا تتعدى، قال ﴿ الله عَلَى الله عَدُودُ الله وَإِذَا كَانْتَ الحدود من المباحات، فإنها لا تتعدى وإذا كانت الحدود من المباحات، فإنها لا تتعدى وإذا كانت المباحات، فإنها لا تتعدى المباحدود الله وأَوْلَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ البقرة: ٢٢٩]، لا تتعد الحلال إلى الحرام.

والمراد هنا إخراج المطلقة عن بيتها من غير مبرر شرعي.

ثم بيَّن الله ﷺ جريمة من يتعدى حدود الله، فقال: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَأُمْ ﴾؛ حيث عرضها لعقاب الله ﷺ.

ثم بيَّن الله ﷺ الحكمة من كون المطلقة الرجعية لا تُخرج من بيتها،

ولا تخرج، فقال الله على: ﴿ لَا تَدْرِي ﴾ ، أي: لا تدري أيها المطلق.

﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحِّدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾، أي: يحدث بعد الطلاق، وذهاب الغضب أمرًا من الندم على الزوجة التي طلقتها، فيكون لك فرصة لمراجعتها، فهذا أسهل، وأقرب مما لو بعدت عنك، فإذا كانت في بيتك، وسكنك، وهي رجعية، فلك الرجعة عليها ما دامت في العدة، قال عَن ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤا إِصْلَحَاً ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ثم قال على: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ ﴾ ، أي: المطلقات، ﴿ أَجَلَهُنَ ﴾ ، أي: قاربن على انتهاء العدة.

﴿ فَأَسْكُوهُ نَ يَمْعُونِ ﴾ ، وذلك بالرجعة.

وقوله: ﴿ بِمَعْرُونِ ﴾ أي: بقصد حسن، ومعاشرة طيبة، أما من يمسكها من أجل أن تتضرر، فإذا قاربت خروجها من العدة، راجعها، ولا رغبة له فيها، ثم يطلقها ثانية؛ لأجل أن تطول عليها العدة، أو يمسكها؛ لأجل أن تفتدي منه، فهذا منكر، وليس معروفًا، وقال على: ﴿ وَلَا تُمُسِكُوهُ نَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوًّا ﴾ [البقرة: ٢٣١].

وإذا لم تكن لكم فيهن رغبة، ﴿ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾، فإذا انتهت عدتها، حصل الفراق تلقائيًا، بدون إحداث طلاق جديد؛ لأنها تبين منه بينونة صغرى، ويكون هذا الفراق بمعروف من غير انتقام منها، وإضرار بها، أو أنه يطلب منها عوضًا،.

ثم قال ﷺ: ﴿وَأَشْهِدُوٓا﴾: أي: أشهدوا على الرجعة، ﴿ذَوَى عَدْلِ مِنْكُرُ ﴾، أي: رجلين عَدْلَين يشهدان على الرجعة، وهذا الأمر للأستحباب.

﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ ﴾ ، هذا خطاب للشهود أن يؤدوا الشهادة على وجهها ، ويقيموها على الصدق ، ولا يخافوا أو يحابوا أحدًا لقرابة ، أو صداقة ، أو جاه ، أو غير ذلك.

وقوله: ﴿ لِللَّهِ ﴾ ، أي: خالصة لله ﷺ ، لا يكون فيها مراعاة لخواطر الناس ، أو مراعاة للطمع ، أو غير ذلك ، قال ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا وَوَرَعِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].

ثم قال على: ﴿ ذَالِكُم ﴾ ، أي: ما تقدم من هذه الأمور ، والتشريعات العظيمة ، هي في صالحكم ، ﴿ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرْ ﴾ ، إذا تقيد بهذه الأوامر ، وانتهي عما يخالفها ؛ فهذا علاقة عل إنه يؤمن بالله على الذي سيحاسبه ، ويناقشه عن تصرفاته في هذا الطلاق ، وفي هذه العدة وهذه الأحكام ، ويؤمن باليوم الآخر ، وأنه سيرجع إلى الله على ، وسيوقف على تصرفاته ، وأعماله ، فيقوم بهذه الأوامر على الوجه المطلوب ، ويتجنب هذه النواهي على الوجه المطلوب ، من أجل أن يسلم يوم القيامة من التبعات .

ثم قال ﷺ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا﴾، أي: من يتخذوقاية بينه، وبين غضب الله ﷺ، ووقاية بينه، وبين النار، والعذاب، تقيه من ذلك.

وذلك بفعل ما أمر الله عنه؛ رجاء ثوابه، وترك ما نهى الله عنه؛ خوفًا من عقابه، وثمرة التقوى بينها الله عنه: ﴿ يَجْعَل لَهُ مِخْرَجًا ﴾، فكلما ضاقت عليه الأمور، يسر الله على له المخرج منها؛ بسبب أنه يتقي ربه على الله من الله يفرج له عند الضيق مخرجًا من كل شدة، أما من ثمرات التقوى، أن الله يفرج له عند الضيق مخرجًا من كل شدة، أما من

لا يتقي الله، فإن الله ﷺ لا يجعل له مخرجًا إذا وقع في شدة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّنَ قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الطَّحُفُ» (١).

فليعلق المسلم قلبه بالله ﷺ، ويتق ربه؛ من أجل أن يفرج له عند الكربات، والشدائد.

ثم قال على: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ، يفوض أموره إلى الله ، ويعتمد على الله على

﴿ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ أي: كافيه، فيكفيه كل ما أهمه من أمور دينه، ودنياه. قال عَلَى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

ولا تتوكل على مخلوق، بل توكل على الله على، والتوكل من أعظم أنواع العبادة، ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَيَادًا عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ ﴾ ، أي: أن الله على عباده ، فلا أحد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٠٩، ٤١٠)، والطبراني في الكبير (٢٣٨/١٢).

يرد قضاء الله، وقدره، فالأمور كلها بيد ﷺ، فإذا أمر الله ﷺ، وقدر شيئًا، فإنه لابد أن يقع، لا مرد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

﴿ فَدَ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدَرًا ﴾ ، كل شيء فإن الله ﷺ جعل له قدرًا ، ومقدارًا في الكيفية ، ليس شيء اعتباطًا ، فإن الله ﷺ قد أحصاه ، وقدره ، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ١٨].

قال عَلىٰ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]: فليس هناك شيء يجري دون تقدير من الله ﷺ.

ومتى ذلك أنه قدر العدة بالنسبة للتي تحيض: ثلاث حيض، قال على: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَّصُونَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: أي: ثلاث حيض بعد الطلاق.

أما المطلقة التي لا تحيض، إما لصغر سنها؛ حيث زُوجت، وهي صغيرة، وما بلغت سن الحيض، وهنا مسألة، وهي أنه هل يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة إذا كان لها مصلحة في ذلك، لا كما يشاع في هذا الوقت من إنكار تزويج الصغيرة، فالصغيرة لها أن تُزُوج بدليل أن الله على جعل لها عدة.

وكذلك التي لا تحيض لكبر؛ كما قال على: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾.

ثم قال على: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمِّلَهُنَّ ﴾، وضع الحمل، سواء وضعته في مدة قصيرة، أو طويلة، فإذا وضعت الحمل بعد الطلاق خرجت من العدة، ولو لم يمض على طلاقها إلا لحظة، وإن تأخر وضع

حملها، فإنها تبقى في عدة إلى أن تضعه.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْمُرًا ﴾ فإن الله ﷺ ييسر له، وفي الآية الأولى، ﴿ يَجْعَل لَهُ مِغْرَبًا ﴾ [الطلاق: ٢].

فالله يجعل له مخرجًا، ويجعل له يسرًا، وهذا مما يترتب على التقوى من الفوائد العظيمة.

قال ﷺ: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ ، أي: هذا الذي ذكرناه لكم من أول السورة.

﴿أَمَرُ اللَّهُ ﴾، أي: شرعه ﷺ.

﴿أَنزَلَهُۥ إِلَيْكُونَ﴾، بواسطة نبيكم محمد ﷺ.

﴿ وَمَن يَنَقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَهِ ، هذه فائدة ثالثة حيث يكفر عنه سيئاته ؛ لأن الإنسان لا يسلم من السيئات ، ولكنه إن اتقى الله ﷺ بفعل أوامره ، وترك نواهيه ، يكفر الله عنه ، والمراد بالتكفير هي : صغائر الذنوب ، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة ؛ لقوله ﷺ : ﴿ إِن تَجَتَّنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهُونَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّ فِلْكُمُ مُنَدَّ لَكُورِهَا ﴾ [النساء: ٣١].

هذا والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.



﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ مِن وَجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَ لِنُصَيّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَئِتِ مَلْ فَا أَرْضَعْنَ لَكُوْ فَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَأَتِمِواْ بَيْنَكُمْ مَلْ فَانُوهُنَ لَكُو فَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَأَتِمِواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ إِلَى لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ إِلَى لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلَيْنِفِقْ مِمَّا ءَائِنَهُ ٱللّهُ لَا يُكَلّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُشْرَا وَرُهُلِهِ وَمُاسَلِقِهِ وَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا فَى وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْهُما حُسَّرًا فَي وَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَها عَذَابًا ثُكُرًا فَى فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْمِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْهُما حُسَّرًا فَي وَسَابًا شَدِيدًا وَعَلَقُ اللّهَ يَتَأُولِي فَذَاقَتُ وَبَالَ أَنْهِما وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْهُما حُسَّرًا فَي رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَيَكُو عَلَمُ اللّهَ يَتَأْولِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ مُبَيّنَتِ لَيْحُوبَ وَمِن اللّهُ مُبَيّنَتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ رِزْقًا فَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِعْ مَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

يقول الله عَنْ: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ ﴾ ، أي: المطلقات الرجعيات؛ لأنه قبل ذلك قال عَنْ: ﴿ لاَ تُغْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ قال عَنْ: (الطلاق: ١).

ثم بيَّن الله ﷺ في هذه الآية ما هو السكن، والبيت الذي لا تُخرج المطلقة الرجعية منه.

فقال على: ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ ، أي: اجعلوا لهن سكنًا معكم في بيوتكم ، فتسكن مع زوجها في بيته الذي يسكن فيه ، فلا يُكلف الزوج أن يعدلها سكنًا أرفع ، وأغلى من سكنه ، فإذا ساواها بنفسه ، فهذا هو العدل.

﴿ مِن وُجُدِكُم ﴿ الوُجْد هو: الغنى، أي: على حسب غناكم، وفقركم، وتوسطتكم، فسكن المرأة يكون على حسب، وحالة الزوج الاقتصادية.

ثم قال على: ﴿ وَلَا نُضَارَ وُهُنَّ لِلْضَيِقُواْ عَلَيْمِنَّ ﴾، فنهي عن سبب خروج المرأة المطلقة الرجعية من بيتها، وهو: الإضرار بها، فقد يضايقها بالكلام، أو الفعل؛ من أجل أن تخرج، أو تفتدي منه بمال، وتخلص نفسها منه، فنهى الله عن ذلك.

ثم ذكر الله على حكم المطلقة البائنة، فقال على: ﴿وَإِن كُنَّ ﴾، أي: المطلقات، ﴿أُولَٰتِ مَلِ ﴾، فالمطلقة البائن ليس لها نفقة، وليس لها سكنى ؛ لأنها ليست زوجة، لأنها قد بانت منه، إلا في حالة واحدة، وهي: إذا كانت حاملًا، فعلى ولي الحمل الذي هو أبوه، أو عصبته، أن ينفق عليها من أجل الحمل الذي في بطنها.

والإنفاق على الحامل إنفاق على حملها؛ لأنه لا يمكن إيصال النفقة إليه إلا بالإنفاق على أمه؛ لأنه يتغذى في بطن أمه من غذائها، فأمر الله والإنفاق عليها؛ من أجل الولد الذي في بطنها.

﴿ حَتَىٰ يَضَعَن حَمَّلَهُنَ ﴾ ، فإذا وضعت حملها ، انتهت النفقة عليها ؛ لأن الولد الذي كان يُنفق عليها من أجله ، قد انفصل منها ، ويبقى تأمين الرضاع له.

فالمطلقة البائنة إذا أرضعت المولود، فلها نفقة الرضاعة، قال على: ﴿ فَإِنَّ الْمُورَهُنَّ ﴾، أي: أجور الإرضاع.

ثم قال على كفالة الطفل، وإرضاعه، بما فيه مصلحة المولود، وعدم والزوجة على كفالة الطفل، وإرضاعه، بما فيه مصلحة المولود، وعدم الإضرار به، فإذا اتفق المطلق، والمطلقة البائنة التي وضعت حملها فيما بينهما على ما يكفي للمولود، فهذا هو المطلوب.

ولما كانت النفقة واجبة على الزوج، لغير المطلقة، أو المطلقة طلاقًا رجعيًا.

وحد النفقة التي تجب على الزوج، بينه الله على قوله: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مُ فَلَيْنَفِقُ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾، فنفقة الزوجة تكون على حسب حالة الزوج، إن كان غنيًا ينفق عليها نفقة غني

﴿ لِبُنُفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ﴿ مِن سَعَتِهِ ﴿ مِن سَعَتِهِ ۚ ﴾ ، ينفق عليها نفقة غنى.

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمُ ﴾ ، أي: ضُيِق عليه رزقه، وهو: الفقير، ﴿ فَلَيُنفِقُ مِمَّا ۗ ءَانَنهُ ٱللَّهُ ﴾ ، ينفق نفقة فقير على حسب حاله.

قال عَنْ : ﴿لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأَ ﴾ ، هذا من تيسره عَلَى أنه لا يحمل الإنسان ما لا يطيق ، وإنما يحمله على حسب استطاعته ؛ كما قال عَنْ : ﴿لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ثم أنه ﷺ وعد أن سيكون بعد العسر يسرًا، قال ﷺ: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾، هذا وعدٌ من الله ﷺ له، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥].

فالعسر لا يستمر، والله على يزيله باليسر، وهذا وعدٌ منه على الثلايياس المعسر من الفرج، بل يترقب الفرج من الله عن، كما قال على الفرج، واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا»(١).

وهذا فيه تطمين للفقراء، بأن فقرهم لا يستمر، وهذا شيء واضح -ولله الحمد- في أن الله على المعسرين، ويرزقهم، ولا يبقون دائمًا في عسر، وفقر.

فينبغي على المؤمن أن يعلق قلبه بالله على، وينتظر الفرج، ولا يقنط من رحمة الله على مهما اشتد به الأمر، ومهما اشتد به الفقر، والحاجة،

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٣٧)، والطبراني في الكبير (١/ ١٣٧)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢٤)، والبيهقي في الشعب (١٢/ ٣٥٣).

أو اشتد به الكرب، فإنه ينبغي ألا يقطع أمله بالله ﷺ، ويتيقن بأن الفرج مع الكرب، والنصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرًا، وهذا وعدٌ من الله ﷺ.

ثم إنه ﷺ في ختام هذه السورة حذر الله ﷺ من مخالفة هذه الأحكام العظيمة التي ذكرها، وتوعد ﷺ كل من خالفها بالعقوبة في العاجل، والآجل.

قال على: ﴿ وَكَالِينَ مِن قَرْيَةٍ ﴾ ، أي: كثير من القرى ، الفت أمر ربها ﷺ فأنزل الله بها عقوبته ، وهذا يدل على وجب الامتثال لأمر الله على وعدم مخالفته ، وأن من خالفه ﷺ فلينتظر العقوبة ، كما حلَّ ذلك بمن قبلنا من أهل القرى.

المراد بالقرية: السكان، فالقرية تُطِلق على الاجتماع، وليس المراد بالقرية: المباني، قال على: ﴿ وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ١٨]، وليس المعنى اسأل البنيان، بل اسأل الناس الذين يسكنون القرية (١).

﴿عَنَتُ عَنَ أَمْرِ رَبِّهَا﴾، أي: عصت أمر الله ﷺ، وخالفته، وتمردت عليه، فالله ﷺ عاقبهم، وهذا شيء واضح فيمن قبلنا ممن قصه الله ﷺ علينا عن الأمم السابقة، وكذلك من آثارها الباقية من الديار، والخراب، فآثار الهالكين تدل على عقوبة الله ﷺ.

﴿ وَرُسُـالِهِ عَهِ ، أي: وخالفت الرسل، وعصتهم، كقوم نوح عَلَيْهُ ، وعاد، ثمود، وقوم إبراهيم عَلَيْهُ ، وأصحاب مدين، والمؤتفكات، وغيرهم من الأمم السابقة إلى الذين خالفوا الرسل، وعصوهم، وخالفوا القرآن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٣/ ٣٣٩).

الكريم، ماذا حلَّ بهم، وأين هم؟، ولم يبق إلا من آمن بالله ﷺ، ورسوله، ﴿وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

قال على: ﴿ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا ﴾، حاسب الله على القرى على النعم؛ لأن هذه النعم لا تذهب هدرًا، فلابد لها من حساب.

قال على الدنيا والآخرة، وعذابٌ في الدنيا والآخرة، وعذابٌ في الدنيا والآخرة، وعذابٌ في الدنيا بما أحلَّ الله بهم في الدنيا من العقوبة، والهلاك.

قال عَلَىٰ: ﴿ وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴾ ، في الآخرة ، وكأن في الكلام تقديمًا ، وتأخيرًا -والله أعلم-.

﴿ وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهِا خُسَرًا ﴾ ، عاقبة أمرها في الدنيا ، والآخرة الخسارة التي لا تحد.

ثم بيَّن الله ﷺ هذا الخسران، فقال ﷺ: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ في الآخرة، وذلك في نار جهنم، -والعياذ بالله-.

ثم أعاد ﷺ التذكير، فقال ﷺ: ﴿فَاتَقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾، اتقوا الله ﷺ، واتخذوا وقاية، تقيكم من غضبه، ومن عقابه.

﴿ يَتَأُولِي الْأَلْبَكِ ﴾ ، يا أصحاب العقول، انتفعوا بعقولكم، وحاسبوا أنفسكم، وقدروا نعم الله على عليكم، واحترموا أوامر الله على واحترموا

رسله، واتبعوهم، هذا مقتضى العقول، أما مقتضى السفه، وخفة العقول، فهي كما ذكر الله عن هذه الأمم، وهذه القرى.

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، وهذا تفسير لأولى الألباب ، وهم الذين آمنوا ، أما الذين كفروا فلا عقول لهم تنفعهم ، وتدلهم على الرشاد ، والخير ، والمستقبل ، قال عن : ﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَيْمَ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ إِلَّا الله قان : ٤٤].

ثم ذكرنا الله على النعمة العظيمة التي منَّ الله بها علينا، وهي: بعثة هذا الرسول على الله الله الكاب العظيم، قال على: ﴿ قَدْ أَنَزَلَ اللهُ إِلَيْكُمُ ۚ ذِكْرًا ﴾ وهو: القرآن.

﴿رَسُولًا﴾، وهو: محمد ﷺ، فجاءكم القرآن، وجاءكم الرسولﷺ، فإياكم أن تسلكوا مسلك من قبلكم من الأمم الكافرة بكتبها، ورسلها.

والحكمة في ذلك، ذكرها لقوله: ﴿ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾: أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان، كما قال على: ﴿ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ [ابراهيم: ١].

فالحكمة من إرسال الرسول على وإنزال الكتاب: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أما الذين لم يؤمنوا، فإنهم لا يزالون في الظلمات والعياذ بالله-، ظلمات الكفر، وظلمات الجهالة؛ لأنهم لم يشاءوا ولم يريدوا الخروج، ولم يعبئوا بهذا الكتاب، ويلتفتوا إليه، فبقوا في ظلماتهم، في غيهم يعمهون؛ لأنهم رفضوا التمسك بهذا الكتاب، والانتفاع به،

وجحدوا هذه النعمة، فبقوا في ظلماتهم.

فلا يخرج من هذه الظلمات إلا الذين آمنوا، وعلموا الصالحات، فالإيمان لا يكفي بالقلب، وإنما لابد من العمل؛ ولذلك لا يأتي الإيمان إلا وهو مقرونٌ بالعمل، فالعمل لا ينفع بدون إيمان، والإيمان لا ينفع بدون عمل.

ثم قال ﷺ : ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِـ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

هذا ما يترتب على الإيمان بالله على، والعمل الصالح، أن الله الله يُخرج صاحبه من الظلمات إلى النور في الدنيا، ويمشي على برهان، وبصيرة، وأما وفي الآخرة، فإن الله على يدخله جنات، وليست جنة واحدة، إنما هي جنات، لا يعلمها إلا الله على ، جنات عرضها السماوات، والأرض.

ثم ذكر ﷺ قدرته، وعظمته، وأنه خلق سبع سماوات، وأنه خلق سبع أرضين، قال ﷺ (أللهُ اللهِ عَلَى عَلَى سَبْعَ سَمَوَتِ ، بعضها فوق بعض، فهي سبع طباق من غير عمد ترونها.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، أي: وخلق من الأرض ﴿ مِثْلَهُنَّ﴾، أي مثل سبع سماوات، فالأرضون سبع طبقات؛ كما في الحديث: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ »(١).

﴿ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ ﴾ ، أي: أمر الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٥٢، ۲٤٥٣، ۳۱۹٥)، ومسلم (۱٤٢)، واللفظ له من حديث عائشة ﷺ.

الأمر القدري الكوني، والتدبير الرباني، والأمر الشرعي، وهو: الوحي، يتنزل من الله ﷺ، فتتنزل منه الأوامر الكونية، والأوامر الشرعية.

وأخبرنا الله ﷺ بذلك لمعرفة قدرته؛ ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وأنه لا يعجزه شيء، فالذي قدر على خلق السماوات، والأرض، وهي أكبر من خلق الناس، قادر على أن يعيد الناس، وقادر على أن يجعل جنة هذه أوصافها.

قال ﷺ واسع، ففي الآية ولا أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاكِ، علمه ﷺ واسع، ففي الآية إحاطة العلم، وإحاطة القدرة.

فهو ﷺ فوق سماواته، مستو على عرشه، ولا يخفى عليه شيء في أي مكان من السماء، أو من الأرض، قال ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَاءِ فَي اللهَ اللهَ اللهُ ا

لا يغيب عنه شيء، وخلق هذه السموات المحكمات، وهذه الأرضين المحكمات، يدل على العلم والقدرة.

فعليكم أن تقدموا لأنفسكم ما تنجون به من غضب الله، وعقابه، ولا تكونوا كالذين عتوا عن أمر ربهم، ورسله، وقد بيَّن الله عَلَى لكم قدرته، ومنَّ عليكم بإنزال الكتاب، وإنزال الرسول عَلَى وبيَّن لكم ما ينفعكم لكي تفعلوه، وبيَّن لكم ما يضركم، فتجتنبوه، فلم يبق لكم حجة.

هذا وبالله التوفيق، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وسلم.



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيْ لِمَ شُحِرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِّ إِلَى بَعْضِ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمُ وَٱللَّهُ مَوْلَكُو وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ الْرَوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمّا نَبَأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللّهُ عَلَيْهِ عَنَى بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنَى اللّهَ عَنْ اللّهَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما أَقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخِيرُ ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما أَقَالَ نَبَأَكَ هَذَا لَي اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما أَوْلَ لَكُونِ تَظُلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ فَإِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُكَالِكُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ طَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَلَاثِ عَلَيْهُ وَالْمُكُونَ أَنْ يُبْدِلُهُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَالْمَالَةِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقداختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات، فقيل: السبب أن الرسول عليه كان في بيت حفصة أم المؤمنين في المائة ، وكانت خارج البيت، فجاءت حجارية – الرسول عليه مارية القبطية، أم إبراهيم بن الرسول عليه ، فحصل منه

معها علاقة، كما يحصل بين السيد، وسريته، فلما جاءت حفصة والله على الرسول الله وعاتبته أنه في بيتها، وجدت أن الأمر هكذا، فوجدت على الرسول الله الله على الله على نفسه، فعاتبه الله على ويحصل منه ذلك، فحرم النبي الله على الله على نفسه، فعاتبه الله على وشرع له الله المخرج من هذا التحريم.

وقيل: إن النبي على كان يشرب العسل عند بعض نسائه، ويتأخر؛ لأجل شرب العسل، فوجدت بقية النساء عليه في ذلك، فعاتبنه، فحرم على نفسه على أن يشرب العسل.

وقيل: إن سبب نزول الآيات المرأة التي وهبت نفسها للنبي على فوجدت نساء النبي على الأمر غضاضة، فحرمها النبي على نفسه (١)، وهذا أضعف الأسباب.

وأما السببان الأولان، فلا تعارض بينهما في، أن يكون ﷺ حرم على نفسه مارية القبطية ﴿ الله على على نفسه العسل، فحرم الأمرين كليهما، فلا تنافى بينهما.

﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَمَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾، استفهام عتاب، والمعنى-والله أعلم- لأي سبب؟.

﴿ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُونَجِكَ ﴾ ، أي: أنك حرمت ما أحلَّ الله ﷺ لك؛ من أجل إرضاء أزواجك.

ثم قال ﷺ، ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، غفور لما حصل منك، رحيم بك،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٨ / ١٨٢)، وتفسير القرطبي (١٨٨ /١٧٨).

وبعباده، فعفا الله عن رسوله على بعد أن عاتبه، ثم بيَّن الله المخرج لله عليه من ذلك، وأفتاه فيما حصل منه.

فقال على، ﴿ وَقَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُونَ ، أي: شرع لكم، ﴿ يَحَلّهَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ، أي: ما يحل اليمين بعد انعقادها ، وهو: الكفارة ، وهذا إشارة إلى ما جاء في سورة المائدة من قوله على: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِدُكُمُ بِمَا عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَشَوتُهُمْ أَو تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفَنرَهُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا كَلَقْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنكُمْ كَنَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ مَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله كُونَ اللهُ لكُمْ ءَايَتِهِ مَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله كَاللّهُ لكُمْ عَالِيهِ اللّهُ لكُمْ عَلَيْهِ أَيْمُونَكُمْ فَاحال اللهُ اللّهُ لكُمْ عَايَتِهِ مَلَكُمْ تَعَلَقُوا أَيْمَنِكُمْ فَي اللّهُ لكُمْ عَرَبُولُ اللّهُ لكُمْ عَلَيْهُ أَيْمُونَكُمْ فَا حال اللهُ اللهُ لكُمْ عَلَيْهُ لَكُمْ عَلَاكُمْ تَعَلَقُوا أَيْمَنِكُمْ فَا اللّهُ لكُونُ اللهُ اللهُ لكُونُ فَي لَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لكُونُ اللهُ عَلَى آية المائدة.

فسماه تحريم يمنيًا، وشرع له الكفارة، أو أراد الحنث فيه، ولقد روى أن الرسول ﷺ كفر عن يمينه، وأصاب جاريته التي حرمها على نفسه.

قال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ مَوْلَنَكُو ﴾ يتولى الله ﷺ أموركم، ويشرع لكم ما يصلح شأنكم، وما يحل أيمانكم، فهذا من ولايته ﷺ لعباده، فهو الذي يُشَرع لعباده الأحكام بمقتضى ولايته، وربوبيته لهم.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١) بما يصلحكم؛ ولهذا يشرع لكم ما يناسب أحوالكم، ويحل مشاكلكم بتشريعاته ﷺ، وهذا من مقتضى ولايته لكم، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين، وهناك الولاية العامة لجميع الخلق، قال ﷺ: ﴿ مُمَّ رُدُّواً

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله للزجاج (۱/ ۳۹)، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱/ ۱۹۶).

إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِسِينَ ۞ ﴿ [الأنعام: ٦٢].

فهو مولى لجميع الخلق، المؤمنين، والكفار، الولاية العامة، ينفذ ﷺ فيهم أموره القدرية، والكونية، ويرزقهم، ويصلحهم بمقتضى ولايته العامة وربوبيته العامة للخلق.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾، الذي يضع الأمور في مواضعها ﷺ.

ثم تتحول الآيات، وتنتقل إلى قضية أخرى ويتجه فيها العتاب من الله ﷺ. إلى أزواج النبي ﷺ.

﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَهِ ، أي: أخبرت به عائشة رَجِّيًّا.

﴿ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ، أطلعه الله ﷺ على ما حصل من حفصة و الله على مع عائشة مع عائشة مع أن حفصة لم تذكره لأحد غير عائشة ، وعائشة -أيضًا - لم تذكره لأحد، ولما وصل إلى الرسول ﷺ . ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُم وَأَعْضَ عَنَ بَعْضٍ ﴾ ، فإنه ﷺ عاتب حفصة و النه الحبرت بهذا، وتعجبت حفصة و النه كيف ظهر الرسول ﷺ على هذا الخبر مع أنه لم يتعد عائشة؟

قال ﷺ: ﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَاً ﴾ أي: من أخبرك أنني أخبرت بما نبأتني به مع أنه لم يظهر الخبر؟

﴿ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ، أي: الله أخبرني بما حصل.

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ، الذي لا يخفى عليه شيء ، ﴿ ٱلْخِيرُ ﴾ ، بما يحصل من عباده ، فهذا يدل على سعة علم الله ﷺ بكل شيء ، وما يسرون ، وما يعلنون. ثم إن الله ﷺ وجه الخطاب لزوجتي النبي ﷺ حفصة ، وعائشة ﷺ ، وعرض عليهما التوبة ، وهذا من رحمته ﷺ بعباده.

فقال على: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴿ أَي: مالت، فحصل منكما ميل، لكن إذا تبتما إلى الله على عفا عن هذا.

﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ ، أي: تتعاونا على النبي ﷺ ، ولم تتوبا.

﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، هما: أبو بكر ، وعمر بن الخطاب على ، وقيل : الصحابة جميعًا ، وقيل : جميع المسلمين يدافعون عن رسول الله على المن فلا يرضون أن يسيء أحد إلى الرسول على أن من آذى الرسول على أو تناوله في أي وقت كان ، فإنه معرضٌ نفسه لمقاومة الله على أن من ومقاومة جبريل ، والملائكة ، وصالح المؤمنين ، ولن يفلح أبدًا.

فالذين يسيئون إلى الرسول على وينالون منه ، أو يتنقصون من شأنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على الله المنه الله على الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المؤمنين.

فيا من تتطاولون على جناب رسول الله ﷺ، فإنكم خاسرون، ومُهزُومُونَ فإن الرسول ﷺ معه ربه ﷺ، ومعه الملائكة، ومعه صالح المؤمنين، فلن

يصل إليه أحدٌ، ولن يضره أحدٌ، وإنما من تنقص الرسول أو سبه ﷺ، إنما يضر نفسه في كل زمان، ومكان.

ثم إنه على وجه الخطاب مرة ثالثة إلى زوجتي الرسول على اللتين حصل منهما ما حصل، فقال على: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ ﴿ أَي: الرسول عَلَيْ ، وعسى من الله عَلَىٰ واجبة، وقال ربه، وهو رب جميع الخلق، لكن ربوبيته للنبي على خاصة بالنصر.

﴿ إِن طَلَقَكُنَ ﴾، هذا تهديدٌ لهن، في أنهن إن استمررن على عملهن مع الرسول ﷺ، فإنه ﷺ سيطلقهن؛ عقوبة لهن، ويحرمن من شرف كونهن أمهات المؤمنين، ومن كونهن زوجاته في الجنة.

﴿ أَن يُبَدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ ، فهذا من نصره ﷺ لرسوله ﷺ ، في أنه يبدله خيرًا منهن ، وأن يكن خيرًا منهن ، وأن يكن هن الخاسرات.

ثم وصفه الله على الأزواج البديلات بصفات عظيمة، فقال الله المشاركة والمسلم والإيمان صار لكل واحد معنى، وإذا ذُكِر واحد منهما دون الآخر، دخل فيه الآخر، فالإسلام هو: الأعمال الظاهرة، كما فسره النبي على في الحديث الطويل مع جبريل الله الأعمال الظاهرة، كما فسره النبي على في الحديث الطويل مع جبريل الله ويش قال: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله على الشّطعت وتُقيم الصّلاة، وتُوقي الزّكاة، وتَصُوم رَمَضان، وتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطعت إلَيْهِ سَبيلًا» (١).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم (١) من حديث عمر بن الخطاب ضيفه.

والإيمان هو: الأعمال الباطنة؛ كما قال ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

ولابد من اجتماعهما، فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام، فإن كان إسلام بدون إيمان، فصاحبه هو المنافق، وهو أن يسلم في الظاهر، ولكنه كافرٌ في الباطن – والعياذ بالله –، وكذلك إذا كان الإيمان في القلب، وليس معه إسلام في الظاهر، فهذا إيمان لا يصح، وهذا إيمان المرجئة؛ ولذلك يقول أهل العلم، (الإيمان قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية).

﴿ فَانِنَاتُ ﴾ ، والمراد به هنا: دوام الطاعة ، فالقانت هو: المداوم على الطاعة ، ويطلق القنوت - أيضًا - على طول القيام في الصلاة ، قال على ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ، ويطلق القنوت على السكوت ، وعدم الكلام ، ويطلق على - دعاء القنوت - الذي يكون في صلاة الوتر.

﴿ تَهِبَاتٍ ﴾، من الذنوب، يكثرن من التوبة؛ لأن الإنسان دائما عرضة للخطأ، ولكن الله ﷺ جعل التوبة تطهيرًا للمؤمن.

﴿ عَبِدَتِ ﴾ ، لله ، ملازمات لعبادة الله على ، لا يعبدن غيره ١٠٠٠ أ

﴿ سَنَهِ عَتِ ﴾ فُسِر أن المرادبه: الصائمات؛ لأن السائح مثل الصائم يترك الطعام، والشراب، والملذات، فهذا هو وجه تسمية الصيام بالسياحة، والسياحة هي: الجولان في الأرض، ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة، ٢]،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه الصفحة السابقة.

وقيل: ﴿ سَيِحَتِ ﴾، أي: مهاجرات، وهذا فيه فضل الهجرة في سبيل الله عَلَى الله

﴿ ثُيِّبَنَتِ وَأَبُكَارًا ﴾ ، الثيب هي: التي سبق لها أن تزوجت ، وزالت بكارتها بوطء الزوج لها ، وأما البكر فهي: التي لم يسبق لها أن تزوجت ، وبقيت فيها بكارتها (١).

وفي هذا التنويع من ثيبات وأبكار كرامة للرسول ﷺ، بأن يكون عنده أنواع من الزوجات، وفيه تعويض للرسول ﷺ عن هؤلاء النسوة اللاتي حصل منهن شيء في حقه ﷺ.

فالحاصل أن هذه السورة عظيمة؛ لما فيها من إجلال لرسول الله على وفيها: أن من سب الرسول، أو تنقصه، أو آذاه على الأنبا فإنه مهزوم، وخاسر، قال على: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُؤَذُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهيئا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ لِيست كأذية غيره من البشر والكذب على غيره إن كانت أذية غيره محرمة، قال على: ﴿ وَالكذب على غيره إن كانت أذية غيره محرمة، قال على فيره وَالكذب على أَمْتُنَا وَإِنْما فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنْما فَهُيئا اللهِ عَلَيْهِ لَمَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله ع

لكن أذية رسول الله ﷺ فيها وعيد شديد، والذي يستهزئ بالرسول ﷺ، أو يتنقصه، يرتد عن الإسلام، لكن من تاب فإن الله ﷺ يتوب عليه.

وفيها: الفتوى العظيمة وهي: «أن من حرم حلالًا فإن الكفارة تحله،

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۲۳۱)، ولسان العرب (۱/ ۲٤۸)، وتاج العروس(۲/ ۱۱۵).

ولا يترك هذا الشيء الذي حرمه، بل يراجعه.

وفيها: أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال على نفسه، قال على: ﴿لِمَ عَلَى اللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم، ١].

وفيها ما يكون بين الضرات بعضهن مع بعض وكيف يعالج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وسلم.

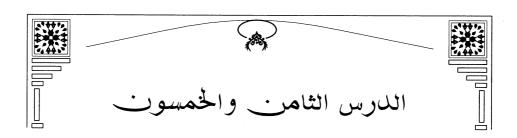

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ فِلاَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا فَيْ فَرُواْ اللّهِ اللّهِ تَوْبَةً نَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِدُ يَضُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِدُ يَضُوعًا عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدُولُكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِدُ يَعْمَلُونَ وَاللّهُ مُن اللّهُ اللّهِ يَعْرَبُهِمْ يَقُولُونَ وَمُ لَا يُغَرِي اللّهُ النّبِي وَاللّهِ مِنْ اللّهُ النّبِي وَاللّهُ عَلَيْ مَا أَنْهُ وَيُولُونَ وَمُ اللّهُ وَيُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُأُونِهُمْ جَهَنَّا وَالْمَالُولُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَمُؤْمِلًا عَلَيْهُمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَالْمَعَلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَمِيْلًا اللّهُ اللّهُ وَيُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَمُؤْمِلًا عَلَيْهُمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا وَالْمَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

لما ذكر الله على ما حصل من بعض أزواج النبي على في حقه من الغيرة، وأمرهن الله بالتوبة، أمر في هذه الآيات سائر المؤمنين، أن يراعوا أهلهم، ومن في بيوتهم من أزواجهم، وأولادهم، ومن يعيش معهم في البيت، أمرهم في أن يقوا أنفسهم أولًا، ومن تحت أيدهم من النار ثانياً، ويتخذوا وقاية تقيهم منها، وذلك بطاعة الله، ورسوله، وترك معصية الله، ورسوله على فلا يقي من النار يوم القيامة إلا هذا.

قال عَنْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، نداءٌ من الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل تكريمًا لهم ، وتشريفًا ، وليعملوا بموجب هذا الإيمان ، ومن ذلك : أن يقوا أنفسهم ، وأهليهم من النار ، فإن هذا من مقتضى الإيمان الذي اتصفوا به .

﴿ نَارًا ﴾ ، نكرة ؛ لتفخيم هذه النار ، أي : نارًا عظيمة ، وليست مثل نار الدنيا التي تعهدونها توقد بالحطب ، أو بالمواد المشتعلة ، فالناريوم القيامة توقد بشيئين ، ﴿ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .

أي: جثث أهل النار من الكفار، والعصاة، تشتعل بهم النار.

﴿ وَالْمِجَارَةُ ﴾ ، وهي: حجارة من كبريت ، وهي: أشد اشتعالًا ، وقيل : المراد بالحجارة الأصنام ؛ توقد في نار جهنم مع أصحابها ؛ ليروا أن عباداتها باطلة ، وأنها لا تغني عن نفسها شيئًا حتى تغني عنهم ، قال على : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فَيْ لَوَ اللهِ عَلَى اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فَيْ لَوْ كَانَ هَنَوُلَا إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَصَبُ حَمَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والملائكة، والأنبياء، والصالحون، إذا عُبِدوا من دون الله في الايدخلون في هذه الآية، بل هم مبعدون عن النار؛ لأنهم لم يرضوا أن يُعبدوا، ولم يأمروا بهذه العبادة، بل كانوا ينهون عنها، ويجاهدون أهلها، فلما ماتوا عبدوهم.

ثم ذكر الله على من يقوم على هذه النار، ويتولاها، ويتولى تعذيب أهلها فيها، قال على: ﴿عَلَيْهَا ﴾، أي: على النار.

﴿ مَلَتَهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ ، فهؤلاء هم الموكلون بتعذيب أهلها - والعياذ بالله - ؛ كما قال عَن : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ ﴾ [المدثر: ٣٠]، أي : من الملائكة. ﴿مَلَيْكِكُةٌ غِلَاظُ﴾، أي: في طباعهم، ليس فيهم رحمة، ولا شفقة على أهل النار، لئلا يطمع أحدٌ أن يستعطفهم، أو يتفاهم معهم؛ ليخلصوه، أو يخففوا عنه من العذاب.

﴿شِدَادٌ ﴾، في أجسامهم، أقوياء، لا يعلم خلقتهم إلا الله الله الله من القوة ما لا تتصورها العقول، فلا يعجزون عن تعذيب أهل النار على كثرتهم.

و ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُم ﴾ ، فلا يطمع أحد في أن يتساهلوا معه في أمر الله ، الله ﷺ إذا أمرهم بتعذيب أهل النار ، بل إنهم يبادرون ، ويمتثلون لأمر الله ولا يتساهلون في تنفيذ أمر الله ﷺ ، كما يحصل من بعض الناس في الدنيا ، إذا صدرت الأوامر فإنه يتراخى فيها ، ويتكاسل عنها ، وربما تأخذه العاطفة والطمع.

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أي: ينفذونه كما أمر الله ﷺ، فلا مطمع لأهل النار في الملائكة أن يتساهلوا في حقهم، أو يعطفوا عليهم.

وكل هذا تحذير من أجل أن نأخذ حذرنا، وأن نستعد لما أمامنا.

ولما كان الإنسان عرضة للنقص، والخطأ، والتكاسل، والإخلال، فتح الله له باب التوبة؛ لئلا يقنط من رحمة الله، وييأس، فمما يقي من النار التوبة والطاعة، والعمل الصالح.

ثم قال عِنْ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، ﴿ لَا نَعْنَذِرُوا ٱلْيَوْمُّ ﴾ .

﴿ لَا نَعْنَذِرُوا ٱلْيُوم ﴾ ، أي: في الآخرة مما أنتم فيه من العذاب.

﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، ﴿ مَا كُنتُمْ ﴾ ، أي : في الماضي ، ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ فهو عملكم أنتم ، لم تُعَذبوا بعمل غيركم فارجعوا إلى أنفسكم باللوم ، والتوبيخ.

وهذا نصيحة لنا أن نعمل الصالحات، ولا نكون مثل أهل النار في ذاك الموقف المخزي - والعياذ بالله -، وهو نداء للكفار في الدنيا - أيضًا - أن يتوبوا إلى الله على، ويدخلوا في الإسلام، ويتبعوا هذا الرسول على فالفرصة ممكنة، فهذا النداء يشمل نداءهم في الدنيا، وإنه لا يُقبل عذرهم في الآخرة، فعليهم أن يتوبوا في هذه الدنيا.

ثم نادى الله ﷺ المؤمنين مرة ثانية ؛ لأن المؤمن يحصل منه خلل، وتقصير، ومعاص، فالله ﷺ فتح له باب التوبة ؛ ليستدرك ما يحصل منه.

قال على: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاً إِلَى اللّهِ ﴾، إذا حصل منكم ذنوب ومعاص، وإن كانت كبيرة، وإن كانت كفرًا، وشركًا، أو ردة، توبوا إلى الله على فإنه يقبل توبتكم، والتوبة تجب ما قبلها، كما أنها لا تحدد بذنب خاص، فالله على يتوب على الكافر، والمشرك، والعاصي إذا تاب، والتوبة هي: الإنابة، والرجوع عن المعصية إلى الطاعة.

﴿ وَ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## والتوبة يشترط لها ثلاثة شروط:

الشرط الأول: ترك الذنب في الحال، ويعبر عنه العلماء بالإقلاع عن الذنب.

الشرط الثاني: العزم ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل، فإن تاب المرء، وهو مقيم على ذنبه، فهذا كذاب، ولو تاب باللسان، ولكن إذا تاب، وترك العزم، بأن نوى أن يعود لهذا الذنب بعد أيام، أو بعد سنة، أو بعد رمضان، أو إذا انتهى الحج، فإنه يعود إلى الذنب، أي: يتوب توبة مؤقتة ثم يعود إلى الذنب، وإلى الذنب والله علم ما في يعود إلى الذنب، وإلى الذنب، وإلى تريد أن تعود إلى هذا الذنب، وإنما تركته مؤقتًا، إما القلوب، ويعلم أنك تريد أن تعود إلى هذا الذنب، وإنما تركته مؤقتًا، إما بمناسبة موسم من مواسم الخير، أو خالطت أناسًا طيبين، فتركت المعاصي معهم، وعندما ابتعدت عنهم، وخلصت منهم، فإنك تعود إلى حالك السابق، هذا لا يقبل الله على توبته.

الشرط الثالث: الندم على ما فات في الماضي، وتستغفر الله ﷺ، وتكثر من الاستغفار، ولا تنس هذه الذنوب، بل دائمًا تتذكرها، وتستغفر منها.

هذا إذا كان الذنب بينك، وبين الله و أنه الشروط الثلاثة، فيشترط هذه الشروط الثلاثة، فإن كان الذنب بينك، وبين الناس، بأن تكون ظلمتهم في أعراضهم، أو في أموالهم، أو في دماءهم، ففي هذه الحالة لابد من شرط رابع، وهو أن تعيد الحقوق إلى أهلها، أو تطلب المسامحة إن كان مالًا ترده.

ثم ذكر ﷺ ثمرات هذه التوبة النصوح، فقال ﷺ: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنَكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنَكُمْ سَرِّتَاتِكُمْ ﴾، ﴿عَسَى ﴾» من الله ﷺ واجبة؛ لأن الله ﷺ وعد من تاب إليه أن يتوب عليه، وأن يغفر له، والله ﷺ لا يخلف وعده.

﴿ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ ﴾ ، أي: إذا تبتم إليه على فإنه يكفر عنكم

سيئاتكم مهما كانت هذه السيئات كبيرة، أو صغيرة، فالتوبة تجب ما قبلها، فلا أحد يترك التوبة استعظامًا لذنبه، وجرمه؛ لأن هذا أشد من المعصية؛ لأنه قنوط من رحمة الله ﷺ، ويأس من روح الله.

والثمرة الثانية للتوبة النصوح، في قوله: ﴿وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْنِهَا الْجَنَّةِ، ٱلْأَنْهَرُ ﴾، فمن ثمرات التوبة العظيمة: أن صاحبها يدخل بها الجنة،

عن أبي موسى الأشعري عظيه أن رسول الله عظيه قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّهُ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ اللَّيْلِ مَغْرِبِهَا».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ».

فالمجال مفتوح أمامك، ولا حاجة أن تذهب إلى أحد من أجل أن تتوب عنده مثلما يفعل النصارى من ذهابهم للقساوسة، ليمنحوهم صكوك الغفران.

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ ﴾؛ لأن الناس يوم القيامة يكونون في ظلمة ، أما المؤمن فإن الله ﷺ يعطيه نورًا؛ لأنه كان مؤمنًا في الدنيا، فهو على نور في الدنيا، فيعطيه الله نورًا يوم القيامة يسير به.

أما الكفار فليس لهم نور، والمنافقون يعطون نورًا في البداية خداعًا لهم، ثم ينطفئ - والعياذ بالله - فيبقون في ظلمة، ﴿ وَمَن لَرْ يَجَعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠].

ولذلك ﴿ يَقُولُونَ رَبُّكَ ٓ أَتِّمِمۡ لَنَا نُورَنَا﴾ ، الذي أعطيتنا.

﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا ﴾ ، فهم لا يزكون أنفسهم ؛ ولذلك يطلبون من الله على أن يغفرها لهم.

﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ ، ما قالوا ، «اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم» ، بل قالوا ، ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ والمناسبة هي أن إتمام النور ، عليه إتمام النور إلا الله ﷺ ، أي: إنك قادرٌ على أن تحفظ علينا هذا النور ، وأن تتمه لنا .

ثم قال عِلنَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ ، هذا هو النداء السادس في هذه السورة.

وجاهد ﴿وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾، الذين أظهروا الإيمان، وهم كفارٌ في الباطن، فهم مؤمنون في الظاهر، وكفار في الباطن، وجهاد المنافقين يكون باللسان وذلك بدحض شبهاتهم، ورد ترهاتهم، وأباطيلهم، وجدالهم، وهم في كل زمان، ومكان إلى ما شاء الله، يحتاجون إلى جهاد.

﴿ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: لا تتساهل معهم؛ لأنهم لا ينفع فيهم التساهل؛ لأنك إن تساهلت معهم زاد شرهم، فهم لا يعرفون المعروف، أو يؤثر فيهم، فاغلظ عليهم بالجهاد في سبيل الله على قال على: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ اللهُ عَلِيهُمْ مِن الْحَفْقُو وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْحِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَلَمُوا اللهُ عَلَيْهِم النوبة: ١٢٣].

قال ﷺ، ﴿وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّكُم ﴾، أي: هي المأوى الذي يأوون إليه في الآخرة.

﴿ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، بئس المنتهى ، وبئس الدار - نسأل الله العافية -. وكما يجب على الإنسان أن يقي نفسه من الناريجب عليه أن يقي منها أهله ﴿ قُوا أَنفُكُمْ وَالْهَلِكُمْ نَارًا ﴾ .

أما تضيع النساء اللاتي تحت ولايتك من زوجات، وبنات تتركهن يخرجن كما يردن، ويذهبن أينما يردن، وتجعل الحبل على الغارب، هذه تربية سيئة، وأنت المسئول عنهم؛ لأنك أنت الراعي عليهم، وأنت ولي أمرهم.

فطهر بيتك من وسائل الشر التي كثرت في هذا الزمان، من الفضائيات، والصور، والانترنت الذي يجلب الشر، طهر بيتك من هذه الأمور.

فأنت تسعى لهم بالطعام، والشراب، والكسوة، وتعالجهم إذا مرضوا، لكن إذا انحرفوا عن الدين فإنك تقول: إن كل الناس على هذا، وإن المصلح هو الله، والهداية بيد الله الكن العمل المصلح هو الله، والهداية بيد الله الكن افعل السبب، فالهداية لها سبب، والصلاح له سبب، فابذل السبب، وأما القلوب فهي بيد الله و الكناك إذا فعلت السبب، فإن الله الله عمل العاملين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.



لما ذكر الله على أول هذه السورة ما حصل من بعض أزواج النبي على معه من معاتبتهن له في قضية مارية القبطية على أو شرب العسل، وأن ذلك أثر على النبي على وعاتب الله على عائشة، وحفصة على على ما حصل منهما في حق النبي على ودعاهما على إلى التوبة.

ذكر الله ﷺ في آخر ها السورة، وختمها بهاتين الآيتين في بيان علاقة الكافر بالمسلم في نسب، أو صهر، وأن ذلك لا ينفعه عند الله ﷺ، ما دام أنه كافر.

وذكر في المثل الثاني العكس، وهو أن ارتباط المسلم مع الكافر، مع براءته من دينه، وكونه فعل ذلك من باب الضرورة، فإن هذا لا يضر المسلم، فضرب في هاتين الآيتين ثلاثة أمثلة:

المثل الأول: كافرة زوجها مسلم.

المثل الثاني: امرأة مسلمة زوجها كافر.

المثل الثالث: امرأة ليس لها زوج، ولم يضرها ذلك، وهي: مريم ابنة عمران.

ففي الآية الأولى قال على: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، أي: لارتباطهم مع المسلمين، وقرابتهم منهم في النسب، أو الزواج.

﴿ ٱمۡرَأَتَ نُوحٍ ﴾ فنوح ﷺ هُو: أول الرسل، وامرأته كانت كافرة.

﴿ وَٱمۡرَأَتَ لُوطِ ﴾ كانت كافرة، فلم يغن نوح، ولا لوط، وهما نبيان من أنبياء الله ﷺ عن زوجتيهما الكافرتين من الله شيئًا، ويقال لهما في الآخرة ﴿ ٱدۡ اُكَارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ نظراً لعملهما الخبيث.

والسبب: ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ ولم تتبعانهما أما لو أنهما اتبعتا النبيين لاستفادتا من صحبتهما، لكنهما خانتاهما في الدين، لا في العرض، فالخيانة هنا كانت في الدين، وهذا إجماع العلماء، وليس في العرض، فلم تزينا؛ لأن الله على صان فُرش الأنبياء، فلا تكون زوجة نبي خائنة في عرضها أبدًا، حتى ولو كانت كافرة.

﴿ فَلَمْ يُغْنِيا ﴾ ، أي: يرفعا نوح، ولوط ﷺ ، ﴿عَنْهُمَا ﴾ ، أي: عن امرأتيهما .

﴿ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ وصارتا من أهل النار مع الكفار، فمن كان مع الكفار فهو معهم في الدنيا، والآخرة.

﴿ وَقِيلَ ﴾ ، لهما إما عند الموت ، أو أنه سيقال لهما يوم القيامة ، وعبر على المستقبل بصيغة الماضي ؛ لتحقق وقوعه.

وهذا فيه أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، ولا يضره إلا عمله، ولا يضره عمله، ولا يضره عمل غيره، ولا ينفعه عمل غيره، قال على ، ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ وَلَا نَتُتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالبقرة: ١٣٤].

ففيه ردٌ على الذين يعتمدون على الصالحين، ويقولون: بأن هؤلاء يشفعون لنا عند الله على ونحن مذنبون، وهم ينفعوننا عند الله على الشفاعة، عليهم أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره ولا بالشفاعة، ولو كان نبيًا من أنبياء الله، ما دام أنه غير مؤمن فلا تنفعه شفاعة الشافعين.

فمن كان على دين الكفار، أو لا يتبرأ من دين الكفار، ولا يبغضه، ويقول: بأن الناس كلهم سواء، وأحرار في عقائدهم، وكلٌ له قناعته، فهذا قول إلحاد؛ لأنه بذلك يسوي بين المؤمن، والكافر، ويسوي بين عقيدة التوحيد، وعقيدة الشرك، ويقول: كلٌ له قناعته، وكلٌ له رأيه، فالمسالة ليست مسألة رأي، وقناعة، لأن الله لم يكلنا إلى عقولنا، أو آراءنا، وإنما أرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب؛ ليُبيَّن لنا سبيل النجاة، فن حاد عن دين الرسل، فإنه من أهل النار كائنًا من كان.

فقد ذكر الله ﷺ ابن نوح ﷺ، وما صاربينه وبين أبيه ، من المحاورة في حالة الطوفان، وأن الله ﷺ عزل ابن نوح عنه، وصار مع الكفار، وغرق،

فلم ينفعه أنه ابن نبي من أنبياء الله، ورسول من رسل الله على الما خالف دين أبيه، دين التوحيد وهو على دين الكفار مع الكفار، ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣].

وبعد ذلك قال نوح ﷺ: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ الْحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ [هود: ٢٥]، فردَّ عليه وقال ﷺ: ﴿يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ﴾ [هود: ٢٦].

فهو ليس من أهلك الناجين المؤمنين بسبب كفره وإن كان من أهلك في النسب.

وهذا إبراهيم على خليل الله، لم ينتفع أبوه مع كون إبراهيم على ابنه، لما أصر على الكفر، وأبى أن يستجيب لابنه إلى دعوة التوحيد، فصار من أهل النار، ولم ينفعه قرابة النسب، فلا يعتمد الإنسان على قرابته، أو على إصهاره من المؤمنين، وإنما يعتمد على عمله.

ثم قال على: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ، في قربهم من الكفار ، وأن ذلك لا يضرهم شيئًا إذا تبرءوا من دينهم ، وأبغضوهم ، ولكن صاروا مع الكفار لظرف من الظروف ، التي ألجأتهم وهم ليسوا معهم في العقيدة ، والدين ، فإن ذلك لا يضر المؤمن.

وهذا المثل ﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ ، وهي: آسية بنت مزاحم ﴿ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ مِنْ الله ﴾ ، وفرعون من أكفر خلق الله ﷺ ، فقد ادعى الربوبية ، وكفر بموسى ، وهارون عليهما السلام ، وامرأته آمنت بالله ﷺ ، وآمنت بموسى ﷺ ، وبهارون ، وتبرأت من دين فرعون ، وقومه ، ﴿ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ ، فهي

لا تريد فرعون، ولا قصوره، ولا رفاهيته، ولكنها تريد بيتًا في الجنة.

واختارت جوار الله ﷺ، قال العلماء: إنها اختارت الجار قبل الدار.

﴿ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَهِ ، فتبرأت من فرعون ، ومن دينه ، وكفره.

﴿ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ ، طلبت النجاة من الكفرة والبعد عنهم.

هذه نتيجة الإيمان، والبراءة من المشركين، وإن خالطهم الإنسان لظروف اقتضى مخالطتهم فهو يتبرأ من دينهم، أما من يخالط الكفار، ولا يتبرأ من دينهم، ولا يبغضه، ويزعم أنه مؤمن، فهو ليس بمؤمن.

فهناك فرق بين المداهنة ، والمداراة ، أما من يتنازل عن شيء من دينه ؛ من أجل إرضاء الكفار ومن أجل طمع فيما عندهم ، ولذلك أوجب الله الهجرة على المسلم من ديار الكفار إلى بلاد المسلمين ؛ فرارًا بدينه ما أمكنه ذلك.

ثم قال عَنى: ﴿ وَمُرْبِمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ﴾ ، وعمران: عالمٌ من علماء بني إسرائيل ، وعبادهم ، وبيته بيت صلاح ، قال عَنْ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَبَادَهُم ، وبيته بيت صلاح ، قال عَنْ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ وآل عمران: ٣٣].

مريم وقد مات عمران، ومريم صغيرة، فتنازع بنوا إسرائيل في كفالتها،

من بعده من الذي يكفلها بعد أبيها؟ وضربوا القرعة، قال على: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، وخرجت القرعة لزكريا عَلِيَهُ، وكان زوج خالتها، فكفلها عَلَيْهُ وذلك بتيسير الله لمريم ﴿فَنَقَبَلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلُهَا زُرُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلُهَا زُرُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلُهَا زُرُّيكًا ﴾ [آل عمران: ٣٧].

فنشأت عنده، ولما كبرت، وبلغت مبلغ النساء، جعلت بينها، وبينهم ساترًا يسترها عن الرجال، قال عن : ﴿ فَا تَحَدَّدَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ [ميم: ١١]، والجواب ما يستر المرأة عن الرجل من جدار أو باب أو نحوه فيه دليل على وجوب الحجاب للمرأة، وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الذي ينادي به اليوم الأشقياء منا وينادون بخلع الحجاب ليهلكوا قومهم ويجروا مجتمعهم إلى الهاوية كفانا شرهم ورد كيدهم في نحورهم.

فإنهم يقولون: هذه عنصرية ضد المرأة، وهذا ظلم للمرأة، والمرأة انسان، ولها حق، اجعلوها تختلط مع الرجال من غير حجاب، ولا دليل على منع الاختلاط ولا دليل على وجوب الحجاب وفيه خلاف بين العلماء وما أشبه هذه الترهات الباطلة.

قال الله عن مريم: ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ ، تستتر من وراءه ، وتعبد ربها ، ولما اعتزلت الرجال ، وصارت من وراء الحجاب ، صارياتيها رزقها من عند الله ﷺ يوميًا ، وهذا من كرامات الأولياء ، قال ﷺ : ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَندُهَا رَزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّا قَالَ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

قال على: فيها ﴿وَٱلَّتِنَ آَخُصَنَتُ فَرْجَهَا ﴾، وصانت نفسها، فلم يمسسها بشر، ولما بشرت بعيسى ﴿قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ المريم: ٢٠]، ما مسها بشر لأنها لم تتزوج فكافأها الله على عفتها، وصلاحها بأن رزقها ابنًا ليس كبقية الأبناء، وهو: نبي الله عيسى عليه وكان من غير أب معجزة من عند الله لعيسى عليه حيث خلقه الله من أم بلا أب كما خلق آدم من تراب.

فالذي خلق آدم من غير أب، ولا أم، قادر على أن يخلق مخلوقًا من أم بلا أب قال على: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ قَالَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

قال: ﴿ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۞ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ وَأَنَا لَم يمسسني بشر، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ وَلَيْ إِلَى عَلام، وأَنَا لَم يمسسني بشر، وليس ليّ زوج، فلم يسمها أحدُ بزواج، ولا بزنا، فمن أين يأتيها الولد، هذا من المعجزات.

قال ﷺ: ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنُّ ﴾ [مريم: ٢١]، الله قادر.

وقوله: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ أي: الروح المخلوقة، أي: من روح الله ﷺ المخلوقة، فنفخ جبريل ﷺ في جيبها، فذهبت النفخة إلى فرجها، فحملت بنبي الله عيسى ﷺ، وليس عيسى ابن الله، أو بعضًا من الله ﷺ، وإنما هو من خلق الله، ومن عباد الله، خلقه ﷺ، ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ الله، ومن عباد الله، خلقه ﷺ، ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ الله، ومن عباد الله، خلقه ﷺ، ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ الله، ومن عباد الله،

ٱلْكِنَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ ﴿ [مريم: ٣٠].

قال ﷺ : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَئِي إِللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ يَنَبِي إِللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّادُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، هذا ما قاله عيسى عَلَيْهُ لبني إسرائيل.

ووصد الكونية، والشرعية، وآمنت مريم بكلمات ربها، وهي: أوامره ونواهيه الكونية، والشرعية، وآمنت بكتبه والمنزلة على الرسل، فهذا فيه وجوب الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة على الرسل، ولا يؤمن ببعضها، ويكفر ببعضها، كما فعلت اليهود، والنصارى، وكانت مريم (من القانتين) المداومين على طاعة الله وعبادته هذا ونسأل الله أن يرزق نساء المسلمين العفة والحشمة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وينقذهن من دعايات الغرب وأذنابه.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

CARC CARC CARC

## فهرس الجزء الأول

| 0   | ذن الطباعة                              |
|-----|-----------------------------------------|
| ν   | قدمة الناشر                             |
| ٩   | لدرس الأول: [الحجرات: ١- ٨]             |
|     | لدرس الثاني: [الحجرات: ٩- ١٢]           |
|     | لدرس الثالث: [الحجرات:١٣ – ١٨]          |
| ۰۷  | لدرس الرابع: [ق: ١ - ٨]                 |
| ٧٦  | لدرس الخامس: [ق: ٩- ١٥]                 |
|     | الدرس السادس: [ق: ١٦-٢٩]                |
|     | الدرس السابع: [ق: ٣٠–٣٧]                |
| 110 | الدرس الثامن: [ق:٣٨- ٤٥]                |
|     | الدرس التاسع: [الذاريات: ١- ١٩]         |
| 1   | الدرس العاشر: [الذاريات: ٢٠ - ٣٠]       |
|     | الدرس الحادي عشر : [الذاريات: ٣١ – ٤٦ ] |
|     | الدرس الثاني عشر: الذاريات: [٤٧ – ٦٠]   |
| YAY | الدرس الثالث عشر: [الطور: ١ - ١٦]       |
| ۸۹  | الدرس الرابع عشر: [الطور: ١٧ - ٢٨]      |
| 99  | الدرس الخامس عشر: [الطور: ٢٩ - ٤٩]      |
|     |                                         |

| درس السادس عشر: [النجم: ١ - ١٨]                | ال  |
|------------------------------------------------|-----|
| درس السابع عشر: [النجم: ١٩ - ٣٠]               | ال  |
| درس الثامن عشر: [النجم: ٣١ - ٤١]               | ال  |
| درس ا <b>لتاسع عشر</b> : [النجم: ٤٢ - ٦٢]      | ال  |
| در <b>س العشرو</b> ن: [القمر: ١ – ١٧]          | ال  |
| درس ا <b>لحادي والعشرو</b> ن: [القمر: ١٨ – ٤٠] | ال  |
| در <b>س الثاني والعشرو</b> ن: [القمر: ٤١ – ٥٥] | ال  |
| در <b>س الثالث والعشرو</b> ن: [الرحمن: ١ – ١٦] | ال  |
| درس الرابع والعشرون: [الرحن: ١٧ - ٣٤]          | ال  |
| ـرس الخامس والعشرون: [الرحن: ٣٧ – ٦١]          | الد |
| ـرس السادس والعشرون: [الرحمن: ٦٢ – ٧٨ ] ٣١٨    | الد |
| ـرس السابع والعشرون: [الواقعة: ١ - ٢٦]         | الد |
| ـرس الثامن والعشرون: [الواقعة: ٢٧ – ٥٦]        | الد |
| -رس التاسع والعشرون: الواقعة: ٥٧ – ٧٤]         | الد |
| ـرس الثلاثون: [الواقعة: ٧٥ – ٩٦]               | الد |
| ـرس الحادي والثلاثون: [الحديد: ١ – ٩]          | الد |
| -رس الثاني والثلاثون: [الحديد: ٧ - ١١]         | الد |
| -رس الثالث والثلاثون: [الحديد: ١٢ – ١٧ ]       | الد |
| -رس الرابع والثلاثون: [الحديد: ١٨ - ٢١ ]       | الد |
| ورس الخامس والثلاثون: [الحديد: ٢٢ - ٢٩]        | الد |

| لدرس السادس والثلاثون: [الجادلة: ١ - ٤] ٢٧٥    |
|------------------------------------------------|
| لدرس السابع والثلاثون: [الجادلة: ٥ – ١١] ٤٣٤   |
| لدرس الثامن والثلاثون: [الجادلة: ١٢ – ١٧] ٤٤٨  |
| لدرس التاسع والثلاثون: [الجادلة: ١٨ - ٢٢] ٥٥٤  |
| لدرس الأربعون: [الحشر: ١ - ٦]                  |
| الدرس الحادي والأربعون: [الحشر: ٧ - ١٠]        |
| الدرس الثاني والأربعون: [الحشر: ١١ - ١٧]       |
| الدرس الثالث والأربعون: [الحشر: ١٨ - ٢٤] ٩٩٤   |
| الدرس الرابع والأربعون: [المتحنة: ١ - ٦ ] ١٠٥  |
| الدرس الخامس والأربعون: [المتحنة: ٧ - ١٠]      |
| الدرس السادس والأربعون: [المتحنة: ١١ - ١٣] ٣٧٥ |
| الدرس السابع والأربعون: [الصف: ١ – ٦] ٤٦٥      |
| الدرس الثامن والأربعون: [الصف: ٧ - ١٤ ] ٥٥٥    |
| الدرس التاسع والأربعون: [الجمعة: ١ – ٥]        |
| الدرس الخمسون: [الجمعة: ٦ – ١١]                |
| الدرس الحادي والخمسون: [المنافقون: ١ - ٦ ] ٨٨٥ |
| الدرس الثاني والخمسون: [المنافقون: ٧ - ١١] ٩٧  |
| الدرس الثالث والخمسون: [التغابن: ١-٨]          |
| الدرس الرابع والخمسون: [التغابن: ٩-١٨] ١٢٠     |
| الدرس الخامس والخمسون: [ الطلاق: ١- ٥ ] ١٣٥    |

| 788 | الدرس السادس والخمسون: [ الطلاق:٦- ١٢ ]     |
|-----|---------------------------------------------|
| ۳٥٣ | الدرس السابع والخمسون: [التحريم، ١- ٥]      |
| אדר | الدرس الثامن والخمسون: [ التحريم، ٦ – ٩ ]   |
| ٦٧٠ | الدرس التاسع والخمسون: [ التحريم، ١٠ - ١٢ ] |
| ۳۷۹ | فهرس الجزء الأول                            |



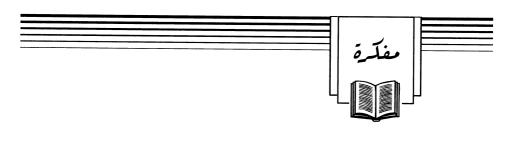

|             |   | <br> |   |    |
|-------------|---|------|---|----|
|             |   |      |   |    |
|             |   |      | 1 |    |
| <del></del> |   | <br> |   |    |
|             |   | <br> |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   | <br> |   |    |
|             |   |      |   |    |
| ****        |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             | · |      |   |    |
|             |   | <br> |   |    |
|             |   | <br> |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   | ,    |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   |    |
|             |   |      |   | /* |

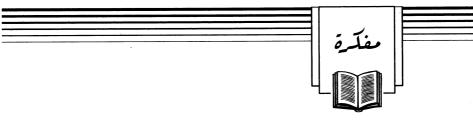

|          | ٥        |
|----------|----------|
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          | <b>4</b> |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
| <u>.</u> |          |
|          | <b>4</b> |

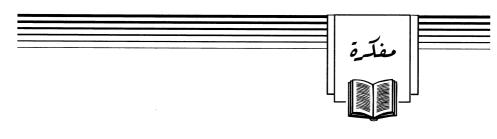

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|---------------------------------------|--------------|
|                                       |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       | / <b>*</b> } |

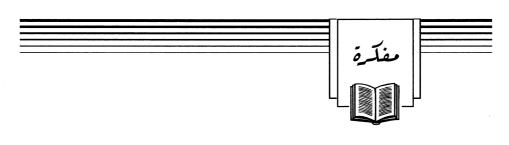

| *************************************** |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------|---|------|------------------|
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         | ·<br>                                  |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         | ······································ |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         | • |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   | -    |                  |
|                                         |   | *************************************** |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   | ···· |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
| <del></del>                             |   |                                         | ·····                                  | - |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      |                  |
|                                         |   |                                         |                                        |   |      | / <del>=</del> 1 |

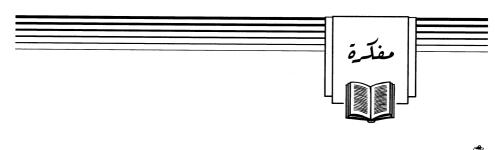





温泉が設定が高温度



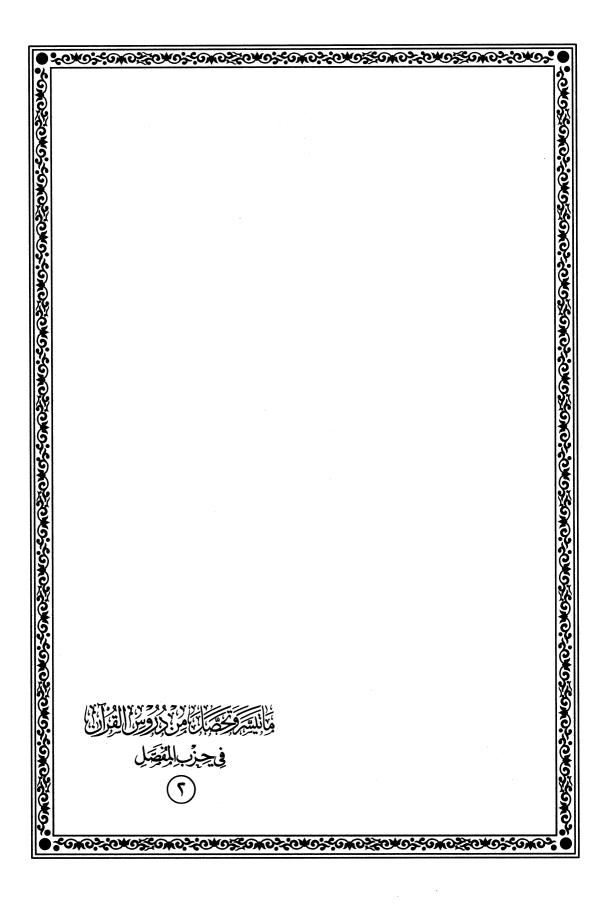



عنوان المصنف: ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل

تحقيق: د. سلمان بن جابر عثمان المجلهم السويلم

رقم الإيداع: ٢٠١٣/٢٣١١٠

الترقيم الدولي: ٢-٥٠-٢٣٢-٩٧٨

جميع للحقى محفى المحفى المقابقة الأولحث القابعة الأولحث المعادة المعا



الِلاَيَا وَ وَالمِبْيَاتَ جَوَّالُ ـ ١٠١٠٦٨٩٩١٠٠ ـ ١٩٦٥٦٧٣٣٤١٠ ـ جَوَّالُ : ١١١٦٨٣٣٥١٠ . الإنشكِنْرِيَّة ـ ١٧٥ شِ طيبَهُ سُرِيْنِجُوا مِسْجُلِاصِّرُلِهِ هَالْف: ٣/٥٤٦١٥٨٣ - جَوَّالُ : ١١١٦٨٣٣٥٥ . القاهِرَة - ٦ يَشِ المُرْسَةِ وَمِنْعُ عِنْ شِ البَيْطارِ - خَلْف الجَامِع الأيْطِالِيَّرِيفُ - هالِفُ : ٢/٢٥١٠٧٤٧٢ . جمَّوَالُ : ١١١٦٨٣٣٥٥٠ . ١١١٦٨٣٣٥٧٨ . المَرْرُولُ : dar\_alhijaz@hotmail.com

૱ઌઌ૽૱ૢઌૡ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૽૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱

ૡઌઌ૱૽ઌઌ*ૢ૽*૱ઌઌ૱૽ઌઌ૱૱ઌઌ૱૽ઌઌ૱૽ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ \*GADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; COADLECKO; فيجزب المفيت مِعَالِي الشِّيغِ الدِّكُوْرُ صَالِح بن فَوزَان بُرِعَ السِّدِ الْفَوْرَانُ غِفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَّهُ دَلْجِينِعِ المِثْلِمِينَ فِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْرِدُ فِي إِنْ الْمُؤْرِدُ لِلْمُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ ل في الرّنياض اعِتنَىٰ بِهِ وَأَشْرُفَعَ لِيَ طَبْعِهِ د برسامًا في تن جارع فيست المجابيم السويم جْفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَّهُ دَلِجَيْعِ المُسْتِلِمِينَ الجُزُءُ إلِثَّانِي للنشئروالتؤزيع ૺઌઌ૽૽૱ઌઌ૽ૹૢ૽ૹઌ૽૱ઌઌૹૢૹઌ૽૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌૹ૽૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱



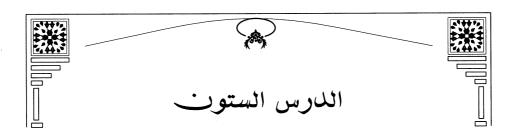

افتتح الله ﷺ هذه السورة العظيمة بالثناء عليه وتمجيده، وهو أحق بذلك، فقال ﷺ: ﴿ بَبَارِكَ اللَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾، معنى ﴿ بَبَارِكَ ﴾: تعاظم ﷺ، وهو الذي ينزل البركة، ويمنحها لمن يشاء.

وهذه الكلمة ﴿ تَبَارَكَ ﴾ لا تطلق إلا على الله ﷺ، فلا يجوز أن يقال: يا فلان تبارك علينا؛ كما يقول الجهلة.

ولفظة ﴿ تَبَارَكَ ﴾ تكررت في القرآن مثل: قوله ﷺ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ١].

﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ﴿ الفرقان: ١٠]، ﴿ نَبَارِكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءُ وَقَامَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وهنا قال: ﴿ تَبَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أثنى الله ﷺ على نفسه بصفتين عظميتين:

الصفة الأولى: أنه ﴿ اللَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ أي: في تدبيره وقبضته وتصريفه فهو مالك الملك كله، ولا أحد يشاركه في ذلك، ولكن الله الله يُملِّكُ من شاء من عباده تمليكًا مؤقتًا، وأما الملك المطلق والملك الباقي، فهو لله الله الله الملك الملك.

الصفة الثانية: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ على كل شيء إذا أراده الله ﷺ ، فهو قدير عليه ، لا يستعصي عليه ، فهذا وصف له بعظمة القدرة وشمولها ، وأنه لا يعجزه شيء ﷺ.

وهذه متكررة في القرآن: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾، قال ﷺ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُمُقَّنَدِرًا﴾ [الكهف: ٥٥].

وأما قوله ﷺ: ﴿وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩] قيد الله ﷺ القدرة بالمشيئة، فهذا في جمع الناس يوم القيامة، جمع أهل السموات والأرض، فهو قادر على ذلك إذا شاءه ﷺ.

الصفة الثالثة: أنه وصف نفسه، فقال على: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ ﴾ قدم الموت على الحياة، وهو العدم؛ لأن الإنسان معدوم، ثم أوجده الله على، وكل الأشياء ميتة، ثم يحييها الله على بعد موتها.

وهذا فيه دليل على أن الموت مخلوق خلقه الله في من جملة مخلوقاته، ﴿ وَٱلْحَيْوَةَ ﴾ ، التي هي الوجود، والحركة، والنمو بعد العدم، والله على يحي الأرض بعد موتها، ويحي النطف في الأرحام، ويخلق منها الأجنة، ثم يوجد فيها الحياة والحركة.

## فالحياة عمومًا على قسمين:

**القسم الأول**: حياة نمو؛ كما يكون في النبات، وكما يكون في الجنين قبل نفخ الروح فيه، فإن حياته حياة نمو، وليست حياة حركة.

القسم الثاني: حياة الحركة، وهي ما إذا نفخ الروح فيه، ومنحه الحركة.

فالله ﷺ هو الذي خلق الموت، وهو الذي خلق الحياة، فهذا يدل على قدرته ﷺ، وقد ذكر ذلك بعد قوله ﷺ: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، ومن قدرته ﷺ أنه قدر على خلق الموت والحياة.

والموت والحياة ليستا عبقًا، فالله لم يخلق الخلق سدى ولا عبقًا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة، ولهذا قال على: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي: ﴿ لِيبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي: ليختبركم، ويمتحنكم، فالمطلوب من الإنسان أن يعمل في طاعة الله وعبادة الله عبق ما خلقه عبقًا ليأكل ويشرب، ويسرح ويمرح في هذه الدنيا، وإنما خلقه ليعمل، ويعبد ربه، وهذا لمصلحته هو ليقدم لآخرته عملًا صالحًا؛ ليحيا به الحياة الدائمة بعد الموت.

وقال: ﴿ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾، ولم يقل ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العمل، العمل، وإنما العبرة بحسن العمل.

ومتى يكون العمل حسنًا؟ يكون العمل حسنًا إذا توافر فيه شرطان:

الشرط الأول: الإخلاص لله ﷺ؛ فلا يكون فيه شرك، ولا رياء، ولا سمعة.

الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ؛ فلا يكون فيه بدعة ، ولامحدثات، ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض كله: ما معنى قوله ﷺ ولامحدثات، ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض كله: ما معنى قوله ﷺ وَأَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾؟ قال: «أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا ولَمْ يَكُنْ صَوَابًا ولَمْ يَكُنْ خَالِصًا ، لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ ضَوَابًا ولَمْ يَكُنْ خَالِصًا ، لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا ، وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُّنَةِ »(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: حلية الأولياء (۸/ ٩٥)، وجامع العلوم والحكم (١/ ٧٢)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (١١/ ٢٠٠)، ومدارج السالكين (٢/ ٨٩).

الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞﴾ [الكهف: ٧].

﴿ ٱلْغَفُورُ ﴾ ، فهو مع كونه عزيزًا ، فهو ﷺ غفور لمن تاب ، فهو عزيز على من عصاه وتكبر وأُعِجب بقوته ، فالله أقوى منه ، وأعز منه ، لكن مع عزته وقوته ، فإنه ﷺ غفور لمن تاب إليه ، وأناب إليه ، فإن الله يغفر له ، ويتوب عليه .

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ ﴾ أي: أوجدها من العدم.

﴿ طِبَاقاً ﴾ ، بعضها فوق بعض ، وبينها مسافات عظيمة ؛ كما جاء في الحديث عن العباس بن عبد المطلب و قال : «كُنّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْةِ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ بِالْبَطْحَاءِ فَمَرَّتْ سَحَابَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالَ : قُلْنَا السَّحَابُ ، قَالَ : وَالْمُزْنُ قُلْنَا ، وَالْمُزْنُ قَالَ : وَالْعَنَانُ ، قَالَ : فَلَنَا اللّهُ فَسَكَتْنَا فَقَالَ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُرْنُ قَالَ : قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ عَلَيْهِ : بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِلْكَ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ » وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ الْمَاءِ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ سَنَةٍ ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ سَنَةٍ ،

أعلاها السماء السابعة، وفوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع السموات والأرض، وفوق الكرسي عرش الرحمن، فهو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠)، وابن ماجه (١٩٣).

أعلى المخلوقات وأعظمها، والله مستوِّ على عرشه فوق مخلوقاته ﷺ.

﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتِ ﴾: ما يكون في هذه السموات خلل ولا نقص، بل هي متكاملة قوية.

﴿ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾: انظر إليها، تأمل فيها، ﴿ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ فُلُورٍ ﴾ فُطُورٍ ﴾ فُلُورٍ ﴾ فُلُورٍ ﴾ فُطُورٍ ﴾ فُلُورٍ أُلُورٍ ﴾ فُلُورٍ ﴾ فُلُورٍ إِلَمْ الْمُلْمِ الْمُلُورِ الْمُلْمُ فُلُورٍ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ فُلُورٍ إِلْمُ الْمُلْمُ أَلُمُ لُمُ الْمُلْمُ أَلُمُ لُمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

وهذا يدل على عظمة الله ﷺ الذي أحسن كل شيء خلقه، قال ﷺ: ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨].

﴿ ثُمُّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّيَّيْنِ ﴾ أي: كرر البصر مرة ثانية؛ لأنه من الممكن أنك في المرة الأولى ما أجهدت نفسك، ولا استكملت النظر، كرر، وكرر عدد مرات، وتأكد، فهي معروضة أمامك.

﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ ﴾ أي: يرجع إليك البصر، ﴿ خَاسِتًا ﴾ أي: عاجزًا عن إدراك أي خلل فيها، مهما كان معك من المكبرات البصرية، فلو أنك أتيت بكل ما في الدنيا من المراصد والمكبرات للنظر، ومن مجاهر، لن تدرك في السماء خللًا أو تصدعًا؟! وهذا تحد مستمر لجميع الخلق لم يستدرك عليه أحد.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا ﴾ ، السماء الدنيا هي الطبقة الدنيا الموالية للأرض، والتي هي سقف الأرض، قال ﷺ : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا

نَحَفُوظَ أَنَهُ [الأنبياء: ٣٢]، ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٢] من عادة الناس أنهم يزينون السقوف بالمصابيح والنقوش، الله ﷺ زين السماء الدنيا بمصابيح، أي: بنجوم مضيئة.

﴿ بِمَصَابِيحَ ﴾ ، كثيرة لا تحصى.

﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ ، هذا من فوائدها كونها ترجم بها الشياطين التي تحاول استراق السمع ، فذكر ﷺ في هذه النجوم ثلاث منافع :

الأولى: أنها زينة للسماء.

الثانية: أنها رجوم للشياطين؛ وذلك أن الشياطين تحاول استراق السمع من الملائكة، فيركب بعضهم بعضًا حتى يصلوا إلى عنان السماء؛ ليسمعوا كلام الملائكة، ويخبروا به الكهان من الإنس بما يسمعون من الملائكة، فتضربهم الشهب، وتحرقهم، فلا يتمكنون من استراق السمع.

الثالثة: أنها علامات للمسافرين يسيرون عليها، قال ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأما من يعتقد في النجوم أنها تدبر الكون، وأنها تحدث الأشياء في الأرض، فهذا اعتقاد المنجمين الكفرة الكذبة، فالنجوم ليس لها تدبير، وإنما هي مُدَّبَرة، والتدبير بيد الله ﷺ وحده لا شريك له.

ثم قال ﴿ مَتُوعَدًا مِن لَم يَستَفَد مِن هذه الآيات الكونية العظيمة، ولم يعتبر بها، ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ ﴾، الذين لم يستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله، واستحقاقه للعبادة، لهم ﴿ عَذَابَ جَهَنَّمٌ ﴾ ؟ لأنهم كفروا

بربهم ﷺ بعدما عاينوا آياته ومخلوقاته، ولم ينتفعوا بها، وأشركوا معه غيره في العبادة.

ثم بين حالهم في النار فقال: ﴿إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا ﴾ إذا أُلقي الكفار الذين كفروا بربهم، وطُرِحوا في جهنم ﴿سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا ﴾ أي: صوتًا مريعًا مفزعًا من الغضب عليهم، ﴿وَهِى تَفُورُ ﴾ أي: تغلي بهم، وتقلبهم مثلما يغلي القدر بما وضع فيه ؛ تعذيبًا لهم.

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾، تكاد النار إذا أُلقِي فيها الكفار ﴿ تَمَيَّزُ ﴾ تتقطع من الغيظ عليهم؛ غضبًا عليهم؛ لأنها تغضب لغضب الله عليهم؛

﴿ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَنَنُهُ آ﴾ أي: خزنة جهنم، يوبخونهم، ويقولون لهم: ﴿ أَلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ ينذركم من هذه النار؟

﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ ، وهم الرسل ، ﴿ فَكَذَّبَنَا ﴾ الرسل ، ﴿ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ : أنتم تدعون أن معكم كتبًا منزلة من الله ، وهذا ليس صحيحًا ، بل هو أساطير الأولين.

﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴾ يقولون للرسل: أنتم ضالون، هذا ما قابلوا به الرسل في الدنيا، كذبوهم، وضللوهم، وقالوا: ما نزل الله من شيء.

هذا موقفهم من دعوة الرسل في الدنيا، اعترفوا بهذا حين لا ينفعهم هذا الاعتراف، وإنما هذا من باب إقامة الحجة عليهم، وقطع معذرتهم، وأن الله لم يظلمهم على وإنما هي أعمالهم أوردتهم في نار جهنم.

ثم عادوا على أنفسهم باللوم، ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ﴾ أي: لو كنا في الدنيا نسمع سماع قبول.

من يسمع القرآن، ويسمع المواعظ، ولكنه لا يعقلها، ولايفهمها، ولا يتدبرها، بل لا يريد أن يفهمها، ويقولون هذه مواعظ وقصص، وأنتم ليس عندكم إلا الجنة والنار، ولا عندكم إلا الوعظ، وما عندكم إلا التضييق على الناس، وما أشبه ذلك من مقالاتهم.

﴿ مَا كُنَّا فِي آصَحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾: اعترفوا أن الذي جعلهم من أصحاب السعير هو أنهم ما كانوا يسمعون للرسل والنذر، ولا يعقلون ويتدبرون.

﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحُقًا لِآصَحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾، فاعترفوا على أنفسهم في وقت لا ينفعهم الاعتراف.

﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ أي: بُعْدًا لأصحاب النار.

هذا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

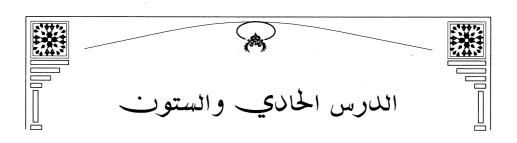

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم وَالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۚ وَالِيَّهِ ٱلنَّشُورُ ۞ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّهِ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَدُ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُدُ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُم ۚ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةً لَم لَكَجُواْ فِي عُتُوٍّ وَنْفُورٍ ١ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهَٰدَىٰۤ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِ عَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ ثُمِينٍ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُو غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴾ [الملك: ١٢-٣٠]. وْبِالْغَيْبِ قيل: وْبِالْغَيْبِ أي: في حال غيبتهم عن الناس، فهم مطيعون لله ويخشونه سواء كانوا ظاهرين للأبصار، أو كانوا غائبين منفردين، فهم يراقبون الله في، ولا يراقبون الناس، تستوي في ذلك سرائرهم وعلانيتهم، وهذا دليل على قوة إيمانهم، وصدق يقينهم؛ لأنهم يخافون الله في دائمًا وأبدًا، سواء كانوا ظاهرين للناس، أو كانوا مستترين عنهم.

هذا بخلاف الذي يتظاهر بالخشية والتقوى عند ظهوره للناس، فإذا توارى عنهم، فإنه يُطِلق لنفسه الحرية في الشر، ولا يراقب الله ﷺ، وإنما يراقب الناس، قال الله ﷺ: ﴿ يَسَّتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسَّتَخُفُونَ مِنَ النَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله عُمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

وقيل: ﴿ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ أي: إنهم يخافون الله، ويعبدونه، وإن لم يروه في الدنيا، وإنما اعتمدوا على الأدلة والبراهين الدالة على وحدانيته فهم قد آمنوا بالله، ولم يروه ﷺ، وعبدوه ولم يروه، وإنما صدقوا الرسل، صدقوا الأدلة والبراهين الدالة على الله ﷺ.

﴿ لَمُ مَعْفِرَةً ﴾: مغفرة من ذنوبهم ؛ لأنه قَلَّ من يسلم من الذنوب فمستقل ومستكثر، وتحصل من الذين يخشون ربهم، والله على يغفرها لهم.

﴿وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴾: على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ، فالله يغفر ذنوبهم ، ويأجرهم على أعمالهم الصالحة ، هذا ما وعد الله على المؤمنين .

ثم قال الله على مخاطبًا الكفار: ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ ﴾ ، فكما أنه على يعلم ما خفي وما ظهر ، فكذلك هو يسمع على ما ظهر من الأصوات، وما خفي منها ، حتى أنه ليعلم ما في النفس، وما في الصدر ، ولا يخفى عليه شيء على الله .

وقيل في سبب نزول الآية: أنهم كانوا يسبون رسول الله ﷺ، وينالون منه في مجالسهم، ويقولون: أسروا قولكم، ولا تجهروا؛ كيلا يسمعكم الناس.

﴿ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: عليم بما في الصدور، فكيف بالذي يتلفظ به؟!!!

فهو ﷺ يعلم ما في صدرك وما في نفسك، وإن لم تتكلم، فهذا يوجب الخوف والخشية والمراقبة.

ثم ذكر ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ ، فالله ﴿ يعلم خلقه ، وما في صدروهم ، وما في قلوبهم ؛ لأنه هو ﴿ الله على الذي خلقهم.

ثم قال ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْنَبِيرُ ﴾ ، فهو يعلم السر وأخفى ، واللطيف هو الشيء الخفي الذي لا يرى ، فالله ﴿ لطيف بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء مهما كان في هذا الكون ، سواء كان ظاهرًا أو خفيًا ، سواء كان واضحًا أو غير واضح للناس ، فإنه بلطفه ﴿ يدرك هذه الأشياء .

ومن معاني ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾: الرؤوف بعباده، الذي يلطف بهم ويرحمهم.

﴿ اَلْخِيرُ ﴾: صيغة مبالغة من الخبرة الخبير، فهو الخبير بكل شيء، وهو العليم بكل شيء، وهو العليم بكل شيء، وهو العليم بكل شيء، وهو القدير على كل شيء، فلا يخفى عليه شيء من خلقه: دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، بل إن هناك أشياء لا نراها، ولانعلمها، والله عليه في البر ولا في البحر.

﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ قيل: المراد: سهولها، وقيل: المراد: في جبالها، فالمنكب هو الجبل والمرتفعات.

﴿ وَكُلُوا مِن رِّزَقِمِ ﴾ الذي أوجده لكم، ووزعه في هذه الأرض، وقسمه على هذه الأرض، فأينما ذهبت، فالرزق تجده أمامك، فالله على هو الذي وزع هذه الأرزاق، وقدر هذه الأقوات في الأرض، فليس هناك منطقة ليس فيها رزق.

﴿ وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ﴿ الْأَنكُم لا تستطيعون المشي على الأرض بدون أكل وشرب؛ لأنك تجد الماء، وتجد الطعام والشراب أينما توجهت في هذه الأرض، وهذا من لطف الله ﴿ الله ﴿ عباده؛ حيث أنه لم يحصر الرزق في جهة معينة من الأرض.

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ﴾، أي: البعث بعد الموت، فأينما دُفِنت في الأرض، فإنك تُنشر من مدفنك، وتُحشر يوم القيامة.

ثم إنه ﷺ هدد الكفار بالعقوبة، فقال ﷺ: ﴿ اَلْمَنْهُمْ مَّنَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ وهو الله ﷺ، وهذه الآية والتي بعدها من أدلة علو الله ﷺ على خلقه، وأنه في السماء ﷺ، أي: في العلو، أو فوق السماء.

وأن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ، لما ذكر عَلَى الأرض وما فيها من التمكين والمنافع خوف العباد، أن يخسف بهم هذه الأرض التي جعلها الله وقوم ذلولًا ، مطوعة لهم أن يخسفها بهم قارة ساكنة ، كما خسفها بقارون وقوم لوط وغيرهم.

والخسف عقوبة شديدة في الدنيا، وتكثر الخسوف إذا كثر الكفر، وكثر الإلحاد، خصوصًا في آخر الزمان؛ عقوبة من الله ﷺ، وها هي الخسوف الآن تقع يمينًا وشمالًا فيهلك بها أمم.

## يَفْقَهُونَ ۞ ﴿ [الأنعام: ٦٥].

﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾: فستعلمون حينذاك صدق نذيري لكم.

ثم ذَكَّر كفار قريش وكفار العرب، الذين عاندوا رسول الله محمدًا ﷺ، وكذبوه، وحاربوه أن يحلَّ بهم ما أحلَّ بالأمم السابقة، التي كذبت رسلها، ماذا حصل لهم من الهلاك والدمار، قال ﷺ: ﴿وَكُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْبَةٍ مِلْكَنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ الْوَرِثِينَ وَالنص دَه مَا النص الله الله وَلِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوا النمل ٢٥٥].

ثم قال ﷺ: ﴿أُولَدُ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْرِ﴾: هذا من البراهين القرآنية العقلية، فالطير التي تطير في الهواء، ولا تسقط؛ لأن أمدها بصلاحية الطيران في أجسامها وريشها وأجنحتها.

﴿ صَنَفَاتِ وَيَقْبِضًنَّ ﴾ ، أجنحتهن في الجو ، ولا يسقطن.

﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَنَ ﴾ ﴿ الله عِن التي تمسك الله عِن الذي يمسكها بقدرته.

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْمٍ بَصِيرٌ ﴾ ﴿إِنَّهُ ﴾ أي: الله ﷺ، يبصر هذه الطيور وحركاتها وسكناتها في الجو، لا تخفى عليه ﷺ، ولا تغيب عن بصره ﷺ، فلا تظن أنها مجرد مخلوقات خُلِقت عبثًا، ولا تعتبر بها، ولا تستدل بها على قدرة الله ﷺ، وعلى أنه الإله المستحق للعبادة، وأما هذه المعبودات من دونه فهي مخلوقة، لا تخلق، ولا ترزق، ولا تدبر شيئًا، فهذا برهان عقلي على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له.

ثم قال الله ﷺ مخاطبًا المشركين: ﴿أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ ﴾ أي: من هو الذي يدافع عنكم لو أرادكم الله ﷺ بعذاب أو عقوبة؟!

لا يدفع عنكم؟! قوتكم وجنودكم وإمكانياتكم، من الممكن أن هذه

﴿ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ ﴿ إِنَّ ﴾: نافية بمعنى (ما)، أي: ما الكافرون إلا في غرور غرهم به الشيطان، وغرتهم قوتهم، وغرتهم الحياة الدنيا، فهم في غرور.

ثم قال سبحانه: ﴿أَمَّنَ هَذَا اللَّذِى يَرْزُقُكُم ﴿ : من الذي يرزقكم ؟ من الذي الرزق بيده ؟ بيد الله ﷺ ، وإذا جاءك شيء من المخلوق، فإنه من الله ﷺ ، ولكن بواسطة هذا المخلوق، فالله ﷺ هو الذي سخره لك، وأرسله لك، فالرزق ليس من المخلوق، وإنما من الله ﷺ.

﴿ أَمَّنَّ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمُ إِنَّ آمَسَكَ رِزْقَةً ﴾ ، أي: إن أمسك الله رزقه عنكم ، من الذي يرزقكم غيره ؟

فالمخلوقون مهما ساعدوا، ومهما بذلوا من المساعدات، فإنها لا تغني شيئًا، فالرزق من الله الله الله الله المساعدات الدولية لا تكفيكم، ولا تدوم.

﴿ بَل لَّجُّوا ﴾ أي: تمادوا في كفرهم وطغيانهم، ولم يعتبروا بهذا الدليل

وهذا البرهان القاطع المقنع.

﴿وَنُفُورٍ ﴾ عن الحق، فلا يقبلونه، وإنما يقبلون الباطل.

ثم قال: ﴿ أَفَنَ يَشِى مُكِبًّا عَلَى وَجَهِمِ ٤ ﴾ ، هذا مثلٌ ضربه الله على المؤمن الذي انتفع بهذه الآيات، واستدل بها على عظمة الخالق، واستحقاقه للعبادة، وعبده حق العبادة، والكافر الذي لم يلتفت إلى هذه الآيات وهذه البراهين، فهو مثل المكب على وجهه، أي: المنحني على وجهه، فلا يبصر ما أمامه، ولا ما عن يمينه، ولا ما عن شماله، ومن الممكن أن يسقط في الحفر، ويقع في النار وهو لا يرى ما أمامه؛ لأنه منحنٍ ورأسه إلى أسفل.

هل هذا ﴿ أَهْدَىٰ آمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾: أي: يمشي مستقيمًا، معتدل القامة، يرى ما أمامه، وما عن يمينه، وما عن شماله، فيبصر الطريق، ويتجنب المخاطر والحفر والمهالك، فهو يمشي على طريق واضح، وعلى الوحي المنزل، والرسول المرسل.

أيهما أهدى: هل المكب على وجهه أو السوي المستقيم القامة المعتدل؟ الذي يمشي باعتدال، وهو ﴿عَلَىٰ صِرَطِ ﴾ أي: على طريق مستقيم معتدل، وليس فيه التواءات، وهو صراط الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ الانعام: ١٥٣].

ثم قال الله ﷺ مخاطبًا البشرية: ﴿ قُلَ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَاَكُمُ ﴾: أوجدكم من العدم، هل أحدٌ خلقكم غير الله ﷺ؟

﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، لا أحد، ولا يستطيع أحدٌ أن يدعي أنه

يخلق أبدًا، مع عناد المشركين والكفار والملاحدة ما أحد ادعى أنه خلق شيئًا من هذا الكون، لا جبلًا، لا بحرًا، لا أرضًا.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْدِدَةُ ﴾ ، وهذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف ما في الجسم ، السمع الذي تسمعون به الأصوات ، تسمعون به القرآن والأدلة ، والبصر الذي تبصرون به هذه المخلوقات ، وهذه الكائنات ، وهذه الآيات ، تبصرون به طريقكم ، تبصرون به صناعتكم .

﴿وَٱلْأَفْءِدَةً ﴾، وهي القلوب التي تفكرون بها، وتعتبرون بها.

﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾ أي: إن شكركم لله ﷺ قليل، لا يوافي نعم الله ﷺ عليكم، قال ﷺ: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، لا تحصوها، فكيف تقومون بشكرها؟!! هذا في الذي يشكر الله وهم قليل من الخلق.

ثم قال: ﴿ قُلُ هُو اللَّذِى ذَرَا كُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾: نشركم فيها، وما جعلكم مجتمعين في ناحية واحدة من الأرض، تتضايقون، وتتعطل مصالحكم، وتتنافسون، ولا يحصل لكم منافع، بل إنه و و دَرَلًا كُرْ فِي اللَّرْضِ ﴾: وزعكم على الأرض الواسعة، وأسكنكم في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وما جعلكم في بلد واحد، أو قطعة واحدة من الأرض، فيحصل لكم الضرر، والزحام.

﴿ وَ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴾ : يوم القيامة من جميع أقطار الأرض، الله الله الشركم فيها وفرقكم، لكنه يجمعكم يوم الجمع للجزاء والحساب، أينما كنتم من هذه الأرض في صعيد واحد.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ ۞ : ومع هذا كله، ومع هذه

البراهين يقولون: متى هذا الوعد؟! يتحدون الرسول ﷺ، يسألونه متى، والرسول ﷺ، يسألونه متى، والرسول ﷺ لا يعلم ذلك؛ لأنه لا يعلم هذا إلا الله ﷺ، وليس من مصلحتنا أن نعلم أنه سيكون مصلحتنا أن نعلم أنه سيكون بلا شك، فنستعدله، فبدلًا من أن يستعدوا، وأن يتوبوا، وأن يستغفروا لهذا الوعد، صاروا يسألون متى يقع؟.

انظر للتحدي والكبرياء - والعياذ بالله-، يقولون: إذا لم تخبرنا متى تقوم الساعة، فأنت كذاب.

ولهذا قال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾: والنذير لا يلزمه أن يُبيَّن متى يقع العذاب أو الوعيد، فليس مطالبًا بهذا، وهذا ليس من مهمته ؛ لأن هذا من علم الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله ﷺ.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ﴾ ، أي: لما رأى الكفار ما كانوا يتحدون الرسول ﷺ ، ويقولون: متى موعده؟! لما رأوه قريبًا منهم.

﴿ سِيَّتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: اسودت؛ لتفريطها فيا لاستعداد له ﴿ وَقِيلَ هَذَا الَّذِى كُنُتُم بِدِ تَدَّعُونَ ﴾ أي: تطالبون، وتسألون متى يقع؟ ومتى يحصل؟ هذا هو الآن قد حصل، لكن الآن لا يمنكم فعل شيء، لا يُقبل

توبة، ولا يُغفر لكم ذنب، فات الأوان، ولا تؤجلون ساعة.

ثم قال الله على النبيه على: ﴿ قُلْ أَرْءَ يَشُمْ ﴾: أيها الكفار.

﴿ إِنَّ أَهْلَكُنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ ﴾: كما تدعون علينا بالهلاك، وتتربصون بنا ريب المنون، وتترقبون بنا العقوبة، ماذا ينفعكم لو أن الله على الها الله المنون معي؟ لن ينفعكم هذا شيئًا، وإنما الذي ينفعكم أن تعملوا لأنفسكم.

﴿ أَوْ رَجَمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ قُلْ هُو ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا ﴾ : هذا هو ما يقوله المؤمنون، يقولون : ﴿ هُو ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا ﴾ : يتوكلون على الله ﷺ، يفوضون أمورهم إلى الله ﷺ، ويعملون الأعمال الصالحة مع التوكل، يبذلون الأسباب مع التوكل، ولا يعتمدون على أعمالهم، بل يقولون : ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلُنَا ﴾ .

﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ أيها الكفار إذا وقع الوعد الحق ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ تُمِينِ ﴾ نحن أم أنتم؟ لأنهم كما ذكر الله ﷺ عنهم في أول السورة يقولون لرسل الله ﷺ : ﴿ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ ، فإذا جاء الوعد، ستعلمون من هو الذي كان في ضلل مبين: نحن، أم أنتم.

ثم قال ﷺ: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُم غَوْرًا ﴾: الماء الذي تشربون، وتسقون به الأشجار والنباتات، وتنتفعون به منافع عظيمة، يسره الله ﷺ لكم من هذه الأرض، وسهله لكم، لو أن الله غوَّره في الأرض وذهب به، أو أبعد تناوله عنكم، فماذا يكون حالكم؟!

فالله خزن هذا الماء في الأرض، وأمكنكم من استنباطه واستخراجه، وشربه، وسقي الأشجار والدواب به، مكنكم من ذلك، لكنه على قادر على

أن يغوره ويبعده عنكم في أغوار الأرض، فلن تستطيعوا له طلبًا.

﴿ فَهُنَ يَأْتِكُم بِمَاءِ مَعِينِ ﴾: هل تستطيعون أنتم وجميع الخلق وجميع المعدات أن تأتى.

﴿ بِمَآءِ مَّعِينِ ﴾ أي: ينبع من العيون والآبار، من الذي يقدر على هذا الا الله، فلماذا تكفرون به، وتعبدون غيره ممن لا يملك نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، هذا تحد لهم أنه إذا غار الماء ما نفعتهم هذه المعبودات وهذه القبور وهذه الأضرحة، وهذه المعدات الهائلة كلها مخلوقات ضعيفة، ولا يأتى به إلا الله.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

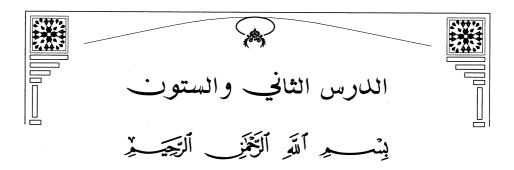

وَنَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱعْلَمُ بِٱلْمُهْ نَدِينَ ۞ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِبِينَ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱعْلَمُ بِٱلْمُهْ نَدِينَ ۞ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِبِينَ ۞ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلا تُطِع كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّاذٍ مَشَّامٍ بِنَمِيمِ ۞ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

قَالَ ﷺ: ﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَاۤ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ ﴾.

<sup>﴿</sup>نَّ ﴾: اختلف المفسرون في المراد بها، فقيل: إنها من الحروف المقطعة في أوائل السور؛ مثل: ﴿ضَّ ﴾، ﴿قَ ﴾، فهي كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور.

وقيل: المراد: ﴿نَّ﴾، الدواة التي يكتب منها، وقيل: المرادب ﴿نَّ﴾ الحوت الذي في البحر.

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح.

﴿ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ : هذا قسمٌ من الله ﷺ، الواو هي واو القسم، فأقسم الله بالقلم، وبما يكتبه القلم؛ لما في ذلك من العجائب والعبر.

﴿ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ أي: ما يكتبونه في الصحائف والألواح والوثائق والكتب ثم تبقى هذه الكتابة وتحتوي على العلوم والأخبار، فهذا من عجائب خلق الله ﷺ، فأقسم الله ﷺ بالقلم الذي هو الأداة، وبالأثر الذي هو سائر المسطورات بهذا القلم؛ لأن هذا من آياته ﷺ.

والمقسم عليه: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ ﴾ ، وهو نفيٌ لقول الكفار من وصفهم لرسول الله ﷺ لما جاءهم بالرسالة ، والنهي عما هم عليه من الشرك والأديان الباطلة ، فوصفوه بالجنون ، وهو المس من الجن والشياطين ، الذي يخالط الإنسان ، فيغير عقله ، ويهذي بما لا يعقل ، فهم وصفوا الرسول ﷺ الذي هو أكمل الخلق ، وأعقل الخلق ، وصفوه بالجنون لأنه ﷺ جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل ، يدعوهم ﷺ إلى الله ﷺ ليردهم إلى الرشد ، وإلى الصواب ، وإلى الحق ، قال ﷺ : ﴿وَقَالُوا لَيْكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ الحجر: ٦].

هكذا وصفوه ﷺ، فالله ﷺ نفي عنه ذلك، قال ﷺ: ﴿مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾، أي: ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك، وفضله عليك، بل إنه ﷺ أعقل الناس، وأحسن الناس خلقًا، وأن ما جاء به ﷺ وحيٌ من الله ﷺ، نزل به عليه جبريل الأمين ﷺ، لا كما يقولون.

و «ما» نافية هي من أخوات ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ﴿أَتَ﴾ اسمها، ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ خبرها، والباء للتأكيد.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَبُرَ مَمْنُونِ ﴾: هذا في الآخرة، لما ذكر حالته في الدنيا، وهي حالة الكمال والعقل والخلق، والثبات والعلم، ذكر ما له في الآخرة عند الله ﷺ، أن له ﷺ أجرًا على ما قام به، وعلى ما صبر، وعلى ما بلغ، له الأجر العظيم في ذلك، وعلى ما جاهد في سبيل الله، على ما ناله من الأذى.

﴿غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي: غير منقطع، بل هو أجرٌ متصل دائم، لا ينقطع، وقيل: ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أي: غير محسوب، فله ﷺ أجرٌ عند الله ﷺ بغير حساب.

فهذا فيه تطمين للنبي ﷺ، وتثبيت له، وتسلية له ﷺ؛ لأنه في موقف حرج مع المشركين، فهو بشرٌ واحد يصارع البشرية كلها، ثم إنه ﷺ رد على المشركين بوصفهم الرسول ﷺ.

قال عَلَى الله عَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾: هذا من أوصافه عَلَيْ الله يتصف بالخلق العظيم الذي يتحمل به أذى الناس، ويقابلهم بالإحسان، ويحسن إلى من أساء إليه، ويعفو عمن أخطأ في حقه، ولا ينتقم لنفسه عَلَيْ أبدًا.

هذا ردٌ على المشركين.

﴿ خَلَقَ ﴾: قيل: والمراد بهذا الخلق: القرآن، ولقد سُئِلَتْ عَائِشَة رَا اللهِ عَلَيْهُمُ عَائِشَة رَا اللهُ عَلَيْهُمُ قَالَتْ رَبِيهُمُا: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن»(١).

قال عَلَى اللهِ الْفَلَى اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَشُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ اللهِ الله عمران: ١٥٩]، وهذا من أخلاقه عَلَى مع أصحابه، فهو يلين على الأصحابه، ويرفق بهم، ويحلم، ويعاملهم بالإحسان، ولا يشكون منه على تصرفًا سيئًا أبدًا.

ثم قال على متوعدًا المشركين الذين وصفوا الرسول على بأوصاف الذم والتكذيب والإساءة بقوله: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ أي: ستعلم ويعلم هؤلاء من المجنون منكم: أنت أم هم، سيتبيَّن هذا عما قريب في الدنيا ففي الآخرة، في الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة والقتل، وحصل للرسول على من الانتصار والرفعة والتأييد، وبما يحصل للكفار وللمشركين في الآخرة من العذاب والنار والخزي والعار.

وقيل: ﴿ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق، وسوء الخلق والكذب. سيتبيَّن هذا، فلا تعجل عليهم؛ كما قال الله عن قوم ثمود لما وصفوا نبيهم صالحًا عليه بأنه كذاب أشر، قال الله اله المَا وصفوا نبيهم صالحًا عليه بأنه كذاب أشر، قال الله الله المَا وصفوا نبيهم صالحًا عليه بأنه كذاب أشر، قال الله الله المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٨/٤١)، كما أخرجه مسلم (٧٤٦) بلفظ: «قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ».

ثم قال ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ فالله ﷺ أعلم بك وبهم، حتى وإن قالوا، وإن كذبوا، فالله ﷺ يعلم، لا يخفى عليه شيء، فلا يغيرون من علم الله شيئًا.

وهذا هو الذي يحاول الكفار فعله الآن مع المسلمين، أن يتنازل المسلمون عن دينهم، ويتركوا معارضة الكفار، وأن كلًا حرٌ في دينه.

ولهذا قال ﷺ: ﴿وَدُّواً لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ ﴾: المداهنة هي: التنازل عن شيء من الدين؛ إرضاء لهم.

وفي الآية الأخرى قال ﷺ: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا اللّهِ اللّهِ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ اللّهِ لَيْقَتْرَى عَلَيْنَا عَيْرَةٌ وَإِذَا لَآتَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ لَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَعْفِي الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يُعْفِقُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يُعْفِقُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يُعْفِقُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا لَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى : ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى ٱلّذِينَ ظَلَمُوا لَكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى : ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى ٱلّذِينَ ظَلَمُوا فَيَكُمْ ٱلنّادُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَا لُنُصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

فالمسلم يجب ألا يساوم على دينه أبدًا، نعم يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله على الكنه لا يتنازل

عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار، أو لأجل جلب مودتهم - كما يقولون-.

والآن يقولون: يجب إصلاح الخطاب الديني، غيروه، لا تقولوا: الكفار، لا تقولوا: المشركون، بل قولوا عنهم: الآخر، قولوا: غير المسلم، لا تقولوا هذه الألفاظ التي جاء بها القرآن الكريم.

والخطاب الديني من هو خطابه؟ أليس هو خطاب الله ﷺ، وهل نحن نغيره؟.

أما المدارة، وهي دفع الشر لشيء من الدنيا من غير تنازل عن شيء من الدين، فلا بأس بها.

وهذا هو الفرق بين المداهنة والمدارة، المدارة تجوز عند الحاجة، بأن تبذل لهم شيئًا من المال.

يقولون: غيروا مناهجكم الدراسية الآن، لا تضعوا فيها ألفاظًا مثل: الكفر، والشرك، هذه الألفاظ تنفر الناس، اتركوها، قولوا: مسلم وغير مسلم، قولوا: المسلم والآخر، لا تأتي لفظة كفر، ولا لفظة شرك، ولا لفظة نفاق، لا يُذكر اسم الجهاد في سبيل الله.

ثم قال ﷺ : ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينِ ۞ هَمَّاذِ مَشَّآمِ بِنَمِيمِ ۞ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾.

قيل: إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، من بني مخزوم، وكان هو وأبو جهل عدوين لدودين لرسول الله ﷺ، فهما رؤساء في قومهما.

فقوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ﴾ أي: كثير الحلف؛ لأن كثرة الحلف تدل على على الكذب، فيستره بكثرة الحلف، ثم أيضا إن كثرة الحلف تدل على الاستهانة بالله ﷺ؛ لأنه لو كان يعظم الله ﷺ، لما أكثر من الحلف به، فلا يجوز الحلف إلا عند الحاجة، ويكون صادقًا.

﴿هُمَّازِ مَّشَّامٍ بِنَمِيمِ ﴾ الهمز هو: الغيبة، والهماز: الذي يحتقر الناس، ويتنقصهم في مغيبهم، ويهمزهم، قال ﷺ: ﴿وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ لَكُنَ وَ الهمزة: ١]، والهمز قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل مثل: تحريك الشفاه، وتحريك اليد، عندما يرى بعض المسلمين، فإنه يهمزه من خلفه بالتنقص.

والوشاية بين الناس، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، والوشاية بين الناس، والسيما الذين يمشون بين طلبة العلم، ويحرضون بعضهم على بعض، وهذا أشد أنواع النميمة، فالنميمة لا تجوز الا بين العوام، والا بين طلبة العلم والعلماء، بل هي أشد في حق طلبة العلم والعلماء.

﴿مَّنَّاعِ لِلْحَدْرِ﴾، فلا ينفق في سبيل الخير شيئًا.

﴿ مُعْتَدِ ﴾ : يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، فبدل من أن يحسن يعتدي على الناس، ﴿ أَثِيدٍ ﴾ أي : كثير الإثم، هذه هي صفاته، نسأل الله العافية.

﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ : ﴿ عُتُلِّ ﴾ هو الغليظ الجافي ، ﴿ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: مع تلك الأوصاف هو ﴿ زَنِيمٍ ﴾ ، والزنيم في الأصل هو الذي لا يُعرف له نسب ، وهو ولد الزنا.

قيل: إن الوليد بن المغيرة بهذا الوصف، لا يُعرف له أب، وقيل: إنه معروف النسب، لكن هو ﴿زَنِيمٍ ﴾ منقطع من الخير.

وهذا وصف لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَايَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

قال الله: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْمُرْطُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُرْطُومِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل لرسول الله عَلَيْهُ مع الكفار حين نزول القرآن، وما أمد الله عَلَيْهُ به الرسول عَلَيْهُ من التثبيت والتأييد والتمكين والوعد بالنصر، وما تؤول حال الرسول عَلَيْهُ وحالهم في الدنيا والآخرة.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

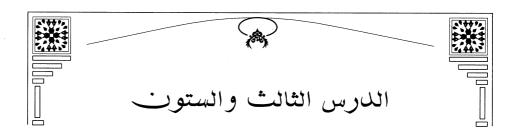

في هذه الآيات من قوله ﷺ: ﴿إِنَّا بَلَوَنَهُمْ ﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴾.

فيها مثل ضربه الله على الكفار قريش، الذين كانوا في نعمة وفي أمن حول هذا البيت، وفي رغد من العيش، ولهم العزبين العرب، إلا أنهم كفروا هذه

النعمة لما جاءهم رسول الله محمد على يدعوهم إلى الله، وإلى ما فيه سعادتهم، ونجاتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة، كفروا هذه النعمة، فمثلهم كمثل أصحاب الجنة الذين ذكر الله في قصتهم في هذه الآيات.

والله على قال في أهل مكة: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ يعني: أهل مكة.

وَكَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ اللّهِ فَأَذَهُمُ الْحَدَابُ وَهُمْ ظَلِلُونِ ﴾ [النحل: ١١٢ - ١١٣]، رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَلِلُونِ ﴾ [النحل: ١١٢ - ١١٣]، فمثلهم كمثل أصحاب هذه الجنة التي ذكرها الله، حيث قال: ﴿إِنّا بَلُونَهُمْ فَمَا أَي: اختبرنا أهل مكة كما اختبرنا أهل هذه الجنة، التي ذكر الله من قصتها ما ذكر، وهي أنه كان في أرض اليمن رجل له حديقة تثمر، وكان صاحبها مسلمًا مؤمنًا، وكان يعطي المساكين قسمًا من هذه الثمرة، فبارك الله على فيها، وجعلها تدر خيرًا على صاحبها، وعلى مساكين البلد، فلما مات هذا الرجل، وورثه أبناؤه أساؤوا استعمالها، وخَطَّوُوا أباهم: لماذا يعطي المساكين؟ فالبستان لنا، ونريد ثمرته لنا، ولا نريد أحدًا أن يأخذ منها المساكين؟ وعزموا على هذه النية السيئة.

﴿إِذْ أَفْسُوا ﴾ أي: حين أقسموا وحلفوا على هذه الخطة السيئة.

﴿لَكُمْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾، أي: يجذونها في وقت الصباح الباكر، حتى لا يعلم بهم الفقراء، فلا يحضرون كما كانوا في السابق في وقت أبيهم عند الْجِذَاذ، فهم قد حلفوا على أنهم يصرمون هذه الجنة، قبل أن يستيقظ الناس؛ حتى لا يأتيهم أحد.

وكان أبوهم يصرمها في النهار، ويفتح الأبواب للفقراء، ويحصل على خير كثير منها، والفقراء يحصلون على خير، وأما هؤلاء، فقد بيتوانية سيئة، فجعلوا موعد الجَذَاذ مبكرًا خلاف عادة أبيهم، ﴿وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ الله في يمينهم؛ لأنهم يزعمون أنهم متمكنون منها، ولا أحد ينازعهم فيها.

قال الله على: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ ﴾: طاف على الجنة طائفٌ، أي: نزل عليها غضب من الله، وجند من جند الله ﷺ، فأحرقها بالليل.

﴿وَهُمْ نَابِمُونَ﴾، أي: أصحاب الجنة، وما فكروا أنه سيحصل عليها شيء، وأنهم متمكنون منها.

﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ أي: كالليل المظلم، محترقة سوداء، بدل أن كانت بهيجة مثمرة يانعة.

﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ أَنِ اَغْدُوا ﴾: اذهبوا في أول النهار.

﴿ إِن كُنَّمُ صَرِمِينَ ﴾ أي: عازمين على جذها قبل أن يستيقظ الفقراء.

﴿ فَأَنطَلَقُوا ﴾: ذهبوا إليها في الموعد الذي حددوه.

﴿وَهُرُ يَنَخَافَنُونَ﴾: يتسارون فيما بينهم سرًا.

﴿ أَن لَا يَدَّخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى بعض بهذا ؛ لئلا يسمعهم الناس.

﴿ عَلَىٰ حَرْدِ ﴾ أي: على عزم وقصد، وقيل: ﴿ عَلَىٰ حَرْدِ ﴾ أي: على حقد وغضب على الفقراء.

﴿ قَدِرِينَ ﴾ أي: مقدرين مخططين لفعلهم، أو يزعمون أنهم قادرون على ما هموا به - في زعمهم -، فلما وصلوا إليها، ونظروا إلى منظرها الشنيع، وأنها محترقة.

﴿ إِنَّا لَضَٱلُّونَ ﴾ أي: تائهون، ما هذه بحديقتنا.

ثم تأكدوا أنها هي، فقالوا: ﴿ بَلَ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ﴾ أي: هذه حديقتنا، ولكننا حرمنا منها، عرفوا أنهم غير تائهين، وأنهم مصابون بالجائحة في هذه الحديقة.

عند ذلك أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا على ما هموا به، وما خططوا له، وأدركوا خطأهم، وأدركوا أن الله والله المالة قد أحاط بهم، فنزعها من بين أيديهم أوفر ما كانت ثمرًا، وأطيب ما كانت تمرًا.

﴿ أَلَرُ أَقُلُ لَكُو لَوَلا شُيَعُونَ ﴾: ألم أقل لكم: لماذا لاتقولون: إن شاء الله؟ ؛ لئلا تحنثوا في يمينكم؛ لأن من حلف، فقال في يمينه: إن شاء الله. لم يحنث؛ لما جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ » (١)، فهو قد لامهم على ذلك، وذكرهم أنه قد قال لهم: قولوا: إن شاء الله.

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّناً ﴾: ندموا وسبحوا، لكن فات الأوان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم (١٦٥٤)، واللفظ له.

﴿ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾: للفقراء والمساكين.

﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ ﴿ : كما هي العادة أن الناس إذا فاتهم الغرض الذي يريدونه، أو أصابتهم مصيبة، لا يبقى عندهم إلا التلاوم: كيف، وهذه زيادة ندم، وزيادة تحسر.

﴿إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴾: على الفقراء؛ حيث منعناهم حقهم.

﴿عَسَىٰ رَبُّنَّا ﴾ أي: لعل ربنا ﷺ.

﴿ أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا ﴾: ما انقطع أملهم بالله ﷺ، بل رجوه أن يبدلهم خيرًا منها، وهكذا المسلم إذا نزلت به مصيبة، فلا يجزع، ولاييأس من رحمة الله ﷺ.

﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾ أي: راجون لعطائه وفضله، فهم ما انقطع أملهم بالله ﷺ، ورجاؤهم بالله.

قال ﷺ: ﴿ كُنْلِكَ ٱلْعَنَابُ ﴾، أي: هذا العذاب الآجل أصاب أصحاب لجنة.

ثم لما بيَّن الله ﷺ حال المشركين من أهل مكة، وأن مثلهم كمثل أصحاب الجنة المذكورة، ثم بيَّن الله ﷺ ما للمتقين في الدار الآخرة الذين آمنوا بالرسول ﷺ واتبعوه، وصدقوه بما أخبر به، وهم أصحابه الكرام.

فقال: ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ۞ : جنات، ليست جنة واحدة

هذا البستان الصغير بل لهم جنات لا يعلمها إلا الله وأيضا هي جنات مستمرة ومستديمة لا تنقطع، ولا يصيبها ما يصيب جنات الدنيا من الكوارث والإصابات التي تذهب شجرها وثمرها، لكن هذا يحتاج إلى إيمان، ويحتاج إلى حبر، ويحتاج إلى جهاد.

ولما قال المشركون أنه إذا كان هناك بعث، فإننا سنجد خيرًا من هذه الدنيا؛ فإن لنا عند الله على مكانة، والذي أعطانا هذا في الدنيا لاشك أنه سيعطينا في الآخرة، خيرًا منه، قال في الآخرة، كَالتُحْرِمِينَ هي الأخرة كالمجرمين، أبدًا لا يليق هذا بحكمة الله في الآخرة كالمجرمين، أبدًا لا يليق هذا بحكمة الله في الدنيا ما للمجرمين إلا الخيبة والخسارة في الدار الآخرة، وإن أعطوا في الدنيا ما يستدرجون به، فإنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار.

﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَكُمُونَ ﴿ إِنْ كَانَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّل

ما الدليل الذي تعتمدون عليه في قولكم هذا، وفي حكمكم هذا، فالحكم لابد أن يبنى على برهان، ولابد أن يبنى على حجة.

﴿ أَمُ لَكُورَ كِنَتُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَ اللَّهِ ﴾ : هل أنزلنا عليكم كتابًا نضمن لكم فيه أنكم ستجدون في الآخرة ما تقولون؟!

﴿ أَمُ لَكُرُ كِنَبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ ﴾، هل بين أيديكم كتاب يضمن لكم ما في الآخرة على حسب ما زعمتم.

وهل لكم عندنا عهد في أننا نعطيكم ما ذكرتم؛ كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَكُرْ اللَّهِ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعَكَّمُونَ اللَّهِ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعَكَّمُونَ اللَّهِ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعَكَّمُونَ اللَّهِ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ اللَّهِ تَعْلَقُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَهد

بأن الله تعهد لهم بذلك، وليس لهم كتاب.

ثم قال: ﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِلَاكَ زَعِيمٌ ﴿ إِلَاكَ نَعِيمٌ ﴿ اسْأَلُ هُولًا الْكَفَارِ أَيْهُم بِذَلْكُ زَعِيم ، من الذي تكفل لكم بهذا الشيء؟! ما تكفل لهم أحد.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُهُ : هل لهم أعوان يعينونهم على تحصيل ما قالوا في الآخرة؟!

إذًا انقطعت حجتهم من جميع الجهات:

\* ليس لهم كتاب من الله يعتمدون عليه.

\* وليس لهم عهد عند الله يعتمدون عليه.

\* ولم يتكفل أحدٌ بما قالوا.

\* وليس لهم أعوان وأنصار يعينونهم على أخذ ما يريدون كما يكون في الدنيا.

وقيل: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَلَى أَي: أصنام. هل تعطيهم شيئًا؟!

الأصنام حجارة جماد، عاجزة، لا تعطيهم شيئًا، لا في الدنيا، ولافي الآخرة.

وفيها تطميع للمؤمنين، وطمأنة لهم، وفيها عبر، وفيها عظات، وفيها تطميع للمؤمنين، وطمأنة لهم، وفيها تثييس للكافرين، وقطع لشبهتاهم وحججهم، وأنه لا ينفع عند الله والله المسلمة عند الله المسلمة عند الله.

وفي هذه الآيات التأكيد على حق المساكين من الزكاة والصدقات، وأن صاحب البستان لا يغلقه عن المساكين عند الصّرام، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَا آَثَمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسُرِفُوا اللّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 181].

وَءَاتُواْ حَقَّهُ أَي: تصدقوا منه على المساكين يوم حصاده وتحصيله ، اسمحوا للمساكين أن يلتقطوا ما تساقط ، ولذلك قالوا: إنه يشرع لكل من حصل على نعمة من مبلغ أو جائزة أو راتب أو استحقاق -إذا قبضه - أن يعطي منه من يحضره من الفقراء ، ويشكر الله و الله اله اله أنه ، فهذا عامٌ في كل من حصل على نعمة ، أو خير ، أو راتب ، أو جائزة ، أو على ثمرة ، أو ميراث ، أن يتصدق منه عند حصوله له ، قال اله اله اله اله اله المناه المن

هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

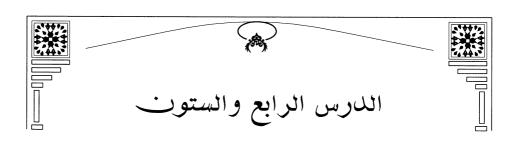

قوله ﷺ : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ : ﴿ يَوْمَ ﴾ : هذا وقت وظرف لقوله ﷺ : ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [القلم: ٣٤] (١).

فيكون للمتقين عند ربهم جنات النعيم؟ في هذا اليوم، يوم القيامة، ﴿يَوْمَ لَيُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾، وهو يوم القيامة؛ لأنه لشدة هوله، وما يحدث فيه من

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۲۹)، وزاد المسير (۸/ ۳٤۰)، والقرطبي (۱۸/ ۲٤۸)،
 وابن کثیر (۶۰۸/٤).

الفزع، وما يكون فيه من الكربات والشدائد يشتد فيه الهول.

وتقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها، إذا اشتدت وحمي وطيسها، وكذلك لأن من عادة الإنسان إذا وقع في أمر خطير يريد التخلص منه، فإنه يشمر عن ساقه، فليست هذه الآية من آيات الصفات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله لم يضف الساق إليه.

وإنما اليوم الذي يكشف الله وهم عن ساقه هو ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري وهم وغيره، أن الله وهي يكشف عن ساقه وهي ، فعند ذلك يخر المؤمنون الذين كانوا يعبدونه في الدنيا، ويسجدون له وتعظيمًا لربهم وهم المؤمنون الذين كانوا يعبدونه في الدنيا، ويسجدون له وتعظيمًا لربهم

ويريد المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا خداعًا ومكرًا، ويصلون تظاهرًا لا إيمانًا، يريدون أن يسجدوا مع المؤمنين، فتتصلب ظهورهم كصياصي البقر، فلا يستطيعون السجود؛ عقوبة لهم، وخزي لهم في هذا الموقف، قال في في هذا الموقف، قال في الدنيا إذا قيل لهم: اركعوا. لا يركعون، أيضا تتصلب الكفار الذين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم: اركعوا. لا يركعون، أيضا تتصلب ظهورهم، وإنما يسجد لله في المؤمنون الصادقون في إيمانهم، المحافظون على الصلوات في الدنيا، والمحافظون على صلاة الجماعة -أيضا-، فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة، ولا يصليها في المسجد، تصيبه -أيضا- هذه العقوبة يوم القيامة؛ لأنه يدعى إلى الصلاة في المسجد، فلا يجيب.

﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ ﴾ أي: تكون أبصارهم ذليلة من الخوف والفزع.

﴿ رَهَ مَهُم إِلَّه اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

فإنهم يفرحون بهذا اليوم، ويكونون أقوياء عزيزين.

﴿ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾: فلا يصلون أصلًا ، أو أنهم يصلون ، ولكن لا يصلون مع الجماعة ، ويتخلفون عن صلاة الجماعة ، وهذا من صفات المنافقين ، وذلك لقوله ﷺ: ﴿ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ ﴾ أي: يسمعون النداء: حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فلا يجيبون الداعي.

﴿ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾: ليس فيهم آفة تمنعهم من السجود، فابتلاهم الله عَلَيْ في هذا اليوم بالخزي والعار، وحرمهم من السجود إذا كشف الله عَلَيْ عن ساقه.

﴿ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي: بهذا القرآن الذي تتلوه عليهم، ويسمعونه، ولا يؤمنون به، ولا يتأثرون به.

﴿ سَنَسْتُدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: يغمرهم الله ﷺ بالنعم ؛ حتى يزيد طغيانهم وكفرهم، ويظنون أنهم حصلوا على هذا بسبب معارضتهم لرسول الله محمد ﷺ، وأنه لن يصيبهم ضرر، بل قد جاءهم نعم ورخاء، فيغترون بذلك، ويعجبون بحالهم، ثم يأخذهم الله ﷺ على غرة، فهذا هو الاستدراج، والعياذ بالله.

ولو أنه ﷺ عاجلهم بالعقوبة، لكان ذلك أخف عليهم، فهذا فيه الخوف من بسط النعم، إذا كان الناس على مخالفات ومعصية أن يكون هذا استدراجًا، فإذا بُسِطت النعم على الناس وهم في حال سيئة وكفر ومعاص ومخالفات، فهذا استدراج لهم.

﴿ مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: لا يعلمون أن الله يستدرجهم، بل يظنون أنه ﷺ يكرمهم، ويغترون بما هم عليه.

أما المؤمن، فإنه إذا عصى الله و الله الله له العقوبة؛ من أجل أن يمحصه، ومن أجل أن يتوب إلى الله والله والكافر، فإن الله يملي له ويستدرجه؛ حتى يزيد في الكفر والطغيان، فإذا أمن، وفرح بما أُعِطي، أخذه الله والله والله الله الله المعالمة الم

﴿ وَأَمْلِى لَهُمْ ﴾: أُمْلِي لهم: أي: أُؤخرهم، ولا أعالجهم بالعقوبة؛ ليزدادوا من الكفر والطغيان؛ حتى يشتد عذابهم وعقوبتهم، قال ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيزَدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُعْمِينٌ اللَّهِ الله وعدم المعالجة بالعقوبة؛ مُهِينٌ الله و الكافر بتأخيره، ويكثر كفره بطول عمره وإمهاله.

الله ﷺ، والكيد من المخلوق.

قال على تعليمك إياهم، وتبليغك إياهم، وتبليغك إياهم، وتبليغك إياهم، وتبليغك إياهم، وتبليغك إياهم، وتبليغك إياهم، حتى يقولوا إنه يريد أخذ أموالنا، ويريد الطمع لنفسه هل تسألهم أجرًا على تبليغ الرسالة، والدعوة إلى الله و الله الناس الذي صدهم عنك أنك تطلب منهم أموالهم؟

﴿ فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ﴾: ﴿ مِن مَغْرَمِ ﴾ أي: من الغرامات المالية تحملهم إياها في مقابل أنك تعلمهم، كلا، فالنبي ﷺ وكل الرسل لايسألون أجرًا على تبليغهم رسالة ربهم، وإنما يريدون الخير للبشرية، ولايريدون من ذلك نفعًا عاجلًا حتى يُتَهموا، لا يريدون إلا نفع البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور.

ولذلك كان النبي على لما فُتِحت عليه الفتوحات، وصارت تأتيه الغنائم والفيء كان على النبي على الجهاد، وفي سبيل الله على وعلى الفقراء والمساكين، ولا يختص منها بشيء لنفسه، بل كان على يعيش عيشة الفقراء، وربما يصيبه الجوع على وربما يربط على بطنه الحجر من الجوع على مع أنه لو أراد لملك الدنيا كلها، فالرسل ما جاؤوا لأجل الدنيا، وليست هذه مهمتهم، والدنيا ما تساوي عندهم شيئًا أبدًا، وإذا جاءهم شيء منها، أنفقوه في سبيل الله على، هذا هو سبيل الرسل على وسبيل خاتمهم محمد على في سبيل الله على الأرض، إنما فليسوا متهمين بأنهم يريدون الطمع، أو يريدون الرئاسة في الأرض، إنما يريدون هداية البشر إلى الخير.

قَالَ عَيْكَ اللَّهُ عَنِدُهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾: فهم يعرفون أن لهم العاقبة الحسنة ، وأنهم

على الحق، وأنت على الباطل ليس عندهم، فالعلم عند الله ﴿ كيف يحكمون لأنفسهم بالرفعة والمكانة والصواب، ويحكمون على الرسول ﴿ يَاللَّهُ عَلَى الرسول ﴾ بأنه كذاب، وأنه ساحر، وأنه شاعر، وأنه...!!!

هذه الأمور منتفية عنهم، فليس لهم عذر عند الله ﷺ، ولم يبق إلا العناد والتكبر على طاعة الله ﷺ.

ثم إن الله ﷺ وجه نبيه ﷺ أن يصبر على ما يلاقيه منهم؛ لأن الفرج قريب، والعاقبة له، قال ﷺ: ﴿ فَأَصْرِرَ لِلْكُمِ رَبِكَ ﴾.

وقال ﷺ : ﴿ فَاصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﷺ [طه: ١٣٠].

وهذا قبل أن يُؤمر بالجهاد، وهو أن كان ﷺ في مكة فهو مأمورًا بتبليغ الرسالة فقط، والدعوة إلى الله ﷺ، ولم يُؤمر بالجهاد إلا بعد الهجرة.

﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ ﴾: وهو نبي الله يونس الله ، وهو يونس بن متى الله يونس الله يونس الله يونس الله عليه متى الله نفل الله يونس الله ولم تنزل عليهم عقوبة غضب، ولم يصبر، ففر، وركب في السفينة، ولما ركب، ثقلت بهم، وكادوا أن يغرقوا، فقالوا: معنا مذنب، ولا ندري من هو؟ فقرعوا قرعة، فخرجت القرعة على نبي الله يونس الله فألقوه في البحر لتخف السفينة.

 أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الطَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

فتوسل إلى الله ﷺ بالتوحيد، واعترف بذنبه، قال ﷺ: ﴿أَن لَا ٓ إِلَهُ إِلَا َ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ قال الله: ﴿فَالَّسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْاَنبِياء: ٨٧ - ٨٨].

وفي الآية الأخرى، ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ الصافات: ١٤٣] أي: من المصلين في وقت الرخاء.

﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الصافات: ١٤٤]، ولكن الله ﴿ أَنجاه السبب أَنه سبقت له الطاعة لله ﴿ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

والظلمات هي: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، والأمواج من فوقه، والله على سمع صوته من فوق سبع سموات، فاستجاب له، فقذفه الحوت في العراء أي: في الأرض الواسعة، مهترئ الجلد، فيه آلام وجروح مريض، فأنبت الله على عليه شجرة من اليقطين؛ لتحميه من الذباب وتظله؛ حتى يتكامل جلده، وتصفو بشرته؛ رحمة من الله على الذباب وتظله؛ حتى يتكامل جلده، وتصفو بشرته؛ رحمة من الله على الله المناها الله المناه الله المناه ال

فالله لطف به ورحمه حتى تعافى، ثم تاب الله عليه مما حصل منه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٢/٧٠١)، وهناد في الزهد (١/ ٣٠٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص٢١٤)، والطبراني في الكبير (١١٢٤٣)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٢٣)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٧).

واجتباه واختاره نبيًا، ورجع إلى قومه، ودعاهم إلى الله ﷺ، فأسلموا، قال ﷺ: ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعَنَهُمُ إِلَى حِينِ ۞ ﴾ [الصافات: ١٤٧ - ١٤٨]، هذه قصة نبي الله يونس ﷺ.

﴿ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ ﴾ أي: اختاره ربه ﷺ، وأعاد له الكرامة والتوبة.

﴿ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾: وعادت له مكانته عند الله ﷺ.

ثم قال الله على حاكيًا حال المشركين مع رسول الله على حين يسمعون القرآن، ويرمونه بأبصارهم نظرة الغضب والحقد، ويتكلمون بألسنتهم: إنه لمجنون، قال على : ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِم ﴿ : ليسقطونك بأبصارهم ؛ من شدة غضبهم عليك، ويصيبونك بأعينهم.

ولا تظنوا أن هذا انتهى مع الكفار الأولين، بل هذا مستمر مع الكفار إلى يوم القيامة، فإنهم ينظرون إلى القرآن هذه النظرة المخزية، ويحتقرون القرآن، يحتقرون الرسول عليه كما قال المله الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه المنافق المنافق

وليس عنكم ببعيد ما حصل في الماضي من السخرية برسول الله عليه ورسمه بصورة بشعة، وأنه مخرب، وأنه قاتل للناس... الخ، هذا هو موقفهم

من الرسول ﷺ ومن القرآن دائمًا وأبدًا.

وما ذكره في أول السورة، ذكره في ختامها، أنهم ذكروا الرسول على بهذا الوصف؛ من أجل أن يهونوا من شأنه على ويصدوا عنه، وينفروا عنه، ولكن هل يضرون الرسول على على يضرون القرآن؟! أبدًا، إنما يضرون أنفسهم، ويحرمون أنفسهم، وقد يضرون من اغتر بهم وصدقهم، وافتتن بهم، لكن المؤمنين الصادقين لايضرهم هذا، بل يزيدهم هذا إيمانًا بالرسول على وتصديقًا له، وإذا قرأ المسلم القرآن، ورأى مواقف الكفار والمشركين من هذه الدعوة في مهدها الأول، اطمئن إلى أن هذا الكيد لا يؤثر في الحق شيئًا، وإنما يرجع وباله عليهم، فلله الحمد والمنة.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.





﴿ اَلْحَاقَةُ ۞ مَا الْمَاقَةُ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَاقَةُ ۞ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْ لِلصَّوْلِ بِالطَاغِيةِ ۞ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرَّصَرٍ عَاتِيةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمِ فِيهَا صَرَّعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلِ خَاوِيةٍ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمِ فِيهَا صَرَّعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَاوِيةٍ ۞ فَعَصَوْا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن تَبْلَمُ وَالْمُؤْفِوَكُنتُ بِالْخَاطِئةِ ۞ فَعَصَوْا رَسِّهِ فَاخَذَهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَعْا الْمَآءُ مَلْنَكُمْ فِي الْبَارِيةِ ۞ لِنجْعَلَهَا لَكُور رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَعْا الْمَآءُ مَلْنَكُو فِي الْبَارِيةِ ۞ لِنجْعَلَهَا لَكُور رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَعْا الْمَآءُ وَجِدَةٌ ۞ وَجُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكُنَا وَكُو مَنْ فَقَهُمْ وَعَيْتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَالسَّقَتِ السَّمَآءُ فَعِى يَوْمِيذٍ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمَلَكُ مَنْ مَن كُلُونَ الْعَاقِيمَةُ ۞ وَالْمَاقُ لَكُوا فَيْعَ مُ مَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِذِ ثَمُنْعِيدٍ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمَلَكُ مَنْ مَن كُولُ مَنْ مَن كُولُونَ لَا تَغْفَى مِن كُولُ عَلَيْ أَرْجَآلِهِما وَيَقِلُ عَرْضُونَ لَا تَغْفَى مِن كُولَهُمْ وَالْفَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١- ١٨].

وقوله ﷺ: ﴿وَمَا أَدْرَكَ مَا الْخَافَةُ ۞ ، تفخيم لشأنها، وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري، فيقع فيها أشياء لاتتصورها العقول، ولا تدركها الأفهام، فهي أمرٌ هائلٌ جدًا.

وهذا التكرار لأجل تفخيم شأن القيامة، والتحذير منها، والأمر بالاستعداد لها؛ لأنها ليست بالأمر الهين، قال ﷺ: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُغَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُغَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٦].

فهذا مثل قوله ﷺ في موضع آخر: ﴿ الْقَارِعَةُ ۚ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١-٣]، فالقارعة هي يوم القيامة، وسميت القارعة؛ لأنها تقرع الأسماع بأهوالها.

ثم بيَّن ﷺ ما حصل للمكذبين بالحاقة، فقال ﷺ: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ وَعَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وثمود هي: القبيلة المعروفة التي كانت تسكن في وادي القرى في مدائن صالح على أمة عظيمة قوية، لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله، وقد أعطاهم الله على قوة ومهارة في نحت الجبال، وجعلها بيوتًا مما لا تزال آثاره باقية إلى الآن في ديارهم شاهدة عليهم.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ۞ ﴾ [الفجر: ٩] أي: قطعوه.

يقول لهم نبي الله صالح عَلَى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّا كُمْ فِي الله صالح عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

بطروا نعمة الله على عليهم، فأرسل الله عنه إليهم رسوله ونبيه صالحًا عليه، ودعاهم إلى الله على الله الله على الله على النعمة التي بين أيديهم ، ولكن لم ينفع ذلك فيهم ، فكذبوه : و ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ۞ مَا أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣ - ١٥٤] أي: بآية ومعجزة تدل على صدقك. ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ [الشعراء: ١٥٥] بئر يشربون منه، وكانت الناقة تشرب ماء هذا البئر في يومها، وتسقيهم اللبن، ولم تؤثر فيهم هذه الآية، ولم يخافوا من التهديد، فانبعث شقيٌ ورضاهم، فنسب الله ذلك إليهم، ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُصَلِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴿ [الأعراف: ٧٧]: يتهددونه. عند ذلك أخذهم الله على بالصيحة، وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في صدروهم، فماتوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحدٌ إلا صالح عليه الله عليه ومن آمن به، قال الله ﷺ: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ [الأعراف: ٧٩]، وبقيت بيوتهم فيها عبرة، قال ﷺ: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓأَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥٥ النمل: ٥٦].

قال ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللهِ عَلَيْ الْقَارِعَةِ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَن قوة الأجساد ما أطغاها، قال ﴿ فَأَمَّا عَادُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتَايَتِنَا يَجَحَدُونَ ۞ ﴿ [نصلت: ١٥]، وقال لهم هود: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، ﴿ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ ﴾ أي: نعمه ﷺ، فاشكروها.

ولكنهم عتوا؛ كما قال ﷺ: ﴿فَأَمَّا عَادُ ۖ فَاسْتَكْبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً ۚ أَوَلَمُ يَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [نصلت: ١٥].

فأرسل الله عليهم ريحًا أهلكتهم عن آخرهم، ولم تغن عنهم قوتهم، ولم يثبتوا أمامها، وكانت هذه الريح تنزع الناس بأن ترفعهم إلى السماء، ثم تنكسهم على رؤوسهم، فيقعون على الأرض، فتندك أعناقهم، قال الله التكسهم على رؤوسهم، فيقعون على الأرض، فتندك أعناقهم، قال الله النخل لطول مَنزعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَهُمُ أَعْجَازُ نَخُلِ مُنقَعِرِ القمر: ٢٠]، شبههم الله على بالنخل لطول أجسامهم وقوتها، فأهلكهم الله بالريح العقيم التي ليس فيها حياة.

قَالَ ﷺ: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ ﴿: وهي الصاعقة.

﴿ وَأَمَّا عَادُ ۗ فَأُهۡلِكُوا بِرِيجِ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ ﴿ صَرْصَرٍ ﴾ أي: شديدة البرودة، ولها صوت مزعج.

﴿ عَاتِيَةِ ﴾ : قوية ، لا يثبت أمامها شيء ، فالله على أرسلها عليهم ، فماتوا عن أخرهم ، لم تبق إلا مساكنهم ، قال عن أضبَحُوا لا يُرَى إلا مسكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

ثم قال الله ﷺ في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة: ﴿وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ ﴾: الفرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر، ﴿وَمِن فَبْلِهِ ﴾ من الأمم ﴿ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ بالفعلة القبيحة، وهي الكفر بالله.

﴿ وَٱلْمُؤْتِوَكُتَ ﴾ : المؤتفكات هي قرى قوم لوط عَيْدٌ ، قال عَلَيْ : ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمُؤْتَفِكَةً اللَّهِ عَشَلْهُا مَا غَشَى اللَّه عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ بها ، وأتبعها بالحجارة.

﴿ فَعَصَوْاً رَسُولَ رَبِيمٍ ﴾: عصوا رسول ربهم، وهو لوط عَيْ لما نهاهم عن الشرك، وعن اللواط، وإتيان الذكور، لما نهاهم عن ذلك، كذبوه.

وبيَّن الله ﷺ لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور، كذبوا الرسل، ماذا حلَّ بهم؟ يحذرنا الله ﷺ أن نحذو حذوهم، ويتهدد كفار قريش وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمدًا ﷺ، يهددهم بأنه ﷺ فعل بالأمم السابقة ما ذكره من العقوبات، فهو قادرٌ على أن يأخذكم ويعاقبكم.

 فعصوْا الرسول، وتجبروا عليه، ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوكَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ۞ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ [نوح: ٢٣-٢٤].

وقد استمر نبي الله نوح عليه في دعوتهم، وما ترك مجالًا من مجالات التلطف بهم ودعوتهم إلا وسلكه عليه ، ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة يدعوهم إلى الله عليه ، فلما أخبره الله عليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، وما معه آمن إلا قليل ، عند ذلك دعا عليهم ، قال عليه : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرُهُم مَ يُضِلُوا عِبَادَك وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا فَحَ لَنَارًا الله الله عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ دَيَّارًا الله إِنَّك إِن تَذَرُهُم يُضِلُوا عِبَادَك وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَا الله الله عَلَى الله عَلَى

وأمره الله ﷺ بصناعة السفينة من الخشب والألواح، وعلمه الله ﷺ صناعتها، فصنعها ﷺ بأمر الله ﷺ.

فلما جاء وعد الله على بهلاكهم، أمر على السماء، فأمطرت، وأمر الأرض، فنبعت، فالأرض من تحتهم تفور، والسماء من فوقهم تهطل بالمطر، قال عَلَيْ : ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاء بِمَاءٍ مُّنَهِمٍ ۞ وَفَجَّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ ﴿ [القمر: ١١ - ١٢]، حتى علا الماء فوق الجبال.

عند ذلك أمر الله وأن يحمل معه من كل زوجين اثنين؛ لأجل بقاء النسل، فركب السفينة، وأن يحمل من أمره معه من كل زوجين اثنين؛ لأجل بقاء النسل، فركب السفينة، وحمل من أمره الله على بحملهم، ﴿ فَ وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ اللّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَهَا آ إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ للله على بحملهم، ﴿ فَ وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ اللّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَهَا آ إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَجِيمٌ فَي وَهِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ الله الله الله على العلموا عن آخرهم، ولم ينج إلا نوح الله ومن معه في السفينة.

ثم لما هلكوا، أمر الله على الأرض، فبلعت ماءها، وأمر السماء،

فتوقفت عن المطر، فذهب الماء، واستوت السفينة، أي: رست على الجودي، وهو جبل في أرض العراق يقال له: الجودي.

ونزل نوح ﷺ ومن معه بسلامة الله ﷺ آمنين، وهلك قوم نوح عن آخرهم، لم يبق منهم أحد، حتى ابن نوح لما انحاز مع الكفار، وأبى أن يركب مع أبيه، أهلكه الله ﷺ معهم، قال ﷺ: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣]

قوله: ﴿ مَلْنَكُرُ ﴾ أي: في أصلاب آبائكم الذين ركبوا مع نوح عليه.

و ﴿ ٱلْجَارِيَةِ ﴾ هي: السفينة التي تجري في الماء، قال ﷺ: ﴿ وَهِيَ تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجَبَالِ ﴾ [هود: ٤٢].

قال ﷺ: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنُّ وَعِيّةً ۞ ﴾: جعل الله ﷺ السفينة تذكرة وعبرة، وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد نوح ﷺ.

﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُورَ نَذَكِرَهُ ﴾: لتذكروا بما حصل لقوم نوح عَلَيْ ، ولو شاء الله على الأغرق هذه المراكب وهذه السفن ، ولكنه عَلَيْ بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء؛ لمصالح العباد ، ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ [يس: ٤٦] فهذه السفن ، وهذه المراكب والبواخر هذه مثال لسفينة نوح عَلِي ، قال عَلَيْ : ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ [يس: ٤٢].

تسمعها، وتعتبر بها كل أذن تعي ما تسمع، وتعتبر بذلك، وقد سمعتم قصة سفينة نبي الله نوح عليه ، وما خلق الله تنه للناس مما يشبهها، فهذه عبرة وعظة لمن يعى المواعظ وينتبه لها.

ثم ذكر القيامة وأهوالها، فقال ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الشُّورِ نَفَخَةٌ وَلَمِدَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الشُّورِ نَفَخَةٌ وَلَمِدَةٌ ﴾ هي: نفخة البعث، و ﴿ الصُّورِ ﴾: وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ ، الموكل به، وهذا القرن فيه أرواح بني آدم، فإذا نفخ فيه، طارت كل روح إلى جسمها، فبعث الله ﷺ الخلق وأحياهم.

قال ﷺ: ﴿وَمُحِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ۞ : اختلط بعضها ببعض، ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال، قال ﷺ: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ۞ [طه: ١٠٥ - ١٠٠]، تُبسط الأرض، وتُمَد لأجل المحشر.

﴿ فَيَوْمَهِدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ ﴾: إذا حصل هذا، وقعت الواقعة، أي: قامت القيامة.

﴿ وَانْشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَهِى يَوْمَإِذِ وَاهِيَةٌ ۞ ﴿ وَالسَماء كلها تتشقق على قوتها وصلابتها ، فتصير ضعيفة لا تتماسك ، كالفضة المذابة ؛ لشدة ضعفها .

﴿وَالْمَلَكُ﴾: أي: الملائكة، اسم جنس، ﴿عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ﴾ أي: أرجاء السماء وأطرافها الباقية منها، صفوفًا ينتظرون أمر الله على يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض.

﴿ وَيَجْلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ﴾ أي: فوق الناس، أو فوق الملائكة، أو فوق الحملة، والعرش هو السرير الذي استوى الله عليه؛ كما قال تعالى: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْفَرْشِ اَسْتَوَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَرْشِ السَّتَوَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

وهم حملة العرش، فالعرش له حملة من الملائكة، وهم أربعة، فإذا جاء قيام الساعة، صاروا ثمانية.

فهذه كلها أهوال مستقبلة، لابد من الإيمان بها والاستعداد لها بالعمل الصالح، والتوبة إلى الله على، وترك الذنوب والمعاصي والسيئات، وقد ذكر الله على في هذه السورة نماذج من الذين كذبوا بها، وما أحل بهم من العقوبات والنكبات؛ ليحذر عباده من ذلك.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

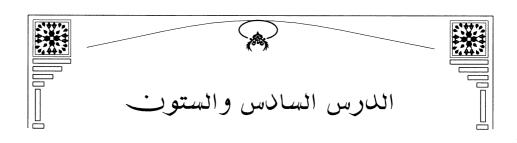

﴿ فَاَمَا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ مَنْ فَوْلُ هَا قُوْمُ اَوْرُوا كِنْبِيهُ ۞ إِنِّ ظَنَنْ أَنِ مُلَتِ حِسَابِيةً ۞ فَهُو فِي عِشَةِ زَاضِيةٍ ۞ فِي جَنَةٍ عَالِيتِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ۞ كُلُوا وَاَشْرَوُا هَنِيَنَا مِمَا اَسْلَقَتْمَدُ فِ الْآيَاهِ الْفَالِيةِ ۞ وَأَمَا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَقُولُ يَلْيَننِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً ۞ وَلَمَ أَنْ أَوْقَ كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَقُولُ يَلْيَننِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً ۞ وَلَمَ اللّهَ هِنَالِهِ فَقُولُ يَلْيَننِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً ۞ وَلَمَ أَذُو مَا حِسَابِية ۞ وَلَمَا مَنْ أُوقِ كَنْبَهُ إِنَّهُ مَالِيّة ۞ مَلْكُوهُ ۞ فَرَّ الْجَحِيمَ صَلّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ لِمُ الْجَحِيمَ صَلّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ الْفَطِيمِ ۞ وَلَا يَصُفُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ الْفَطِيمِ ۞ وَلَا يَصُفُّوهُ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَا أَنْسِمُونَ وَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ صَلَّوهُ ۞ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ طَعْمِ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَا أَنْسِمُونَ ۞ فَلَا أَيْمِهُ مِنَ الْمُعْمِلُونَ ۞ فَلَا أَنْمِمُونَ ۞ فَلَا الْمَعْمُونَ ۞ فَلَا الْمَعْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ ۞ وَلَا يَقُولُ صَاعِمُ اللّهُ الْمَعْمُ الْفَالِمِينَ ۞ وَلَا نَقُولُ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقُومِ وَاللّهُ الْمَاعِمِ وَلَوْلُ شَاعِرُ عَلَيْلُ مَا لَوْلِيلًا عَلَى الْمُعْمِلِي ۞ وَلَا لَمُولِ اللّهُ وَلِيلًا مَا الْمَعْرِينَ ۞ وَإِنَا لَمُعْلِمِ ﴾ والعاقة: ١٩٠٥ عَنْهُ لَحَشْرَةُ عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَدْرُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِكُولُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَدْرُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَدْرُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَدْرُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِكُولُونِ كَالْمُعْلِمِ ﴾ والعاقة: ١٩٠ ٢٠٥].

بعد ما ذكر الله على ما حلَّ بالمكذبين لرسل الله من الأمم السابقة من العقوبة العاجلة في الدنيا، فإنه على ذكر في هذه الآيات ما يحلَّ بهم من

العذاب في الدار الآخرة، فبعد قيام الساعة، وما يصاحبها من الأهوال، فإنه في هذه الآيات ما يلقاه الناس: المؤمنون والكفار بعد قيام الساعة، فالمؤمنون يلقون الكرامة، والجنات، والمشركون والمنافقون يلقون الكرامة، يقون الهوان والعذاب.

قال ﷺ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ اَفْرَءُواْ كِنَبِيهُ ۞ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّتٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ ﴾.

﴿ فَأَمَّا ﴾ : تفصيل ، ﴿ مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ ﴾ أي : الكتاب الذي كتبته عليه الحفظة ، وسجلت فيه أعماله في الدنيا ، فإنه يُعطى هذا الكتاب يوم القيامة ، إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح ، فإنه يؤتى كتابه بيده اليمنى ؛ تكريمًا له ، وإن كان من الكفرة والمشركين ، فإنه يُعطى كتابه بيده اليسرى ؛ إهانة له ؛ كما قال عَنْ فَي وَحُكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طُتَهِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَفُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتبا كما قال عَنْ القيدى القيدى وَكُنْ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طُتِهِمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَا مَن المَعْدَى فَإِنَّمَا يَهْمَدِي لِنَقْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَى مَن المُعَدِّينَ حَتَى نَعْتُ لَيْعُمْ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَا مُعَذِّينَ حَتَى نَعْتُ لَعْمَدَى وَإِنهُ وَرَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِّينَ حَتَى نَعْتَ لَعْتَكَ مَسِيبًا هَا مُعَذِّينَ حَتَى نَعْتَ لَعْتَكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَا مُعَدِّينَ حَتَى نَعْتُ لَعْتَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَا مُعَدِّينَ حَتَى نَعْتُ لَعْتَكَ عَلِيبًا هَا مُعَدِّينَ حَتَى نَعْتَكَ عَلَيْكَ عَلِيبًا عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هَا مُعَدِّينَ حَتَى نَعْتَكَ نَعْتَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيبًا عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكَ عَلَيْمً وَمَا كُنَا مُعَذِّينَ عَتَى نَعْتَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْك

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ ﴾ أي: أعطي كتاب أعماله، ﴿ بِيَمِينِهِ ﴾: بيده اليمنى ؛ تكريمًا له، فإنه يفرح ويُسر، ويقول للناس جميعًا: ﴿ هَآؤُمُ اَقْرَءُوا كَنَبِيهُ ﴾ ؛ لأن فيه كنبِيهُ ﴾ : ﴿ هَآؤُمُ ﴾ أي: هلم، أو تعالوا، أو هاكم، ﴿ اَقْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾ ؛ لأن فيه الخير والفرح والسرور.

ثم بيَّن السبب فِي ذلك، وقال: ﴿ إِنِّي ظَنَتُ أَنِّي مُلَئِقٍ حِسَابِيَهُ ۞ ﴾، ﴿ ظَنَتُ ﴾

وَأَنِّ مُكَنِي حِسَابِيَهُ ، فحاسبت نفسي في الدنيا ، واستعددت لهذا اليوم ، فهذا الذي حصل لي إنما هو بسبب أني كنت في الدنيا متيقنًا من البعث والنشور والجزاء والحساب، فأصلحت أعمالي، فتبت من الذنوب والمعاصى، فهذه هي العاقبة الحميدة.

قال الله ﷺ مبينًا عاقبته، ﴿فَهُوَ فِي عِشَةِ رَاضِيَةِ ۞﴾ أي: مرضية، يرضى بها، ويفرح بها، يسر.

فالجنة درجات حسب أعمال أهلها، بعضها فوق بعض، ولا أحد يشعر بالنقص، كلٌ مسرور بما هو فيه، ولا يطلب مزيدًا؛ لأنه في عيشة راضية، كل راض بما هو فيه، ولا ينظر إلى الآخرين، ولا يكون هناك مشاحنات، أو شيء من الحزازات، أو من الهم، أو من الغم، بل كلٌ راض بما هو فيه.

بخلاف النار -والعياذ بالله-، فإنها دركات، كل دركِ تحت الآخر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٩٠، ٧٤٢٣).

﴿ قُطُونُهَا ﴾ أي: ثمارها، جمع قِطْف، وهو ما يقطف من الثمار، ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُلَّا اللَّاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ثم يقال لهم: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ كلوا من هذه الثمار، ﴿ وَاشْرَبُوا ﴾ من هذه الأنهار، ﴿ هَنِيَنَا ﴾ أي: ليس فيه منغص، ولامكدر، ولاتُخاف غائلته، وإنما هو لذة وصحة وعافية وقوة، ﴿ بِمَا أَسَلَفْتُمْ فِ الْأَيَادِ الْمَالِيَةِ ﴾: هذا جزاؤكم ﴿ بِمَا أَسَلَفْتُمْ أَي: بما قدمتم لآخرتكم، ﴿ فِ الْأَيَادِ الْمَالِيَةِ ﴾ أيام الدنيا الماضية؛ لأن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فمن لم يعمل في الدنيا، لم يحصل على خير في الآخرة.

فالباء باء السببية، أي: بسبب ما ﴿أَسُلَفْتُدُ ﴾ أي: قدمتم لأنفسكم في الدار الدنيا من صلاة، وصيام، وجهاد، وصدقة، وغير ذلك.

ثم ذكر الله على الصنف الثاني وهم الأشقياء قال على : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ ﴾ أي: كتاب أعماله، ﴿بِشِمَالِهِ ﴾ أي: بيده اليسرى، فيتحسر -والعياذ بالله -، ولا يريد أن أحدًا يطلع عليه؛ لأنه عورة وحسرة وندامة، ﴿فَيَقُولُ يَلْيَنَنِي ﴾: يتمنى، ﴿لَرَ أُوتَ كِنْبِيدُ ﴾: لم أُعطَ كتابي.

قَالَ ﷺ : ﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞﴾ أي: ويا ليتني لم أدر ما حسابي.

ثم يتمنى أيضًا ويقول: ﴿ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ أَي: يا ليتني لم أُبعث، يا ليت موتتي كانت قاضية قاطعة لحياتي إلى الأبد، كل هذه تمنيات، والتمني إنما يكون للمستحيل، بخلاف الترجي، فإنه يكون للممكن، ثم إنه يتحسر أيضًا؛ لأنه كان في الدنيا له أموال وحشم وخدم وجاه، وممالك

وقصور وأبهة، فيتساءل أين ذهبت؟

فيقول: ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهٌ ﴿ الذي جمعته في الدنيا، وانشغلت به عن العمل الصالح.

يقول: ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ ۞ ﴾ أي: انقطعت حجتي، فليس له حجة عند الله ﷺ، فاعترف أن هذا عمله، ولم يُظلم بشيء، ولم يكذب عليه الحفظة.

عند ذلك يقول الرب ﴿ لَهُ لَهُ لَمُلائكته الزبانية: ﴿ خُذُوهُ ﴾ ؛ لأنه لم يبق له عذر، ﴿ فَغُلُوهُ ﴾ : ردوا يديه إلى عنقه، واربطوه بالغل.

﴿ ثُرَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ أَي : إصلوه بالنار؛ ليذوق حرارتها، من الصلي، وهو الحرارة.

﴿ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾: سلسلة من الحديد ذات الحلق الكبيرة، ﴿ ذَرْعُهَا ﴾ أي: طولها ﴿ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ والله ﷺ أعلم بمقدار بالذراع.

﴿ فَاسَلُكُوهُ ﴾ أي: أنفذوها فيه، وانظموها فيه، يدخلونها من دبره، وتخرج من فمه، أو من أنفه، ويجمعون الكفرة في السلاسل مقرنين، والعياذ بالله.

ثم بيّن الله على السبب في هذا، قال الله العمل العمل العمل الصالح، فلا الإيمان الذي ينفعه، وينجيه، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح، فلا يؤمن بألوهيته، ولا يؤمن بأسمائه وصفاته، ولا يحُشُ عَلَى طَعَام ٱلْمِسْكِينِ، ويومن بألوهيته، ولا يؤمن بأسمائه وصفاته، ولا يحُشُ عَلَى طَعَام المسلكينِ، في عق الناس، يمنع في حق الناس، يمنع الزكاة، ولا يتصدق، ولا يحث الناس على الصدقة، فهو مسيء فيما بينه وبين الناس، ومسيء فيما بينه وبين الناس،

فلا يتصدق على المحتاجين، ولا يحث الأغنياء على ذلك، فلا خير فيه، لامع نفسه، ولا مع الناس-والعياذ بالله-.

﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ۞ ﴾: والغِسلِين قيل: هو الغُسَالة التي تكون من أجسام أهل النار، وهي الصديد، وقيل: إنه شجر من شجر النار، وقيل: إنه شجرة الزقوم، فالحاصل أنه طعام خبيثٌ.

ولهذا قال عَلَى الله الله الله الله الله الله الكفرة، وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، فالمخطئ هذا لا قصد له، ولذلك لا يؤاخذ على الخطأ، أما الخاطئ، فهو الذي يتعمد المخالفة، فهذا خاطئ، ولا يقال: مخطئ.

ثم بيَّن الله ﷺ حقيقة هذا الكلام، وأنه حقٌ وصدقٌ، ليس هو من نسج الخيال، وإنما هو كلام حق، وكل ما ذُكِر في القرآن من هذه السورة وغيرها فهو كلام حق، ولا مجال لتكذيبه والتشكيك فيه؛ لأنه كلام الله، وقوله الحق.

ثم قال: ﴿ فَلاَ أَقْمِمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبُصِرُونَ ﴿ ﴿ فَلَا قَسَمٌ مَنَهُ ﴾ على صدق ما يقول، وهو الصادق ﴿ أَنْ اللهِ وَلَوْ لَمْ يَحْلُف، وَلَكُنْ هَذَا الْحَلْفُ يَدُلُ عَلَى الْاهْتِمَامُ وَزِيَادَةُ الْيُقِينُ.

﴿ فَلا آ أُقْمِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ١٠ من الكائنات والآيات التي ترونها بأعينكم من

السماء والأرض، والشمس والقمر، والبر والبحر، والنبات، كل هذه من آيات الله ﷺ تعاينونها، وتشاهدونها.

المقسم عليه هو صدقية القرآن؛ لأنه من كلام الله ﷺ، وليس من كلام النبي، وليس بكلام كاهن، ولا كلام شاعر، وليس بكلام محمد ﷺ، وليس بكلام جبريل النبي، وإنما هو كلام الرب ﷺ ابتداء، وكلام جبريل، وكلام محمد بكلام جبريل النبية، وإنما هو كلام الرب ﷺ ابتداء، وكلام جبريل، وكلام محمد محمد بلاغًا، كما قال ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾: وهو رسول الله محمد ﷺ، أسند إليه القول من باب البلاغ، فهو ﷺ مبلغ عن الله ﷺ، مبلغ كلام الله ﷺ، والكلام إنما يكون لمن قاله مُبْتَدِئًا، لا من قاله مؤديًا مبلغًا، ولذلك تارة نسبه إلى محمد ﷺ، وتارة نسبه إلى جبريل النبية.

﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾؛ لأن بعضهم يقول: إن القرآن من كلام الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين، فهو من وحي الشياطين الذي تلقيه إلى الكهان، قال عَلَيْهُمْ وَمَا نَنْزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢].

﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أي: عن الوحي، فنفى الله ﷺ عن كلامه أنه من كلام الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين.

﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾: تذكرون، وتنظرون في القرآن، وتقارنون بينه وبين الشعر وبين كلام الكهان، ستجدون الفرق الواضح، ولذلك لما سمع الوليد ابن المغيرة القرآن من الرسول عليه ، ذهب إلى قومه، وقال لهم: عرفت

الكهانة، وعرفت السحر، وعرفت الشعر، ما هو بالكهانة، ولا هو بالسحر ولا هو بالشعر ولا هو بالشعر ولا هو بالشعر ، كل هذا أنا أعرفه، قال لهم هذا. فالقرآن لا يقارن بالشعر ولا بالكهانة.

ثم قال ﷺ: ﴿ تَزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾: هذه هي حقيقة أنه ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ الْعَياطين، تنزل الشياطين على الكهان.

أما القرآن، فهو باق إلى أن تقوم الساعة، والرسول عَلَيْ استمر يبلغ الرسالة منذ أن بعثه الله على إلى أن توفاه الله، والله يشاهده ويراه، ويقره، ويحفظه من أعدائه، وينصره.

ثم قال ﷺ: ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ أي: لو أردنا أخذه وعقوبته، ما يستطيع أحدٌ منكم أن يفلته منا، سواء من أقاربه، أو من حوله، أو من أقوى الناس، ما أحد يستطيع أن يُفلت من أردنا عقوبته أبدًا.

ثم أثنى الله على القرآن، وقال في : ﴿ وَإِنَّهُ لَلَا كُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ثم قال على الناس من الناس من يكذب بهذا القرآن رغم ما يقوم عليه من الشواهد التي تدل على أنه الحق، وأنه كلام الله على أنه الناس من يكذب به، ويقول: هذه أساطير الأولين، ويقول: هذه أخبار من نسج الخيال.

حتى إن بعض الأدباء الملاحدة من العرب أنكروا الأمم السابقة ، قالوا : إن القرآن تحدث عن أمم سابقة ، عن عاد وثمود ، وليس من هذا حقيقة ، إنما هذا خيال ؛ كما قاله طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي ، لكن الله ﷺ جند عليه أهل العلم وأهل الحق ، وردوا عليه ، وقصموا ظهره ، وأبطلوا قوله ، وأفشلوه أمام الناس ، والحمد لله.

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن، ﴿لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِنَ ﴾: إذا رأوا يوم القيامة حقيقة ما أخبر به القرآن، فإنهم يتحسرون، ويقولون: يا ليتنا صدقنا هذا القرآن، وعملنا به، فيتحسرون حين لا ينفعهم التحسر، ويقولون: ﴿يَلْكِنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِكَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِنَ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِي ﴾ [الأعراف: ٥٣].

ثم قال ﷺ: ﴿وَإِنَّهُۥ أَي: القرآن.

- \* القسم الأول: علم اليقين: وهو الذي يُبنى على الأخبار الصادقة، مثل: علم الغيب تؤمن به، كأنك تشاهده اعتمادًا على الخبر الصحيح.
  - \* القسم الثاني: عين اليقين، وهو الذي تشاهده.
- \* القسم الثالث: حق اليقين: إذا ذقته، ولمسته، حينئذ، وكل هذا في القرآن، فيه علم اليقين، وفيه عين اليقين، وفيه حق اليقين.

ثم قال ﴿ وَاللَّهِ خَاتَمًا هذه السورة العظيمة : ﴿ وَسَيِّحُ وَالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الْكَفَارِ وَالْمُشْرِكُونَ وَأَهْلِ الضّلال، مَا يقولونه في الله ﴿ وَمَا يقولونه عَن القرآن.

وقيل: «سبح» يعني: صلِّ، والمعنيان صحيحان، فالتسبيح يراد به: التنزيه، ويراد به: الصلاة.

﴿ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾: الذي لا أعظم منه في السالم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.





لما بعث الله على نبيه محمدًا على ودعا الناس إلى توحيد الله على وعبادته وترك عبادة غير الله، وأمرهم ونهاهم عما كانوا يعملونه في الجاهلية، تحدوه على وكذبوه، وأنكروا عليه ما جاءهم به، حتى إن واحدًا منهم أو جماعة دعوا على أنفسهم بالعذاب إن كان محمدًا على أنفسهم بالهلاك إلى المدين باب التحدي بابر ابر التحدي بابر التحدي بابر التحدي بابر التحدي بابر التحدي بابر ابر التحدي بابر التحدي باب

وقال قائل منهم لما سمع القرآن: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فدعوا على أنفسهم بهذا الدعاء، فأنزل الله على السورة سورة المعارج.

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ﴿ ۞ ﴾ : ﴿ سَأَلَ ﴾ بمعنى : دعا على نفسه وعلى قومه أن ينزل الله ﷺ إن لم يؤمنوا ، واستعجلوا عذاب الله ﷺ من باب التكذيب.

وكأنهم يعجزون الله رئى، ويستبعدون عذابه، وأنه لا يقع؛ ليغروا غيرهم من المشركين والكفرة، ويستمروا على ما هم عليه.

ثم قال عَلَى : ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أي: هذا العذاب للكافرين الذين لم يؤمنوا برسول الله عَلَيْ .

﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾ أي: إذا وقع، فليس له دافع يدفع وقوعه، أو يرفعه بعد وقوعه، بل هو بأمر الله ﷺ الذي لا يرد، ولا يدفعه جنود، ولا حصون، ولا أسلحة، ولا مخترعات، ولا دبابات، ولا طائرات، ولا دفاعات الجو

دفاعات الدنيا ما تدفع هذا العذاب.

ولو كان هذا العذاب من أحدٍ غير الله ﷺ، لكان من الممكن مدافعته، وتمكن النجاة منه، لكن هذا العذاب من الله ﷺ الغالب القهار.

وهذا فيه تصديق لرسول الله ﷺ، ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [هود: ٨].

فهو ﴿ مِن اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾ ، أي: صاحب المعارج ، أو مالك المعارج والمعارج جمع معراج ، وهو المصعد ، والعروج هو الصعود ، وهو الله على المدرجات ، وهو في العلو الأعلى ، فوق سماواته ، مستو على عرشه ، تصعد إليه الأشياء من الأرض.

﴿ تَعَرُبُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ تصعد، وتنزل بالأوامر والمقادير.

وَالرُّوحُ : قيل: المراد بها: أرواح بني آدم عند قبضها يُصعد بها إلى الله على وتستفتح لها أبواب السماء، فإن كانت أرواحًا طيبة، وأرواحًا مؤمنة، فُتِح لها، وتجاوزت إلى السماء السابعة، ورأت من كرامة الله على مؤمنة، فُتِح لها، وتجاوزت إلى السماء السابعة، ورأت من كرامة الله على ومن الروح والريحان والنعيم ما تسر به، ثم تُعاد إلى الأرض، وإن كانت أرواحًا خبيثة، وهي: أرواح الكفار، فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، قال على المُوابُ اللهاء، والله على المُعابِينَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهَا لا نُفَتَحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَاةِ وَلا يَدْخُلُونَ المَخْتَةُ حَتَّى يَلِحَ الجُمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ اللها؛ كما في حديث البراء بن عازب على الطويل الذي فيه صفة قبض الأرواح عند الموت، وما يحصل لها (١٠).

<sup>(</sup>١) حديث البراء بن عازب رضي أخرجه أبو داود (٤٧٥٣).

فالمراد بـ ﴿وَٱلرُّوحُ ﴾: اسم جنس، أي: جميع أرواح بني آدم، مؤمنين وكافرين.

وقيل: المراد بالروح: جبريل على ، أفرده الله على بعد أن ذكره مع الملائكة من باب الإكرام له، والتعظيم له، والتنويه بشأنه على سماه الله روحًا في قوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلأَمِينُ ﴿ الشعراء: ١٩٣]، قال تعالى: ﴿ قُلَ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ [النحل: ١٠٢]، وهو جبريل على .

وقيل: المراد بـ ﴿وَٱلرُّوحُ ﴾: خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله ﷺ، ولا مانع أن تكون جميع هذه الأقوال داخلة في تفسير الآية.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى الله ﷺ، فهذا فيه إثبات العلو لله ﷺ، فهو من أدلة علو الله ﷺ على خلقه.

﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ أي: هذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة، وفيه قولان:

القول الأول: المراد به المسافة التي بين العرش وتخوم الأرض، أسفل الأرض، تخترقه الملائكة بسرعة صعودًا ونزولًا، هذا من عجائب قدرة الله عَلَى الله الله الله الله الملائد.

والقول الثاني: أن المراد بخمسين ألف سنة يوم القيامة؛ لأن الخلائق يقفون في المحشر خمسين ألف سنة على أقدامهم قبل الحساب، هذا بالنسبة للكفار، أما المؤمن، فإنه يسير عليه، قال على الله العافية. وَمَا يَوْمَ عَسِيرُ الله الكفار، فَيْرُ يَسِيرِ الله المدر: ٩ - ١٠]، نسأل الله العافية.

وعلى كل حال هذا يومٌ طويل، وفيه أقوال مأثورة عن السلف؛ كما ذكر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

لكن هناك إشكال وهو أن الله في آية أخرى، ذكر أن مقداره ألف سنة، قال عَلَيْ اللهُ في آية أخرى، ذكر أن مقداره ألف سنة، قال عَلَيْ اللهُ أَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ قَالَ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَيَعْرُبُ اللهُ اللهُ

القول الأول: هذا اختلاف السير، فالسير يختلف، فمنه سير سريع، ومنه سير بطيء، فالسير البطيء يكون مقداره ألف سنة، والسير البطيء يكون مقداره خمسين ألف سنة.

القول الثاني: أن المراد بذلك ما بين أعلى الأرض والسماء الدنيا مقداره ألف سنة، وأما ما بين العرش وبين التخوم، أسفل الأرض، فمقداره خمسين ألف سنة، فيكون اختلاف المسافة باختلاف المراد فيما بين السماء والأرض، كما في الحديث بينهما الصحيح أن بينهما خمسمائة عام.

القول الثالث: هو التوقف في هذا، الله أعلم به.

قال الله لنبيه ﷺ: ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ ﴾ أي: لا تكترث بما يقولون، ولا تحزن لما يقولون من التكذيب والتحقير لشأنك، لا يهمك هذا، أصبر عليهم وعلى شرهم، وعلى ما يواجهونك به من الأذى والتكذيب والسخرية اصبر على هذا، ولا تجزع، أو تسخط، أو تتضايق من آذاهم.

﴿ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾: الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس معه شكوى إلى الخلق

وإنما الشكوى فيه إلى الله ﷺ؛ كما قال يعقوب ﷺ: ﴿فَصَبُرُ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ١٨]، وفي الآية الأخرى، ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦].

والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْهُجُرَهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

وقوله ﷺ: ﴿فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ هَ الله عَلَيْهُ فَي مَكَة طَيلة ثلاث عشرة سنة، فهو ﷺ يكابد من أذاهم ويصبر، فلما هاجر ﷺ إلى المدينة، ووجد الأنصار، ووجد الدار، ووجد العزة والمنعة أمره الله ﷺ بجهاد الكفار.

قال ﷺ: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ ﴾: يرون هذا الذي تذكره لهم من العذاب بعيدًا ومستحيلًا ومستحيلًا ومستحيلًا .

﴿ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴿ ﴾: والله قريب الوقوع، أو ﴿ وَنَرَنهُ ﴾: يراد به المؤمنون، يرونه قريبًا؛ لأنهم يصدقون به، وأنه قريب الوقوع، فكل ما آت فهو قريب.

فهذا السبب الذي سبب لهم هذا التحدي، وهذا الاستهزاء هو أنهم يرون ما يقوله الرسول على مستحيل الوقوع، وأنه كذاب.

ثم بيّن الله عَلَى متى يكون هذا، فقال عَلَى : ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَالْهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ، وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَالْجِهَنِ ۞ ﴿ : حان وقت الانتقال إلى الآخرة سُيرت الجبال، فصارت هباء منبثًا، سُيرت الجبال الصلبة القوية، فصارت تمر مر السحاب، كأنها دخان، تذوب من شدة الهول، وتكون المهل وهو الفضة المذابة.

والجبال تكون كالعهن هو الصوف المنفوش، تتطاير فتصير هباء، وتصير كالصوف المنفوش.

ففي هذا اليوم ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ١ يُبَصَّرُونَهُم اللهِ أَي: لا يسأل القريب قريبه، مع أنه يراه.

ثم قال ﷺ: ﴿ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ ﴾، وهو الكافر، كذلك العاصي الذي عليه ذنوب يستحق عليها العذاب.

﴿ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ لِمْ بِبَنِيهِ ﴾ أي: يدفع فدية بدله، ولا يُعَذَب، ولو بأقرب الناس، ففي الآخرة، ليس هناك فدية.

﴿وَصَحِبَتِهِ ﴾ وهي: زوجته، يود أن يقدمها للعذاب ويسلم.

قال ﷺ: ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُعْوِيهِ ﴿ ﴾ أي قبيلته التي يأوي إليها في الدنيا، ويدخل فيها، وتمنعه، وتناصره، وتؤيده، لا تنفعه يوم القيامة، ولو كانوا من أشرف قبيلة.

﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ ﴾ : عمم الله ﴿ أَن الفدية لا تنفع مهما بلغت بعدما خصص، ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ ، قال ﴿ إِنَّ الْمَعْتُ بَعْدِيهِ اللَّهِ مَعَكُمُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّذِينَ كَ فَرُوا لَوْ آنَ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٦].

فالفدية لا تقبل يوم القيامة مهما كانت، ولا الوساطة، لا يدفع أحد عن أحد، كلّ مشغولٌ بنفسه، وبجريمته وبعمله.

فكثير من الناس، ونحن منهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله- نقرأ هذه

الآيات، وكأنها تعني غيرنا، ونحن لا نفكر فيها، مع أننا سنقدم على هذا اليوم، وعلى هذا الموقف، فما هو المخلص منه؟ المخلص ميسر وهو بطاعة الله ﷺ، واتباع رسوله ﷺ، والأعمال الصالحة.

ثم قال ﷺ: ﴿ كُلَّا ﴾ ، المراد بها هنا: النفي -والله أعلم- ، أي: أن هذه المحاولات منتفية يوم القيامة.

﴿ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ أي: النار-والعياذ بالله-، ليس هناك مخلص منها، قال ﷺ ﴿ وَرَءَا اللَّهُ مُولِقَعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَّهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: ٥٣]، ليس هناك إلا النار، كل المحاولات بارت وفشلت، إذًا ما بقي إلا النار - والعياذ بالله- للكافر والمشرك.

﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞﴾: تنزع جلدة الرأس، وقيل: المراد الأعضاء تتقطع، ثم تعود كما كانت، نسأل الله العافية.

﴿ وَجَمْعَ ﴾ أي: جمع المال.

﴿ فَأُوْعَيٰ ﴾ ولم ينفق منه في طاعة الله.

أما الذي يجمع المال من الحلال، وينفق في سيبل الله على، ويخرج الزكاة، ويتصدق، ويعتبر أن هذا المال نعمة من الله الله الله المال عنه، فهذا هو الذي يكون ماله خيرًا له في الدنيا والآخرة، أما هذا

الذي جمع المال، وأغلق عليه الأبواب والأكياس، وأغلق عليه الصناديق، ولم يخرج منه شيئًا، فما الذي استفاده منه؟.

هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

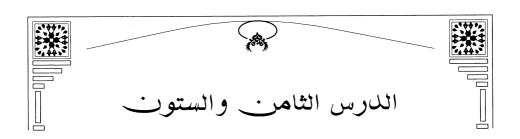

لما ذكر الله على الذين تدعوهم لظى يوم القيامة، وهي النار، بيَّن في هذه الآيات صفات الإنسان الذميمة المكروهة؛ ليتجنبها المسلم، وحتى يسلم من هذه النار.

فقال ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ﴾: المراد جنس الإنسان، وليس كل إنسان، وليان، ﴿ فَهُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـُلُوعًا ۞﴾: والهلع هو الضعف، والجزع، واليأس عندما تصيبه مصيبة.

ثم فسر الله عَلَى الهلوع فقال عَلَى : ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْحَيْرُ مَنُوعًا ۞﴾.

فالواجب عليه أن يصبر على المصائب، وينتظر الفرج، ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وليعلم -أيضًا - أن ما أصابه إنما بسبب ذنوبه، فعليه أن يتوب، ويرجع إلى الله وبالتالي تكون المصيبة خيرًا له، ومربية له، لكن على العكس من ذلك من يجزع ويسخط، ولا يصبر على المصائب.

وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا أِي: إذا مسه الرزق والنعمة والعافية والصحة ، فإنه لا يشكر الله في ، بل يمنع ما آتاه الله في من فضله ، ويبخل به ، ولا يخرج الحقوق الواجبة فيه من زكاة ونفقة ، ولا يتصدق صدقة التطوع ، بل إنه يمنع الحقوق الواجبة في ماله ، والحقوق المستحبة ، ويظن أن هذا يوفر ماله ويحميه ، مع أنه عرض ماله للتلف ، فلو أنه تزكى وتصدق ، لكان ذلك سببًا لحفظ ماله ، وكان ذلك سببًا لنماء ماله وزيادته ، فالمال لا ينقص من الصدقة ؛ كما قال رسول الله في ، وإنما يزيد ، فالصدقة تطهر المال ، وتزكيه ، وتنميه ، ويخلف الله في على صاحبه خيرًا مما أنفق ، قال في : وأما أنفقتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِين السا: ٢٩] ، فالإنسان على العكس إذا مسه الخير ، فإنه يبخل به ، ويمنع الحقوق الواجبة والمستحبة فيه .

فمن صفات الإنسان: الجزع عند المصيبة، وعدم الشكر عند النعم، أما المؤمن، فإنه على العكس، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر.

فيستعين الإنسان على المصائب والنكبات بشيئين: الصبر وعدم الجزع، وبالصلاة، فإن الصلاة فيها فرج؛ لأن المصلي يخاطب ربه ويدعوه، ويقف بين يديه على الصلاة تمده بالقوة، وتمده بالطمأنينة وزيادة الإيمان، سواء أكانت صلاة فريضة، وهذه بالدرجة الأولى، أو كانت صلاة نافلة، فإن فيها هذا السر العظيم، ولذلك شرعها الله على لعباده.

ثم ذكر الله والمستعملة والمستعملة والمستعملة والمستعمرة والمستعمرة والمستعمرة والمستعمرة والمستعمرة والمستعملة والمستعمل

مفتاح الفرج، ومجلبة الرزق والخير.

﴿مَعْلُومٌ ﴾ أي: معلوم المقدار حسبما ورد به الشرع: العشر، ونصف العشر في النقدين.

﴿ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾: السائل الذي يتعرض للناس، ويطلب منهم، فله حق والمحروم الذي لايسأل الناس هو فقير ومحتاج، ولا يُفطن إليه ليُتَصدق عليه، فهذا ينبغي الحرص على إمداده بالزكاة والصدقة؛ فهو أحق من غيره؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ » قَالُوا، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّهِ ، قَالُوا، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ خِنَى يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَشْطُنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَشْطُلُ النَّاسَ شَيْئًا » (۱). هذا هو المحروم.

ثم قال ﷺ: ﴿وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾: ﴿يُصَدِّقُونَ﴾ أي: يؤمنون بيوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، فيؤمنون بأنه كائن لا محالة، فستعدون له.

قال ﴿ وَاللَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ أي: خائفون، لا يأمنون من العذاب، ولا يزكون أنفسهم، بل يخافون من عذاب ربهم ﴿ اللهُ عمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة، فهم ما يسبب لهم العذاب من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة، فهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٧٦، ١٤٧٩، ٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٣٩) واللفظ له.

مع أعمالهم الجليلة يخافون من عذاب الله ﷺ، ولا يقولون: نحن تصدقنا، وصلينا، ويتكلون على ذلك.

فالمسلم يخاف ، ولو عمل الأعمال الصالحة ، فإنه يخاف ألا تقبل ، قال تقبل ، قال تقبل ، قال تقبل ، قال تقبل ألله عن المُنتَقِينَ الله الله على الله على المالحة والجليلة ، يخافون من عذاب الله على ، وأن ترد عليهم أعمالهم.

ثم قال ﴿ أَنَّ عَذَابَ رَبِّمَ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ فَ غَيْرِ مَأْمُونَ الوقوع، فهو متوقع، فالذي يأمن من عذاب الله، ويأمن من مكر الله ﴿ ويتمادى في غيه، هذا خاسر، ويعتمد على التمني فقط، وعلى الرحمة فقط، ولا يخاف من العذاب والعقاب، هذا خاسر، قال ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

كما أنه لا يجوز للإنسان أن ييأس، ويخاف خوفًا شديدًا، وييأس ويقنط من رحمة الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الظَّالُونَ ﴾ من رحمة الله ﷺ، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيَنُسُ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيَنُسُ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف، فيقنط من رحمة الله ﷺ، وهذه هي طريقة الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء، فيأمن من عذاب الله ﷺ، وهذه طريقة المرجئة، بل عليه أن يكون بين الخوف والرجاء.

ثم قال على : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ ۞ : فروجهم حافظون من الزنا، من التعري، والتفسخ والانحلال؛ لأن ذلك وسية إلى الزنا، فيحفظون فروجهم من الفواحش، من الزنا، ومن اللواط، من إتيان النساء

في أدبارهن، يحافظون على ذلك، فالفروج أمانة، وأكثر ما يُدخِل الناس النار الفم والفرج، الفم وما ينطق به، وما يتكلم به، والفرج فيه خطورة، فعلى الإنسان أن يحفظه من الفاحشة، ومن وسائل الفاحشة، وأسبابها، فيتجنب النظر إلى ما حرم الله على ويتجنب الاختلاط مع النساء، ويتجنب كل ما يؤدي إلى الفواحش، قال في ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ ﴾ [الإسراء: ٣٧]، أي: اتركوا الوسائل المؤدية إلى الزنا، وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ النور: ٣١].

فالمرأة كذلك تحافظ على فرجها من التعري، ومن السفور، والتهتك، لا تسافر وحدها بدون محرم، ولا تخلو مع رجل ليس محرمًا لها، ولا تختلط بالرجال، لا تضاحك الرجال، وتمازح الرجال، فيطمع الذي في قلبه مرض، عليها تجنب الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، فبعض الناس يستعظم الزنا، ولكنه لا يتجنب الأسباب التي توقعه فيه، وتجره إليه، فلابد من هذه الأمور؛ لأنها من المحافظة على الفروج.

ثم استثنى سبحانه الاستمتاع المباح، فقال الله على الترجيم أو مَا مَلكَتُ أَيْمَنْهُمْ الله على الله الله جعل هذه الغريزة في الإنسان، في الرجال والنساء لحكمة عظيمة وهي بقاء النسل، فالغريزة موجودة، لكن توضع في مصرفها الشرعي وحتى تثمر، ويحصل بها غض البصر، ويحصل الإنجاب والذرية الصالحة، ويحصل الإعفاف للزوجين بخلاف السفاح -والعياذ بالله ما فإنه بلاء خطير، وشر وبيل يوجب غضب الله الله الله الأمراض الفتاكة، ويضيع النسل، وتضيع الكرامة الإنسانية.

أو ﴿مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَّهُمْ ﴾: يتسرى بمملوكته، فقد أباح الله ﷺ له ذلك.

فالذين ينادون بالوسائل التي تفضي إلى الزنا - من السفور، ومن الاختلاط، ومن....، ومن.... إلى آخره - إنهم ينادون إلى الرذيلة، ويجرون الناس إلى الرذيلة، وعدم حفظ الفروج، فينبغي التفطن لهذا، فالفرج أمانة، فحافظ عليها، ولا تقع في مستنقعات الغرب.

ثم قال ﷺ: ﴿فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ﴾ أي: غير الزوجة أو ملك اليمين، ذهب ليسافح مع النساء بدون زواج شرعي، ﴿فَأُولَٰكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ﴾ أي: المتجاوزون من الحلال إلى الحرام.

﴿ فَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾: حصر العدوان فيهم؛ لشدة جريمتهم، لأنهم تركوا ما أحلَّ الله ﷺ، وذهبوا إلى ما حرم الله.

المحارم التي حرمها الله أمانة تجتنبها، وتبتعد عنها، فالأمانة تكون بين العبد وبين ربه وهي أعظم الأمانات، قال و و إِنَّا عَرَضَنَا ٱلأَمَانَة عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ الله وَالْحَرَاب: ٧٧]، فالأمانة يراد منها في هذه الآية أمانة التكاليف الشرعية، هذه

هي الأمانة بين العبد وبين ربه.

والوضوء أمانة؛ كما قال رسول الله على والصيام أمانة، الصلاة أمانة، المحميع الواجبات الشرعية، وتجنب المحرمات أمانة، والله على رقيب عليك وحسيب عليك، حتى ولو لم يدر الناس عنك، ولم يعلموا، فالله على رقيب عليك، مطلع عليك، حفيظ عليك عليك فراع الأمانة التي بينك وبين الله عليك رعون أي: يحفظونها ويؤدونها إلى من ائتمنهم عليها، قال رسول الله عليها؛ «أدّ الأمانة لِمَنْ ائتَمَنك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك».

كذلك الأمانات التي بينك وبين الناس، يودعون عندك أموالًا، تحافظ عليها، وتؤديها لهم، ولا تعتدِ عليها، ولا تضيعها، كذلك الأسرار التي تؤتمن عليها لا تفشها، ولا تخبر بها، فهذه أمانة، فعليك أن تحافظ على الأسرار التي في إفشائها ضرر على الناس، وكذلك الوظائف أمانة تقوم بأعمالها، فالموظف مؤتمن، يقوم بوظيفته، ويؤدي العمل الذي عليه، ولا يضيع عمله، ولا يتساهل فيه.

فالأمانات شاملة فيما بين الله والعباد، وفيما بين الخلق، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة، وليس هنالك أحد لم يتحمل الأمانة، كل على حسب حاله، فعلى المسلم أن يراعي أماناته، ويقوم بها، وإلا فإنه سيسأل عنها يوم القيامة.

والعهود والمواثيق التي بين الناس، بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء العهد مع ولي الأمر، أو العهد مع سائر الناس، وكذلك العهود التي بين المسلمين وبين الكفار، قال عَلَيْ : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَا كَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

فتراعي العهد الذي بينك وبين الله في ، والعهد الذي بينك وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينك وبين الناس - مؤمنهم وكافرهم -؛ فالعهد مسئولية.

ثم قال رَهِ الإخبار عن الشهادة هي الإخبار عن الشيء ثم قَايِمُونَ ﴾: الشهادة هي الإخبار عن الشيء المتيقن، وتكون عند القاضي، تكون على العقود، فيجب على الشاهد أن يكون قائمًا بالشهادة، لا يشهد إلا بحق، ولا يكتم الشهادة إذا احتيج إليها، قَالَ عَيْكِكَ : ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَا لَا أَهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، لا يحرف الشهادة، ويكذب فيها على حسب هواه، قال عَلِيَّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، يشهد لله رَ إبراء لذمته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآة لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾: لا تُحاب أحدًا بشهادتك، فتشهد للقريب أو الصديق، وأنت كاذب؛ من أجل أن تنفعه بزعمك وتساعده، وأنت في الحقيقة تخذله وتضره، بل قل الحق ولو كان مرًا على القريب أو البعيد، بل وعلى نفسك، قال ﷺ: ﴿ وَلَوْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينُّ ﴾ ، ولا تحملك القرابة على أن تحيد في الشهادة، بل تؤديها على الواجب المطلوب، سواء كانت لهم أم عليهم، حتى الكافر إن شهدت عليه، فلا تكذب في شهادتك، فالشهادة مسؤولية، وليست كلمة تقال على حسب رغبات الإنسان، وشهادة الزور من أكبر الكبائر -والعياذ بالله- ، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رفيها أن رسول الله ﷺ قال: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٣).

وبعض الناس يتساهلون في أمر الشهادة، ويعتبرونها نوعًا من النصرة لصديقه أو قريبه أو قريبته.

ثم الصفات، فقال ﷺ: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ ﴾: ختم الله ﷺ الآيات بما بدأها به.

فالصلاة أول الأمر وآخر الأمر، يحافظون على وقتها، يحافظون على جماعتها، يحافظون على أركانها وواجباتها وشروطها، يحافظون عليها، يأتون بها محفوظة من كل نقص، أو كل مبطل، لا تصلِّ لمجرد الصلاة فقط، تركع وتسجد وتقوم، ليس هذا هو المطلوب فقط، المطلوب أن تكون صلاتك صحيحة، صلاتك قائمة، صلاتك على الوجه المشروع، وليس في أي وقت تصلي؛ لأن بعض الناس يسهر الليل، وينام النهار، فإذا استيقظ المغرب يصلي الصلوات الفائتة، هذا لا تقبل منه صلاته، يجب أن تحافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة، تحافظ على أركانها، وعلى شروطها وواجباتها وأعمالها؛ كما أمر الله بيا بذلك، فليس المقصود الصلاة الصورية، وإنما المقصود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله بيا لله بالله المناهدة المحتود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله المناهدة المهرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله المناهدة المهرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله الله المناهدة المهرئة للذمة المهرئة للذمة المهرئة للذمة المهرئة الله المناهدة المهرئة للذمة المهرئة للذمة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة للذمة المهرئة للذمة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة المهرئة للذمة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة المهرئة للذمة المهرئة الله المناه المناهدة المهرئة المهرئة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة للذمة المهرئة الله المناهدة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة الله المناهدة المهرئة المهرئة المهرئة الله المناهدة المهرؤة المهرئة المهرئة المهرئة المهرئة الله المهرئة المهرئة المهرؤة المهرئة المهرؤة المه

قَالَ ﷺ في بيان جزاء هؤلاء: ﴿ أُوْلَيْهِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ۞ ﴿.

فهم في جنات مكرمون نسأل الله الكريم من فضله، وإحسانه، وصلى الله، على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

فقد يكون الإنسان في قصر مشيد، وفي أبهة، لكنه منغص بالأمراض، منغص بالأوجاع.

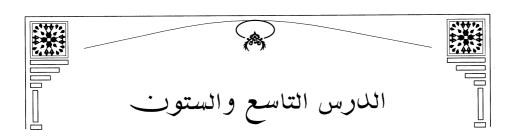

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ۞ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيِ
مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا أُقِيمُ بِرِبِ ٱلْمُشَرِقِ
وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۞ عَلَى أَن نَبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ
حَقَّى يُلْمَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ
عَلْمُؤُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ
عَلْمُؤُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ
عَلْمُؤُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ
عَلَى خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ المعارج: ٣٦- ٤٤].

هذه الآيات الكريمات ختام سورة المعارج، قال الله ﷺ فيها مستنكرًا على الكفار عدم إيمانهم برسول الله محمد ﷺ، وعدم إيمانهم بالقرآن العظيم، مع أن الرسول ﷺ حريص على هدايتهم ونجاتهم من النار، فهو ﷺ جاءهم بخيرهم، وجاءهم بنجاتهم، ومع هذا لم يقبلوا، فاستنكر الله ﷺ عليهم ذلك، وقال ﷺ: ﴿فَالِ النَّينَ كَفَرُوا ﴾: استفهام إنكار، أي شيء منعهم من الناحك وطاعتك، أي شيء منعهم من ذلك إلا الكبر والعناد.

﴿ قَبَلِكَ ﴾ أي: حولك، ﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ أي: هاربين من سماع ما جئت به؛ كما قال تعالى في الآيات الأخر في سورة المدثر: ﴿ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ ٱلتَّالِكُوَّ مُعْرِضِينَ

﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةِ ﴿ لَا يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِى ﴿ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَرَةً ﴿ فَ المدثر: ٤٩ - ٥٣].

وقيل: ﴿مُهَطِعِينَ﴾ أي: يستمعون القرآن، ولكن لا يتدبرونه، ولا يعلمون ما فيه؛ لأنهم لا يريدون ذلك، فهم يسمعون لمجرد السماع فقط، وربما يكون قصدهم من السماع هو الاستهزاء برسول الله ﷺ، وبالقرآن.

قال عَلَى الْمَينِ وَعَنِ الشَّمَالِ أَي: عن يمين، وعن شمال رسول الله عَلَيْ الله على الله عن الله

ثم قال على: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَةَ نَعِيمِ ﴿ أَي : مع هذا الإعراض، ومع هذا الإنكار يطمعون في دخول الجنة، فيدَّعون لأنفسهم أنهم يدخلون الجنة مع هذا العمل القبيح، وطمعوا في ذلك من غير اتباع لرسول الله على فدل هذا على أن كل من طمع في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على فإنه لا يدخلها ؛ كما عليه غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسول على وأنهم يدخلون الجنة بدون اتباع الرسول الكفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع الرسول الكفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على الكفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله الله على المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول الجنة من غير اتباع رسول الله المعون في دخول البه المعون في دخول المعون في دول المعون في دخول المعون في دخول المعون في دول المو

ثم نفي الله على هذا الطمع وأبطله، فقال تعالى: ﴿ كُلَّا ﴾: لا يدخلون الجنة، وهم على هذه الحالة، فدل ذلك على أن من مات على الكفر،

فلا طمع له في دخول الجنة.

ثم قال ﷺ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴾ أي: خلقهم الله ﷺ من الماء المهين، فكيف يستكبرون عن طاعة الرسول، وهذا أصلهم؟!!!

وقيل: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾: ردٌّ على من أنكر البعث، والمشركون والكفار ينكرون البعث، ولم ينظروا إلى بداية الخلق، فالله ﷺ خلقهم، فالذي قدر على خلقهم من ماء مهين قادر على أن يعيدهم ويبعثهم من باب أولى، قال ﷺ: ﴿وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُ الْمَخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْهَونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ وَلَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُ الْمَحَلِيمُ ﴿ الروم: ٢٧]، ففي مقتضى النظر أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، مع أن الله ﷺ لا يعجزه شيء ﷺ.

بل إن الذي خلق السموات والأرض على قوتهما وصلابتهما ألا يقدر على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده؟!!

والمقسم عليه ﴿إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ أي: لا نعجز عن إعادتهم، قادرون على كل شيء، لم يقل ﷺ: «إنا لقادرون على إعادتهم».

﴿ عَلَىٰ أَن نَبُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُم ﴾: قيل: المراد نهلكهم، ونأتي بقوم آخرين أحسن منهم؛ كما قال رَبُيُكُ : ﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا لَيَسْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴾ [محمد: ٣٨].

﴿ وَمَا غُنُ بِمَسَّبُوقِينَ ﴾ أي: لسنا عاجزين عن ذلك، أو أنهم لا يسبقوننا ويفوتوننا، بل نحن محيطون بهم، قادرون عليهم؛ لأنهم في قبضتنا.

ثم قال ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الل

﴿ حَتَّىٰ يُكَفُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾: الذي وعدهم الله وَ الله على ألسن رسله، وهو يوم القيامة والبعث والنشور، فإنهم لم يُخلقوا عبثًا، ولم يُخلقوا سدى، أبدًا، ولم يخلقوا للهو، واللعب.

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ أي: من القبور، ثم يسيرون إلى المحشر، ولا أحد يتخلف أو يختفي، ولا أحد يمكث في القبور، بل يخرجون قهرًا عليهم.

﴿ سِرَاعاً ﴾ أي: يمشون سراعًا، يتجهون إلى المحشر، لايتخلف منهم أحد.

﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ قيل: المراد به ﴿ نَصَبُ ﴾: هو الصنم؛ لأن المشركين كانوا يتسارعون إلى الأصنام، أيهم يصل إليها أولًا، فيتمسحون بها، ويتبركون بها، فهم يسرعون إلى المحشر كما يسرعون إلى الأصنام. ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ أي: يمشون مسرعين، وقيل: المراد بالنصب: العلم، الذي

يكون للجند يسيرون خلفه، فكأنهم يسيرون خلف علم يلتفون حوله، ولا يتخلف أحد.

قال ﷺ: ﴿ خَشِعَةً آَبُصَٰرُهُم ﴾: هذه هي حالهم عند المسير، أي: ذليلة، لا ينظرون إلى فوق؛ من الذلة والخوف.

أي: تغشاهم الذلة والخزي والعار -والعياذ بالله- من هول ما يلقون، ومن شناعة ما عملوه في الدنيا.

قال على النبي النبي النبي النبي كانوا يوعدونه، وكذبوا به لما أخبرتهم عنه حالهم فيهم هو اليوم الذي كانوا يوعدونه، وكذبوا به لما أخبرتهم عنه الرسل، ولكن كذبوا به، واستبعدوه استبعادًا عجيبًا، فهم ادعوا أن الله على يعجز أن يعيدهم، وجحدوا هذا، قال على ﴿وَقَالُوا أَوْذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا لَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنَا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كُنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كُنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا كَنّا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا عَظْمًا وَرُفَنًا أَوْنًا عَلَيْ وَالله عَلَى الله عَنْهُ وَلَا يَعْفَلُوا الله عَنْهُ وَلَا يَعْمُ وَرَاله الله عَنْهُ وَلَا يَعْمُونُوا يَعْتَسِبُونَ وَ الزمر: ١٤٤]، فهذه هي حالهم، والعياذ بالله.

كل هذا بسبب أنهم تكبروا عن الحق، وعصوا رسول الله على واستبعدوا البعث والنشور، والجزاء والحساب، استبعدوا هذا، فماذا تكون حالهم حينئذ؟ نسأل الله العافية.

حصل هذا اليوم، ووقع كما أخبرت به الرسل، فبطل بذلك إنكارهم واستبعادهم له، وبهذا انتهت هذه السورة العظيمة، وما فيها من الآيات العظيمة من تقرير الرسالة، وتقرير البعث والنشور، وتقرير الجزاء والحساب

فهي سورة عظيمة، وفيها بيان حالة الإنسان، وصفات الإنسان إذا لم يهتد، وفي هذه السورة من عجائب آيات الله ولله الشيء الكثير لمن يتأمل ويتدبر، ويتعظ بآيات الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

## 

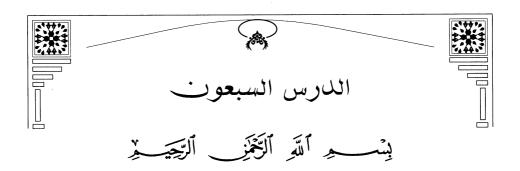

الله و كتابه الكريم يقص علينا دعوة الرسل و كيف تبدأ، وكيف تبدأ، وكيف يطبرون على مجاهدة المدعوين، ومراوغة الناس، ولا ييأسون، وأنهم يرغبون المدعوين، ويرهبونهم، هذه هي أساليب الدعوة،

ونأخذها من دعوة الرسل على الأناخذها من مصطلحات الناس، أو مصطلحات الناس، أو مصطلحات الجماعات، وإنما نأخذ أساليب الدعوة من منهج الرسل على الله نوح على الله نوح على القرآن في القرآن فقد ذكرها الله على في مواضع، منها هذه السورة بكاملها.

فهو أول رسول بعثه الله على إلى أهل الأرض لما ظهر الشرك في قوم نوح على الله على الناس كانوا من عهد آدم على إلى عهد نوح على كانوا على التوحيد، كانوا على دين أبيهم آدم على ، عشرة قرون؛ كما قال ابن عباس على التوحيد، يعبدون الله، ولا يشركون به شيئًا.

فلما كان في وقت نوح على تغير الحال، وحدث الشرك، وذلك بسبب الغلو في الصالحين، فإن الذي أوقع قوم نوح على في الشرك هو الغلو في الصالحين، وذلك أنه كان فيهم رجالٌ صالحون، يعبدون الله في كانوا يحبونهم ويجلونهم، فلما ماتوا جميعًا، حزن عليهم قومهم، لما فقدوهم، وفقدوا أعمالهم وعلمهم، وحزنوا عليهم حزنًا شديدًا.

فجاءهم الشيطان، واستغل هذه المناسبة، ورأى حرصهم على الذين ماتوا، ومن حزنهم عليهم، فاستغل هذه الفرصة، وأشار عليهم، ومكر بهم، فقال: صوروا صورهم، وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها؛ من أجل أن تتذكروا أحوالهم، وتنشطوا على العبادة، جاءهم بطريق

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٩/١٤)، والطبراني في الأوسط (١٨/١١)، وفي الكبير (٨/ ١١٨) والمستدرك على الصحيحين (٢/ ٤٨٠، ٢/ ٥٩٦) الكبير (١١٨/٨) وأنوح عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً».

النصح من باب المكر بهم؛ لأجل أن يقبلوا منه.

فأخذوا بهذه المشورة، وصوروا صور هؤلاء الصالحين، ونصبوها على مجالسهم؛ للتذكر أو للذكريات كما تسمى الآن، فلم تُعبد في أول الأمر، وإنما جُعِلت للتذكر؛ لأنهم كان ما زال فيهم علماء ينكرون الشرك، وينكرون الغلو، فلم يتمكن الشيطان من الخطوة الثانية، ولكنه بذر البذرة، وخطا الخطوة الأولى التي ظاهرها الإصلاح، والخير، فلم تُعبد في أول الأمر.

ثم لما طال الزمان، ومات بقية العلماء من قوم نوح على ولم يبق عالم جاءهم الشيطان، ووجد جيلًا جاهلًا، فبدأ بالخطوة التالية الخبيثة، وهي الغاية له، وهي التي يريدها، فقال لهذا الجيل الجاهل: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور، ويعظمون أصحابها، ويُسقون بها المطر، فوقع ذلك في نفوسهم لجهلهم، فصدقوه وعبدوها من دون الله على، فوقع الشرك من ذاك الوقت، وذلك بسبب الشيطان، ومكره ببني آدم، واستغلاله تعظيم الصالحين، واستغلاله الصور.

حينئذ بعث الله على نبيه نوحًا على يدعوهم إلى الله على وينكر عليهم الشرك، فحصل ما حصل من مراوغاتهم ومكابرتهم، واستمر نوح على في دعوتهم، وطال الزمان، فعاش فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله على له يفتر في دعوته على يدعوهم لعلهم يرجعون.

فلما أخبره الله ﷺ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكان الذين آمنوا معه نفرًا قليلًا، عند ذلك دعا عليهم، قال ﷺ: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرُ عَلَى

ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوَاْ إِلَّا فَاجِرًا كَنَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦ - ٢٧]، فاستجاب الله ﷺ لدعوته ﷺ، وأغرقهم عن آخرهم، ولم ينج إلا نوح ﷺ ومن آمن معه.

والشاهد من ذلك هو خطر الغلو في الصالحين، والعناية بآثار الصالحين وبيوتهم، وصور الصالحين، وأن هذا يؤدي إلى الشرك بالله على كما حصل لقوم نوح على ولهذا كان علماء الأمة يحذرون من الغلو في الصالحين، من الغلو في أشخاصهم، والغلو في قبورهم، والتبرك بآثارهم، وما أشبه ذلك من وسائل الشرك، فلا يتساهل بهذه الأمور.

قَالَ ﷺ: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ ﴾.

هذه مقالة الكفار، والمشركين، سيرتهم واحدة من الأولين والآخرين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۵/ ٤٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۸۲)، وابن حبان في صحيحه (۵۱۸/۱٤) والطبراني في الكبير (٥/ ٦١، ٨/ ٣١٤، ٢٠/ ٣٤٢).

فهموا من «لا إله إلا الله» أنها تنفي الشرك، وتبطل عبادة ما سوى الله ولهموا هذا منها؛ لأنهم عرب يعرفون معنى اللغة، وأن معنى لا إله إلا الله أنهم يتركون عبادة آلهتهم، وهم لايريدون هذا، واليوم عباد القبور يقولون: «لا إله إلا الله» آلاف المرات، ومع هذا يشركون بالله ولا يفهمون أن «لا إله إلا الله» تُبطل ما هم عليه، فهم يقولونها بألسنتهم، ويخالفونها بأفعالهم، فصار كفار قريش أفهم منهم بمعنى «لا إله إلا الله» وأنها ليست لفظًا يقال فقط، وإنما لها مدلول، ولها معنى، ولها مقتضى، ليست مجرد لفظ يقال باللسان، ويستمر قائلها على عبادة غير الله والها من دعوة الأولياء والصالحين والموتى أصحاب الأضرحة؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله: (فكلا خير في رَجُلٍ جُهّالُ الْكُفّارِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِمَعَنى (لَا إِلهَ إِلّا اللّه). (ألا إله الله).

قال ﴿ فَي مطلع هذ السورة: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ : ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ أي: بعثناه ﷺ ، ﴿ إِلَى قَوْمِهِ ﴾ : لما حدث فيهم هذا الشرك.

بعثه الله ﷺ لينذر قومه من العذاب الأليم، إذا استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله ﷺ، فإن الله ﷺ لا يعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه، بإرسال الرسل، قال ﷺ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

قال لهم: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ : هذا أول ما بدأ به نوح ﷺ ، وهو الدعوة إلى التوحيد، والآن هناك ممن ينتسبون للدعوة من يقول: لا تذكروا التوحيد، فإن هذا يؤدي إلى نفور الناس، بل ادعوهم إلى

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الشبهات (ص٩).

الصدق، وإلى الصلاة، وإلى فضائل الأعمال، رغبوهم، وأما عقائد الناس، فلا تتدخلوا فيها؛ لئلا تفرقوا بين الناس. هكذا يقولون، هذه مخالفة لدعوة الرسل؛ فهذا أول الرسل نبي الله نوح عليه أول ما بدأ الدعوة بالتوحيد، قال على الله عَبْدُوا الله وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ أَي: لا تعبدوا غيره.

﴿ وَاتَنَقُوهُ ۚ هُ أَي : اتقوا عذابه وغضبه ﴿ إِنَّ استمررتم على ما أنتم عليه ، ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ ؛ لأنه رسول إليهم ، والرسول يطاع ، قال تعالى : ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ ۚ [النساء: ٨٠] ، قال ﴿ وَمَا آرَسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٢٤].

وهذه ثمرة التوحيد، وترك الشرك، وطاعة الرسول ﷺ أن الله يغفر بذلك جميع الذنوب.

﴿ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ ، هذه فائدة ثانية ﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ ﴾ هذه هائدة ثانية ﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ ﴾ هذه هي الفائدة الأولى من طاعة الرسول ﷺ واتباعه.

﴿ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾، ولا يعاجلكم بالعذاب، بل أما إن استمررتم على ما أنتم عليه، فإن الله على يعاجلكم بالعقوبة، ويدمركم.

قال بعض العلماء: إن في هذا دليلًا على أن الطاعة يمدد الله على أبها العمر، ويبارك فيه بسببها، وأن المعصية يقصم الله على بها العمر.

قال ﷺ: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخِّرُ ﴾ أي: إذا نزل بكم العذاب، وعاينتم العذاب، فلن يقبل الله منكم توبة، وأما إن تبتم قبل ذلك، تاب الله ﷺ عليكم، وفي هذا دليل على أنه لا تقبل التوبة عند نزول العذاب، والعياذ بالله.

قال ﷺ: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾، فالجهل بالله ﷺ، والجهل بالله ﷺ،

الخطوة الثانية: لما رأى نوح الله إعراضهم وامتناعهم من قبول دعوته شكا إلى ربه اله اله من قبول دعوته شكا إلى ربه اله اله الله والنهار، فهو مستمر في الدعوة، وليس يدعوهم ثم يتركهم معللًا بأنه لا فائدة من دعوتهم، بل استمر اله اله اله وهذا من وسائل الدعوة: فالاستمرار عليها، وعدم اليأس، وعدم الانقطاع سب لتأثيرها في المدعوين.

﴿ فَلَمْ يَرِدُهُو دُعَآءِ قَ إِلَّا فِرَارًا ۞ ﴾: فلم يستجيبوا، أنا أدعوهم لكي يقربوا من الله ﷺ، ولكنهم يفرون من الله ﷺ،

﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾: كلما دعاهم ﷺ لأجل أن يتوبوا، فيغفر الله لهم، فهو ﷺ يدعوهم من أجل مصلحتهم، ما يريد منهم طمعًا دنيويًّا، أو رئاسة، إنما يريد الخير لهم، والنصيحة لهم.

﴿ جَعَلُوا أَصَلِعَهُم فِي ءَاذَا نِهِم ﴾: يسدون آذانهم عن سماع صوت نوح الله ، وهذا غاية التمرد والنفور -والعياذ بالله-، فالذي لايسمع إلى الحق، ولا يستمع إلى الباطل، لابد أنه يستمع، فإما أنه يستمع إلى الحق، ويستفيد، أو أنه يستمع إلى الباطل.

﴿ وَاَسْتَغْشُواْ شِيَابَهُمْ ﴾ أي: يلتفون بثيابهم، ويتغشون بثيابهم؛ لئلايُبصروا نبي الله نوحًا عَلَيْهُ، كراهة النظر إلى وجه مَن ينصحهم في دين الله عَلَيْهُ، فهم قد حجبوا أبصارهم وأسماعهم، أبصارهم عن رؤيته؛ بغضًا له، وحجبوا أسماعهم عن سماع صوته.

﴿وَأَصَرُّواْ﴾ أي: أستمروا على ما هم عليه، ولم يتحولوا عنه.

﴿ وَاسْتَكُبُرُوا ﴾: استكبروا عن اتباع نوح الله وقبول دعوته، فما أقبح أن الإنسان يستكبر عن دعوة الرسل، يستكبر عن الخير، فالاستكبار من أخلاق إبليس -لعنة الله عليه - قال الله و أَن وَاسْتَكُبَر وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، استكبر عن الحق، وأن يذل للحق؛ استكبر عن الحق، وأن يذل للحق؛ لأنه في مصلحته.

وقال ﷺ -أيضًا-: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾: دعوتهم علانية بين الناس

بعد أن كان يدعوهم سرًا، فكان نوح عليه يأتيهم، ويدعوهم علانية بين الناس؛ مبالغة في إبلاغ الدعوة.

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾: كثير المغفرة ﴿ أَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

ثم قال: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا ﴾: إذا تبتم إليه ﷺ، غفر لكم، وأنزل عليكم المطر، وحصل لكم منافع عظيمة، أولها أن الله ﷺ يغفر لكم ذنوبكم، ويمحوها عنكم، الثانية أنه يدر عليكم الأرزاق في الدنيا؛ لأن الكفر والشرك والمعاصي والذنوب سببٌ لقطع الرزق.

قال: ﴿وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ ﴾ أي: إن استغفرتم الله ﷺ، فإنه ﷺ يزيدكم من الأموال، بدلًا من الفقر والفاقة والحاجة.

﴿ وَبَنِينَ ﴾: ذرية صالحة، قال رَجِينَ اللهُ ال

﴿ وَيَجْعَلَ لَكُرُ جَنَّتِ ﴾ ، وهي البساتين التي فيها أنواع الثمار على أثر سقوط الأمطار يحصل الخصب، ويحصل الخير.

﴿ وَيَخْعَلَ لَكُورُ أَنْهَذًا ﴾: تجري من السيول؛ لأن أنهار الأرض من السيول، وكل هذه المنافع والخيرات من آثار قبول دعوة الرسل والتوبة إلى الله والاستغفار.

ثم قال: ﴿مَالَكُمُ لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴿ أَي: شيء حملكم على المكابرة، وعدم الخوف من الله ﷺ، فلا ترجون، أي: لا تخافون، ﴿ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ أي: إجلالًا، وهو الكبير المتعال الجليل ﷺ، كيف تشركون به، وتعصون رسوله ﷺ، وهذا تنقص لله، فهذا دليل على أن الشرك فيه تنقص لله ﷺ.

﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَن الماء من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يكون أجسامكم بالعظام والأعصاب والعروق في بطون أمهاتكم، قال ﴿ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَ تِكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي بُطُونِ أَمَّهَ وَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ﴾ بغيدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَى تَصْرَفُونَ ﴾ [الزمر: ١].

كيف تعصونه، وهو الذي أنعم عليكم بالخلق والإيجاد، وقواكم في أبدانكم بالحواس وبالأعضاء، والصحة والعافية؟!!!

كيف تتكبرون على ربكم ﷺ، وتنصرفون إلى أصنام لا تنفع ولا تضر؟! فهي جمادات، أو أموات في القبور، أو أحجار أو أشجار مخلوقة، كيف تنصرفون عن عبادة الله ربكم الذي خلقكم، والذين من قبلكم إلى غيره مما لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا.

وقيل: خلقكم أطوارًا بعد الولادة من طفل إلى سن التمييز، إلى البلوغ، إلى البلوغ، الى الكهولة، إلى الشيخوخة، فهذه أطوار (١)، فالإنسان يمر بأطوار في بطن أمه، وفي أطوار بعد ولادته، فهو إلى أن يموت في أطوار يتنقل فيها، أليس هذا من العجائب؟ من الذي ينقله بين هذه الأطوار إلا الله ﷺ؟ هل الأصنام فعلت هذا؟!! هل الأشجار؟ هل الأحجار؟ هل الأموات فعلوا هذا؟!!! أين العقول؟!! نسأل الله العافية، قال ﷺ: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن

ثم ذكرهم الله ﷺ بخلق السموات والأرض وما فيهما من الآيات الكونية، وأنها أعظم من خلقهم، قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَوْأُ﴾: هذا خطاب لكل من يعقل، أي: ألم تبصروا وتفكروا.

﴿ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ : بعضها فوق بعض، واسعة رحبة، قال تَجْلَقَ : ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ ﴾ [الذاريات: ٤٧-٤].

﴿ طِبَاقًا ﴾: بعضها فوق بعض، ولا يعلم سعتها ومن فيها إلا الله ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾: ينور السماء الدنيا مما يلي الأرض.

﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾: تضيء الكون، وتجلي الليل، فيصبح الناس في إبصار واضح؛ من أجل مصالحهم، فالقمر يضيء بالليل، والشمس سراج في النهار؛ من أجل معاشكم ومصالحكم.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/ ۹۰)، وزاد المسير (۸/ ۳۷۱)، والقرطبي (۱۸/ ۳۰۳)،
 وابن كثير (٤/ ٤٢٦).

فهو الذي نور لكم الليل، وأسرج لكم النهار، هل أحدٌ ينكر هذا؟ هل هناك من يدعي أنه هو الذي عمل هذا؟ هل هناك من يدعي أنه هو الذي خلق الشمس والقمر؟ أو هناك من يدعي أن الأشجار والأصنام والحجار هي التي خلقت هذا؟!! ما أحد يدعي هذا أبدًا.

﴿ وَيُخُرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾: للبعث، تقومون من قبوركم للبعث، تخرجون منها، قال تعالى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥٥].

كيف تكفرون بربِ هذه هي أفعاله، وهذه قدرته، وهذه نعمه عليكم، وتشركون به ما لا يسمع، ولا يبصر، ولا يخلق، ولا يرزق، ولايملك ضرًا ولا نفعًا؟! هذا من انتكاس الفطرة والعقول.

فهذه أدلة التوحيد واضحة جلية، لكن الشرك ليس عليه دليل واحد، إنما هي شبهات، قال وَلَيْ للمشركين: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَنَكُمْ إِن كُنتُمُ وَمَدِوَيَنَ وَقُلْ هَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمُ مِن صَدِقِينَ وَالنمل: ٢٤]. ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤]، قال وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتَوهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٣] قال وَجَدْنَا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتَوهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٣] ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَى هَا ءَاخَر لا بُرَهْنَ لَهُ بِدِء فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّدِةً إِنَّهُ لا يُقْلِلُهُ عِندَ رَبِّدِةً إِنَّا مُومَن يَدُعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَى هَا ءَاحَر لا بُرَهْنَ لَهُ بِدِء فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّدِةً إِنَّا مُومَن يَدُعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَى هَا المؤمنون: ١١٧].

 تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلأَفْلَمُونَ ۞ ﴿ [الشعراء: ٧٥ - ٧٦]، أو حكايات، وأحلام كاذبة، هذا كل ما عندهم.

و ﴿ لِتَسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلا ﴾: طرقًا، ﴿ فِجَاجًا ﴾: بين الجبال تسيرون بينها في أسفاركم وسيركم، ولم تكن كلها جبالًا وعرة، لا تستطيعون صعودها، ولا السير عليها، فقد جعل الله ﷺ بين الجبال الفجاج، وأنتم ترون هذه الفجاج، هذه رحمة من الله ﷺ؛ لأجل أن الناس يسيرون، وتتصل مصالحهم وأسفارهم، وتتواصل البلدان، فهذه من رحمة الله ﷺ.

هذه هي بعض براهين التوحيد، فأين براهين الشرك والكفر؟ لا براهين للشرك أبدًا، وإنما هي شبهات وتقليد أعمى -نسأل الله العافية-.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



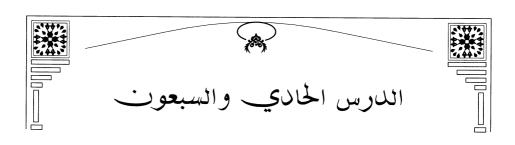

لما حاول نوح مع قومه قبول دعوته بكل طريق ولم يقبلوا منه، شكا إلى الله على موقفهم منه ومن دعوته، وتآمرهم عليه، وإصرارهم على شركهم، وتمسكهم بأصنامهم، فلم تؤثر فيهم دعوة نوح على أمع ما قام به من المحاولات والصبر وطول المدة، لم يُجدِ فيهم ذلك، بعد ذلك شكا إلى الله على موقفهم منه ومن دعوته عليه.

نادى ربه: ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِ ﴾ ، أي: لم يستجيبوا لدعوتي ونصيحتي وإشفاقي عليهم.

﴿ وَأَنَّبَعُواْ مَن لَرَّ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴾: واتبعوا كبراءهم والملأ منهم، أهل المال والأولاد وأهل الثروة، اتبعوهم، وأعرضوا عني.

﴿وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَرِدُهُ مَالُهُ﴾، اتبعوا من أطغاه ماله، وولده، واستغنى بهما عن قبول الحق مع أن ذلك خسارة عليهم، وعلى من اتبعهم.

﴿وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞﴾: مكر هؤلاء الأغنياء.

﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ ﴿ أَي: عظيمًا كبيرًا ، و «كُبَّار » صيغة مبالغة ، أي: مكروا مكرًا كبيرًا.

مكروا بأتباعهم، وغرروا بهم، وأوردوهم الهلاك؛ حيث إنهم منعوهم من اتباع الحق، واتباع الرسول المنظم.

وَوَالْوَالْا نَذَرُنَّ ءَالِهَا كُرُ اَي الأصنام التي تعبدونها، ثم عينوا أسماء هذه الآلهة، فقالوا: وَوَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسَرًا الله عَلَى السماء الله عَلَى التمسك بها، وألا يطيعوا رسول الله عَلَى التمسك بها، وألا يطيعوا رسول الله عَلَى التركها، لعبادة الله عَلَى وحده لا شريك له، فهذا يدل على أن الرسل يدعون إلى ترك عبادة الأصنام، وإلى ترك الشرك، ويأمرون بالتوحيد، هذه هي سنتهم من أولهم إلى آخرهم، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهو أول ما يبدؤون به دعوتهم الأنه هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده، أما إذا أقيم بناءً على غير أساس، فإنه ينهار، ولا ينفع، فلابد أولًا من أن تؤسس بإصلاح العقيدة، فإذا صح الأساس ابن عليه بقية أمور الدين، ولهذا فإن الرسل أول ما يبدؤون بالأمر بالتوحيد، وينهون عن الشرك، فإذا استجاب

لهم الناس، نزلت الشرائع والأوامر والنواهي؛ لأنه ليس هناك فائدة، بدون التوحيد.

عند ذلك دعا عليهم نوح ﷺ بقوله: ﴿رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَيَارًا ﷺ وَيَارًا ﷺ فاستجاب دَيَّارًا ﷺ فأخرقهم بالطوفان، وماتوا عن آخرهم، ولم ينج إلا نوح، ومن ركب معه في السفينة.

فلما أغرقهم الله على اندفنت أصنامهم في الأرض، واختفت إلى أن جاء عهد المشركين في جزيرة العرب، الذين تركوا دين إبراهيم الخليل على وابنه إسماعيل على فجاءهم الشيطان، وأخبرهم بهذه الأصنام التي تحت الأرض، ودلهم على أماكنهم، فاستخرجوها، ووزعوها فيما بينهم، فصار لكل قبيلة صنم، وتغير دين إبراهيم على وهذا على يد الخبيث الذي جاءه الشيطان، فأخبره بمواطن هذه الأصنام وهو عمرو بن لحي الخزاعي، فوزع الأصنام على القبائل، فعادت الوثنية وتغير دين إبراهيم على أن جاء رسول الله محمد على فأحيا الله على هذه الأصنام، وكسرها، ودمرها على فهذا فيه خطر، البحث عن الآثار؛ لأن هذا يؤول إلى شر، فالتنقيب عن الآثار وعن أماكنها، لا يدل على خير، وإنما يدل على شر، ورجوع إلى الجاهلية، فينبغي أن تطمس، وأن تترك، وأن يتلف ما وجد منها، هذا هو الواجب؛ لأنها آثار الشرك، وآثار الجاهلية.

ثم إنه بعد رسول الله محمد ﷺ لما انقضى وقت القرون المفضلة، دب الشيطان مرة أخرى إلى هذه الأمة المحمدية، ثم للمرة الثالثة، فأغراهم

بعبادة القبور والأولياء والصالحين والتوسل بهم، وجعلهم شفعاء عند الله ﷺ، فالشيطان لا يترك عمله مع بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه تعهد بذلك فقال: ﴿ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيـلًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

﴿ وَقَدَّ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾ أي: من الناس، وهكذا حال دعاة الضلال فإنهم خطر على البشرية في كل زمان ومكان، فهم هلاك الأمة إذا مُكِّنوا، وتُرِك المجال لهم، فيجب الحذر منهم ومن مكرهم وكيدهم.

﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَكُلَ ﴾: هذا دعاء من نوح ﷺ، دعا عليهم في أن الله ﷺ يزيدهم ضلالًا إلى ضلالهم؛ لإنهم لما لم يقبلوا الحق، فالله ﷺ ابتلاهم بالضلال، وهكذا دائمًا وأبدًا من لا يقبل الحق يُبتلى بالباطل؛ عقوبة له.

ثم بيَّن الله ﷺ ما حلَّ بهم في الدنيا، قال ﷺ: ﴿ مِّمَّا خَطِيَكَ بُهِم أُغُرِفُوا ﴾، وذلك أن الله ﷺ أوحى إلى نبيه نوح ﷺ أنه ﷺ سيُهلك قومه، وأمره الله ﷺ ووحيه وتأييده الله ﷺ ووحيه وتأييده له، حتى أتقنها.

وكان نبي الله نوح ﷺ يصنع الفلك، وكلما مرَّ عليه ملأ من قومه، سخروا منه، ومن هذه السفينة ومن نوح ﷺ: ماذا يصنع بهذه السفينة؟!

فلما أتقنها على وأحكمها بأمر الله، أمره الله الله بأن يركب فيها هو ومن معه من المؤمنين، وأن يحمل فيها معه من كلِّ زوجين اثنين: من الدواب، من الطيور، ومن الآدميين، من كلِّ زوجين اثنين؛ لأجل بقاء النسل، ثم أمر الله به الله الله الله الله الله على الأرض، فنبعت، وأمر الله السماء، فأمطرت، والتقى الماء -ماء

السماء، وماء الأرض-، وكان الطوفان الذي علا على رؤوس الجبال.

وقد أنجى الله رَجِّ نوحًا عَلَى ومن معه في السفينة، وأغرق الله وقد أنجى الله وقد أنجى الله وقد أنجى الله وقد الأرض، ولم يبق منهم أحد إلا من كان مع نوح عَلَى من صلبه، لما كفر، وصار مع الكفار، وأبى أن يركب مع أبيه السفينة، وقال: ﴿ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَن رَجِعً وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿ [هود: ١٤].

وقوله: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّنَ بِهُمْ ﴾ ، وأصله: «من ما» صلة للتأكيد، «خطيئاتهم» أي: بسبب خطيئاتهم وكفرهم.

﴿ مِّمَّا خُطِيَّكِ بِمِ أَي: بسبب كفرهم وخطاياهم وذنوبهم، ﴿ أُغَرِقُوا ﴾: أغرقهم الله على بالطوفان الذي نبع من الأرض، حتى إن التنور الذي هو موقد النار صار يفور بالماء، فالأرض كلها نبعت، والسماء انهمرت، وعلا الماء رؤوس الجبال.

وبعد الغرق: ﴿ فَأَدَّخِلُواْ نَارًا ﴾ لما عصوا نوحًا عَلِيَهُ ، وهذا مآل كل كافر ومشرك إلى أن تقوم الساعة.

قال الله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴾ أي: لم ينفعهم أحد، ولم يدافع عنهم أحد، وآلهتهم – وَد، وسُوَاع، ويَغُوث، ويَعَوق، ونَسْر – ما نفعتهم، ولا أنقذتهم، ولا نصرتهم من عذاب الله ﷺ.

ثم دعا نوح ﷺ للمؤمنين، فقال: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ﴾، وكان والداه مؤمنين.

﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي ﴾ ، قيل: المراد (من دخل مسجدي) ، وقيل: المراد (من دخل منزلي).

﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ﴾: عمومًا إلى أن تقوم الساعة، فهو دعا على الكفار الى أن تقوم الساعة بالمغفرة ؛ إلى أن تقوم الساعة بالمغفرة ؛ لأن الكافر والمشرك، لا يجوز الاستغفار له، قال ﷺ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنْهُم أَصْحَبُ لَلْجَعِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهُمُ أَصْحَبُ لَلْجَعِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهُمُ النوبة : ١١٣ - ١١٤].

فيبدأ المسلم بالدعاء لنفسه، ثم لوالديه، ثم المؤمنين والمؤمنات، وهذا مشروع إلى أن تقوم الساعة، ثم أعاد نوح على الدعاء على الكفار، فقال: ﴿ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ أي: هلاكًا، فالتبار هو الهلاك، قال على الأعراف: ١٣٩] أي: مدمر.

وفي هذه السورة العظيمة من العبر والمواعظ والتسلية للمؤمنين والتثبيت للمؤمنين ما تستقر به نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم، وفيها من المواعظ الشيء الكثير، فهي سورة عظيمة، ومنها قصة عظيمة لهذا النبي الكريم الذي هو أول الرسل على الدعوة إلى الله الله الرسل المناه النبي الدعوة إلى الله

ونسأل الله والمنتقلة والمسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاعتبار والاتعاظ، وأن يكفينا شر الأعداء، ودعاة الضلال ودعاة السوء، وما أكثرهم في هذا الزمان! نسأله أن يسلمنا من شرهم ومن كيدهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

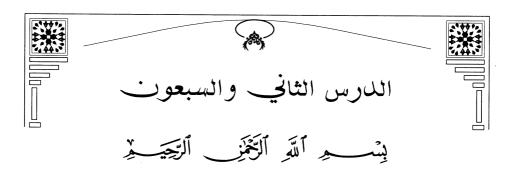

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَىٰ الرُشْدِ فَعَامَنَا بِهِ عَوْنُ وَلَنَ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا النَّخَذَ صَحْجِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ سَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنّا آنَ لَن نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ سَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنّا آنَ لَن نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا وَقُلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَي وَأَنّهُم ظَنّوا كُمَا طَنَنهُم أَن لَن يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنّا لَمَسْنَا السّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا طَنَنهُم أَن لَن يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنّا لَمَسْنَا السّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَلَا لَا لَكُنَا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمَعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ وَأَنّا لَا لَن يَعْدُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ

في هذه السورة العظيمة ذكر الله على ما كان من الجن عند بعثة رسول الله على وما حصل لهم من الاستغراب لما شاهدوه في السماء، وأنهم صاروا يبحثون عن الأسباب التي سببت ما رأوه في السماء من الشهب، وكثرة ما يرمى به الشهب، وكان ما بين المسيح على وبعثة محمد على ما يزيد عن أربعمائة سنة تسمى بالفترة، وقد انقطعت آثار الرسالات، وانطمست، وضعف أثرها في الأرض بسبب طول المدة ما بين الرسولين عيسى ومحمد.

وكانت الشياطين في هذه الفترة متسلطة على الناس، وكانت تسترق السمع الذي تسمعه من الملائكة في السماء، وتلقيه إلى الكهان من بني آدم، والكهان كانوا مراجع للناس، كل قبيلة كان لها كاهن يخبرها بأخبار الغيب التي يدعيها مما تلقيه عليه الشياطين من استراق السمع، فكان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه، ويرجعون إليه في مشكلاتهم، وكان هذا الأمر متفشيًا في الجاهلية، فلما أن أراد الله ولله وحمة بالبشرية، بعث محمدًا وهو كثرة الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه القرآن، وقبل نزول الوحي جاءت مقدمات الوحي فشاهد الناس في السماء شيئًا لم يشاهدوه من قبل، وهو كثرة رمي الشهب، وكان رميها في الجاهلية قليلًا، وكانت الشياطين تسترق السمع من السماء، وتلقيه على الكهان، ولما أن أراد الله والله بعثة رسوله محمد الله من قبل، فتحيروا في هذا الأمر، ما هي أسبابه؟

وأرسل الشيطان رسله إلى الأرض؛ لينظروا ما الخبر، ويأتوه به، فنشرهم في الأرض ليأتوه بالخبر.

فجاءت الجن إلى مكة، فوجدوا رسول الله على يصلي من الليل، ويقرأ القرآن، فاستمعوا له، فأعجبهم القرآن وتلذذوا به، فذهبوا إلى هؤلاء الجن آمنوا برسول الله على ورجعوا عن الكفر، واهتدوا بالقرآن؛ لأن الرسول على الإنس والجن كافة، والقرآن يخاطب الإنس والجن، فلما سمعوه تأثروا به، وأعجبهم، وتلذذوا به، فأمر الله رسوله بقوله: ﴿قُلُ أُوحِى النَّ أَنَّهُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ اللَّهِ يَّا لَهُ إِنْ هَنَ اللَّهِ يَلَا اللَّهُ اللّهُ ال

و ﴿ اَلِحْنِ ﴾ : عالم خفي يرونكم من حيث لا ترونهم ، ولذلك سُمُّوا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار ؛ لأنهم مستترون عن الإنس لا يرونهم.

وبعد أن استمعوا إلى القرآن تعجبوا، ﴿ فَقَالُوۤ ا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبًا ﴾ أي: ليس من المألوف في الكلام الذي كانوا يسمعونه، فهو كلام عجب في أسلوبه، في أخباره، في هدايته، في تأثيره على القلوب، في تلذذ الأسماع به، فهو عجب من كل وجه.

﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ ﴾ : هذه صفة ثانية للقرآن أنه ﴿ يَهْدِى ﴾ أي : يدل ، ﴿ إِلَى السُّريق وَالرشد ضد الغي ، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم ، الطريق السُّخيح ، فالقرآن يهدي إلى الرشد ؛ كما قال عَلَيْ الله وَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى السَّحيح ، فالقرآن يهدي إلى الرشد ؛ كما قال عَلَيْ : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى اللَّهِي هِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

فالجن لما استمعوه، عرفوا مدلوله، وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ فَالْحِنْ لَمَا الْسَتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ إِلَى الْحَقَافِ: ٢٩].

فهذه واقعة أخرى، عندما خرج على الطائف يدعوهم إلى الله على الله الله المستدأذى قريش له في هذا الوقت، فخرج إلى الطائف؛ لعله يجد أحدًا يناصره، ويأوي إليه، فرد عليه على أهل الطائف ردًا قبيحًا، بل ورجمه على سفهاؤهم بالحجارة، فرجع على من الطائف يقصد مكة، وبينما هو في وادي نخلة، وهو ما بين مكة والطائف، وقف على يصلي الفجر، فقرأ القرآن،

فاستمع إليه الجن الذين جاؤوا إليه من نصيبين في العراق، واستمعوا للقرآن فأعجبهم، وآمنوا به، وذهبوا إلى قومهم، و﴿قَالُواْ يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّاحَقَافِ: ٣٠].

﴿فَامَنَا بِهِۦ﴾ أي: آمنا بالقرآن، وبما يأمر به، وينهى عنه، ﴿وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا ۗ أَحَدًا﴾: فتبرؤوا من الشرك الذي كان عليه قومهم.

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾، ﴿ تَعَالَىٰ﴾ أي: عظم شأنه وارتفع، ﴿ جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي: عظمته، وجلاله ﷺ.

فنزهوا الله ﷺ عما يصفه به أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم.

ثم قالوا: ﴿وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾: السفيه هو خفيف العقل، ﴿عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾، أي: باطلًا من اتخاذه الولد والشركاء.

والسفيه هنا قيل: إنه الشيطان، وقيل: إنه عام في كل من ادعى لله الشريك والولد، فإنه سفيه، العاقل لا يقول هذا؛ لأنه يعلم أن الله عني عن الولد، والشركاء منزه.

قالوا: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِحَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَرَادُوهُمُ رَهَقًا ۞ : كان الجن في الجاهلية مسيطرين على الإنس، والإنس يخافون منهم، ويستجيرون بهم، ويستعيذون بهم، فإذا نزلوا في البر، فإنهم يقولون: «نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه».

﴿ فَرَادُوهُمْ ﴾ أي: زاد الجن الإنس ﴿ رَهَقًا ﴾ أي: خوفًا، فصار الإنسي يخاف من الجن، ويرهب منه غاية الرهب؛ لأنهم لما خافوهم في الأول، وقع الرعب في قلوبهم، فلم تزدهم الاستعاذة بهم إلا خوفًا ورهقًا.

وقيل: المعنى: زاد الإنسُ الجنَ ﴿ رَهَقًا ﴾ أي: عظمة وتكبرًا، كل من الفريقين زاد الآخر، هؤلاء زادوا الجن إعجابًا وتسلطًا وتكبرًا، والجن زادوا الإنس خوفًا ورهبًا (١)؛ كما في الآية الأخرى، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ السَّتَكُنُرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنُا أَلَيْنَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَثُونَكُمْ خَيلِدِينَ فِيها إِلَا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/۲۹)، وزاد المسير (۸/۳۷۹)، والقرطبي (۱۰/۱۹)،
 وابن كثير (٤/ ٤٢٩).

والاستعاذة لا تكون إلا بالله على وحده، ولهذا كان النبي عَلَيْ إذا نزل منزلًا يقول: «أَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»(١).

وعلم أصحابه على أن يقولوا ذلك، بدلًا مما كانوا في الجاهلية يقولونه، فالله على شرع للمسلمين أن يعوذوا به، وبكلماته القرآنية، وكلماته القدرية.

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَا ظُنَامُ ﴾ أي: أنهم تواطؤوا على الكفر بالبعث، ﴿ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾ ، يقولون: كيف إذا صار الميت ترابًا ورميمًا وعظامًا يعود إلى الحياة من جديد؟!!! هذا محال عندهم، ونسوا أن الله عَلَا خلقهم من العدم، وأوجدهم من العدم، فالذي أوجدهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وهو عَلَى قادر على كل شيء.

ثم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَمَسَّنَا ٱلسَّمَاءَ﴾ أي: طلبنا خبرها؛ كما جرت عادتنا في الجاهلية يصلون إلى السماء الدنيا، ويقعدون منها مقاعد للسمع، يستمعون كلام الملائكة، فيأتون به إلى الكهان، فلما بُعِث رسول الله محمد عليه حُرِست السماء بالشهب، وبالرصد، وهم الملائكة، فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه في الجاهلية.

ثم قالوا: ﴿وَأَنَّا كُنّا ﴾ أي: في الجاهلية ، ﴿ نَقَعُدُ مِنْهَا ﴾ أي: من السماء ، ﴿ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ ﴾ أي: للاستراق السمع ، ﴿ فَمَن يَسَّتَمِعِ ٱلْآنَ ﴾ أي: وقت بعثة رسول الله ﷺ ، ﴿ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ : يجد له شهابًا ، ويجد له رصدًا ، الشهاب هو النار أو الشظية التي تنطلق من الكوكب ، والرصد هم الملائكة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸).

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ فَي اللّه عَلَمُ اللّه عَبْمًا اللّه عَلَمُ أَراد إهلاك أهل الأمر ليس عبثًا ، هذا له نتيجة ، وهي إما أن الله على أراد إهلاك أهل الأرض ؛ كما أهلك الأمم السابقة ، وإما أن الله أراد بهم رشدًا -أي: خيرًا-فلا تذهب هذه الظاهرة عبثًا.

وانظروا إلى أدبهم مع الله؛ حيث قالوا: ﴿وَأَنَّا لاَ نَدْرِى َ أَشَرُّ أُرِيدُ ﴾ : وإن كان الله والده ولكن من باب حسن الأدب مع الله والله لا يأتي منه إلا الخير، وإنما الشر بالنسبة للمخلوقين، وأما الله والله والله لا يأتي منه والله وال

ودلت هذه الآيات على أن بعثة رسول الله ﷺ عامة للجن والإنس، وأنه مبعوث للثقلين: الإنس والجن، فلا يسع إنسي أهل الأرض جميعًا إلا إتباع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١).

هذا الرسول على وأنه ببعثته على أن ينه الشرائع السابقة، واستقرت الشريعة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة.

وكذلك في هذه الآية بطلان الشرك، وبطلان الكهانة، وبطلان عمل الكهان، وفيها رحمة الله على بأهل الأرض؛ كما قال في الله الله على بأهل الأرض؛ كما قال في العقيدة من إلا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ في العقيدة من الحق شيئًا؛ لأنها تُبنى على الأدلة، ولا تُبنى على التقليد الأعمى، ولا تُبنى على الظنون، وإنما تُبنى على الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة.



﴿ وَأَنَا مِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ كُنَا طَرَآبِنَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا آَنَ لَنَ نَعُجِزَ اللّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَعُجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْفُدَى ءَامَنَا بِلِيَّةً فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِيهِ عَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقَا ﴾ وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْفُسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا بَعْسَا وَلَا رَهَقَا ﴾ وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَي وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ۞ وَأَلَّو السَّتَقَنْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ۞ لِنَعْنِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ۞ وَأَلَّو السَّتَقَنْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ۞ لِنَعْنِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ مَ خَطَبًا ۞ وَأَلَّو السَّتَقَنْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ۞ لِنَعْنِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ مِنْ يَكُولُ رَبِّهِ عَلَى اللّهُ مَعَدًا ۞ وَأَنَّ الْمَسْلِحِدَ لِللّهِ فَلَا تَذْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَا الْمَاسِودَ اللّهُ الْمَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمَالِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَعَ اللّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنّا اللّهُ الْمَالَا اللّهُ فَاللّهُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمَلَا لَا اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

هذه الآيات من جملة ما أخبرت به الجن لما سمعوا القرآن، وإنك لتعجب إذا كان الجن يتأثرون بالقرآن، ويخشعون له، فكيف بالإنس وأكثرهم يعرضون عن القرآن، مع أنه بلغتهم، ويخاطبهم أصلًا، ومع هذا فإن كثيرًا من الإنس يعرضون عن القرآن، ولا يستفيدون منه، ولا ينتفعون به، إلا من رحم الله.

فمن جملة ما أخبر الجن به أنهم قالوا: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ ﴾ أي: الجن المستقيمون على طاعة الله على، ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكً ﴾ أي: دون الصالحين

من عندهم قصور في الصلاح؛ كما عند الإنس كذلك، منهم صالحون مستقيمون، ومنهم عصاة وفسقة، فكذلك الجن.

﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾ أي: فرقًا مختلفة، وأحزابًا، وشيعًا، كل حزب له طريقة ومنهج يختلف عن الأخرى؛ مثلما الإنس كذلك مختلفون، لهم طرائق ومناهج مختلفة.

فقد كانت العرب قديمًا في الجاهلية كذلك، كانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد ما استحسنه، أو وجد عليه آباءه، فمنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، إلى أن بعث الله وسوله محمدًا على وجاء بالحق، فآمن به من آمن من الإنس والجن، واستفادوا من علمه.

وأما من لم يكن له هدى من الله علله، فإنه يقع في التيه والتفرق

والاختلافات الذي لا ينتهي، قال و كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ السؤمنون: ٥٣]، كل يظن أنه على الحق، وأن غيره على الباطل، بل ويفرح بما هو عليه؛ زيادة في الفتنة، وإلا لو كان ما يطمئن إلى ما هو عليه، لكان من الإمكان أن يبحث عن الحق، لكن المشكلة هي أنه إذا كان مقتنعًا بما هو عليه من الباطل، فإن هذا صعب أن يبحث عن الحق، وإذا تبيّن له الحق، لا يقبله؛ لأنه يزعم أنه على الحق.

فهذه الآية فيها نهي عن التفرق والاختلاف، وبيان أنه لايعصم من هذا الا الكتاب والسنة، قال ﷺ: ﴿فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ لَوْ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ لَوْ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْلِ إِن كَنهُمُ اللَّهِ وَٱلْمَوْلِ إِن كُنهُمُ اللَّهُ وَٱلْمَوْلِ إِن كُنهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وقد جاء النبي ﷺ والناس متفرقون، مختلفون، فجمع الله ﷺ به أهل الإيمان، فصاروا جماعة واحدة، وإخوة متحابين، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً "(۱).

فإذا تركنا الكتاب والسنة، وأخذنا بأقوال الناس وآراء الناس، فإننا نضيع وفي هذا ردٌ على من ينادون بالأخذ بالخلافات والأقوال من غير دليل، ويقولون: أن هذا فيه توسعة على الناس.

فالتوسعة هي فيما أنزل الله فل من الكتاب والسنة، وما عداهما، فهو ضيق وحرج، وإن ظن أصحابه أنه توسعة، وأنه حق؛ لأنه تيه وضلال،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢، ٤٣).

(وَلَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا)؛ كما قال الإمام مالك وَلَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا)؛ كما قال الإمام مالك والقرآن الذي جمع المختلفين، وجعلهم جماعة واحدة -وهو القرآن العظيم - في أول الأمر، هو الذي يجمع الناس في آخر الأمر، (وَلَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا)، فالله وَ إِنها جمع الناس على الدين

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لا يعرف له سند، وقد أورده البيهقي في (الرسالة الأشعرية ص٩٠) دون سند، كما ذكر السخاوي شيئًا مما يتعلق به في (المقاصد الحسنة)، كما أورده نصر المقدسي في (الحجة)، والحليمي، والقاضي حسين، وإمام الحرمين، وغيرهم دون سند.

والحق بعد الفرقة والاختلاف والشتات، جمعهم ﷺ بهذا الدين، ووحد بينهم بهذا الدين؛ ولهذا ذكَّرهم الله ﷺ بهذه النعمة، وحثهم على التمسك بها، قال ﷺ: ﴿ وَانْ كُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِهَا، قال ﷺ: ﴿ وَانْ كُرُوا نِعْمَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَاءَ فَاللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِذْ كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ اللّهَ لَكُمْ عَلَيْتُهُ لَكُمْ عَلَيْتُهُمْ لَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فالذي ينشد الخير للأمة، ويريد لها الصلاح والإصلاح، فإنه يدعوها إلى التمسك بالكتاب والسنة، بينما الذي يريد لها الهلاك والضياع، فإنه يدعوها إلى التفرق والاختلاف، ويقول: إنما هذه حريات، وهذه توسعة، وهذه... وهذه كله ضلال.

والجن اعترفوا أنهم قبل أن يسمعوا القرآن أنه كان منهم الصالحون، ومنهم من كان دون ذلك، وكانوا طرائق قِدَدًا متفرقين، فهذا القرآن يجمع المختلفين، ويوحدهم على الحق.

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا ﴾ أي: أيقنا؛ لأن الظن يطلق، ويراد به اليقين أحيانًا، فالظن هنا معناه اليقين، قال عَلَيْ : ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ اَنَّهُم مُلَاقُوا الله فَيَ الله فَي الله عَناه اليقين، قال عَلَيْ الله فَي الله فَي الله عَناه اليقين عَلَيْ فَي الله عَناه الله عَنَاه الله عَنَاه الله عَنْه والنشور.

 مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، أما إذا كانت القوة بدون دين، فإنها تكون في نحور أهلها.

ثم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ ﴾، الهدى وهو القرآن، ؛ لأن القرآن هو الهدى لما سمعناه ﴿ ءَامَنَّا بِهِ ٤ ) : صدقنا أنه الحق، وأنه سبيل الرشاد، ، أنه الذي ينقذنا من هذه المهالك.

﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقَا ﴿ : من يؤمن بربه عَلَى الله ومعبودًا ويتمسك بشرعه، ويطيعه، ﴿ فَلَا يَخَافُ بَعْسَا ﴾ أي: نقصًا من حسناته، بل يضاعف الله على للمؤمن أعماله، قال عَلَى الله الله عَلَى للمؤمن أعماله، قال عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ اللهُ الل

﴿ وَلَا رَهَقًا ﴾ : بأن يُعَذب بعمل غيره، ويوضع عليه شيء لم يعمله، يُرْهَقُ بذلك؟ فكل يجازى بعمله، قال ﷺ : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخُرَئُ ﴾ [فاطر: ١٨].

يقول الجن: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ ﴾ أي: أن بعضًا منا مسلمون، وهم الذين آمنوا بالله على وانقادوا له، ﴿ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ ، وهم الكافرون الجائرون عن طريق الحق، فالقاسط هو الجائر.

قال ﷺ: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِنِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أي: أرادوا رشدًا من الله، والله عند حسن ظنهم به، والرشد ضد الغي.

﴿ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ أي: وقودًا، توقد بهم، وتُسَعر بهم نار جهنم.

قال ﷺ: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ۞﴾: هنا انتهى كلام الجن الذي ذكره الله ﷺ عنهم، وجاء كلامٌ جديد.

فقوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا ﴾: ﴿أَن ﴾ مخففة من الثقيلة ، والأصل ﴿وأنهم لو استقاموا ﴾ ، وهذا معطوف على قوله : ﴿أُوحِى إِلَى ﴾ في أول السورة ، أي : ﴿أُوحِى إِلَى ﴾ ، أيضا أنهم لو ﴿ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ ﴾ أي : الإسلام والصلاح ﴿ لَأَسْقَيْنَهُم مّا الله عَدَقًا ﴾ أي : مطرًا مباركًا ينبت لهم النباتات ، ويوفر لهم المياه والخيرات ، ومعنى ﴿ غَدَقًا ﴾ أي : مباركًا بسبب الطاعة والاستقامة على الطريق ، وإنما تحبس الأمطار بسبب أعمال بني آدم : إما لحبس الزكاة ، أو غير ذلك .

ثم قال ﷺ: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ ﴾: فالنعمة فتنة وامتحان وابتلاء من الله ﷺ، فإن استمروا على الطاعة، وشكروا الله ﷺ، زادهم الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَين كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [براهيم: ٧].

وأما إذا كفروا النعمة، فإن الله على يعاقبهم بزوال هذه النعمة، ويعذبهم. والمعنى الثاني للآية: ﴿وَأَلُّو اسْتَقَدْمُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ أي: طريقة الكفر، أي لو استمر الكفار على كفرهم، فإن الله على يستدرجهم، وينعم عليهم، ثم يأخذهم على غرة، قال على ﴿ وَلَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ وَنَتَحْنَا عَلَيْهِم المُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ وَنَتَحْنَا عَلَيْهِم المُواْ مَا ذُكِرُوا بِه فَتَحْنَا عَلَيْهِم المُواْ مَا ذُكِرُوا بِمَ مُتَلِسُونَ هَا وَالْعَامِ الله عَلَيْهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُتَلِسُونَ هَا النعم، والأنعام: ٤٤]، آيسون، قانطون من رحمة الله على الله على الكفار.

﴿ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ الْهِ اللهِ الله عن القرآن.

﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ ، ﴿ يَسْلُكُهُ ﴾ أي: يدخله الله ﷺ في عذاب، ﴿ صَعَدًا ﴾: شاقًا ، لا مخلص له منه.

وقيل: ﴿ صَعَدًا ﴾ أنه يكلف أنه يصعد جبلًا في جهنم، فإذا بلغ أعلاه، جذب إلى أسفله، وهوى على رأسه، ثم يكلف الصعود مرة أخرى، فهذا دأبه أبداً ؛ كما قال ﷺ: ﴿ سَأَرْهِقُهُم صَعُودًا ﴿ المدثر: ١٧].

وخص ﷺ الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، وإلا فكل أنواع العبادة لا يجوز أن يشرك مع الله ﷺ فيها، فلا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتصدق لغير الله، ولا يجاهد لغير الله، فلا يُشْرَك مع الله أحدٌ في عبادته.

لا من الملائكة، ولا من الرسل، ولا من الأولياء والصالحين، لا يشرك مع الله أحد كائنًا من كان؛ لأن العبادة حق لله.

وهذا فيه وجوب تطهير المساجد من الشرك، والبدع والمحدثات، قال عَلَيْ : ﴿ فِي بُنُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَاللَّهُ وَالْأَصَالِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلسَّمُوْ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةَ يَخَافُونَ وَالْأَصَالِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلسَّلُوٰةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةَ يَخَافُونَ

يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴿ النور: ٣٦-٣٧]، قال ﷺ: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِيكَ حَبِطَتَ اللّهُ مَرَ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْمَشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْمَهُمّ وَفِي النّادِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهُ فَعَسَى أُولَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [النوبة: ١٧-١٨].

فلا يمارس الشرك في مساجد الله وفي بيوت الله على السرك في مساجد الله وفي بيوت الله على القبور، أو على الأضرحة، وقد لعن رسول الله على من فعل ذلك، عن عائشة على النهود والنّصارى، اتّخذوا قُبُورَ أَنْبِيَا بُهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

إنما هذا من عمل اليهود والنصارى، ونحن نهينا عن التشبه بهم، ونحن نطهر المساجد من عبادة غير الله ﷺ، أو التعبد لله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، كما تنزه المساجد عن القاذورات والنجاسة والروائح الكريهة.

هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: (۵۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۹۰، ۱۹۶۱، ۵۶۱۹، ۵۸۱۰)، ومسلم (۵۲۹، ۵۲۹).

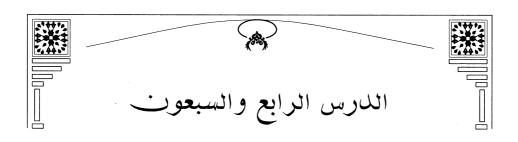

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنِّهَ أَدْعُواْ رَبِّ وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ الْحَدُا ۞ قُلْ إِنِّ لَن يُحِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مَلْتَحَدًا ۞ إِلّا بَلَغًا مِنَ اللّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مِن دُونِهِ مَلْتَحَدًا ۞ إِلّا بَلَغًا مِنَ اللّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ مِن دُونِهِ مَلْتَحَدًا ۞ عَلَم أَبَلُهُ مَنَ أَنْ اللّهِ وَرِسَالَتِه وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ حَتَّ إِذَا رَأَواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُ فَاضِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ غُلْ اللّهُ مِن آئِدُ عَلَى مَن أَصُرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ يَعْمَلُونَ مَنْ أَمْدُ رَبِّ آمَدًا ۞ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلا يَعْمَلُونَ عَلَى إِنْ أَدْرِعَت أَقَرِيبُ مِنَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ آمَدًا ۞ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلا يَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ مِن آئِدُ يَعْمُ لَهُ مِن أَنْ عَدْ أَبِهُ مِن اللّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنّهُ إِنّهُ مُؤْمَلُونَ عَلَى عَيْبِهِ عَلَمُ أَن قَدْ أَبَلَعُوا وَسَالَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلّ شَيْعِ عَدُذًا ﴾ ومَن خَلْقُ لِللّه وَاللّهُ إِنّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه عَلَمُ أَن قَدْ أَبَلَعُوا وَسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلّ شَيْعِ عَدُذًا ﴾ ومَا لَذَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلُّ شَعْءِ عَدُذًا ﴾ ومَن خَلْهُ واللّه واللّه عَلَمُ أَن قَدْ أَبَلَعُوا وسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلَّ شَعْءِ عَدُذًا ﴾ ومَا لَا عَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ واللّه واللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَأَنَّدُ ﴾ : معطوف على أول السورة من قوله : ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ اَسْتَمَعَ ﴾ ، أي : ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ ﴾ ،

ومعنى ﴿ فَامَ ﴾ أي: قام يصلي، وذلك في بطن نخلة عائدًا من الطائف إلى مكة، لما قام ﷺ يصلي، ويقرأ القرآن، سمعته الجن، اجتمعوا، وتزاحموا عليه.

﴿ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أي: تزاحموا عليه ﷺ، حتى ركب بعضهم بعضًا، وذلك من شدة الحرص على استماع ما يقوله ﷺ.

«اللِّبَد» هو الشيء الذي يكون على الإنسان ليتقي به البرد والحر.

وقيل: إن المراد بذلك هو كفار قريش في مكة لما قام رسول الله على في مكة، يدعو إلى الله على القرآن، ويصلي، كاد المشركون يكونون عليه لِبَدًا؛ استنكارًا لما يقوم به، وهددوه، وتوعدوه أن لا يخرج عما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان.

قال الله ﷺ لرسوله ﷺ: ﴿فُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّ ﴾ أي: لا أدعو غيره، خلاف المشركين والوثنين الذين يعبدون غير الله، ويدعون غير الله ﷺ.

﴿ وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ﴾: في دعائه وعبادته.

وكلمة ﴿أَحَدًا﴾ نكرة في سياق النفي تعم كل أحد من دون الله ﷺ لاالملائكة، ولا الرسل، ولا الأولياء والصالحين، ولا الجن، ولا الإنس فلا يدعى مع الله أحدٌ كائنًا من كان؛ وذلك لأن العبادة حقٌ لله ﷺ وحده لا شريك له، وهذا ما جاءت به الرسل ﷺ، قال ﷺ قال ﷺ وأَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِللهَ إِلاَ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

﴿ قُلُ إِنِي لَا آَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ ﴿ : هذا من البلاغ ، وهذا فيه ردٌ على الذين يغلون ، ويعتقدون في أن الرسول ﷺ ينفع ويضر ، ويملك ما يطلب منه من أمور الدنيا والآخرة ، هذا هو الشرك بالله ﷺ.

فإذا كان رسول الله على لا يملك الأحد ضرًا والا رشدًا، فكيف يكون

الأمر بغيره؟!! فالضر والنفع، والمنع والعطاء كله بيد الله ﷺ، والذي يقول:

يا أَكرَمَ الخَلْقِ ما لِي من أَلُوذُ بِهِ سِواكَ عِندَ حُلولِ الحَادِثِ العَمَمِ (١) نسي الله ﷺ، في وقت الشدة والكرب.

حتى إن المشركين إذا وقعوا في الشدة، أخلصوا الدعاء لله على ، قال على الشرة ، أخلصوا الدعاء لله على ، قال على المؤاذ المسكم الشركون في المبحر ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيّانَ الإسراء: ١٧]، وهذا عكس ما عليه المشركون في حال الشدة «ما لي من ألوذ به سواك»، وقارن بين هذا وبين قوله على : ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُم نَراً وَلا رَشَدًا ﴾ ، بل إنه في آية أخرى ، قال تعالى : ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَاءَ اللّه أُ وَلَا كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مَنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّومُ إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَا لاَ الأَمْ الله عَلَيْ ، ويغلون في الاعراف: ١٨٨]، كيف يغفلون عن القرآن، ويشركون بالله على الله على معلون في رسول الله على محتى يقول هذا الشاعر:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ والقَلَم (٢)

إذاً ما بقي لله على شيء، فإذا صارت الدنيا والآخرة للرسول على الله على الله

<sup>(</sup>١) هذا بيت من بردة البوصيري، انظر: البردة، ضمن مجموع مهمات المتون (ص٠٩).

<sup>(</sup>۲) هذا بيت من بردة البوصيري، انظر: البردة، ضمن مجموع مهمات المتون (ص٠٩)، ومجموعة التوحيد (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) كِما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وفيه: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ».

لله على شيء، فصار الرسول هو الرب، هل هناك غلو أكثر من هذا؟!!! نسأل الله العافية.

قال ﷺ: ﴿ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ ء مُلْتَحَدًا ﴾ أي: ملجأ ألجأ إليه، وأعتصم به، البر والبحر والأرض والسماء لن تجيرك من عذاب الله ﷺ، وليس لك ملاذ، فالله ﷺ، فلماذا ينصرفون عن الله ﷺ، فلماذا ينصرفون عن الله ﷺ، ويتعلقون بالمخلوقين؟!!!

قال رَهِ الله ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللهِ وَرِسَلَتِهِ عَهِ أَي: لا ينقذني من عذاب الله ﴿ إِلَّا بَلَغًا ﴾: إبلاغ رسالته وَإِللهُ التي حملني إياها، فإنني إذا قمت بإبلاغها، فإن ذلك يمنع عني عذاب الله.

﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾: ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: بالشرك؛ لأن الرسول ﷺ يدعو إلى التوحيد، وترك عبادة الأصنام، فمن عصاه، وبقي على الشرك وعبادة غير الله، فإن مصيره

إلى جهنم حتمًا، وهي مأواه دائمًا وأبدًا.

المراد هنا: معصية الشرك، وأما المعاصي التي هي دون الشرك، فهذه تحت مشيئة الله على ؛ كما قال عَلَى الله الله على الله على

﴿ حَتَىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ ﴿ : حينذاك، إذا جاءهم ما يوعدون من الهلاك ومن العذاب، فإنه لا منجاة لهم من ذلك، ولا تنفعهم التوبة؛ لأنه عند نزول العذاب لا تنفع التوبة.

فالغيب لله على، ومن ذلك وقت حلول العذاب، وقيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله على وليس من صالح البشر أن يُخبروا بوقت قيام الساعة، إنما الذي من صالحهم أن يُنذَروا من العذاب، ويُؤمروا بالطاعة، هذا الذي من صالحهم، وهذا الذي جاء به رسول الله على بشيرًا ونذيرًا، وأما علم

﴿ أَفَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمِّ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي ٓ أَمَدًا ﴾ أي: يؤخره إلى أمد، لا أدري هل يحلَّ بكم اليوم، أو أن الله ﷺ يؤخره إلى أمد، أي: إلى وقت آخر، هذا راجع إلى الله ﷺ، وليس ذلك من مهمتي.

ثم قال رَهِ اللهِ اللهِ اللهُ الفَيْدِ ﴿ عَكِلِمُ ٱلْفَيْدِ ﴾ : هذا دليلٌ على أن ذلك الذي يسأل عن من علم الغيب، ﴿ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴾ ، أي : لا يُطلع، ولا يكشف، فمن ادعى علم الغيب، فإنه كذاب وكافر وطاغوت.

﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾، هذا من المعجزات التي لا تحصل إلا للرسل فإن الله على شيء من الغيب؛ من أجل بيان صدقهم وتبليغهم، فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من الغيب لمصلحة البشر، ويخبرون عن ذلك، فرسول الله على أخبر عن الأمم السابقة، عن قوم نوح وعاد وثمود، عن الأمم الماضية، مع أنه لم يحضرها، فهذا من علم الغيب في الماضي، والله على أطلعه عليها، وقصها عليه، كأنه يشاهدها، كذلك المستقبل، الله على أخبر رسوله على عن أشياء تحصل في المستقبل؛ لأجل إنذار الناس، ولأجل الدلالة على صدق رسالته على معجزة مع من معجزاته على معجزاته على معجزاته على .

وهذا فيه تكذيب لكل من ادعى علم الغيب من الكهان وغيرهم ومن

المشعوذين والدجالين، الذين يخبرون عن المغيبات والمستقبل.

﴿ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا ﴾ أي: أن الله وَ يَجعل معه حفظة من الملائكة ، تحفظ الوحي الذي ينزل على رسول الله وَ أن تسترقه الشياطين ، أو أن يزاد فيه أو ينقص ، فالوحي تحرسه الملائكة ، ولا تتدخل فيه الشياطين ، ﴿ وَمَا نَنزَّلْتَ بِهِ ٱلشّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إنَّهُمْ فيه الشياطين ، ﴿ وَمَا نَنزَّلْتَ بِهِ ٱلشّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إنشهر الشهراء: ٢١٠-٢١٢] ، معزولون عن الوحي ، جعل الله حرسًا من بين يدي الرسول و الله ومن خلفه ، يلازمونه حينما ينزل عليه الوحي ، حينما يأتيه جبريل الله المولاد الله المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد الله المؤلِّد المؤل

﴿لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبُلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ ﴾ ، ﴿لِيَعْلَمَ ﴾ أي: رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَخبره عن أخبار الرسل من قبله، مع أن هذا من علم الغيب؛ ليعلم الرسول عَلَيْ أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، ﴿لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِهِم ، ﴿لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِهِم ، ﴿لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَلَتِ رَبِهِم ، وعلمه عَلَيْ وحفظه.

﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا ﴾: يعلم عدد ذرات الرمال، وقطرات البحار، وأوراق الأشجار، لا يخفى عن علمه على شيء، ﴿ ﴿ وَعَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو كُنْ مِنْ فَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا عَبِي مِنْ فَلُمُتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْ مِنْ مُبِينِ ﴿ وَهَ الله الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا لله عَلَى مَا فَعَلَمُ الله ويتعلم هذا، ويحصيه عليهم، فليسوا مهملين، ولا أحد مهمل يفعل ما يشاء، يكفر ويفسق، ويسخر من عباد الله، ويسخر من عباد الله، ويسخر من شرع الله عن ومن أحكام الله، وينتقص ويكتب وينشر في الصحف، من شرع الله عن ومن أحكام الله، وينتقص ويكتب وينشر في الصحف،

والحمد لله رب العالمين.





﴿ يَنَا ثُبُهَا الْمُزَمِلُ ۞ قُمِ النَّلَ إِلَا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ رِدْ عَلَيْهٌ وَرَتِلِ الْفَرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيَلِ هِي أَشَدُّ وَطُئَا وَأَقَوْمُ فِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَالْقَوْدُهُ وَكِيلًا ۞ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكالًا وَجَيهُما ۞ وَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمُ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞ المزمل: ١-١٤].

في هذه السورة العظيمة عبرٌ وعظاتٌ، فقوله ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞﴾: أصلها المتزمّل، وأدغمت الزاي في التاء، فصارت المزمل.

والتزمّل معناه: التغطي بالشيء؛ كعادة الناس أنهم إذا ناموا، فإنهم يتغطون بالأغطية، فالمزمل هو المتغطي بالغطاء وقت النوم.

وفي قوله ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ﴾: خطاب للرسولﷺ؛ مثل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۚ ﴾ [المدثر: ١].

فخوطب بالمزمل والمدثر في هذين الموضعين، أما في بقية المواضع،

فإن الله ﷺ يخاطبه بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، قال ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ ﴾ [الأنفال: ٦٤]،

﴿ فَرُ اَلَيْلَ ﴾: قُم للصلاة والتهجد، ثم بيَّن الله ﷺ أنه ليس المراد أنه يقوم الليل كله، بل يقوم نصفه، أو ينقص منه قليلًا، أو يزيد عليه.

وهذا كان واجبًا على النبي ﷺ؛ كما قال ﷺ: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكُ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٧٩].

﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ ، فخيره الله ﷺ ، ووسع له في ذلك في أن يقوم ثلثي الليل ، أو نصفه ، أو ثلث الليل ؛ كما في آخر السورة ، ولم يحتم عليه مقدارًا معينًا .

ثم قال رَجُلُكَ : ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ أي: في التلاوة أثناء صلاة الليل.

﴿ رَبِيلًا ﴾ أي: تمهل في قراءته، ولا تستعجل، ولا تهذه هذًّا بدون تدبر، بل اقرأه قراءة متمهلة مفسرة؛ بالوقوف على رؤوس الآيات، ولا يهذه هذًّا؛ لأن هذا من أسباب التدبر، أما لو أسرع، وهَذَّهُ هذًّا، فإنه لن يتدبره، فالتلاوة تكون متوسطة بين الهذّ وبين التمطيط، والتمديد الزائد والممل المكلف، فيكون بين هذا وذاك، هذه هي القراءة المشروعة؛ لأن ترتيل القرآن وسيلة إلى تدبره، والتأمل في معانيه، ووسيلة إلى الخشوع في تلاوته، فهذا من آداب تلاوة القرآن.

فالقرآن مرتل في نزوله، قال ﷺ: ﴿وَرَتَلْنَكُ نَزْتِيلًا ﴾ [نصلت: ٣٦] يعني: نزلناه متتابعًا، ولم ينزل جملة واحدة، بل نزل مفرقًا على الرسو ل ﷺ، حتى تكامل في أخر حياته ﷺ. فهو مرتل في نزوله، ولم ينزل جملة واحدة، ومرتل في تلاوته، قال ﷺ: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾.

ثم قال ﷺ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ ﴿ يعني: القرآ، أي: ننزله عليك، ونوحيه إليك.

﴿ قُرُلًا ﴾ ، فالقرآن قول؛ لأنه كلام الله ، فهو قول الله وكلامه وتنزيله الله .

﴿ نَقِيلًا ﴾ في معناه، وثقيلًا في العمل به، وثقيلًا في قدره ومنزلته.

ثم بيّن الله ﷺ للرسول ﷺ كيف يقابل هذا القول الثقيل، يقابله بقيام الليل؛ لأن قيام الليل أسهل من قيام النهار.

قال ﷺ: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُكَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ ﴾، فيستعين على تلاوة القرآن وتدبره بأن يقرأه في صلاة الليل.

و ﴿ نَاشِئَةَ ٱلْیَلِ ﴾ ، هي القیام بعد نوم ، فینام أول اللیل ، ویریح نفسه ، ثم یقوم ، و هکذا کان یفعل ﷺ ، فإنه کان یبادر بالنوم بعد صلاة العشاء ، ویکره الحدیث بعدها ، من أجل قیام اللیل.

﴿ هِ اَشَدُ وَطُكَ ﴾ أي: توافقًا بين اللسان والقلب، فيكون القلب حاضرًا في صلاة الليل أكثر من حضوره في صلاة النهار؛ لأن في الليل تهدأ الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، وليس فيه ما يشغل الإنسان عن تدبر القرآن، وهذا

بخلاف النهار، فإنه تكثر فيه الشواغل والأصوات، فينشغل الإنسان، ويقل تدبره للقرآن.

فيخصص الليل للتهجد، ويخصص النهار للأعمال التي يحتاج إليها، وبذلك تنتظم عليه أموره، وتسهل عليه الأمور.

ومع هذا فلا تغفل عن ذكر الله على النهار، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ ﴾، ولا تغفل عن ذكره الله على، فتجعل لك نصيبًا من صلاة النافلة في النهار، وتجعل لك نصيبًا من التسبيح والتهليل والتكبير والأذكار، وتجعل لك نصيبًا من تلاوة القرآن، فلا تخلي النهار من الذكر والعبادة، وتعتقد أن النهار لعمل الدنيا فقط، وأن الليل لعمل الآخرة، فكلاهما وقت للأعمال المفدة.

﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾: اذكره بأسمائه وصفاته ﷺ، وأكثر من ذلك.

﴿ وَبَبَتُلُ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴾ التبتل بمعنى: الانقطاع إليه، وتفوض أمورك إليه وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾: المشرق والمغرب جاء هنا مفردًا ، وجاء في آية

أُخرى، ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞ ﴾ [الرحمن: ١٧].

وجاء في آية ثالثة: ﴿ فَلا ٓ أُقْمِمُ رِبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمُغَرِّبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ ﴾ [المعارج: ٤٠].

فقوله ﴿ نَهِ اللَّهُ الله اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ لا إِللهَ إِلا هُوَ ﴾ أي: لا معبود بحق سواه ﷺ؛ لأنه هو الرب الخالق، وما عداه، فهو مخلوق مدَّبر، فالمعبود حقًا هو الله ﷺ، وما عبد سواه، فإنه عبادته باطلة؛ ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَكَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ١٢].

فوض إليه أمورك والتوكل من أعظم أنواع العبادات، قال ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٢٣].

فتوكل عليه في أمورك التي لا يقدر عليها إلا الله ﷺ.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أي: اصبر، فلا تلتفت إلى ما يقوله المشركون فيك، ويذمونك به من قولهم: إنه مجنون، إنه ساحر، إنه

كاهن... إلى غير ذلك من أقوال الذم، فلا تقابلهم بالمثل، ولكن إصبر على ما يقولون، وهذا كان قبل أن يفرض الجهاد؛ لأن السورة مكية.

وفي هذا تعليم للنبي على ولغيره من أتباعه، فالذي يتراجع إذا ذمه الناس، أو قالوا فيه، أو آذوه، يتراجع عن فعل الخير والدعوة، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا إنما يجاري الناس، ولا يصبر ويستمر فيما أمره على به، فالمؤمن يحتاج إلى صبر دائمًا، يحتاج إلى صبر على المصائب، يحتاج إلى صبر على أذى الناس، يحتاج إلى صبر على تعب العبادة والجهاد، فالذي ليس له صبر، لا يستمر، بل ينقطع في أول الطرق، فالصبر هو الذي يحمل المسلم على الاستمرار في فعل الخير، قال في فالصبر هو الذي يحمل المسلم على الاستمرار في فعل الخير، قال في السبدة والمجاد، فالذي أم المسلم على الاستمرار في فعل الخير، قال المسلم على الاستمرار في فعل الخير، قال المسلم على الاستمرار في أو المؤلف المسلم على الاستمرار في أم المسلم على الاستمرار في فعل الخير، قال المسلم على الاستمرار في فعل المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم المسلم المسلم ا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيه: «فَالصَّبْرُ وَالْيَقِينُ بِهِمَا تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي اللِّين»(١)، أخذًا من هذه الآية.

فكلٌ يحتاج إلى الصبر، حتى الكفار يتواصون فيما بينهم بأن يصبروا على آلهتهم، وهم على باطل، يقولون: ﴿وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُرُ ۗ [ص: ٦].

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٣٥٨).

أَقِمِ ٱلصَّكَلْوَةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞﴾ [لقمان: ١٧].

﴿ وَٱهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾: الهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، فلاتؤذهم اصبر عليهم، ولا تؤذهم.

والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه إلى المخلوق.

ثم بيَّن الله ﷺ ما ينتظرهم بعد أن تهجرهم.

فقال ﷺ: ﴿وَذَرُّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ﴾: أنا أتولى جزاءهم، ولا أهملهم، وأكفيك شرهم.

﴿ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴾ فلا ما يحسبون أنهم سيتركون دائمًا وأبدًا ، إنما يتركون مدة قليلة ، ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ [لقمان: ٢٤].

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ﴾ أي: عندنا لهم.

﴿أَنَّكَالًا ﴾: جمع نِكُل، وهو القيد من الحديد.

﴿ وَجَحِيمًا ﴾ أي: نارًا تتلظى.

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ ﴾: مقابل أنهم كانوا في الدنيا في نعمة، ستنقلب هذه النعمة إلى طعام ذا غصة ينشب في الحلق، مر المذاق.

﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي: عذاب مؤلم موجع لا يعلمه إلا الله، هذا جزاء ولهم على ما حصل منهم في الدنيا من تكذيبهم الرسول على والسخرية من المؤمنين، والتهكم بأحكام الدين، كل هذا لا يذهب سدى، بل عقوبته قريبة، فلا يغتر هؤلاء ويفرحون بما هم فيه من أذية الرسول على وأذية المسلمين، والتطاول على كتاب الله في ، وعلى سنة رسوله على على أمور الدين، فلهم موعد لا يخلف، ولا يتأخر إذا جاء، ولا يفلت منه أحد.

ويكون هذا؟ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ﴾، وهو يوم القيامة، حينما ترجف الأرض، تتحرك، وتضطرب وتزلزل الأرض، وتتهدم المدن والقرى، بل الجبال تنهار في الزلازل في بعض البلاد، فالأرض كلها ترجف.

﴿وَالِجِبَالُ ﴾: الصم الصلاب التي كانت رواسي للأرض، وأوتادًا للأرض تثبتها، فإنها تزول، وتطير، وتصير هباء.

تكون الأرض متساوية، ليس فيها شيء خفي؛ يختفي فيه الإنسان، لا. يُرى ما عليها، قريب أو بعيد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

CARC CARC CARC

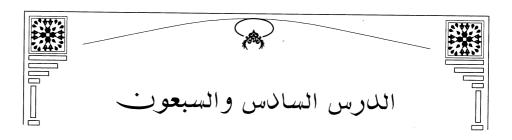

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْتَكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لما وجه الله على الخطاب إلى النبي على في أول السورة، وأمره بالدعوة إلى الله، وأمره بقيام الليل؟ لأن الذي يدعو إلى الله على أن يعمل بما يقول، وبما يدعو الناس إليه، ولأجل أن يستعين بعبادة الله وطاعته على أداء مهمته.

على هذه الأمة، وكل رسول يشهد على أمته أنه قد بلغها، وهذا الرسول يشهد على أمته أنه قد بلغها، فقد بلغتهم الدعوة، وقامت الحجة عليهم بالرسول على والقرآن.

﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾: عصى فرعون موسى ﷺ؛ كما ذكر الله ﷺ في القرآن من إنكار فرعون لرسالة موسى ﷺ، واتهامه إياه بالسحر، وغير ذلك. فاحذروا أنتم أن تعصوا رسولكم كما عصى فرعون رسول ربه.

﴿ فَأَخَذُنَّهُ ﴾ بالعقوبة.

ولهذا قال ﷺ: ﴿فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ ﴾: كيف تتقون -يا أمة محمد ﷺ - إن كفرتم برسولكم؟ من عذاب يوم القيامة شديد الهول.

فهوله ﴿ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾: يجعل الصغار تشيب رؤوسهم من شدة هذا الهول.

﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعُدُمُ مَفْعُولًا ۞ ﴾ ومن شدة هوله: تتفطر فيه السماء ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّءِ ﴾.

﴿ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴾ فلا بد من وقوع هذا اليوم الذي لا مفر منه ، ولا يفلت منه أحد.

ثم قال ﷺ: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذَكِرَةً ﴾ ، هذه الآيات، أو في القرآن، وموعظة وتنبيه للناس.

يذكر الله ﷺ بها عباده؛ ليستعدوا لما أمامهم، وليتبعوا رسولهم ﷺ، الذي لا نجاه لهم من هذا اليوم إلا باتباعه ﷺ.

﴿ فَمَن شَآءً ﴾ منكم النجاة لنفسه، فليستعد لهذا اليوم.

وفي هذا ردٌّ على الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا اختيار له، وأنه مجبر

على أعماله كالريشة في الهواء، ولا اختيار للعباد، فالعباد لهم مشيئة، واختيار ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

فالله ﷺ أثبت للعباد المشيئة، ولكنه ربطها بمشيئته ﷺ، فليست مشيئتهم واختياراتهم منفردة عن مشيئة الله؛ كما تقوله المعتزلة، فالمعتزلة تقول: إن الإنسان يخلق فعل نفسه، دون أن يُقَدِّر الله ﷺ عليه ذلك، وإنما هو يفعل هذا مستقلًا.

والمرجئة سلبوا مشيئة العبد، وجعلوه مجبرًا، والقدرية نفوا مشيئة الله والمرجئة سلبوا مشيئة العبد، وجعلوه وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، فغلوا في إثبات المشيئة للعبد، وجعلوه مستقلًا، لا يرتبط بالقضاء والقدر فكل من الطائفتين ضالٌ منحرفٌ في هذا الأمر.

ثم إنه ﷺ عاد إلى ما ذكر في أول السورة، من قوله: ﴿ قُو الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

فخفف الله عنه، وعنهم في آخر السورة، فنسخ ما كان في أولها نسخ تخفيف، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلنَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾.

ثم قال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلُ وَالنَّهَارُّ ﴾ أي: أن الله ﷺ جعل الليل له مقادير، ويختلف ذلك باختلاف فصول السنة، فتارة يطول الليل ويقصر الليل.

فالرسول على وأصحابه شق عليهم تقدير النصف والثلثين، والثلث؛ لأن الليل يختلف باختلاف فصول السنة، فالله وفي خفف ذلك عنهم، فقال: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ ﴾، فوسع لهم، وأمرهم وألم أن يقوموا ما تيسر من الليل بدون تقدير، فمنهم من يكثر، ومنهم من يقل، ومنهم من يتوسط، فالله خفف عنهم.

وقال: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾: مما يحصل منكم من الإخلال في ثلثي الليل ونصفه وثلثه.

فالمسلم يجعل له نصيبًا من قيام الليل، وإن قلَّ، ويداوم عليه، ويختمه بالوتر.

فقد علم الله سبحانه أحوال الناس، وقال عَلَيْكَ : ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَكُ

أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩).

وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ : هذه أعذار تعرض للمسلمين، ولا يستطيعون معها قيام ثلثي الليل، ونصف الليل وثلث الليل.

﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ﴾ أي: الفريضة فهذه لا أحد يتركها لا في مرض، ولا في سفر، ولا في جهاد، فالصلوات الخمس لا تسقط عن المسلم، مادام فكره معه، بل يصلي على حسب حاله، يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطيع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة.

ثم قال: ﴿ وَأَقَرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ أي: تصدقوا صدقة التطوع من أموالكم على المحتاجين، وفي وجوه الخير.

اقرضوا الله من أموالكم قرضًا حسنًا، لا منَّة فيه، قال ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

فالله يقترض، والمخلوق يقترض أيضا للحاجة، والقرض بين الخلق هو بأن يدفع المقرض القرض لمن يقضي به حاجته، ثم يرد بدله، وفي هذا ثوابً عظيم، كونك تقرض المحتاجين، تسد حاجاتهم، ويردون عليك قرضك، هذا فيه فضلٌ عظيم، فمالك يرجع إليك، ويرجع الثواب من الله عليه لك.

تجده ﴿ وَأَعْظَمَ أَجُرُ ﴾ : أعظم أجرًا من الله ﷺ ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، قال ﷺ : ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن سَبِيلِ اللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللّهُ وَسِعً عَلِيمُ ﴿ اللّهِ مُنَافِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَا وَلا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

فعلى المسلم أن يحسن النية، وألا يحرم نفسه، وألا يبخل على نفسه. ثم قال على المشكر الله الله الله الله المعفرة عن التقصير؛ لأن الإنسان مهما عمل من الأعمال، يكون عنده تقصير، فالتقصير ملازم له، فيجبره بالاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة للذنوب والخطايا والسيئات، ومن لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا؛ كما في الحديث(١).

فليكثر الإنسان من الاستغفار، ولا يستعظم أعماله وما يؤديه من طاعات، بل يعتبره قليلًا من حق الله عليه، ويجبر هذا بالاستغفار؛ لأن حق الله عظيم، ومهما فعلت لن توفي حق الله عليه، ولكن الله عليه يغفر النقص والخلل لمن أحسن النية، وأحسن العمل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) الذي أخرجه أبو داود (۱۰۱۸)، وابن ماجه (۳۸۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّابٍ وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

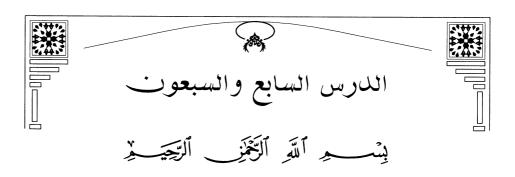

﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُدَّذِّرُ ۞ قُرُ فَأَنْدِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَالرُّجْرَ فَاَهْجُرُ ۞ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُونُرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرِ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلنَاقُولِ ۞ فَذَلِكَ يَوْمَهِ لِمِ يَوَمُّ عَسِيرُ ۞ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُونُرُ ۞ وَلَمْ يَسْدِ ۞ وَجَعَلْتُ لَهُم مَا لا مَمْدُودًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُم مَا لا مَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شَهُودًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُم مَا لا مَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شَهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمُ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلاَّ إِنَّهُم كَانَ لِآئِكِينِنا عَنِيدًا ۞ سَأَرُهِ فَتُم صَعُودًا ۞ إِنَهُ فَكَر وَقَدَر ۞ فَقُبِلَ كَيْفَ قَدَر ۞ ثُمُ قُبِل كَيْفَ قَدَر ۞ ثُمُ قَبِل كَيْفَ قَدَر ۞ ثُمُ قَبِل كَيْفَ قَدَر ۞ ثُمُ اللهِ سَعْرٌ هُوْتُولُ ۞ إِنَهُ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ ۞ إِنْ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُونَورُ ۞ لَوْاَحَةٌ لِلْبَشِيرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا سَقَرُ ۞ لا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشِيرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ۞ [المدثر: ١-٣٠].

الرسول على أبوه قد توفى وهو في بطن أمه، فلما وُلِد كفله جده عبد المطلب، ثم إنه لما حضرت الوفاة عبد المطلب، ثم إنه لما حضرت الوفاة عبد المطلب، عهد به على إلى عمه أبي طالب، فكفله بعد جده وأحسن كفالته، نشأ على متجنبًا لدين المشركين، متعبدًا على ملة الخليل إبراهيم على وكان قومه يعبدون الأصنام؛ لأنهم قد طرأ عليهم الشرك من عهد عمرو بن

لحي الخزاعي، الذي كان ملكًا على الحجاز، فغير دين إبراهيم عليه الشهرة الوثنية في الحجاز، وبذلك انتشرت الوثنية في أرض الحجاز.

وكان نبينا على متجنبًا وكارهًا لدين المشركين، فقد نشأ على الطهر والعفاف والأخلاق الطيبة، نشّأه الله على ذلك، فكان على يكره عبادة الأصنام، فحُبِّبَ إليه الخلاء؛ ليبعد عن الأصنام، وأهلها، وعن دين المشركين، فكان على يذهب إلى غار حراء، وهو غار في رأس الجبل الذي يسمى الآن جبل النور، وهو جبل حراء، وهو رأسه غار، مستقبل الكعبة المشرفة، فجعل على يذهب إلى هذا الغار، ويخلو فيه لعبادة ربه على، وليبعد عن المشركين ودينهم، فكان على يمكث في هذا الغار الليالي ذوات العدد، ثم يرجع، ويتزود مرة ثانية، ويذهب إلى هذا الغار؛ ليخلو لربه على ويبعد عن دين المشركين.

وبينما هو ﷺ في الغار على عادته ، إذا هو بالملك - جبريل ﷺ - جاء إليه «اقْرَأْ»، قال ﷺ: «ما أنا بقارئ» أي: لا أحسن القراءة، فهو ﷺ لا يقرأ ولا يكتب، فغَطّهُ غطّة شديدة، حتى بلغ منه الجهد، فقال له: «اقْرَأْ»، قال ولا يكتب، فغَطّهُ غطّة مبريل ﷺ المرة الثالثة، وقال له: ﴿ اقْرَأْ بِاللهِ رَبِّكَ اللهِ عَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْعَلَقُ الْعَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ﴿ اللهِ عَلَمَ بِالْقَامِ ﴾ عَلَمَ النوعية عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمَ الموا الله المَلْكُ ، وجاء إلى زوجه خديجة عَلَمَ عَلَمَ من الرعب، من الرعب، من رؤية الملك ﷺ: «زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، وَعَلَمُ الوحي له، فقال لها ﷺ: «زَمِّلُونِي، وَمَفَاجأة الوحي له، فقال لها ﷺ:

أي: غطوني، فزَمِّلُوه، فأنزل الله ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ آَيُلُ ۞ قُرِ اَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [المزمل: ١-٢]، السورة التي مضت (١).

ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم عاد إليه الوحي مرة ثانية، وجاءه جبريل عليه وهو ﷺ متدثرٌ بفراشه، فقال له: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرَ فَأَنْذِرُ ۞ ﴾ إلى آخر السورة (٢).

فنجد حينئذ أن المراحل التي مرت به أربع: الرؤيا، ثم الوحي الذي صار به نبيًا، نبأه الله عَلَيْ بِهِ أَفَرَأُ فَي أُرسِله بالمدثر ﴿ يَكَأَيُّهَا الله عَلَيْ فَرَ فَأَنذِرَ ﴾ لذلك يقول العلماء: إنه نُبِّئَ بِه اقْرَأُ »، وأُرسل بـ «المدثر».

فالله ﷺ علمه قبل الدعوة، ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ۞ ﴿ [العلق: ١-٥]، فمرت به مراحل:

أُولًا: ﴿ اَقْرَأُ بِاَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾ ، فدل هذا على أن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يتعلم.

ثم أُمِر ﷺ بقيام الليل؛ لأن الذي يدعو إلى الله ﷺ، لابد أن يعمل بما علمه الله ﷺ، لابد أن يعمل بما علمه الله ﷺ ثم يدعو إليه بعد ذلك، ثم إنه في المرحلة الأخيرة قال تعالى: ﴿ قُرُ فَأَنْذِرُ ﴾.

قال عَيْكَ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ ﴾ الأصل: المتدثر، فَأُدغمت التاء في الدال،

<sup>(</sup>۱) كما في أحاديث بدء الوحي التي أخرجها البخاري (۳، ٤٩٥٩، ٤٩٥٥، ٤٩٥٦، ٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤).

فصارت ﴿ ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾ ، وبعض القراء يقرأها على أصلها: «يا أيها المتدثر»، أي: المتغطي والمتلفّف بلحافك (١).

﴿ فَرَ فَأَنذِرُ ﴾ : قُمْ من رقادك ومن منامك، فأنذر الناس، وحذرهم من الشرك.

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِرَ ﴾ : ﴿ رَبَّكَ ﴾ منصوب على أنه مفعول للفعل ﴿ كَبِّرْ ﴾ ، فالأصل هو «كَبِّرْ رَبَّكَ فَكَبِرْ ﴾ أي : عَظِّمْهُ ، ونزِّهْهُ عن النقائص والعيوب ، عن الشرك ، وعن كل وصف ذميم ، عظم ربك ، وهذا فيه الإخلاص.

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ فَيل: المراد بالثياب: الثياب المعروفة، اللباس، طَهِرْهَا عن النجاسة، وهذا فيه دليل على أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث، ويُشترط لها الطهارة في البدن، الطهارة في البقعة.

وقيل: المراد بقوله على : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ ﴿ اللهِ أَي: نزه أعمالك من الشرك وأخلصها لله على الله على الله على المعنيين، فيكون المطلوب تطهير الثياب الحسية من النجاسة، وتطهير الأعمال من الشرك ومن البدع والمعاصي، فالطهارة مطلوبة: الطهارة الحسية، وهي تطهير الثياب، والطهارة المعنوية، وهي تطهير الأعمال من الشرك؛ لأن الشرك نجاسة معنوية، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة: ٢٨]، نجاسة معنوية.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/۲۹)، وزاد المسير (۸/۳۹۹)، والقرطبي (۱۹/۹۹)،
 وابن كثير (٤٤١/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۹/ ۱۶٤)، وزاد المسير (۸/ ٤٠٠)، والقرطبي (۱۹/ ۱۲)،
 وابن كثير (٤/ ٤٤٢).

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ ﴾: الرجز: الأصنام، وهجرها: تركها.

قال ﴿ وَلَا تَمْنُن نَسَتَكُثِرُ ۞ ﴿ قيل معناه: لا تعط العطاء تريد أن يرد عليك أكثر منه، وقيل: المراد ﴿ وَلَا تَمْنُن ﴾: لا تعجب بأعمالك وتستكثرها، بل تعتبر ما تقدمه يسيرًا من حق الله ﴿ آلَهُ عَلَيْكَ ، ولا مانع من أن يراد المعنيان.

هذه هي وصايا رب العالمين لرسوله عليه حينما أرسله إلى الناس، وهذا هو الأساس الذي انطلق منه رسول الله عليه ، وهو ما رسمه له ربه.

ثم ذكر بعد ذلك يوم القيامة، فقال ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاقُولِ ﴾: إن هؤلاء المعارضين والمشركين لهم موعد عند الله ﴿ يحاسبهم فيه على أعمالهم فهم ليسوا بمهملين، ولا متروكين، فدع أمرهم إلى الله ﴿ الله اللهِ اللهُ اللهُ

قال ﷺ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ﴾: النقر هو الصوت (١)، والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل علي عند قيام الساعة نفختين:

النفخة الثانية: نفخة البعث، قال ﴿ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنَظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

قال عَنَى الكَافرين ، وَمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ هَذَا اليوم صعبٌ على الكَافرين ، الذين كفروا برسول الله عَيَيَة ، وكفروا بالرسل ، وقوله على الكافرين ، الذين كفروا برسول الله عَيَيَة ، وكفروا بالرسل ، وقوله على الكفرين ، الذين كفروا برسول الله عَيَيَة ، وكفروا بالرسل ، وقوله عَيْنَ الكفرين ، الذين كفروا برسول الله عَيْنَ الكفرين من أول الخلق إلى آخرهم كلهم يلاقون عُسرًا في هذا اليوم.

والعسر ضد السهولة واليسر، وأما على المؤمنين، فإنه يكون هذا اليوم سهلًا.

ثم ذكر وعيد المعارضين لهذه الدعوة: ﴿ زَنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ ﴾ ، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي ، وأبو جهل من صناديد قريش.

قال ﴿ وَرَٰفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ ﴿ : خلقته ، وأخرجته من بطن أمه ، ليس معه شيء من الأموال ومن الأولاد، ثم إن الله ﴿ رزقه المال والولد، ولكنه لم يشكر الله ﴾.

 <sup>(</sup>۱) انظر: مادة (نقر) في العين (٥/ ١٤٤)، وتهذيب اللغة (٩/ ٩١)، ومقاييس اللغة
 (٥/ ٤٦٨)، ولسان العرب (٥/ ٢٢٧).

﴿ وَجَعَلْتُ لَهُمُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ إِنَ لَهُ أَمُوالَ فِي مَكَةً ، وَكَانَ ثُرِيًا ، وَفِي الطائف كَانَ يَملُكُ البساتين ، وكان يسمى زهرة مكة ؛ لعظم شأنه عندهم وثروته ؛ مما غره بالله ، ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُمُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ إِنَ كَثَيرًا مَمَدًا .

قال الله عليه، مال وبنون، لتقر بهم عينه، ويسر بهم، ويخدمونه، وهذا من نعم الله عليه، مال وبنون.

﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ ، ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ ﴾ أي: أزيده من المال ومن الأولاد، ولكنه لم يشكر نعمة الله ﷺ.

﴿ ثُمُّ يَطْمَعُ أَنَّ أَزِيدَ ﴿ قَ الدنيا ، فيقول: إنه إذا كانت هذه حالي في الدنيا ، فلئن بُعِثت ، فسيكون حالي أفضل وأحسن في الآخرة ، وهكذا حالة الإنسان إذا طغى ، فإنه يكفر بالآخرة ، ويقول: لو فُرِض أن الآخرة حقيقة ، وأنني سأبعث ، فإني أكون أحسن حالًا مما في الدنيا.

قال ﷺ: ﴿كُلَّا ﴾: هذا نفيٌ، أن الله ﷺ لن يزيده إلا ذلًا وحقارة، وصغارًا، عكس ما كان يؤمله ويتمناه، قالوا: فما زال بعد ذلك يتناقص هذا.

﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآينَتِنَا عَنِيدًا ﴾، ولو أنه أطاع الله ﷺ، واتبع رسوله ﷺ، لزاده الله ﷺ من الخير، ولكانت الآخرة خيرًا له من الدنيا، لكنه عاند، مع هذا يتمنى على الله الأماني، وأن تكون الآخرة له.

لأنه ﴿ لِآيكِنَا ﴾ أي: القرآن كان ﴿ عَنِيدًا ﴾: معارضًا لها، كافرًا.

ثم بيَّن الله ﷺ ما ينتظره في الآخرة، قال ﷺ: ﴿ سَأَرُهِفُهُ صَعُودًا ۞ ﴾: أُحمِّله عذابًا شديدًا، ﴿ صَعُودًا ﴾ قيل: إنه يُكَلف بالصعود في جبل من نار،

يصعد، ثم يهوي، ثم يصعد، ثم يهوي، فهذا ديدنه -والعياذ بالله-، وقيل قوله ﷺ: ﴿ سَأَرُهِ قَمُ مَعُودًا ۞ ﴾ أي: عذابًا شاقًا صعبًا يقاسيه في النار.

وقال: "إنه ليس بالسحر، ولا بالكهانة"، ثم إنه انتكس لما قال له قومه: صَبَأْتَ، أي: تركت دينك؟! عند ذلك انتكس، وصاريذم القرآن بعد أن كان يمدحه.

فذلك قال الله عنه: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ الله عنه عنه القرآن ، ماذا يقول فيه؟ وتحير ، ماذا يقول فيه ، مع أنه رجلٌ عنده خبرة بالكلام ، وخبرة بالشعر ، وخبرة بالسحر؟ فإذا عرض القرآن على هذه الأمور ، وجد أنه مخالف لها ، فكر ، وقدَّر ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن؟ لأنه كان مرجعًا لقريش ، يأخذون برأيه وبقوله.

قال الله: ﴿ فَقُلِلَ ﴾ أي: لُعِنَ ، ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾: تعجبٌ من شأنه.

قال: ﴿ ثُمُّ نَطَرَ ﴾ أي: نظر في شأن القرآن، وتأمل فيه، ماذا يقول.

﴿ ثُمَّ عَبَسَ ﴾ بوجهه، واكفهر بوجهه، ﴿ وَبَسَرَ ﴾ ، قطب ما بين عينيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥٠).

﴿ ثُمَّ أَذَبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ﴿ اللهِ عَنْ تأمل القرآن، وذهب إلى أهله، واستكبر عن اتباع القرآن، وعن قول الحق فيه، وهو يعلم بأن القرآن ليس بسحر، ليس بشعر، ليس بكهانة، ليس بأساطير الأولين، ليس من كلام البشر.

﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِمْرٌ يُؤْتَرُ ۗ ﴾ ، ﴿ إِنَّ هَنَا﴾ أي: القرآن، ﴿ إِلَّا سِمْرٌ يُؤْتُرُ ﴾ عن بعض الأولين، وبينما في البداية يقول: لا يمكن هذا، جربت السحر، ثم قال: ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ ﴾ أي أن محمدًا ﷺ قاله من عنده، وليس من كلام الله ﷺ ، فالرسول ﷺ افتراه.

والجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق، وليس بكلام الله والمعتزلة من اعتقد معتقدهم، فإنه يوافق قول الوليد بن المغيرة، الجهمية يقولون: إن القرآن خلقه الله في اللوح، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في محمد، فالقرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون.

قال الله: ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ۞ ﴾: «أصليه» أي: أدخله في النار، تصطلي به. ﴿ وَمَا أَدَرُكَ مَا سَقَرُ ۞ ﴾: تفخيم لشأن النار، تهويل لها.

﴿لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞﴾: لا تبقي اللحم، ولا تذر العظام، بل إنها تحرقها، ثم تعود كما كانت، أبد الآباد يعذبون في جهنم، والعياذ بالله.

وقيل: ﴿ وَلَا نَذَرُ ﴾ هو نفس معنى ﴿ لَا نُبْقِي ﴾ ، فيكون ذلك من باب التأكيد.

﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴾: البشر المرادبه: الجلد، أنها لَوحتُه بالحرارة الشديدة، وتنضجه – والعياذ بالله – قال ﷺ: ﴿ كُلَمًا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦].

هذه أوصاف النار التي سيصلاها هذا الكافر المعارض المعاند، وكذلك أشباهه من المعارضين المعاندين والمعارضين لهذا الرسول عليه ولهذا القرآن، وكل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة.

قال ﴿ الله ﴿ عَلَيْهَا سِنْعَةَ عَشَرَ ﴿ إِنَ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴾ أي: يقوم على خزانتها تسعة عشر من الملائكة الكرام، ولا يعلم عظمهم وقوتهم وخلقتهم إلا الله ﴿ الله ﴿ عَلَيْهَا أَهِلِ النارِ منها وعليها هؤلاء الملائكة الأقوياء الشداد، قال ﴿ عَلَيْهَا مَلَيْكَةُ عِلَا الله عَلَيْهَا مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

ثم ذكر ﷺ أن هؤلاء التسعة عشر ملائكة ، ليسوا من البشر ؛ لأن أبا جهل لما سمع قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ ﴾ ، قال: أنا أكفيكم كذا وكذا ، يقول: أنا أكفيكم أكثرهم ، ونخرج من النار ؛ استهزاءً ، لما ذكر الله ﷺ.

قال أحد الكفار: أنا أكفيكم إياهم بمنكبي، وأنتم تسيرون خلفي، وندخل الجنة، ولا يهمنا.

ومن هنا يجب على المسلم أن يسلم للنصوص الشرعية، ولايعترض عليها؛ لأنها كما قال على المسلم أن يحكِيمٍ حَمِيدٍ السلت: ١٤٦، ويؤمن أنها صدق، وكونه لا يحيط بها لا يخوله أن يتكلم فيها أو يستشكل.

قَالَ رَبِي اللهِ وَسَلَمَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩]. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

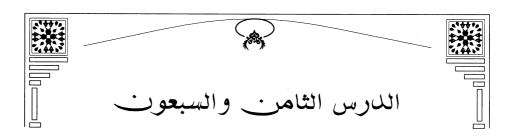

﴿ وَمَا جَعَلْنَا آصَحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ الْوَتُواْ الْكِذَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اَمَنُواْ إِيهَنَا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِذَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوجِمِ اللَّهِ مُن وَالْمُؤْمِنُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ مَرَضُ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِى إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿ اللّهُ كَاللَّهِ مُؤْلِقَالُ إِذْ أَذَبَرَ ﴿ وَالسَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ إلّا هُو وَمَا هِى إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾ كَلّا وَالْقَهْرِ ۞ وَالنَّبِلُ إِذْ أَذَبَرَ ۞ وَالصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهُ مَن يَشَاهُ وَمَا هِى إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۞ لَكُولُ لِمَن شَاءَ مِنكُوا أَن يَنْقَدَمُ أَوْ يَنْأَخَرَ ﴾ [المدثر: ٣١-٣٧].

فليسوا داخلين تحت تقديركم، فالواحد من الملائكة لا يقابله البشر كلهم في قوته وغلظه، وقال على الله البشر كلهم ألنّاش وَالْحِمَالَةُ عَلَيْمًا مَلَيْكُمُ فَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِمَارَةُ عَلَيْمًا مَلَيْكُمُ فِيكُمُ فِيكُمُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللّهَ مَا المَرهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللّهَ مَا اللّهَ مَا الله عَلَيْمًا مَلَيْكُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللّهَ مَا الله عَلَيْمًا مَلَيْهِكُمُ اللّهَ عَلَيْهَا مَلْكُونَ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾: فلا يعجزون أن ينفذوا ما

أمرهم الله على الله

﴿ وَمَا جَعَلُنَا عِدَّتَهُمْ ﴾ بكونهم تسعة عشر فقط.

﴿ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ : لَكِي يقولُوا مَا قَالُوا ، ويسخروا ، ويتهكموا مَا تَهُكُمُوا ، فَهُم فَتَنَةً لَهُم بَحِيث يستقلُون عدتهم.

فذكر الله ﷺ الحكم العظيمة في كون أصحاب النار -أي: خزنتها-تسعة عشر، وهذه الحكم:

أولًا: ﴿ فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: ليتكلموا، ويخوضوا فيما خاضوا من التهكم والسخرية، وادعاء أنهم سيتغلبون عليهم، وأنهم سيخرجون من النار؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فهم قَاسُوا الغائب على الحاضر، وقالوا: التسعة عشر لا يمنعونا من الخروج وسنتغلب عليهم.

ثانيًا: ﴿لِيَسْتَهْنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ﴾: وهم اليهود والنصارى؛ لأن في التوراة والإنجيل أن أصحاب النار تسعة عشر، فبذلك وافق ما في القرآن الكريم ما في الكتابين السابقين، وبالتالي علم اليهود والنصارى أن القرآن من عند الله ﴿ لَا نَهُ اللهُ عَلَى مَا ذكره الله ﴿ لَا يَهُ اللهُ عَلَى مَا ذكره الله ﴿ لَا يَهُ اللهُ عَلَى مَا ذكره الله ﴿ لَا يَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على من معجزاته على الدالة على رسالته.

ثالثًا: ﴿ وَيُزْدَادَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا ﴾: الذين آمنوا من هذه الأمة يزداد إيمانهم إذا علموا أن ما في القرآن يوافق ما في التوراة والإنجيل، يزيد ذلك في إيمانهم، فهم مؤمنون، ولكن يزدادوا إيمانًا، فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص

كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ردًا على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص.

رابعًا: ﴿ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ من هذا القرآن، ولايتأثروا بما يقوله المشركون والكفار أن هذا القرآن من عند محمد ﷺ، وأنه افتراه، أو أنه اكتتبه من صحائف الأولين، ومن أساطير الأولين.... إلى أخره.

والمؤمنون يستيقنون، أي: يزيد إيمانهم، ويتمكن الإيمان من قلوبهم، وهكذا القرآن، كلما قرأه الإنسان، زاد الإيمان في قلبه، وتثبت اليقين في قلبه.

سادسًا: ﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾، وهم المنافقون، ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ ﴾ الذين لا يؤمنون أصلًا، بل ويكفرون ظاهرًا وباطنًا بالقرآن.

يقولون: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلاً ﴾: يتعجبون من أن الله ﴿ ذَكُرُ أَنَ على النار عليها تسعة عشر فقط؛ لأنهم لا يعرفون حكمة الله ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كما في سورة البقرة، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ ﴾ [البقرة: ٢٦].

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشركون لما نزلت هذه الآية.

﴿ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾: يضل الله ﷺ من يشاء إضلاله، ويهدي من يشاء هدايته، فالضلال والهداية بمشيئة الله ﷺ وقدره، وفي هذا ردُّ على المعتزلة الذين ينفون القدر، ويقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسه، ويكفر بفعله، دون أن يكون لله ﷺ أراد منه ذلك وقدره، ويقولون: ما قدر الله هذه الأشياء، فيعجزون الله ﷺ، ويجحدون قدرته على كل شيء.

وقد بيَّن الله ﷺ: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم قال ﷺ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: ما يعلم قوة الملائكة، ولا عدد المخلوقات إلا هو ﷺ.

﴿ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرُىٰ ﴾: ﴿ وَمَا هِيَ ﴾ أي: النار.

﴿ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾: تذكير للبشر؛ ليؤمنوا، ويتقوا هذه النار.

و كلّ وَالْقَهَرِ فِي المالائكة، اليس الأمركما قالوا، وكما زعموا في الملائكة، ثم أقسم الله و على ذلك بالقمر، وهو آية من آياته، فالله على يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم بشيء إلا فيه سر عظيم، وفيه أمرٌ يقتضي أن يقسم الله و به فهو و الله الله و الله

فهو ﷺ يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق، فلا يقسم إلا بالله، ولقد جاء في حديث ابن عمر أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَا دَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف بِاللهِ، وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ (١).

وفي الحديث عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَهُمَّا رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(٢).

﴿إِنَّهَا﴾ أي: النار التي هي موضع الحديث.

﴿ لِإِحْدَى ٱلْكُبِرِ ﴾ و﴿ ٱلْكِبُرُ ﴾ جمع كبيرة ، أي: إحدى العظائم ، فالنار ليست هي أكبر شيء ، أو أعظم شيء ، ولكنها واحدة من العظائم من مخلوقات الله على الله المنظم الله الله المنظم الله الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظم

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﷺ ، ﴿نَذِيرًا ﴾ منصوب على الحال، حالة كونها فيها نذارة للبشر، فالنار فيها نذير للبشر لمن يخاف الله ﷺ، فإنه إن وقف على ذكرها في كتاب الله، وما وصفها الله به، فإنها تنذره من معصية الله ﷺ، ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٤٦، ٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأحمد في مسنده (١٠/ ٢٤٩)، والحاكم في المستدرك (٢) . (٣٣٠).

الكفر والمعاصى، فهي تنذر، والنذر كثيرة، ومنها النار.

و ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾: المراد بهم الناس، فالنار ليست نذيرًا للعرب فقط، بل هي نذير للعرب والعجم، والجن والإنس.

﴿لِمَن شَآهَ مِنكُونُ : أيها الناس ﴿أَن يَنقَدَّمَ أَوَ يَنَأَخُرُ ﴾ ، فهذا فيه دليل على أن العبد له مشيئة واختيار ، وهذا فيه ردِّ على الجبرية الذين يقولون بأن العبد ليس له مشيئة أو اختيار ، بل هو مجبور على أعماله ، فهم على النقيض من المعتزلة ، فالمعتزلة يغلون في إثبات مشيئة البشر ، والجبرية يغلون في إثبات مشيئة الله على العكس يغلون في إثبات المشيئة الله المشيئة الله على طرفي نقيض .

﴿ أَن يَنَفَدَّمَ أَوْ يَنَاكَخُرُ ﴾ أي: أن يتقدم بالأعمال الصالحة، أو يتأخر بالكفر والمعاصي؛ لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله على المعاصي، فإنها تؤخره عن الجنة، وتبعده عن الله على الله على الله على الله عن ا

ثم قال ﷺ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ ﴾: من تقدم أو تأخر كل سيلقى عمله يوم القيامة.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.



وهذه في الذين كفروا برسول الله عليه، فإنهم في يوم القيامة يواجهون بأعمالهم، ويشقون بها، تكون عذابًا عليهم يوم القيامة، فكل نفس بما

كسبت في الدنيا من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، فإنها تواجه ذلك يوم القيامة، وتُحبس عليه.

﴿إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْمَينِ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْمَينِ ﴾ : أصحاب اليمين هم الذين يُعَطون كتابهم بأيمانهم، وقيل : ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْمَينِ ﴾ هم المؤمنون عمومًا، فإنهم لايمتهنون، ولا يحبسون، بل يكونون طليقين، يدخلون الجنة؛ لأنهم تخلصوا في هذه الدنيا مما يمتهنون به يوم القيامة، فهم قد تخلصوا من الشرك والكفر، ومن الذنوب والمعاصي، وتابوا إلى الله ﷺ.

فهم ﴿ فِ جَنَّتِ ﴾ مصيرهم الجنات؛ لأن الجنات كثيرة متنوعة، وهي درجات، قال ﷺ: ﴿ هُمَّ دَرَجَنتُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ درجات، قال ﷺ وكلهم قرير الجنة مختلفة بعضهم فوق بعض، وكلهم قرير العين بما هو فيه، لا يرى أن أحدًا أحسن منه في الجنة، وإن كانوا في درجات، وكلُّ قرير العين بما عنده.

قال على المنظمة عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن مصير خصومهم من الكفار والمشركين: أين ذهبوا؟ عن المجرمين الذين كفروا برسول الله على وتكبروا، وعاندوا: أين ذهبوا؟ ثم إنهم علموا أنهم في النار -والعياذ بالله-، فأطلوا عليهم يسألونهم: ﴿مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ ﴿ مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ ﴿ مَا السبب الذي أدخلكم النار؟.

فأجابهم أهل النار، وبيَّنوا لهم السبب، ﴿قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والسبب الثاني: ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ أَي: منعوا الزكاة، فهم أساؤوا في حق المخلوق، فهم قد منعوا حق الله و الضلاة، ومنعوا أيضا حق المخلوق، وهو الزكاة.

والسبب الثالث: ﴿وَكُنّا غَوْضُ مَعَ ٱلْمَايِضِينَ ﴿ وَيَعْمَوا به ، بل صاروا الرسول عَلَيْ ، فلم يسلموا ، ويصدقوا رسول الله عَلَيْ ، ويؤمنوا به ، بل صاروا في جدال ، وفي شك ، وفي اعتراضات على الرسول على وهذا مذكورٌ عنهم في القرآن من اعتراضاتهم على رسول الله عَلَيْ ، وجحودهم للبعث والنشور ، وغير ذلك ، فهم الخوض والجدال ، فهذا مصير كل من سلك هذا المسلك ، ضيع عمره في الجدال والتشكيك ، وترك الاستسلام للرسول على والانقياد له بالطاعة ، والثقة به ، بدلًا من ذلك صاروا يخوضون ، ويجادلون ويسألون أسئلة تعنت واعتراضات ، هذا من أسباب دخولهم النار ، وكان الواجب على المسلم أن يُسَلم لله على ولرسوله على ، وولا يجادل ، ولا يتردد ولا يشكك ، وإنما يسلم لكتاب الله على ، وسنة رسوله على ، ويعلم أنها حق

السبب الرابع: ﴿وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَنحن ما حسبنا لهذا اليوم السبب الرابع: ﴿ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَاكَ بعث، ومحاسبة، وجزاء، وجنة، ونار، هذا كله ما حسبنا له حسابًا.

ويوم الدين هو يوم الحساب، فهم ينكرون البعث، ويقولون: إنه محال، وكيف أن الإنسان إذا مات يعود جسمه، ويعود إلى الحياة مرة ثانية؟!!! هم ينسون أن الله والله وال

 العقول أن الذي بدأ قادرٌ على الإعادة من باب أولى.

ومن أنكر البعث، فقد كفر، قال ﷺ: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَ لَنَ يُبَعَثُوا ۚ قُلُ بَلَى وَرَكِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنُ بِمَا عَمِلْتُمُ ۚ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ [النغابن: ٧].

﴿ حَتَىٰ أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ﴾ أي: الموت، ﴿ وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيوهِ ٱلدِّينِ ﴾ ، واستمروا على هذا ، ولم يتوبوا ، حتى ماتوا ، وأتاهم اليقين على هذه الجرائم المكفرة ، كل واحدة منها مكفرة لوحدها ، ترك الصلاة مكفر ، تعطيل الزكاة مكفر ، الخوض والتشكيك فيما جاء به رسول الله على وعدم تصديقه مكفر ، إنكار البعث مكفر .

والكافر لا شفاعة فيه يوم القيامة، فالشفاعة حق، لكنها تكون لأهل الإيمان خاصة، والملائكة يشفعون، والرسل يشفعون، والصالحون يشفعون، لكن لمن؟ لأهل الإيمان بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، فلا تجوز الشفاعة لكافر.

الشرط الثاني: أن تكون بعد إذن الله على قال الله المنافية وكلا يَشْفَعُونَ الله على الله على

وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّع»(۱)، فحينئذ يشفع ﷺ بعد ما يأذن الله ﷺ له بذلك.

فالشفاعة قسمان: شفاعة منفية، وهي الشفاعة في الكافر، والشفاعة بغير إذن الله، وشفاعة مثبتة، وهي الشفاعة في المسلم بعد إذنه على الشفاعة في المسلم بعد إذنه المناه الم

ويدخل في هذا من يتكبر عن سماع الموعظة، وينفر من مجالس الذكر، وينفر من طلب العلم، فإنه يدخل في هذه الآية؛ لأنه يكون مُعرضًا، قال وينفر من طلب العلم، فإنه يدخل في هذه الآية؛ لأنه يكون مُعرضًا، قال وينفر والذين كَفَرُوا مُعرضُونَ [الأحقاف: ٣]، وإن لم يكن يكفر، فله نصيب من هذه الآية، فكل من غفل عن التذكرة، فله نصيب من هذا، بحسب موقفه من الدعوة، ومن التذكير.

ثم شبههم الله و بالحُمُر، وهي: جمع حمار، فالحُمُر التي تفر من الصائد، هؤلاء إذا رأوا الواعظ والمذكر، هربوا استكبارًا وأنفة من قبول الذكر وسماعه ومن هؤلاء من يقول: اتركوا الوعظ والتذكير؛ لأن ذلك يثقل عليهم ويريدون الاستمرار على ما هم عليه من الغفلة فهم يشبهون الذين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٧٦، ٦٥٦٥، ٧٤٤٠، ٧٥١٠، ٢٥١٦)، ومسلم (١٩٣).

قالوا: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦].

﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِى ﴿ مِنْهُمُ أَن يُؤَتَى صُحُفَا مُنشَرَةً ۞ ﴾ كتبًا مفتوحة من الله، هل بعد هذا التعنت والاستكبار تعنت.

قال ﷺ: ﴿كُلَّا ﴾: هذا نفي، أن الله ﷺ لن ينزل على كل واحد منهم كتابًا، بل يكفي الكتاب المنزل على رسول الله محمد ﷺ.

ثم بين السبب فقال: ﴿ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾: فالذي منعهم ليس من أجل عدم نزول كتاب لكل واحد منهم، بل الذي منعهم هو أنهم لا يخافون الآخرة.

ثم قال على العظيم، وما جاء به الرسول على القرآن العظيم، وما جاء به الرسول على المؤلفة أي: تذكرة كافية لمن يريد الهداية، أما من يريد التعنت، فهذا لا حيلة فيه؛ لأنه لم يترك الحق عن جهالة، وإنما تركه عن عناد، فالمعاند ليس فيه حيلة، أبدًا.

﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرُو الله والتعجرف، ذكر الكبر والعناد والتعجرف، ذكر القرآن ورجع إليه ولينقذ نفسه من الهلاك، ويعرف الحق، ويسلك طريق النجاة، وهذا بمشيئة الله ثم مشيئة الإنسان، فدل ذلك على أن الإنسان له مشيئة، وله اختيار، وليس مجبرًا وكما تقول به الجبرية.

ثم قال عَنِينَ : ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهَ ﴾ : هذا فيه ردٌ على القدرية الذين يقولون بأن العبد له مشيئة مستقلة، وليس لله إرادة في إيمان العبد وكفره، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وله مشيئة مستقلة، وإرادة مستقلة،

فهذا ضلال -والعياذ بالله-.

فمشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله ﷺ، وليست مستقلة ؛ كما تقوله القدرية. هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ : الله ﷺ أهلٌ لأن يتقي، هو وأن يتقى غضبه وعقابه، وبطشه نقمته.

﴿ وَأَهَلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾: فالله ﷺ، غفور رحيم، هو أهلٌ للتقوى: أن يتقى عذابه، وغضبه وبطشه وعقوبته، وهو أيضا أهلٌ للمغفرة لمن تاب إلى الله، واستغفر الله ﷺ، فهذا فيه ترغيب في التوبة والاستغفار، مهما كان من الإنسان من الكفر والشرك وأنواع التحدي والتكبر، فإنه إذا تاب إلى الله ﷺ، واستغفر الله، تاب الله عليه، هذا من فضله ﷺ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، أصحابه اجمعين.

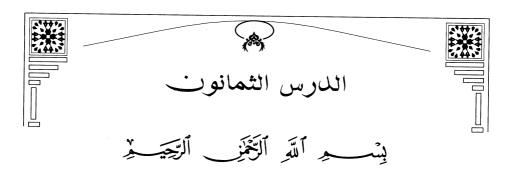

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيوْمِ ٱلْقِيكَةِ ۞ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَخْعَ عِظَامَهُم ۞ بَكَ فَرَبُ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّهُ ۞ بَلَ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ لِيفَجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَشْئُلُ أَلَان يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ۞ فَإِذَا بَرْقِ ٱلْمِيسَدُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِلَيْ اللَّمْرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ آلْإِنسَانُ يَوْمَ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ا

وهو تكذيب الكفار والمشركين بالبعث؛ كما سبق مما حكاه الله في من إنكارهم البعث والنشور، والله تعالى يقول: ليس الأمر كما زعمتم، فـ «لا» هذه نافية لما زعموه.

وأُمِّسِمُ أي: أحلف، فالقسم هو الحلف، والله على يحلف لتأكيد ما يخبر به، مع أنه على أصدق القائلين، ومَع هذا يحلف على ما يقول، ويخبر، وهو على لا يقسم إلا بشيء له أهمية، وله شأن؛ لينبه عليه، ولكون يوم القيامة له أهمية وله شأن؛ لينبه عليه، ولكون يوم القيامة له أهمية وله شأن أقسم به، وهو على يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق، فلا يقسم إلا بالله، عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر على رجلا يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة، فإني سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١).

وعن نافع عن عبد الله بن عمر على أن رسول الله على أدرك عمر على وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله على: "إِنَّ اللَّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»(٢). المخلوق حرام عليه أن يحلف بغير الله على الله عليه أن يحلف بغير الله

﴿ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ ويوم القيامة هو يوم البعث والنشور؛ لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهو يوم مهول تشيب من هوله الولدان، قال ﴿ قَالَ مَرْضِعَةٍ عَمَّا الرَّضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ ﴿ يَوْمَ مَوْلِهِ الْعَلْمَ لَمُ الْمَحْدَةِ عَمَّا الرَّضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۵۳۵)، وأحمد في مسنده (۱۰/ ۲٤۹)، والحاكم في المستدرك (۲۲ مدد). (۳۳۰ على المستدرك (۲۲ مدد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٤، ٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).

حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ ﴿ الله عَلَيمة ، فالله عَلَيْ أقسم به لعظمته وما يحدث فيه.

ثم قال رَجُلاً : ﴿ وَلاَ أُقَيِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ ، واللوامة هي التي تلوم صاحبها ، فنفس المؤمن تلوم صاحبها على المخالفات، وتحثه على التوبة.

قال الإمام ابن القيم عَلَيْه: «والنفوس ثلاثة أنواع؛ كما جاء في القرآن: النفس الأمارة بالسوء، قال عَلَيْه: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الْإِلَيْسَوَءِ اليوسف: ٥٦، وهذه نفس الكافر، دائمًا تأمره بالسوء، والكفر، والمعاصي، واتباع الشهوات، وفعل المحرمات، وترك الواجبات، فهي أمارة بالسوء.

والثانية: اللوامة، وهي نفس المؤمن كما بيَّنا.

والثالثة: هي النفس المطمئنة، ﴿ يَا أَيُّنَّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ الفجر: ٢٧]، وهي النفس التي لا يصدر منها سوء، ولا معصية، فهذه مطمئنة بالإيمان، واليقين، وهذه أعلى أنواع النفوس (١).

فهذه النفس عجيبة، ولذلك أقسم الله و بها؛ لينبه على شأنها، والمقسم عليه هو حصول البعث والنشور؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ ﴾ أي: الكافر الذي يجحد البعث والنشور.

﴿ أَلَّنَ نَجَمَعَ عِظَامَهُ ﴾ ، فالميت إذا مات ، وطال عليه العهد يصير ترابًا ، وتفنى عظامه ، وتكون رميمًا ، ولذلك يقول الكافر: ﴿ مَن يُحْي الْعِظَام وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٨] ، فالله وَ قادر على أن يجمع هذه العظام المتفرقة ، واللحوم

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٧٥).

المتمزقة، والشعور المتناثرة، قادر ﴿ على أن يعيدها، فالذي خلقها أول مرة قادر على إعادتها من باب أولى، قال ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندُنَا كِنَابٌ حَفِيظُ ﴾ [ق: ٤]، فالميت وإن تحلل، وصار ترابًا، فإن الله ﴿ وَعَندَنَا كِنَابٌ حَفِيظُ ﴾ [ق: ٤]، فالميت وإن تحلل، وصار ترابًا، فإن الله وعيده كما كان، ويجمع عظامه النخرة، الرميم يعيدها كما كانت، ونص على العظام؛ لأنها هي هيكل البدن، ثم يكسوها الله على باللحم.

﴿ بَكِنَ ﴾: نجمعها ، ﴿ قَدِرِينَ ﴾: منصوب على الحال ، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، ﴿ عَلَىٰ أَن نُتُوِّى بَانَهُ ﴾ أي: أصابعه ، وهنا قولان للمفسرين :

المقول الأول: أن الله على أن يجعلها كخف البعير متشابكة، ولا يفرقها كما كانت في الدنيا؛ عقوبة له، فإن هذه الأصابع المختلفة المتفرقة من عجائب قدرة الله على وذلك من أجل أن يسهل على الإنسان الأخذ والإعطاء، والقبض والبسط، وغير ذلك، فالله على أن يسلب هذه النعمة، ويجعلها كخف البعير.

والقول الثاني: لأن البنان هو أعجب ما في الإنسان، وما فيه من الخلقة الدقيقة، والعروق الدقيقة، والمفاصل، فهي أعجب ما في الإنسان، فإذا فنيت الأصابع في القبر، وتلاشت، فإن الله وقل قادر على أن يعيدها كما كانت مع دقة خلقتها، وخفاء معالمها، فلا يعجزه شيء وهيكل الجسم قادرًا على إعادة البنان، فهو قادر على غيره من أعضاء الجسم وهيكل الجسم من باب أولى؛ لأنه في لا يعجزه شيء.

﴿ بَلْ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ أي: الكافر، ﴿ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾: ليفجر أي: أن يكفر، وأن

لأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور، ويظن أنها الحياة الدنيا فقط، فهذه نتيجة لعدم الإيمان بالبعث أن الإنسان يتمادى في غيه وضلاله؛ لأنه لا يؤمن بحساب ولا بجزاء، ويظن أنه مهمل.

﴿ يَتَنَالُ آَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴿ إِنَ ﴾ أي: ييقول متى وقت قيام الساعة؟ من باب التحدي والإستبعاد لها، منكرًا لها.

قال ﷺ: ﴿ فَإِذَا رَقِ ٱلْمَرُ ﴾ أي: يوم القيام إذا بَرِق البصر، أي: شخص من شدة الهول، وصار لا يرتد إليهم طرفهم، شاخصة أبصارهم.

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ أي: ذهب نوره، وكورت الشمس، وذهب ضوؤها، هذا هو وقت قيام الساعة، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمرُ ﴾: وكانا لا يجتمعان في الدنيا، فإذا اجتمعا، فقد توقف سيرهما؛ لأنه انتهى أجلهما، وهذا ما تخوف رسول الله عَلَيْ حينما كسفت الشمس، فخشي عَلَيْ أن هذا وقت قيام الساعة؛ لأن وقت الساعة تكسف الشمس والقمر، ويذهب ضوؤهما، ويعقبه قيام الساعة وهذا ما تخوفه رسول الله عَلَيْ، ولذلك خرج فزعًا يجر ردائه لما كسفت الشمس، يخشى أن تكون الساعة (١)؛ لأنه لا يعلم قيام الساعة إلا الله عَلَيْ،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۰٤٤، ۱۰٤٥، ۱۰٤٧، ۱۰۵۸، ۱۰۹۵، ۱۰۶۵، ۱۰۶۵ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ =

ومن علاماتها كسوف الشمس، وخسوف القمر.

وأما هؤلاء الذين يقولون: ليس هناك عبرة في الخسوف والكسوف، وهو شيء طبيعي، وهذا شيء عادي يعرف بالحساب، وهم لا يدرون أن ما وراء الخسوف والكسوف شيء لا يعلمون متى يحصل، وهو قيام الساعة، وذلك لجهلهم بذلك، فكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن يكون عند حدوثه قيام الساعة، وهذا ما تخوف منه رسول الله عليه.

حينذاك إذا حصلت هذه الدواهي والأهوال يقول الإنسان الذي يكذب بالبعث والنشور، يقول الإنسان الكافر: ﴿ أَيْنَ ٱلْمَرُ ﴾: من هذه الأهوال، وما يعقبها من الجزاء والحساب؟.

قال ﴿ كَالَّهُ: ﴿ كَالَّهُ: هذا نفي، أي: ليس هناك مفر، ﴿ لَا وَزَرَ ﴾: والوزر هو الجبل الذي يتحصن به الخائف، أو القصر المنيع الذي يتحصن به الخائف في الدنيا.

رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ
 الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ
 قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ
 آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ».

مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٣٠].

﴿ يُنَبُّؤُا ٱلْإِنسَنُ ﴾ أي: يُخبر الإنسان، ﴿ يَوْمَ إِنهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ بما قدم لآخرته، وما آخر في الدنيا.

وقيل: ﴿بِمَا قَدَّمَ﴾ من الطاعة، ﴿وَأُخَرَ ﴾ من المعاصي، أو ما قدم في أول عمره، وما أخره في آخر عمره، لا يُترك شيء من أعماله.

ثم قال الله الإنسان ينبأ بما قدم وأخر في الإنسان ينبأ بما قدم وآخر في الكتاب الذي سُجِّل عليه، ودُفع إليه، أيضا تشهد عليه أعضاؤه وجلده، فتكون حجة عليه، فمع أنه يعطى هذا الكتاب الذي لايغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، وسجلته عليه الملائكة الحفظة، أيضا نفسه تشهد عليه، جسمه يشهد عليه.

﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿ اللَّهِ أَي: إنه لو أراد أن يعتذريوم القيامة، ليس وقت اعتذار، ولا ينفع الاعتذار، فلو اعتذر، شهدت عليه أعضاؤه وجلده، فلا ينفعه الاعتذار.

ثم إن الله وجه رسوله على ماذا يعمل عند نزول الوحي عليه؛ لأن الرسول على الله الله كان إذا نزل عليه الوحي، يشتد به الأمر، ويستعجل في قراءة القرآن الذي يلقيه عليه جبريل على يخشى أن ينساه عليه، فيحرك لسانه وشفتيه قبل أن ينهي جبريل على القراءة عليه، فالله الله المحققة تعهد له بأن يحفظ عليه هذا القرآن، ولا يحتاج أنه على يكلف نفسه لحفظه.

فقال: ﴿ لَا نُحُرِّكُ بِهِ عَهُمُ أَي: بالقرآن وقت نزوله عليك.

﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ ٤ ﴾ ؛ كما قال ﷺ : ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم ﴿ لِللَّهِ حَتَى يَنْهِي مَا جَاء به براحة وطمأنينة.

ثم قال ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ وَقُرَّهَانَهُمْ ﴾: لا تخف أن يضيع منه شيء؟ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُم﴾: جمعه في صدرك، ﴿وَقُرْءَانَهُ ﴾ أي: كذلك نيسر عليك قراءته بدون تعجل.

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ أي: إذا قرأه جبريل عليه عليك، ﴿ فَأَنَّعَ قُرْءَانَهُ ﴾: اتبع قراءة جبريل عليه مذا إرشاد من الله عليه لرسوله عليه عند نزول الوحي، كيف يستقبل الوحي، فتعهد الله عليه لله بجمعه في صدره، وتعهد الله له بأن يسهل عليه قراءته، وأمره بأن يصغي إلى جبريل عليه حتى ينهي ما نزل به إليه.

﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُم ﴿ ﴾ أي: تفسيره وبيان أحكامه، سنبيَّنه لك بالوحي الثاني، وهو السنة النبوية.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.





هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعظ وتذكير لمن وفقه الله هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعظ وتذكير لمن وفقه الله هي المنعى إليها، قال هي : ﴿كُلَّا بَلْ يُحَبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْاَخِرَةَ ۞ فالعاجلة هي الدنيا، والآخرة هي يوم البعث والنشور، والإنسان يتنقل بين ثلاث دور، الدار الأولى هي العاجلة ودار البرزخ وهو القبر، والدار الثالثة وهي دار القرار، وهي الدار الآخرة في الجنة أو النار، ليس هناك دارٌ بعدها، ولا انتقال منها؛ ولهذا سماها الله هي دار القرار.

قال ﷺ: ﴿كُلَّا﴾: هذه كلمة زجر وتهديد، ﴿بَلْ يَجِبُونَ﴾: أيها الناس ﴿أَلْمَاجِلَةَ﴾: وهي الدار الدنيا، وما فيها من المتاع والأموال والأولاد، وتشتغلون بها لتحصيلها، وكأنه ليس أمامكم دارٌ أخرى.

﴿ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: تتركون العمل للآخرة، مع أن الدنيا خُلِقت من أجل العمل للآخرة، فالعمل إنما يكون في الدنيا، وأما الجزاء يكون في الدار الآخرة، فكثيرٌ من الناس معرضون عن هذا، ينشغلون بالدنيا، ولا يلتفتون للآخرة، فمنهم من لا يؤمن بالآخرة، ويكذب بها، ومنهم من يؤمن بها، لكنه يتشاغل عنها، ويلهو عنها، وينساها.

ولهذا قال: ﴿وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞﴾: ولا تتذكرونها، ولا تستعدون لها، ولا تعملون لها، وهذا توبيخٌ من الله ﷺ لمن كانت هذه صفته؛ لأنه إذا اشتغل بالدنيا، ونسي الآخرة، ضيع الدارين، ضيع الدنيا والآخرة، قال ﷺ: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١].

ثم بيَّن الله ﷺ أن الناس في الآخرة ينقسمون الناس إلى قسمين: السعداء والأشقياء.

فقال: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَهُ ﴾: ﴿ ﴿ نَاضِرَهُ ﴾ » من النضرة، وهي البهاء والحسن.

وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة النبوية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم لا يتُضَامُّونَ برؤيته ، بل كلٌ يراه على حده ، بدون أن يتزاحموا لرؤيته ﷺ ، وفي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ اللَّهِ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ اللَّهِ عَرُونَهُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ... اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتُ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٠٦، ٣٥٧٣، ٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢).

أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آيونس: ٢٦] (١) ، والأحاديث في هذا كثيرة في الصحاح في أن المؤمنين يرون ربهم في الله المؤمنين على المؤمن على المؤمنين على المؤمن

ولما ذكر ﷺ القيامة الكبرى، وما فيها من الأهوال، ذكر الموت، وهو القيامة الصغرى، فالإنسان إذا مات، قامت قيامته؛ لأنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة.

فقال: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْنَقَتِ ٱلسَّاقُ ﴾.

﴿ إِذَا بَلَغَتِ ﴾ أي: الروح عند الاحتضار، ﴿ ٱلثِّرَاقِ ﴾: جمع ترقوة، وهي

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٨١) عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ».

العظام المحيطة بالعنق من الجانبين، وفي الآية الأخرى، قال ﷺ: ﴿فَلَوْلاَ الْعَظَامِ الْمَحْيَطة بِالْعَنق مِن الجانبين، وفي الآية الأخرى، قال ﷺ: ﴿فَلَوْلاَ الْمَوْتِ الْحَلْقُومُ شَلِي اللهِ الموت تسوقها من العروق ومن الجسم ومن الأعضاء، حتى تجتمع في الحلقوم، فيقبضها ملك الموت، قال ﷺ: ﴿قُلُ اللهُ عَضَاء، حتى تجتمع في الحلقوم، فيقبضها ملك الموت، قال ﷺ: ﴿قُلُ يَكُونُ لَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلًا بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١].

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ ﴾: قال الحاضرون عند هذا الميت: من الذي يرقي هذا الميت بأن يقرأ عليه الرقية ؛ لعله يُشفى ، فهم يطلبون له الشفاء بالرُّ قْيَة ؛ لأنهم كانوا يعالجون المريض بالرُّ قْيَة .

ثم قال: ﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ أي: عند الاحتضار، بمعنى اجتمعت على المحتضر الشدائد في تلك اللحظة: شدة الألم، ونزع الروح، وشدة مفارقته للأهل والأموال، فهي شدائد تجتمع عليه زيادة على ما هو فيه من الاحتضار.

وقيل: التفت ساقا الميت عند الاحتضار، والتف بعضها على بعض، فلا يستطيع المشي أو الجلوس، إذا تعطلت رجلاه، وانطوى بعضها على بعض، ولُقَّت في الكفن، بدل أن كانت تنقل صاحبها، فإنها تعطلت ولُفت بالكفن.

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِ ٱلْمَسَاقُ ﴿ أَي: المصير بعد الموت حين يلقى ربه ﷺ ، فكل بني آدم يلقون ربهم ، المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، يلقون ربهم ﷺ ، فإليه ﷺ يردون ويرجعون ، لا مفر لهم عنه ، ولا محيد لهم عنه ، ولا مأوى عن الذهاب إلى الله ﷺ ، فماذا تكون حال الكافر عند لقاء الله وهو لم يعمل صالحًا.

﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَى ﴿ فَالاَ صَدَّقَ ﴾ أي: لم يؤمن بالله ﴿ وَلاَ صَلَى ﴿ وَلاَ صَلَّى ﴾ لله ﷺ وهذا فيه تعظيم شأن الصلاة ، وأنها تأتي بعد الإيمان بالله ، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فإذا شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وصدق وآمن ، تأتي الصلاة أول شيء ، فأول أعمال المسلم هي الصلاة .

﴿ وَلَكِنَ كُذَّبَ وَتُوكَّى ﴿ أَي: بدلًا من أن يصدِّق، فإنه كَذَّب، وكفر بالله ﷺ، وبدلًا من أن يصلي تولى؛ لأن الصلاة إقبال على الله ﷺ، وتركها تولٍ وإعراضٌ عن الله، فهذا فيه تعظيم قدر هذه الصلاة، التي يتهاون فيها كثير من الناس، ويزهدون فيها، فيكون هذا مصيرهم عند الموت.

وَجُنَّمَ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. يَتَمَطَّىٰ ﷺ متكبرًا في مشيته، وكأن ليس أمامه حساب وجنة أو نار.

فيقال له: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴿ أَنَهُ لَكَ فَأَوْلَى اللَّهِ عَذَابِ ووعيد كررها الله ﷺ للتأكيد. ﴿ أَيَّ سَبُ آلِانسَنُ ﴾: هذا الإنسان الذي لا صدق، ولاصلى، ثم ذهب الى أهله يتمطى أيظن ﴿ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ لا يُؤمر، ولا يُنهى، ولا يُبعث، ولا يُجَازى؟!

ثم بين ﷺ قدرته على البعث، واستدل على ذلك بأنه: خلق الإنسان أولًا من نطفة، ثم من علقة، فإذا كان الله ﷺ أوجده من العدم، فهو قادرٌ على أن يعيده من باب أولى.

﴿ فَغَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ﴾ أي: من هذا المني، وهذه العلقة، ﴿ الزَّوْجَيْنِ ﴾ أي: الشكلين، فالمراد بالزوجين هنا الشكلان، ﴿ الذَّكَرَ وَالْأَنْنَ ﴾: يخلق الله ﷺ من هذه النطفة الذكر، ويخلق منها الأنثى، مع أنها نطفة واحدة، لكن الله ﷺ بقدرته خلق منها الذكر والأنثى، فلا تكون كلها ذكورًا، ولا تكون كلها إناثًا.

 فهذه الآية من أدلة البعث وبراهين البعث، الذي أنكره الكافر، أنكره المشرك، أقر به أهل الإيمان، فهذا من أدلة وبراهين البعث.

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ بَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنّا هَدَيْنَهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ مَزَاجُهَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمَا مَيْرَا وَمِينَا وَلِيتِما وَأَسِيرًا ۞ إِنَّا نَعَافُ مِن رّبِينَا يَومًا عَبُوسًا فَعَلَمِيرًا ۞ فَوَتَلَهُمُ ٱللّهُ مَرْدُ جَرَاهُ وَلا شَكُورًا ۞ إِنَا نَعَافُ مِن رّبِينَا يَومًا عَبُوسًا وَعَطْرِيرًا ۞ فَوَتَلَهُمُ ٱلللّهُ مَرْدُ اللّهِ اللّهُ لَا يُومِ وَلَقَنَّهُمْ نَضِرَةً وَلا شَكُورًا ۞ إِنَا نَعَافُ مِن رّبِينَا يَومًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا ۞ فَوَتَلَهُمُ ٱلللّهُ مَرْدُونَ فِيهَا مَلَى مُنْ وَبِهَا عَلَى مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَهُمَ مَنْ مَنْ مُنْ مُنَاكُمُ وَلَكُونَ فِيهَا مَلَى مُنْ وَهُمَا مَنْ وَلَهُ مَا مَسْرُوا جَنّةً وَحَرِيرًا ۞ مُؤْكِمِينَ فِيهَا عَلَى اللّهُ مَا وَلَكُ لَتَ عُلُومَةً مَا لَذَلِكُ ﴾ اللّهُ وَلَاللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَا شَمْولًا إِلَى اللّهُ مَا مَنْ مَنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللل

هذه سورة الإنسان التي كان النبي على الله يقل على الجمعة في صلاة الفجر مع سورة السجدة؛ لما فيهما من الوعظ والتذكير، وبيان بداية الإنسان ونهايته (١).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (٨٩١، ١٠٦٨)، ومسلم (٨٨٠) =

وقد ذكر الله ﷺ في هذه السورة أحوال هذه الإنسان، وهي أحوال ثلاث: قال ﷺ:

الحالة الأولى: وهي ما قبل خلقه، قال ﴿ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ﴾.

الحالة الثانية: وهي ما بعد خلقه وابتلائه وامتحانه في هذه الحياة الدنيا.

الحالة الثالثة: هي حاله في الدار الآخرة بعد البعث والنشور.

فقوله ﷺ: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ أي: مضى عليه، ومرَّ عليه.

﴿ حِينٌ مِنَ اللّه عَبِينٌ مِنَ الدّه مِن الزمان لا يعلمه إلا الله عَلَى ، وذلك قبل خلق آدم عَلِي ، ﴿ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ﴾ أي: كان قبل خلقه لم يكن شيئًا ، ولا وجودله ، فليس الإنسان قديمًا ، فكل المخلوقات ليست قديمة ، ولكون كله حادث والأول هو الله عَنى ، الذي ليس قبله شيء ، والمخلوقات محدثة بعد أن لم تكن ، وذلك بقدرة الله عَنى ، ومنها هذا الإنسان فإنه ﴿ لَمْ يَكُن شَيّعًا مَذَكُورًا ﴾ .

ثم إن الله عَلا خلق آدم عَلِينًا أبا البشرية من تراب صار طينًا حَمَا مسنونًا ،

وفيه: «كَانَ النّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى
 الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ».

خلق منه آدم عليه ، قال على : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦] ، من تراب، ثم من طين حَمَا مسنون، وهذا من عجائب قدرة الله على كيف أنه خلق من التراب ومن الطين الحمأ المسنون هذا الإنسان، الذي فيه عجائب قدرة الله على من جسم وعقل وسمع وبصر وحواس، مع أنه كان معدومًا في الأول؛ كما قال الله على لنبيه زكريا على : ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ مِن جَمَا فَي الْأُول؛ كما قال الله على العدم، ﴿ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ .

وذرية آدم من نطفة، قال عَنِينَ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ ﴾، ثم إنه عَنِي فخلق ذريته ونسله من نطفة، وهي المني، ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾ أي: مختلطة بين مَنِي الرجل، ومَنِيّ المرأة تنزل عند الجماع مَنِيّ الرجل أبيض غليظ، ومَنِيّ المرأة أصفر رقيق، فيجتمعان، فيخلق الله عَنِينَ من مجموعهما الإنسان ذكرًا كان أو أنثى، فقوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ أي: ابن آدم، ﴿ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ أي: مختلطة.

ثم قال ﷺ: ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ أي: أن الحكمة من خلق هذا الإنسان وإيجاده أنه يبتلى ويمتحن بما يجري عليه في حياته من الخير والشر، ومن السرور والحزن، ومن الغنى والفقر، والأحوال المختلفة، الله ﷺ يبتليه ويختبره ؛ ليتميز الإنسان الشاكر الصابر الذي يشكر عند النعم، ويصبر عند النقم من الإنسان الذي يكفر عند النعم، ويجزع عند النعم.

﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾: جعل الله ﷺ له مدارك يعرف بها الخير من الشر، ﴿ سَمِيعًا ﴾: يسمع، ﴿ بَصِيرًا ﴾ يبصر، عاقل يميز الأمور عنده قدرة على الحركة والاكتساب، فهو مزود بكل ما يحتاج إليه لمصالحه.

﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ السّبِيلَ ، ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ أَي: أَرشدناه ، والمراد بالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد ؛ كما قال الله الله والإرشاد ؛ كما قال الله الله وبيّنا لهم ، ﴿ فَاسْتَحَبّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [نصلت: ١٧] ؛ لأن الهداية على قسمين : هداية دلالة وإرشاد ، وهي عامة لكل الخلق –المؤمن والكافر – ، وهداية توفيق ، وهذه خاصة بالمؤمن الذي يستجيب لأوامر الله على المعنى أنه يثبته على الحق ، ويوفقه للخير إذا هو أقبل على الخير ، ورغب في الخير ، فكلٌ ميسر لما خلق له ، ما تركه الله الله في عماية وحيرة ، بل إن الله على الفي الخير ، ورغبه فيه ، وأمره به ، وبيّن له طريق الخير ، ورغبه فيه ، وأمره به ، وبيّن له طريق الشر ، وحذره منه ، ونهاه عنه ، ثم إن الإنسان له اختيار وله مشيئة ، وليس مجبرًا على أفعاله .

ولهذا قال: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، فالمؤمن يشكر الله ﷺ، ويسلك طريق الخير الذي بيَّنه الله له، وأمره به، وأما الكافر والمشرك، فإنه يسلك طريق الشر الذي نهي عنه وحذر منه، فيرتكب ما نهاه الله عنه؛ اتباعًا لهواه وشهوته ورغبته.

ثم بيَّن الله ﷺ جزاء الفريقين -الشاكر والكفور-، فقال ﷺ في الكفور: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ ، من سلك طريق الشر، فإن الله ﷺ أعد له عذابًا أليمًا، وهذه السلاسل لايعلمها إلا الله ﷺ.

﴿ وَأَغْلَلًا ﴾: في أيديهم، تُغَل إلى أعناقهم، فيجمع عليه بين السلاسل والأغلال، قال عَلَيْ الله العافية. ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي آَغْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ [غافر: ١٧١، نسأل الله العافية.

﴿ وَسَعِيرًا ﴾ أي: وأعتدنا لهم عذابًا يستعر في أجسامهم، ويتوقد في جثثهم، وهي النار -والعياذ بالله-، فالسعير من أسماء النار، السعير والجحيم من أسماء النار.

ثم ذكر الله على الصنف الثاني، وهم أهل الإيمان، قال على الأَبْرَارَ الْأَبْرَارَ وهو المطيع المتقي.

فالمؤمنون يوم القيامة على ثلاث طبقات: منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ومنهم المقتصد الذي يفعل الطاعات، ويترك المحرمات، فهو اقتصر على فعل الطاعات، فلم يترك منها شيئًا، وتجنب المحرمات، فلم يفعل منها شيئًا، وهؤلاء هم الأبرار، ثم السابقون المقربون، وهم الذين فعلوا الطاعات، وتركوا المحرمات، وفعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال نها: المحرمات ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال منها المحرمات والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال منها المحرمات عند الله والله والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المحرمات والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المحرمات والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات والمكروهات، ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها المنها والمكروهات والمكروهات والمكروهات ودرجاتهم يوم القيامة بحسب ذلك، قال المنها والمنها والمكروهات والمكروهات والمكروهات ودرجاتهم والمناب والمربون والمله والمنابع والمله والمربون والمربون والمله والمربون والمله والمربون والمربون والمربون والمربون والمله والمربون والمله والمربون والمربون والمربون والمله والمربون والمرب

ثم ذكر جزاء الأبرار فقال: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴿ الكأس هو وعاء الشراب، ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ : أي خلطها، وما تمزج به، ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ : أي خلطها، وما تمزج به، ﴿ كَانُورًا ﴾ : الكافور نبت طيب الرائحة، بارد المذاق، فهم يشربون شرابًا مطيبًا بالكافور.

ومصدر هذا الشراب ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ ، ﴿يَشْرَبُ بِهَا ﴾ أي: منها، ﴿عِبَادَ اللَّهِ ﴾ ، والمراد العبودية الخاصة، وهم أهل الإيمان، وإلا فإن كل

الخلق عباد الله -مؤمنهم وكافرهم - العبودية العامة، قال عَيْل : ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمَٰنِ عَبْدًا ﴿ وَمِيم: ١٩٣]، هذه عبودية عامة، وأما العبودية الخاصة، فإنها للمؤمنين، فكلمة ﴿عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ يراد بها المدح.

وهذه العين ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفَجِيرًا ﴾: على مطلوبهم ورغباتهم، فهم أينما أرادوها وجدوها، ولا يحتاجون إلى كلفة وحفر آبار وتعب ونفقات، فهي ميسرة، يفجرونها تفجيرًا حسب طلبهم، وليس فيها شح وانقطاع مثل ما في الدنيا، ولا تنفد على طول الوقت وكثرة لاستهلاك.

ثم ذكر تُعْلَقَ أعمالهم التي أهلتهم إلى هذه الكرامة، قال تُعْلَقَ : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيُعْافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّوُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّا فَطُونُونَ يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ۞ إِنَّا فَعَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ۞ فَطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلا شُكُورًا ۞ إِنَّا فَعَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ۞ فَوَانِهُم اللّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْمُؤمِ وَلَقَنَّهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَبُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُؤمِني فِهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ فُطُوفُهَا فَذَلِيلًا ﴾ فَذَلِيلًا اللّهَ وَدُلِلَتْ فُطُوفُهَا فَذَلِيلًا ﴾ وَدُلِلَتُ فُطُوفُها فَذَلِيلًا ﴾ فَذَلِيلًا ﴾ وَدُلِلَتْ فُطُوفُها فَذَلِيلًا ﴾ وَدُلِلُكُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

## فذكر في هذه الآيات صفات الأبرار وهي:

الأولى: أنهم ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾: النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، وهو نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز النذر للولي، ولا للقبر، ولا للمخلوق؛ لأنه نوع من أنواع العبادة، فمن نذر لغير الله على الله على مشرك الشرك الأكبر، فالذين ينذرون للقبور والأضرحة، وتجمع نذروهم في صناديق تسمى صناديق النذور، ويقتسمها الطواغيت والسدنة، هذه نذور شركية – والعياذ بالله –، وإنما النذر المشروع الوفاء به

هو نذر الطاعة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة وَ الله عَلَيْهُا أَن رسول الله عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ». «رواه البخاري».

الثانية من صفاتهم: ﴿ وَيَا فُونَ يَوْمًا ﴾: يخافون من يوم القيامة وما فيه من الأهوال، ولما خافوا منه، استعدوا له، فليس المراد مجرد الخوف منه فقط، لكنه خوف معه عمل واستعداد.

﴿مُسْتَطِيرًا﴾: شره منتشر، وليس شره في مكان خاص، أو في وقت خاص، وإنما هو منتشر.

والثالثة من صفات الأبرار: في قوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ أي: يتصدقون بالطعام على المحتاجين، ﴿ عَلَى حُبِّهِ ﴾ أي هم يرغبون فيه، فهم يؤثرون على أنفسهم، أما أنك لا تطعم من الطعام إلا الذي لا تريده، أو أنه طعام فاسد، فهذا ليس تقربًا لله ﷺ، وإنما هو تخلص من هذا الطعام فقط، إنما المزية والمدح لمن يطعم الطعام وهو يحبه، إما لأنه جائع، وإما لحاجته إليه، لكنه يؤثر ثواب الله ﷺ، فيطعم الطعام على حبه، قال ﷺ: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمّا شُحِهُ وَآل عمران: ٩٢].

﴿ مِسْكِناً وَيَتِماً وَأُسِيرًا ﴾ هذه مصارف الأطعام وهي: المسكين وهو الذي يجد بعض الكفاية ، والفقير وهو الذي لا يجد شيئًا واليتيم وهو من مات أبوه وهو دون البلاغ ولا مال له والأسير وهو أسير الحرب ولو كان كافرًا ؛ لأنه لا يستطيع السعي للاكتساب وإغناء نفسه.

يأسرون المسلمين، وإنما يأسرون الكفار، فإذا أُسِر الكافر، فإنه يكون بحاجة إلى الإحسان، فيُحسن إليه، ويخلصون النية في إطعام هؤلاء ويقولون لهم: ﴿إِنَّا نُطِّعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ أي: رجاء ثوابه.

﴿لَا نُرِبدُ مِنكُو جَرَآءُ ﴾: منكم على إحساننا إليكم على إحسانهم عليهم، أن يردوا عليهم إحسانهم، أيريدون المعاوضة؟ لا. لايريدون عوضًا عما أنفقوا.

﴿ وَلَا شُكُورًا ﴾ أي: ولا نريد ثناءً منكم.

وإنما الحامل لنا على إطعامكم ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنا ﴾: فما فعلنا هذا إلا خوفًا من ربِّنا ﷺ، ﴿يَوْمًا ﴾ وهو يوم القيامة، ﴿عَبُوسًا ﴾ أي: صعبًا ليس فيه

بشاشة، ولكنه صعب شديد عسير، ﴿ فَمَطَرِيرًا ﴾ أي: شديدًا مما يجري فيه من الأهوال.

ثم بين جزاءهم فقال: ﴿فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ ؛ لأن من استعد لهذا اليوم بنية صالحة وإخلاص، وقاه الله عليه شره، وسهله عليه، وهذا دليل على أن المسلم يستعد لهذا اليوم، ويخلص عمله لله على أن المسلم

﴿ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾: النضرة هي اللون الحسن، والمنظر البهي في وجوههم ﴿ وَسُرُورًا ﴾ أي: في نفوسهم.

﴿ وَجَزَعُهُم بِمَا صَبَرُوا ﴾ : جزاهم الله ﷺ بما صبروا في الدنيا على المشاق، وعلى المكاره، وعلى الشدائد، ولم يجزعوا؛ لأن الله ﷺ قال : ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ في أول السورة، فهؤلاء أبتلوا، فصبروا.

﴿ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: على السرر، والاتّكاء يدل على الراحة، فالمتكئ مرتاح.

﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ أي: في الجنة، ﴿شَمْسًا﴾ أي: حَرَّا، ﴿وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ أي: بردًا، فهم لا يقاسون من حَرِّ أو من برد، بل يكونون بين الحر والبرد.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ ظِلَالُهَا﴾ أي: ظلال الجنة، فهم في ظلال بارد طيب، فأينما كانوا، فهم مظللون، ما عندهم شمس، ولا عندهم برد، أينما ذهبوا وأينما جلسوا في الجنة، فكلها مظللة.

﴿ وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا نَذَلِلاً ﴾: ﴿ وَذُلِلَتْ ﴾ أي: قُرِّبت إليهم الثمرات فهي سهلة التناول.

نسأل الله من فضله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

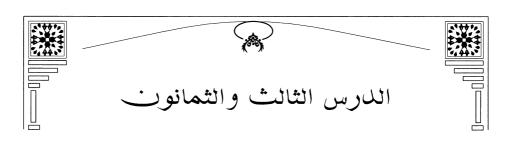

ما زال السياق في ذكر أحوال أهل الجنة، وما أعد الله ولله الهم من الكرامة، وذلك أن الله ولا ذكر في هذه السورة أصنافًا من كرامات أهل الجنة، وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم، ومنها ما جاء في هذه الآيات: ويُطَانُ عَلَيْمِ أي: يطوف عليهم الخدم بالشراب، وما يريدونه.

﴿ عَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ ﴾: آنية جمع إِنَاء، وهو ما يُشِرب به، والأكواب جمع كوب، وهو ما يشرب به، ﴿ وَأَكُوابُ ﴾ أي: من فضة كذلك.

﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ ﴾: وليست من الزجاج، ولكنها في صفائها ولونها وجمالها في شكل القوارير من الزجاج، وفي مادتها هي من الفضة؛ لأن أواني الجنة من الذهب، أو من الفضة، وهي مخلوقة للبقاء والدوام، لا تتكسر كما في الدنيا.

﴿ فَدَرُوهَا نَقْدِرًا ﴾ أي: قدرها أهل الجنة على حسب حاجتهم، أو قدرها الخدم والغلمان الذين يطوفون بها على أهل الجنة، فهي لا تزيد عن حاجتهم ولا تنقص عن حاجتهم، قدروها بحسب الحاجة لا تزيد ولا تنقص.

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ ، ﴿ وَيُسْقَوْنَ ﴾ : أهل الجنة يسقيهم الخدم ، والكأس المراد بها الخمر ، فالجنة فيها خمر " لكنه خمر طيب مسلوبة عنه صفات خمر الدنيا ، فخمر الدنيا خبيثة ، محرمة ، وضارة ، وأما خمر الآخرة ، فهي طيبة ولذيذة وصحية ، ليس فيها غول ، أي : ولا تؤثر على العقول كما في خمر الدنيا .

﴿ كَانَ مِنَاجُهَا زَنجِيلًا ﴾: الزنجبيل نبت طيب الرائحة، لذيذ المذاق، ولكن ما في الدنيا يختلف عما في الآخرة، فالأسماء والمعاني موجودة ومشتركة، فالدنيا فيها زنجبيل، وكذلك الآخرة فيها زنجبيل، والجنة فيها أعناب، والدنيا فيها أعناب، الدنيا فيها رمان، والجنة فيها رمان، والجنة فيها نخيل، وكذلك الدنيا فيها نخيل، ولكن ليس في الدنيا إلا نموذج مما في الآخرة، وهو يختلف اختلافًا كبيرًا.

﴿ عَنَّا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلَا ﴾: السلسبيل هو الشيء السلسل، شرابها سلسلٌ طيب المذاق.

﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلَّدُونَ ﴾ أي: لا يموتون، ولا يهرمون، ولا يكبرون، بل يستمرون على شبابهم وجمالهم ونظافتهم.

﴿ إِذَا رَأَيْنَهُمْ ﴾ أي: إذا رأيت هؤلاء الغلمان ، ﴿ حَسِبْنَهُمْ لُؤَلُوًا مَنْثُورًا ﴾: واللؤلؤ وهو الجواهر الطيبة النفيسة التي تستخرج من البحر، وهي من أجمل أنواع الحلى في صفائها ولونها وجمال منظرها.

﴿ مَّن ثُورًا ﴾ من عقده منتشرًا.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ ﴾ أي: إذا نظرت ﴿ وَمُمَّ ﴾ أي: هناك، ﴿ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴾: إذا رأيت الجنة على وجه العموم، وأهلها وخدمها، رؤية عامة، ﴿ رَأَيْتَ نَعِيمًا ﴾ مناظرها ناعمة جميلة ﴿ وَمُلِّكًا كَبِيرًا ﴾ أي: ليس له حدود فأدنى أهل الجنة يُعطى أمثال الدنيا وما فيها.

ثم ذكر ﷺ لباسهم، فقال ﷺ: ﴿عَلِيَّهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرُ ﴾: السندس هو ما رَقَّ من الحرير، ﴿وَلِسَتَبْرَقِ ﴾: الإستبرق هو ما غلظ من الحرير، ولون ثيابهم من اللون الأخضر، ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾: وهو أجود أنواع الأقمشة في الدنيا، ويُحرم على الرجل.

﴿ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ ﴾ : ﴿ وَحُلُواً ﴾ أي : أُلبسوا في أيديهم، ﴿ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ إِلَى الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾: للأبدان، وللبطون، وللقلوب، فهذا الشراب يُطَيب؛ كما أن مظاهرهم طيبة، فإن الله وللله الله الله المنظام المناهم ال

بهذا الشراب، الذي يُطَهِّر قلوبهم، ويطهر صدورهم، ويطهر أجوافهم من العلل والأسقام والتغيرات، فأهل الجنة لا يبولون، ولا يتغوطون، وإنما يصيبهم الرشح، وهو شيء من العرق رائحته أطيب من المسك.

فالإنسان لا يجزم لنفسه بالجنة، مهما بلغ من العمل، ومهما بلغ من الطاعة والتقوى، فإنه يخاف، ولا يجزم بأنه من أهل الجنة، وإنما التوفيق بيد الله والعمل ليس ثمنًا للجنة، وإنما هو سببُ لدخول الجنة، وفي قوله والم والمؤلف المجنّة بِمَا كُنتُم تعملُون النحل: ٣١]، فالباء ليست باء الشمنيَّة والعوض، ولكنها باء السبية، أي: بسبب ما كنتم تعملون، وإلا فإن النبي والعوض، ولكنها باء السبية، أي: بسبب ما كنتم تعملون، وإلا فإن النبي النبي المحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة والمحديث الصحيح الذي والمحديث المحديث المحديث الصحيح الذي والمحديث المحديث المحديث الصحيح الذي والمحديث المحديث ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٥٠).

يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ» قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ ، وَلاَ أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا» (١).

فالمؤمن يرجو الله ﷺ من فضله وإحسانه، ولهذا جاء في الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيظٌ بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ فَرْسَخ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَأَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْأُصْبَعِ تَبَضُّ بِمَاءٍ عَذْبٍ فَتَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ وَشَجَرَةَ رُمَّانٍ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً فَتُغَذِّيهِ يَوْمَهُ، فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوضُوءِ وَأَخَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ ﴿ عِنْدَ وَقْتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى بَعَثَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ ﴿ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: أَدْخِلُواً عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللَّهُ ﴿ لِلْمَلَائِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ قَالَ: فَيُجَرُّ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٣، ٦٤٦٣)، ومسلم (٢٨١٦).

النَّارِ فَيُنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رُدُّوهُ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ قَوَّاكَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِكَ أَوْ بِرَحْمَتِي؟ فَيَقُولُ: بَلْ بِرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: مَنْ قَوَّاكَ لِعِبَادَةِ حَمْسِ مِائَةِ عَامٍ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْزَلَكَ فِي جَبَلِ لِعِبَادَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْزَلَكَ فِي جَبَلِ لِعِبَادَةِ وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَسَطَ اللَّجَةِ وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَسَطَ اللَّجَةِ وَإِخْرَجَ لَكَ كُلَّ الْمَاتِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بُرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي الْكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْكَبُولُ الْمَاتِ وَالْمَاعِ وَأَخْرَجَ لَكَ كُلُقُولُ: أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي الْكَبُدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي فَيُدُولُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةَ وَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي فَيُدُولُكُ الْجَنَّةَ، قَالَ جِبْرِيلُ اللَّهُ إِلَّهُ عَالَ اللَّهُ مِرْحُمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ إِلَى الْحَبْدُ وَلُولُ الْمُعَرِيلُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَمَّدُهُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَكُورًا ﴾: عند الله ﷺ، فالله غفور شكور، ومن شكره لكم أنه أدخلكم الجنة، هذا من شكره لكم على الطاعة، وعلى العمل الصالح، شكر الله.

ثم إن الله على خاطب نبيه على في ختام السورة خطابًا خاصًا، فقال على الله الله على خاطب نبيه على في ختام السورة خطابًا خاصًا، فقال على جملة واحدة، وإنما نزل مفرقًا على حسب الوقائع والحوادث في مدة ثلاث وعشرين سنة، هي حياة رسول الله على في الرسالة، وكان القرآن ينزل عليه عليه في المناسبات وبالتدريج؛ لأن القرآن لو نزل جملة واحدة، ما استطاع الناس أن يعملوا به، فهذا من رحمة في أنه أنزله مفرقًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٣٤١)، وتمام في الفوائد (٢/ ٢٥٩).

قال على الفرقان: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبُودَةً ﴾ [الفرقان: ٣٦]، يقولون: لماذا لم ينزل القرآن على الرسول على جملة واحدة؟ وهذا من تعنتاتهم، وقد بيَّن الله الحكمة في ذلك، فقال عَلَى الله الحكمة في ذلك، فقال عَلَى الله الحكمة واحدة؛ من فُوَادَكُ وَرَتَّلَنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٦] أي: نزَّلناه متتابعًا، وليس جملة واحدة؛ من أجل أن يسهل العمل به، ولأجل تثبيت فؤادك حينما ينزل عند كل حادثة ما يناسبها ﴿ وَرَتَّلَنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢]، أي: وفسرناه وبيناه تبيينًا.

﴿ غَنُ ﴾: هذا من باب التعظيم، الواحديقول: «نحن» من باب التعظيم، حتى إن المخلوق، الملوك يقولون: «نحن فلان بن فلان، نأمر بكذا».

﴿ فَأُصْبِرَ لِلْكُمْ رَبِّكَ ﴾ أي: استعن بالصبر على تحمل هذه الأمانة، وهذا القرآن والعمل به، والدعوة إليه، والجهاد في سبيله، قال عَلَيْ الله الله القرآن والعمل به، والدعوة إليه، والجهاد في سبيله، قال عَلَيْ الله والمناققين عَلَيْكُ قُولًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّا سَائُلُقِي عَلَيْكُ السّرِمِلِ الله الله عَلَيْكُ هُو الصبر وكذلك الصبر عليه المتقين.

ثم قال ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ عَائِمًا أَوْ كَفُولًا ﴿ : فإنك ستلاقي من الكفار والمنافقين من يريد صرفك عن هذا القرآن، ويحاول معك أن تترك هذا القرآن، أو تترك بعضه، فلا تطعه، والمراء ﴿ عَائِمًا ﴾ بأفعاله، ﴿ كَفُورًا ﴾ بقلبه.

تعليم للرسول ﷺ وتعليم للأمة أنها لا ترضخ للكفار وللمنافقين في كل مكان، وفي كل زمان.

ومما يستعين به رسول الله على تبليغ الرسالة: ذكر الله؛ ولهذا قال: ﴿ وَاذْكُرُ اللَّهُ مُرَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞ ﴾ أي: لازم الذكر والدعاء والاستغفار في

الصباح والمساء، الأوراد الشرعية والأذكار والأدعية هذا يعينك على مشاق الحياة، ويعينك على العمل، فالذكر يحيي القلب، ويعينك، وينشطك على العبادة، ويكون ﴿ بُكُرَةً ﴾ في أول النهار، ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ في آخر النهار.

هذه الأمور التي يواجه بها أذى الكفار:

الأمر الأول: ﴿ فَأَصْبِرَ لِلْكُمِ رَبِّكَ ﴾.

والثانية: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾.

والثالثة: ﴿وَأَذَكُرُ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞ ﴾.

والرابع: ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَاسْجُدَ لَهُ ﴾: وهو تهجد الليل، فقيام الليل له تأثير عجيب في المسلم إذا اعتاده، وإذا داوم عليه، ولو كان قليلًا، ولهذا قال الله عليه المسجد»، ﴿ وَمِنَ الْيَلِ ﴾ الله على الله على دنياك وآخرتك. أي: خصص جزءًا من الليل، داوم عليه؛ يعينك على دنياك وآخرتك.

﴿ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُوِيلًا ﴾: نزه الله ﷺ، سبح الله ونزهه عما لايليق به.

ثم ذكر الله على حالة هؤلاء المعرضين والمعارضين من الكفار والمشركين والمنافقين، فقال فلى : ﴿إِنَ هَنُولاً عَجُبُونَ الْعَاجِلَةَ ﴾: المعارضين والمعرضين أن يجعلوك تتنازل عن القرآن، ما السبب؟ لأنهم في يُجبُونَ الْعَاجِلَةَ ﴾، وهذا القرآن يحذرهم منها، ومن الاغترار بها، والقرآن يريد منهم أن يعملوا للآخرة، وهم لا يؤمنون بالآخرة، ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُم ﴾ أي: يتركون وراءهم ﴿يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾، وهو يوم القيامة، فهم يحاولون مع رسول الله على أن يتنازل عن شيء من الدين، وعن الأوامر والنواهي، ويقولون: إن هذا تشدد، كما بقال الآن.

ولهذا قال مستدلًا على البعث: ﴿ فَكُنُ خَلَقَنَهُم ﴿ فَي البداية ، ﴿ وَشَدَدُنَا اللَّهُم اللَّهُم اللَّه الله وَ البداية ، ﴿ وَاللَّه الله الله الله الله الله الله وَي الدنيا ، فالذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى ، هذا من الأدلة على البعث ، أن الذي يقدر على الأول لهو قادرٌ على أن يعيدهم .

ثم قال على واصفًا هذه السورة بجملتها، ﴿إِنَّ هَلَاهِ مَنْ لَمَا فيها من العظات والذكر، وما فيها من وصف أهل الجنة، ووصف أهل النار، وحالة رسول الله على في الدعوة للكفار، ﴿إِنَّ هَلَاهِ عَلَى سورة يتذكر بها من له قلب، ويعتبر بها من له قلب رغبة في الآخرة بخلاف الذين يحبون العاجلة وينسون الآخرة.

﴿ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴿ : في هذه الآية سرٌ عظيم، فأنت تقوم بالعمل؛ لأنه أعطاك القدرة، وأعطاك المشيئة، وأعطاك الاختيار، ولم يجبرك كما تقول الجبرية، بل أعطاك الاختيار، فأنت الذي تؤمن، وأنت الذي تكفر، وأنت الذي تطيع، وأنت الذي تعصي باختيارك، ولو أن أحدًا أجبرك، صرت مكرهًا، والمكره لا يؤاخذ، لكن أنت باختيارك، وبإرادتك، وبطوعك تقدم على العمل: إما خيرًا، وإما شرًا.

فإذا سألك أحدٌ: هل العبد مسير أم مخير؟ فتقول: العبد مسير مخير، فهو مسير في أفعال الله فيه تجري عليه، ولو لم يرد، أما من حيث أفعاله هو، فإنه مخير، فهو مسير ومخير، من حيث القضاء والقدر، فإن العبد مسير، فإنه لا ينفك عن قضاء الله وقدره، ومن حيث أفعاله هو، فإنه مخير، فهو الذي

يطيع وهو الذي يعصي، وهو الذي يُسلم، وهو الذي يكفر، فهو مخير من ناحية عمله، فإن قلت: إن الإنسان مخير فقط، فإنك مخطئ، وإن قلت: إن الإنسان مسير ومخير.

قوله ﷺ: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ ﴾: هذا فيه ردٌ على القدرية ، فعندنا طرفان: الجبرية يقولون بأن العبد مجبر ، ولا اختيار له ، ورد على القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه الله شيئًا من أفعاله.

فقوله: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ردعليهم حيث جعله خاضعًا لمشيئة الله.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، لا يخفى عليه شيء، ﴿حَكِيمًا ﴾: حكيمًا في مواضعها فيمن يستحقها ويضع عذابه فيمن يستحقه.

ولهذا قال: ﴿ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحُمَتِهِ ۚ أَي: أنه يهديه، وييسر له الخير، ويفتح له باب العمل الصالح.

﴿ وَالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ فرتب العذاب على الظلم والرحمة على العمل الصالح.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

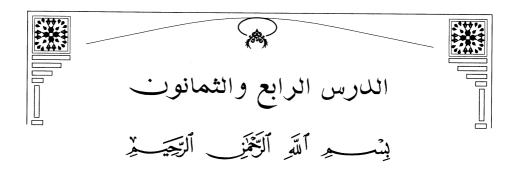

هذه سورة المرسلات التي كان رسول الله ﷺ أحيانًا يقرأ بها في صلاة المغرب، وهي سورة عظيمة (١).

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (٧٦٣، ٤٤٢٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ، قَالَتْ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: «يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ».

قال ﷺ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ﴾: الواوهي واو القسم، فهذا قسمٌ من الله ﷺ بالمرسلات وما بعدها.

وعن ابْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلْمِ اللّهِ اللَّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلْمَ وَأَشْرَكَ » (٢).

فالحلف أو القسم بغير الله على النسبة للمخلوق شركٌ محرم شديد التحريم.

قَالَ تَغْلِلاً: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ ، ﴿ فَٱلْمَصِفَاتِ ﴾ ، ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ ﴾ ، ﴿ فَٱلْفَرْقِتَ ﴾ .

وعلى كل حال فإن هذه المذكورات سواء كانت الملائكة أو الرياح،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۸، ۲۶۶۲)، ومسلم (۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأحمد في مسنده (١٠/ ٢٤٩)، والحاكم في المستدرك (٢) أخرجه الترمذي (٣٣٠/٤).

فهي آيات من آيات الله ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله: ﴿ وَمُرَّفًا ﴾ أي: متتابعة، كَعُرْفِ الْفَرَس، وقيل: العُرْفِ ما هو ضد المنكر؛ كما قال ﷺ: ﴿ فُذِ ٱلْعَنُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

﴿ فَٱلْمَاصِفَاتِ عَصِفًا ﴾ ، وهي الملائكة ، يرسلها الله عَلَى الله الله عَلَمَ الله الله عَلَمَا الرياح يسخرها بما يشاء في هذا الكون: إما بالعذاب، وإما بالرحمة.

﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرًا ﴾: قيل: هي الملائكة تنشر ما أمرها الله بنشره، وقيل: هي السحاب، تنشر النبات، أي: تحييه بعد موته، وقيل: هي الرياح تنشر السحاب في السماء.

﴿ فَٱلْفَرْفَتِ فَرَّقًا ۞ : وهي الرياح أو الملائكة، ف «الْفَارِقَات» تفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال.

﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۞ ﴾: وهي الملائكة، تلقي الذكر بأمر الله ﷺ، وتنزل بالوحي من الله ﷺ، وبالأوامر وبالنواهي.

﴿ عُذَٰرًا أَوْ نُذَرًا ۞ ﴾ أي: هذا الذي تنزل به الملائكة إما حجة من الله على خلقه، أو نذير للمكذبين.

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَافِعٌ ﴾: هذا جواب القسم، ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ ﴾ أي: أن من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وما يكون في يوم القيامة ﴿لَوَفِعٌ ﴾: لامحالة، فهذه أقسامٌ من الله ﷺ على أن ما وعد به من البعث.... إلى آخره أنه واقعٌ لا محالة، ولا يمكن أن يتأخر عن وقته، فلا وجه للتشكك فيه، أو لتكذيبه، فمن كذب به، فهو مكذب بالحق، ومكذب بأمرٍ لابد أن يقع، ولابد أن يندم هذا المكذب على تكذيبه، ويفرح به المؤمنون،

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَبِ لِهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم: ٤].

أقسم الله ﷺ؛ ليبطل كيد هؤلاء، ويكذبهم، وينذرهم ما داموا على قيد الحياة؛ ليتوبوا إلى الله ﷺ، ولا يتشككوا في يوم البعث، ويستعدوا له بالأعمال الصالحة، وترك الأعمال السيئة، يستعدون له، فلابد أن تلقاه، فبأي شيء تلقاه؟ هل تلقاه بعمل صالح، أم تلقاه بعمل سيء؟ فلابد أنك ملاقيه، قال ﷺ: ﴿يَاأَيُّهُا اللهِ اللهَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّمًا فَمُلْقِيهِ الانشقاق: ٦]، فلابد أن تلقى الله ﷺ، فانظر بماذا تلقى الله ﷺ، تأمل يا أخي، تأمل فلابد أن تلقى الله ﷺ، فانظر بماذا تلقى الله ﷺ، والمؤمن يزداد من المحيرك ما دمت في زمن الإمكان، فالمذنب يتوب، والمؤمن يزداد من الخير، عندك مهلة، قدرة، طاقات لا تعطلها، واغتنم فرصتك، اغتنم حياتك قبل موتك، تنبه لنفسك!

ومتى يكون هذا؟ يبينه بقوله: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ ﴾ أي: ذهب ضوؤها، فإذا جاء الميعاد طُمِسَت؛ لأنه قد انتهى وقتها وأجلها، وفي آية أخرى قال وَ إِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتُ ﴾ [التكوير: ٢]، وفي آية ثالثة قال اللَّهِ : ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ النَّرَتُ ﴾ [التنفطار: ٢]، انتثرت من السماء، وتساقطت، فهذه أحداث هائلة.

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَ ۞ ﴾: تتفتح بعد أن كانت ملتحمة وكانت قوية، فإنها تتفتح؛ لأنه انتهى أجلها، وتغير الكون، وحلَّ يوم القيامة.

﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ ﴾ : ﴿ الرُّسُلُ ﴾ ، وهم الأنبياء ، ﴿ أُقِنَتَ ﴾ أي : جُعِل لها ميقات ، يجمعهم الله ﷺ فيه ، قال ﷺ : ﴿ ﴿ يُومَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ۞ ﴿: هذه الرسل؟

وقوله: ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ ﴾: تفخيم لهذا اليوم.

﴿لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ﴾: الحكم بين الخلائق، فيوم القيامة تفصل الخصومات والمنازعات والاختلافات كلها يفصل الله ﷺ فيها بحكمه العدل.

ثم قال ﷺ: ﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلۡفَصِّلِ ۞ ۞: هذا سؤال تفخيم وتهويل.

ثم قال: ﴿ وَنَلُّ يُومَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾: «يَوْمَئِذٍ » أي: إذا حلَّ هذا اليوم، فالويل للمكذبين الذين كذبوا به، وجحدوه، وأنكروه، ونسوه، تغافلوا عنه، ويلُّ لهم إذا حلَّ بهم هذا اليوم.

ثم ذكر الأدلة على يوم الفصل، فقال: ﴿ أَلَوْ نَهُلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ أَي : الأَمْمِ السَّابِقَةُ مِن قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، والمؤتفكات، وأصحاب مدين، أين هم؟ آثارهم باقية، وديارهم باقية، قال عَلَيْ : ﴿ فَتِلْكَ بُنُوتُهُمْ خَاوِكَ أَن النمل: ٢٥]، قال عَلَيْ : ﴿ فَيْلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسَكَّنَ مِن بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النمل: ٢٥]، قال عَلَيْ : ﴿ فَيْلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [القصص: ٥٥]، وهم أهلكهم الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

﴿ ثُمَّ نُتِبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ أي: من عمل مثل عملهم، وكذب الرسل من آخر الأمم.

يعتبر بهذا، هم كذبوا، وتمردوا، وعصوا، وعتوا، لكن هل تحصنوا من الله ﷺ؟

﴿ كَذَاكِ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: أي: مثل ما فعلنا بالأولين نفعل بالمجرمين، فكل مجرم عمل عملهم فيلحق بهم، لابد أن فسيلحق بهم، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

﴿ وَأَنُّ يُومَدِدِ أَي: ويل في هذا اليوم، ﴿ لِلمُكَذَّبِينَ ﴾: والويل كلمة عذاب وتهديد، وقيل: واد في جهنم، لو سُيِّرت فيه جبال الدنيا، لذابت من شدة حره.

ثم ذكر ﷺ دليلًا آخر، فقال ﷺ: ﴿أَلَّهُ غَلُقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ ۞﴾: هنا احتج الله ﷺ ببداءة الخلق على الإعادة، فالذي قدر على البداءة والإنشاء من العدم قادرٌ على أن يعيد هؤلاء إلى حياة أخرى، ومن الأدلة على ذلك: بدء الخلق، قال ﷺ: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقُ ثُمَّ اللّهُ يُشِئُ اللّهَ مُل كِلُ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞﴾ [العنكبوت: ٢٠].

والماء المهين هو الضعيف وهو المَنِيّ، يخلق منه هذا الإنسان، أولًا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك يصوره ويهي ويجعل منه السمع والبصر والعروق والعظام واللحم، ويكونه خلقًا سويًّا، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي على الجنين في الرحم، يصل إليه خلق الله وتدبيره وهو في هذا المكان، ولا أحديقدر أن يصل إليه إلا أمر الله.

فما دمنا أننا خلقناكم من ماء مهين، فنحن قادرون على إعادتكم وإخراجكم من القبور مرة ثانية، وهذا فيه ردٌ على الذين يستبعدون البعث، ويقولون: ﴿وَقَالُوۤا أَوَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ [الإسراء: ٤٩]، ﴿ أَيِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ [النمل: ٢٧].

﴿ فَجَعَلْنَهُ ﴾ أي: جعلنا هذا الماء المهين، ﴿ فِي قَرَارِ مُّكِينِ ﴾: وهو رحم المرأة، ولا يمكن أن يسقط منه أو ينزل، بل متمكن في هذا الرحم، محفوظ في هذا الرحم.

﴿إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ ﴿ اللهِ عَنْ وهو مدة الحمل: إما ستة أشهر أو تسعة أشهر، وهذا هو الغالب، وقد يزيد عن تسعة أشهر، ولكن الغالب هو تسعة أشهر، وقد ينزل من رحم أمه ويولد لستة أشهر، ويعيش، فأقل مدة للحمل هي ستة أشهر.

﴿ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ ﴾: «قَدَرْنَا» مخفف من «قَدَّرْنَا» من القدر، ﴿ فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴾: نحن فقدرنا متقن، لا يتغير، ولا يتبدل، ولايتأخر ما قدره الله ﷺ.

قال ﴿ وَمُلِّ يُومَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَي: هل المكذبون بالبعث يمكنهم أن يكذبوا بالبداءة التي ذكرها الله في هذه الآيات.

﴿ وَنَٰلُ يُوَمَيِذِ ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴾ المكذبين بهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا أحديكذب، وعند الموت، فكلٌ يؤمن، ولكن التكذيب والتصديق والإيمان والكفر والنفاق هذا إنما يكون في الدنيا فقط.

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا ۞ ﴾: هذا دليل ثالث، ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا ۞ أَخْيَآءُ وَأَمُونَا ۞ ﴾، ﴿ كِفَانًا ﴾ تعيشون على ظهرها، وتدفنون في بطنها، ثم تخرجون منها يوم البعث، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَخْيَآءُ وَأَمُونَا ۞ ﴾ أي: تعيشون على ظهرها أحياءً، وتدفنون في بطنها أمواتًا.

وانظروا كيف أن الله و خص الإنسان بالقبر، ولم يجعله مثل البهائم التي تموت وتلقى جيفها على وجه الأرض؛ لأن هذا الآدمي اعتنى به الله، فجعل له الأرض يعيش على ظهرها، ويحفظ في بطنها، ثم يبعث منها يوم القيامة لجزائه.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِىَ شَلِمِخُنتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ۞ ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ أي: في الأرض، ﴿ رَوَسِى شَلِمِخُنتِ ﴾ ، وهي الجبال، جعلها الله ﷺ لتثبيت الأرض؛ لئلا تضطرب بأهلها، فلا يمكن السير عليها والبنيان عليها، ولا العيش عليها لولا أن الله ﷺ ثبتها بالجبال الراسيات الشامخات المرتفعة.

﴿ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴾ أي: عذبًا، قال ﷺ: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ عَائِمُ أَنْتُمُ أَنْرُلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَنْتُمُ أَنْزُلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَبْرُلُونَ أَلْمُنْزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَبْرَالُونَ أَلُهُ اللَّهُ عَنْ ٱلْمُنْزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجُاجًا ﴾ أي: مالحًا لا يمكن شربه.

قال الشاعر:

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ(١)

كل شيء في هذا الكون آية على وحدانية الله ﷺ.

﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَي : كُلّ مَن تَمْرَ عَلَيْهُ هَذَهُ الْآيَاتُ وَهَذَهُ الْعَبْرُ وَهُ وَيُكُدُّ بِهِا. وهذه البراهين ولا يستفيد منها ، أو يكابرها ويكذبها.

<sup>(</sup>۱) الأبيات لأبي العتاهية، انظر: المستطرف في كل فن مستظرف (۱/ ۱۱)، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۲/ ۲۸٦).



﴿ أَنطَلِقُوا ۚ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ ء تُكَذِّبُونَ ﴾ : يقال يوم القيامة للمكذبين بيوم البعث، والمكذبين بالعذاب والنكال، يقال لهم : ﴿ أَنطَلِقُوا ﴾ أي : اذهبوا ﴿ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَلَيْبُونَ ﴾ في الدنيا، فقد واجهتموه مواجهة، ولامحيد لكم عنه.

<sup>﴿</sup> ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّكِ ، وهو ظل دخان النار ﴿ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴾ : لأنه يتقطع في الحبو، ويكون شعبًا.

﴿ لَا ظَلِيلِ ﴾: فهو لا يظل من الشمس والحر، فهو ظل غير ظليل، لأن الظل على قسمين:

القسم الأول: ظل ظليل، قال ﷺ: ﴿ وَنُدَخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧]، وهم أهل الجنة.

والقسم الثاني: ظل غير ظليل يقي من الحر، وهو ظل الدخان والنار يوم القيامة.

ثم قال ﷺ في وصف النار: ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِ كَٱلْقَصْرِ ﷺ في وصف النار: ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ أي: كالقصور تَرْمِى ﴾ أي: كالقصور المبنية من ضخامته، وقيل: ﴿كَٱلْقَصْرِ ﴾: كقطع الخشب الضخمة.

﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ ۞ ﴾ ، ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ أي: هذا الشرر، ﴿ مِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ : «جِمَالَةٌ » قيل: جمع جمال، وهي الإبل، من ضخامته.

وقيل: الجمالة هي حبال السفن.

﴿ وَنَٰلُ يُوَمِيدٍ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ۞ ﴾: المكذبين بهذا الوعيد حينما يلقونه عيانًا بعد أن كانوا يُخبَرون عنه، ويُحَذَّرون منه؛ لتستعدوا له بما يقي منه.

﴿ هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ ﴾ يوم البعث ﴿ لَا يَنطِقُونَ ﴾ أي: أن أهل النار لا يتكلمون، بينما ورد في آيات أخرى أنهم يتكلمون، وأنهم يجادلون، والجمع بين ذلك أن أحوال الآخرة مختلفة، ففي حالة يتكلمون، وفي حالة أخرى لا يتكلمون، بأن يختم الله ﴿ اللَّهِ عَلَى أَفُواهِهم، قال ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَفُواهِهم، قال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [يس: ٢٥]، فأحوال يوم القيامة مختلفة، منها حالة لا ينطقون فيها، ولا مجال

لكلامهم، بل هم صاغرون داخرون - والعياذ بالله - ليس لهم مجال يتكلمون.

﴿ وَأَنِّ يُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ ، بهذا اليوم وبهذه الآيات ، ثم قال ﴿ هَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ : هذه الأهوال الموصوفة تكون في يوم الفصل الذي مرَّ في أول السورة ذكره في أول السورة.

﴿ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴾: أول الأمم وآخر الأمم يجمعون في هذا اليوم في صعيد واحد، لا يتخلف منهم أحد، ولا يفر منهم أحد.

﴿ فَإِن كَانَ لَكُرُ كَيْدٌ ﴾ أي: إن كان لديكم قوة تتخلصون بها من قوتنا وسيطرتنا في هذا اليوم، ﴿ فَكِدُونِ ﴾ ، هاتوا ما عندكم من القوة ومن أنواع التخلص التي كانت معكم في الدنيا ، يتحداهم الله بذلك.

﴿ وَأَلُّ يُومَ إِذِ ﴾ أي: في هذا اليوم ﴿ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾: تكررت هذه الآية في هذه السورة بعد كل نوع من أنواع الوعيد لمن كذب بكل نوع.

ولما ذكر الله على وعيد الكافرين، بين على جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم على فعملوا بطاعته، وأدوا فرائضه، واجتنبوا محارمه، وقدموا لأنفسهم، واستعدوا لهذا اليوم، والمتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله، فعملوا لهذا اليوم، فهم في هذا اليوم الذي فيه الحر، وفيه السموم، وفيه الجوع والعطش، وفيه... – فالمتقون لا يحسون بشيء من ذلك.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ ﴾: ظلال الجنة، فلا يشعرون بحر، ولا سعير، ولا دخان، ﴿وَعُيُونِ ﴾: تجري بالأشربة وبالماء الطيب والعسل واللبن وبالرحيق المختوم وغير ذلك من الأشربة، بينما باقي الخلائق عطشى، جوعى.

ويقال لهم: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾: وتكرم عليهم، وليس فيه منَّة، ولا ثمن، ﴿ هَنِيَا ﴾: لا يعقبه مرض، ولا يعقبه ألم مثلما في الدنيا، في الدنيا إذا أكلت الطعام اللذيذ والطعام الطيب، ربما تصاب بسببها بمرض عضال على إثرها، أما أهل الجنة، فإنهم يأكلون ولا يتأثرون بشيء.

﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَي الدنيا من الأعمال الصالحة.

ثم قال: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا الجزاء الطيب، ﴿نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾: الذين أحسنوا العمل، وأطاعوا الله ﷺ:

﴿ هَلَ جَنَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وهذا فيه الحث على الإحسان في هذه الدنيا، وأن الإنسان يكون محسنًا فيما بينه وبين الله وسلام بطاعته وابتغاء مرضاته الله والخوف من عقابه، وفيما بينه وبين البهائم، فيُحسن إليها حتى من أحسن إلى الكلب، فقد غفر الله وسلام على الحديث، وعذب الله امرأة مؤمنة بسبب

هرة حبستها حتى ماتت.

ففي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ »(١).

وقال رسول الله ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا،

قال ﷺ: ﴿وَمَلُ يَعَمِدِ لِللَّهُكَذِّبِينَ ﴾: الذين يكذبون بالجنة والنار والجزاء، والحساب، ويقولون: إنما هذه خرافات وتقاليد، وليس لها حقيقة.

ثم إن الله على التفت في الخطاب إلى الكفار، فقال لهم: ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ ﴾: كلوا أيها الكفار في الدنيا، وتمتعوا بكفركم، فإن هذا لا يغنيكم شيئًا، وستندمون عما قريب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٢١، ٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲٤۳، ۲٦۱۹).

وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ ﴾ [محمد: ١٢].

قال ﷺ: ﴿قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ [براهيم: ٣٠]، وهذا من باب التحذير لهم ألا يستمروا على طغيانهم وكفرهم وغفلتهم.

والسبب: ﴿ إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴾ من الإجرام، وهو الخروج عن حدود الله ﷺ وعن طاعته.

قال ﴿ وَمُلِّ يُومَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ : المكذبون بما ذُكِر في هذه السورة من أنواع الوعد والوعيد والتهديدات.

قال الله الكفار أنهم أبوا المنكر أركَعُوا لا يَركَعُون الله الصلاة المناهم أبوا المعروف والنهي عن المنكر ، أهل الحسبة بالصلاة ، فإنهم يستهزئون بهم ، بالمعروف والنهي عن المنكر ، أهل الحسبة بالصلاة ، فإنهم يستهزئون بهم ، ويستكبرون عن الصلاة ، بل إن منهم من يقول: إن الدين ليس في الصلاة ، وإنما الدين بالقلب ، ويسخرون من الصلاة ، ويقللون من شأن المساجد وصلاة الجماعة فيها ، ويهونون على الناس أمر الصلاة ، ويزهدونهم في الصلاة ، ويحاولون بشتى الوسائل أن يمنعوا هذه الصلاة في كتاباتهم ، وفي الصلاة ، وفي تصرفاتهم ، فأثقل شيء عليهم هي الصلاة ، قال الله المنتهم ، وفي البقرة : ها أنها الصلاة كيرة على غير الخاشعين ، ولهذا لكبرة إلا عكى الخشعين والمقلة وصلاة المنافقين صلاة المنتهاء ، وصلاة المنتهم ، ولمن أنها الله على المنتهم المنافقين منافق المنافقين منافق المنافقين المنافقين علا المنافقين منافقيلة عليهم ، ولكن أثقلها هاتان الصلاتان .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)، واللفظ له.

وأول من تكبر هو إبليس، لما أمره الله على بالسجود لآدم أبى واستكبر، وكان من الكافرين، فهو قائد وإمام لكل من لم يصلِّ إلى أن تقوم الساعة، ففي هذا فيه أهمية الصلاة، وأن تركها هو أعظم أسباب دخول النار والعذاب، قال على : ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِنَ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكَرِّ ﴾، فالصلاة تربي المسلم، تربيه على الطاعة، وعلى ترك المعصية، قال على : ﴿إِنَ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَحْبَرُ ﴾، فالصلاة تربي المسلم، تربيه على الطاعة، وعلى ترك المعصية، قال على الطاعة، وكلي ترك المعصية، قال على الطاعة، والمنكرِّ ولَذِكْرُ اللهِ أَحْبَرُ ﴾

ثم قال عَلَى أَوْ مَن ختام هذه السورة العظيمة: ﴿ فَإِلَيْ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: أنهم إذا لم يؤمنوا بما في هذه السورة وينتفعوا، فماذا يتعظون؟!!! لأن القرآن هو كلام الله على وهو حديث الله والمتحدث به هو الله على فأنت حينما تسمع موعظة، أو كلمة، أو تقرأ خطبة، فإنك تقول: هذا كلام فلان، لكن القرآن كلام الله على الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا لم يؤمنوا بالقرآن، فبأي شيء يؤمنون؟

فهذه سورة عظيمة وفيها وعيدٌ وتهديدٌ، وفيها وعدٌ من الله على للمتقين، وفيها بيان مصير الخلائق يوم القيامة، كأنك تشاهدها، فما ذكره على فهو حقٌ يقين، لا يتخلف، ولا يتغير، ولا يتبدل أبدًا؛ ولهذا كان رسول الله على خطبه يقول: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْي هَدْئ

مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا...»(١)، فخير الحديث كتاب الله عَلَا.

فهذا فيه التنويه بشأن القرآن، وتعظيم هذا القرآن، وأنه السبب في الإيمان وهداية القلوب، ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِي هِ اَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَهَدَاية القلوب، ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ [الإسراء: ٩ - ١٠].

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، فالقرآن أحسن الحديث، وهو أصدق القيل، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧).



﴿ عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۞ الَّذِى هُمْ فِيهِ مُخَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعَالَمُونَ ۞ ثُو كَلَّا سَيَعْالَمُونَ ۞ اَلَمْ يَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَآلِجْبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْيَّلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ۞ لِنَخْرَجَ بِهِـ حَبًّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَالنبا: ١-١٦].

﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾: و ﴿ عَمَّ ﴾ أصلها «عن ما»، فأدغمت النون في الميم، وصارتا حرفًا مشددًا «عمّ»، وحذفت الألف من «ما»، وصارت «عم»، ومعناها: عن أي شيء يتساءل الكفار فيما بينهم؟

والجواب قوله على: ﴿عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۞ ، والنبأ العظيم هو: البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ للحساب، والجزاء.

لأنه لما سمع الكفار بهذا استنكروه غاية الاستنكار، وجعلوا يتساءلون فيما بينهم سؤال استغراب، وتندر؛ لأنه قد جاءهم شيءٌ لم يدخل في أذهانهم، وعقولهم؛ حيث يخبرهم هذا النبي على الله النهم سيبعثون بعد الموت

فهم يتساءلون ﴿عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۞﴾، الخبر العجيب الذي أخبرهم به رسول الله ﷺ، وأخبرت به الرسل السابقة أممهم، وهو: البعث، فالرسول ﷺ ما جاء بشيء مختلف، بل جاء بشيء جاءت به الرسل من قبله.

ثم قال: ﴿ اَلَذِى هُمْ فِيهِ نُعَلِفُونَ ﴾ فمنهم من يقول: هذا سحر، ومنهم من يقول: هذا سحر، ومنهم من يقول: هذا كذب، ومنهم من يقول: أساطير الأولين، فاختلفت أقوالهم ولو كانوا على حق ما اختلفت أقوالهم؛ لأن أهل الحق لا يختلفون أبدًا، إنما يختلف أهل الباطل.

فيجب على الإنسان أن لا يجعل عقله هو المقياس؛ لأن هناك أشياء يدركها العقل، وأشياء لا يدركها العقل، فعليه أن يُسَلم لها.

ثم قال: ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ﴾: ﴿ كَلَّا ﴾ ﴿ ٱلَّذِي ﴾ ): حرف ردع، وزجر،

فزجرهم عن هذا الاختلاف، وقال في : ﴿ سَيَعُلَمُونَ ﴾، صدق ما أخبرت به الرسل، أي: عما قريب سيعلمون، وأول ما يعلم الإنسان عند الموت، فإذا تبدى له العالم الأخروي فإنه يؤمن، لكن لا يقبل منه الإيمان (١)؛ لأنه قد انتقل إلى علم الشهادة الذي لا ينكره أحد.

ثم أكد ذلك، فقال: ﴿ ثُوَ كُلًا سَيَعْلَمُونَ ۞ ﴾، أي: سيؤمنون بما كذبوا به في وقت لا ينفعهم الإيمان.

ثم ذكر الله ﷺ الأدلة، والبراهين على قدرته على البعث فيما أوجده مما يشاهدونه بأعينهم من الآيات الكونية، ويعترفون أنها من تدبير الله، وخلق الله، فما لهم ينكرون البعث، ويستغربون أن الله يقدر على إحياء الموتى؟.

فقال: ﴿أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَادًا﴾، استفهام تقرير، أي: قد جعلنا الأرض التي يمشون عليها ﴿مِهَادًا﴾، ممهدة لهم، يسيرون، ويبنون، وينامون، ويستقرون عليها، فمن الذي خلق هذه الأرض الواسعة، وجعلها مهادًا، وفراشًا؟ هم يعترفون أن الله ﷺ هو الذي قدر على خلق هذه الأرض.

﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ ﴾: الجبال الرواسي خلقها الله ﷺ؛ لأجل أن تثبت الأرض عن الاضطراب، فهي أوتاد لها، مثل أوتاد الخيمة، تثبتها عن الاضطراب، والحركة؛ لئلا تميد بهم، فلا يستقرون، ولا يبنون عليها.

﴿ وَخَلَقَنَّكُمْ أَزُوْجًا ﴾: ولم نجعلكم صنفًا واحدًا ذكورًا، وإناثًا؛ من أجل

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٣٥٣٧)، واللفظ له، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وأحمد في المسند (١/ ٤٦١)، والبيهقي في الشعب (٩ / ٢٨١) من حديث ابْنِ عُمَرَ عَلِيْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

التزاوج، والنسل، والسكن، فلم يجعلكم كلم رجالًا، ولم يجعلكم كلكم إناثًا، بل جعلكم ذكورًا، وإناثًا، وهذا من حكمة الله في وهذا ليس خاصًا ببني آدم، بل حتى في الحيوانات، وفي النباتات، الأزواج عامة؛ من أجل بقاء النوع.

فالذي قدر على خلقكم، وجعلكم أزواجًا، ألا يقدر على بعثكم؟، بلى هو قادر على ذلك من باب أولى.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ ، أي: نومكم بالليل سباتًا مريحًا، تنقطع فيه الحركات، وتسكن المخلوقات، وتهدأ الأصوات، وأصل «السَّبْتُ» هو: القطع، فالسُّبَات تنقطع فيه الحركات، والأشغال؛ لأجل أن ترتاحوا في نومكم، ثم تقومون من نومكم، فالنوم موتة صغرى، والقيام منه بعث، فالذي قدر على هذا يقدر على البعث الأكبر.

ثم قال: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ ، النهار تتحركون فيه لطلب الرزق ، وطلب المعاش ، وطلب المصالح ، فلم يجعل على الليل دائمًا ، فتنقطع أشغالكم ، ولم يجعل النهار دائمًا ، فلا تستريحون ، بل إنه على داول بينهما ، قال على : ﴿ قُلُ أَرْءَ يَشُرُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّلُ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ

بِضِيَّا اللهُ ال

وانظر كيف عبر عن الليل بالسمع؛ لأن الليل يسرى فيه الصوت أكثر، فسلطان السمع فيه أقوى، وقال في النهار، ﴿أَفَلا تُبُرِّرُونَ ﴾؛ لأن سلطان البصر فيه أقوى، فالذي قدر على هذا، وداول بين الليل، والنهار، أليس قادرًا على البعث؟.

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ۞﴾، بعضها فوق بعض، فهي سميكة قوية واسعة، قال ﷺ [الذاريات: ٤٧].

أليس هذا من عجائب قدرة الله، أليس الذي صنع هذا، وقدر عليه، ألا يقدر على بعث هذا الإنسان؟.

هذه مخلوقات الله ﷺ، فيجب على الإنسان أن يعمل عقله، ويتفكر، ويتبصر.

والمثقفون –الآن– يقولون: إن فكركم، وعقلكم محدود، فلا تفكرون بالمخترعات، وبالمصنوعات، ولا يفكرون بالآخرة، ولا يفكرون بقدرة

الله على الدنيا، ولا يعظمون الله على الله على الدنيا، ومتاعها، أما المؤمن فنظرته ثاقبة، ينظر إلى ما وراء الدنيا، ويفكر لها.

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞﴾، السراج هو: الشمس؛ لأنها تضيء هذا الكون، وتدخل الأسراب، والأغوار، والذي خلق هذه الشمس، وسخرها وجعل فيها هذه الإضاءة المستمرة هو: الله ﷺ، ألا يقدر على أن يعيد الإنسان كما بدأه أول مرة؟.

وقد ذكر في الشمس فائدتين:

الفائدة الأولى: أنها سراج الكون، ولو لم يكن هناك شمس، لأصبح الكون مظلمًا.

فالذي قدر على خلق هذه الشمس العظيمة، وسخرها في هذا الكون، وجعل فيها النور، والحرارة، أليس قادرًا على خلق الإنسان، وإعادته من جديد؟.

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ ، و «المُعْصِر» هي: السحاب التي فيها الماء الذي تمطره على الأرض ، وبعض العلماء يقولون: المراد بالمعصرات: الرياح ، ولكن الأقرب أن المقصود بها هو السحاب.

﴿ مَآ اَ تَجَاجًا ﴾ ، ماءً كثيرًا يروي الأرض، فلو كان الماء يسيرًا ما روى

الأرض، ولا أنبت النبات، والماء وأيضًا: ﴿ ثَمَّاجًا ﴾ ، ينزل على الأرض، فينزل بقوة من أجل أن ينزل فيها حتى تنبت، وتحيا بعد موتها، من الذي صنع هذا، أليس هو الله وحده؟ ، الذي قدر على هذا، ألا يقدر على بعث الأموات الذي أنكرتموه؟ ، فهم لا ينكرون هذه الآيات، ولا يقدرون على إنكارها ، فهي حجة عليهم فيما أنكروه من البعث.

﴿وَجَنَّتُ ﴾، أي: البساتين، ﴿ أَلْفَافًا ﴾، ملتفة الأغصان، فهذا كله أخرجه الله ﷺ من ماء واحد، فانظر إلى العجب العجاب، الماء واحد، والتربة واحدة، وتختلف النباتات فيها، وهي متجاورة، هذا حلو، وهذا مر، وهذا حار، وهذا بارد، هذا أبيض، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهي في بقعة واحدة وتسقى بماء واحد؛ كما قال ﷺ: ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطعٌ مُتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِنْ الْعَنْ مِنْ وَزَرَعٌ وَنَفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُحُلِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ الرعد: ١٤.

﴿ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ ﴾ ، نخلتان بجذع واحد.

من الذي قدر على هذا؟ هو الله ﷺ، ألا يقدر على إخراج الأموات من قبورهم؟.

فنحن نرى الأرض قاحلة يابسة، ليس فيها شيء، ولكن إذا جاء المطر،

ما تلبث إلا وقد أنبت، وازدهرت، من الذي أحياها بعد موتها، أليس هو الله وقد أنبت الذي أحياها بعد موتها قادرًا على أن يحيي الموتى من قبورهم؟.

هذه الآيات العظيمة تدل على قدرة الله ﷺ التي لا يعجزها شيء، فهي آيات، وبراهين على البعث الذي أنكره هؤلاء المشركون.

فهذه آيات عظيمة، وبراهين ساطعة على قدرة الله على كل شيء، وعلى البعث، والنشور، فكيف ينكر المنكر على رسول الله على أخبرهم بالبعث، والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.

وإلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.





﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفَيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُونَا فَلَ وَسُيِّرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ لِلطَّنِينَ مَعَابًا ﴿ يَلْ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا جَمِيمًا لِلطَّنِينَ مَعَابًا ۞ حَذَاءٌ وفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَبُوا بِعَاينِنِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ حِتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَفَازًا ۞ حَلَا شَيْعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا ۞ حَلَابًا ۞ وَكُواعِبَ أَزَابًا ۞ وَكُاسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَبُا ۞ جَزَاءٌ مِن تَلِكَ عَطَاةً حِسَابًا ۞ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنَٰنِ لَا يَلْكُونَ مِنهُ وَاللَّا صَوابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَا يَنكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ وَقَالَ صَوابًا ۞ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيدِهِ مَثَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَظُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَالَيْكَةُ مَنَّا لَلْ يَنكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّعُمَٰنُ وَقَالَ صَوابًا ۞ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْكَنِي كُنُتُ ثُرَبًا ﴾ [النبا: ١٧- ١٤].

لما ذكر الله و أول السورة النبأ الذي يتسائل عنه الكفار، والمشركون، والذي أخبر عنه رسول الله وهو: البعث، والنشور، وأقام الله النبل البراهين على وقوعه، وتحققه، كرر و الله في هذه الآيات أن هذا النبأ هو: يوم الفصل، ويوم القيامة؛ لأن الله يفصل فيه بين عباده

فيما كانوا فيه يختلفون.

ذكر ﷺ أن ذلك يحصل حينما ينفخ في الصور، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ﴾، بين العباد ﴿كَانَ مِيقَنتَا﴾، أي: مؤقتًا في زمن لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، إذا حان وقته وقع.

ويكون ذلك: ﴿ يَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۞ ﴾، والصور هو: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ﷺ.

﴿فَنَأْتُونَ﴾، أي: تأتون أيها الخلق إلى ربكم، وإلى لقائه، ﴿أَفُواَجًا﴾، أي: جماعات، الأولون، والآخرون.

وحينئذ تفتح السماوات، قال تعالى: ﴿ وَفُلِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ۞ ﴾ ، للملائكة ينزلون منها، قال على: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْكِكُهُ تَنزيلًا ﴾ اللملائكة ينزلون منها، قال على: ﴿ وَفُلِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ۞ ﴾ ، أي: أن السماء تتشقق بعد أن كانت قوية صامدة، فإنها تتشقق، وتتفطر ؛ لأنه قد انتهى أجلها.

﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ ﴾ كما قال ﷺ: ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ [التكوير: ٣]، فالجبال الثابتة الرواسي طارت من أماكنها، وسارت في الهواء، وكانت هباءً منبثًا.

﴿ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ ، والسراب هو: ما يلوح وقت الهجير من إشعاع الشمس على القيعان يحسبه الظمآن ماء.

﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ ﴾، أي: تكون النار في هذا اليوم مرصدة، ومعدة للكافرين على طريقهم، لا يتخلصون منها، وليس لهم عنها.

﴿ لِلطَّاغِينَ مَنَابًا ﴾ ، أي: مرجعًا للطاغين الذين طغوا على أوامر الله ﷺ ،

وعصوا رسله، والطغيان، هو: الخروج عن الحد، فهؤلاء طغوا في دنياهم عن أوامر ربهم، وطغوا على الخلق، فكانت جهنم هي مأواهم.

﴿لَبِشِينَ فِيهَآ﴾، أي: باقين في جهنم، ﴿أَحُقَابًا﴾، جمع حُقْبٍ، وهو مقدار من السنين، قيل: ثمانون سنة، وقيل: أكثر، وقيل: أقل.

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا ﴾ ، أي: نومًا ، ﴿ وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ ﴾ ، وقيل: هم دائمًا في عذاب حار لا برد معه ﴿ إِلَّا حَمِيمًا ﴾ مقابل ﴿ بَرْدًا ﴾ ، ﴿ وَغَسَّاقًا ﴾ ، ﴿ شَرَابًا ﴾ .

﴿ جَزَآءً وِفَاقًا ﴾ ، هذا الذي حصل لهم من العذاب جزاءً على أعمالهم ، وما ظلمهم الله على الله على الله وما ظلمهم الله على الله الله الله الله الله الله بأعمالهم ، ﴿ وِفَاقًا ﴾ ، أي: مطابقًا لأعمالهم ، من قدم خيرًا وجد خيرًا ، ومن قدم شرًا وجد شرًا ؛ كما جاء في الحديث القدسي من قول رب العزة على : «يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً ذَلِكَ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » (١).

وبين ﷺ السبب الذي جعلهم في هذه الحال، فقال ﷺ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾، يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ ﴾، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ ﴾، أي: في الدنيا، ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾، لا يؤمنون بالبعث، والنشور، ولقاء الله ﷺ، بل كانوا يكذبون بذلك.

﴿ وَكَذَّبُوا بِاَينَتِنَا ﴾ ، كذبوا بآيات الله الدالة على البعث ، والنشور ، وسخروا منها ، ولم يستفيدوا منها ، ولم ينتفعوا بها ، ﴿ كِذَّابًا ﴾ : «كِذَّابًا »

مصدر من كذب، أي: تكذيبًا، فهي مصدر مؤكد للفعل.

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَابًا ﴾ ، أحصى الله وَ عليهم أعمالهم ، وكتبها عليهم بأيدي الحفظة التي تكتب عليهم كل ما يصدر منهم ، فلو أنهم أنكروه ما استطاعوا ؛ لأنه مثبت عليهم ، وهو يعترفون بهذا.

﴿ فَذُوقُوا ﴾ ، أي: ذوقوا عذاب النار، ﴿ فَانَ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ ، أي: لا يخفف عذابهم ، أو يرجون أن يخفف ، بل يزيد عذابهم دائمًا ، وحينئذ يأسون ، ويبلسون من رحمة الله عَلَا ، وينقطع رجاءهم ، فهذا مصير الكفار في يوم الفصل.

ثم ذكر الله على مصير المؤمنين الذي آمنوا بالله على وآمنوا باليوم الآخر، واستعدوا له بالأعمال الصالحة، واتقوا هذا العذاب، وجعلوا بينهم، وبينه وقاية من طاعة الله على الله المناهاتين الله المناهات المنا

قال على: ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَارًا ﴿ ﴾، أي: منجاة من هذا العذاب الأليم، فلهم منه مخرج، ومخلص، وذلك حينما يمرون على الصراط، فإنهم ينجون، ويجتازون الصراط، فيفوزون بالسلامة، ومع النجاة من العذاب تحصل لهم الكرامات من الله عَلَيْهِ.

قال على: ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعَنَّا ﴿ ﴾، الأعناب من جملة ما في الحدائق، ولكنه ﷺ نص عليها؛ لكثرتها في الجنة.

قال ﷺ: ﴿وَكُواعِبَ ﴾، زوجات كواعب، وهن: الشابات من نساء أهل الجنة سواء كن من الحور العين، أو من الآدميات المؤمنات، فإن الله ﷺ يعيدهن كواعب نواهد أجمل ما يكون في الجنة.

﴿أَنْرَابًا﴾، أي: متساويات في السن، ما يكون بعضهم أكبر من بعض، ولا أزواجهن أكبر منهن، بل هم في سن واحدة، لا يتفاوتون.

﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ ، أي: مملوءة بالشراب اللذيذ المنوع من شراب الجنة.

﴿لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا ﴾، أي: في الجنة ، ﴿لَغُوا ﴾ ، أي: باطلًا من الكلام ، فهم لا يسمعون فيها إلا حقًا ، ﴿وَلَا كِنَّابًا ﴾ ، لا يسمعون الكذب ، فالجنة ليس فيها لغو ، ولا كلام لا قيمة له ، ولا فائدة فيه ، كما هو الحال في الدنيا ، وليس فيها كذب مثل ما في الدنيا ، بل كل ما يسمعونه صدق ، وحق ، فإن الجنة منزهة عن هذه الأمور.

﴿ جَزَاءً مِن رَبِكَ ﴾ ، جزاءً لهم على أعمالهم ، فأعمالهم ، وتقواهم هي السبب في هذا.

﴿عَطَاءً ﴾، من الله، ليس له حدًّ، ﴿حِسَابًا ﴾، جزاء على أعمالهم الصالحة، ويضاعفها الله ﷺ لهم أضعافًا كثيرة تفضلًا منه ﴿

﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾، فهو ﷺ رب كل شيء، ﴿وَمَا بَيْنَهُ مَأَ﴾، ما بين السماء، والأرض من الأجواء الواسعة، فكلها ملكٌ لله ﷺ، والربُّ هو: المالك، فهو ﷺ مالك للسماوات، والأرض، وما بينهما.

﴿ النَّهُونِ ﴾ ، اسم من أسماء الله ، ومناسبته لجزاء أهل الجنة ، أنهم نالوها برحمة الله ، والأعمال إنما هي سبب فقط. ثم قال ﴿ وَاصْفًا للربِّ ، وللرحمن : ﴿ لاَ يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ ، أي : مخاطبة ، فلا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه ؛ لعظمته ﴿ أَي : مخاطبة ، وإلا فإنهم لا يتكلمون -كما يأتي - .

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ ، الروح على أقرب الأقوال هو: جبريل عَلَيْهُ ، الروح الأمين ، أعظم الملائكة ، يقومون قيامًا لرب العالمين ، ﴿ صَفَّا ﴾ ، مصطفين عند الله عَلَيْقَ صفوفًا ، والمسلمين في الدنيا يصطفون صفوفًا أمام ربهم في الصلاة ، كما تصطف الملائكة عند الله عَلَيْقَ .

﴿ لَا يَتَكُلَّمُونَ ﴾ ، فالملائكة مع قربهم من الله ، وفضلهم ، ومكانتهم لا يتكلمون ، والبشر -أيضًا- لا يتكلمون في هذا اليوم.

﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنَ ﴾ بالكلام، فلا يتكلم أحد، أو يشفع، أو يخاطب الله عَلَمْ لا من الخلق، ولا من الملائكة، إلا من أذن له الرحمن بالكلام.

﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ من القول، فهناك شرطان للكلام في هذا اليوم:

الشرط الأول: الإذن من الله بالكلام.

الشرط الثاني: الإصابة في القول، فلا يقول أحد قولًا غير صواب.

ثم قال على: ﴿ فَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقَّ ﴾، أي: يوم القيامة الذي هذه أوصافه حقٌ لا مرية فيه، ولابد أن يقع، ولابد أن تلاقوه.

﴿ فَكُمَنَ شَآءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَثَابًا ﴾: من شاء في هذه الدنيا، فإنه يتخذ لهذا اليوم عدته بالأعمال الصالحة، وهذا ممكن، وميسر في الدنيا لمن وفقه الله.

وهذا دليل على أن الإنسان له مشيئة، واختيار، ويستطيع أن يعمل الأعمال الصالحة، ويستطيع -أيضًا - أن يعمل الأعمال السيئة بمشيئته، واختياره، وسيلقى ما عمل في هذا اليوم.

﴿مُنَابًا﴾، أي: مرجعًا حسنًا، وطيبًا، وعليه أن يستعد له بالأعمال

الصالحة، والابتعاد عن الأعمال السيئة.

ثم كرر ﷺ التحذير من هذا اليوم، فقال ﷺ: ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾، إن لم تستعدوا له، فإن العذاب الذي أخبرناكم عنه واقع عما قريب، لكن أخفى الله عنا وقت حصوله؛ لأن مصلحتنا في العمل، وليست مصلحتنا في معرفة متى يحصل، ومتى يقوم.

ثم قال على عمله هذا اليوم.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ ﴾ ، في هذا اليوم حينما ينظر إلى ما قدمت يداه من الكفر ، والشرك ، والسخرية ، فإنه يقول : ﴿ يَكَلَّتَنِّي كُنْتُ ثُرَابًا ﴾ ، أي : لم أُبعث في هذا اليوم ؛ لسوء ما يرى.

وقيل: إن الكافريقول هذا حينما يبعث الله ولله النهائم للقصاص لبعضها من بعض.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُونَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٠).

فيقام العدل بينها، ثم يقال لها: كوني ترابًا؛ لأنه ليس لها جنة، ولا نار، عند ذلك يقول الكافر: ﴿ يَلْيَتَنِي كُنُتُ ثُرَابًا ﴾، وهذا من تمني المستحيل.

فهذه عاقبة أهل الإيمان، وعاقبة أهل الكفر، وهي قريبة؛ لأن كل آت فهو قريب، فاستعد لذلك، ولا تستبعد ملاقاة هذا اليوم، فليس بينك وبينه إلا أن تموت-نسأل الله حسن الخاتمة-.



﴿ وَالنَّذِعَتِ غَرْفًا ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّنِحَتِ سَبْحًا ۞ فَٱلسَّنِعَتِ سَبْعًا ۞ فَٱلسَّنِعَت سَبْعًا ۞ فَأَلُمُ مِن وَاجِفَة ۗ ۞ مَنْبَعُهَا الرَّادِفَة ۗ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَة ۗ ۞ فَالْمَدُرِن فِ الْمُحَاوِرَةِ ۞ فَلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَة ۗ ۞ فَالمَدَرُهَا خَشِعَة ۗ ۞ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمُحَاوِرَةِ ۞ أَءِذَا كُنّا عِظَنمَا غَيْرَةً ۞ فَالْوَا بِلْكَ إِذَا كُنّا عِظنما غَيْرَة ۗ وَعَلَى الْمَالِمِرة ۞ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرة ۞ هَلُ وَعَوْنَ إِنّهُ طَعَى ۞ فَالْمَدَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ أَذَهُ مَنْ إِلَى وَعَوْنَ إِنّهُ طَعَى ۞ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى وَبَعُونَ إِنّهُ طَعَى ۞ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى وَبَعُونَ إِنّهُ طَعَى ۞ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى وَبَعُونَ إِلَهُ مَنْ ۞ فَكَذَب وَعَمَى ۞ فَقَالَ أَنَا رَبّكُمُ ٱلْأَعْلَى ۞ فَأَخَذُهُ اللّهُ نَكَالَ وَعَصَى ۞ فَأَرَادُهُ ٱلْأُولِيَ ۞ فَاخَذَهُ اللّهُ نَكَالَ وَعَصَى ۞ فَأَرَدُهُ ٱللّهُ نَكَالَ وَعَصَى ۞ فَأَرَدُهُ آلَا وَبَكُمُ ٱلْأَوْلِيَ ۞ إِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَعْشَى ۞ فَقَالَ أَنَا رَبّكُمُ ٱلْأَعْلَى ۞ فَأَخَذُهُ اللّهُ نَكَالَ وَعَصَى ۞ فَأَلْوَاتِ اللّهُ وَالْأُولِيَ وَالْأُولِيَ وَالْأُولِيَ وَالْأُولِيَ وَالْلُولِيَ وَالْأُولِيَ وَاللّهُ وَلَى إِلَى لَيْكُمْ اللّهُ لَكَالَ اللّهُ وَالْمُولَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ وَلَولَ أَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ أَنَا رَبّكُمُ الْأَولِي وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

فأقسم سبحانه، وقال: ﴿ وَٱلنَّزِعَاتِ غَرَقًا ۞ ﴾: وهي ملائكة الموت الذين ينزعون الأرواح من الأجساد، وهي على قسمين:

القسم الأول: أرواح الكفار تنزعها ﴿ غُرَّاً ﴾ ، أي: بشدة.

القسم الثاني: أرواح المؤمنين، قال الله في ذلك: ﴿ وَٱلنَّشِطَتِ نَشَطَا ﴾، تنزعها بسهولة كما ينشط البعير من العقال بسرعة.

﴿ وَٱلسَّبِ حَتِ ﴾ هي الملائكة تسبح في الفضاء صاعدة، ونازلة.

﴿ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۞ ، أي: الملائكة التي تسبق الشياطين في

حمل الوحي من الله على إلى رسله، فلا تتمكن الشياطين من استراقه.

وجواب القسم -والله أعلم- هو: قوله على: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ۞﴾ أي: صعقة البعث.

فهؤلاء الذين ينكرون البعث يعجزون الله على، ويجهلون قدرته، وهذا لعدم إيمانهم بأنه على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء؛ لأنهم يقيسون قدرة الله على قدرتهم.

﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةً ﴾ ، يصيبها الخوف من هذا الحدث الهائل العظيم. ﴿ أَبْصَدُهُا خَشِعَةٌ ۞ ﴾ ، أي: ذليلة ، فلا يستطيع النظر من شدة الهول، والخوف، والفزع، وعند ذلك يتعجبون.

فَ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ ، أي: يقول المشركون المكذبون بهذا البعث، ﴿ أَوَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَافِرَةِ ﴾ ، أي: حالتنا الأولى في الدنيا، فهم يستبعدون هذا، قال على: ﴿ قَالَ مَن يُحْي الْعِظُم وَهِي رَمِيهُ ﴿ قَالَ يُحْيِيهَا اللَّذِي آنشَاهَا أَوَلَ مَرَوَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ قَالُواْ تِلَكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ ﴾، أي: إن صدق محمد ﷺ فيما يقول، وأننا سنبعث، فنحن خاسرون؛ لأننا لم نستعد لهذا، فاعترفوا على أنفسهم بالخسارة عند البعث.

فيناديهم الملك بأمر الله على، في قبورهم، فيقول: أيتها العظام، والشعور المتفرقة، واللحوم المتمزقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا؛ لفصل القضاء، فيقومون من قبورهم، وتعود إليهم أرواحهم، ويسيرون إلى المحشر.

يجتمعون في الساهرة جميعًا، لا يتخلف أحد لا من الأولين، ولا من الآخرين.

و «السَّاهِرَةِ»، في الشام.

ثم ذكر الله على النبيه محمد على أنه قد سبقه من الرسل من كذبه قومه ، وهم كثرة ، ولك فيهم أسوة ، وذكر له مثالًا واحدًا من الأنبياء ، وهو موسى على الأنه أقرب الأنبياء إلى محمد في الزمان ، ولأن محمدًا مذكور في التوراة ، والإنجيل ، وقد بشر به عيسى ، وموسى.

فقال سبحانه: ﴿ هَلَ أَنَكَ ﴾ ، استفهام تقريري ، أي: قد جاءك ، ﴿ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ابن عمران ، وقصة موسى الله في القرآن ، لما سار بأهله راجعًا إلى أرضه ، من أرض مدين ، وفي الطريق أصابهم البرد ، وتاهوا عن الطريق ، فرأى نارًا بجانب الطور ، ففرح بها ، وأجلس أهله ينتظرون ، وذهب ؛ ليسأل أهل النار أين الطريق ؟ ، وليأتي من النار بشهاب الأهله ؛ يصطلون عليه من البرد ، فلما وصل إلى الوادي المقدس ناداه الله على ، وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم الله عَلَيْم وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم وقال : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّ قَالَ الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلْم الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلَيْم وقال الله عَلْم وقال الله المؤلِم وقال الله المؤلِم وقال الله عَلَيْم وقال الله المؤلِم وقال الله عَلَيْم وقال الله الله المؤلِم وقال الله المؤلِم وقال الله وقال المؤلِم وقال المؤل

وهنا قال: ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ ﴾ ، هذا فيه أن الله ﷺ يتكلم ، وينادي ، ويناجي ،

قال على: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ﴿ وَهَ المباداة هي : الصوت الخفي، وناجاه، والمناداة هي : الصوت الخفي، وكل هذين حصلا لموسى عَلَيْهُ ، واختص الله عَلَيْهُ بذلك موسى عَلَيْهُ من بين الأنبياء، وهو : أنه عَلَيْهُ كلمه مباشرة دون واسطة الملك، وسمع موسى صوته، وناجاه؛ ولهذا سمى كليم الله عَلَيْهُ ، قال عَلى : ﴿ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ ، قال عَلى : ﴿ مِنْهُم مَن كُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ .

﴿ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ ، أي: المطهر ، ﴿ طُوَى ﴾ اسم الوادي ، وقال له: ﴿ إِنِّ آَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ۞ ﴾ [طه: ١٢ - ١٣].

وقال له: ﴿ آذَهُ بَ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ ، فأرسله الله ﷺ إلى فرعون ، وموسى هارب إلى مدين من فرعون ، ومن بطشه ، خائفًا على نفسه من القتل ، ثم يأمره الله ﷺ بالرجوع إليه ، هذا من أعجب العجب.

وذكر سبحانه السبب فقال: ﴿إِنَّهُ طَنَى ﴾، أي: زاد عن الحد، وترفع على الخلق، وتمرد عن أمر الله على الربوبية، والطغيان هو: الزيادة، أي: زاد عن قدره، ومكانه في أنه بشرٌ ضعيف مخلوق، ورفع نفسه حتى قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾.

وقال لموسى: ﴿ فَقُلْ ﴾ ، أي: قف أمامه ، وقُلْ له مباشرة ، وهذا دليل على أن الملوك يناصحون مباشرة ، ومشافهة ، ولو كانوا من الجبابرة ، ومن أعتى الناس ، فليس لك أن تسبهم على المنابر ، وفي الصحف ، فهذا لا ينفع فيهم ، بل يجعلهم يغضبون عليك ، ويزيدهم شرًا ؛ وهم أقوى منك ، فيدمرونك ويسكتون دعوتك ، وليست هذه هي طريقة الدعوة ، لكن اذهب

إليهم، وناصحهم، إذا كان عندك مقدرة، وإلا فاسكت، أما أن تسبهم على المنابر، والنوادي، وتزعم أن هذا غيرة، ودعوة إلى الله، فهذا خلاف دعوة الرسل.

وقال هنا: ﴿ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ۞ ﴾، فيعرض عليه ما يتزكى به، ويطهر نفسه به.

﴿ وَأَهْدِيكَ ﴾ ، أي: أدَّلُك؛ لأن هداية القلوب لا يملكها إلا الله ﷺ ، وهداية البيان، والإرشاد يملكها الرسول ﷺ ، ويملكها العالم.

﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ۞ ﴾ ، إبطالًا لقوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، فهو الذي خلقك ، والذي أنت في قبضته ، فتذكر أنك مخلوق ، وأنك عبدٌ ، وأن لك ربًّا ، ولست أنت الربَّ ، بل الله هو رب العالمين ﷺ فبيَّن له أنه ليس برب ، وأن الرب هو الله ﷺ الذي خلق.

ففرض عيه أن يترك قوله: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾، فالله هو ربنا جميعًا، وهو رب العالمين، فإذا قبلت الهداية، فإنك تخشى من الله، وإنما يتكبر الجاهل الذي لا يعرف الله، ولما لم ينفع معه هذا العرض اللطيف عند ذلك عرض موسى الله عليه المعجزات التي معه من الله عليه المعجزات التي معه من الله عليه المعجزات التي الله المعجزات التي الله الله الله المعجزات التي الله الله المعجزات التي الله المعجزات التي الله الله الله المعجزات التي الله الله الله المعجزات التي الله المعجزات التي الله المعجزات التي الله الله المعجزات التي الله الله المعجزات التي الله الله المعرف الله الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف الله المعرف الله المعرف الله المعرف العرف المعرف المعرف

﴿ فَأَرَبُهُ ٱلْأَيْدَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ، وهي: المعجزة التي لا يقدر على إنكارها ؛ حيث ألقى موسى عليه عصاه التي يتوكأ عليها أمام فرعون، فصارت حَيَّة تسعى، ومع ذلك تمرد فرعون، ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ﴾ ، بعد أن رأى الآية ، والمعجزة.

﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴾ ، بدلًا من الإقبال على موسى عَلَيْ أعرض عنه.

﴿ فَكَثَرَ فَنَادَىٰ ﴾، في قومه يدعوهم لنصرته، فجاءوا جميعًا، وأهلكهم الله غرقًا في البحر، ونجى الله موسى، وقومه، ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ ﴾ [طه: ١٣٢]. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

## 



﴿ اَلْنَمُ اَشَدُ خَلَقًا أَمِ السَّمَاةُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيَلُهَا وَأَخْرَجَ ضَعْلَهَا ۞ مَنْعَا ۞ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلُهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلُهَا ۞ وَالْجِبَالُ أَرْسَلُهَا ۞ مَنْعَا لَكُرُ وَلِأَنْعَلِيكُو ۞ فَإِلْاَتُكُو أَلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كُو وَلِأَنْعَلِيكُو ۞ فَإِلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول الله والله والمحتلى البعث الذين يستبعدون أن يحيي الله والموات ويبعثهم بعد ما صاروا عظامًا نخرة متفتتة السبب أنهم لا يقدرون الله والله والكه والكه والكه والكه والله والله والله والله والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه والله والله والله والكه والكه والكه والله والله والله والكه والكه والكه والله والل

فالذي قدر على هذا قادر على إحياء الموتى من باب أولى ؛ لأن الذي يقدر على الكبير قادر على ما دونه من باب أولى.

فيا من تنكرون البعث، أأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلقًا منكم؟ ، وترك ويا من تنكرون البعث ، أأنتم أشد خلقًا أو السماء أشد خلقًا ، فيعترف ، فيقال له: إذا كانت السماء أشد خلقًا ، وقدر الله وقدر الله عليها ، ألا يقدر الله على إحياء الموتى من باب أولى؟ ، فهذا أحد البراهين على قدرة الله على البعث.

فالسماء ﴿ بَنَهَا ﴾ ، فالسماء مبنية ، والسماء في الأصل: اسم لكل ما ارتفع ، وعلا ، وهو ينقسم إلى قسمين: السماء المبنية ، والسماء المطلقو ، وهي كل ما ارتفع.

فالله ﴿بَنَهَا﴾ بقدرته ﷺ، ومشيئته، وإرادته، فأوجدها كما أراد ﷺ، سبع طباق، واحدة فوق أخرى، وبين كل سماء، وسماء فضاء واسع، وفوق السموات بحر، وفوق البحر الكرسي، قال الله الله الله الما فوق العرش، هذه مخلوقات الله ﷺ فوق العرش، هذه مخلوقات الله ﷺ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٤).

قال ﷺ: ﴿رَفَعَ سَمْكُهَا﴾، فالسماء سميكة قوية، ﴿فَسَوَّنْهَا﴾، أي: لا ترى فيها اعوجاجًا، ولا فطورًا، ولا انشقاقًا، ولا خللاً.

﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ ، جعله مظلمًا يغطي الجبال كموج البحر ظلمة.

﴿ وَأَخْرَجَ ضُعَنَهَا ﴾ ، أنار الله ﷺ النهار ، فالضحى المرادبه: النهار ، أناره ﷺ بالشمس فهي السراج المنير التي تنتشر في الكون ، وتدخل في الأسراب وتدخل في المغارات ، فتصبح الدنيا مسفرة لمصالح العباد ، فانظر إلي الشمس تجري ، وتشرق الكون كله ، ولاتنطفئ ، فمن الذي يوقدها ؟ والقمر جعله الله ﷺ نورًا في الليل ، وجعل الشمس سراجًا في النهار.

ثم قال على: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ ، أي: مع ذلك ، فثم بمعني مع ﴿ دَحَنها ﴾ ، وفسر ذلك بقوله: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ ﴾ ، خلقها أولًا ، قبل السماء ، ثم استوى إلى السماء ، فخلقها كما أراد الله على ، ثم دحا الأرض بعد ذلك كما في سورة «فصلت» ، وكل هذا في ستة أيام ، ابتداءً من يوم الأحد ، وانتهاءً بيوم الجمعة ، ثم قال على : ﴿ وَالِجْبَالُ أَرْسَنُها ﴾ ، لما خلق على الأرض ، وجعلها على الماء والبحار صارت تموج بأهلها ، فخلق الله على الماء والبحار صارت تموج بأهلها ، فخلق الله على الماء والبحار صارت تموج بأهلها ، فأرساها بها .

والبزار في مسنده (٩/ ٤٦٠)، والحاكم في المستدرك (٢١٣/٤)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٢)، واللفظ له، من حديث ابن مسعود ﴿ الله قال: «مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى أُخْرَى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللَّا وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».

﴿ مَتَعًا لَكُمْ ﴾ ، تمتعون بما فيها من الماء ، والمرعى ، ﴿ وَلِأَنْعَلِمُ ﴾ ، أي: وتمتع أنعامكم التي تركبونها ، وتحلبونها ، وتأكلوم من لحومها ، فهي تمتع من المرعى من الطعام ، والشراب ، خلق لأنعامكم -أيضًا - ، هذا من رحمته ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فالذي خلق هذه الموجودات، ورتبها هذا الترتيب، ونظمها هذا التنظيم، وأمدها بقواها، واستمرت تنتج، ولا يتخلف منها شيء، ألا يقدر على البعث؟

وهذه المخلوقات لها أجل تنتهي عنده؛ ولهذا قال: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْكَبِّرَىٰ ﴿ وَلَهُذَا قَالَ: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّة؛ الْكَبِرَىٰ ﴿ وَهُمُ مَا عَدَاهًا مِنَ الدواهي، وتغطي مَا عَدَاهًا مِنَ الهُول، فلا شيء أكبر منها، وعند ذلك يعرف كل مصيره، ويتذكر ما قدم لهذا اليوم.

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ ﴾ ، يتذكر الإنسان يوم القيامة ما سعى في الدنيا ، وماذا فعل ، فيعرض عليه الكتاب الذي سُجل فيه كل ما صدر منه ، حينئذ يتذكر أعماله التي أسلفها في الدنيا ، سواء من خير ، أو شر.

فانتبه لهذا الموفق، واستعدله، واحسب له حسابه؛ حتى لا تقول: ﴿ يَلْيُتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤].

وفي هذا اليوم تظهر النار، والجنة للعيان بعد ما كانتا من علم الغيب؛ ولهذا قال: ﴿وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ ﴾ أمام الناس، فيرونها أمامهم بارزة تتلظى، ولا نجاة منها إلا بالعمل الصالح، فتذكر هذا المشهد.

ثم عندما تبرز الجحيم، فإن الناس ينقسمون إلى قسمين ذكرهما الله بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَنْ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ۗ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَى ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ۞ .

قال ﷺ: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴾ ، أي: في الدنيا ، ﴿ طَغَيْ ﴾ بأن تكبر على الله ﷺ وعلى رسوله ﷺ ، وعلى الناس.

﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴾، فانشغل بالدنيا، ومتاعها، وأفنى حياته كلها في جمع الدنيا، ونسى الآخرة، ولم يقدم لها.

﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ ﴾ ، ليس له غيره يأوي إليه.

ثم قال ﷺ: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾، أي: خاف قيامه بين يدي ربه، فاستعد لذلك.

﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَٰ ﴾، أمسك نفسه، فلم تجمح به إلى الشهوات، والبطالة، والراحة، وترك العمل، وأعطى نفسه ما تشتهي، وما تطلب،

﴿ وَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴾، أي: المقر الدائم الذي لا يتحول عنه إلى غيره، ولا يريد غيره، ولما انقطعت حجة المشركين، وقامت أمامهم الأدلة، والبراهين لجئوا إلى التعنت فقالوا:

فصاروا ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾، يقولون: هذه الطامَّة الكبرى متى تكون؟

والجواب: أن هذا علمه عند الله، فليس من مهمة الرسول أن يخبركم به؛ لأنه لو كان لكم فيه منفعة لبينه لكم، فإن الله لم يترك شيئًا لكم فيه خير،

أو عليكم منه حذر إلا بينه لكم على لسان رسوله.

ثم قال ﷺ: ﴿ فِيمَ أَنَ مِن ذِكْرَكُهَا ۚ ۞ ﴾، أي: ليس عندك منها علم، وقيل قوله: ﴿ أَنَ مِن ذِكْرُهُا ﴾ أي: بعثتك من علامات قرب قيامها.

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَٰهُم اللَّه ﴾ ، أي: لا يعلم ذلك إلا الله ها.

ثم قال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا أَنَتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلها ۞ ﴾، هذه هي مهمتك: أن تنذر من يخشى هن يخشى قيام الساعة؛ ليستعد له.

ثم بيّن الله ﷺ أنها إذا قامت نسوا ما مر، فقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواً لِلَّا عَشِيّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواً لِلَّا عَشِيّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ كَالْ العشية من الظهر إلى المساء، والضحى من طلوع الفجر إلى الظهر، فإذا رأوها كأنهم ما عاشوا إلا ضحوة، أو عشية، فلا يبقى الأعمال، والجزاء عليها، والله أعلم.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.



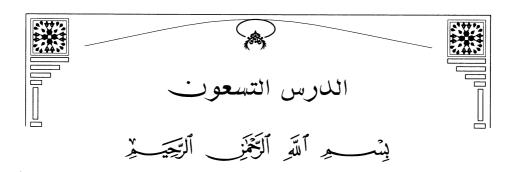

﴿ عَبَسَ وَقُولَٰنَ ۚ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدَّرِبِكَ لَعَلَهُ يَزَكَى ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰنَ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَى ۞ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَى ۞ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفِ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهَى ۞ كَلَّ إِنّهَا لَذَكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفِ مُمْكَرَمَةِ ۞ مَرْفُوعَةِ مُطَهَرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُبِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱكْفَرُهُ ۞ مِن أَي مَن شَآءَ مَنْهُ فَاقَبَرُهُ ۞ مِن أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۞ ثُمّ ٱلسَيِيلَ يَشَرَهُ ۞ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقَبَرُهُ ۞ مِن أَن أَيْهُ فَقَدَرَهُ ۞ ﴿ اعبس: ١ - ٢٣].

هذه السورة العظيمة فيها عبر، وعظات، وزواجر، وتنبيهات لمن كان عنده إرادة للخير، ورغبة فيه.

ابتدأ الله بعتاب نبيه على وذلك لما كان النبي على في مجلسه قومٌ من أشراف قريش، يتحدث معهم، وكان على راغبًا في دعوتهم، ودخولهم في الإسلام، وبينما هو كذلك، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم هلى، وهو: رجلٌ أعمى من السابقين الأولين في الإسلام، ومن المهاجرين، فأقبل إلى الرسول على يريد أن يسأله عن أمور دينه، وأن يتزود منه بالعلم النافع.

فالرسول على كره مجيئه في هذه اللحظة التي يخاطب فيها هؤلاء المشركين (١)، لعلهم يسلمون، وابن أم مكتوم له وقت آخر، فالرسول على لله لم يرد أن يفوت عليه الفرصة معهم.

ولهذا قال ﷺ: ﴿عَبَسَ﴾، أي: الرسول ﷺ قطّب وجهه من مجيء ابن أم مكتوم في هذه اللحظة.

﴿ وَتَوَلَّكُ ﴾ ، أي: أعرض عنه ، وأقبل على قريش ، فلامه الله على على هذا.

فقال: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّنُ ۚ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلأَغْمَىٰ ﴾، أي: من أجل أن جاءه الأعمى، وهو: عبد الله ابن أم مكتوم رَبِيْ الله عمي، وقِيلَ: اسمه عمرو ابن أم مكتوم.

وكان النبي ﷺ يحبه، ويجله، وكان يؤذن في مسجد الرسول ﷺ هو وبلال، وكان ﷺ يستخلفه على المدينة إذا سافر،، فيصلي بالناس، فله فضل عظيم ﷺ.

﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُمْ يَزَّكُمْ ۞ ﴾، لعل هذا الأعمى يستفيد من الرسول ﷺ، ويتطهر بعلمه، وعمله، فهو قد جاءك يريد أن يتزكى.

﴿ أَوْ يَذَكُّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۚ ۞ ، أي: يتعظ من الرسول ﷺ بموعظة، فهو جاء من أجل هذا، وهو حرى أن يتزكى، ويتذكر.

قال عن هؤلاء المشركين: ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾، أي: استغنى عن الإسلام، واستغنى عن الدعوة، ﴿ فَأَنَّتَ لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ ﴾، أي: تقبل عليه،

<sup>(</sup>۱) وهؤلاء المشركون هم: عتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأمية، وأبي ابنا خلف. انظر: زاد المسير (٤/ ٣٩٩)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٣٢١).

وهو لا رغبة له في الحق، ولا يريده، وتتولى عن الراغب الطالب للحق، وتقبل على هؤلاء.

فكان ﷺ بعد ذلك إذا أقبل ابن أم مكتوم ﴿ الله استقبله بالبشر، والسرور، والتقدير، ويقول ﷺ: «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبنِي فِيهِ ربِّي».

ثم إنه تعالى أعاد قصة ابن أم مكتوم، فقال على: ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ ﴾ ؟ لأن ابن أم مكتوم جاء مسرعًا من حرصه على الخير، وما كان متباطئًا، ولامتثاقلًا، وما جاء بكسل، وفتور، بل جاء مندفعًا يريد الخير، وأما هؤلاء فما هم بمقبلين عليك، وما لهم رغبة فيما تقول.

﴿ فَأَنَ عَنْهُ نَلَهً يَ اللَّهِ ﴾ ، تلهَّى عمن جاءك بهذه الصفة ، وتؤجل موضوعه ، هذا عتاب من الله ﷺ على هذا الذي وقع.

وفي هذا دليل على الاهتمام بالمسلمين، وتعليمهم ما يحتاجون إليه، والاهتمام أكثر بمن عنده الرغبة في طلب العلم، وأما دعوة الكفار فيكفي فيها البلاغ، والهداية بيد الله يضعها فيمن يستحقها.

فهذه قصة عظيمة يستفاد منها: أن الاهتمام بالمسلمين، وشؤونهم، وتثبيت الإيمان في قلوبهم، ونشر العلم فيهم أولى من متابعة الكفار، والإكثار من دعوتهم، وتكرار الدعوة معهم، وهم لا يرغبون، ذلك فمن أعرض أعرض الله عنه.

## ثم قال ﷺ: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ۞ ﴿.

قال تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ ﴾ ، أي: من عنده رغبة ، وإرادة للخير ، فإنه يذكر القرآن ، وهذا دليل على أن العبدله مشيئة ، وله اختيار ، وأما من لا يشاء ذلك ، فلسنا مكلفين بمحاولة هدايته ، وهو لا يستجيب لها ، قال على : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ الشُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بَهَدِى الْعُمْي عَن ضَلَاتِهِم الله الله الله عَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِنا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [النمل: ٨٠- ١٨].

وبعض الجهال، والملاحدة -الآن- يقولون: إن الإنسان له أن يكفر، أو يسلم حسب قناعته، وهذا كلام باطل، فلا يخير الإنسان بين الإسلام، والكفر، فو كان الأمر كذلك ما أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، ولما خلق الله الجنة، والنار، ولما شرع الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولما شرع الحدود، والتعزيرات.

فالإنسان ليس مهملًا، ولا حرية له في الدين، فهو عبد مكلف يجب عليه أن يؤمن إذا كان يريد النجاة لنفسه،

﴿ فِي صُحُفِ، هي: صحف الملائكة، وفي المصاحف التي بأيدي الناس ﴿ مُكَرِّمَةٍ ﴾، مصونة، لا مبتذلة.

﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْرَهُ حَسًا، ومعنى، فلا يلقى في الأرض، بل يحترم، ويعتنى به، ويعظم؛ لأنه كلام رب العالمين ﴿ اللَّهُ عَلَى المصحف، ولا يهان، ولا يستهان به، وإنما يجل، ويحترم.

﴿مُّطَهَّرَةً ﴾، مطهرة من الكذب، والباطل؛ لأن القرآن حق، ﴿لَا يَأْنِيهِ النَّالِمُ مِنْ مَلْهِ مِنْ خَلْفِهِ مَ تَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهذه الصحف ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴾ ، من الملائكة ، جمع سفير ، والسفير هو : الواسطة بين الله ﷺ وخلقه ، فهذا القرآن إنما يحمله ﴿ سَفَرَةٍ ﷺ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ ، ولا تقربه الشياطين.

فالقرآن تتولاه الملائكة الكرام، يبلغونه للرسول ري الله عليه الرسول الملائكة الكرام، يبلغونه للرسول الملائكة الملائكة الكرام، الملائكة الملا

ووصف الله الملائكة ﴿كِرَامِ﴾ من الكرم، وهو: الوقار، والتكريم - أيضًا - فيكرمون من قبل الله على ومن قبل عباد الله؛ لأنهم رسل الله على ، وهم السفراء بين الله الله على وخلقه.

ووصفهم بأنهم ﴿ بَرَرَةٍ ﴾ ، جمع: بار، والبر: ضد الإثم، فالملائكة لا يقعون في إثم أبدًا، ولا في معصية، ولامخالفة، فقد صانهم الله ﴿ يَكُ عَن ذَلَكَ ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكُرِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱليَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

ثم أنه ﷺ بيَّن حالة هذا الإنسان الآدمي، إذا لم يقبل الهداية، بإنه من أحقر الحيوانات، وأخبث المخلوقات.

قَالَ ﷺ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَكَنَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ ٱسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجَرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ۞ ﴿ [التين: ٤ - ٦].

فقال في حقه: ﴿فَلِلَ ٱلْإِنسَانُ ﴾، أي: لُعِنَ، و﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾، أي: جنس الإنسان، والمرادبه: الكافر، ﴿مَا ٱلْفَرَهُ ﴾، ما أشد كفره بالله ﷺ، وبنعمه، وبالقرآن، فهذه صيغة تعجب.

ثم بيَّن ﷺ أصل هذا الإنسان الذي تكبر، وتعاظم في نفسه، واستكبر على آيات الله ﷺ، واستكبر على رسل الله.

فقال: ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ۞ الله، ﴿ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ ﴾، خلقه من نطفة، وهي: نقطة المني.

﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ ، أي: قدر أعضاءه ، وأعصابه ، وعظامه ، وعقله ، وقدر أجله ، وقدر عمله ، وقدر حاله من شقي ، أو سعيد ، كل هذا قدره الله على الإنسان ، وكتبه في جبينه وهو في بطن أمه.

فقد اعتنى الله ﷺ بهذا الإنسان، ولم يجعله كمثل الحيوانات، والمخلوقات الأخرى التي خلقت؛ لنفع مؤجل، وتنتهي؛ لأن هذا الإنسان يراد به مستقبلًا دائمًا ينتظره؛ ولذلك سخر الله ﷺ له هذه المخلوقات لمصالحه، وأدر عليه الأرزاق، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، ومع هذا يكفر بالله ﷺ.

احترامًا لإنسانيته.

﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ ﴾ ، طريق الخير ، وطريق الشر ، ﴿ يَسَّرَهُ ﴾ ، دله عليه ، وأرشده. وقيل : المراد بـ ﴿ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ، خروجه من بطن أمه ، فالله هو الذي أخرجه من بطن أمه ، قال على : ﴿ وَٱللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَانَةً ﴾ [النحل : ٧٨]. ﴿ مُنَ أُمَانَهُ ﴾ ، إذا جاء أجله.

وبعد وفاته ﴿ فَأَقَبَرُهُ ﴿ جعله في قبر يصونه ، ويورايه ، وهذا من إكرام الله له ، ولم يجعله يرمى كسائر الميتات ، فهذا من عناية الله الله الإنسان ، فالقبر من نعم الله على الإنسان ، ولم يجعله ممن يلقى مع الجيف ، والكلاب والحمير ، بل جعله في قبر من الأرض ، وأمر بدفنه ، حتى الكافر يدفن ؛

﴿ ثُمُ إِذَا شَآءَ ﴾ ، الله على ، ﴿ أَنشَرَهُ ﴾ ، أي: بعثه من القبر ، ثم يذهب إلى القيامة ، وإلى الحساب ، وإلى الجنة ، أو النار ، فهذا الإنسان محفوظ حيًا ، وميتًا .

ومع هذا ﴿كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﷺ ، أي: ما فعل ما أمره الله ﷺ من عبادته، وتوحيده، وطاعته، بل ضيع، وكفر بالله ﷺ مع أن الله ﷺ قد أعتنى به هذه العناية.

وقيل: إن هذا راجع إلى الله ﷺ، أي: ﴿كُلَّا لَتَمَا يَقْضِ﴾، الله ﷺ، ﴿مَا أَمْرَهُ﴾، أمرًا كونيًا؛ لأن الله لا يزال يخلق بني آدم، ويتتابعون، فإذا تكامل بنو آدم في الأرض، وفي القبور، بعثهم الله للجزاء، والحساب.

فقوله ﷺ : ﴿ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴾ ، أي: لم يتم الأجل الذي أراده الله ﷺ

للبشرية، فإذا تم أجل البشرية، حينئذ يموتون جميعًا بالصعقة، ويبعثون، ويحاسبون، وهذا هو الظاهر من قوله: ﴿لِّمَا ﴾؛ لأن «لَمَّا» نفي لما يستقبل، وما سيحصل والله تعالى أعلم وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

## 

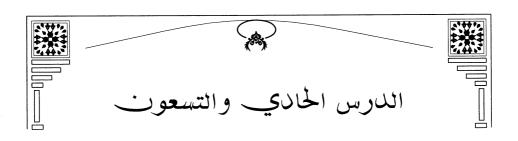

﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ ۞ أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلأَرْضَ شَقَا ۞ فَأَلِمَنَا وَفَيْكُهُ وَأَبَا ۞ مَنْعَا لَكُو فِيهَا حَبًا ۞ وَعِنبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا ۞ وَحَدَآبِقَ غَلْبًا ۞ وَفَيْكُهُ وَأَبَا ۞ مَنْعَا لَكُو وَلِأَنْعَلِمِكُو ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِهِ وَأُمِيهِ وَأَمِيهِ وَصَاحِبَلِهِ وَلِأَنْعَلِمِكُو ۞ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِو وَصَاحِبَلِهِ وَكُولُونَ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِودُ وَأَمِيهِ وَصَاحِبَلِهِ وَصَاحِبَلِهِ وَمَهِ وَمَهِ فَيْ أَلْمُونُ مُنْ وَمَهِ فِي مُشْفِرَةٌ ۞ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةً ۞ وَصَاحِبَلِهِ وَصَاحِبَهِ مُنْ وَمُهِ وَمُعَالِمُ مَا لَكُولُ مَا مُؤَدُّ وَمَهِ عَلَيْهَا عَبَرَةً ۞ وَمَعَالِمُ اللّهِ وَمُولُولًا لَهُ مُنْ الْكُورُةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [عبس: ٢٤-٢٤].

في هذه الآيات يأمر الله هذا الإنسان أن يفكر في غذائه من أين تحصل؛ ليعتبر بذلك، ويستدل به على قدرة الله، ونعمته عليه فقال سبحانه: ﴿فَلْيَنْظُرِ الله الإنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ الله مَ كيف تحصل وتكون، ﴿أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَآءَ صَبًا ۞ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَلْتَنَا فِيهَا حَبًا ۞ ﴾.

﴿ أَنَا صَبَنَا ٱلْمَانَ ﴾، أي: المطر من السماء، ﴿ صَبَنَا ﴾، أي: قويًا ؛ من أجل أن ينفذ في الأرض، وتترطب به، ولو كان صبًا هيئًا ما نفذ في الأرض، وما أثار البذور التي في باطن الأرض. وما أثار البذور التي في باطن الأرض. ﴿ مُ مَنَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ﴾ الشرف الأرض بالنبات شقًا ؛ لأن الأرض

كانت مطبقة على هذه البذور، وكانت البذور مندثرة فيها، ثم يشقها الله عن النبات.

﴿ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا ﴾، أي: في الأرض، ﴿ حَبَّا ﴾، سائر الحبوب التي يتغذى بها الإنسان، فهذا للغذاء.

﴿ وَعِنَبًا ﴾ ، وهذا ﴿ وَقَضَّبًا ﴾ ، القَضْبُ للدواب، والقَضْبُ هو: الذي يسميه الناس الْقَتّ، أو الرطبة الذي تأكله الدواب.

﴿ وَزَيْتُونَا ﴾ يعصر، ويخرج منه دهن الزيتون يأتدمون به في الطعام، ويستصبح به في السرج، ﴿ وَنَغْلَا ﴾ يخرج منه التمر.

﴿وَحَدَآبِقَ﴾، وهي: البساتين، والجنات التي بها الأشجار المختلفة، ﴿ غُلْبًا ﴾، والقوية الصلبة كالنخل.

﴿وَفَكِهَةً﴾ والفاكهة زيادة على الطعام، فالطعام لأجل الغذاء، والفاكهة للذة، والتفكه، ﴿وَأَبَّا﴾، وهو: ما تأكله الدواب.

ثم بيّن الله على الحكمة من تنويه هذه المنتجات، قال: ﴿مَنْعَا لَكُو وَلِأَغْنِكُو ﴾، أي: أنبتنا لكم هذه الحبوب، وهذه الثمار، وهذه الفواكه متاعًا لكم أيها البشر، وأنبتنا هذا الأبّ، والعلف من الأعلاف المختلفة، والأعشاب، وأنواع ما يخرجه الله للدوا ﴿وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

فهذا من آيات الله، ومن نعمه التي تستوجب من العبد أن يشكر الله وقدرته، عليها، ويتذكرها، ويتأمل فيها، وليستدل بها على عظمة الله، وقدرته، ورحمته بمخلوقاته، فيذل لربه على ويعبده، ويخلص العبادة له؛ لأن هذه

الأمور لا يقدر عليها، ولا يوجدها إلا الله ﷺ، فلا توجدها الأصنام، ولا القبور، ولا الأضرحة، ولا الأولياء، والصالحون، لا يوجدها إلا الله ﷺ، إذًا: فهو المستحق للعبادة، وللشكر ﷺ دون سواه.

ثم بين عَلَى أن هذا المتاع مؤقت، فقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصّاخَةُ ﴾ ، أي: الساعة سميت الصاخة؛ لشدة صوتها؛ لأنها تصخ الأسماع لقوة صوتها، ثم بين ما يحصل عندها، فقال: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْذَهُ مِنْ اَخِيهِ ﴿ وَأَبِيهِ صَوتها، ثم بين ما يحصل عندها، فقال: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْذَهُ مِنْ اَخِيهِ ﴾ ، فهذا الذي يحدث وَصَاحِبَيهِ وَبَيهِ ﴿ لَكُلِّ المَرِي مِنْهُمْ يَوْمَ بِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴾ ، فهذا الذي يحدث عند مجيء الصاخة: يشتد الهول، والخطر، وكل لا يسأل إلا عن نفسه، لا يسأل عن أقرب الناس إليه، فلو رأى قريبه، أو أباه، أو أمه، أو أخاه، أو ابنه فإنه لا يستطيع أن يساعد الآخر، بل يفر منه؛ لأنه لا يقدر على مساعدته، ولأنه واقع في كرب عظيم.

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنَ آخِهِ ﴿ ﴾ ، وبدأ ﷺ بأخيه قبل أبيه ، وأمه ، وصاحبته ، وهي : زوجته ؛ لأن الأخ هو الذي يساعد أخاه عند الشدائد ، ففي هذا اليوم ، لا يستطيع أحد أن يساعد أخاه لأبيه ، وأمه ، فالإنسان في الدنيا قوي بإخوانه ، ولكنهم في الآخرة ليس لهم مفعول .

فهذا اليوم هائل، لا يتصور، ونحن في هذه الدنيا ساهون غافلون عنه، وكأنه ليس أمامنا، أو كأننا سنذهب إلى مكان آخر، ونسلم منه، كأن لنا ملاجئ، أو كأننا لن نبعث، ونظل ميتين، هذا كله متعذر، لابد من مواجهة هذا الموقف لكل أحد.

## ثم بين أن الناس في هذا الكرب ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: قال على عنهم: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَدِدِ مُسَفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَدِدِ مُسَفِرةً الْفَجَرَةُ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَدِدِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴾ فالمؤمنون، ووُجُوهُ يَوْمَدِد عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴾ فالمؤمنون، والكفار، المؤمنون تكون وجوههم مسفرة بالنور، والفرح، والسرور، إذا لقوا جزاءهم، وثوابهم عند الله، ولقوا ربهم، وقرت أعينهم بلقاء الله عَنه وفرحوا بما أعد الله لهم، فتسفر وجوههم، ويظهر هذا على محياهم.

فلنستعد لهذا اليوم، وهذا الهول بالأعمال الصالحة ما دمنا في زمن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠، ٤٧١٢)، ومسلم (٣٢٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله المربعة المربع

والقسم الثاني: قال عنهم: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ ﴾، في يوم القيامة في هذه الأحوال ﴿ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾، أي: يعلوها الغبار.

﴿ رَهُ فَهُمَا فَرَرُهُ فَهُ اَيْ : سواد، فتسود وجوه الكفار، والمجرمين، قال على : ﴿ يَمُوهُ مُ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ السَّوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْبَصَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فَنَي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فَنَهُ خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦-١٠٠]، وقال على : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَلَابُونَ كَا لَكُونَ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسُودًةً أَلْيَسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْمُتَكَرِّينَ ﴾ [الزمر: ٢٠].

ثم بين فقال: ﴿ أُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۚ ۞ ﴾ ، الكفرة بالله ، الفجرة في أعمالهم السيئة بالفسوق ، والعصيان ، فهم كفرة بالله ، فجرة في أعمالهم السيئة ، فيكون هذا مآلهم ، ومردهم.

فهذه سورة عظيمة فيها تذكرة، وموعظة، كأنك تشاهد الحال في هذا الموقف، ليس خفيًا، فالقرآن تبيان لكل شيء، يبيَّن لك الأشياء على حقيقتها، كأنك تشاهد الماضي، والمستقبل، كأنك تنظر إلى الأمم،

والرسل، وما حصل في الماضي، وما يحصل في المستقبل، ليس هو من قصص الخيال، إنما هو تنزيل من حكيم حميد، علام الغيوب،

يقول الرسول ﷺ: ﴿ وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ﴾ (١) ، فإن عملت به صار حجة لك ، وقادك إلى الجنة ، قال ﷺ: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ﴾ أَقُومُ وَبُشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَيْسِرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَبُشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَيْسِرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُو : حبل بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ [الإسراء: ٩-١٠]، هذا هو القرآن، وهو : حبل الله المتين، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك.

نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا، لا علينا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله الله عدي الله الله عديث أبي مالك الأشعري المناه الله المالة المالة



﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِمَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِمَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْفَحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ شُرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْفَحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ شُمِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ مُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ أَزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ مُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ مُ الْجَمَرُ مَنْ مَا أَحْضَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ مُ الْجَمَعُ مُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَةُ أَزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَمَعُ مُ الْجَمَعُ مُ الْجَمَعُ مُ الْجَمَعُ مُ الْجَمَعُ مُ الْجَمِعُ مُ الْجَمَعُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى الْجَمَعُ مَ الْجَمَعُ مَ الْجَمِعُ مُ الْجَمَعُ مِنْ إِنْ الْجَمَعُ مِنْ إِنْ الْجَمَعُ مِنْ إِنْ مُولِ كَرِهِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا مُوعِ عَلَى الْجَمِعُ مَ الْجَمِعِ فَي الْجَمِعِ مُ الْجَمِعُ مَ الْجَمِعُ مَ الْجَمِعُ مَا الْجَمِعُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا مُو عَلَى ٱلْجَمِعِ فَى الْجَمِعِ فَي وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا مَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَا مُو عَلَى الْجَمِعِ فَى الْجَمِعُ مِنْ اللّهُ وَمَا مُو عَلَى الْجَمِعُ مِ اللّهُ وَمَا مُو عَلَى الْجَمِعُ مِنْ إِنْ الْمُولِ عَلَى اللّهُ وَمَا مُو عَلَى الْجَمِعُ فِي وَمَا مُو عَلَى الْجَمِعُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْجَمَعُ مِنْ الْمُوالِقُ مَا أَمْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْجَمِعُ مُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سورة التكوير، وبعدها «سورة الانفطار»، و«سورة الانشقاق»، هذه السور الثلاث تصور ما يحصل عند قيام الساعة من الأهوال العظيمة؛ ولهذا جاء عن النبي عَلَيْ قوله: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْن، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلشَّمَلُ كُوِّرَتُ ﴾، و ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾، و ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾، و ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٣٣٣)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢٠)، والطبراني في الكبير (٣٣٨/١٣)، وأحمد في المسند (٨/ ٥٢٨)، من حديث ابن عمر ر

قوله ﷺ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾، ﴿إِذَا ﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، أي: إذا حصل ذلك.

و ﴿ كُوِّرَتُ ﴾ ، أي: لُفَّتْ كتكوير العمامة ، وذهب ضوءها ، فَرُمِيَ بِهَا ، وقيل : ﴿ كُوِّرَتُ ﴾ ، وفسر ذلك بعضهم بذهاب ضوءها ، وبعضهم فسره بأنها ترمى ، ويجمع هذه التفاسير ما ذكرناه : أنها تلف بعضها على بعض ، وعند ذلك يذهب ضوءها ، ثم تطرح ، وترمى ؛ لأنه قد ذهب وقت الاستفادة منها (١).

﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ﴾ ، نجوم السماء ، ﴿ أَنكَدَرَتُ ﴾ ، أي : ذهب ضوءها ، وتناثرت وتساقطت من السماء ؛ كما في قوله ﷺ : ﴿ وَإِذَا ٱلْكُولِكُ ٱلنَّرَتُ ﴾ [الانفطار: ٢] ، فبعد أن كانت منتظمة ، وفي مساراتها ، وأفلاكها ، يذهب ضوءها ، وتتناثر ، وتتساقط من شدة الأمر.

﴿ وَإِذَا اللَّهِ الرَّواسي التي جعلها الله عَلَى الرَّواسي التي جعلها الله عَلَى أُوتادًا للأرض تثبتها ﴿ سُرِّرَتُ ﴾: قلعت من أماكنها، وصارت هباء، ثم سيرت في الجو مثل الدّخان.

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ﴾ ، العشار جمع: عُشَرَاء، وهي: الناقة الحامل التي كانت نفيسة عند أهلها، ففي هذا اليوم يذهلون عنها، وتعطل.

﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ ﴾ ، وهي: الحيوانات المتوحشة التي كانت تهرب من الناس، وتعيش في الصحراء، بخلاف الحيوانات الأهلية التي تعيش مع

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۶/ ۲۳۸)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۳۲۹)، وتفسير القرطبي (۱) ۲۲۷).

الناس، فما كان طبيعته أنه يعيش في البر، ولا يألف الناس يقال له: متوحش، فإذا ﴿ حُشِرَتَ ﴾ يوم القيامة؛ ليقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله عَلَيْ لها: كونى ترابًا.

وقيل: معنى ﴿ حُشِرَتُ ﴾ ، أي: اختلطت بالناس، ففي السابق كانت تتوحش، وتهرب من الناس، ومن شدة الهول ذهلت، وصارت تخالط الناس، وكأنها تريد الأنس.

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ ﴾ ، جمع بحر ، ﴿ سُجِّرَتُ ﴾ ، أي : أوقد ت ، وأضرمت نارًا ، فالبحار ، والمحيطات الممتلئة بالماء تسجر نارًا في ذلك الوقت.

وقيل: ﴿ سُجِّرَتُ ﴾ ، أي: زالت حواجزها ، واختلطت ، فاختلط العذب بالمالح.

﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ ﴾ ، جمع: نفس ، ﴿ زُوِّجَتُ ﴾ ، فحشر كل جنس مع جنسه ، فأهل الإيمان يلتقون بأهل الإيمان ، ويحشرون معهم ، ومن أحب قومًا حشر معهم ، وأهل النفاق ، والكفر ، والشرك يحشرون ، ويجمعون بعضهم مع بعض.

قال عَنْ : ﴿ ﴿ الصافات: ٢٧]، ﴿ وَأَنْ اللَّهُ اللّ

فيحشر الأشرار مع الأشرار، والأخيار مع الأخيار، فقد كانوا في الدنيا مختلطين الصالح بالطالح، والكافر، والمؤمن، يعيشون في هذه الأرض، ويسكن بعضهم مع بعض، ويتواطنون فيما بينهم، لكن إذا جاء هذا اليوم عزلوا، قال على : ﴿ وَاَمْتَنُوا الْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مع الأشرار، والأخيار مع الأخيار.

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُمِلَتُ ۞ ﴾ ، هي: البنت التي تدفن حية حتى تموت تحت التراب، كما كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك بالبنات؛ كراهية لهن.

وقد جاء -الآن- أناس يشبهون أهل الجاهلية، فالجاهليون يَئِدُهونها تحت التراب، وهؤلاء يريدون أن يَئِدُهوها فوق التراب، وهي حية، بمعنى: أنهم يسلخونها من أخلاقها، ومن عملها اللائق، وأن يولوها عمل الرجال، وأن تخلع الحياء، والحشمة، فتصبح لا هي رجل، ولا هي امرأة؛ لأنها تخلت عن أخلاقها، ووظائفها، وهذا من الوأد المعنوي الذي قد يكون أشد من الوأد الحقيقي؛ لأن الوأد الحقيقي تكون قد قتلت، وماتت، واستراحت لكن هذه تبقى حية سائبة معذبة، لا قيمة لها في المجتمع، وهذا ما يريده الغرب من المرأة المسلمة، وقد نفذ هذا عملاؤهم من العلمانيين، والليبراليين، والمستغربين من أبناء المسلمين، -نسال الله العافية-.

﴿ سُبِلَتْ ﴾ ، تُسْئَلُ ، فيقال لها : من قتلك؟ فتقول : قتلني أبي والدي.

وقيل: ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِ قُنِلَتْ ۞ ﴾ ، ما المبرر لقتلها؟ لأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق ، فليس هناك أي مبرر إلا الجهل ، والجاهلية ، ولابد أن تبعث يوم القيامة ، وتحاسب من قتلها ، ويأخذ الله ﷺ لها حقها منه.

وهذا يدل على أهمية المرأة في المجتمع، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها بسلبها حياءها، وعفتها، عليها بسلبها حياءها، وعفتها، وكرامتها، وعملها الذي يليق بها، وهذا يؤكد حق المرأة الصحيح، وليس الحق المزور، فلها الحق في المجتمع، وحق على وليها، وعلى أقاربها،

فلاتهدر المرأة، لا بإزهاق روحها، ولا بإزهاق حيائها، وكرامتها، وعفتها فتصبح لا هي من الرجال، ولا هي من النساء، فلابد أن يسئل يوم القيامة الذي فعل هذا بالمرأة.

﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نَشِرَتَ ﴾ ، صحف الأعمال؛ لأن كل ما يصدر عن الإنسان من أعمال تكتبه الملائكة الحفظة في صحيفة أعماله ، ثم يوم القيامة يعطى صحيفته إما بشماله ، وإما بيمينه ، ويقال له : ﴿ أَقُرَأُ كِنَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله الإسراء: ١٤].

وتطوى صحيفة الإنسان عند موته، فإذا جاء البعث نشرت صحيفته، وظهرت بعد أن كانت مطوية.

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآةُ كُشِطَتُ ۞ ﴾ ، أي: أزيلت بسرعة.

﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ ، أي: قربت من أهلها، فشاهدوها، فقرت أعينهم بمشاهدتها، كان يوعدون بها، وظهرت عيانًا أمامهم (١).

عند ذلك ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

ثم إنه سبحانه ذكر سند هذا القرآن العظيم الذي تضمن هذه الآيات البينات، وأقسم على ذلك بقوله: ﴿ فَلا ٓ أُقَيِمُ بِالْخُنَسِ ۞ ٱلجُوارِ ٱلْكُنَسِ ۞ البينات،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۹) من حديث ابن مسعود رضي قال: قال رسول الله على الله على

وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصَّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ۞ إِنَّلُمُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾، «والخنس»، «الكنس»، هي: النجوم.

فَ ﴿ بِٱلْخُنُسِ ﴾ ، أي: النجوم التي تختفي في النهار، ولا ترى.

و ﴿ ٱلْكُنِّينِ ﴾ ، التي تتضح بالليل ، فالنجوم تخنس في النهار ، وتكنس في الليل ، بمعنى : أنها تتبين ، وتتضح ، وهذا هو شأن النجوم.

وهذا من آيات الله ﷺ، وهو يشمل جميع النجوم فهي: خنس، وجوار، وكنس.

وقيل المرادب ﴿ بِالنَّهُ قُلُ الْجُوارِ الْكُنِّينَ ﴾، الكواكب السبعة السيارة التي هي: زحل، والمشتري، والمريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد، والقمر.

﴿ وَٱلَّيْلِ ﴾ ، أي: وأقسم بالليل ، ﴿ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ ، أي: أدبر بإقبال النهار ، وهذا من آيات الله.

فتعاقب الليل، والنهار من أعظم آيات الله ﷺ، ولو شاء الله لجعل الدنيا ليلًا دائمًا، ولجعل الدنيا نهارًا دائمًا، قال على: ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمُ إِن جَعَلَ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيا اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ عَيْدُ الله عَلَى الله على عباده. ومن أعظم نعم الله على عباده.

﴿وَالصَّبَحِ﴾، أي: الفجر، ﴿إِذَا نَنَفَسَ﴾، أي: ظهر نوره، وإشراقه، في آخر الليل، وهذا من أعظم آيات الله ﷺ، فأقسم سبحانه بإدبار الليل، وإقبال النهار.

والمقسم عليه ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ أَي: القرآن الذي يكذب به الكفار، والمشركون، والمنافقون، والملحدون، ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ، فما هو بقول كاهن، ولا بقول شاعر؛ لأنهم يقولون: إنه شعر، ويقولون: إنه كهانة، ويقولون: إنه أساطير الأولين اكتتبها، والله ﴿ الله عن عنه ذلك، وبيّن سند هذا القرآن إليه سبحانه أنه تلقاه جبريل ﴿ عن ربه، وألقاه على محمد ﴾ ومحمد الله المغه لأمته.

فالرسول هنا هو: جبريل عَلَيْهُ، وأضاف القول إليه؛ لأنه تحمله عن الله عنه ، وبلغه لمحمد عليه.

والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدأ ، لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا ، فينسب لجبريل ؛ لأنه هو الذي تحمله عن الله ﷺ ، وينسب إلى محمد ﷺ ؛ لأنه هو الذي تلقاه عن جبريل ﷺ ، وبلغه إلى أمته ، ولا يمكن أن يكون الكلام الواحد من عدة متكلمين.

فلو كان كلام جبريل عليه ما نسب إلى محمد عليه ولو كان كلام محمد عليه ما نسب إلى جبريل على ما نسب إلى جبريل على أن محمدًا، وجبريل على مبلغان عن الله كلامه.

ووصف جبريل بـ ﴿ ذِى قُوَّةٍ ﴾ ، أي: أعطاه الله ﷺ قوة؛ كما قال ﷺ : ﴿ وُو مِرَّةٍ ﴾ [النجم: ٦]، أي: قوة.

﴿عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ﴾، أي: هو قريب من الله ذي العرش، فهو أقرب الملائكة إلى الله ﷺ، وأعلاهم منزلة عند الله.

وقوله: ﴿مَكِينِ﴾، أي: له مكانة عظيمة عندالله ﷺ، وهذه صفات جبريل على الله ﷺ، عندية المكان.

ثم وصفه بأنه ﴿ مُطَاعِ ﴾ ، أي: تطيعه الملائكة ، فهو سيد الملائكة.

ووصفه بأنه ﴿أَمِينِ﴾، أي: مع القوة، والمكانة، هو أمين فيما يحمل من عند الله عند الله عنه، ولا يغير فيه، فالله عند الله عنه، أمين عليه، فلا يزيد فيه، ولا ينقص منه، ولا يغير فيه، فالله عنه أمين، قال عنه: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِدِينَ ﴿ عَلِي بَلِسَانٍ عَرَقِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٣- ١٩٥]، هذا القرآن.

هذه صفات جبريل عبي ولما ذكر الرسول الملكي، ذكر الرسول البشري، وهو: محمد علي فقال تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾، أي: محمد علي وسماه الله صاحبًا لهم؛ لأنهم يعرفونه، فلو لم يعرفوه ما صار صاحبًا، فهو علي نشأ بينهم، وتربى عندهم، ويعرفون أمانته، ونسبه، وبلده ونشأته، فما هو بغريب عليهم.

ونفى الله عنه الجنون الذي يصفونهم به، فقال عنه : ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ ﴾ ، أي : رأى جبريل الله بصورته الملكية.

﴿ بِٱلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ، فيما بين السماء، والأرض.

فقد رأى النبي عَلَيْ جبريل عَلَى على صورته الحقيقة الملكية، مرتين فقط في أغلب الأحوال يأتي إلى الرسول على صورة رجل، ورءاه على صورته الملكية مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق المبين بين السماء،

والأرض قد سد الأفق (١)، والمرة الثانية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى (٢).

فمن أين وجه يطعنون في القرآن الذي هذا شأنه، ، وهذا شأن من حمله عن الله.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُو ﴾ ، أي: هذا القرآن.

﴿ بِقَوْلِ شَيْطَانِ تَجِيرِ ﴾ ، كما تقولون: إنه من وحي الشياطين، والرجيم هو: المرجوم الملعون.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤، ٣٢٣٨، ٤٩٢٥، ٤٩٧٦، ٤٩٥٤، ٤٩٥٤، ٤٩٥٤، ٥ مما في الحديث اللهِ ال

<sup>(</sup>۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٢٣٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٨، ٢٨١، ٢٨١) ٢٨٢) من حديث زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ﴿ فَيْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ ﴾ [النجم: ٩ - ١٠] قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ فَالَىٰهُ أَنَّهُ «رَأًى جِبْرِيلَ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ».

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ ﴾، أي: ما هي حجتكم على رسول الله ﷺ، وعلى القرآن، وعلى جبريل ﷺ؛ بعد هذا.

﴿إِنَّ هُوَ﴾، أي: هذا القرآن- أي: ما هو ﴿إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ﴾، ما قال الله ﷺ: ذكر للعرب، أو ذكر لأهل مكة، بل قال ﷺ: ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾، ما قال فلا تَنْكُ : ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾، فالقرآن كتاب عالمي، وحجة على البشرية كلها، من آمن به صار حجة له، ومن لم يؤمن صار حجة عليه (١)، ولابد، وليس له مذهب يذهب إليه غير ذلك.

﴿ لِمَن شَآءً ﴾ ، هذا بدل من العالمين.

﴿ لِمَن شَآهَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ ﴾ ، من أراد الهداية فهذا هو الهداية ، وهو: القرآن الكريم.

وقوله على: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ ، وفي هذا إثبات أن للعباد مشيئة، وهذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور، وليست له مشيئة، فالله ﷺ أثبت أن له مشيئة، لكنه ربطها بمشيئة الله، وفي هذا رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله لأفعال العباد.

هذا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

## 



﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتُرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوِيمِ ۞ بَعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدْمَتْ وَأَخَرَتْ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوِيمِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللّذِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كَرَامًا كَيْنِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي فَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كَرَامًا كَيْنِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي فَيمِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا فَعُ عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا فَعُ عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا فَعُ عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُو عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُو عَنْهَا بِغَالِمِينَ ۞ وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ فَوَمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَ لِذِ يَدَلِكُ فَقُسُ لِنَقُولِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَالنَظارِ: ١ - ١٩٤].

هذه السورة كسابقتها «سورة التكوير» فيها ذكر الأهوال التي تحصل عندقيام الساعة، وبعدها، وهي أهوال عظيمة، كرر الله في ذكرها في هذه السور، وغيرها؛ للعظة، والعبرة، والتخويف لمن في قلبه إيمان، والإعذار والانذار لغير المؤمن، حتى لا يقول أحد: ما علمت عن مستقبلي، وما يحصل فيه، وباغتني الأمر؛ لذا لم أستعدله، فيصور الله على لك المستقبل كأنك تشاهده من أجل أن تستعدله.

فر (أَنفَطَرَتْ) ، تشققت ؛ كما في قوله عَلا : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ [الانشقاق: ١].

فالسماء إذا انفطرت، وتشققت بالغمام، فهذا يدل على حدوث أمر عظيم، واختلال نظام؛ لأنه قد انتهى الأجل الذي قدره الله على الله الله على الله ع

قال ﷺ: ﴿وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنْنَتَرَتْ ۞﴾، أي: تتساقطت بعد أن كانت ثابتة في مجاريها، وأفلاكها؛ لأنه انتهى أجلها.

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ ، البحار ، والمحيطات ، والخلجان ، والأنهار كانت معزولًا بعضها عن بعض ، فجعل الله ﷺ بينها حواجز ، قال ﷺ : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ [الرحمن: ١٩ - ٢٠] ، أي: حاجز يحجز بعضهما عن بعض.

وقال عَلَى: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٣].

فإذا جاء الأجل، أزال الله على هذه الحواجز، واختلطت البحار، فعارت بحرًا واحدًا: المر، والعذب، وقيل: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞﴾، أي: ملئت بالماء، وفاضت.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ ﴾ ، أي: قبور الأموات التي تملأ الفجاج، والرحاب

تبعثر، بمعنى: تقلب، ويصير باطنها ظاهرها، وظاهرها باطنها، ويخرج الله عنى من الأموات الذين كانوا يسكنونها.

يقول الشاعر<sup>(١)</sup>:

صَاحِ هَذِي قُبُورُنا تَمْلاً الرُّحُ بَ بَ، فأينَ القُبُورُ مِنْ عَهدِ عادِ خَفْفِ النوطْءَ ما أَظُنّ أَدِيمَ الْ أَرْضِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَجْسَادِ

فالأرض بطنها مملوء بالأموات، ولكن سيأتي يوم يخرجون من قبورهم، حين تبعثر القبور، فيخرجون منها أحياء، لايتخلف منهم أحد، كما بدأ الله على خلقهم يعيده.

والنتيجة من حصول هذه الأهوال، هي قوله على: ﴿ عَلِمَتَ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتَ وَالْهِ اللهِ عَلَا : ﴿ عَلِمَتَ نَفْسُ مَا قَدَمَتُ وَأَخْرَتُ ﴿ فَهَذَا جُوابِ الشَّرَطُ ، أي : علمت عند ذلك كل نفس ، ما قدمت في الدنيا من الأعمال الصالحة ، أو السيئة.

فالميت إن كان قد خلف آثارًا طيبة، وأعمالًا نافعة، فإنه يجري عليه أجرها، كأن يكون خلف أوقافًا، أو مشاريع خيرية، أو كتبًا مؤلفة في العلم النافع، أو أولادًا صالحين، أو خلف آثارًا سيئة -والعياذ بالله- كدور الكفر، أو دور البغاء، ودور خمور، أو مصانع تنتج محرمات، فهذه آثار يلحقه ضررها في قبره، وفي معاده، فهذا فيه الحث على أنه ينبغي للإنسان أن يخلف وراءه شيئًا نافعًا.

<sup>(</sup>۱) ينسب البيت إلى أبي العلاء المعري. انظر: الحماسة المغربية (۲/ ۸۸۰)، ونشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري (٥/ ٢٢٣).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (١).

فالأولاد من الآثار التي يخلفها الإنسان بعده، ويجري عليه خيرها، أو شرها، والذين يقيمون المشاريع النافعة، والطيبة الخيرية، تدر عليهم أجورًا، وهم في قبورهم وفي بعثهم، ونشورهم، والذين يخلفون مشاريع سيئة، ومصانع خبيثة، فإنها تدر عليهم شرًا بعد موتهم، ويوم مبعثهم.

قَالَ عَنْ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْمِي ٱلْمَوْقَ لَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُتَّبِينٍ ﴾ [يس: ١٢].

يكتب الله الله الله الله الله ما قدموا من الأعمال، ويكتب آثارهم التي تركوها بعدهم، من خير، أو شر، فلا يحسب الإنسان إنه إذا مات فارق الدنيا، وانتهى، بل ما خلفه من شر يلحقه إثمه، وما خلفه من خير يلحقه خيره، أو شره.

ثم خاطب الرب على هذا الإنسان، فقال على: ﴿ يَثَأَيُّهَا الْإِنسَانُ ﴾، أي: كل إنسان من بني آدم يناديه ربه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤).

في هذا؟ وهذا من باب التقريع، والتوبيخ له.

﴿ ٱلْكَرِيمُ ﴾، الكريم الذي كرم عليك، وأعطاك، وتفضل عليك، وغذاك بنعمه، فكيف تقابل هذا بالكفران، والشرك، والفسق؟ فهل كرم الكريم تقابله بالكفران، والجحود؟، هل يليق هذا بعاقل؟

ثم هو ﴿ اللَّهِ عَلَقَكَ ﴾ ، وأوجدك من العدم، خلقك في رحم أمك من نطفة، هل خلقك غير الله ﷺ حتى تذهب إلى غيره؟ ، هل هذه الأصنام، وهذه الأضرحة، وهذه المعبودات هل هي التي خلقتك، ورزقتك؟

هذه مخلوقة مثلك، بل قد تكون أضعف منك، فلا خالق إلا الله على ، هو خلقك وحده على الله على الله

﴿ فَسَوَّكَ ﴾ ، عدَّل خلقتك على أحسن صورة ، وجعلك بشرًا سويًا ، متكامل الأعضاء ، والحواس ، والجسم ، والأعصاب ، وكل ما تحتاجه موجود فيك ، ليس فيك عيوب ، ولا نقص ، تقوم ، وتمشي ، وتركض معتدلًا .

﴿ فَيَ أَيِّ صُورَةٍ ﴾ أَيُّ شكل ، ﴿ مَّا شَآءً رَكَّبَكَ ﴾ ، أي: أن الله ﷺ يوجدك على الصورة التي شاءها ﷺ ، وصورة الإنسان من أحسن الصور ، وأحسن الأشكال ، لم يجعلك ﷺ كلبًا ، ولاقردًا ، ولا خنزيرًا ، وهو قادر على ذلك ﷺ ، ولكن الله ﷺ منَّ عليك فجعلك في أحسن صورة.

فمن نعمه ﷺ عليك: أنه خلقك، وسواك، وعدلك في أحسن صورة. ثم قال على: ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾ فالإنسان الذي كفر بهذه النعم، ونسى مصيره، ونسى مآله، والذي حمل الإنسان على هذا الكفر، وهذا

الإعراض، وهذه الغفلة أن كذب بالبعث.

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ ﴾ ، لأعمالكم ، فأنتم في الدنيا تسرحون ، وتمرحون وتفسقون ، وتعملون الأعمال ، وتظنون أنها ذهبت مع أيامها ، وساعاتها ، ولا تدرون أنها قد سجلت ، وحفظت عليكم بواسطة الحفظة الموكلين بكم ليلًا ، ونهارًا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّابُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ»... الحديث (١)، يحفظون أعمالكم خيرها، وشرها.

﴿ كِرَامًا ﴾ ، ولم تستحيوا منهم ، ولم تنتبهوا لملازمتهم لكم.

﴿ كَنِيِينَ ﴾، أي: يكتبون ما يصدر منكم من خير، أو شر، يكتبون الصغائر، والكبائر، والدقائق، والجلائل.

فهم ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ، في الليل ، والنهار ، وفي الخلوة ، ومع الناس ، في البر ، وفي البحر ، اذهب إلى أي مكان شئت فالملائكة معك ، يلازمونك فاعمل ما تشاء من خير ، أو شر ، وقُلْ ما تشاء من ذكر ، وتسبيح ، وتهليل ، وتلاوة قرآن ، أو من سب ، وشتم ، وغناء ، وطرب ، وكفر ، وشرك ، وكلمات قبيحة ، صل ، تصدق ، حج ، واعتمر ، افعل الخير ، أو افعل الشر ، كل هذا مسجل عليك ، سواء أكنت ملكًا ، أو صعلوكًا ، غنيًا ، أو فقيرًا ، ذكرًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤۲۹ – ۷٤۸۰ – ۵۵۰)، واللفظ له، ومسلم (۲۱۰)، وتمام الحديث: «وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ العَصْرِ وَصَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

أو أنثى، جنًا أو إنسًا.

﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴾ في عذاب، في الدنيا، وفي القبر، وفي الآخرة. فالفاجر في جحيم في الدنيا قبل الآخرة، في جحيم في نفسه، وضيق في صدره، وتشتت به الهموم به حتى يصل به الأمر إلى أن ينتحر.

وفي البرزخ: يتلظى القبر عليهم نارًا، ويكون حفرة من حفر النار، وفي القيامة يكون إلى جهنم، فهو في جحيم دائم.

فلا يتصور أن قوله على: ﴿ لَفِي جَمِيمِ ﴾ ، أنه إذا بعث في الآخرة فقط ، لا ، بل في الدنيا في جحيم ، وضنك من العيش ، قال على: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن نِكَرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ: ١٢٤].

﴿ يَصَّلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ ﴾، أي: يصلون النار، ويدخلونها يوم الحساب، ويلازمون عذابها، وحرها.

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا﴾، أي: عن الجحيم.

﴿ بِغَآبِينَ ﴾ ، محبوسون فيها مخلدون فيها ، لا يخرجون من النار أبد الآباد، قال عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ النَّادِ ﴾ النَّادِ ﴾ النقرة: ١٦٧].

وقال ﷺ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٧]. فما هم منها بخارجين، ولا غائبين عنها، فالنار ملازمة لهم.

ثم فخم ﷺ يوم الدين، وعظمه، وهول من شأنه، فقال ﷺ : ﴿وَمَا أَدَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾.

وهو: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ ۞ ﴾.

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾، ولو كان قليلًا، فما لك إلا عملك من خير، أو شر.

﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِتَهِ ﴾ الأمريوم القيامة لله ﷺ ، لا يتصرف أحد مع الله ﷺ في ذلك اليوم، أو يتوسط، أو يخلص أحدًا، أو يدفع عن أحد، فالملك لله وحده ﷺ ، قال ﷺ : ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُم ۗ أَلَى اللَّهُ وَحَدِه ﴾ الله عنه الله عنه الله عنه الله وحده الله عنه ال

فكيف -أيها الإنسان- تجحد فضل ربك الذي خلقك، وسواك، وعدلك؟

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

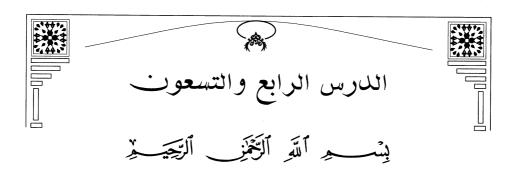

هذه السورة تسمى: «سورة المطففين»، وقد اختلف العلماء فيها، هل هي مكية، أو مدنية؟ على قولين.

ويل لهم في الدنيا، ثم بين ﷺ وصف هؤلاء المطففين، فقال ﷺ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والمطففون هم: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اكْكَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ ﴾، أي: استوفوا حقهم من الناس بالمكيال.

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾، أي: كالوالهم، ﴿ أَو وَزَنُوهُمْ ﴾، أي: وزنوالهم، وحذفت اللام، ووصل الفعل بالضمير، وهذا ما يسمى عند أهل البلاغة: الحذف، والإيصال.

﴿ يُغْسِرُونَ ﴾ ، أي: ينقصون، فهم يوفون الموازين، والمكاييل إذا كانت لهم، وينقصونها إذا كانت عليهم للناس.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ قدم المدينة، وهم من أبخس الناس كيلًا، فأنزل الله ﷺ هذه السورة، فصاروا بعد ذلك أوفى الناس كيلًا. أي: لا تنقصوا الميزان.

ويجب على ولي الأمر أن يجعل رجالًا للحسبة على البائعين في الأسواق، ويجب أن ينال المجرم جزاءه، ولا يترك الناس يعبثون بحقوق الآخرين.

هذا في الأشياء المحسوسة، وكذلك في الأشياء المعنوية يجب على الإنسان العدل: إذا مدح يعتدل، وإذا ذم يعتدل، فلا يسرف في المدح، ولا يسرف في الذم، بل يعتدل في ذلك، وينزل الناس منازلهم، وقد أوصى النبي ﷺ فَقَالَ: "أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "(1).

فيجب على من ينتقد، أو يرد على المقالات، أو الكتب أن يعتدل في ذلك، وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق، كما عنده من الخطأ، أما أن يجعل كل ما عنده خطأ، فهذا من بخس الناس حقوقهم.

وهذا ما يمشي عليه المحققون، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم حينما يردون على المخالفين؛ لأن هذا هو العدل، وهذا داخل في قوله على: ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا الْمُكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ فَي هذه الأمور، وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة، فإن سلم في الدنيا، فلن يسلم في الآخرة.

ثم إنه توعدهم، فقال على: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَدِّكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُتَعُوثُونًا ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ أَلَا ﴾ ، كلمة تنبيه ، واستفتاح ، ﴿ يَظُنُّ أَوْلَكِكَ ﴾ ، المطففون ، ﴿ أَنَّهُم مَن قبورهم ؛ للجزاء ، والحساب، وسيلقون ما قدموا.

وكلمة ﴿ يَظُنُّ ﴾ ، أي: يعتقد؛ لأن الظن يطلق على اليقين أحيانًا ، قال الله وكلمة ﴿ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَقُولُ رَبِّهِم وَأَنَّهُم إليه وَرَجِعُونَ الله الله وَ البقرة: ٤٦] ، أي: يعتقدون ، ويتبقنون.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٢) من حديث عائشة ن الله

وقال ﷺ: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كُم مِِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْكَةٍ عَلَيْكَةٍ عَلَيْكَةً فَكَانَ فِئَةً كَالِيلَةِ عَلَيْكَةً فِئَةً كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، أي: يعتقدون، ويؤمنون.

فقوله على: ﴿ أَلَا يَظُنُّ ﴾، أي: ألا يتيقن هؤلاء، ويعتقدون أن هناك بعثًا، ونشورًا، وحسابًا، وجزاء؟

فهؤلاء الذين ظلموا الناس في الدنيا يؤخذ من حسناتهم، وتعطى للمظلومين، وربما لا تبقى لهم حسنة واحدة.

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾ ، يقومون من قبورهم ، وهذا هو البعث.

وقيل: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾، أي: في المحشر، يقومون خمسين ألف سنة على أقدامهم، حفاة عراة شاخصة أبصارهم، تدنو منهم الشمس، يأخذهم العرق، فمنهم من يعطيه العرق، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه (١).

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٦٢) من حديث الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ هَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ» – قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ: فَوَاللهِ مَا أَدْدِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ – قَالً: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ.

يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ.

ثم بيَّن ما يؤول إليه أمر الناس، فقسمهم الله ﷺ قسمين: فجارًا، وأبرارًا.

﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَّارِ ﴾ ، وهم الذين خرجوا عن طاعة الله ﷺ ، وفجروا ، وفسقوا ، وكفروا ، و كِنَابَ ٱلْفُجَّارِ ﴾ ، هو : كتاب أعمالهم.

﴿لَغِى سِجِينِ﴾، سجين على وزن فعيل، من السجن، فالمكان الضيق يقال له سجن، وسجين شديد الضيق، فهي كلمة مبالغة، أي: لفي مكان ضيق بعد موتهم، وقيل: ﴿سِجِينٌ﴾، اسم للنار تحت الأرض السابعة، وهو مأوى الكفار، إذا ماتوا تكون أرواحهم مسجونة فيه.

﴿ كِنَابٌ مَرَقُومٌ ۞ ﴾، أي: أن كتاب أعمالهم مكتوب مدون محفوظ، لا يضيع شيء منه.

وقيل: ﴿مَرَقُومٌ ﴾ ، أي: مختوم ، فلا يزاد فيه ، ولا ينقص ، ولا يُغَير ، فهو كتاب ملازم لصاحبه ، قال عَلى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرِمُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَّا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ١٣].

﴿ وَبَلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ ﴾ ، كرر الله ﷺ التهديد، والوعيد بهذه الكلمة ﴿ وَيَلُّ ﴾ ، وهي: كلمة عذاب، لا يعلم شدته إلا الله ﷺ ، فهو وعيد من الله لهم.

﴿ لِّلُّمُكَّدِّبِينَ ﴾ ، أي: المكذبين للرسل ، المكذبين للكتب ، المكذبين

بالبعث، والنشور، ولم يُبيَّن ﷺ ما الذي كذبوا به؛ لأنه عام، فهم كذبوا بكل شيء.

﴿ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾، وهو: الحساب.

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِ ﴾، أي: ما يكذب بيوم الدين، ﴿ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴾، معتدِ في أفعاله من الحلال إلى الحرام، وفي أقواله من الصدق إلى الكذب، والفجور.

﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا﴾ الآيات القرآنية، والوحي المنزل الذي فيه ذكر البعث، والنشور، والجزاء، والحساب.

وقال أسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ، أي: هذا القرآن من أكاذيب الأمم السابقة ، فهم يقولون: إن القرآن مثل كتب الأساطير ، وتواريخ العجم ، وتواريخ الأمم إنما هي أساطير ، قال عن : ﴿وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: ما هو إلا خرافات ، وأساطير ، أي: أكاذيب سطرها محمد عليه ، أو أنه استعان بآخرين ، ﴿ آحَتَبَهَا ﴾ [الفرقان: ٥] ، أي: أنه طلب من غيره أن يكتبها له ، ﴿ وَهَ هِي تُمُلَى عَلَيْهِ بُحَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥] .

وقال ﷺ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفۡتَرَىٰكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُو ظُلۡمًا وَزُوۡدَا ﴾ [الفرقان: ٤].

﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰنَا﴾، أضافها إليه ﷺ، إضافة صفة إلى موصوفها، فهو لا يستهزيء بكلام الله فقط، بل هو يستهزيء بالله ﷺ.

ثم بيَّن الله ﷺ السبب الذي حملهم على هذا، فقال ﷺ: ﴿ كُلّا ﴾، أي: حقًا.

﴿ بَلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ ، أي: ليس الأمر كما قالوا: إنها أساطير الأولين، لكن قلوبهم غلفت، فلم يصل إليها نور الوحي، ولم تنتفع به.

﴿ رَانَ ﴾ ، والرَّان هو: الغلاف الذي يكون على القلب، فلا يصل إليه شيء.

وسببه: ﴿مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾، فالذنوب تتراكم على القلب حتى يعمى، ويصير عليه غلاف حاجب عن الخير، فلا يتأثر بموعظة، ولا ينتفع بدليل؛ لأن عليه غلافًا، وحاجبًا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ عَادَ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿ كَلَا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ اللَّهُ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهُ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهُ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

ثم بين الله على ماذا تكون عاقبتهم فقال: ﴿ كُلّا ﴾ ، أي: حقًا ، ويقينًا ، ﴿ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُونُ ﴾ ، في يوم القيامة ، المؤمنون يرون ربهم عيانًا ، ويتلذذون برؤيته عَيْنًا ، وأما الكفار ، فلا يرون الله على الأنهم لم يؤمنوا به

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٣٣٤)، واللفظ له، والنسائي في الكبرى (٩/ ١٦٠)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ٢١٠).

في الدنيا، ولما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته يوم القيامة.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَّيْهُ، قَالَ: «سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى شَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَّهُ ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»؟ قَالَ: قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»؟ قَالَ: قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»؟ قَالَ: قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١) سَحَابٌ»؟ قَالَ: قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١) . . . الحديث.

قال الإمام الشافعي كله: (وفي هذا دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم؛ لأنه إذا حجب عنه الكفار، فهذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤية ربهم)(٢).

وقد تواترت الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويتجلى لهم ﷺ، وتقر أعينهم بذلك، فأعظم نعيم يكونون فيه، هو: رؤية الله ﷺ.

وعليهم وعيد آخر، قال الله سبحانه: ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ اَلْجَكِيمِ ﴾، أي: يقاسون حرها، وعذابها، والجحيم هو: النار، والصلي هو: الحرارة.

﴿ ثُمَّ بُقَالُ ﴾ لهم تقريعًا، وتوبيخًا، ﴿ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِ ۚ ثُكَذِّبُونَ ﴾، هذا الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۰۲/۱۷)، وأصل الحديث في البخاري (۲۰۷۳)، ومسلم (۲۹۹)، من حديث أبي هريرة رضي المسند (۲۹۹)،

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٧).

كنتم به في الدنيا تكذبون، وتقولون: أساطير الأولين.

ثم ذكر ﷺ جزاء الأبرار الذين آمنوا به في الدنيا، قال ﷺ: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ۞﴾.

﴿ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ ، جمع: بار من البر ، وهو: العمل الصالح ، قال ﷺ : ﴿ وَلَكِنَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ، ذَوِى الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالْكِنَبِ وَالنَّبِيْنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ، ذَوِى الْفِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَوَةِ وَالْمَلَتِكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوةَ الشَّلَوةَ وَالشَّلَوةَ وَالْمَلَوةَ وَالْمَلَوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواْ وَالصَّلِمِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالْتَهْدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالْتَهْدِينَ فَي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِيكَ اللَّهُ مَا الْمُثَّافُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

﴿لَفِي عِلِيِّينَ﴾، أي، في الجنة، فالفجار في أسفل شيء، والأبرار في أعلى شيء.

﴿ وَمَا أَدَرُكُ مَا عِلْيُؤُنَّ ۞ ﴾، تفخيم، وتعظيم لعليين.

﴿ كِنَابُ مَ مُؤُمُّ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلمُفَرِّقُونَ ۞ ﴿ تَشْرِيفًا لَهُم ، وَهَذَا جَزَاءَ الأَبْرَارِ الذَينَ آمنوا بالله ﷺ ، وعملوا الصالحات، وصدقوا الرسل، وانتفعوا بكتاب الله ﷺ ، وسنة رسول الله ﷺ.

فالقرآن تقر به أعين المؤمنين، ويتلذذون به، ويتعلقون به، أما أولئك فيتعلقون بالخرافات، والأساطير، والأكاذيب، والملهيات، والمغريات، ويستبدلون القرآن بالشعر، والأغاني، وبالكلام الباطل، وبكلام السحرة المبطلين الكاذبين.

هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

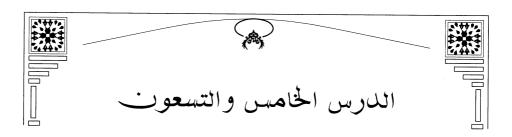

لما ذكر الله جزاء الفجار، ذكر جزاء الأبرار، فقال: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ أي: نعيم لا يعلمه إلا الله ﷺ، وأيضًا هم في نعيم في الدنيا، من راحة النفوس، ولذة القلوب، وطمأنينة النفس، هذا بخلاف الفجار، فإنهم في وحشة في دنياهم، وفي قلق، حتى إنهم ينتحرون، أما المؤمن، فإنه مسرور بإيمانه، وفي دنياه، وإن أصابته ضراء صبر عليها، وانتظر حتى يأتي الفرج،

وإن أصابته سراء شكر الله ﷺ، فهو في نعيم دائم في الدنيا (١)، وفي نعيم أقوى منه، وأشد في الآخرة، أما أولئك الكفرة، فإنهم في شقاء في الدنيا، وفي عذاب في الآخرة، قال ﷺ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﷺ [طه: ١٢٤].

ثم فسر نعيمهم بقوله: ﴿عَلَى ٱلْأَرَابِكِ ﴾، أي: المجالس المرتفعة، جمع: أريكة، ولا يعلم هذه الأرائك إلا الله ﷺ، فهي ليست مثل أرائك الناس في الدنيا، ﴿يَنظُرُونَ ﴾ إلى الله ﷺ، فهم ينظرون إلى ربهم، وتقر أعينهم برؤيته، ويتنعمون بها ؛ لأنهم قد آمنوا به في الدنيا، فيتجلى لهم في الآخرة ؛ ليروه عيانًا بأبصارهم، ويتلذذون بذلك، وكذلك ينظرون إلى النعيم الذي حولهم، وإلى ملكهم في الجنة، وينظرون إلى أعدائهم، وهم يعذبون في النار.

قال ﷺ: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِم ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الناعيم الله على الله الله على الله ع

ثم ذكر ﷺ شرابهم، فقال: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ﴾، وهو: الشراب المنتهي في الحلاوة، والطعم.

﴿ خِتَنْهُمُ مِسَّكُ ﴾، فهو رحيق، وأيضًا مختوم بالمسك، فتطيب رائحته، ويلذ طعمه، وقيل: ﴿ خِتَنْهُمُ ﴾، أي: أن آخره مِسْك.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٦٤) من حديث صُهَيْبٍ رَهِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

﴿ وَمِنَ اجُهُ ﴾ ، أي: هذا الرحيق المختوم يُخلط ﴿ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ ، أي: من عين مرتفعة ، من التسنيم ، وهو: الارتفاع ، فتصب من أعلى الجنة.

ثم فسر ﷺ هذا التنسيم بقوله ﷺ: ﴿عَيْنَا ﴾، تنبع من أعلى الجنة ، ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ ، أي: يشرب منها ، ﴿ اللَّقُرَّبُونَ ﴾ ؛ لأن المؤمنين على ثلاث طقات:

الطبقة الأولى: الظالمون لأنفسهم، الذين هم أصحاب الكبائر التي دون الشرك، فهؤلاء يتوب الله و عليهم، أو أنهم يعذبون في النار بقدر جرائمهم، ثم إنهم يدخلون الجنة، فلا تزال معهم صفة الإيمان، فالظالمون لأنفسهم خلطوا أعمالًا صالحة، وأعمالًا سيئة (١).

الطبقة الثانية: وهم الأبرار، وهي فوق طبقة الظالمين لأنفسهم،

<sup>(</sup>۱) وتضافرت بذلك الأحاديث عن رسول الله على عن خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من عصاة المسلمين بعدما يلاقون ما يلاقون من العذاب، وأنهم يخرجون، وقد امتحشوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. انظر: صحيح البخاري (۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ۷٤۳۷). ومسلم (۲۰۳، ۳۰۲، ۳۰۵).

والأبرار هم: الذين تركوا السيئات، وعملوا الطاعات، فاقتصدوا، واقتصروا على ذلك، قال على ذلك، قال الله في المنطقة المنطقة المنطقة الله الله الطاعات، وترك المحرمات.

الطبقة الثالثة: المقربون، وهي: الطبقة العليا، وهم: الذين تركوا المحرمات، والمكروهات، وفعلوا الواجبات، والمستحبات.

ولما انتهى ﷺ من المؤمنين بطبقاتهم، ومنازلهم، ذكر الكفار، والمجرمين، فقال ﷺ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾، وهم: الكفار، ﴿كَانُوا ﴾، في الدنيا، ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضَعَكُونَ ﴾، أي: ينتقصونهم، ويقولون: هؤلاء مغفلون، هؤلاء سطحيون، هؤلاء يعيشون في العصور الوسطى، هؤلاء ظلاميون، وغير ذلك من الألفاظ الذميمة التي تعج بها بعض الصحف، والقنوات الفضائية اليوم.

﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَعَامَنُهُونَ ﴾ ، إذا مرَّ المؤمنون بالفجار، صاروا يضحكون منهم، ويغمزونهم بأبصارهم، وبألسنتهم، وبإشارات السخرية.

وقيل: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ ﴾ ، أي إذا مرَّ الفجار بالمؤمنين ﴿ يَنَغَامَرُونَ ﴾ ؛ تنقصًا لهم، فيشير بعضهم إلى بعض بلسانه، وبيده، وبعينه، من باب السخرية بالمؤمنين.

﴿ وَإِذَا انْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ﴾ ، إلى دورهم ، ﴿ اَنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴾ ، يتفكهون بما نالوا من المؤمنين ، فلا يندمون على ما حصل منهم ، بل إنهم يتفكهون ، ويسرون بذلك.

وقيل: إنهم يجدون في بيوتهم النعمة، والمآكل، والمشارب،

والمسرات، ولا يشكرون الله ﷺ، فهم قد أساءوا في حق الخلق وأساءوا في حق الخلق وأساءوا في حق الخالق ﷺ، فلا يشكرونه على نعمته.

﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ ﴾ ، إذا رأى الفجار المؤمنين ، ﴿ قَالُواْ إِنَّ هَـُولُآءِ لَضَالُونَ ﴾ ، ضائعون عن الطريق الصحيح ، وعن التقدم ، عن الرقي ، عن الحضارة ، عن المتعة في الدنيا ، والمسارح ، والسينما وغير ذلك ، فهم يحرمون أنفسهم من ذلك ؛ لذا هم مخطئون في عملهم هذا ، وهذا شيء مشاهد -الآن – من الكفار ، والمنافقين ، ومن الفجار العصاة ، أصحاب الشهوات .

قال على: ﴿وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْمٍ حَنفِظِينَ ﴿ انا ما أرسلتكم تحفظون عليهم أخطاءهم، وتتبعون زلاتهم، وتتنقصونهم مثل ما هو الآن واقع، فإذا أخطأ واحد من أهل الخير أدنى خطأ، فإنهم يضخمونه في الصحف، والجرائد، وإن لم يخطيء، فإنهم يكذبون عليه، فهم يتبعون المسلمين، والأبرار، ويحصون عليهم الأخطاء -إن كان لهم أخطاء -، وينسون ما هم عليه من الكفر، والضلال، والأخطاء العظيمة المهلكة، وهكذا هي حالة الشقي يتتبع أخطاء غيره، وينسى أخطاء نفسه، كما يقال: «يَرَى أَحَدُهُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ نَفْسِهِ» (١).

قال ﷺ: ﴿فَٱلْيَوْمَ﴾، يوم القيامة، ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾، الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا، صار المؤمنون يضحكون منهم في الآخرة، من باب الجزاء، إذا رأوهم في العذاب، والذلة، والصغار.

<sup>(</sup>۱) حديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ ۷۰)، والشهاب القضاعي في مسنده (۱/ ۳۵۳).

وهي: المجالس الرفيعة يشرفون على الكفار في جهنم، وهم يعذبون؛ من أجل أن تقر أعينهم بعدل الله على الكفار في جهنم، وهم يعذبون؛ من أجل أن تقر أعينهم بعدل الله على وإنصافه لهم، وينظرون إلى ما لهم من النعيم، والسرور، وأعلى من ذلك فإنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم؛ ولهذا ما قال الله على الله على كذا، وكذا، وكذا»، بل إنه على أطلق، فهم ينظرون إلى كل ما يسرهم.

ثم قال: ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾ ، أي: قد تم مجازاة الكفار، فهذا استفهام تقرير.

فالكفار، والمنافقون، وأهل الشر، مهما تطاولوا، ومهما قالوا في المؤمنين، فإن الأمر سينقلب عليهم، فالمؤمنون صبروا في هذه الدنيا على أذاهم، والكفار صاروا إلى مصير لاينقطع، ولا يفنى -والعياذ بالله-.

فالحاصل: أن الله و صور لنا أحوال الكفار مع أهل الإيمان في هذه الدنيا، وأخبرنا و عما يكون عليه الأمر في الآخرة، وأن هذا سينعكس عليهم، ويصيرون هم الأذلين يوم القيامة، والمؤمنون هم الأعلون يوم القيامة، هذا مما يعزي، ويسلي المؤمنين بأن يصبروا على إيمانهم، وعلى دينهم، ويتمسكون بذلك، ويعتبرون أن ما ينالهم من الكفار رفعة في درجاتهم عند الله و إذا هم صبروا، و ثبتوا على دينهم، ولم يتزعزعوا. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

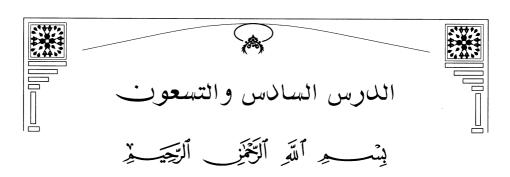

﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَحُقَتْ ۞ وَعَلَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ۞ وَعَلَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهِ وَمُقَتْ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَعَلَى سَعِيرًا ۞ آهلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَالْقَبْ إِلَى آهلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ اَنَهُ كَانَ فِي مَسْرُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ فَلَا أَفْسِمُ وَأَمّا مَنْ أُونِى كَذَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِةِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُنُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ فَلَا أَقْسِمُ فَى وَأَمّا مَنْ أُونِى كَذَبَهُ وَرَاءً ظَهْرِةِ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱنْسَقَ ۞ لَيْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَبِيرًا ۞ فَلَآ أَنْ لَن يَعُورَ ۞ بَلَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ هُو فَلَا أَقْسِمُ إِللَّهُ عَنِي وَاللَّهُ وَلَا أَنْ لَن يَعُورَ ۞ بَلَ إِنَّهُ مَنْ وَلِهُ وَمُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ۗ ۞ بَلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِبُونَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ۗ ۞ بَلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِبُونَ هُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَهُ عَلَيْهُمُ لِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَيْوَ وَعَمِلُوا الْعَلَادِ أَلِيمٍ هُ إِلَّا اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا السَلّاحِتِ هَمُ مُنْ أَجُرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [الانشقاق: ١ - ٢٥].

﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ۞ ﴾: ﴿ إِذَا ﴾ ، ظرف لما يستقبل من الزمان.

﴿ السَّمَاءِ ﴾ ، المراد بها: السموات السبع ، وهذه السماء قوية محكمة لها أبواب ، ولكن يأتي عليها يوم تتشقق ، وتتفطر ؛ من شدة الهول ، فالانفطار ، والانشقاق بمعنى واحد.

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتُ ﴾، أي: استمعت لأمر الله، وامتثلت، واستجابت، فالأذن هنا بمعنى: الاستماع.

﴿ وَحُقَّتُ ﴾ ، أي: حُقَّ لها تلك الاستجابة لأمر الله ﷺ.

ثم قال على: ﴿وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتَ ﴾، أي: بسطت، ووسعت، وأزيل ما عليها من جبال، ومرتفعات، ومبان، ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا ۞ ﴿ [طه: ١٠٦-١٠٧]؛ من أجل أن يحشر الخلق على ظهرها، بعدما يخرجون من بطنها.

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾، أي: أخرجت ما في بطنها من الأموات، والكنوز.

﴿ وَغَلَتُ ﴾ ، أي: أفرغت ما في بطنها بأمر الله ﷺ ، فالله ﷺ الأموات، في يدعو الأموات، في ستجيبون، ويقومون من قبورهم، قال ﷺ : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِوء وَتَظُنُّونَ إِن لَيِّ ثَتُمْ إِلَا قَلِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٥٢].

فإذا دعا الله ﷺ الأموات، خرجوا من قبورهم، ولا يتخلف منهم أحد، لا من الأولين، ولا من الآخرين.

ثم أعاد الله ذلك، وقال: ﴿وَأَذِنَتُ لِرَبُهَا وَحُقَّتُ ۞ ﴾، أي: سمعت لأمر الله ﷺ، واستجابت.

ثم خاطب هذا الإنسان الذي خلقه لعبادته، وطاعته، ورزقه، وسخر له ما في السموات، والأرض، فقال ﴿ يَثَأَيُّهَا الْإِنسَانُ ﴾، أي: جنس الإنسان: المؤمن، والكافر، ﴿ إِنَّكَ كَادِحُ ﴾، أي: سائرٌ إلى ربك مسرعًا إلى في هذه الحياة.

﴿ فَمُلَقِيهِ ﴾ ، أي: لابدأن تلقى الله ﷺ ؛ لأن من سار على الدرب وصل ، ولن تفوت على الله ﷺ ، قال ﷺ : ﴿ أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا لَا عَلَى الله ﷺ ، قال الله ، والعنكبوت : ٤]. فأنت تعمل لنفسك ، وقد أنذرك الله ، وبلغك ، وكل هذا يسجل عليك ، وستلاقيه إذا بعثت يوم القيامة ، فالضمير يرجع إلى ربك.

وقيل: الضمير يرجع إلى ﴿كَدْحًا﴾، أي: إلى عملك، وكدحك، والمعنى -والله أعلم-: أنت ملاق عملك من خير، أو شر، فاعمل ما شئت، فستلاقيه أمامك محصى، لا يضيع منه شيء.

﴿ بِيَمِينِهِ عِهِ ، وهو : المؤمن الذي آمن بالله ﷺ في هذه الدنيا ، وعمل صالحًا ، وملأ صحائفه بالأعمال الصالحة ، فهذا يعطى كتابه بيده اليمنى ، تكريمًا له ؛ لأن اليد اليمنى تستعمل في مباشرة الأعمال الطيبة.

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ، حسابًا سهلًا ، وهو العرض ، فلا يناقش ؛ حيث تعرض عليه أعماله ، فيغفر الله ﷺ له ما كان فيها من الذنوب،

فلا يدقق عليه، ويناقش، وإنما هو العرض فقط، وبعدها ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورًا؛ لأنه تخلص من هذه الأهوال، وهذه المواقف الصعبة.

١- منهم من يدخل الجنة بلا حساب، ولا عذاب؛ كما صح في الأحاديث (١)، وهم: السابقون، والمقربون.

٢ - ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًا، وهو: العرض، وينقلب إلى أهله مسرورًا.

٣- ومنهم من يناقش الحساب، «وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذّبَ»، كما في الحديث (٢)، لكن كلهم مآلهم إلى الجنة، وإن عذبوا.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٥٤١، ٥٥٧٥ ، ٥٧٥٥)، واللفظ له، ومسلم (٣٧٤) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيًّا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْق، يَمْلاً الأَفْق، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْق، يَمْلاً الأَفْق، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْق، يَمْلاً الأَفْق، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْق، يَمْلَا الأَفْق، ثُمَّ قَيلَ اللَّهُ وَاتَبَعْنَا رَسُولُهُ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْق، لَكُمْ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاتَبَعْنَا رَسُولُهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلاَدُنَا فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَعَلَيْرُونَ، وَلاَ يَتُعَلَّونَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ مِخْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ».

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البخاري (١٠٣)، واللفظ له، ومسلم (٧٩، ٨٠) من حديث عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى: النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى: «فَلُتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَابًا يَسِيرًا ۞ ﴾، [الانشقاق: ٨] قَالَتْ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَهْلِكْ».

﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آهَلِهِ مَسْرُورًا ۞ ﴾ ، يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا ، بأنه تخلص من هذه الأهوال ، ولم يضع عليه شيء من حسناته ، وقد تجاوز الله ﷺ عن سيئاته ، وليس هناك أعظم من هذا السرور ، وبعد ذلك لا يعرض له أي مشكلة ، ولا أي خطر في الجنة ، هذا هو الفوز العظيم ، والنجاة .

أما الفريق الثاني من بني الإنسان، فذكره بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ ﴾، أي: كتاب أعماله.

﴿ وَرَاءَ ظَهْرِهِ } ، يعطى كتابه بشماله ، وتلوى يده إلى وراء ظهره.

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ ﴾، أي: هلاكًا، وخسارًا، بخلاف المؤمن الذي انقلب أهله مسرورًا.

﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞﴾، أي: نارًا مستعرة، لا خلاص له منها، وذلك بسبب كتابه السيئ الذي أخذه بشماله من وراء ظهره.

والسبب في هذا الموقف المخزي: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾، كان في الدنيا مسرورًا بما هو فيه من المأكل، والمشرب، وإعطاء النفس ما تشتهي، غافلًا عن مستقبله، وعن هذا اليوم، ولا يتصور هذا اليوم، أو لا يأتي له على باله، وإنما هو مشغول بدنياه فقط، ومسرورٌ بما هو عليه من ملذات الدنيا، ومتاعها، وشهواتها، ولا يعمل لآخرته، فهذا هو مآله يوم القيامة.

﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَعُورَ ۞ ﴾، أي: ظن أن لن يرجع إلى الله، وسيظل يتلذذ بشهوات الدنيا المحرمة، والحور هو: الرجوع، من حار، أي: رجع (١)؛

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (۲/۱۱۷)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ٤٥٨)، ولسان العرب (٤/ ٢١٧)، وتاج العروس (١١/ ٩٩).

ولهذا جاء في الحديث: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَب وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ»(١).

فالْكُوْر هو: التمام، وَالْحَوْر هو: النقص، والرجوع، فهو ﷺ يستعيذ بالله ﷺ من النقص بعد التمام، ومن الضلال بعد الهداية.

قال ﷺ: ﴿بَكِنَ﴾، أي: سيحور، وسيرجع إلى الله ﷺ خلاف ظنه، وتوقعه، ويجازي بعمله.

﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾، فربه الذي خلقه، وأمره، ونهاه، وأنعم عليه، وأمهله كان بصيرًا بأعماله، وتصرفاته في هذه الدنيا، فليفعل ما يشاء، فلن يفوت على الله على، ولن ينسى ما عمله، بل يحصى عليه، ولن يسوي بين المحسن، والمسيء.

﴿ فَكَا أُقْسِمُ ﴾ ، أي: أقسم بالشفق، والله على يقسم بما شاء من خلقه ، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة، وله أهمية ؛ لأجل أن يلفت الأنظار إليه، أما المخلوق، فلا يقسم إلا بالله (٢).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي (٣٤٣٩)، والنسائي (٨٧٥٠)، وأحمد في المسند (٣٤/ ٣٧٦) من حديث عبد الله بن سرجس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كما جاء الأمر بذلك عن النبي ﷺ ومنها:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ إِبِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾. أخرِجه البخاري (٧٤٠١) واللفظ له، ومسلم (١٦٤٦).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ بِٱلشَّفَقِ ﴾ ، وهو: الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق ، فإذا غربت الشمس في المغرب بقى بعدها حمرة من إشعاعها ، تستمر إلى دخول وقت العتمة ، وهذا من آيات الله ﷺ.

﴿ وَالَّيْلِ ﴾ ، أي: وأقسم بالليل، لأن الليل من آيات الله عَلَيْلًا.

﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾ ، أي: ما جمع؛ لأن في الليل تجتمع فيه الدواب المنبثة في النهار تجتمع في أوكارها، وجحورها التي تأوي إليها.

﴿وَٱلْقَمَرَ﴾، أي: أقسم بالقمر، ﴿إِذَا ٱتَسَقَ﴾، أي: تكامل جرمه ليلة البدر في ليلة الرابع عشر، والخامس عشر، وصار جميلًا، ومنيرًا، تام النور، والإضاءة للأرض، والسماء، وهذا من آيات الله.

والمقسم عليه قوله عليه قوله عليه الناس.

﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ، أي: لتصيرن إلى حال بعد حال.

وقيل: ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ، معناه أن هذا الإنسان يتنقل في حياته ، فكان جنينًا في بطن أمه ، ثم وُلِد ، ثم رضيعًا ، ثم صار طفلًا ، ثم بلغ التمييز ، ثم بلغ الحلم ، ثم بلغ أشده ، ثم شاخ ، وهرم ، ثم مات ، ودفن ، ثم يبعث ، فهذه أحوال عديدة تمر على هذا الإنسان.

وقُرئَ «لَتَرْكَبّنَ طبقًا عن طبق»(١): والمخاطب هو الرسول ﷺ، وهذا ليلة

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي واللفظ له (١٥٣٥)، وأحمد في المسند (٩/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>١) قرأ بها: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس ، وأبو العالية، ومسروق، =

المعراج حيث رفع ﷺ إلى السموات، ومر بسماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة.

ومع هذا، فالإنسان لا يزال غافلًا، قال ﷺ: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا اللَّهِ مَا لَهُمُ لَا يؤمنون دامت هذه أحوالهم، ويشاهدون هذا الشيء، ويعرفونه، ما لهم لا يؤمنون بالله ﷺ، ورسله، ويعملون لآخرتهم، ما الذي منعهم؟

الذي منعهم هو: الكسل، وعدم الإيمان، واليقين والانشغال بالملذات والملهيات، فليس لهذا الإنسان عذر لترك الإيمان بعد أن بيَّن الله عَيْلَ له هذه الأمور الهائلة في هذه السورة، وفي غيرها.

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَءَانُ لَا يَسَجُدُونَ اللهِ ، هذا القرآن العظيم الذي فيه العبر، والعظات، وفيه العجائب، وهو كلام رب العالمين ﷺ، أبلغ الكلام وأصدقه، وأحسنه، وأحلاه، إذا قُرِئَ لا يخضعون لأوامره، ونواهيه، ولا يستجيبون له، ولا يصلون، ولا يسجدون تعظيمًا لله؛ كما في قوله ﷺ وَلِا يَشَكُونَ الله المرسلات: ٤٨].

وهذه الآية من الآيات التي يشرع السجود عند قراءتها.

فهم يتعجبون من أسلوبه، ومضامينه التي احتوى عليها، وهذا القرآن لا ينتهي عجبه أبدًا، فمهما تأملت فيه، فإنك لن تصل إلى نهاية، وكلٌ يفهم من هذا القرآن بقدر ما أعطاه الله على من الفهم، فالناس فيه بين مقل،

<sup>=</sup> وأبو وائل، ومجاهد، والنخعي، والشعبي، وابن كثير، وحمزة، والكسائي، بفتح الباء والتاء. انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٣٢٢)، وزاد المسير (٤/ ٤٢١)، وتفسير القرطبي (٢٧/ ١٩٠).

ومستكثر لمن تدبر هذا القرآن، ولكن مع هذا لا يلتفتون إليه.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞﴾، بما يضمرون في صدورهم من الشك، والريب، والكفر.

ثم بين ﷺ عاقبتهم، فقال: ﴿ فَبَشِّرُهُ م بِعَكَابٍ أَلِيدٍ ﴾: هذه نتيجة عملهم وموقفهم من القرآن.

﴿ فَبَشِرَهُم ﴾ أي: أخبرهم بخبر يظهر أثره السيئ على بشرتهم، وعلى جلودهم، فالخبر السار يظهر على بشرة الإنسان بالسرور، والانبساط، والخبر السيئ يظهر على بشرة الإنسان بالسواد، والانقباض، وهذا واضح أن الإنسان يظهر على بشرته آثار السرور، أو آثار الضد، والحزن، والخوف.

﴿ بِعَذَاتٍ أَلِيمٍ ﴾، ليس عذابًا عاديًا ، بل أليمًا مؤلمًا ، لا يعلم ألمه إلا الله ، والسبب: ما مر من ذكر أحوالهم مع الرسول على القرآن ، بل مع الرسل ، ومع الكتب ، فهذا نتيجته أنهم يبشرون بعذاب أليم.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، هذا استثناء منقطع بمعنى «لكن» ؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.

أي: لكن ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، آمنوا بقلوبهم، ﴿وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ﴾، بجوارحهم، وقلوبهم، وألسنتهم، فهم آمنوا بقلوبهم، وصدقوا، وعملوا الصالحات بجوارحهم، وأفعالهم.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.



﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قُبِلَ أَصْحَابُ الْأُخَدُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قُبِلَ أَصْحَابُ الْأُخَدُودِ ۞ النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَعُواْ مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ الّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَقَعُواْ مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْمَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ هُمُ مَنْ لَا بَعُوفُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ هُمُ مَنْ مُعَمِّمُ مَثَنَّ تَعْرِى مِن تَعْيَا الْمَالِحَتِ هُمُ مَنْ مُنَاكُ الْعَرْقِ ۞ إِنَّ اللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ هُمُ مُنَاكُ مَمْ مَنَاتُ تَعْرِى مِن تَعْيَا اللّهُ وَمُ مُبَدِئُ وَمُعِيدُ ۞ وَهُو الْمَنْمُ وَلَهُمُ مَنَاتُ لِللّهُ هُو بُبُدِئُ وَمُعِيدُ ۞ وَهُو الْمَالِحَةِ وَالْمَوْدُ الْوَدُودُ ۞ فَلُ الْمُورِ وَهُودُ أَلُودُودُ ۞ فَلُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمَالِحَةِ مُ اللّهُ مِنْ وَرَابِهِم مُعِيطًا ۞ الْمُؤْدُ اللّهُ مُو اللّهُ إِلَى كَفُرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۞ وَاللّهُ مِن وَرَابِهِم مُعِيطًا ۞ الْمُودُ ۞ الْمُؤْمِ اللّهِ فَوْمَالُ اللّهُ مِن وَرَابِهِم مُعِيطًا ۞ اللّهُ مِن وَرَابِهِم مُعَيطًا ۞ الله هُو وَمُعَالًا ﴾ والبروج: ١-١٤].

هذه السورة العظيمة فيها تسلية للرسول على وللمؤمنين فيما أصابهم من أذى الكفار، والمشركين، فقد بيَّن الله الله أن لهم سلفًا من المؤمنين في الأمم السابقة، قد جرى عليهم من المحن، والتعذيب مثلما جرى لهؤلاء، فليصبروا، وستأتي العاقبة للمتقين، ثم إن الله وشم ذكر كفار قريش بحالة الأمم الكافرة التي عصت رسلها، مثل فرعون، وثمود، وماذا حصل لهم.

قال على: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، هذا قسم من الله على بالسماء ، وهو على الله على العبر ، ولما فيها من العبر ، ولما فيها من القوة.

﴿ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، البُرُوجِ واحدها: بُرْج ، وهي بُروجِ الفلك ، وأكثر قول أهل العلم على أن المرادبها: منازل الشمس ، والقمر ، وهي : البروج الاثنا عشر التي تقطعها الشمس في السنة مرة ، تنزل فيها برجًا برجًا حتى تستكمل السنة ، والقمر يقطع هذه البروج في شهر واحد ، وهذه البروج هي : الحَمَل ، والثّور ، والجَوْزاء ، والسَّرَطان ، والأسد ، والسُّنْبُلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجَدْي ، والدلو ، والحوت ، وقد أوجز الناظم تلك الأبراج في قوله :

حَمَلَ الشَّوْرُ جَوْزةَ السَّرطَانِ وَرَعَى الَّلَيْثُ سُنْبُلَ المِيزاَنِ ورَعَى الَّلَيْثُ سُنْبُلَ الميزاَنِ ورمت عَقْرَبٌ بِقَوْسٍ جَدْيًا نَزَحَ الدَّلْوُ بِرْكَةَ الْحِيتَانِ

وقيل: البروج هي النجوم، وسميت بروجًا؛ لأمرين:

أُولًا: أَنْ فَيْهَا حَرَاسَةُ مِنْ الشَّيَاطِينَ، فَهِي مِثْلُ الحَصُونَ الَّتِي تَكُونَ فِي الأَرْضِ، قَالَ عَلَى: ﴿ نُبَارُكُ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا مُنْكِرًا ﴾ [الفرقان: ٦١].

ثانيًا: أنها سميت بروجًا؛ لما فيها من الزينة، فهي تزين السماء، فهذه البروج فيها حراسة، وفيها جمال للسماء، فهي مأخوذة من التبرج، وهو: التزين.

﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ﴾ ، هذا قسم آخر ، أقسم الله ﷺ باليوم الموعود ، وهو: يوم القيامة ؛ لأنه موعود به ، فقد وعد الله ﷺ به عباده.

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ۞ ﴾ ، الشاهد: يوم الجمعة ، يشهده للمسلم بما يفعلونه فيه من صلاة الجمعة ، ومن الخير ، والأعمال الصالحة ، والمشهود: يوم عرفة ؛ لأنه يشهده المسلمون من أقطار الأرض ، وقيل غير ذلك من الأقوال في الشاهد ، والمشهود.

فهذه أقسام ثلاثة، وجواب القسم فيها، هو قوله على: ﴿ قُلِلَ أَضْعَبُ الْأُخْذُودِ ﴾.

ومعنى «قُتِلَ»، أي: لُعِنَ؛ لأن الله ﷺ لعنهم، والأخدود هو: الحفر في الأرض، وأصحاب الأخدود هم الذين حفروه، وأضرموا فيه النيران، وجاءوا بالمؤمنين يريدون منهم أن يرتدوا عن دينهم، فلما أبوا أحرقوهم في هذا الأخدود، وهم جالسون يشاهدونهم، وهم يحترقون.

وقد اختلف العلماء أين كان أصحاب الأخدود؟، قيل: إنهم من بني إسرائيل، وقيل: إنهم من أهل اليمن، وكان هناك ملك كافر جبار، فأراد أن يصرف المؤمنين عن دينهم، فلما أبوا حفر لهم أخدودًا ممتدًا في الأرض، وأضرم فيه النيران العظيمة، وألقاهم فيها، فاحترقوا فيها.

عَنْ صُهَيْبٍ وَ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ، قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ عُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ،

فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِب أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَى أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي الله ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا

بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِم الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِم السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِد الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللَّهِ رَبِّ الْغُلَام، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْم الَّلهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصبرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣).

قال ﷺ: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ ﴾، أي: الحطب؛ لأنهم أوقدوها بحطب عظيم.

﴿إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞﴾، أي: الملك الجبار، وقومه جالسون على هذه النيران، ينظرون إلى المؤمنين، وهم يحترقون، ويسخرون منهم.

ثم بين السبب الذي حملهم على تعذيب المؤمنين، فقال على: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ ﴾، أي: ما نقموا منهم شيئًا يعابون به إلا إيمانهم بالله ﷺ ﴿ الْعَزِيزُ ﴾، أي: القوي الغالب الذي لا يُغلب ﷺ، وفي هذا وعيد لهم من الله ﷺ، أنهم لن يفوتوا على الله، ولن يعجزوه ﷺ في أن ينتقم لعباده المؤمنين منهم.

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾، أي: مطلع، فهو يشاهد ما فعله هؤلاء، الكفار بالمؤمنين، فيجزي بالجنة، ويجازي الكفار بالعقاب.

ثم إن الله ﷺ توعد هؤلاء الجبابرة، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ مِنِينَ وَٱللَّهُ مَنِينَ وَالْفَتَة هي: الاختبار، فهؤلاء الجبارة اختبروا

بعض الناس ممن ينظرون إلى حال الكفار، والمسلمين في هذه الأيام يتساءلون، ويقولون: إن الكفار يفعلون أفعالهم السيئة، والمعاصي، ويطغون، ويتجبرون، ولا يعاقبون، والمؤمنون مضطهدون، ومستضعفون في مشارق الأرض، ومغاربها، وبالرغم من هذا لا يحصل للمؤمنين فرج.

 ثم قال: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ فَنَنُوا ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنَتِ ﴾، وهم: أصحاب الأخدود، وذكر الله ﷺ المؤمنات؛ لأن معهم نساء مؤمنات، ومن جملتهن: امرأة معها صبى، فلما وصلت إلى النار كأنها تقهقرت، فقال لها الصبي الذي تحمله: «يَا أُمَّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ»، فكان أحد المتكلمين في المهدكما في الحديث.

ولو أنهم تابوا لتاب الله عليهم، فالله عليهم التوبة، مع قبيح فعلهم، وشناعتها، ولو أنهم تابوا لتاب الله عليهم، فالله عليهم فالله عليهم، وعلى غيرهم من كل من أساء، وفعل السيئات، فإذا تاب فإن الله عليه السيئات، فإذا تاب فإن الله عليه مهما كان ذنبه.

قال الحسن البصري كلله: «انظروا إلى هذا الكرم، والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة، والرحمة»(١).

ولهذا قال: ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾، أي: إذا لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم، وهو أشد من نار الأخدود؛ لأن نار الأخدود ساعة، ثم تنقضي، أما نار جهنم يوم القيامة –والعياذ بالله – فإنها لا تنطفئ، كما أن حرَّها أشد من حرِّ نار الدنيا التي عذبوا بها أولياءه، فلا يظنون أنهم متروكون بلا حساب، أو جزاء.

وفي الآية: دليل على أن من تاب قبل الموت، تاب الله عليه عليه. وفيها: أنه لا يجوز الحكم على المعين بالنار، واستحقاقه لعذاب الله

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٨٦).

حتمًا؛ لأنه لا يدرى ماذا يختم له، فربما يتوب إلى الله ﷺ قبل الموت، وأما جنس الكفار فإنهم في النار قطعًا.

﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ ؛ لإحراقهم المؤمنين بالنار.

وقد روي: أن النار ارتفعت إليهم من الأخدود، فأحرقتهم، والحريق، وجهنم اسمان من أسماء جهنم -والعياذ بالله-، فالنار دركات، بعضها تحت بعض.

ثم ذكر اللَّه ما أعدَّ للمؤمنين الذين حُرِّقُوا، وعُذِّبُوا، وصبروا على دينهم من الثواب، والجزاء العظيم، فقال:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُتُمْ جَنَّتُ ﴾، تأمل الفرق بين الفريقين، فالكفار قال عَلَى حقهم: ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾، وهؤلاء المؤمنون ﴿فَهُمْ جَنَّتٍ ﴾، أي: يكونون في جنات النعيم.

وصدقوا باللَّه ربَّا واحدًا لا شريك له، وبالرسل، واليوم الآخر، والملائكة وصدقوا باللَّه ربَّا واحدًا لا شريك له، وبالرسل، واليوم الآخر، والملائكة والكتب الإلهية، وعملوا صالح الأعمال باتباع أوامره، واجتناب نواهيه، ومنهم الذين صبروا على المحنة كنار الأخدود، وثبتوا على دينهم، ولم يرتدوا، فقد فازوا عقب الامتحان، فليس هناك فوز إلا بعد ابتلاء، وامتحان، فالمؤمنون قد فازوا، وأما الكفار -أصحاب الأخدود- فقد خابوا، وخسروا.

ثم قال: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ۞ ﴾ ، البطش هو: العقوبة ، والأخذ بقوة ، ﴿ لَشَدِيدُ ﴾ ، لا يعلم شدته إلا الله ﷺ ، قال ﷺ : ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ

ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ ﴿ [مود: ١٠٢].

﴿ إِنَّهُ هُوَ بُبُدِئُ وَبُعِيدُ ۞ ، يبدأ الخلق أولًا ، ثم يميتهم ، ثم يعيدهم ﴿ إِنَّهُ هُو بَبُدِئُ وَبُعِيدُ ﴾ ، يبدأ الخلق أولًا ، ثم يميتهم ، ثم يعيدهم ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَ

قال ﷺ: ﴿وَهُوَ اَلْغَفُورُ ﴾ ، كثير المغفرة لمن تاب، واستغفر، فالله ﷺ غفور، يغفر ذنب من تاب إليه، وخضع له، مهما كان الذنب كبيرًا، ومع مغفرته، فهو: ﴿اَلُودُودُ﴾ الذي يحب التائبين.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (١٠).

فَالله ﷺ أَشْدَ فَرَحًا مِن هَذَا الرجل في راحلته، قال ﷺ : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱللَّهَ يَكُبِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

أخرجه مسلم (٧).

قُرِئَ «الْمَجِيدُ»، بالضم على أنه صفة للرب ﴿ أَنَهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

﴿ فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ ﴾، أي: لا يعجزه شيء، قال على: ﴿ إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [بس: ٨٦]، فمهما أراد فعله لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل؛ لعظمته، وقهره، وحكمته، وعدله، فكل ما أراده الله على فإنه يفعله، بخلاف المخلوق، وقد يريد شيئًا، ولكنه يعجز عن فعله.

ثم قال الله على النبيه محمد على مسليًا له، وللمؤمنين الذين آذَاهُمُ الكفار من قريش في مكة، ﴿ مَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الجُنُودِ ﴿ هَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيثُ الجُنُودِ الله بهم من البأس، وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟، فلا يظن هؤلاء الكفار أن الله يتركهم وإن أمهلهم.

والجنود هم: ﴿فِرْعَوْنَ﴾، وهو: رأس الطغاة، الكفرة، فأغرقه الله في اليم، وأغرق قومه عن آخرهم، ولم تنفعهم قوتهم، وجبروتهم.

﴿وَثَمُودَ﴾، قوم نبي الله صالح ﷺ، أهل الحِجْر، في وادي القرى، فقد كانوا في بلاد طيبة، وفيها زروع، ونخيل، وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتًا، لا تزال باقية إلى الآن، وشاهدة عليهم، قال ﷺ: ﴿فَتِلْكَ بُوتُهُمْ خَاوِكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓأَ﴾ [النمل: ٢٥]، فبيوت قوم ثمود أبقاها الله ﷺ؛ عبرة للمعتبرين، ينظر إليها المسلم، ويبكي، وأما الذي ينظر إليها، ويعجب بها، ويقول: إنها تدل على حضارة، وتقدم، فهذا غافل عن الله ﷺ،

يدخلها معجبًا، ومتفاخرًا بها، ويقول: هذه مفخرة، وحضارة يحتفظ بها، وهذا رقي، وتقدم، فهذا مغرور لم يستفد شيئًا من رؤيتها.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ» -يَعْنِى أَصْحَابَ ثَمُودَ-: «إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (١٠).

ثم قال تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى تَكْذِيبِ ﴾ ، يكذبون ما جاءت به الرسل من الوعيد، والتخويف بالله ﷺ ، فهم في شك، وريب، وكفر، وعناد، ولا تزيدهم الآيات إلا عتوًا، ونفورًا.

﴿وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تُحِيطُا﴾، أي: الله أماهم محيط بهم، وهو قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه، ولا يعجزونه.

﴿ بَلْ هُوَ قُرُ مَانٌ ﴾ ، أي: ما أتاك الله ﷺ يا محمد، فهو كلام الله ﷺ ، وفي هذا مدح للقرآن، وأنه كريم شريف كثير الخير، وليس كما زعم المشركون أنه شعر، وكهانة.

ثم قال: ﴿ فِي لَوْجِ تَحَفُونِم ﴿ أَي: مَكَتُوب فِي اللَّوح تَعظيمًا ، وحفظًا ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا أُو الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيدُ ﴿ إَنَّا لَعَلِي كَمِيدُ ﴿ إِنَّا لَعَلَى حَكِيدُ ﴾ [الزحرف: ٤] ، فهو محفوظ ، ولا يعبث به عابث ، وهذا يدل على جلالة القرآن ، وجزالته ، ورفعة قدره عند الله ﷺ ، قال ﷺ : ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ ورفعة قدره عند الله ﷺ ، قال ﷺ : ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] ، فلا أحد يعبث فيه ، أو يزيد ، أو ينقص ، فالقرآن محفوظ بحفظ الله ﷺ من التبديل ، والتحريف .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٠٢، ٤٣٣)، واللفظ له، ومسلم (٣٨).

ومن حفظ الله ١١٤ أنه أنه مكتوب في اللوح المحفوظ.

من الشياطين، والعابثين الذي كتب الله ﷺ فيه مقادير الخلائق، وما يجري في هذا الكون.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرِكُ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ النَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُّ ۞ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى مَن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى السَّمَآءِ وَالسَّمَاءِ وَلَمُ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلَمُ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَلَمُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَلَوْلَ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّمَاءُ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَلَاسَامِ وَلَاسُلِمُ وَالسَّمَاءُ وَالسَامِ وَالْسَامِ وَالسَامِ وَالْسَامِ وَالسَامِ وَالْسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَا

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ، وَعُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَا دَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ ﷺ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٧)، ومسلم (١، ٣)، واللفظ له.

وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(١).

ففي هذه الآية أقسم الله المسلم المسل

وَالطَّارِفِ ، الأصل: أن الطارق هو: الذي يأتي بالليل، ونهى رسول الله على عن أن يطرق الرجل أهله بالليل (٢)، بأن يأتي إليهم من سفر ليلا، وهم لا يدرون، ولا يتهيئون لقدومه، فالطارق هو: القادم بالليل؛ ولهذا استعاذ النبي على من طوارق الليل، والنهار، إلا طارقًا يطرق بخير (٣)، والمراد به هنا: ما فسره الله به في قوله: ﴿ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴿ ) ففسر الطارق بأنه النجم الثاقب.

وسمى بالثاقب؛ لأنه يثقب الظلام بنوره، ولأنه يضرب الجن، والشياطين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۵۱)، والترمذي، واللفظ له (۱۵۳۵)، وأحمد في المسند (۲/۹۶).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٨٠١)، ومسلم (١٨٤)، واللفظ له، من حديث جَابِرِ رَهِهُمْ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ».

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (٢٤/ ٢٠٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٦٤)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٩٧)، واللفظ له من حديث أبي مالك الأشعري على أن النبي على قال: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ هَذَا اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ».

فيحرقهم، ويطردهم عن السماء، فلا يسترقون السمع.

وجواب القسم هو قوله على: ﴿إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْمَا حَافِظٌ ﴿ ﴾ : وفي قراءة أخرى: «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا» (١) بدون تشديد، فتكون اللام لام القسم، و «ما» أخرى: «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَعَلَيْهَا حَافِظٌ»، فجيء بـ «ما» للتوكيد.

أما التشديد: ﴿إِن كُلُّ نَشِ لَا ﴾، ف ﴿إِنْ مخففة من الثقيلة ، وأصلها ﴿إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ » ، فخففت أهملت من العمل ، فغسٍ » ، فخففت أهملت من العمل ، فدخلت اللام على جوابها ؛ ولهذا يقول ابن مالك في الألفية :

وَخُفَ فَتْ إِذًا مَا تُهْمَلُ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ (٢)

وفيه وجه آخر: أن تكون «إنْ» نافية، و ﴿ لِمَا ﴾ ، بمعنى «إلا »: أي ليس هناك نفس إلا عليها حافظ.

ونفس، أي: نفس من بني آدم، وعَلَيّها حَافِظٌ من الملائكة، وقيل: هو الحافظ الذي يحفظها من الشرور، فالإنسان معه ملائكة يحفظونه من الشرور؛ كما قال عن: ﴿لَهُ مُعَقّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الشرور؛ كما قال عن: ﴿لَهُ مُعَقّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الشرور؛ كما قال عن وكذلك عليه حافظ لأعماله، يحصيها عليه، ويكتبها، فالإنسان ليس بمهمل؛ لأن عليه مسئولية، وهو محاسب عن تصرفاته، فالله على وكل به الحفظة يحفظونه في نفسه من العدوان، ويحفظون أعماله، ويحصونها عليه، فإذا أراد الله على مصيبة لهذا الإنسان تخلى

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٢/ ٤٠٤)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱/۳۵۳)، وزاد المسير (۲/٤٠٤)، وتفسير القرطبي (۲/ ٤٠٤). (۱۰٦/۹).

عنه الملائكة الحفظة الذين يحفظونه من المضار، وذلك بأمر الله على الله

قال على: ﴿ فَلْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ ﴾ ، أي: كل إنسان ، ﴿ مِمَّ خُلِقَ ﴾ ، من أي شيء خُلِق؟ فالإنسان مخلوق ، وموجود بعد أن لم يكن ، فمن أي مادة خُلِق هذا الإنسان؟ أي: من أي شيء خلقه الله على الله وما هو أصله؟ هذا الإنسان الذي يفسق ، ويطغى ، ويظلم ، ويتجبر ، ولا يتذكر أصله ، ولا يتفكر من أين وجد ، حتى يعرف قدر نفسه ، ويعرف ضعفه ؟ .

فهو ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ۞ ﴾ ، أي: من المَنِيِّ ، وهذا في بني آدم، أما آدم عَلَيْ فإنه خُلِق مِن تراب، وذريته خُلِقت من ماء دافق، يدفق بقوة.

ثم بين على من أين هذا المَنِيِّ الدافق.

فقال على: ﴿ يَغُرُّهُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِ ﴿ ﴾ ، هذا الماء يخرج من بين صلب الرجل ، وترائب المرأة هي: عظام صدرها ، فهذا الماء يتكون من ماءين: ماء الرجل ، وماء المرأة ، قال على: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢] ، أي: مختلطة من الماءين: ماء الرجل ، وماء المرأة ، ثم يتحول هذا المرأة ، ثم يتحول هذا الماء إلى علقة ، أي: دم أربعين يومًا ، ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة ، وهي: قطعة اللحم ، وهذا المضغة تُصور بإذن الله ، ويتبيّن

عليها خلق هذا الإنسان، وتخطيط هذا الإنسان، ثم أنه في الأربعين الرابعة تُنفخ فيه الروح، فيتحرك، ثم بعد ذلك تضعه أمه جنينًا، فهذه هي أطوار الإنسان؛ كما في حديث ابن مسعود وللهائية، قال: «حدثنا رسول الله على الإنسان؛ كما في حديث ابن مسعود وللهائية، قال: «حدثنا رسول الله على وهو الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُون عَلَقَة مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَث اللَّه إِلَيْهِ مَلَكًا، ثُمَّ يَكُون عَلَقَة مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَث اللَّه إِلَيْهِ مَلَكًا، فيؤمر بِأَرْبَعِ كَلِمَات: بِكَتْبِ رِزْقه وَعُمُره وَعَمَله وَشَقِيّ أَوْ سَعِيد» (١٠). كل هذا، فيؤمر بِأَرْبَعِ كَلِمَات: بِكَتْبِ رِزْقه وَعُمُره وَعَمَله وَشَقِيّ أَوْ سَعِيد» (١٠). كل هذا، وهو في بطن آمه، ثم يعيش في هذه الحياة ما كتب الله له من الأجل، ثم يموت، ثم يبعث بعد الموت، قال على: ﴿ثُمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِوُنَ ﴿ ثُمَ اللّهِ الله له من الأجل، ثم يموت، ثم يبعث بعد الموت، قال على: ﴿ثُمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِوُنَ ﴿ ثُمَ اللّهِ الله له من الأجل، ثم يموت، ثم يبعث بعد الموت، قال على: ﴿ثُمُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِوُنَ ﴿ ثُلُكُ لَيَتِوُنَ ﴾ المؤمنون: ٢٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عَلَقَهُ مَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عَلَقَهُ مَخَلَقَا مَا فَكَسُونَا ٱلْفِظامَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللهُ ٱحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَقِمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ ﴿ المؤمنون: ١٢-١٦].

ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِدِ لَقَادِرٌ ﴿ ﴾ ، أي: قادر على إعادته بعد الموت؛ لأن الذي قدر على البداية ، قادر على الإعادة من باب أولى ، وقد استبعد الكفار هذا البعث، والنشور؛ كما قال عن عنهم أن قالوا: ﴿قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيكُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا آوَلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ وَلَي عَلِيهُ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ وَلَي البداية قادر على الإعادة من باب أولى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، واللفظ له، ومسلم (١).

فهذا برهان قاطع، يقصم ظهور المعطلة، وليسوا هم الخالقين، ولا خلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا غيره.

وقيل: ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْمِهِ ﴾، أي: على رد المَنِيِّ إلى مخرجه لقادر، فهو قادر أن يرد المَنِيِّ إلى الصلب، والترائب.

ويكون هذا، ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞﴾.

﴿ يَوْمَ تُبَلَى ﴾ ، أي: تُخِتبر ﴿ السَّرَآبِرُ ﴾ ، جمع سريرة ، وهي ما يكون في نفس الإنسان ، وقلبه ، وصدره ، من النيات ، والمقاصد ، والعزائم ، سواء كانت سيئة ، أو حسنة ، لا تخفى على الله ﷺ ، فالناس لا يعلمون ما في قلبك ، ولا ما في نفسك ، بل الله ﷺ يعلم هذا ، ويظهر ما في الصدور يوم القيامة ، قال على : ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴿ العاديات : ١٠] ، وقال على : ﴿ قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَ تُبَدُّوهُ يَمَّلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَ تُبَدُّوهُ يَمَّلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ

ثم بين الله على كله يكون حال الإنسان في ذاك الوقت، فقال على : ﴿ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِر مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِر مِن قُوة تدفع في نفسه، ولا ناصر من غيره.

ثم أقسم الله ﷺ قسمًا آخر، فقال ﷺ: ﴿وَالسَّاآءِ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ ﴾، نوع من أنواع السماء، وهي السماء ﴿ ذَاتِ ٱلرَّجِع ﴾ ، أي: المطر الذي ينزل من السحاب، فالسحاب يسمى سماء؛ لأن كل ما علا، وارتفع يسمى سماء: سماء مبنية، أو فضاء.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ ﴾ التي إذا نزل عليها المطر تصدعت

بالنبات، فهذا النبات تتصدع عنه الأرض؛ لأن الأرض مملوءة بالبذور، فإذا نزل عليها المطر نبتت هذه البذور، وخرجت، وكذلك الأرض مملوءة بالأموات، فإذا جاء البعث خرجوا من قبورهم، مثلما يخرج النبات من الأرض، فالحب ميت مدفون في الأرض، فإذا أحس بالمطر اهتز، ثم أخرج العروق إلى أسفل، والأوراق، والأغصان إلى أعلى، وأحياه الله أخرج العروق إلى أسفل، والأوراق، والأغصان إلى أعلى، وأدورد وقد ورد مقته، كذلك الإنسان المنغمر في الأرض، إذا صار ترابًا، وقد ورد أنه ينزل على الأرض مطر لمدة أربعين يومًا، ثم تنبت الأجسام من الأرض، مثلما ينبت النبات من الأرض.

عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَبَيْتُ البَقْلُ، لَيْسَ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مَنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى، إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يفنى كل الإنسان إلا عَجْبُ الذَّنَبِ، وهي: حبة صغيرة، ومنها يُرَكبُ الإنسان، مثل البذور.

والمقسم عليه هو: قوله على: ﴿إِنَّهُ لِقَوْلٌ فَصَلَّ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أو هذا الكلام الذي ذكره الله على في هذه السورة، وهذه الأخبار التي ذكرها الله على إنها لقول فصل، أي: يفصل بين الحق، والباطل، وبين الصدق، والكذب، وبين الجد، والهزل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٣٥، ٤٨١٤)، واللفظ له، ومسلم (١٤١).

ثم قال: ﴿وَمَا هُوَ بِالْمَزَلِ﴾ ، الهزل: ضد الجد، فالقرآن ما فيه هزل، ولا مزح بل كله جد، وقولٌ فصل، ولا يتطرق إليه خلل، ولا نقص، قال الله : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٦]. وليس قصصًا، أو تمثيليات، أو روايات كما يسمونها -الآن-.

ثم بيَّن الله ﷺ حالة الكفار مع هذا الرسول ﷺ، ومع هذا القرآن، قال ﷺ ﴿ إِنَّهُمْ ﴾، أي: الكفار، ﴿ يَكِدُونَ كَيْدًا ﴾، للرسول ﷺ، ويحتالون؛ ليهلكوه ويبطلوا قوله.

والكيد هو: العمل الخفي الذي لا يُدرى عنه، فهم يعملون أعمالًا، يخططون تخطيطات سرية؛ للفتك بالرسول، فهم يكيدون لهذا الرسول عنه، وهذا القرآن، ﴿ كِنَداً ﴾، لا يُدرى عنه، بل إنهم ينفقون أموالهم؛ لرد هذا القرآن، وصد الإسلام، وهناك دول كافرة تكيد للمسلمين بصنوف الكيد، ويتمثل هذا الآن في المنظمات السرية من ماسونية، وغيرها من سائر المنظمات السرية التي تكيد للإسلام، والمسلمين، ولكن الإسلام محفوظ.

قال النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَنفِظُونَ ۞﴾ [الحجر: ٩].

ثم قال ﴿ وَأَكِدُ كَدُا ۞ ، أي: فالله ﷺ يكيد، وهذا من باب الجزاء، والمقابلة، فالله ﷺ يكيد لمن ظلم، واعتدى على الناس، فالله ﷺ يدبر له التدابير الخفية التي لايدري عنها حتى تقع به، وتنزل عليه، أما هم فإنهم يكيدون كيدًا، لكنهم يعجزون عن تنفيذه، والله ﷺ لا يعجزه

شيء، فهم يسرون أسرارًا، ومخططات خفية، والله على يدبر لهم تدبيرًا خفيًا، لا يعلمون به؛ جزاءً لهم، فهذا من باب الجزاء، وهو عدلٌ منه على يحمد عليه، وأما كيدهم فإنه ظلم وجور.

ثم قال: ﴿ فَهِلِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ ، أي: لا تعجل عليهم ، واتركهم يعلمون ما يشاءون ، فليسوا بمهملين ، ولن ينجوا أبدًا ، لكن قد يتأخر عذابهم ؛ لحكمة من الله على ، قال على : ﴿ وَأُمْلِ لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى

فلا تستغرب أن الله على لم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأن الله على يدخر لهم عقوبة أشد، ثم أكد الله على ذلك، فقال سبحانه: ﴿ أَمُهِلُهُمْ رُوَيَا ﴾، أي: قليلًا، ليس بعيدًا، بل أمهلهم قليلًا، وسيحلَّ بهم ما توعدناهم به، وسيلقون جزاءهم في الدنيا، وفي الآخرة، فلن يضيع كيدهم أبدًا، ولن ينسى كيدهم، فهو محصى، ومحاط به، وسيلقونه.

هذا، والله أعلم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكِ اَلْأَعْلَى ۞ الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَالَّذِى فَلَا وَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِى أَخْرَجَ الشَّمْ وَمَا الْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَمُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ بِعَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى ۞ وَنُكِسِّرُكَ لِللِمُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَنجَنَّهُا يَغْفَى ۞ وَيُنجَنَّهُا الْأَشْفَى ۞ اللَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُثْبَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَغِيَى ۞ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّمْ فَي وَيَكُونُ اللَّمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُلْمُ اللَ

هذه سورة عظيمة، كان رسول الله ﷺ يقرأ بها في صلاة الجمعة هي وسورة الغاشية، وكان يقرأ بهما في صلاة العيد (١)، وكان يقرأ بها في شفع

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۱۲۲)، واللفظ له، والنسائي (۱۰۲۸)، والفظ له، والنسائي (۱۰۲۸)، وابن ماجه (۱۲۸۱) من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ: به ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ ﴾، قال: «وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَقَرَأَ بِهِمَا ».

وأخرج ابن ماجه (١١٢٠)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٣٣ /٣٣) من حديث أبي عِنبَةَ الْخَوْلَانِيِّ ظَلِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُّعَةِ بِـ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى﴾ و﴿هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ۞﴾».

الوتر، مع «قل يا أيها الكافرون»، وسورة الإخلاص (١١)؛ وذلك لعظم هذه السور، وللتذكير بها.

وهذه السورة مكية، نزلت على رسول الله ﷺ وهو في مكة، وهو قول الأكثر، وبعضهم يرى أنها مدنية.

قال على: ﴿ سَبِّحِ أَسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ ، هذا أمرٌ من الله على بالتسبيح ، والتسبيح هو: التنزيه، أي: نزه جميع أسماء ربك على الله على أنه الله على الكمال، والعظمة، ومن تنزيهها: كثيرة، لا يعلمها إلا هو، وكلها تدل على الكمال، والعظمة، ومن تنزيهها: صيانتها عن التعطيل، والتمثيل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ (٢).

وقال الله ﷺ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَامُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ ٱلسَّمَنَيِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾ [الاعراف: ١٨٠].

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (۱۷۳۱)، واللفظ له، وأحمد في المسند (۱) كما في الحديث ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (۲۷ /۲٤)، والطبراني في الأوسط (۲/ ۱۸۵) من حديث ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦).

وقيل: ﴿سَيِّج ٱسَّمَ رَبِّكَ﴾، أي: سبِّح ربك، ونزهه، فيراد بالاسم المسمى (١)، ولا تنافي بين القولين؛ لأن من سبَّح الله ﷺ فقد سبَّح أسماء، وصفاته، ومن سبَّح الأسماء، فقد سبَّح الله، وسبَّح المسمى.

وَالْأَغَلَى ، صَفَة للرب، وجائز أن تكون صفة للاسم، فهي إما صفة لربك، وإما صفة لاسم ربك، ولا تنافي بين الوجهين؛ لأن العلو لله ومعانيه كلها، من علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر، كلها ثابتة لله في ، ولأسمائه، وصفاته، والعلو صفة ذاتية، والاستواء على العرش صفة فعلية.

ثم وصفه ﷺ وصفًا آخر جليلًا عظيمًا، فقال ﷺ: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ ﴾، فلا أحد يخلق غير الله ﷺ، فهو المتفرد بالخلق، والإيجاد، فقوله ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَقَ ﴾، أي: أوجد الأشياء من عدم، ﴿ فَسَوَّىٰ ﴾، عدَّل المخلوقات ووازنها، وجعل كل شيء فيها سويًا في خلقته، وأعضائه، وجسمه، فجعله متوازنًا متعادلًا، لا نقص فيه.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۶/۲۲)، وزاد المسير (٤/ ٤٣١)، وتفسير القرطبي (۲۰/۲۰).

قدَّر الأشياء بمقاديرها، وأحجامها، ووزنها، لاتفاوت في ذلك؛ لأنها صنعة حكيم عليم ﴿

﴿ وَاللَّذِى آخُرَ الْمُرْعَى ﴾ ، أي: النباتات، فالمراعي أخرجها الله من الأرض، فالأرض تكون يابسة، ثم إذا أنزل الله على عليها المطر، اهتزت، وربَت، وأنبتت فيها من كل زوج بهيج، فالذي أخرج هذه المراعي على اختلاف أنواعها، وروائحها، وطعامها، ومنافعها، ومناظرها، هو: الخلاق العليم على العليم العليم المنها الم

ثم قال سبحانه: ﴿فَجَعَلَهُمْ غُثَايَمُ ، فيعود بعد نضرته، وبهاءه، وجماله، فيكون غُثَاءً، أي: يابسًا، بعد رطوبته، ونضارته، وحسنه، وجماله.

﴿ أَحُونَ ﴾ ، أي: أسود، فبعد أن كان أخضر، وفيه نضارة، فإنه يصبح غُثَاءً أسود.

ولما ذكر الله على هذه الآيات، قال لرسوله على : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴾ ؛ لأن الرسول على كان أميًا، لا يقرأ، ولا يكتب، ، فلما أراد الله على أن يبعثه أرسل إليه جبريل على على صورة رجل، وهو على في غار حراء يتعبد، فقال له: «اقْرَأْ»، فأجابه على إن النا بقارئ»، لا أعرف، القراءة والكتابة، قال له: «اقْرَأْ»، فقال: «ما أنا بقارئ»، يخبر جبريل على بأنه لا يحسن القراءة، ولم يكن يعرف جبريل على ، ويعتقد أنه إنسان عادي، فغطه على ثم أرسله، وقال ثم قال له: «اقْرَأْ»، قال: «ما أنا بقارئ»، ثم غطه الثالثة، ثم أرسله، وقال له: ﴿ أَوْرَأْ بِاللهِ عَلَى خَلَقَ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الل

هذا مبدأ إقرائه ﷺ، ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ الْعِلْقَ: ١ - ٥]، الْقَرْأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ۞ ﴿ العلق: ١ - ٥]، فهذه الآيات أول ما قرأه رسول الله ﷺ بواسطة جبريل ﷺ، ثم تتابع عليه الوحي.

وكان ﷺ عند مجيء جبريل ﷺ له بالوحي، يهتم في حفظه، ويخاف من ضياعه، فتكفل الله ﷺ ضياعه، فتكفل الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣، ٤٩٥٣، ٢٩٨٢)، ومسلم (٢٥٢) من حديث عائشة رالله المناه المنا

له أنه لا ينساه، وهذا تطمين لرسول الله ﷺ، كما في قوله ﷺ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ فَيَ فَانَعُ مَا أَنْهُ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثم قال على: ﴿ إِلَّا مَا شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾، إلا ما شاء الله أن يُنِسيك إياه، وهو: المنسوخ، قال على: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِخَيْرٍ مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]؛ لأن الله على حسب مصالح العباد.

فعلى المسلم أن يصلح ظاهره، وباطنه مع الله ﷺ، ومع عباد الله؛ لأن الله ﷺ يعلم ما تسرون، وما تعلنون.

ثم إن الله عَلَى وعد رسوله عَلَيْم ، فقال عَلى: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ اَي : السهلة ، والتي لا حرج فيها ، فهذه الشريعة - ولله الحمد- ميسَّرة ، ليس فيها حرج ، قال عَلى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] ، فإذا

شق شيء من الأوامر، أو النواهي فهناك الرخص الشرعية التي رخص الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يُسْرُهُ وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ، وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنْ الدَّلْجَةِ» (١٠).

وعن عائشة ﴿ إِنَّهَا أَنها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹، ۲٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٢٦، ٣٥٦٠)، واللفظ له، ومسلم (٧٧).

والنار، وهذا أمرٌ من الله ﷺ بالتذكير، وهو أمرٌ للأمة.

﴿ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾، هذا على قولين:

القول الأول: إنه إذا لم تنفع الذكرى، فلا تُذَكّر؛ لأنه لا فائدة منها، وذلك إذا تعامى الكفار، والأشقياء، وصموا آذانهم، وامتنعوا من القبول، فلا فائدة فيهم، فالواعظ، والمُذكِّر، إنما يُذكِّر إذا كانت هناك فائدة للذكرى أما القوم المعرضون الذين لا يقبلون، ويكابرون، فهؤلاء حسابهم على الله على الله على الله المعرضون الذين الله المعرضون الذين الإيقبلون، ويكابرون، فهؤلاء حسابهم على الله المعرضون الذين الإيقبلون المعرضون الذين الإيقبلون، ويكابرون، فهؤلاء حسابهم على الله المعرضون الذين الإيقبلون، ويكابرون، في المعرضون الذين المعرضون الذين المعرضون الذين المعرضون الذين المعرضون المعرضون المعرضون المعرضون الذين المعرضون ا

القول الثاني: أنه لا تخلو الذكرى من مستمع، وقابل لها، وإن كثر الإعراض، فإنه يوجد في الناس من يقبل الذكرى؛ ولهذا قال على: ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ مَن يَغْشَىٰ ﴿ مَن يَغْشَىٰ ﴾ ، أي: الذي يخشى الله على وقد يقبلها؛ لقوله على: ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴾ ، أي: الذي يخشى الله على وقد قال رسول الله على بن أبي طالب على : ﴿فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم » (1).

فعليك أن تُذَكِّر، ولو لم ينتفع بتذَكِّيرك إلا القليل، ولو كان فردًا واحدًا.

قال على: ﴿ وَيَنَجَنَّمُ الْأَشْفَى ۞ ، أي: أنه لا يتجنَّب الذكرى إلا الذي اشتدت شقاوته ، ولكن هذا لا يهمنا ، بل يهمنا من ينتفع بها ، ومن يقبل ، ولو كان قليلًا ، أما هؤلاء فنحن قد أقمنا الحجة عليهم ، وأمرهم إلى الله على الله عل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٩، ٣٧٠١، ٤٢١٠)، واللفظ له، ومسلم (٣٤).

الله ﷺ، قال ﷺ : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُو أَعَلَمُ بِاللّه ﷺ، قال ﷺ وأما هداية التوفيق والقبول، فهذه لا يملكها إلا الله ﷺ، فالهداية هدايتان: هداية تعليم، وتذكير، ودعوة، وهداية توفيق، وانتفاع، وهذه لا يقدر عليها إلا الله ﷺ.

ثم بين على ماذا تكون عاقبة المعرض، فقال على: ﴿ ٱلَّذِى يَصَّلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ وعاقبته ﴿ ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ ، هي: نار جهنم، وهي أكبر من نار الدنيا.

وبين على حاله في النار، فقال على: ﴿ مُ كُوتُ فِهَا وَلَا يَعُينَ ﴾، لا يموت فيستريح، ولا يحيا فيها حياة مريحة -أيضًا-، بل يكون بين الحياة، والموت، فهو لا يحيى حياة لذيذة، ولا يموت ميتة مريحة، بل هي حياة شقاء، وعذاب، الموت خيرٌ منها؛ ولهذا يقول أهل النار: ﴿ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ قَالَ إِنَّكُم مَنِكُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]، يطلبون من الله على أن يقضي عليهم بالموت، فيتمنون الموت، ولا يحصل لهم -والعياذ بالله-، ﴿ قَالَ إِنَّكُم بَلِكُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]، أكثرَكُم لِلْحَق كَرِهُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧-٧٧]، هذه عقوبة، وعاقبة من لا يقبل التذكير، ويقبل الدعوة إلى الله على أو يصغي إلى كلام الله على وكلام رسوله على الذي فيه خيره، وهدايته، ونفعه، وسعادته، بل إنه يعرض عنها.

ولما ذكر الله رَجِنَ عقوبة هؤلاء، ذكر جزاء أهل الإيمان، فقال على: ﴿ وَلَمُ الْمَانَ مَنَ تَزَكِّ ﴾ ، والفلاح هو: الفوز، والنجاة، والسعادة، ويكون لـ ﴿ وَمَن تَزَكِّ ﴾ ، أي: طهر نفسه من الكفر، والشرك، والمعاصي، والذنوب، وطهر نفسه بالطاعة، والإيمان، واتباع

رسول الله ﷺ، فالتزكية تكون للنفس؛ كما قال ﷺ: ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾ [الشمس: ٩]، وقد تكون التزكية للمال عن طريق زكاة المال، وسميت زكاة؛ لأنها تطهر المال، وتنميه، كذلك النفس، فإن الطاعة تزكيها بمعنى: أنها تطهرها من الدنس، ومن الذنوب، ومن المعاصي، والقاذروات.

لَعَمْرُكَ مَا السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالِ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ لَعَمْرُكَ مَا السَّعِادَةُ وَلَكِنَّ التَّقِي هُوَ السَّعِيدُ فَتَقُوى اللَّهِ لِلْأَثْقَى مَنِيدُ

ثم إنه ﷺ حذر مما يشغل عن ذلك، فقال ﷺ: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا﴾ تقدمون الحياة الدنيا، ومكاسبها، وتجارتها، ورئاستها على الآخرة، فهناك من الناس من يهمه الدنيا، ولا يتذكر الآخرة، وإنما همه هذه الدنيا،

<sup>(</sup>١) ينسب البيت إلى الحطيئة العبسى. انظر: الحماسة البصرية (٢/ ٦٧).

والآخرة لا تأتي له على بال، أو تأتي على باله قليلًا، أو بعض الأحيان، لكنه منهمك في هذه الدنيا التي سيفنى، ويتركها، أو أنها ستزول عنه، ويبقى فقيرًا.

﴿وَٱلْآخِرَةُ خَيرٌ ﴾، من الدنيا، ﴿وَأَبَقَى ﴾، من الدنيا، فاجتمع فيها هذان الوصفان: الخيرية، والدوام، أما الدنيا فإن كان فيها خير، فإنها لا تبقى، وقد لا يكون فيها خير، وإنما هي شقاء.

ثم قال ﷺ: ﴿إِنَّ هَنْدَا﴾، أي: الذي ذكرناه في هذه السورة، ﴿لَفِي الشَّهُ عَنِهُ اللَّهُ وَمُوسَىٰ ﴾.

والله تعالى أعلم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيةِ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَهِدٍ خَشِعَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصَلَىٰ الرَّا حَامِيةَ ۞ ثَمْقَىٰ مِنْ عَيْنِ النِيةِ ۞ لَيْسَ هَمُّ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ عَن جُوعٍ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَهِدِ نَاعِمَةٌ ۞ لِيسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيها لِينَةً ۞ فَيْمَ عَرْنُ عَرَفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ لَا يَعْفَرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعِتُ ۞ وَإِلَى النَّمَاءِ صَلَيْعِهِ مِنْ مَلَةُ اللَّهُ الْعَذَابَ مَنْ وَلَى وَكُفَرَ ۞ فَعَدْرُبُهُ اللّهُ الْعَذَابَ مَن وَلَى وَكَفَرَ ۞ فَيَعَذِبُهُ اللّهُ الْعَذَابَ وَلَا كَبُمْ هُ إِلَى الْإِنْ الْعَنْ وَسَائِهُم ﴾ [الغاشية: ١-٢٦].

هذه سورة عظيمة ثبت أن الرسول ﷺ كان يقرأ بها مع سورة الأعلى في صلاة الجمعة، والعيدين.

وقوله ﷺ: ﴿ هَلَ أَنْنَكَ ﴾ ، أي: قد أتاك؛ لأن ﴿ هَلَ ﴾ ، بمعنى قد، فهو استفهام للتقرير ، والتحقيق ، وليس استفهامًا للاستخبار.

﴿ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾، أي: خبريوم القيامة، وما يكون فيه من الأهوال،

فالغاشية هي: القيامة، وسميت غاشية؛ لأنها تغشى الناس بهولها، والتغشية، هي: التغطية، أي: تغطي على الناس بهولها، وأحداثها.

ثم ذكر أحوال الناس عند الغاشية، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: أشقياء، وسعداء.

فقال ﷺ: ﴿وَجُوهُ يَوْمَإِدْ خَلْشِعَةٌ ۞ ، أي: ذليلة منكسرة.

﴿عَامِلَةٌ ﴾، عاملة لكنها على غير هدى، وقيل: ﴿عَامِلَةٌ ﴾، أي: أنها في العذاب في عمل شاق، أو أنها تعمل أعمالًا لا تنفعها إذا عاينت العذاب، فلا ينفع الإنسان التوبة، ولا العمل حينئذ؛ لأنه قد فات الأوان.

﴿ نَاصِبَةً ﴾، تتعب من التعذيب، أو من العمل الذي لا يفيدها، من النصب، وهو: التعب، قال على: ﴿ لَا يَمَسُّهُم فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، فأهل النار، فإنهم دائمًا في نصب، وتعب، وعذاب.

﴿ تَصَٰلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ ، تصلى من الصلي ، وهو: الشوي في الحميم –والعياذ بالله – ، و ﴿ تَصْلَىٰ ﴾ ، أي: تصلاها نار حامية ، ويكفي أنها نار ، فإذا وصفت بأنها حامية ، فهذا أشد في الوعيد.

﴿ تُسَقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ ﴾، أي: حارة شديدة الحرارة؛ لأنه ليس لهم شراب إلا هذا، فيجبرون على أن يشربوا هذا الحميم لما يصيبهم من حرارة الظمأ.

أما طعامهم، فهو كما قال ﷺ: ﴿لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾، الضريع: نوع من الشجر لا ينفع.

﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعِ ۞ ، ليس فيه نفع فيسمن الأجسام، ولا يغني من جوع، أي: لا يدفع الضرر، ولا يجلب النفع، فيأكلونه، وكأنهم لايأكلون، لكن يأكلونه للحاجة؛ لأنه ليس عندهم غيره، فهذا طعامهم، وشرابهم، وهذا عذابهم.

ثم ذكر الله على السعداء، فقال على: ﴿ وُجُوهٌ يُومَ إِنهَ السعداء، وهي جوه المتقين المؤمنين تكون ناعمة من النعيم، فليست كالحة، ولا شاحبة، وإنما هي وجوه ناعمة، كما قال على: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [المطففين: ٢٤]، فهي ناعمة، أي: منعمة، وبشرتها ناعمة؛ لما تجده من النعيم، والسرور الذي يظهر على وجوههم.

﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ ، لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية عنه ، إذا وجدت جزاءه ، قال ﷺ : ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبداً ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞ [البينة : ١٨.

فدَّل هذا على أن العمل هو مناط الجزاء يوم القيامة، فإن كان خيرًا، فجزاءه خير، وإن كان شرًا فجزاءه شر، قال على: ﴿فَالْلَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَكِلا تُحُدِّزُونَ ﴾ [س: ٥٤].

فلا يتمنى أحد على الله ﷺ الأماني من غير عمل، أو يعتمد على شرفه، أو على نسبه، أو على ماله، أو سلطانه، فإن هذا كله لا ينفعه يوم القيامة، قال ﷺ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ﷺ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩].

﴿ لِّسَعْيِهَا ﴾ ، الذي سعته في الدنيا من الأعمال الصالحة ، فإنها ترضى يوم

القيامة إذا وجدت جزاءه عند الله على الله على الله على أضاعفًا كثيرة من فضله، وإحسانه.

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ ﴾، يكفي أنها جنة، فكيف إذا كانت عالية الظل، والأنهار، والثمار.

﴿ عَالِيكَةِ ﴾ ، مرتفعة في عليين ، والكفار في سجين -والعياذ بالله - في دركات جهنم ، وهؤلاء في درجات الجنة ، وفي المنازل العالية المرتفعة ، وسقفها عرش الرحمن ﷺ ، فلا أرفع من هذا المكان.

ولاً تَسَمّعُ فِهَا لَغِيةً الله ، لا تسمع في الجنة كلمة لاغية ، لا فائدة فيها ، أو كلمة فيها سبّ ، وشتم ، وغيبة ، ونميمة ، فلا يوجد في الجنة شيء من هذا إنما في الجنة الكلام الطيب ، لا يتشاتمون ، ولا يتسابون ، فهم إخوان ، خلاف ما يكون في الدنيا من اللغو ، والكلام البذيء وغير ذلك ، أو الكلام الذي لا فائدة فيه ، فكلام أهل الجنة كلام طيب ، يستأنس بعضهم ببعض ، ويتجاذبون الكلام الطيب الذي يشرح الصدور ، ويؤنس النفوس ، فليس في الجنة لغو ، قال عن : ﴿لا يَسَمّعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِمًا ويؤنس النفوس ، فليس في الجنة لغو ، قال عن : ﴿لا يَسَمّعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِمًا

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ ﴾ ، تجري في الجنة من غير أخاديد، ويشربون منها ، ويستعملون مياهها طيبة ، وهي -أيضًا - لا تنقطع ، ولا تنضب ، فهي جارية إلى الأبد، وهذا شراب الأبرار.

ثم ذكر الله على مجالسهم، فقال على: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ ﴾، جمع: سرير، والسرير هو الذي يجلس عليه.

﴿ مَرْفُوعَةِ ﴾ ، أي: مرتفعة في الجنة ، ليست واطئة.

﴿ وَأَكُوا بِ إِنَّ ﴾ ، جمع: كوب، وهي: أواني الشراب.

﴿مُّونُّوعَةٌ ﴾، ميسرة لهم.

﴿وَنَارِقُ ﴾ ، جمع: نُمْرُقة ، وهي: الوسائد.

﴿مَّصْفُوفَا مِّهِ ، أي: يرتاحون عليها.

﴿وَزَرَابِيُ ﴾، وهي: الفُرُش.

﴿مَثُونَةُ ﴾، أي: ما فيها شح، ولا قلة، فهي مبثوثة لهم، وهذا جزاء السعداء يوم القيامة، والسبب في هذا: سعيهم الصالح في الدنيا، قال على: ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾، ثم ذكره وفصله في هذه الآيات، ﴿ فِي جَنَةٍ عَالِيكَةٍ ﴾ لَمْ ذكره وفصله في هذه الآيات، ﴿ فِي جَنَةٍ عَالِيكَةٍ ﴾ لَمْ فَهُوعَةٌ ﴾ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً ﴾ فيها عَيْنٌ جَارِيّةٌ ﴾ فيها شُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴾ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾ وَزَرَائِنُ مَبْثُونَةٌ ﴾ .

ثم إنه ﷺ نبه على شيء من آياته الكونية، والدالة على قدرته ﷺ، والتي هي بين أيدي العرب، وإلا فإن آيات الله ﷺ كثيرة، لا تحصى في الكون، لكن نبه على أشياء يعرفونها بين أيدي العرب المخاطبين.

قال ﷺ: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴾، فهي من آيات الله ﷺ: في خلقتها، وتركيبها، وقوتها، وصبرها، وما فيها من منافع الركوب، والحلب، والأوبار، والشعور، وما فيها من اللحوم التي يأكلون منها، وهي على ضخامتها، وقوتها مذللة لهم، فالطفل الصغير يتصرف في الجمل الكبير، قال ﷺ: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ

لَهُ اَ مَـٰلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَنفِعُ وَمَشَـارِبَّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١ - ٧٣].

والأنعام تشمل: الإبل، والبقر، والغنم وذكر الإبل؛ لأنها أقوى الأنعام. وأيضًا لأنها تناخ عند الحاجة إلى ركوبها، أو الحمل عليها، ولا تمتنع، بخلاف غيرها من الحيوانات، كالحمير، والبغال، فإنها لا تناخ، ولكن يحمل عليها، وهي واقفة، أما البعير، فإنه يبرك؛ لطلب صاحبه، فيحمل عليه، وهو بارك، ثم يقوم بالحمل، هذا من آيات الله على في هذا الحيوان.

وكذلك فالإبل فيها جمال، قال على: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَرَيحُونَ وَحِينَ تَشَرَحُونَ ۞ وَتَخْمِلُ أَتْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبّكُمْ لَرَءُونُ وَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبّكُمْ لَرَءُونُ وَكُن تَرْجِيثُ ۞ وَالنحل: ٢-٧].

فالإبل فيها جمال، وفيها سرور للنفوس حين تنظر إليها، فإنك عندما تنظر إلى الإبل، وهي ترعى، أو تسير، فإنك تنبسط معها، وينشرح صدرك برؤيتها.

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ كَيْفَ رَفِعَتْ فُوقَ الْأَرْضِ بِلاَ عَمد، فالسماء سقف بلا عمد، وارتفاع السموات المبنية بعيد جدًا عن الأرض، فهذا من عجائب خلق الله ﷺ.

﴿ وَإِلَى اَلِجْبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ فَهُ مَعْدَ جَعَلَ اللَّهِ الْجَبَالُ مَثْبَتَهُ للأَرْضُ عَنْ الْمَيلانَ، والاضطراب، فهي أوتاد للأرض؛ كما قال الله على: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَائِحِ خَنْتِ ﴾ [المرسلات: ٢٧]. ثابتة لا تتحرك، والجبال فيها منافع من المعادن، والحجارة، والكهوف، ففيها منافع للناس لا تحصى.

﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتَ ﴾ ، أي: بسطت، ومدت للناس، ووسعت، قال على: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾ [ق: ٧].

وهذه الأمور لم توجد بدون خالق، ومدبر، عكس ما يقول الكفرة، والملاحدة.

فهذه لها موجد، وخالق، وهو: الله ﷺ، فهي تدل على عظمة الله الذي خلقها، فهي آيات كونية فيها عبر، ومواعظ، ومنافع.

فالله ذكر السماء، والأرض، وهناك آيات أخرى، فهذه مخلوقات الله على أرض، وسماء، وكواكب، وشمس، وقمر.

وأهل الطبيعة لا يوجد في اعتقادهم أن السماء مبنية، وما يقرون بهذا، ويقولون: المجموعة الشمسية، فالشمس هي المركز، والأفلاك، والنجوم تدور عليها، وهذا مخالف للقرآن؛ لأن الشمس كوكب من الكواكب التي تدور في أفلاكها حول الأرض.

وفي قوله على: ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ، قد يورد بعض الناس إشكالًا على هذا ، أو يقول: ثبت أن الأرض كروية الشكل ، وأن الأفلاك تدور حول

الأرض، وهذا شيء مشاهد، ومعروف، وفي هذه الآية يقول: ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞﴾.

نقول: هذا لا يتنافى مع كونها كروية، والإنسان لا يشعر بكروية الأرض؛ لكبرها، وضخامتها.

ثم قال على: ﴿ فَذَكِرٌ ﴾ ، هذا أمر من الله على لرسوله على أن يذكر هؤلاء الكفرة ، ويعظهم ، وينصح لهم ، ويبيّن لهم ما يصلحهم ، وما ينفعهم ، ويبيّن لهم ما هم قادمون عليه من الجزاء ، والحساب ، فهذه وظيفة الرسول على : أنه مبلغ عن الله عَنَى ، فمهمته التبليغ ، قال على : ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ المُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٦].

فالسيطرة عليهم لله، وأما التذكير، والبيان، والبلاغ، فهذا من وظيفة الرسول عليها، وقد بلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها (١٠)، وما قصر في شيء عليها.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٤٣)، واللفظ له، وأحمد في المسند (۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن سارية ولله النبي على قال: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ».

﴿إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﷺ، ﴿إِلَّا ﴾، بمعنى: لكن، فهو استثناء منقطع، ليس استثناء مما سبق، وإنما هو استئناف كلام، أي: لكن من تولى عن قبول النصيحة، والبلاغ، وكفر بالله ﷺ.

﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

قال عَلىٰ: ﴿ وَلَنَاذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ ﴾، أي: في القبر، أو في الدنيا، ﴿ وُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١].

وعلينا حسابَهُم ﴿ مَا قال تعالى فإنما عليك إلا البلاغ، وعلينا الحساب، فالحساب عند الله على، هو الذي يحاسب عباده المطيعين، والعاصين يوم القيامة، فيجزي المحسنين بإحسانهم، ويجزي المحسنين بإساءتهم، وهذا عدلٌ منه على وفضل.

قال على: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 19]، فلا يعذب أحدًا بغير عمله، أو ذنبه، ولا ينعم أحدًا بغير عمله، لكنه على يزيد أهل الخير من فضله، ولا يزيد على أهل الشقاء شيئًا لم يعملوه، فهو على يعامل الكفرة بالعدل، فلا يعذبهم بشيء لم يعملوه، ويعامل أهل الإيمان بالفضل، بمعنى: أنه على يعطيهم أشياء مضاعفة من الجزاء، والنعيم؛ فضلًا منه على .

فهذه سورة عظيمة، تشتمل على مواعظ، وتذكير، وعلى بيان المآل، والمصير، فيجب على المسلم أن يتدبرها، ويتدبر غيرها من آيات القرآن، فكل كلام الله منه عبر، وكله أحكام، وكله أخبار صادقة، وكله حكم لمن تدبره، وكله هداية، قال على: ﴿إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ الإسراء: ٩].

فالقرآن بشير للمؤمنين بالخير، ونذير للكافرين بالشر، وهذا القرآن الكريم كلام رب العالمين، قال على: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَلَيْكِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَنْ يَكَرِيمُ كَالِمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَيْ يَكَرِيمُ مَرِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٢].



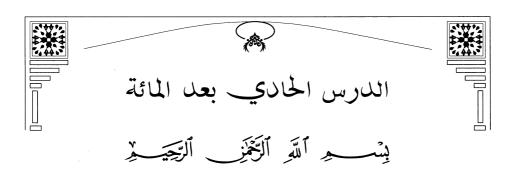

﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالنَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالْقَلْمِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَاكِ فَسَمُّ لِنِي حِبْرٍ ۞ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي لِنِي حِبْرٍ ۞ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي النِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوّا فِي اللَّذِينَ طَغَوّا فِي اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوّا فِي اللَّذِينَ طَغَوّا فِي اللَّذِينَ طَغَوّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبِّكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ اللللْهُ الللللللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللْهُ الللللللللِهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللللللللل

افتتح الله على هذه السورة العظيمة بالأقسام المتكررة منه على ، فأقسم بهذه الأشياء من آياته الكونية؛ لأنها تدل على عظمته، وقدرته، وحكمته، واستحقاقه للعبادة دون غيره، والله على يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق، فإنه لا يقسم إلا بالله على ، ولا يقسم بالمخلوقات؛ لأن القسم بغير الله على شرك، وكفر.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ

## بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ اللَّهِ

فلا يأتي جاهل، أو متعالم، ويقول: إنه يجوز الحلف بغير الله ويقول: إنه يجوز الحلف بغير الله ويقول: إن هذا لا يجوز لك؛ لأن المخلوق لايقسم الله أقسم بمخلوقاته، فنقول: إن هذا لا يجوز لك؛ لأن المخلوق لايقسم إلا بالخالق وأما الخالق فإنه وأما الخالق فإنه وأما الخالق الخلاصة في ذلك، وأنت –أيها العبد – مطلوب منك الانقياد، والامتثال، وقد نهيت عن الحلف بغير الله وقد الله المناه الم

قال على: ﴿وَالْفَجْرِ ۞﴾، الواو: واو القسم، والفجر هو: أول النهار، وسمي بالفجر من الانفجار؛ لأنه ينفجر عن ظلمة الليل، وهو: بداية النهار، قال على: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ قال على: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ الْفَجْرِ الْفَجْرِ، وتسمى: قرآن البقرة: ١٨٧]، وهو انفراج الصباح، وعنده تجب صلاة الفجر، وتسمى: قرآن الفجر، قال على: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ١٧٨]، أي: صلاة الفجر؛ لأنها تطول فيها القراءة، فسميت قرآنًا.

فأقسم الله بالفجر؛ لأن الفجر فيه عبرة، وعظة، وفيه دلالة على قدرة الله وفيه الله وفيه الله والله والله

﴿ وَلَيَالٍ عَشْرِ الله الله الأقوال فيها أنها عشر ذي الحجة ، وقيل: أنها العشر الأواخر من رمضان ، ولكن الراجح -والله أعلم- أنها عشر ذي الحجة ، وهي عشر معظمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)، والترمذي، واللفظ له (۱۰۳۰)، وأحمد في المسند (۹/۳۲).

عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «مَا مِنْ أَيَّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ». يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء»(١).

فهي عشر معظمة، والعمل فيها له أهمية، وله مضاعفة، وهو أحب إلى الله من العمل في غيرها، والعمل فيها يكون بذكر الله والتسبيح، والتكبير، فمن أول ما تدخل تلك العشر يبدأ المسلم في التكبير، قال على والتكبير، فمن أول ما تدخل تلك العشر يبدأ المسلم في التكبير، قال الله ويُذَكُرُوا أَسْمَ اللهِ فِي أَيَّامِ مَعْ لُومَاتٍ والسج: ٢٨]، فالأيام المعلومات هي: الأيام العشر، ويذكر الله والتسبيح، والتكبير، والتهليل، وكان السلف يفضلونها، فيخصونها بذلك، ويرفعون أصواتهم بالتكبير في البيوت، والشوارع، والمحلات، ومن الأعمال التي يستحب أداءها فيها: صيام عشر ذي الحجة؛ لأن الصيام من الأعمال الصالحة، فيدخل في الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام، وفيها: اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، ويستحب صيامه لغير الحاج.

سئل الرسول ﷺ عن صيام يوم عرفة، فقال ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»(٢).

وفيها: اليوم العاشر، وهو: يوم الحج الأكبر، وهو: عيد الأضحى، ففي هذه الأيام العشر خيرات كثيرة؛ لذلك أقسم الله على الله المالة المالية المالية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٤٣٨)، واللفظ له، وابن ماجه (۱۷۲۷)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦) من حديث أبي قتادة رظيه.

لشأنها، وحتى يعرف العبد قدرها، فيستغلها لطاعة الله ﷺ.

﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، هذا هو القسم الثالث، والوتر هو: الفرد من العدد، كالواحد، والثلاثة، والخمسة، والسبعة، والتسعة، والشفع هو: الزوج من العدد، كالاثنين، والأربعة، والستة، والثمانية، والعشرة، فهو قسم بكل فرد، وكل زوج من أعداد المخلوقات.

والمراد بـ «الْوَتْرِ» -والله أعلم - هو: الله ﷺ؛ لأنه واحد أحد، فرد صمد، والمراد بـ «الشَّفْعِ»: المخلوقات، فكلها شفع، من ذكر، وأنثى، فكل المخلوقات شفع، كلها تتكون من ذكر، وأنثى، فهي شفع، وأما «الْوَتْرِ» الفرد هو الله ﷺ، وتقرأ «الْوَتْرِ» -بفتح الواو-، وتقرأ «الْوِتْرِ» -بكسر الواو-.

عن عبد الله بن مسعود رضي أن الرسول على قال: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»(١).

والوتر هو الركعة الواحدة، أو ثلاث ركعات، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو تسع، أو أو تسع، أو أو أقل الوتر تسع، أو إحدى عشر، أو ثلاث عشر يوتر بها المسلم من الليل، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، أو أعلاه إحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين.

عن عبد الله بن عمرو عِلَيْهَا أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۱۷۰)، واللفظ له، وأحمد في المسند (۲/ ۱۷٤)، وأصله في البخاري (۲۱،۱۷۰)، ومسلم (٦).

## وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِينَ وَزَادَنِي صَلاَةَ الْوِتْرِ»(١).

﴿ إِذَا يَسْرِ ﴾ ، أصله يسري بالياء ، ثم خففت ، فصارت (يَسْرِ » ؛ لأجل مراعاة فواصل السور.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١١/ ١٠٥).

ويسري، أي: يمضي، وينتهي، فالليل لا يدوم، وإنما يسري، وينتهي، وهذا من آيات الله ﷺ، ومن نعمه ﷺ على عباده.

فهذه أقسام أربعة ، أقسم الله على بها ؛ لعظمها ، وفوائدها ، وينبغي التفكر فيها ، حتى تعرف ما فيها من الأسرار الإلهية ، ولا تمر بدون تأمل ، أو تدبر.

من العادة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم: أن كل قسم له جواب، وفي هذه الآيات لم يُذِكر الجواب واضحًا، وبعض العلماء يقول: إن جواب القسم هو نفس القسم، فالمقسمات هي الجواب، أي: أنها قسم، وجواب للقسم في الوقت ذاته، وهناك من يقول: إن جواب القسم في آخر السورة، وبعضهم يقول: إن جواب القسم في قوله كان ربّك كَالْمِرْصَادِ اللهِ .

ثم قال عن: ﴿ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِذِي حِبْرٍ ﴿ فَ ﴾ ، هل فيما ذُكِر في هذه الآيات التي أقسم الله على بها قسم لذي عقل ، فالحجر هو: العقل ؛ لأن العقل يتدبر هذه الأقسام ، ويعتبر بها ، وأما الذي ليس عنده عقله يتدبر به ، ويفكر ، فإنه لا ينتبه لها ، لا ينتفع بعقله ، ولا ينتفع بهذه الآيات ، وسمي العقل حِجْرًا ؛ لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ؛ لأن الحِجْر في اللغة هو : المنع ، قال عن : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا كَمُ مُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢] ، وسمي عقلًا ؛ لأنه يعقل صاحبه عن الأفعال ، والأقوال ، والتصرفات الشائنة ، والتي لا فائدة فيها ، أو فيها مضرة ، فالعقل من أعظم نعم الله على العباد ، ومن أعظم آياته ، والعقل هو الذي يميز بين الإنسان ، والحيوان ، اعتبروا هذه النعمة في الفسّاق ، والشواذ ، والمنحرفين تعرفوا نعمة الله على عليكم بهذا العقل الذي

منعكم من الضلالات، والانحرافات، والأفكار الخبيثة، فالعقل من أعظم آيات الله ﷺ؛ ولهذا أمر الله بالمحافظة على العقل من المؤثرات، من المسكرات، فالذي يتعاطى المسكر، يجلد ثمانين جلدة، حتى يحمى ظهره من الْجَلْد، فيمتنع عن تعاطى المسكر، وهذا من مصلحته؛ ليعود إلى رشده، ويذوق عقوبة المعصية، ويعرف قيمة العقل، ويترك المسكر، وكذلك من باب أولى تعاطي المخدرات، وهي أشد من المخدرات؛ حيث تحول الإنسان إلى حيوان، بل أخس من الحيوان، وتقضي على حياته، ويصبح في حياته عالة على غيره؛ بسبب هذه المخدرات، وكذلك المفترات من الدخان والقات، فهذه من شأنها أن تؤثر على العقل، فهي تفتر الإنسان عن العمل، والنشاط، والجد، والاجتهاد؛ ولهذا جاء في الحديث عن أم سلمة والت: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» (١)؛ لأن التفتير يثبط عن العمل، والنشاط، كما أنه وسيلة إلى تعاطي المسكر، فالإنسان يتدرج من الدخان، إلى القات، إلى المسكرات، ثم إلى المخدرات.

فيجب على المسلم أن يحافظ على عقله الذي هو الميزة بينه، وبين الحيوانات، والذي به يعرف مصالحه، ويعرف مضاره، ويميز بين الضار، والنافع، ويميز به بين الطيب، والخبيث، والحسن، والقبيح، فالعقل له حرمة؛ ولذلك صارت المحافظة على الضرورات الخمس.

ثم ذكر الله و من لم ينتفعوا، ولم يهتدوا بعقولهم إلى الصواب، فذكر الله و من المنحرفين فلا عقوباتهم، وجعلهم مثلًا لغيرهم، فهم نموذج من المنحرفين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٦٨٦)، وأحمد في المسند (٢٤٦/٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٣٧/٢٣).

عن العقول، فعندهم عقول، لكنهم صرفوها إلى غير ما ينفعهم، صرفوها لمصالح الدنيا، وللملذات، والمشتهيات، مثلهم الآن دول الكفر التي تقدمت في الصناعة، والمخترعات، ولكنهم لم يلتفتوا إلى الآخرة، ولم ينتفعوا بعقولهم، فهم قد شغلوا عقولهم بشيء يفنى، ويسلب منهم، فليس هناك مانع من أن يصنعوا، ولا مانع من أن يخترعوا، ولكن لا يجوز أن يكون هذا هو شغلهم الشاغل في هذه الحياة الدنيا، قال عن: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِنْ الْخَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِهُونَ شَيْ الروم: ٧]، فالمسلم يجمع بين هذا، وهذا، فيعمل لدينه، ويعمل لدنياه، وآخرته، فلا يقال: إن الإنسان يتفرغ للدنيا، يترك الدنيا، ويتفرغ لعمل الآخرة فقط، أو يقال: إن الإنسان يتفرغ للدنيا، ويشتغل بها، ويترك الآخرة، لا. فهذا لم يأمر به الله على الإنسان أن يجمع بين مصالح دينه، ودنياه، هذا هو المطلوب.

 خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَِّايَكِتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥].

فأهلكهم الله بألطف شيء، وهو: الريح، قال على: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آلَيْنَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخَرَى فَي الْحَيَوْةِ اللَّذَيّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخَرَى صَرْصَرًا فِي آلَيْنَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخَرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ إِنَّ الْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ قَالَ عَلَيْ : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَافِي وَنُذُرِ إِنَّ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ قَالَ عَلَيْ : ﴿ كَذَبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَافِي وَنُذُرِ إِنَّ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ قَالَ عَلَيْ : ﴿ كَذَبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَافِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ قَالَ عَلَيْهِمْ رَبِعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَعْجَاذُ نَعْلِ مُنْقَعِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وجاء ذكرهم في آيات أخرى، قال على: ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأُمْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَالِيَهِ مَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ عَالِيهِ مَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ عَالِيهِ مَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ عَالِيهِ مَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيَةِ ۞ ﴿ الحاقة: ٦ - ٧]، تشبيههم بالنخل دليل على عظم أعجازُ نَغْلٍ خَاوِيةِ ۞ ﴿ الحاقة: ٦ - ٧]، تشبيههم بالنخل دليل على عظم أجسامهم، لكن ما نفعتهم قوتهم أمام بأس الله و الله و استعملوا هذه القوة في طاعة الله و كنهم طغوا في طاعة الله و كنهم طغوا بها، واغتروا بها.

قال ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ ، في قوله ﷺ: ﴿ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ﴾ ، نسبة إلى البلد التي كانوا فيها ، واسمها : إِرَمَ .

﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ﴾، أي: ذات قوة هائلة في أجسامهم، وثروتهم، وقيل: «ذَاتِ الْعِمَادِ»، أي: اسم البلد، فهي مبنية على عمد، ولكن الراجح -والله أعلم-: أن هذا وصف للأمة، وليس وصفًا للبلد، وأن المراد

بالعماد: القوة التي يعتمدون عليها، ويغترون بها.

﴿ اَلَتِى لَمْ يُخَلَقَ مِثْلُهَا فِي البِلَدِ ﴿ ﴾ ، أي: لم يخلق مثل قوم عاد؛ ولذلك اغتروا ، ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً ﴾ ؛ لأنه لم يخلق مثلهم في القوة ، والعتاد ، ولكن لم ينفعهم ذلك ، بل صار ضررًا عليهم.

النموذج الثاني: قبيلة ثمود، وكانوا يسكنون في بلاد الحجر شمالي الحجاز، في وادي القرى، والتي تسمى مدائن صالح، وقد كانت بلادًا خصبة من النخيل، والزراعة، والقوة، قال على: ﴿وَاَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ خَصبة من النخيل، والزراعة، والقوة، قال على: ﴿وَاَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ خَطَاكُمُ مُلْكَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ وَمَنَ الْجِبَالَ بَيُوتًا ﴾ [الاعراف: ٤٧]، وكانوا مهرة في نحت الحجارة، يخلقونها، وينقشونها، ويجعلونها مساكن لهم، وهي باقية إلى الآن، قال على: ﴿وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٦]، قال على: ﴿وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنِينَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مُسَكِنُهُم لَوْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِم إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وكانوا مهرة في باقية إلى الآن، قال على: ﴿وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنِينَ فَي الحجر: ٨٤]، قال على: ﴿وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجَمَالِ بُيُوتًا وَمِنْكَ أَلُونَا وَالْحَلَق مُنْ مَنْ بَعْدِهِم إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وكانوا مهرة في باقية إلى الآن، قال عَلَيْ وَمَالُولُ الْحَالِ بُيُوتًا وَمِنْكُونَ مِنَ الْجَمَالِ بُيُوتًا وَمِنْكُونَهُم مَاوِيكَةً بِمَا طَلَمُوا النفر والنفر فيها ليس للفخر، كما والنظر فيها ليس للفخر، كما يقول أهل الجهالة بأن هذا تقدم، وحضارة، وينظرون فيها نظرة الفخر، والتغظيم، بل النظر فيها للاعتبار، والعظة، والتفكر.

عَن ابن عمر عَلَىٰ قال: «لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُمْ». ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٠٢، ٤٣٣)، واللفظ له، مسلم (٣٨).

ومساكنهم عجيبة في صورها، ونقوشها، ونحتها، بالرغم من أنه لم يكن عندهم مثل الآلات الحديثة المتقدمة الموجودة الآن مما يدل على أن عندهم قوة، ومهارة، وثروة، ومع هذا لم تنفعهم، فقد كانوا يعبدون الأصنام، ولما جاءهم نبي الله صالح على يدعوهم إلى التوحيد، وترك عبادة الأصنام كفروا به، وفي النهاية هددوه بالقتل، واقترحوا عليه أن يأتي لهم بمعجزة تدل على أنه رسول من عند الله على أنه وجاءهم بالناقة، قال على : ﴿وَءَالْيَنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُشِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ إِلَّا تَخُويفًا الإسراء: ٥٩].

وأقامت الناقة، وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يومًا، وتدعه لهم يومًا، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، فيملئون ما شاؤوا

من أوعيتهم، وأوانيهم، فلم يستمعوا لنصح نبي الله صالح ﷺ، وكذّبوه، وعقروا النّاقة بتواطؤ مع أشقاهم وهو: قدار بن سالف.

قال ﷺ: ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ۞ ﴿ [الشعراء: ١٥٥ - ١٥٧]، فكانت هذه عاقبتهم، ولم تنفعهم قوتهم لما لم يؤمنوا بالله ﷺ.

وهذا كله تهديد لأمة محمد ﷺ الذين بعث فيهم، من كفار قريش، والمشركين في أنهم إذا لم يؤمنوا بالله ﷺ فسوف يفعل بهم كما فعل بأولئك.

والنموذج الثالث: فرعون مصر، والمراد هنا: فرعون الذي في وقت موسى عَلَيْ ، والذي تجبر، وتكبر، وادعى الربوبية، ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى » موسى عَلَيْ ، والذي تجبر، وتكبر، وادعى الربوبية، ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى » [النازعات: ٢٤]، ﴿يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ [النصص: ٣٨]، حملته القوة، والكبر، والملك على الطغيان، والكفر، قال عَلى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَ يَنقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلِكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَحَيِّ أَفَلا فَيْرُونَ فِى وَالزِدِن: ٥١].

﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ۞ ﴾ ، الأوتاد، أي: الجنود، فله جنود هائلة، وسموا أوتادًا؛ لأنهم يثبتون الملك، مثلما تثبت الأوتاد البيت.

وقيل: ﴿ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴾ ؛ لكثرتهم حتى كانوا يسكنون الخيام، وبيوت الشعر التي تقوم على الأوتاد، والأعمدة، وهذا دليل على كثرة جنوده، فملأ أرضه بالجنود، ولكن ما أغناه هذا، ولا دافع عنه، فاعتبروا بهؤلاء يا من جاءكم هذا الرسول محمد عليه وعاندتموه، وكفرتم به.

﴿ اَلَّذِينَ طَغُواْ فِي الْبِكِدِ ۞ ﴾ ، أي: قوم عاد، وثمود، وفرعون، فقد طغوا في بلاد الله ﷺ ، والطغيان هو: الزيادة، والغلو، والجبروت، فطغوا على

ربهم ﷺ، فلم يعبدوه، وطغوا على العباد، وظلموهم، واستعبدوهم، وتعدوا عليهم.

ثم بين الله كيف كانت على عاقبتهم فقال: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ سَوْطَ عَدَابٍ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ ﴾ ، أي: أنزل الله عليهم ، ﴿ سَوْطَ عَدَابٍ ﴾ ، والسوط هو: العصا الذي يضرب به ، فضربهم الله بسوط العذاب وهذا في الدنيا ، وأما في الآخرة ، فالعذاب أشد – والعياذ بالله – ، والسبب أنهم عصوا رسلهم ، وكفروا بربهم على أنهم عصوا رسلهم ، وكفروا بربهم على أنهم عالى البلاد بالمعاصي ، والسبئات ، والجبروت.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ العباد، ويحصيها، ويجازيهم عليها، أو ﴿ لِبَٱلْمِرْصَادِ ﴾ ، أي: على الطريق، فهو الله أمامهم، لا يحيدون عنه، فهم سائرون إلى الله الله الله أمامهم، وعلى طريقهم، ولا يفرون، ولا يتخلصون منه الله الله الله الطالمون، ولا يفرون، ولا يتخلصون منه الله عمّا يعمل الظالمون، قال الله المَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ

فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]. فالله ﷺ يرى، ويعلم ما يعمله الناس من خير، أو شر.

عن ابن عباس وَ الله عنه الله الآية: «يَسْمَع، وَيَرَى يَعْنِي يَرْصُد خَلْقه فِيمَا يَعْمَلُونَ، وَيُجَازِي كُلَّا بِسَعْيِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَسَيُعْرَضُ الْخَلَائِق كُلِّهمْ عَلَيْهِ فَيَحْكُم فِيهِمْ بِعَدْلِهِ، وَيُقَابِل كُلَّا بِمَا يَسْتَحِقَّهُ، وَهُوَ الْمُنَزَّه عَنْ الظُّلْم، وَالْجَوْر».

هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.



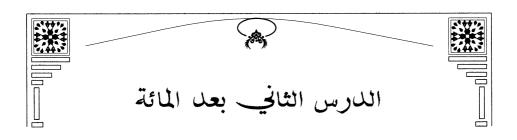

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا البِنلَكُ رَبُّهُ فَأَكُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَنِ ﴿ وَاَمَّا إِذَا مَا اَبْلَلُهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْفَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ اَهْنَنِ ﴿ كَالَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿ وَلا يَخْتَضُونَ عَلَىٰ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْفَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ اَهْنَانِ ﴾ كَلَّا بَلُ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿ وَلا يَخْتَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَوَاَ الْمُكُونَ النَّمَالُ اللَّهُ اللَّهُ

بيَّن الله ﷺ حالة الإنسان، أي: جنس الإنسان، فقال ﷺ: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُمْ وَنَعَّمَهُمْ فَيَقُولُ رَدِّتِ ٱكْرَمَنِ ۞ ﴿، فإذا أصابه خير، وغنى، وثروة، فإنه يعتبر أن هذا إكرام له من الله في وأن الله راض عنه، ولربما ينكر البعث، ويتمادى، ويقول: لو أنا هناك بعثًا، فسأجد عند الله أكثر من هذا، فهذا الإنسان يغتر بما يعطيه الله في هذه الدنيا، ويستدرجه به، ويظن أن هذا من كرامته على الله في ولا ينتبه إلى أن هذا اختبار، واستدراج له.

﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَكُ ﴾ ، وفي الجانب الآخر ، إذا ابتلاه الله ﷺ ، واختبره ، وامتحنه ، ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ ، أي : ضيق رزقه عليه ، ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ آهَنَنِ ﴾ ، أي : ضيق رزقه عليه ، ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ آهَنَنِ ﴾ ، أي : أذلَّني بالفقر ، فالإنسان يعتبر الكرامة ، والإهانة في أمور الدنيا ، إن أعْطِيَ منها شيئًا اعتبره كرامة ، وإكرامًا له ، وإن لم يُعْطَ شيئًا اعتبر هذا إهانة له .

هذه هي حالة الإنسان، ولم يعلم بأن الله و يختبره؛ ليتبيّن من يشكر عند النعمة، ومن يصبر عند الابتلاء، فهذه هي الحكمة فيما يجريه الله و من الغنى، والفقر، والسعة، والضيق؛ ليتبيّن الشاكر عند النعمة، والصابر عند المحنة، ويتبيّن من يعتبر النعمة كرامة له، والتضييق إهانة له، وهذا ميزان المحنة، ويتبيّن من يعتبرون الكرامة، والإهانة في أمور الدنيا، ولا يعلمون أن هذا أكثر الناس: يعتبرون الكرامة، والإهانة في أمور الدنيا، ولا يعلمون أن هذا إنما ابتلاء، وامتحان من الله، وأن الله و أن الله و له يُنعِّم أعداءه، قال الله و أيض الله المنافي المن الله على هوانه على وأما من ضيق الله الله عليه في الرزق، فهذا ليس دليلًا على هوانه على وأما من ضيق الله والله المنافية المنافية

الله، فقد يضيق الله على أوليائه في هذه الدنيا، ويحميهم من الغنى؛ لأجل أن يصبروا، ويعلموا أن هذا من الله الله الدنيا عن أوليائه، ويعلموا أن الخير بيد الله الله الدنيا عن أوليائه، ويعلموا أن الخير بيد الله الدنيا فانية، على ما فيها من ضيق، وسعة، ويبسطها على أعدائه؛ لأن الدنيا فانية، على ما فيها من ضيق، وسعة، فإنها منتهية فانية، فهؤلاء لم يعلموا حكمة الله الله في النعم، والشدائد، وجعلوا المقياس للكرامة، والإهانة هو أمور الدنيا، فالله الله يعطي الدنيا لمن يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا لمن يحب (۱۱)، والفقر، وقلة ذات اليد ليست دليلًا على إهانة الله الله العبد، فقد يكون أراد الله الله به خيرًا، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره؛ كما في الحديث.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّىٰهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ جِبْرِيلَ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰهُ إِلا قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَلَى: «وَإِنَّ مِنَ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الصِّحَةُ، وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الصِّحَةُ، وَلَوْ أَسْقَمُ، وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصلِحُ إِيمَانَهُ إِلا السَّقَمُ، وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصلِحُ إِيمَانَهُ إِلا السَّقَمُ، وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِي عَلِيمٌ عَبِيرٌ».

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (۱/ ٢٣١)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٦/ ٢٣١)، من حديث ابن مسعود في المسند (٦/ ١٠٤)، من حديث ابن مسعود في المسند (١/ ١٠٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١/ ١٠٤)، من حديث ابن مسعود في المسند أن النبي على قال: "إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ» الحديث.

فالله حكيم عليم وكثير من الناس ينظرون إلى الكفار، وما هم فيه من أمور الدنيا، والتقدم الصناعي، والاختراعات، وما في بلادهم من الخيرات، والإنتاج، والأمطار الكثيرة، والأنهار، وغير ذلك، وينظرون إلى المسلمين، وما هم فيه، ويقاسونه من انحباس المطار، ومن القحط والفقر، فيظن، ويعتقد أن الكفار خير من المسلمين، ويظن أن الإسلام هو السبب في تأخر المسلمين، وأن ما يقع بالمسلمين إنما هو بسبب الإسلام، وأن الإسلام، وأن الإسلام هو الذي أفقرهم، ويصرحون بهذا في كلماتهم، ومؤلفاتهم، ولا ينظرون إلى هذه الآيات الكريمات.

الرسول ﷺ أفضل الخلق، وكان أحيانًا لا يجد في بيته ما يأكل، فيصبح صائمًا (١)، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع (٢)، ولو أراد لجعلت جبال الدنيا له ذهبًا، ولكنه ﷺ آثر أن يشبع يومًا، ويجوع يومًا (٣)؛ لعلمه ما

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي (٢٣٣٠)، من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَٰتُ اللَّهُ عَالْتُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟ » قُلْتُ: لَا، قَالَ: «إِذًا أَصُومُ »، قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٦) من حديث أنس بْنِ مَالِكِ، يَقُولُ: «جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَومًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، قَالَ أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ» الحديث.

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب (١٣/ ٤٣)، واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٣٣)، من حديث أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَهِنِهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا، فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، وَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَدَعَوْتُكَ».

في ذلك من الخير له، والقدوة الحسنة لأمته.

ولما بعثه ﷺ رسولًا إلى العالمين، قال الكفار: «ألم يجد الله إلا هذا اليتيم الفقير؟»، أي: أنهم يستبعدون تخصيصه ﷺ بإنزال القرآن عليه من بينهم قالوا: ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: ١٨]، وقال ﷺ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الزخرف: ٣١]، إما من مكة، وإما من الطائف، ويعنون: الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وذلك لأنهم كانوا يزدرون بالرسول ﷺ؛ بغيًا، وحسدًا، وعنادًا، واستكبارًا.

وقد سأل اليهود النبي ﷺ أن يُنزِّل عليهم كتابًا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة، قال على: ﴿ وَقَالُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ على موسى مكتوبة، قال عَلَى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَلُونَ لَكَ تَسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيلِكَ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِلَبًا نَقْرَوُهُ قُلْ سَبُحَانَ رَبِّ هَلَ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ [الإسراء: ٩٠ - ٩٣].

قال ابن جريج: «سَأَلُوهُ أَنْ يُنَرِّل عَلَيْهِمْ صُحُفًا مِنْ اللَّه مَكْتُوبَة إِلَى فُلَان

وَفُلَان، وَفُلَان بِتَصْدِيقِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا قَالُوهُ عَلَى سَبِيل التَّعَنُّت، وَالْعِنَاد، وَالْكُفْر، وَالْإِلْحَاد، كَمَا سَأَلَ كُفَّار قُرَيْش قَبْلهمْ نَظِير ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُور فِى سُورَة سُبْحَان».

ففي قوله على: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ ﴾، أي: من ذهب، وأصله الزينة، فهم يريدون بيت الرسول على من ذهب، وفي قول الله على: ﴿أَوْ تَرْقَى لِلْهِ مَلَى الرسول عَلَيْهُ مَن ذهب، وفي قول الله على: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَقَى تُنزِل عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَوُمُ ﴾، أي: مكتوب فيه إلى كل واحد منهم صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان، تصبح موضوعة عند رأسه، آمن، أسلم، ولا يأتيهم على لسان محمد على لتعاظمهم في أنفسهم.

ثم قال تعالى: ﴿ كُلَّا بَكُرِّمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ ، ﴿ كُلَّا ﴾ ، نفي ، أي : ليس الأمر كما زعمتم ، أن الإكرام بالتنعيم ، والإهانة بالتضييق على العبد ، وتقليل رزقه ، بل فالإكرام ، والإهانة لا يدوران على المال ، وسعة الرزق ، والفقر ، والغنى بتقدير ه على الكافر ، لالكرامته ، ويضيق على المؤمن ،

لا لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته، ويهينه بمعصيته.

ثم ذكر الله ﷺ شأن العباد، فقال ﷺ: ﴿كُلَّ بَل لَا تُكُومُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَخَصُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاثَ ٱكْلَا اُلَّ اَلَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمُالَ حُلَّا جَمَّا ﴾، فذكر أنهم يتكبرون على الضعفاء، والمساكين، وخصوصًا الأيتام الذين لا عائل لهم، وهم ضعفاء، ويحتاجون إلى لفتة نظر من المجتمع، فاليتيم أحوج ما يكون في تغذيته، وتربيته، وإعانته، واليتيم له حق الرحمة، والعطف، والكفالة، على أقاربه، وعلى المجتمع.

عن أبي هريرة رضي عن النبي عَيَّا أنه قال: «خَيْر بَيْت فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْت فِيهِ يَتِيم يُسَاء إِلَيْهِ -ثُمَّ قَالَ يَتِيم يُحْسَن إِلَيْهِ وَشَرَّ بَيْت فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْت فِيهِ يَتِيم يُسَاء إِلَيْهِ -ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ - أَنَا وَكَافِل الْيَتِيم فِي الْجَنَّة هَكَذَا» (١٠).

عن سهل بن سعد ولله على قال: قال الرسول الله على: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا »(٢). فكفالة اليتيم فيها أجر عظيم.

وقوله على: ﴿ كُلَّ بَكُرِمُونَ ٱلْمِيرَمُ ﴿ فَيه أَمْرُ بِالإِكْرَامُ لَه ، فاليتيم بحاجة إلى الإكرام، ورفع معنوياته، ولا يُمَنُّ عليه، أو يحتقر، ما قال الله عند الإكرام، ورفع معنوياته، ولا يُمَنُّ عليه، أو يحتقر، ما قال الله عند الميتيم وترفع من معنوياته، وكأنه من الأولادك.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٩)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (٣٨٨/١٢) بلفظ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ، بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥١٥٠)، وأحمد في المسند (٣٧/ ٤٧٦)، واللفظ له.

﴿ وَلَا تَحَكَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ إِنَّى ﴾ ، أي: لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء، والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، والمسكين هو: الفقير الذي لا شيء له يقوم بِأَوَدِهِ، وكفايته، أو عنده شيء قليل من المال.

عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «لَيْسَ الْمِسْكِين بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّهُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينِ اللَّذِي لَا يَجِد فِي اللَّهُ وَلَا يُفْطَنِ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ (١).

فالمسكين له حق على الأغنياء، وعلى المجتمع أن يجبر نقصه، ويسد عوزه، وقد أوجب الله ﷺ حقًا في أموال الأغنياء للفقراء، والمساكين، قال ﷺ: ﴿وَاللَّذِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٢٠]، قال ﷺ: ﴿وَاللَّذِينَ فِي الْمَعَارِجِ: ٢٤ - ٢٥].

وقوله: ﴿ تَحَنَّضُونَ ﴾ ، أي: تتواصون بهم ، وتحثون على الصدقة عليهم والإحسان إليهم ، وأما الغفلة عنهم ، وتركهم هذا مذموم ، ويوجب العقوبة من الله على الله المناه ا

﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاكَ ٱكْلًا لَكًا الله الميراث الذي يورث عن الميت، فيأكلون مال الميت، وربما يحرمون منه الصغار، والضعفاء، فإنهم كانوا لا يُورِثون النساء والصبيان، ويأكلون أنصباءهم، ويأكلون كل ما تركه المُورّث من المال، وجاء الإسلام بمنع هذا، فجعل للمرأة نصيبًا، وجعل للصبى الصغير نصيبًا من الميراث.

﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ١٠٠ أي : حبًا كثيرًا مما زاد بعضهم فحشًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١).

وهذا من طبيعة الإنسان، قال على: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ١]، فالخير هو: المال، وحب المال غريزة في الإنسان، ولكن ينبغي ألا يحمله حب المال على أخذ غير حقه، ومنع الحق الذي أوجبه الله على أخذ غير حقه، والأقارب، وأما الحب الطبيعي، فهذا الحقوق للفقراء، والمساكين، والأقارب، وأما الحب الطبيعي، فهذا لايلام عليه الإنسان، إذا لم يحمله على أخذ المال بغير الحق، أو بمنع الحقوق التي في ماله.

ثم ذكر الله والناس هذه الدنيا بما فيها، والانتقال إلى الدار الآخرة؛ من أجل أن يتذكر الناس هذه الأحوال، وألا يقعوا في هذه الصفات الذميمة، ويغفلوا عن الآخرة، وتلهيهم أموالهم عن الآخرة، كما هو عليه كثير من الناس حتى إنهم يسمعون الأذان، والمساجد مفتحة الأبواب، وقريبة منهم، ولا يذهبون إلى المساجد، ويقولون: بأن صلاة الجماعة سُنّة، وليست بواجبة، وتسألهم عن الدليل، فيجيبون قال بهذا فلان، والمسألة فيها خلاف، كما يطالبون بعدم إغلاق المحلات في وقت الصلاة، وترك الذهاب إلى المسجد للصلاة، فهم يرون أن الدين على حسب أهوائهم، ولا حجة لهم إلا قال فلان، وقال فلان، ولا يأتون بدليل ثابت من الكتاب، والسُنّة.

قال على: ﴿ كُلَّا ﴾ ، حرف تنبيه ، وزجر ، فتنبهوا ، فهو رد لانكبابهم على الدنيا ، وجمعهم لها ، ﴿ إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا ﴾ ، زُلْزِلَتِ الأرض ، وَسُوِّيَتْ الحبال ، وصارت هباء منبثًا ، وطارت في الجو ؛ من شدة أهوال يوم القيامة . ﴿ إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ ، ليس جبلًا واحدًا ، بل كل جبال الأرض تُدَكّ ،

يضرب بعضها ببعض، فتكون هباء منبثًا، يطير في الهواء، فتذكر هذا، فإن الهول شديد.

﴿ وَكُنَّا دَكًا ﴾ ، أي: دكًا بعد دك، مرة بعد مرة، حتى صارت قاعًا واحدًا، قال عَلى: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلآ أَمْتًا ۞ ﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧].

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفًا شَهُ ، جاء الله ﷺ بذاته مجيئًا حقيقيًا يليق بجلاله ﷺ ، يأتي ؛ لفصل القضاء بين عباده، وذلك حينما يحشر الناس، ويطول عليهم الحشر، والزحام، والعرق.

عن أبي هريرة و النه قال: ﴿ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّراعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ النَّاسُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وِاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ ؛ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ ؛ فَيَقُولُ النَّاسِ لِبَعْضِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ النَّاسِ لِبَعْضِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ إِلَى مَا تَحْنُ فِيهِ ؟ أَلاَ تَرَولِ لِمَا لَكُمْ اللهُ بِيدِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَالْمَلاَ وَكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغُكُمْ ؛ أَلاَ مَنْ مُنْ رُوحِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَالْمَلاَ وَكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلاَ مَنْ وَلَى اللهُ عَبْدُهُ مَنْ الشَّ جَرَةٍ فَعَصَيْتُهُ ، فَلْسُ فَي وَلَى اللهُ عَنْ الشَّ جَرَة فَعَصَيْتُهُ ، فَلْ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ الأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُ الأَلْ أَلْ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ

لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي ﷺ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْراهِيمَ، فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخِلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ وَإِنِّي قَدْ كَنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهبُوا إِلَى عِيسى؛ فَيَأْتُونَ عِيسى، فَيَقُولُونَ يَا عِيسى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى، إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟

فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ﴿ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَعْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ارْفَعْ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْمُعَمِّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ،

ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى» (١٠).

وهذه هي الشفاعة العظمى، والمقام المحمود الذي أعطاه الله لرسوله وهذه هي الشفاعة العظمى، والمقام المحمود الذي أعطاه الله لرسوله وهذه قال على: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٢٩]، يحمده عليها الأولون، والآخرون، فيجيء الله ولله والمقصل بين عباده، وليس يأتي أمره حكما تقوله المؤولة -، أو تأتي ملائكته، فهذه كلها تأويلات باطلة، بل يأتي هو ولا المخلوقين، هو ولا الفضل القضاء بين عباده، ولكنه إتيان ليس كإتيان المخلوقين، بل إنه إتيان يليق بجلال الله والله وهذا من صفات الأفعال لله وكان عالى على المؤرن عسيرًا هو والكنه الفرائد والمؤرن عسيرًا هو والفرنان: ٢٥ - ٢٦].

قال الله عَنى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴿ [البقرة: ٢١٠]. فملائكة السموات يأتون معه ﷺ.

عن أبي هريرة و المنه عن رسول الله على النّاس إِذَا اهْ الْمَوْقِهِمْ فِي الْعَرَصَات تَشَفَّعُوا إِلَى رَبّهمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْ آدَم فَمَنْ بَعْده فَكُلّهمْ الْعَرَصَات تَشَفَّعُوا إِلَى رَبّهمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْ آدَم فَمَنْ بَعْده فَكُلّهمْ يَجِيد عَنْهَا حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى مُحَمَّد عَلَيْ فَإِذَا جَاءُوا إِلَيْهِ قَالَ: «أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا». فَيَدْهَب فَيسُجُد لِلّهِ تَحْت الْعَرْش، فَيشْفَع عِنْد اللّه فِي أَنْ يَأْتِي لِفَصْلِ الْقَضَاء فَينْ الْعِبَاد فَيُشَفِّعُهُ اللّهُ، وَيَأْتِي فِي ظُلَلٍ مَنّ الْغَمَام بَعْد مَا تَنْشَقّ السَّمَاء الدُّنْيَا، وَيَنْزِل مَنْ فِيهَا مِنْ الْمَلَائِكَة ثُمَّ الثَّانِيَة ثُمَّ الثَّالِثَة إِلَى السَّابِعَة، وَيَنْزِل حَمَلة وَيَنْزِل حَمَلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠، ٤٧١٢)، واللفظ له، ومسلم (٣٢٧).

الْعَرْش وَالْكَرُوبِيُّونَ. قَالَ: وَيَنْزِل الْجَبَّار ﴿ فِي ظُلَل مِنْ الْغَمَام وَالْمَلَائِكَة وَلَهُمْ زَجَل فِي تَسْبِيحهمْ يَقُولُونَ: سُبْحَان ذِي الْمُلْك وَالْمَلَكُوت، سُبْحَان ذِي الْمُلْك وَالْمَلَكُوت، سُبْحَان فِي الْمُلْك وَالْمَلَكُوت، سُبْحَان الْجَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت، سُبْحَان الَّذِي يُمِيت فِي الْعَزَّة وَالْجَبَرُوت، سُبُّوح قُدُّوس، الْخَلَائِق وَلَا يَمُوت، سُبُّوح قُدُّوس، الْخَلَائِق وَلَا يَمُوت، سُبُّوح قُدُّوس، أَلْكَان وَالْعَظَمَة، سُبْحَانه سُبْحَانه أَبَدًا اللهُ الْعُلَى، سُبْحَان ذِي السُّلْطَان وَالْعَظَمَة، سُبْحَانه سُبْحَانه أَبَدًا الْأَعْلَى، سُبْحَان ذِي السُّلْطَان وَالْعَظَمَة، سُبْحَانه سُبْحَانه أَبَدًا الْاَثُونَ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُونِ وَالْعَظَمَة اللَّهُ الْمَالِكُونَ وَالْعَظَمَة اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُونِ وَالْعَظَمَة الْمَالُونُ وَالْعَظَمَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُونِ وَالْعَظَمَة اللَّهُ الْعَلْمَة اللَّهُ الْعَلْمَة اللَّهُ الْعَلْمَة اللَّهُ الْعَلْمَة اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَة اللَّهُ الْمَالِكُونِ وَالْعَلْمَة اللَّهُ الْمُلَائِكُونَ وَاللَّهُ الْعَلْمَة الْمُ الْمُلِكِ اللْهُ الْمُ الْعُلُونِ وَالْعَلْمَة الْمُلْكُونِ وَالْعَلْمَة الْمُلْكُونِ وَاللَّهُ الْمُلَالُونُ وَالْعُمْلَة الْهُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلَالُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُ الْمُلِكِ اللللْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُولِولِ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونُ وَالْعُمْلُونُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُولِ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِولِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُولِ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُولُونُ وَالْمُلْكُولُولُولُونُ

فالله ﴿ مُوصوف بأنه يأتي، قال ﴿ وَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ الْمَلَتَهِكُهُ الْمَلَتَهِكُهُ الْمَلَتِهِكُهُ الْمَلَتِهِكُهُ الْمَلَتِهِكُهُ الْمَلَتِهِكُ أَوْ يَأْتِيكُ بَانه يجيء أَوْ يَأْتِيكُ أَوْ يَأْتِيكُ بَانه يجيء كما في هذه الآية، قال ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴿ فَكُل هذا سيحصل.

فيجيء الله ﷺ مجيئًا يليق بجلاله؛ لأجل فصل القضاء بين عباده، ﴿وَالْمَلَكُ ﴾، أي: وتأتي معه ملائكة السموات، ﴿صَفًّا صَفًّا ﴾، كل أهل سماء مصطفين صفًا واحدًا، يحيطون بالخلق من جميع الجوانب، فأهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة، كانوا صفًا على حده محيطين بالأرض، ومن فيها، فيكونون سبعة صفوف من الملائكة.

﴿ وَجِأْى ٓء كَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّم ۗ ﴾ ، يُؤْتَى بها ، تقودها الملائكة بسبعين ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها.

عن ابن مسعود رضي أن رسول الله ﷺ قال: «يُؤتِّي بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤/ ٤٣٠).

سَبْعُونَ أَلْف زِمَام مَعَ كُلّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْف مَلَك يَجُرُّ ونَهَا »(١).

ولها تغيظ، وزفير، ويشاهدها الناس، قال على: ﴿ لَتَرَوْتَ الْجَوِيمَ لِمَن يَرَىٰ ﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْفَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٢-٧]، قال على: ﴿ وَبُرِزَتِ الْجَوِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٦]، أي: أُظهِرَتْ للناظرين فرآها الناس عيانًا؛ لأنها كانت في الله على أمر الغيب، لا يعلمها إلا الله على أمر الغيب، لا يعلمها إلا الله على الناس الخلق، ويراها الناس. وأما في الآخرة، فيكشف عنها الغطاء، فينظر إليها الخلق، ويراها الناس.

﴿ يَوْمَ بِذِ يَنَذَكُ أُلْإِنسَانُ ﴾ ، يتذكر كل إنسان عمله ، وما كان قد أسلفه في قديم دهره ، وحديثه ، ويتذكر ما سعى في هذه الدنيا من العمل الصالح ، والذي ينجيه من هذه النار ، ﴿ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَكِ ﴾ ، أي : يظهر التوبة ، ومن أين له التوبة ؟ فات وقتها .

﴿ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ﴾ ، يتمنى ، ﴿ فَدَّمْتُ لِحَيَاقِ ﴾ ، أي: قدمت الخير ، والعمل الصالح في حياتي الدنيا لحياتي في الآخرة ، والآخرة حساب ، ولا عمل . ﴿ فَيَوْمَ بِذِ لا يُعَذِبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدُ ﴾ : ﴿ فَيَوْمَ بِذِ ﴾ ، أي: في هذا الموقف ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدُ ﴾ ، أي: في هذا الموقف ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدُ ﴾ ، ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه ، يعذبه الله ﷺ عذابًا شديدًا .

﴿ وَلَا يُونِقُ وَتَاقَهُ اَحَدٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩).

ثم إن الله على قال: ﴿ يَا أَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ فَ هذا اليوم ينادي الله على النفس المؤمنة الثابتة الدائرة مع الحق الساكنة بطاعة الله على ، تنادى في الآخرة ؛ إكرامًا لها ، ﴿ يَا يَنَّهُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ ، أي: التي كانت مطمئنة بطاعة الله على وذكره في الدنيا ، فإنها تطمئن في الآخرة عند هذا الهول ، بخلاف غيرهم ، فإن أنفسهم ، وأفكارهم تطير ؛ من شدة الهول .

﴿ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِكِ ﴾ ، أي: إلى الله ﷺ خالقك ، ﴿ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ ﴾ ، أي: راضية بما أعد الله ﷺ الكِ ، مرضية من الله ﷺ ، وهذا نظير قوله ﷺ . ﴿ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة: ١٨].

قال ﷺ: ﴿فَأَدْخُلِى فِي عِبَدِى ۞﴾، في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين، كوني مع المؤمنين في الآخرة في الجنة، كما كنت مع المؤمنين في الدنيا.

قال على: ﴿وَادَخُلِ جَنَّنِي ﴿ هَا هُمُ الشرك، والكفر تبرز لهم النار، وأهل الإيمان، والطاعات، والأعمال الصالحة يدعون إلى دخول الجنة، فيدخلونها، وهؤلاء يلقون في النار مسلسلين، مقرنين بالأصفاد -والعياذ بالله-.

وقيل: المراد بقوله على: ﴿ فَأَدْخُلِى فِي عِبَدِى ۞ ﴾ ، إنما يقال لها ذلك عند البعث ، أي: إلى صاحبك ، وجسدك ، فهي كانت ميتة مفارقة للبدن ، وفي يوم القيامة يأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد ، ولا مانع أن الآية تشمل كلا المعنيين.

عن سَعِيد بْن جُبَيْر قال: مَاتَ اِبْن عَبَّاس ﴿ بِالطَّائِفِ، فَجَاءَ طَيْر لَمْ يُرَ عَلَى خِلْقَته فَدَخَلَ نَعْشه، ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى خِلْقَته فَدَخَلَ نَعْشه، ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ تُلِيَتُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى شَفِير الْقَبْر لَا يُدْرَى مَنْ تَلَاهَا ، وهي قوله ﴿ يَكَأَيّنُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ شَفِير الْقَبْر لَا يُدْرَى مَنْ تَلَاهَا ، وهي قوله ﴿ يَالَيْنَهُمُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ النَّفْسُ المُطْمَيِنَةُ ﴾ الرَّحِيق إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْ فَيْدَةً ﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ۞ وَأَدْخُلِي خَيْلِي ﴾.

﴿وَٱدۡخُلِي جَنَّنِي ۞﴾، هذه عاقبة النفس المطمئنة؛ والله ﷺ قد ذكر في القرآن الكريم أن هناك ثلاثة أصناف من النفس:

النوع الأول: النفس الأمارة بالسوء، وهي: النفس التي لا تقف عند حد، بل تقود صاحبها دائمًا إلى المعاصي، والكبائر، والذنوب، والسوء، ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الْإِللَّهُ وَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ أَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣].

النوع الثاني: النفس اللوامة، وهي: النفس التي تذنب، ثم إنها تندم، وتتوب، فهي تلوم صاحبها، قال على: ﴿ وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفَسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة: ٢].

النوع الثالث: النفس المطمئنة، وهي: النفس التي تكون مطمئنة بطاعة الله وهي النفس التي تكون مطمئنة بطاعة الله وهي أن فليس عندها نزعات إلا لطاعة الله وهي أن قال هن في في ويَاأَينُهُا النَّفْسُ اللَّمُطَنِيَّةُ في فَادْخُلِي فِي عِبْدِى في وَادْخُلِي جَنِّي في في اللَّهُمَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرَّضِيَّةً في فَادْخُلِي فِي عِبْدِى في وَادْخُلِي جَنِّي في في عَبْدِى في مَنْ أَبُي أَمْامَة في الله عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ: «قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك عن أَبُي أَمَامَة في اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك

494

نَفْسًا بِك مُطْمَئِنَّة تُؤْمِن بِلِقَائِك وَتَرْضَى بِقَضَائِك وَتَقْنَع بِعَطَائِك»(١).

والله تعالى أعلم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) أخرَجه الطبراني في الكبير (٨/ ٩٩)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٤٠٩).

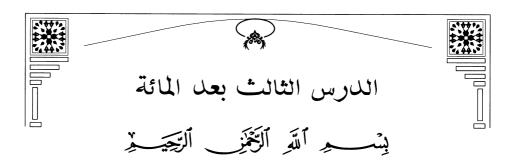

﴿ لاَ أُقْسِمُ عِهٰذَا ٱلْبَكِدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ عِهٰذَا ٱلْبَكِدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَبُدًا ۞ الْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَيْحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ أَلَوْ بَعْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَيْحَسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ أَلَّ يَعْمَلُ أَلَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَنْ مَن الْعَقَبَةُ ۞ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَنْمُ فِي يَوْمِ فِي مَسْعَبَةٍ ۞ فَلَا وَنَوَاصَوْا مِنْ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوا وَالْمِنْ مَنَدَ ۞ وَلَلْهِ لَا لَيْعَنَدُ ۞ وَاللّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَلِنَا هُمْ أَصَحَبُ ٱلْمُشْتُمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ فَارٌ مُؤْفِعَدُ ۞ أَولِلِكَ أَصْحَابُ ٱلمُشْتَعَةِ ۞ وَاللّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَلِنَا هُمْ أَصَدِدُ ﴾ وَاللّذ : ١ - ٢٠].

هذه السورة العظيمة، سورة البلد، وهي مكية، يقسم الله الله بهذا البلد، وهو مكة المكرمة، وهو الله يقسم بمن شاء من خلقه، ولا يقسم بشيء الا وله شأن، واعتبار؛ ليلفت النظر إليه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله وله شأن، والنبي على عن الحلف بغير الله، وأخبر أنه من الشرك الأكبر (١)

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي، واللفظ له (١٥٣٥)، وأحمد في المسند(٩/ ٤٢٣)، من حديث ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُعْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

وهذا البلد الحرام له شأن عظيم عند الله، وعند خلقه.

فقوله ﷺ: ﴿لَا﴾، «لا) نافية، وهي مزيدة؛ لأجل التوكيد، والأصل ﴿ أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾، أي: أحلف بهذا البلد، وهو: مكة، وتسمى: البلد، ومكة، وأم القرى، فالبلدهو: مكة المكرمة، قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا آمُرُتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَا إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَا إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَا إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ مَرْبَعَ هَمَا إِلَيْهِ وَالْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَها ﴾ [النمل: ٩١].

وأقسم الله ﷺ بها في سورة «التين» ، فقال ﷺ : ﴿وَالِنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا اللَّهُ عند الله ، وعند خلقه.

﴿وَأَنتَ﴾، أي: والرسول ﷺ.

﴿ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ ، قيل: حلَّ من الإحرام ، وقيل: أحللنا لك ، أو سنحلها لك ، وفي هذا إشارة إلى فتح مكة في المستقبل ، وأن الله الله الذه أذن له أن يقاتل فيها ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة.

وقيل: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ أي: أنت مقيم في هذا البلد؛ وذلك لأن إقامته عَلَيْ فيها تشريف لمكة ، كما أن المدينة النبوية تشرفت بهجرته ، وإقامته فيها ، فالمكان يشرف بالساكن فيه ، إذا كان هذا الساكن له شأن عند الله عَلَيْ .

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۞ ﴾ ، هذا قسمٌ آخر ، فأقسم بالوالد، وما ولد، وقيل: المراد بالوالد، هو: آدم، وما ولد: ذرية آدم.

وقيل: المراد بالوالد إبراهيم عليه، وما ولد من الأنبياء؛ لأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه كلهم من ذريته عليه، قال على: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي

ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

وقيل: هو عامٌ لكل والد، ومولود من المخلوقات؛ لما في ذلك من العبرة، وهذا اختيار ابن جرير تَهَلَّهُ أنه عامٌ في كل والد، وفي كل ولد؛ لما في ذلك من العبرة.

ثم ذكر ﷺ جواب القسم، فقال ﷺ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا﴾، فاللام موطئة للقسم، و«قد» حرف تحقيق، و﴿خَلَقْنَا﴾، أي: أوجدنا.

﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ ، جنس الإنسان من بني آدم.

﴿ فِي كَبَدِ ﴾ ، قيل: في اعتدال ، وتناسب أعضاء ، وهذا من عجائب خلق الله على ، فالإنسان أعجب المخلوقات في استقامة جسمه ، واعتدال أعضائه وحواسه ، وعقله ، وهذا يدل على قدرة الله الله الذي خلقه.

وقيل: ﴿فِي كَبُدٍ ﴾، أي: في مشقة، فالإنسان لا يزال في مشقة، ويكابد المشاق منذ ولد إلى أن يموت، فهو في مشاق في الحياة الدنيا، وما يقاسيه في هذه الحياة فهو كبد، وكذلك إذا كان مشركًا، أو كافرًا -والعياذ بالله-، فهو في كبد دائم (١).

﴿ أَيَعْسَبُ ﴾ ، هذا الإنسان ، ﴿ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴾ ، أي: أيحسب أنه متروك ، وأن أحدًا لا يغلبه ، فهو معجب بنفسه ، ومتماد في غيه ، وكأنه غير مسئول ، ومحاسب عن تصرفاته ، لا بل إنه تحت قدرة الله ﴿ أَن الله عليه من المخلوقين من هو أقوى منه ، فلا يعجب الإنسان

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۶/ ۲۲۶ – ٤٣٥)، وزاد المسير (۶/ ٤٤٧)، وتفسير ابن كثير (۸/ ۳۹۲ – ۳۹۳).

بحاله، ويتكبر على الله ﷺ، وعلى خلقه، بل يجب عليه أن يتواضع.

ثم إن الإنسان يتأسف على ما أنفق من المال، ﴿ يَقُولُ أَهَلَكُتُ مَالَا ﴾ ، أي: أنفقت مالًا ، ﴿ لِبَدًا ﴾ ، أي كثيرة ، فيتأسف على ما أنفق ، ويتحسر ، وهذا يدل على شحه ، وبخله بالمال ، ولم يعلم بأن هذا المال ابتلاء من الله ﷺ ، هل يحسن فيه ، أم لا يحسن؟ ، وسيحاسب عن هذا المال ، من أين اكتسبه ؟ وفيما أنفقه ؟ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ ﴾ (١) .

﴿ أَيَحُسَبُ أَن لَمْ يَرْهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ وأنه يفعل ما يشاء ، ولا يراه أحد ، بل يراه الله عَلَيْ ، ولا يغيب عن الله ، ففي أي مكان هو تحت رؤية الله له ، فينبغي له أن يحسن في ماله ، ويراقب الله عَنْ الله عَنْ

فالله ﷺ يراك في أي مكان، ولا تخفي عليه، سواء أكنت وحدك، أم مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٤۱۷)، واللفظ له، والدارمي في السنن (۱/ ٤٥٢)، والطبراني في الأوسط (۲/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث المشهور بحديث جبريل عليه الذي أخرجه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (١) من حديث عمر بن الخطاب فلها.

ثم أعاد ﷺ تذكير الإنسان بما منَّ الله ﷺ عليه في خلقته، وفي جسمه، فقال ﷺ : ﴿ أَلَمْ نَجُعَل لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ ، يبصر بهما، ويرى، فنعمة البصر من أكبر نعم الله ﷺ، واعتبروا هذا في الأعمى، ماذا يكون حاله؟ فالبصر من أكبر نعم الله عليه.

﴿ وَلِسَانًا ﴾ ، ينطق به ، ويبيِّن به عما في نفسه من الحاجات ، فاللسان من أعظم نعم الله على العبد ، ينطق به ، ويتكلم في حوائجه ، وأموره ، وأعظم ذلك أنه ينطق بذكر الله على أو يتلو القرآن ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى الله على بهذا اللسان الذي أعطاه الله إياه .

﴿ وَشَفَنَيْنِ ﴾ ، يستران فمه ، وأسنانه ، وأيضًا يعينان اللسان على النطق ، فاعتبروا هذا بمن أصيب في شفتيه ، ماذا يكون نطقه ، وماذا تكون صورته إذا انكشف فمه ، وأسنانه ؟ فالشفتان فيهما جمال ، ونفع عظيم.

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ۞ ﴾ ، تثنية نجد، وهو: المرتفع من الأرض، فيسمى نجدًا، والمنخفض من الأرض يسمى تهامًا، أي: دللناه على طريق الخير،

والشر، فبيَّنا له طريق الخير؛ ليسلكه، وبيَّنا له طريق الشر؛ ليجتنبه، ولم نجعل الأمر متلبسًا عليه، فالله ﷺ بيَّن الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والضار من النافع، فالهداية هنا: هداية الدلالة والإرشاد.

وَلَلَ اقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿ أَي: أنه بعد ما أنعم الله عليه هذه النعم العظيمة، ومكنه من التصرف، وبيّن له طريق الخير، وطريق الشر، فاقتحم، أي: صعد العقبة، والعقبة هي: الطريق المرتفع في الجبل، وذلك أن فعل الخير يحتاج صعودًا، ويحتاج إلى صبر، والجنة عالية تحتاج إلى صعود، وإلى صبر، وأما النار -والعياذ بالله-، فهي سافلة ينحدر إليها الإنسان.

والصعود فيه مشقة، فكذلك أعمال الجنة فيها مشقة على النفس، وتحتاج إلى صبر، وأما النار، فإنه ينحدر، ويتبع رغباته، وشهواته، وهواه، وتنحدر به إلى النار، والانحطاط أسهل عليه من الصعود؛ ولهذا سمى الله وقل الخير عقبة، أي: طريقًا صاعدًا يحتاج صبرًا، وعزيمة.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٢٢).

أي شيء أعلمك أيها الرسول، ﴿مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾؛ لعظم شأنها.

فالطاعة شاقة، وتحتاج إلى اقتحام، وارتفاع، وصعود، وإلا سيظل في أسفل شيء.

ثم بين اقتحامها بماذا يكون فقال: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أَوَ لِطْعَدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴾، فهذا اقتحام العقبة، وهو التصدق، فالمال غال على النفوس، صعبٌ على الإنسان إخراجه، والعجيب أنه صعبٌ إخراجه في الطاعة، وسهلٌ إخراجه في الشهوات، والمحرمات، فالإنسان سهل عليه أن يفقد أموالًا في اللهو، واللعب، والشهوات، فيفقد الملايين، والمليارات، وإذا كان مبلغًا بسيطًا في سبيل الخير يصعب عليه.

﴿ أَوْ الطِّعَدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ ، أي: مجاعة ، والإطعام في حال المجاعة ، وعند الحاجة أفضل ، وأشق على النفوس.

وفي الأية: أن المسلم يتحرى بصدقته أهل الحاجة، ومن هم أشد حاجة، وعند حدوث المجاعات.

﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۞ ، فالصدقة تكون على القريب المحتاج أفضل؛ لأنها صدقة، وصلة، ولاسيما اليتيم الذي فقد أباه دون

سن البلوغ، ﴿ثُمَّ كَانَ﴾، هذا الإنسان، ﴿مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواً﴾، بالله ﷺ الإيمان الصحيح بالنطق، والاعتقاد، والعمل؛ لأن الإيمان: قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح، وليس الإيمان بالقلب فقط لايدخل فيه العمل، فهذا قول المرجئة الضلال.

فلابد من أن يتوافر في الإيمان هذه الأمور الثلاثة: قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح، والإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وله أركان ستة؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ: «الْإِيْمَان أن تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وِالْيَوْمِ الْآخِر، وَالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

والإيمان له شعب كثيرة.

عن أبي هريرة وَ إِلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهِ قال: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً الأَذَى عَنِ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلاَهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ (٢٠).

وكل الأعمال الصالحة من الإيمان، لكن منها ما هو ركن، ومنها ما هو مكمل.

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَمَةِ ﴾، أي: انضم إليهم بالموالاة، والنصرة.

﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَمَةِ ﴾، فلا يكفي أن الإنسان يعمل الخير بنفسه

<sup>(</sup>۱) جزء من الحديث المشهور بحديث جبريل الله الذي أخرجه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (١) من حديث عمر بن الخطاب را

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨).

﴿ وَتَوَاصَوا اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ولما كان الذي يوصي بالحق، ويدعو إلى الله و الله و يؤذى، ويجد من أصحاب الشهوات، والشبهات، أنهم يؤذونه، ويضايقونه، فيحتاج إلى صبر، واستمرار.

قال على: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣]، كما في سورة «العصر»، وهنا يقول على: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾؛ وذلك لأن الإيمان يحتاج إلى صبر؛ لما فيه من الاعتقادات، والأقوال، والدعوة إلى الله على أنواع: فيحتاج إلى صبر، والصبر على ثلاثة أنواع:

١ - صبر على طاعة الله ١٠٠٠ لأن الطاعة شاقة تحتاج إلى صبر.

٢- صبر عن الشهوات؛ لأن النفس تنازع إلى الشهوات المحرمة،
 بالإضافة إلى دعاة الضلال يحرضونه على الشر، فيحتاج إلى صبر عن
 محارم الله.

٣- الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإذا أصابته مصيبة تؤلمه في نفسه،

<sup>(</sup>۱) كما في حديث معاذ ره الذي أخرجه البخاري (۷۳۲۷)، واللفظ له، ومسلم (٣١)، حين أرسله النبي ﷺ لليمن فقال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ الحديث.

أو في أهله، أو في أقاربه، أو ماله، فإنه يصبر على ما أصابه.

﴿ وَتُواصَوا بِٱلصَّبْرِ ﴾ ، فلابد من الصبر على هذه الأمور ؛ لأن الذي يقتحم العقبة يحتاج إلى صبر.

ثم بيَّن الله ﷺ عاقبة هؤلاء الذين اقتحموا العقبة، وأعتقوا الرقاب، وفكوا الأسرى، وتصدقوا على المحتاجين، من اليتامى، والمساكين بيَّن جزاءهم، فقال:

﴿ أُولَٰكِكَ ﴾ ، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات ، ﴿ أَصَّلُ ٱلْمُنَاةِ ﴾ ، أي: أصحاب اليمين ؛ لأن الناس يوم القيامة يكونون على ثلاثة أصناف:

١- السابقون المقربون إلى الله عَيْكَ.

٢- أصحاب اليمين.

٣- أصحاب الشمال.

﴿ أَصَّكُ اللَّيْمَنَةِ ﴾ ، قيل معناه: الذين يأتون صحائفهم في أيمانهم ، أو أنهم يكونون على يمين الرحمن.

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَئِنَا﴾، وأما الصنف الثاني، وهم: الذين كفروا بآيات الله على ، وكذبوا بها، وقالوا: إنها أساطير الأولين، وهذا القرآن من كلام البشر، ومن كلام محمد على .

﴿ هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعُمَةِ ﴾ ، أي: هم أشقى الخلق -والعياذ بالله- أصحاب الشمال.

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةً ١٠ معلقة مطبقة عليهم في عمد ممدة ، لا يخرجون

منها، ولا يطعمون في اقتحام أسوارها، أو أبوابها فهي موصدة، ولا حيلة لهم فيها، وعليها خُزّان من الملائكة، فلا حيلة لهم بالتخلص منها. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

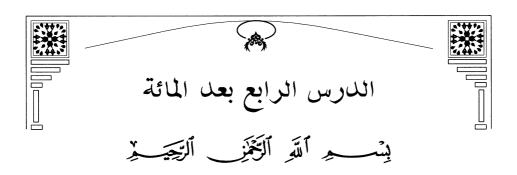

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ۞ وَالْقَمْرِ إِذَا نَلَنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّنَهَا ۞ وَالْتَبِلَ إِذَا يَغْشَنَهَا ۞ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْمَمَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ۞ إِذِ النَّبَعَثُ اللَّهِ وَسُقِينَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ وَسُقَينَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذِنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞ فَكَذَبُوهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُلْمَا مُ وَلَا يَخَافُ عُلْهُمْ وَلَا إِلَيْهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُلْهُمْ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَنْهَا فَ كَمُ مُنْ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنُ وَلَيْهُمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللله

هذه السورة العظيمة - سورة الشمس -، أقسم الله في أولها ثمانية أقسامات، وهو في يحلف بما شاء من خلقه، وأما المخلوق، فلا يحلف إلا بالله (۱) في والله في لا يقسم إلا بشيء فيه عبرة، وله خاصية؛ لأجل أن يعتبر العباد بهذه الأشياء التي يقسم الله في بها.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي، واللفظ له (١٥٣٥)، وأحمد في المسند(٩/ ٤٢٣)، من حديث ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: «لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَ أَوْ أَشْرَكَ».

﴿ وَضُكَنَهَا ﴾ ، أي: ضوءها ، وضياءها ، وهذا الضحى ، وهذا الضوء العظيم الذي يمحو ظلام الليل.

ثم هو - أيضًا - لا يتغير، إلى أن يشاء الله على نهاية الأجل، وانقضاء اللدنيا، فهو دائمًا مضئ لهذا الكون المدة التي قدرها الله على الا إذا أصابه كسوف، فإنه يتغير ضوء الشمس، وينحجب عن الناس، فحينئذ تشرع صلاة الكسوف، والدعاء؛ خشية أن يكون هذا بداية عذاب، أو بداية تغير في هذا الكون.

ثم أقسم ﷺ بالقمر، الذي هو الكوكب الثاني، فقال ﷺ : ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْكُونَ، وجاء القمر لَلْنَهَا﴾، إذا تلى الشمس، فإذا غربت الشمس، أظلم الكون، وجاء القمر نورًا للكون، يضيء للناس في الليل، وهكذا يتعاقبان إلى أن يرث الله ﷺ الأرض، ومن عليها.

فهو يتلو الشمس، يبعد عنها شيئًا فشيئًا منتصف الشهر، فتنهتي بعده عنها، ويتكامل ضوؤه، ويكون بدرًا، ثم إنه ينقص شيئًا فشيئًا إلى آخر الشهر فيغرب بعدها بيسير، وينتهي الشهر، ويظهر الهلال، وهذا تقدير الله والقمر - أيضًا - يعتريه الخسوف، ويصيبه ما يصيب الشمس أحيانًا،

فيشرع حينئذ صلاة الخسوف.

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ ﴾ ، جلى الكون، وجلى البسيطة بضوئه، وإشراقه، بعد أن كانت مظلمة، فتصبح مسفرة مضيئة، وهذا من آيات الله ﷺ.

فلا يوجد إله غير الله ﷺ يأتيكم بالليل، والنهار، وليس هناك إله يصرف هذا الكون، ويأتي بالليل في وقته، والنهار في وقته، ولو شاء ﷺ لجعل النهار سرمدًا إلى يوم القيامة، فلا تستريحون، ولا تنامون، ولم يقل أحد غير الله: إنى فعلت هذا.

ثم قال على: ﴿وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا ﴾، أقسم بالسماء، وهي: السقف المرتفع، والمراد: السماوات السبع، ﴿وَمَا بَنَنَهَا ﴾، أي: رفعها، فجعل الله على السماء بناء، أي: سقفًا مرتفعًا عن الأرض.

﴿وَمَا بَنَّهَا﴾ أي: والشمس وبنائها، أو الذي بناها.

﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ۞ ﴾ ، أي: أوسعها ، قال ﷺ : ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعْمَ الْمَنْهِدُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مُفروشة للناس ، ينامون ، ويسيرون عليها ، فهي مبسوطة ؛ لأجل أن يسيروا عليها ، ولم يجعلها كلها مرتفعة ، قال ﷺ : ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ ﴿ [الغاشية : ٢٠] ، فهي ممهدة ، ومسهلة قال ﷺ : ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ ﴿ [الغاشية : ٢٠] ، فهي ممهدة ، ومسهلة

للناس؛ لتنتظم معاشهم، وراحتهم عليها، ولو كانت الأرض ضيقة، لتزاحم الناس، وتقاتلوا، وحصل الضرر، فأوسعها والله لكي لا يتضايقوا فيها، فكلٌ يعيش بما عنده من الأرض، ولا يحصل زحام، ولا ضرر على الناس، فكلٌ يعيش في المكان الذي يسره الله وعنده كل ما يحتاج إليه من رزق الله والله والله المكان الذي يعيش فيه.

وهذا من آيات الله على: خلق السموات، والأرض مع سعتهما لمصالح العباد، فالأرض فراش، والسماء سقف، قال على: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا تَعَفُوطًا ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، سقف للأرض، وفيها مصالح للعباد.

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ ﴾، المراد بها: نفس الإنسان.

وهذه الروح تتصل بالبدن، وتنفصل عنه، فهي تتصل به، وهو في بطن أمه، وتتصل به بعد ولادته مدة عيشه في الدنيا، وتتصل به في النوم، وتتصل به في القبر، وتتصل به في الآخرة، وهذا اتصال دائم.

فهذه الروح، وهذه النفس من آيات الباري ﷺ، وقد عجزت البشرية عن إدراكها، ومعرفة حقيقتها، مع أنها بين أضلاعهم، وفي أجسامهم، ومع هذا لا يعلمون حقيقتها.

﴿ وَنَفْسِ ﴾ ، نكرة ؛ لتعم كل النفوس : نفس الإنسان ، والبهائم ، والحشرات وكل ما فيه روح.

﴿ وَمَا سَوَّنِهَا ﴾ ، الله على سوى النفوس ، بأن أعطاها ما تحتاج إليه بحسبها . ﴿ فَاللَّهُ مَهَا فَجُورُهَا وَنَقُولُهَا ﴾ ، فهي إما : فاجرة خارجة عن طاعة الله على ، فاسقة منحطة ، وإما تقية صالحة بارة ، فالنفوس ليست على حد سواء ، وهذا من آيات الله على ، والله على هو الذي ألهمها فجورها ، وألهمها تقواها ، فالأمر بيد الله على ، وهذا بقضاء الله على ، وقدره ، وهو من آياته على ، ولكن الإنسان سبب في سعادة نفسه ، أو شقاوتها ، فالقدر بيد الله على ، والسبب من المخلوق ؛ ولهذا قال على : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ۞ ﴾ :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ ﴾ ، أي: فاز، ونجا من زكى نفسه بالطاعة، ورفعها بالعبادة، وأكرمها، ورعاها رعاية صحيحة، فهذا يفلح، ويربح، ويفوز في الدنيا، والآخرة، فهو السبب في ذلك.

والتزكية المراد بها: التطهير، ويراد بها: النماء، والزيادة، فتزكية النفس تكون بطاعة الله إلى والعبد سبب في تزكيتها.

## وتزكية النفس على قسمين:

قسم منهي عنه: قال عِنْ : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النجم: ٣٢].

ومعناه: الذي يمدح نفسه، ويكملها بالمدح، فلا يجوز أن يمدح الإنسان نفسه، قال عَلَى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُكُم ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [النجم: ٣٦].

وقال الله ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﷺ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﷺ (النساء: ٤٩].

القسم الثاني: أن يزكي نفسه بطاعة الله على القسم الثاني: أن يزكي نفسه بطاعة الله الله الله المسلم، والانحطاط، ويرفع نفسه عن السفهاء، والفسقة، وعن مجالس السوء.

﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ ﴾، نسب التزكية إلى صاحبها.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ ، نسب التدسية ، والتزكية إلى صاحبها ، فهو الذي يرفعها ، أو يخفضها بأفعاله ، واختياره ، وإرادته ، والله على ييسر له الخير ، وييسر له الشر.

﴿ فَأَلَّمْهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ ﴾، أي: ألهمها الله فجورها، وتقواها.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفَّطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُجسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً لَجَمْعَاءَ، هَلْ تُجسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ فَرَيْرَةَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فالتربية إن كانت صالحة، صلحت النفس، وصلح الإنسان، ، وإن كانت التربية سيئة، فسد الإنسان، وفسدت النفس، فلابد من بذل الأسباب، من الوالدين في الصغر، ومن الإنسان نفسه إذا كبر، وعقل.

﴿ فَٱلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا ﴾ ، مثل قوله ﷺ : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]، أي: بيّنا له طريق الخير، وطريق الشر، فقد بيّن الله ﷺ له طريق الفجور، وطريق التقوى، وأعطاه القدرة، والاختيار لأن يسلك أي السبيلين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۸۵، ۲۷۷۵، ۲۰۹۹)، واللفظ له، ومسلم (۲۲، ۲۲).

ثم ذكر ﴿ أَمَّةُ مِن الأمم الكافرة، وهي: أمة ثمود، قال ﴿ كُذَّبَتُ وَهُمُ يُطُغُونُهُمْ اللَّهِ ﴾، وثمود أمة كافرة من الأمم البائدة التي أهلكها الله ﷺ.

تسمى بلادها: وادي القرى، وهو معروف بهذا الاسم، وهو على طريق أهل الحجاز، إذا ذهبوا إلى الشام.

فثمود تسكن في هذا الوادي، وهو وادي خصب، فيه مياه عذبة، وفيه نخيل، وفيه مزارع، وفيه قوة، وكانت هذه الأمة تعيش فيه عيشة غنية كريمة؛ لأنه واد خصب، لكنهم كفروا بالله على، وأشركوا به، وعبدوا الأصنام، وما شكروا الله على نعمته، وعلى ما هم فيه من رغد العيش، وخصوبة البلاد، وأعطاهم الله على قوة، فصاروا يبنون في السهول القصور، وينحتون الجبال بيوتا يسكنونها، ولا تزال بيوتهم باقية إلى الآن منحوتة في الجبال عبرة، قال على: ﴿ فَتِلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيكَةٌ بِمَا ظَلَمُوا الْ إِنَ فَ ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ النمل: ١٥].

ولا يجوز السفر للفرحة إليها، لكن إذا مر الإنسان بها في طريقه، ونظر إليها من باب الاعتبار والاتعاظ، فلا حرج في ذلك.

قال الله عَلا: ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

مَّبْلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ [يوسف: ١٠٩].

فينظر إليها نظر اعتبار، وخوف، واتعاظ، ولا ينظر إليها نظر إعجاب؛ لأنها آثار كفار طغاة، فكيف تعجب بآثار الكفار، والطغاة.

عن ابن عمر رها النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ في طريقه إلى غزوة تبوك قال لأصحابه: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ " ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ، وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ " (١٠).

أما الذي يدخل هذه الديار، وهو معجب بها، فحريٌ به أن يصاب بقسوة القلب، وأما الذي يدخلها، ويمر بها خائفًا، ومعتبرًا، فهذا يستفيد منها، قال على: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِكَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣]، أي: احذروا ناقة الله ﷺ، ﴿ وَسُقِينَهَا ﴾، أي: احذروا يومها الذي لها، لا تعتدوا عليها فيه.

قال ﷺ نه وفكذ بوه أي: كذبوا نبي الله صالحًا ﷺ لما جاءهم بالآية الباهرة والمعجزة، وما صدقوا في وعدهم، واعتدوا على الناقة، فعقروها.

عقر الناقة واحد منهم، انتدبوه لها يسمى: قدار بن سالف من أقواهم، ومن أشرفهم قال على: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ ، مفتخرًا بنفسه ، وعقر الناقة.

﴿ فَكُمُّ ذُمُّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم ﴾، عاملهم بذنبهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۲، ۳۳۷۸، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱)، واللفظ له، ومسلم (۳۹).

﴿ فَسَوَّنَهَا ﴾ ، أي: سوى الأمة كلها بالهلاك في لحظة واحدة ، فصاعقة واحدة قضت عليهم.

﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ۞ ﴾ ، أي: لا يخاف الله ﷺ أنهم ينتصرون لأنفسهم، وينتقمون من صالح، فالله ﷺ عزيز مقتدر.

وصلى اللهم، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



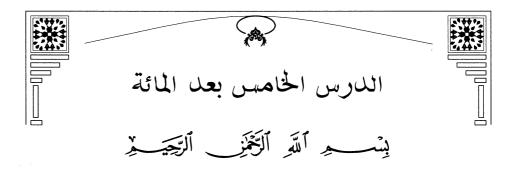

﴿ وَالنَّالِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَٱلْأَثَنَ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَٱلْأَثَنَ ۞ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ ۞ وَمَا يُعْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ ۞ وَمَا يُعْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَمَا يُعْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَالنَّفِى ۞ وَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمَدِ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُو مِن يَعْمَدِ وَتُولَّى ۞ وَسَيْجَنَّهُمَا ٱلْأَنْفَى ۞ وَلَسُوفَ يَرْفَىٰ ۞ وَلَسُوفَ يَرْفَىٰ ۞ وَلَسُوفَ يَرْفَىٰ ۞ وَلَالِيل : ١ - ٢١].

هذه السورة من السور التي بدأها الله على الأقسام المكررة؛ توكيدًا لما جاء فيها من البيان.

فقال عَلى: ﴿ وَٱلْتَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ ﴾ ، قسم من الله ﷺ بالليل وقت غشيانه على الكون بظلامه.

قال عَلىٰ: ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ إِن ١٣٧]، فهذا من آيات الله عَلَىٰ الله عَلَيْهُ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى ع

ثم أقسم عَلَى بالنهار، فقال عَلى: ﴿ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى ﴾، أي: ظهر، وأشرق،

وأدبر الليل، فهما يتعاقبان، إذا هب هذا، جاء هذا، في انتظام دقيق لا يتأخر شيء منهما، فهذا من آياته والعظيمة، والدالة على قدرته، ورحمته بعباده، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ولا يرزق، ولا يدبر شيئًا، قال عن : ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمُ النّه عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وقيل المراد: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْيَ ﴾ ، أي: آدم ﷺ ، وحواء ، ولكن الظاهر – والله أعلم – العموم ، ويدخل فيه آدم ، وحواء من باب أولى ، فهو ماء واحد، ويُكوِّن الله ﷺ منه الذكر ، والأنثى ، أو مادة واحدة ، يكون الله ﷺ منه شيئين متضادين ، وهذا من آياته ﷺ.

وجواب القسم هو: قوله على: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴿ اِنَ سَعِيكُمْ أَيها الناس، وعملكم في هذه الحياة لمختلف، فمنكم المؤمن، ومنكم الكافر، ومنكم المطيع، ومنكم العاصي، ومنكم من يعمل عملًا مثمرًا، ومنكم من يعمل عملًا مثمرًا، والشر يعمل عملًا فاسدًا مدمرًا، فاختلاف أعمال الناس، وتضاد الخير، والشر من آيات الله.

﴿ لَشَقَى ﴾ ، أي: مختلف، ومتضاد، مثل تضاد الليل، والنهار، والذكر، والأنثى.

ثم قال على: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ ﴾ ، من الناس من سعيه في الخير ، فيعطى المال في وجوه الخير ، ويتقي الله على ، ويصدق بالحسنى ، أي: بالجزاء ، والخلف من عند الله ، قال على: ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُ مُ وَهُو حَكِيرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩] ، فلا يبخل بالمال ، ويظن أن المال بيده ، بل المال بيد الله على أذا أنفقت أنفق عليك (١) ، وإذا بخلت ، فإنه يمسك رزقه على عنك (٢).

قيل: الحسني هي: الخلف من الله عَلا، وقيل: الحسني هي: الجنة،

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٣٦، ٣٧)، واللفظ له، من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ».
أُنْفِقْ عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (٧٥)، واللفظ له، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسكًا تَلَفًا».

وقيل: الحسنى: «لا إله إلا الله»، وكل هذه التفاسير تدخل في معنى الآية.

هناك من يعطي المال، ويجزل العطاء، لكنه رياء، وسمعة، وليس من أجل وجه الله ولا صدق بالحسنى، ولا اتقى ربه، وإنما يبذل المال في البذخ؛ رياء، وسمعة، أو ينفق المال فيما حرمه الله ولكن الشهوات المحرمة، والمعاصي، فهو ينفق المال لكنه في غير وجهه، ولكن الذي اتقى الله وصدق بالحسنى، هذا هو الذي ينفعه إنفاقه، وينفع الناس أيضًا -، وينمي المصالح للناس، فعطاؤه ينمي المجتمع، وأما من بذل المال في الرياء، والسمعة، ولم يصدق بما عند الله و الم ينفق طلبًا للمال في الرياء، والسمعة، ولم يصدق بما عند الله المخالف للأول.

وموافقة الحق، والثواب؛ لأنه بذل السبب للهداية، والتيسير للحسنى، ويهديه الطريق الصحيح، وموافقة الحق، والثواب؛ لأنه بذل السبب للهداية، والتيسير للحسنى، فالعبد عليه أن يبذل السبب، والله على منه التوفيق، والهداية، والتيسير، والله على لا يضيع عمل العامل، وهذا وعد من الله على أنه سيسيره لليسرى وهي: الطريقة السهلة السمحة، كما أنه يسره على الناس، فإن الله على ييسر لله الخير، والجزاء من جنس العمل.

وعلى النقيض من ذلك، قال على: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ﴾، بخل بالمال الذي أعطاه الله على المحبس الزكاة، وحبس الحقوق الواجبة عليه، واستغنى عن الله على الله عن الله على الله عل

قال عَلا: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ١٠ ﴾ ، كذب بوعد الله ، وكذب بالجنة ، وكذب

بـ «لا إله إلا الله»، قال على: ﴿ فَسَنَيْسِّرُ وُ لِلْعُسِّرَىٰ ﴿ هَ فَكُلٌّ ميسر لما خُلِق له ، وهذا فيه: الإيمان بالقضاء، والقدر، وفيه: أن الإنسان لا يكتفي بالإيمان بالقضاء، والقدر، بل عليه أن يعمل، ولا يقول: إنه يتبع القضاء، والقدر؛ لأن هذا هو مذهب الجبرية الضلال، وغيرهم الذين يعتمدون على القضاء، والقدر، ولا يعملون، أما مذهب أهل السنة، والجماعة: فإنهم يؤمنون بالقضاء، والقدر، ويعملون الأسباب التي يقدرون عليها، ولا يتكلون على القضاء، والقدر.

عَلِيٍّ ظَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ فَي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَخَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَل؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيْ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيْ اللَّ عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فالآية فيها: ردٌ على الجبرية الذين يعتمدون على القضاء، والقدر، وفيها: ردٌ على المرجئة الذين يعطلون العمل، ويقولون: إنه يكفي الإيمان بالقلب، ولا ضرورة للعمل، فالذي يترك العمل، إما أنه جبري، أو مرجئ، أما الذي يجمع بين الإيمان بالقضاء، والقدر، وبين العمل فيما ينفع، وتجنب ما يضر، فهذا هو المؤمن، وهذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، واللفظ له، ومسلم (٧، ٩).

مذهب أهل السنة والجماعة، -والحمد لله-.

عن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (١٠).

بدأ رسول الله على بالصدقة الجارية، يخرجها من ماله، وهو على قيد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤).

الحياة، وتستمر بعد موته، ويجري ثوابها له بعد موته بأن وقف أوقافًا، أو أقام مشاريع خيرية تنفع المحتاجين، أو بنى مساجد، أو مدارس، فهذا يجري عليه أجره بعد موته، ولا ينقطع ما دامت هذه الصدقة مستمرة فإن الأجر مستمر.

ثم بيَّن الله ﷺ أن الإنسان ليس بيده شيءمن ذلك ولا هو الذي يهدي نفسه، بل إنما هذا بيد الله ﷺ، قال ﷺ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ ، فالهدي بيد الله ﷺ، لكن الهدي له سبب من العبد بالعمل الصالح، والحركة في الخير، فالإنسان يعمل إما في الخير، وإما في الشر.

فالهداية بيد الله وهي: هداية التوفيق، وهداية الدلالة، والإرشاد، فكلها من الله وهي، فالله وهي الخلق، وأرشدهم، ودَّلهم، والله وفقهم، فالدلالتان كلاهما بيد الله وفقهم، لكن دلالة الإرشاد يملكها العباد، فيدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويعلمون الناس الخير، فهذه هداية دلالة، وإرشاد، يقدر عليها الإنسان، وهي عمل صالح، أو العكس يدعو إلى الشر، ويدعو إلى النار، والشهوات، ويدعو إلى المعاصى، والضلال، والانحراف.

<sup>(</sup>۱) تضافرت بذلك الأحاديث عن رسول الله على عن خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من عصاة المسلمين بعدما يلاقون ما يلاقون من العذاب، وأنهم يخرجون منها، وقد امتحشوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. انظر: صحيح البخاري (٧٤٣، ٧٤٣٧، ٧٤٣٧).

ثم بين الله على ما الذي يقي من هذه النار التي تتلظى، فقال على: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى ۞ ﴾ ، يجنَّبها ، فلا يدخلها ، ولا يجد حرَّها ، قال على: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى ۞ ﴾ ، يجنَّبها ، فلا يدخلها ، ولا يجد حرَّها ، قال على: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِيكَ عَنَها مُبْعَدُونَ ۞ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۞ لا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَيْكُمُ ٱللَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١- ١٠٣].

وقوله على: ﴿ اَلْأَنْقَى ﴾، يدَّل على أن السبب من قِبَلِ العبد، فمن اتقى الله على أن السبب من قِبَلِ العبد، فمن اتقى الله على أن السبب من قبَلِ العبد، وتولى، أصلاه الله على النار، فالعباد يجزون بأعمالهم، ولا يظلم ربك أحدًا، فعمل العبد هو الذي بسببه يدخله النار، أو يدخله الجنة، وليس بالقضاء، والقدر فقط، والله على كل بحسب عمله.

قال عند ﴿ اللَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿ اللَّهُ الذِي يملكه ، وهو أغلى شيء عنده ، و ﴿ يُؤْتِى ﴾ ، أي : ينفقه في طاعة الله ﷺ ، ويبذله لنفسه ، وليس لغيره ، ﴿ يَتَزَكَّى ﴾ ، بخلاف الذي كذب ، وتولى ، واستغنى عن الله ﷺ ، فهذا الأتقى ، يؤتي ماله ، لا من أجل الرياء ، والسمعة ، ولا من أجل الإسراف ، والبذخ ، ولا للشهوات المحرمة ، بل يتطهر به من الذنوب ، والمعاصي ، ومن الشح ، والبخل .

قال عَنى: ﴿ إِلَّا ٱلْبِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ﴾ ، ﴿ إِلَّا ﴾ ، بمعنى «لكن» ، أي : لكن يؤتي ماله ؛ ابتغاء وجه ربه الأعلى ، لا غير ذلك ، ولا إرضاء للناس ، ولا تملقًا ، وإنما يبتغي به وجه الله ﷺ ، وطمعًا في رؤية الله ﷺ يوم القيامة ، والسعادة بلقاء الله ﷺ.

قالوا: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق والله على الغزوات، وعلى في هذه الأمة، ومواقفه مع رسول الله ولي الغزوات، وعلى المحتاجين، وفي عتق الرقاب أمرٌ معروف، ولا يسبقه أحد في الخير والله ولذلك حاز على لقب الصديق، وهذا القول وإن كان حقًا، ويدخل فيها أبو بكر الصديق والله من باب أولى، إلا أنه ليس خاصًا به، بل إنه عامٌ لكل من اتصف بهذه الصفة العظيمة، وتغلب على نفسه، وتغلب على حب المال، وأنفقه في طاعة الله، وفي مرضاته، وابتغاء وجهه والله هذا الذي حاز على هذه الكرامة، وأنه سيجنّب الناريوم القيامة.

عن عدي بن حاتم على قال: سمعت رسول الله على يقول: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (١). أي: ولو بنصف تمرة، ما يجد غيرها يتصدق بها، فيقيه الله على بها من النار، فكيف بالذي يعطي مالًا جزيلًا في طاعة الله على وفي سبيل الله على كأبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف على الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، ولاسيما في أيام العسرة، والشدة، فهؤلاء هم الذين يجنبهم الله على الناريوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٤۱۷، ۲۰۲۳، ۲۰۶۰، ۲۰۲۳، ۲۰۱۷)، واللفظ له، ومسلم (۲، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۱۰۱۲).

ثم قال على: ﴿ وَلَسُوْفَ يَرْضَى ﴾ ، ﴿ وَلَسُوْفَ ﴾ ، هذا الذي اتصف بهذه الصفات سوف ﴿ يَرْضَى ﴾ ، واللام لام القسم ، والتقدير: والله لسوف يرضى ، فهي قسم من الله على أنه وهو أصدق القائلين ، فسوف يرضى هذا الإنسان عن الله على أذا لقيه سوف يرضيه بالجزاء العظيم الذي لا تدركه العقول.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

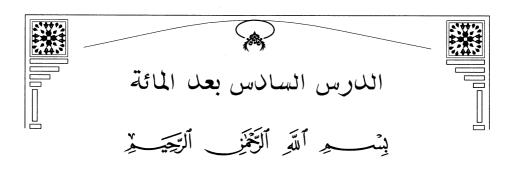

في هذه السورة العظيمة -الضحى - يمتن الله على نبيه على نبيه على به أعطاه من الكرامات في الدنيا، وما سيعطيه له في الآخرة؛ لأنه أكرم، وأشرف مخلوق على الدنيا، وهو سيد ولد آدم؛ كما في الحديث الصحيح: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ»(١).

فأقسم عَنْ وهو الصادق المصدوق، ولو لم يقسم؛ ولكن هذا لزيادة التشريف لهذا الرسول على الله والتوكيد.

فقال ﷺ: ﴿وَالشُّحَىٰ﴾، المرادبه: ضوء النهاركله؛ لأن النهار مضيء كله، ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾، أي: سكن فيه كل شيء، فجعل الله الليل سكنًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله

قال ﷺ: ﴿وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا﴾ [الأنعام: ٩٦].

وقيل: ﴿إِذَا سَجَىٰ ﴾، أي: إذا أظلم، وغطى بظلامه الكون، وضياء النهار؛ وظلام الليل؛ لمصالح العباد؛ ليسكنوا في الليل، ويتحركوا في النهار؛ لمعاشهم، ومصالحهم، وهما من أعظم نعم الله والله على عباده، فلم يجعل الليل دائمًا، ولم يجعل النهار دائمًا، وإنما جعلهما يتعاقبان على العباد لمصالحهم، فالنهار لحركاتهم، ومعاشهم، والليل لهدوئهم، وراحتهم، وفي الليل مزية للصلاة، والعبادة، والتهجد أكثر من غيره.

وجواب القسم هو في قوله على: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ ، وفي قراءة أخرى «مَا وَدَعَكَ» ، أي: ما تركك ؛ وذلك لأن الوحي فتر عن رسول الله على ولم يأته جبريل على النبي النبي النبي على من انقطاع الوحي ، وتكلم بعض الناس ، وقالوا: إن رب محمد قد جفاه ، حتى قال بعضهم: ما نرى شيطانك إلا قد جفاك ، فهم يصفون ما يأتي على النبي على من الوحي بأنه من الشيطان ، فضاق صدر النبي على لا شكًا في ربه الله النبي وإنما لكلام الناس في ذلك ، فضاق صدر النبي على النبي على أقرَّ عينه ، وقال: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ ، كما يقولون ، ﴿ وَمَا قَلَ ﴾ ، أي: ما أبغضك ، وهذا نفي لما قالوه في حق النبي على من نعمه عليك .

ثم بيَّن له أن ما عند الله ﴿ لَهُ خَيرٌ مما في الدنيا، وأن ما عند الله ﴿ خَيرٌ ، وأبقى ، قال ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ وَاللهِ له في الجنة خيرٌ له مما أعطاه في الدنيا ؛ لذلك لم يبسط ﴿ الدنيا والرؤساء ؛ لكرامته على الله ﴿ لأن الدنيا زائلة ، وخداعة ، والآخرة باقية .

ثم قال على: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾ ، أي في الآخرة ، ﴿ فَتَرْضَى ﴾ ، عن الله على الله عليك في الدنيا ، وقد صدق الله على وعده ، فنصره عبده ، ورسوله ، وهيأ له الأنصار الذين أحاطوا به ، ونصروه ، ونشروا دينه في مشارق الأرض ، ومغاربها ، فهذا مما أعطاه الله على لنبيه على ، وأعطاه من المعجزات ما لم يعطه لغيره ، وأعظم معجزة هي : القرآن الكريم ، فهو المعجزة الخالدة الباقية ، والتي تحدى به الله الإنس ، والجن أن يأتوا بمثلها ، أو بعشر سور ، أو بسورة واحدة ، فعجزوا عن ذلك كله ، وهذا أكبر بمثلها ، أو بعشر سور ، أو بسورة واحدة ، فعجزوا عن ذلك كله ، وهذا أكبر آية دالة على رسالته على وصدق نبوءته .

ثم إنه ﷺ عدد نعمه عليه مقررًا لهذا الوعد الكريم، قال ﷺ: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِكُ اللَّهِ الْحَاوَىٰ ۚ فَا وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ فَهُ وَ فَهُذَهُ نعم من الله ﷺ على نبيه ﷺ، فالذي أعطاك هذه النعم، سيعطيك أجل، وأعظم منها.

وأَلَمْ يَجِدُكَ يَتِهِما وهو في السادسة من عمره على المبي المبي

قال على: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ ، أي: لا تعرف شيئًا من الوحي، قال على: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ قال على: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وليس المراد بالضلال ضلال الكفر، وإنما المراد بالضلال: الجهل بالشرع، والوحي.

قال عَنْ : ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عَنِ كَنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، فالله عَنْ هو الذي علم رسوله عَنْ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، فالله عَنْ هو الذي علم رسوله عَنْ وهذه وهذاه من الحيرة، وبصره طريق الحق، وهذه أكبر نعمة، ومنَّة.

قال على: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً ﴾ ، العائل هو: الفقير ، والعَيْلة هي: الفقر ، فرسول الله على ما كان عنده شيء ، فأغناه الله على بما فتح عليه من الفتوحات ، وفاء عليه من الأموال التي صرفها على الدعوة إلى الله على وفي مصالح المسلمين ، ومكنه بذلك ، فالمال عصب الحياة ، وقد أعطى الله على نبيه على حمل هذه الرسالة ، وتبليغها للناس ، والإنفاق في سبيل الله ، وكان على عائلًا لا يملك شيئًا ، فأتته الغنائم ، وكانت عونًا له على طاعة الله على الله ، وتمكينًا له للدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيله.

ثم إن الله ﷺ نهاه عن أن ينسى هذه النعم، ولا يعطف على الأيتام، ولا السائلين، قال ﷺ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْمَيْمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ ، فكما كنت يتيمًا ، وأحسن الله ﷺ إليك ، وأنعم عليك ، فاعطف على يتامى الناس ؛ ولذلك يجب إكرام اليتيم، والإنفاق عليه ، وجبريتمه ، واليتيم من الآدميين هو : من مات أبوه ، وهو دون البلوغ ، إما إذا بلغ فإنه قد زال اليتم.

عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ إِلَى اللَّيْلِ» قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: « لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ» (١)، وأما اليتيم من البهائم هو: من ماتت أمه، وهو صغير.

﴿ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ ، بل أكرمه ، واعطف عليه ، وتذكر حالك يوم أن كنت يتيمًا ، فآو اليتيم ؛ لأنه فاقد لعطف ، وتربية الأب ، والقيام عليه.

وهذا عامٌ للمسلمين في أن يحسنوا إلى اليتامى، إن لم يكن لهم أموال، فإنهم ينفقون عليهم، وإذا كان لهم أموال يحافظون عليها، وينفقون عليهم منها حتى يكبروا، فمن الإحسان لليتيم: حفظ ماله إذا كان له مال، حتى يسلم إليه عند بلوغه، ورشده، ولا يضيع ماله، وهو يتيم، فهو لا يستطيع حفظ نفسه، وكذلك لا يستطيع حفظ ماله.

قال عَنْ: ﴿ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا نَنْهَرَ ﴾ ، السائل هو من يسأل للحاجة ، والفقر ، فيعطى ، عن الحسين بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَا أن رسول الله عَلَيْهِ قال : «وَالَذِينَ فِي أَمْوَلِمِ مَقُّ مَعْلُومٌ اللَّالِيلَ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ » (٢). قال عَنْ: ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوَلِمِ مَقُّ مَعْلُومٌ اللَّالَإِلِ وَالمَعْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥].

فإذا لم تقدر على إعطائه، فقل له قولًا طيبًا، ولا تنهره، وتزجره، بل اعطف عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)، والفظ له، والطبراني في الأوسط (۱/ ٩٥)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٦٥)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٣/ ٢٥٤)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٣٠).

وقيل: المراد بالسائل هو سائل العلم الذي يسأل عن المسائل العلمية؛ ليستفيد منها، والآية عامة، وسائل العلم له حق إلا، إذا كان سؤاله متعنتًا، أو لا فائدة فيه، فإنه يوجه إلى تركه، وأما إذا كان سؤاله سؤال استرشاد، فإنه يرشد.

ثم قال على: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ ، تحدث بنعم الله بلسانك ؛ لأن هذا من الشكر، وكذلك من الشكر: الاعتراف بها بالقلب، ومن الشكر على النعمة: إنفاقها في طاعة الله على والاستعانة بها على طاعة الله.

هذاوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.



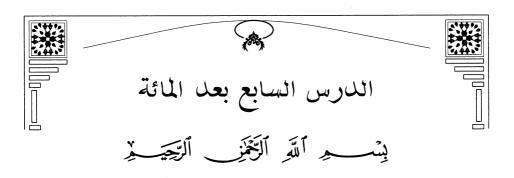

﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِى ٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ ٱلَّذِى ٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ ﴿ السّرِ : ١ - ٨].

فانشراح الصدر علامة على الإيمان، وضيق الصدر علامة على الضلال، فالذي يضيق صدره عند الذكر، وعند الدعوة إلى الله ويشي ، ويضيق صدره عند الوعظ، والتذكير، فهذا شقى، وهذه علامة على ضلاله، وإما إذا اتسع

الصدر لذكر الله على السعادة، والهداية.

فالحاصل: أن أول ما دعا به موسى عَلَيْ هو قوله: ﴿رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴾ لأجل أن يتحمل هذا الحمل الثقيل، ولأجل أن يواجه فرعون؛ لأن فرعون طاغ، وجبار، فلا يضيق صدره إذا قابل فرعون بما يقابله، بل يتسع صدره، والله عَلَى قد منَّ على نبينا محمد عَلَيْ بذلك، فقال عَلى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ ، قد غفر له الله ﷺ ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، قال ﷺ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهِمْ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴿ الفتح: ١٢.

وقوله: ﴿ اَلَّذِى ٓ أَنَقَضَ ظَهُرَكَ ۞ ﴾، أي: أثقلك، والله ﷺ وضعه عنك، وغفر لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، وأتم نعمته عليك.

ثم قال على: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ ﴾ ، رفع الله على ذكر هذا الرسول على الدنيا ، والآخرة ، فلا يُذكر الله على إلا ويُذكر معه رسول الله على وهذا من رفعه ذكره ، وذلك في الأذان ، والإقامة ، والخطبة ، والتشهد في الصلاة ، والدخول في الإسلام ، فلا يدخل أحدٌ في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وهو يتكرر دائمًا ، وأبدًا منذ أن شرع الأذان في جميع أرجاء العالم كلها تصدح به أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله » وتصدح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق أن محمدًا رسول الله » وتصدح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق العالم ، ومغاربه ، وهذا من أكبر آيات الله الله ، يسمعه من قرب ، ومن بعده ، وحتى الآن صار في وسائل الإعلام ، وفي الإذاعات ، يصدح – ولله الحمد على رغم أنوف الكفرة ، ولا يقدرون على منعه .

فلا يذكر الله، وإلا يذكر معه هذا الرسول عَلَيْهُ، وهذا يكفي في ذكره عَلَيْهُ عن إحداث البدع لذكره بزعمهم، فالذين يحدثون بدعة المولد، ويقولون: لأجل أن نذكر رسول الله عَلَيْهُ، فهذه ذكرى.

فهل رسول الله ﷺ لا يذكر إلا في يوم في السنة؟، إن الرسول ﷺ يذكر دائمًا، وأبدًا، وفي مجالات كثيرة، فيذكر خمس مرات في اليوم في الأذان، بأعلى صوت على رؤوس المنائر، والمرتفعات، ويذكر في الخطب، في الجمع، والأعياد، فهذا من رفع ذكره.

ثم قال على: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسَرِ يُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسَرِ يُسَرًا ۞ ، هذا وعد من الله عَلَى الله عَ

عن ابن عباس على أن رسول الله على قال: «واعْلَمْ أنَّ النَّصْر مَعَ الصَّبْرِ، وأنَّ مَعَ الطَّبْرِ، وأنَّ مَعَ العُسْر يسْرًا» (١).

وكرره الله ﷺ في آيتين: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ۞ ﴾ ، فالعسر واحد، فالعسر واحد، فالعسر واحد، واليسر يسران؛ لأنه نكرة يقتضي التكرار، فالعسر واحد، واليسر يسران؛ ولهذا عند نزول هذه الآية قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أَبْشِرُوا أَتَاكُمُ اليُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ».

وقال الله ﷺ: ﴿مَعَ ٱلْمُسُرِ﴾، فاليسر مقارن له، أي: كلما جاء العسر، جاء معه اليسر، قال ابن مسعود ﴿ لَجُاءَ الْعُسْرَ دَخَلَ فِي جُحْرٍ لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَهُ ﴾ (٢).

فدائمًا العسر يعقبه اليسر -والحمد لله-، وهذا كله تطمين لرسول الله على وتطمين لأمته أنه مهما اشتد أذى الكفار، وتطاول الكفار، والمنافقون، والملاحدة، فإن تطاولهم سيزول، ويعقبه اليسر، والفرج بإذن الله الله وهذا يقتضي أن المسلم لا ييأس، ولا يقنط من رحمة الله الله على مهما اشتد به العسر؛ لأن الفرج قريب، وهو قرين العسر، فكلما يشتد العسر يشتد الرجاء.

ثم قال الله ﷺ لنبيه ﷺ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ۞ ، إذا فرغت من أشغالك الدنيوية، فانصب في العبادة، والنصب هو: التعب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱٦)، واللفظ له، وأحمد في المسند (۱۹/۵)، والطبراني في الكبير (۱۱/ ۱۲۳)، والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۲۶)، والبيهقي في الشعب (۲۲/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٢/ ٣٦٠).

ولا تقضي الفراغ في اللهو، واللعب، بل في العبادة، وذكر الله على الله

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبُ ۞ ، وهذا يقتضي الحصر؛ بسبب تقديم المعمول على العامل، فالله ﷺ قال: ﴿ وَإِلَىٰ على العامل، فالله ﷺ قال: ﴿ وَإِلَىٰ مَرْبَكَ فَٱرْغَبُ ۞ ﴾ ، فقدم الجار والمجرور؛ ليفيد الحصر، أي: اجعل رغبتك في الله ﷺ وحده، وهذا من التوحيد؛ لأن الرغبة إلى الله عبادة، والعبادة يجب إخلاصها لله ﷺ.

وقيل: إذا فرغت من الصلاة، فارغب إلى الله بالدعاء، والذكر، فأتبع الصلاة بالذكر.

فالحاصل: أن المسلم لا يضيع وقته إذا فرغ ، وإنما يستغله فيما ينفعه في دينه ، وفي دنياه ؟ لأن الفراغ نعمة من الله ﷺ ، المشغول لا يتمكن مما يتمكن منه الفارغ ، فهو مشغول بما هو فيه ، فالفراغ نعمة من الله ﷺ.

وصلى اللهم، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٢).

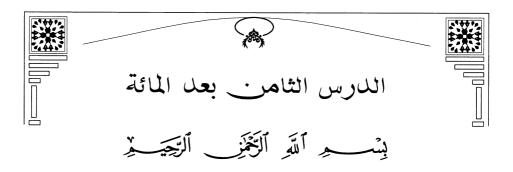

﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ فَلَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْمُكَكِمِينَ ۞ ﴾ [التين: ١-٨].

هذه السورة العظيمة تتضمن العديد من آيات الله ﷺ، وبديع صنعه مما يقتضى ربوبيته، وإلوهيته، وشكره ﷺ.

فقوله على: ﴿وَالنِّينِ﴾، الواو: واو القسم، و «التّين» مقسم به، وكذلك بقية الآيات، والتين هو: الفاكهة المعروفة، أقسم الله على بها؛ لما فيها من العبر، والمنافع، ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾، الزيتون كذلك، وهو: الزيتون الذي يعصر منه الزيت الذي يؤتدم به، ويستصبح به، وينتفع به، وهي شجرة مباركة، كما قال على: ﴿شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ [النور: ٣٥].

﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وهو: مكة المكرمة، وسمي أمينًا؛ لأن من دخلها كان آمنًا، فالله ﷺ جعله آمنًا، قال ﷺ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَخِلْهَا كَانَ آمنًا، وقال ﷺ: ﴿ وَفِيهِ مَايَتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ المَعْنَا ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وقال ﷺ: ﴿ وَفِيهِ مَايَتُ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّه الله الله الله الله الله الله الله على المحران: ٤٧]، وهذا من آيات الله الله الله الله الله عنه وقت الجاهلية كانوا يتقاتلون، ولكنهم إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه، ولا يتعرض له، حتى يخرج من الحرم.

وقد ذكر العلماء أن الحكمة من تخصيص هذه المواطن في القسم: أنها مواطن الأنبياء، ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ ﴾، يراد به: بلاد الشام، التي بها بيت المقدس التي بعث الله ﷺ منها عيسى ابن مريم ﷺ، ﴿وَطُورِ سِينِينَ ۞ ﴾، هو: الجبل الذي كلم الله ﷺ عليه نبيه موسى ﷺ، و ﴿وَهَذَا ٱلْبَلَّدِ ٱلْأَمِينِ ﴾، هو البلد الذي بعث منه محمدًا ﷺ، فالله ﷺ خصها بالذكر، وأقسم بها؛ لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولى العزم: عيسى ﷺ، وموسى ﷺ،

وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذا، وهي: قوله: «ظهر الله في سيناء، وأشرق من سعير، واستعلم من فاران».

فظهور الله من سيناء يراد به: الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى الله الله عليه من سعير، وهي: بلاد الشام، والتي بعث منها عيسى

ابن مريم عليه ، واستعلم من فاران، وهي: مكة، فجبال مكة تسمى فاران، بعث منها رسوله، وخاتم النبيين محمدًا عليه ، فهذه بلاد معظمة، بعث الله على منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل.

وجواب القسم هو: قوله على: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ ، واللام للقسم ، و «قد» : حرف تحقيق ، ﴿ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ ، أي : جنس الإنسان ، ﴿ فِي آَحْسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ ، في أحسن صورة فأحسن صورة هي صورة الإنسان ، وأحسن قامة هي قامة الإنسان ، فهو أحسن المخلوقات باعتداله ، وتناسب أعضائه ، وحواسه ، وجمال صورته .

فالإنسان أجمل المخلوقات (١)؛ لأن الله على يريد به شيئًا، وهو أن يعبده فلا نعم الله في عليه بجمال الصورة، وحسن المظهر، وأعطاه العقل الذي يميز به بين الضار، والنافع، والطيب، والخبيث، وأعطاه خصائص ليست لبقية المخلوقات، فجعله على هذا الشكل الجميل، يمشي على رجلين معتدلًا، مستويًا، كما قال في : ﴿ يَئَانَّهُما الإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ الصَّرِيمِ اللهِ الذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فَعَدَلُكَ اللهِ فَعَدَلُكَ اللهِ فَعَدَلُكَ اللهِ فَعَدَلُكَ اللهِ فَعَدَلُكَ اللهِ فَعَدَلُكُ اللهُ اللهُ الله الله الله والمؤرّق مَا شَاءً رَكَّبُكُ ﴿ فَعَدَلُكُ اللهُ ا

وقال ﷺ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ ﴾ [البلد: ٤]، على أحد التفسيرين: ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾، أي: في اعتدال القامة، وأحسن صورة.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (٢٢١/٣٢)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٤٠٩)، من حديث عَمْرَو ابْنَ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال ﷺ: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ ﴾ ، أي: أرجعناه ، ﴿ أَسَفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ ، فيه معنيان:

المعنى الأول: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ ﴾، أي: إلى الهرم، والكبر، فتتغير صورته، وتتغير ملامحه، ويخف عقله، أو يفقد، قال عَلى: ﴿وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

والمعنى الثاني: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَهُ ﴾، أي: الكافر، ﴿أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴾، أي: الكافر، ﴿أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴾، أي: إلى النار.

وعلى المعنى الأول، فإنه عامٌ لكل إنسان: المؤمن، والكافر، يدركه الهرم، والكبر، وعلى المعنى الثاني أنه خاصٌ بالكافر الذي عصى الله، وكفر به ﷺ، فإن الله ﷺ يرده في أسفل سافلين في النار.

وهذا المعنى أرجح من المعنى الأول؛ بدليل قوله: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فيقابل الذين آمنوا: الكفار، أما كبر السن فهذا لا يختص به أحد، فالمؤمن والكافر كلهم سواء، فهذا لا يمكن الاستثناء منه، إنما الاستثناء يناسب المعنى الثاني.

وقد قال على: ﴿ إِلَّا النَّيْنَ ءَامَنُوا ﴾ ، آمنوا بالله على ربهم ، وخالقهم ، وإلههم ، ﴿ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ ، الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان ، فلا يكون إيمان بدون أعمال صالحة ، ولكن نص عليها ؛ من أجل الاهتمام بها ، كما قال على : ﴿ حَنْفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنْتِينَ ﴾ البقرة: ٢٣٨] ، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ، ولكن الله على خصها بالذكر ؛ لأهميتها.

نكرة؛ للتفخيم والتعظيم، فلا يعلمه إلا الله وهو بحسب أعمالهم، وغَيِّرُ مَمْنُونِ ، أي: غير مقطوع، فأجرهم متواصل إلى أبد الآباد في الجنة بخلاف ما يكون في الدنيا، وإن طاب، وإن لذَّ، فإنه ينقطع، وأما نعيم الآخرة فإنه لا ينقطع، كما أن عذابها -أيضًا- لا ينقطع.

ثم قال على: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ أيها الإنسان ، ﴿ بَعْدِ ﴾ أي : بعد ما عرفت هذه الآيات ، وهذه النعم التي أنعم الله على الله الله الله عليك ، فما السبب الذي يجعلك تكذب ؟ ﴿ بِاللِّينِ ﴾ ، أي : بالحساب ، وهذا في منكري البعث ، فما الذي يحملك على التكذيب بالبعث ، والحساب بعد ما عرفت قدرة الله على الذي خلقك من عدم ؟ ، أليس قادرًا على أن يعيدك؟ بلى . قال على وَهُو الله الله وَهُو الله عَلَى أَن يعيدك؟ بلى . قال عَلى وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله الله وَهُو الله الله وَهُو الله وَالله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَالله وَالله وَهُو الله وَالله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَالله وَالله وَهُو الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالهُ وَالله والله و

فكل شيء عليه هين ﴿ ولكن هذا من باب مخاطبة العقول، أن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى.

ثم قال على: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَحَكِمِ الْمُهَكِمِ اللَّهِ ﴾، وهذه حجة أخرى على البعث، والحجة الأولى: البداية دليل على الإعادة من باب أولى.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.



﴿ اَقْرَأْ بِالسّمِ رَبِكِ اللّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ اَلْأَكْرُمُ ۞ اللّذِى عَلَمَ وَاللّهَ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمْ ۞ كَلّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيْطُغَيْ ۞ أَن رَّمَاهُ السّتَغْنَ ۞ إِنَّ إِلَى رَبِّكِ الرُّجْعَى ۞ أَرَيْتِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ذكر الله على في هذه السورة، كيف نبئ الرسول على وكيف أرسل، وبماذا أرسل، وأن جبريل على الما أتى إلى الرسول على وهو يتعبد في غار حراء، أتاه في صورة رجل لا يعرفه، وقال له: «اقْرَأْ»، فأجاب الرسول على «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، أي: لا أحسن القراءة من قبل، فهو أُمِّي، قال على: ﴿مَا كُنتَ نَدَرِى مَا ٱلْكِئَبُ وَلا ٱلْإِيمَنُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، فغطّاه جبريل على مرة ثانية، أي: جذبه بشدة، وقال له «اقْرَأْ»، قال على: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، ثم غطّه المرة الثالثة، ثم أرسله، وقال له: ﴿ أَفَرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ ٱلّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ فَلَو النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي

ثم ذهبت به إلى ابن عمها - ورقة بن نوفل - ، وكان قد تنصر في الجاهلية ، وقرأ الكتب ، وعرف التوراة ، والإنجيل ، وعرف نبوءات الأنبياء ، ، فقالت خديجة على الله المن عم إسمع مِنَ إبْنِ أَخِيكَ » ، فقال ورقة : «إبْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ » ، فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك ، فلما سمعها ورقة قال له : «هَذَا النَّامُوسُ اللَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى » : أي : الرسول ، وهو : جبريل على الله فاطمأن رسول الله على وذهب عنه الروع ، ثم تواصل عليه الوحي بعد ذلك (١).

فقوله تعالى: ﴿ أَفَراً ﴾ ، أمره بالقراءة ، فلا يمكن أن يتعلم الإنسان ، وهو لم يقرأ ، فيقرأ كتاب الله على الرسول على الرسول على الله الفقه في دين الله العقيدة ، وفقه العبادة ، والمعاملات - ، فلا أحد يأتيه العلم بدون قراءة .

﴿ بِأُسْمِ رَبِّكَ ﴾ أي: مستعينًا باسم الله رَبي على القراءة، وقوله: ﴿ رَبُّكَ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣، ٤٩٥٣، ٢٩٨٢)، ومسلم (٢٥٢) من حديث عائشة رهياً.

طمأنينة له بأن ربه ﷺ سيعتني به.

ثم قال عَلى: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ﴾ ، فمن صفات الله عَلَى الخلق ، وتفرد الله به ، فلا أحد يخلق أبدًا ، ولا يستطيع أحد أن يخلق ذرة ، ولا ذبابة ، قال عَلى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَن يَغْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ الْجَتَمَعُواْ لَأَهُ ﴾ [الحج: ٧٣].

وقوله على: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ﴾ ، عامة ، أي: خلق كل المخلوقات ، ثم إنه وقوله على: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ال

الروح(١)، ويتحرك، هذا من آيات الله ﷺ.

ثم قال ﷺ: ﴿ أَقُرَأَ ﴾ ، أعادها مرة ثانية ، ﴿ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ ، ومن كرمه ﷺ: أن أوحى إليك ، وعلمك ؛ لتُعَلم ، ولتنذر ، وتبشر ، فهذا من كرمه ﷺ.

قال على: ﴿ اللَّهِ عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَمَ الله علم الله علم الله علم المحتلافها من قرآن، وأحاديث، ولغة، وفقه، كلها مكتوبة بالقلم.

قال الله لرسوله ﷺ: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَهْذَه مَنَّة مِن الله ﷺ وَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَهْذَه مَنَّة مِن الله ﷺ [النساء: ١١٣]، فهذه منّة من الله ﷺ أن: ﴿عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾، من العلم الشرعي، والعلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحه، فكله من تعليم الله ﷺ، وهذا خاصٌ بالإنسان، ومن نعم

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٣٣٢، ٧٤٥٤، ٣٢٠٨)، واللفظ له، ومسلم (١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٣٣١ ، ٧٤٥٤، ٣٣٣١)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود ﴿ قَلْهُ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ». . . الحديث.

الله ١١١ على الإنسان أن الله علمه ما لم يعلم.

وقوله ﷺ : ﴿أَن رَّاهُ ﴾ ، أي: رأى نفسه ، وإلا هو ما استغنى عن الله ﷺ ، ولكنه رأى من نفسه أنه استغنى.

ثم توعد الله هذا الإنسان، فقال على: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى ﴿ أَي: الرجوع الله يوم القيامة، وسيجازي هذا الإنسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله على، والطغيان هو: مجاوزة الحد، فالإنسان قد تجاوز حده، وكل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده -كما في المثل-، والمفروض أن الإنسان إذا تعلم العلم فإنه يتواضع ؛ لأن العلم يكسبه التواضع، به يعرف العبد بالله، ويُعَرف العبد بحالته، وضعفه، فيتواضع لله، ويتواضع مع عباد الله، لكن هناك من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان، والإعجاب بنفسه، والكبر، وغير ذلك.

و ﴿ يَنْهَنَّ ۞ عَبْدًا ﴾ ، أي: محمدًا ﷺ ، وهل الصلاة ذنب؟ لا ، بل هي

عبادة، وهي الواجب على الإنسان، فلا ذنب للرسول ﷺ إذا صلى، وهذا الإنسان الكافر لا يريد من الرسول ﷺ أن يصلي، وهذا من الطغيان، فقال أبو جهل: «وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْته يُصَلِّي كَذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَته، وَلَأَعَفَّرَنَّ وَجْهه فِي التُّرَابِ».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ مَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ ؟ قَالَ فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التَّرَابِ، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُو يُصَلِّى، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِتَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى وَهُو يُصَلِّى، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِتَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيكَيْهِ، قَالَ: فَمَا لَكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ عَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوا عُضُوا اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوا عُضُوا اللهِ عَلَيْهُ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوا اللهِ عَلَيْهُ:

قال على: ﴿ أَرَمَيْتَ إِن كَانَ ﴾ ، أي: محمد عَلَيْهُ ، ﴿ عَلَى ٱلْهُدَئَ ﴾ ، ومعناه: أنك أنت أيها الكافر على الضلال ، وهو على الهدى ، فهل الذي على الهدى يُمِنع ؟ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨).

﴿ أَوْ أَمْرَ بِالنَّقُوكَ ﴿ فَهُ مَا الله ، يأمر بتقوى الله ويأمر بالكفر - والعياذ بطاعة الله ، أما أنت أيها الكافر ، فأنت على ضلال ، وتأمر بالكفر - والعياذ بالله - فشتان بينكما.

ثم قال الله عن أبي جهل: ﴿ أَرَا يَتَ إِن كَذَبَ وَتُولَى ﴿ أَي الله على الله على العمل، فلم يعبد كذّب بالحق، وكذّب رسول الله محمدًا على وتولى عن العمل، فلم يعبد الله على ﴿ أَرَا يَتَ إِن كَذّب ﴾ ، أي: بالقول، ﴿ وَتُولَى ﴾ ، بالفعل، فجمع بذلك بين الجريمتين: الكذب، والتولي، في مقابل من كان «على الهدى» ، «وأمر بالتقوى» ، والفرق بينهما واضح.

قال ﷺ: ﴿ أَلَرْ يَعَلَمُ ﴾ ، هذا الكافر الطاغية ، ﴿ بِأَنَّ اَللَّهَ يَرَىٰ ﴾ ، أي: أن الله ﷺ يرى ما يفعل ، ويطلع عليه ، وأن الله ﷺ ليس بغائب عنه ، ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾ صنيعه ، وكفره ، وتهديه لعبده ، ورسوله عن طاعة الله ﷺ.

ثم إن الله هدده، فقال على: ﴿ كُلّاً ﴾، فهي كلمة ردع، وزجر، ﴿ لَيْنِ لَرْ يَنْدِ ﴾، ينتهي عن جرمه، وتهديده لرسولنا ﷺ، ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾، وهي مقدمة رأسه، يقاد بها، ويلقى في جهنم، ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾.

﴿لَسَنَفَعًا﴾، السَّفْعَ، معناه: الأخذ، والدفع بشدة، ويقاد بناصيته؛ إهانة له.

﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ ﴾ ، ناصية أبي جهل ، ﴿ خَاطِئَةِ ﴾ ، فهي كاذابة في القول ، خاطئة في العمل.

ثم قال ﷺ مهددًا له: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيهُ ﴾ ، أي: المجتمع الذي ينتسب إليه ، ويهدد رسول الله ﷺ به ، ويقول: أنه سأدعو لنادي قريش، وأستعين بهم.

وبين الله أنه إذا دعا ناديه، فماذا يصنع الله به: ﴿سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞﴾، الزبانية، وهم: ملائكة العذاب، فما الفرق بين نادي قريش، وبين الزبانية، لا يتصوره أحد، ولا يعلمه إلا الله ﷺ.

أي: ندعوا ملائكة العذاب تأخذه.

عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «أَقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِد فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»(١).

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٥).

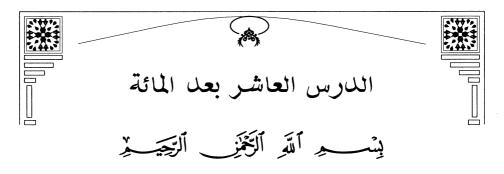

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِتَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ
شَهْرٍ ۞ نَنزَّلُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُّ هِى حَتَّى مَطْلَعِ
ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ [القدر: ١ -٥].

قال الله ﷺ مخبرًا عن وقت إنزال القرآن الكريم: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ﴾، و﴿إِنَّا﴾، ضمير يرجع إلى الله ﷺ، وهو ضمير العظمة، ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾، وضمير الغائب هنا يرجع إلى القرآن، أنزله الله عَلَا بواسطة جبريل ﷺ أمين الوحي إلى رسول الله محمد ﷺ.

والله على قال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ، وهذا يشمل اللفظ، والمعنى، فالله عَلَىٰ تكلم به، وحمله جبريل عَلَىٰ ، وأرسله به إلى محمد عَلَيْهُ ؛ ليبلغه إلى الأمة، هذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة، والجماعة.

﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِى لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞﴾، وقال في آية أخرى: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبنَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَبِّكُ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾ [الدخان: ٣-٦].

فقال عَلى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً ﴾، ولم يُبيّن هذه الليلة، أما في هذه السورة -سورة القدر- بيّنها عَلَى أُنها ليلة القدر، وقال عَلى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ وذلك لأن ليلة القدر من رمضان، فإذًا يكون القرآن قد أنزله الله عَلَى ليلة القدر من رمضان.

وسميت ليلة القدر؛ لأنها ذات قدر عظيم، ولأنه يقدر فيها أعمال السنة من حياة، وموت، وصحة، ومرض<sup>(۱)</sup>، وهذا التقدير تقدير خاص حولي، وهو مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، كما أن هناك تقديرًا عمريًا، وهو ما يُقَدر، ويكتب على الجنين، وهو في بطن أمه، حين يُرْسَل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي، أو سعيد<sup>(۲)</sup>، وهذا تقدير عمري، وهناك تقدير اليوم، فكل يوم يُقَدر ما يجري

<sup>(</sup>١) كما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبُرَكَةً إِنَّا كُنَا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمُرٍ مَكِيمٍ ﴿ وَهَا يُفْرَقُ أَمْرُ الدُّنْيَا إِلَى مِثْلِهَا مِنْ عَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]، يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ يُفْرَقُ أَمْرُ الدُّنْيَا إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ». أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٧)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٥٤). وعن عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤] قَالَ: ﴿ أَمْرُ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ». أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٣٣٢، ٧٤٥٤، ٣٢٠٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث ابن مسعود ﷺ قال: «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ =

فيه؛ كما في قوله ﷺ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]، يميت، ويحيي، ويخلق، ويرزق، ويدبر ما يجري في هذا اليوم، وكل هذه التقديرات ترجع إلى التقدير السابق، وهو: التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ.

والقرآن - كما هو معلوم - نزل على رسول الله على منجمًا بحسب الوقائع، والحوادث منذ أن بعثه الله على أن توفاه طيلة مدة الرسالة التي عاشها النبي على أن توفاه طيلة مدة الرسالة التي عاشها النبي على أن توفاه طيلة مدة الرسالة التي عاشها في المدينة، وهي: ثلاث وعشرون سنة ينزل القرآن على الرسول حسب الوقائع، والحوادث، يُبيَّن أحكامها، وتفاصيلها.

فمعنى قوله ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، وقوله ﷺ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّهِ اللَّذِيّ أُنْزِلَ فِي شَهْر رَمْضَانَ فِي لَيلة اللَّذِيّ أُنْزِلَ فِي شَهْر رَمْضَانَ فِي لَيلة القدر، ثم توالى نزوله على رسول الله ﷺ حتى تكامل في آخر حياته ﷺ، وبعض القرآن يسمى قرآنًا، والآية الواحدة تسمى قرآنًا، والسورة تسمى قرآنًا، فيطلق القرآن على كل القرآن، ويطلق على بعضه أنه قرآن.

ثم إن الله ﷺ عظم من شأن هذه الليلة، فقال ﷺ: ﴿وَمَا آَدَرَنكَ مَا لَيَلَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المباركة.

المَصْدُوقُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُلكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَرِزْقُهُ ، وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ » . . . الحديث .

و ﴿ أَلَفِ شَهْرِ ﴾ ، يتكون منها ثلاث ، وثمانون سنة ، وأربعة أشهر ، كلها إذا قضاها الإنسان في العمل الصالح ، فإن العمل في هذه الليلة يعادل عمل ألف شهر ، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله ﴿ ولكن المحروم منها لا يلقي لها بالا ، ولا يلتفت إليها ، وتمر عليه كسائر الليالي ، ولا يستفيد منها .

ثم أنهم اختلفوا في أي ليلة هي من رمضان، على أقوال كثيرة:

قيل: إنها أول ليلة من رمضان، وقيل: إنها آخر ليلة، وقيل: إنها ليلة السابع عشر، وقيل: إنها ليلة الحادي والعشرين، وقيل: إنها ليلة ثلاث وعشرين، وقيل: إنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، وهذا القول هو أرجح الأقوال.

وعلى كل حال فمن اقتصر على ليلة واحدة، فإنه لا يضمن أن يدرك ليلة القدر، وأما من قام جميع ليالي الشهر فإنه قد أدرك ليلة القدر؛ لأنها تمر عليه، ولا شك، فلا يدرك هذه الليلة يقينًا إلا من قام جميع الليالي من رمضان.

عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(١).

وكان رسول الله ﷺ يتحرَّاها في العشر الأوسط من رمضان، وكان يعتكف فيها؛ طلبًا لليلة القدر، ثم تبيَّن له أنها في العشر الأواخر، فانتقل باعتكافه إلى العشر الأواخر يتحرَّى ليلة القدر، وقد بقي على اعتكافه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠١).

العشر الأواخر حتى توفاه الله (١٠ ﷺ، فيترجح أن هذه الليلة العظيمة في العشر الأواخر.

## ولهذه الليلة فضائل:

أولًا: سماها الله: ليلة القدر، وسماها: ليلة مباركة، فهذا يدل على فضلها.

ثانيًا: نوه الله بشأنها، وفخم أمرها، فقال: ﴿وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ﴾. ثالثًا: قال عِن: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞﴾.

رابعًا: قال على فضلها، أي أَلْكَتَمِكُهُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾، مما يدل على فضلها، أي: يكثر نزولها في هذه الليلة، وتحضر عمل المسلمين، وتحضر في المساجد، وتساعد المسلمين، وتقوي عزائمهم على قيام هذه الليلة.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۲۷) من حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ صَلَيْهُ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا
كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ
كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ
رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ».

كُلِّ وِتْرِ».

خامسًا: وصفها بأنها ﴿سَكَنُمُ ﴾، فالليلة كلها سلام، لا شرفيها، وذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وما يجري فيها فهو سلام.

﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾، إذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة مباركة، وهي خيرٌ من ألف شهر.

وصِلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

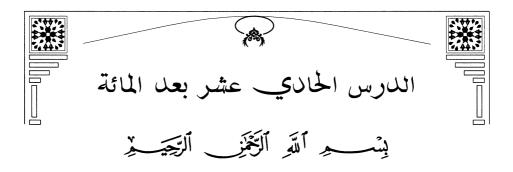

﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيهَا كُنْبُ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَا اللَّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُطَهَّرَةً ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وُنَفَاةً وَيُقِيمُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبِيّنَةُ ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ نَحْنَفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْمُ مَنْمُ اللّهِ يَعْمِى مِن تَعْلِمُ اللّهُ عَنْمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِنّ اللّهِ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ الللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ الللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّٰ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلَيْ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُؤْلِلُولُولُ إِلْمَالِكُولُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَولُولُ إِلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُؤْلِلِهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِكُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾ ، أي: من اليهود ، والنصارى ؛ لأن أهل الكتاب منهم مؤمنون ، فهم ليسوا سواء ، كما قال على : ﴿ لَيْ لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلنّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللّهَ يُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلنّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللّهَ يُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً وَالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَاللّهِ وَٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَئِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] ، ففيهم مؤمنون ، قال على : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَعْدَلُونَ بِعَايَنِ ٱللّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

فأهل الكتاب صنفان: صنف مؤمنون، وصنف كافرون، وهذا فيه ردٌ على من يقول -الآن-: إن أهل الكتاب مؤمنون. وليسوا مؤمنين كلهم، إلا من قد آمن برسول الله محمد على وأما من كفر بمحمد على فليس بمؤمن، وهو كافر في جهنم (٢).

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۹۷، ۵۰،۳۰)، ومسلم (۲٤۱)، واللفظ له من حديث أبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَلَمًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَمُ أَجْرَانَ»... الحديث.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٤٠) من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُم، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

قال على: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ مَن عَبدة الأصنام، والمجوس، وغيرهم من بالمشركين: من لا كتاب لهم من عبدة الأصنام، والمجوس، وغيرهم من المملاحدة، لم يكونوا ﴿ مُنفَكِّينَ ﴾ أي: منتهين عن ما هم عليه من الباطل، فكلٌ يدعي أنه على الحق، ﴿ حَتَى تَأْنِيَهُمُ الْبِيّنَةُ ﴾ ، أي: حتى يأتيهم الوحي الذي يُبين لهم المخطئ من المصيب، وهو: القرآن الكريم، فهو البيّنة ؛ ولهذا فسرها عَلَى بقوله: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ، أي: رسول الله محمد على في يُناوُا صُحُفًا مُطهرة من الشياطين، وهي: القرآن.

﴿ فِيهَا كُنُبُّ ﴾: هذه الصحف فيها كتبٌ ، ﴿ فَيِّمَةً ﴾ ، مكتوب فيها القرآن العظيم ، وهي مطهرة من الشياطين ، قال عَنْ : ﴿ لَا يَمَسُّ مُوَ إِلَا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] ، وهم: الملائكة ، أما الشياطين فلا تقربه ، ولا تطيقه .

ثم قال على: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ عَلَيْهِ ، وهم: اليهود، والنصارى، ما لم يتفرقوا عن جهل، بل نزل الله عليهم التوراة، والإنجيل، ومع هذا تفرقوا مع كتبهم، فطبيعتهم التفرق – والعياذ بالله - ؛ لأنهم يتبعون أهواءهم، ولا يتبعون كتاب الله عليه الله من فهذا شأنهم.

﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾، أي: بعد ما أنزل الله ﷺ عليهم التوراة، والإنجيل، وبعث إليهم رسله، ومع هذا تفرقوا.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ضَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ،

وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْحَمَاعَةُ»(١).

وفي رواية: قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢).

ولهذا سميت بالفرقة الناجية؛ لأنها نجت من الضلال، ومن النار، فأهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية.

فأهل الكتاب من اليهود، والنصارى لم يتفرقوا عن جهل، بل قامت عليهم الحجة؛ ولذلك نهانا الله على عن أن نتفرق مثلهم، قال على: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَثُ وَأُولَتِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَالله عَلَيْهُ اللهِيَنِينَ وَأُولَتِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمُ الله الله على الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٥٩٦)، وابن ماجه (٣٩٩٢)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (۱) أخرجه أبو داود (٤٥٩٦)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (٨/ ١٥٢)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١٣) من حديث عبد الله بن عمرو راها الله الله عبد الله بن عمرو الله بن عمرو الله الله بن عمرو الله الله بن عمرو الل

فإذا اختلفنا نعرض اختلافنا على كتاب الله على وسنة رسوله على الله الله الكتاب، والسنة فهو خطأ، شهد له الكتاب، والسنة فهو خطأ، لا يجوز الأخذبه، وإن قال به عالم من العلماء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»(١).

وفيه دليل على أن الحاكم عالم يخطئ، فليس معصومًا، أما الذين ينادون الآن-، ويطلقون في الصحف، والجرائد، والمجلات، والإذاعات، والمحطات أن الاختلاف رحمة، وأن الدين واسع، وخذ بهذا القول الذي قال به عالم، فهذا من التيسير، فكل هذا كلام باطل، فالاختلاف موجود، والاجتهادات موجودة، ولكننا لا نأخذ إلا بما قام عليه الدليل من كتاب الله نه وسنة رسوله نه أو أجمع عليه العلماء، وأما أن نأخذ ما يوافق الله المها ولو كان مخالفًا للدليل، ونترك ما وافق الدليل؛ لأنه لا يوافق أهواءنا، فهذه هي طريقة اليهود، والنصارى، قال في: ﴿ المَّنَّ لَنُهُ المُّهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فلا ننكر أنه يوجد خلاف، وتوجد اجتهادات، ولكن ننكر أن يؤخذ بكل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۵۷٤)، والترمذي (۱۳۲٦)، واللفظ له، والنسائي (۵۳۸۱)، وابن ماجه (۲۳۱٤).

خلاف، وكل قول بدون عرض على الدليل، فهذا هو المنكر، ولايفعل هذا إلا أصحاب الأهواء، الذين يتبعون أهواءهم، ويتصيدون من الأقوال ما يوافقها.

فلايستغرب أن أهل الكتاب قد اختلفوا على رسول الله محمد ﷺ، فهذا اختلاف من الأصل، قال ﷺ: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنَّهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾، على ألسن رسلهم، فاختلفوا، وتفرقوا؛ لأنهم يتبعون أهواءهم، قال ﷺ: ﴿فَإِن لَرَّ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنْ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱلنَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱلنَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

﴿ وَمَا أَمِرُوا ﴾ ، ما أُمِر جميع الخلق من أهل الكتاب، وغيرهم، ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ ، فجميع الرسل، وإن اختلفت شرائعهم إلا أن دينهم واحد، وهو التوحيد، الذي هو إفراد الله على بالعبادة.

و مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾، مخلصين له الدين من الشرك، والعبادة تسمى دينًا، و مُغْلِصِينَ ﴾، جمع: حنيف، والحنيف هو: المائل عن الباطل، والمقبل على الحق كخليل الله إبراهيم عليه ، قال عن : ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِللهِ عَلَى النحل: ١٢٠]؛ ولهذا تسمى ملة رسول الله محمد عليه بالحنفية؛ لأنها توحيد.

﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ ﴾ ، نص على الصلاة ، والزكاة مع أنه أمر بإخلاص الدين ، علمًا بأن الصلاة ، والزكاة داخلان في الدين ؛ لأهمية الصلاة ، والزكاة ؛ لأنهما يبعثان على الأعمال الصالحة ، قال على إلى الصّكَلُوة تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، والزكاة تطهر الإنسان

من الشح، والبخل، فمن حافظ على الصلاة حافظ على دينه (١)، ومن أدى الزكاة أدى بقية الحقوق؛ لأنها تدربه على الخير، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فمن أقام الصلاة، وأدى الزكاة أقام الدين من باب أولى، ولو أنه فعل الخيرات، والطاعات، لكنه لايصلي، ولا يؤدي الزكاة فليس بمسلم؛ لهذا قاتل أبو بكر الصديق في مانعي الزكاة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويصلون.

قال أبو بكر الصديق ﴿ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتَّى الْحَكَم الله ﷺ.

قال على: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ ، أي: من عَبَد الله على مخلصًا له الدين ، وأقام الصلاة ، وأدى الزكاة ، فإنه على دين القيّمة ، أي: الملة القيّمة المستقيمة.

ثم بيَّن الله ﷺ جزاء الفريقين: جزاء الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين، وجزاء الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، قال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ ٱلْكِنْكِ، وهم: اليهود، والنصارى، كفروا، وهم أهل الكتاب؛ لأنهم لم يتبعوا الكتاب، ولم يعملوا بما فيه، ﴿وَٱلْشُرِكِينَ﴾، وهم: عبدة الأوثان من الأشجار، والأحجار، والنار الذين ليس لهم كتاب.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (٢/٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٥٤) واللفظ له: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمَرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا أَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضَيْعُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٠٠، ٦٩٢٥، ٢٨٨٤)، واللفظ له، ومسلم (٣٢).

ولم يفرق الله على الله الكتاب، والمشركين، في حين أننا نجد أن بعض معاصرينا ممن يدعي العلم، والثقافة يقول: هناك فرق بين أهل الكتاب، والمشركين في الجزاء، ونقول: نعم، هناك بعض الفروق من جهة الأحكام الشرعية، لكن من جهة الجزاء عند الله الله الكتاب، فصاروا من كفار، وكلهم من أهل النار؛ لأنهم لم يعملوا بما في الكتاب، فصاروا من أهل النار.

﴿ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ ، وجهنم طبقة من طبقات النار -والعياذ بالله- ؛ لأن النار دركات ، كما أن الجنة درجات ، فالجنة علو ، وارتفاع ، وأما النار فهي انخفاض ، وسفال ؛ كما قال على : ﴿ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴾ [التين: ٥] ، قال على الدَّرُكِ ٱلأَسَفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

﴿ خَلِدِينَ فِيمَا ﴾ ، باقين فيها أبد الآباد ، -والعياذ بالله - ، فهم في عذاب شديد ، لا طمع لهم في النجاة ، والخروج منه ؛ جزاء على كفرهم ، والسبب: أنهم كفروا ، والحكم إذا قُرِن بوصف دَّل على أن هذا الوصف علة ذلك الحكم.

ثم قال على: ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ ، أي: الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين ﴿ هُمُ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ ، أي: شر الخليقة ، فدعك من قولهم: إن اليهود، والنصارى -الآن- تحضروا ، وتقدموا ، وترقوا ، وصار لهم شأن في هذه الدنيا ، فكل هذا لا ينفعهم عند الله على أنهم خالدون في النار ، ولا ينفعهم ما حصلوا عليه في الدنيا من المخترعات ، والصناعات ، والثروات.

أما الآن فبعض الناس يمدحونهم، ويقولون: إنهم أخيار الناس؛ لأنهم

تقدموا، ولأنهم تحضروا، فهم يستدلون على خيريتهم بما هم عليه من زهرة الدنيا، ولكن الله على قال: هم ﴿ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾؛ لأنهم لم يعملوا بالكتاب، ولم يستفيدوا منه، فالمسألة ليست بالانتساب إلى الدين، أو الانتساب إلى الصالحين، ولكن المسألة مسألة عمل.

عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على الله عل

ثم قال على: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَتِ ، اتبعوا كل الأنبياء ، خصوصًا خاتم النبيين محمدًا على وآمنوا به ، وواصلوا العمل ، والإيمان ، ﴿أُولَيَكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴾ ، فخير البرية هم المؤمنون ، وأما الكفار هم شر البرية برغم ما هم عليه من التقدم ، والحضارة ، والازدهار الدنيوي ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وإن لم يكن معهم مال ، ولا زهرة دنيا ، ولا حضارة ، ولا تقدم ، فهم خير البرية ، وفوق الخلق عند الله على وذلك دون النظر إلى نسبهم ، ودون نظر إلى ثروتهم ، فالله على لا ينظر إلى هذا ، بل ينظر إلى عملهم (٢).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٣٨) من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٣٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

قال على: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ﴾، ليست جنَّة واحدة، وإنما جنَّات متعددة، ﴿عَدْنِ﴾، أي: إقامة، يقال: عدن في المكان، أي: إذا أقام فيه (١) فهم مقيمون فيها، لا يرحلون منها، ولا تؤخذ منهم، ولا يؤخذون منها، باقية مستمرة في نعيم، وفي سرور.

﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا آلُأَنْهَا أَلُكُمُ من تحت قصورها، وأشجارها الأنهار الطيبة اللذيذة لشرابهم، ﴿ خَلِدِينَ فِهَا آلِداً ﴾، لا يرحلون عنها، لا يصيبهم هرم، ولا مرض، ولا خوف، ولا موت، ولا همٌّ، ولا حَزَن، بل هم في سرور دائم (۲).

﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ ، ورضى الله عنهم أعظم من الجنة ، قال ﷺ : ﴿ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْ اللَّهِ اللَّهِ أَكْ اللَّهِ أَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ بما أعطاهم، ولا تتطلع نفوسهم إلى زيادة عليه.

﴿ ذَالِكَ ﴾ الجزاء ﴿ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ ، وخافه ، واتقاه.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه.

## 

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (٢٤٨/٤)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٩٢)، ولسان العرب (١٩٢/٣٣)، وتاج العروس (٣٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٢) من حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا».

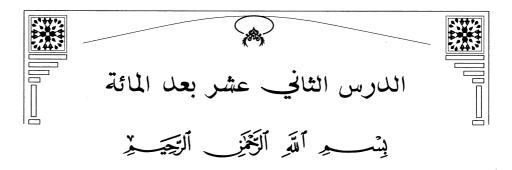

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِ فِي يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ يَوْمَبِ فِي تَحْدَرُ أَلْنَاسُ أَشْنَانًا لِيْرُواْ أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرَا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً فَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا لَيْ يُومُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا لَيْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَّةً فَيْرًا يَسَرَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ

يُخبر الله على عما سيحصل لهذه الأرض، فبعد أن كانت ساكنة مستقرة، ويعيش عليها الخلق، سيأتي عليها يوم ترتجف، وتتحرك، وتضطرب، وذلك عند قيام الساعة، ونهاية الدنيا.

قال على: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾، ف ﴿إِذَا ﴾، ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿ زُلْزِلَتِ ﴾، أي: حُرِكت، واضطربت، ﴿ الْأَرْضِ ﴾، أي: جميع الأرض، والآن يحصل زلازل، لكنها في أجزاء من الأرض، والزلازل التي تحصل الآن وقتها قصير، ومع هذا يحصل من الكوارث، والفزع عند الزلزلة ما الله به عليم، فكيف إذا زُلْزِلت الأرض كلها؟، فالأمر شديد؛ ولهذا قال الله يَهْلَ : ﴿ يَا أَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللَّهُ السَّاعَةِ شَوْعُ عَظِيمٌ ﴾ فيمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدُ اللَّهِ اللهِ اللهِ شَدِيدُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدُ اللهِ وَقَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

قال على: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ ، ما في بطنها من معادن ، وأموات ، فإنها تلفظها عند هذا الهول العظيم ، ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ ﴾ ، وهي الأشياء المخزونة فيها ، والتي كانت تثقلها من كثرتها.

﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ ، جنس الإنسان ، ﴿ مَالَهَا ﴾ ، يسأل مستغربًا ، ومتعجبًا ما الذي حصل لها ، وما السبب الذي حركها ؟

﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ ۞ ﴾ ، أي: تنطق ، وتتكلم ؛ لأن الله ﷺ على كل شيء قدير ، كل شيء يتكلم إذا أراد الله ﷺ.

فتخبر عما فعل على ظهرها من خير أو شر، وتشهد على الناس بما عملوا على ظهرها من خير أو شر.

والسبب: ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ ﴾ ، أمرها الله ﷺ أن تخبر بما عمل عليها ، وتشهد على الناس بما عملوا عليها من خير ، أو شر ، فأخبرت بذلك.

ثم بيَّن الله ﷺ حالة الناس في هذا اليوم، وأنهم ينقسمون إلى قسمين، فقال: ﴿ يَوْمَبِ ذِ يَصَدُرُ النَّاسُ ﴾، يصدرون من الموقف، وهو: المحشر، وأشَّ تَاتَأَ ﴾، أي: متفرقين: المؤمنون جميعًا، والكفار جميعًا، فراقًا

لا اجتماع بعده، وكانوا في الدنيا متفرقين، ثم إنهم يتفرقون فراقًا لا لقاء بعده، قال على: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، يتفرقون، وذلك على حسب أعمالهم، قال على: ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِنَا وَلِقَآيِ الْأَخِرَةِ فَأُولَا بِعَايَدِنَا وَلِقَآيِ الْأَخِرَةِ فَأُولَا بِعَانَدِنَا وَلِقَآيِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِنَا وَلِقَآيِ الْأَخِرَةِ فَأُولَا بِعَانَدِينَا وَلِقَآيِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِنَا وَلِقَآيِ الْأَخِرَةِ فَأُولَا بِعَانَدِينَا وَلِقَآيِ اللَّومِ: ١٥ - ١٦]، وكما قال على: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجُنَةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجُنَةِ فَي السَّعِيرِ ﴾ [السورى: ٧].

﴿ يَوْمَهِ ذِ يَصَّدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا ﴾ ، أي: متفرقين ؛ ﴿ لِيُـرُواْ أَعْمَلَهُم ﴾ ، وفي قراءة أخرى: ﴿ لِيَرُواْ » مبني للمعلوم ، والمعنى واحد ، فكلٌ يرى ما قدم من خير ، أو شر ، وليس بإمكانه أن يبدل ، أو يغير ، أو يتراجع ، أو يتوب ، أو يستكثر من الأعمال الصالحة ، أو يتوب من الأعمال السيئة .

ثم أنه فصل ذلك، قال على: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ ﴾، أي: يعمل في الدنيا، ﴿ مِثْقَالَ ﴾ ، أي: يعمل في الدنيا، ﴿ مِثْقَالَ ﴾ ، أي: وزن، ﴿ ذَرَّةً ﴾ ، وهي: النملة الصغيرة، وقيل: الهباءة في الهواء عند إشعاع الشمس، و ﴿ ذَرَّةً ﴾ ، وهي أصغر شيء، فالعمل لايهمل، ولو كان قليلًا ، سواء كان خيرًا ، أو شرًا.

قال على: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، فالأعمال مضبوطة خيرها، وشرها، لا تضيع، ولا تنسى، يجدها صاحبها يوم القيامة.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ ، أي: عملًا صالحًا ، ﴿ يَرَهُ ﴾ ، ففي هذا اليوم ، يطلع على عمله ، قال على : ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرِهُ فِي عُنُقِهِ - وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرِهُ فِي عُنُقِهِ - وَخُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِننَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسِبًا ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤]، فيرى ما عمل، وإن ستره في هذه الدنيا، أو أخفاه، أو استصغره، فإنه يُسَر، ويفرح أو استصغره، فإنه يُسَر، ويفرح به، ولو كان قليلًا، وقد ينجيه الله من النار بهذا القيل.

عن عدي بن حاتم ظليه أن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشقِّ تَمرةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيّبةٍ».

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُومُ ﴾، يبصره عيانًا، ويستاء منه.

هذا ونسأل الله تعالى التوفيق لعمل الخير، واجتناب عمل الشر، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.



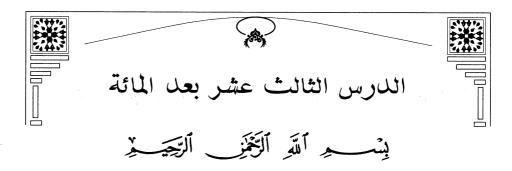

﴿ وَالْعَلِدِ يَنِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِ بَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُورِ بَتِ قَدْعًا ۞ فَٱلْمُورِ بَتِ مَنْعًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِ ـ نَقْعًا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ ـ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ ـ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لَي لَكُنُودُ ۞ وَالنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [العاديات: ١-١١].

قال ﷺ: ﴿ وَٱلْعَكِيَتِ ضَبْحًا ۞ ﴾ ، العاديات هي: الخيل ، أقسم الله ﷺ بها ؛ لعظم شأنها ، وما فيها من آيات ، ﴿ضَبْحًا ﴾ ، هو: الصوت الذي يكون في صدر الفرس عندما تعدو.

قال على: ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْمًا ﴾ ، وهي: الخيل التي توري النار ، أي: توقد نارًا بحوافرها ، فالخيل إذا عدت في أرض فيها حصباء ، وفيها حصى يطير ، ويضرب بعضه بعضًا فيقدح شررًا ، وذلك من شدة العدو.

﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ ﴾ ، جمع: مغيرة ، ﴿ صُبِّعًا ﴾ ، من الْإِغَارَة على العدو ، ويكون هذا في الغالب في وقت الصباح.

﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مِ نَفَّعًا ﴾ ، والإثارة هي: تحريك الأرض حتى يخرج منها النقع،

وهو: الغبار، ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ ﴾، أي: بعدوها، ﴿نَقْعًا﴾، أي: غبارًا، كما قال الشاعر بشار بن برد:

كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ

وجاء في تفسير الآية أن المراد بها: الإبل، ولكن المشهور: أن المراد به: الخيل.

﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَّعًا ۞ ﴾ ، أي: توسطن بالراكب عليهن ، ﴿ جَمَّعًا ﴾ ، أي: جمع العدو ، وجوف المعركة ، وقلبها.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْهُ اللَّهِ الخَیْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِیهَا الخَیْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ ال

وجواب القسم: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْكُنَ ﴿ أَي: الْكَافر، ﴿لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ﴾ ، أي: يجحد نعمة الله، ويمنع ما أوجب الله عليه من الحقوق، ويبخل بذلك.

﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ﴾ ، أي: على هذه الصفة القبيحة ، ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ ، أي: يشهد على نفسه ، ويصرح بذلك.

وقيل أن المراد بـ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ، أن الضمير يرجع إلى الله ﷺ ، أي: أن الله عَلَيْ شهيدٌ على هذا الإنسان ، فضمير الغائب في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ يحتمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵۰، ۲۸۵۲، ۳۱۱۹، ۳۲۵۶)، واللفظ له، ومسلم (۲۲، ۹۸).

رجوعه إلى الإنسان، وهذا هو الظاهر، ويحتمل رجوعه إلى الله.

ثم قال: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرُ ﴾، أي: المال؛ كما في قوله على: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ١٨٠]، أي: ترك مالًا كثيرًا ، وكما قال على: ﴿ وَغُجِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞ ﴾ [الفجر: ٢٠] ، وذلك غريزة في الإنسان، والكافر يحمله حب المال على أن يبخل، وأن يجحد ما أوجب الله فيه، وأما المؤمن فتجود نفسه بالصدقات، وبالزكاة، وأفعال الخير، وبالتالي يكون له هذا المال خيرًا له دنيا، ودينًا، أما الكافر، فإن هذا المال يكون تعبًا في الدنيا، وعذابًا له في الآخرة، قال على: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمُ وَهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفْرُونَ ۞ ﴾ [التوبة: ٥٥].

ثم إن الله على وبخ هذا الإنسان، وذكره بالعاقبة، قال على: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ ﴾ هذا الإنسان، وهذا استفهام، وإنكار، ﴿ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ ، إذا أخرجت الأموات من القبور، قال على: ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِثِرَتُ ﴿ الانفطار: ٤]، أي: خرج ما فيها من الأموات بعد أن كانت هذه القبور صامتة، متماسكة على من تحتها.

فنسي هذا الإنسان، ولم يتذكر، ولم يستحضر هذا اليوم الذي يبعثر فيه ما في القبور، وهو من جملتهم.

قال على: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾، من خير، أو شر، فيظهر ما في الصدور من النيات والمقاصد، ففي الدنيا لا يدرى عن الذي في صدور الناس، ولا يعلمه إلا الله، أما غير الله فلا يعلمون ما في صدور الناس من خير،

أو شر، وفي الآخرة يظهر ما في الصدور، قال عنى: ﴿يَوْمَ تُبَلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞﴾ [الطارق: ٩]، أي: تظهر، ولا يخفى شيء من ذلك اليوم.

﴿إِنَّ رَبَّمُ بِمِمْ ﴾، وهو: الله ﷺ، ﴿يَوْمَبِذِ ﴾، أي: يوم القيامة، ﴿لَخَبِيرٌ ﴾ ففي هذا اليوم يظهر ما كان خفيًا، فكان بهم ﷺ خبيرًا قبل أن يظهر ما في صدروهم، ولكن في هذا اليوم يظهر ما كانوا يخفونه، وما يعلمه الله ﷺ في صدروهم، يظهر علانية، ولا يمكن أن ينكروا، ويجحدوا ذلك، فالله ﷺ يعلم ذلك، والملائكة تشهد عليهم، والأرض تشهد عليهم، وكذلك بعما ذلك، والملائكة تشهد عليهم، وجلودهم، بأن يختم الله على أفواههم، وتتكلم جوارحهم تشهد عليهم، وجلودهم، بأن يختم الله على أفواههم، وتتكلم أعضاءهم، وجلودهم، قال ﷺ: ﴿الْيُومُ نَخْتِهُ عَلَى آفَوهِهِم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيمِم وَشَهَدُ أَرَّجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ١٥]، وقال ﷺ: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ وَلِيَهِ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَلَ مَرَّ وَ وَالِيّهِ مَعَمُونَ ﴾ وقال ﷺ: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْمَلُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقال ﷺ وقال الله كا يَعْمَلُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ مَا تَعْمَلُونَ أَن الله لا يَعْمَلُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْمَلُو كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقال الله كا يَعْمَلُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْمَلُو كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقال الله كا يَعْمَلُو كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقال عَلى الله على أفواهم على الله على أفواهم على المُودِيرَا مِنْ الله على أفواهم على المُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا خُلُونَ طَننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْمَلُو كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

وهذا من رحمة الله ﷺ أن نبهنا لهذا اليوم، وبيَّن لنا، حتى لا نغفل، ولا نذهل عن ذلك اليوم، ونستعدله بالعمل الصالح، ولم يتركنا ﷺ دون أن يخبرنا، ويبيَّن لنا مستقبلنا.

نسأل الله أن يرزقنا الاستعداد لهذا اليوم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.





﴿ اَلْقَارِعَةُ ۚ ۞ مَا اَلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن كَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن كَالْفِينِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ۗ ۞ فَهُو فِي عِشَةٍ رَاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ ۗ ۞ فَأَمُّهُ هَا وَيَدُ ۞ فَأَمَّهُ مَا وَيَدُ ۞ وَمَا أَدْرنكَ مَا هِيهُ ۞ نَازُ حَامِينَةٌ ۞ وَالقارعة: ١-١١].

قال على: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۚ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾، القارعة هي: القيامة، وسميت بذلك؛ لأنها تقرع الأسماع بهولها، وإزعاجها.

نبه إلى ذلك؛ ليستعد العباد لهذا اليوم، ولقائه؛ لأنه لا ينجي من أهواله إلا الأعمال الصالحة، فالمؤمنون لا يفزعون في هذا اليوم، قال عَن الأعمال الصالحة، فالمؤمنون لا يفزعون في هذا اليوم، قال عَن نُكُمُ اللَّذِي كُنتُم وَلَنَا لَقَامَهُمُ الْمَلَيْكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ فِي الانبياء: ١٠٣].

بينما شدة الهول، والإزعاج إنما تكون على الكافرين فقط؛ لأنهم لم يستعدوا لهذا اليوم، وليس معهم زاد من الأعمال الصالحة تؤمنهم من الخوف، ولذلك يهولهم، ويفزعون.

وقد كرر الله على ذكر هذا اليوم، فقال عند: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١

وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾، أي: أي شيء تعلمه عن القارعة، وعن أهوالها؟ ، والخطاب هنا لجنس الإنسان؛ لأننا في غفلة عن ذلك اليوم، ولا يأتي لنا على بال، ولا ذكر، كأننا آمنون منه، فالله و لله يُنه يذكرنا به؛ من أجل أن ننتبه، ونستيقظ من رقدتنا، ما دمنا في زمن الإمكان قبل أن يفاجئنا بغتة، ثم لا مفر لنا منه.

ولما عظم الله على من شأن هذا اليوم، وفخمه، ونبه العقول إليه، بينه بقوله على: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَالْجَبَالُ كَالْجَبَالُ مَا لَمْ يَعْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه والآخرون، والآخرون، والآخرون، ولا يغيب منهم أحد، ويقومون من قبورهم، ويحشرون في صعيد واحد، ويتجهون إلى المحشر، كما قال على: ﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ ويتجهون إلى المحشر، كما قال على: ﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ الأجداث هي: القبور، ويكونون كالجراد حال انتشاره على وجه الأرض، يغطيها بكثرته، فالناس يوم القيامة يكونون مثل الجراد يغطون وجه الأرض من كثرتهم، ويهونون، ويذلون، حتى يكونوا كالفراش، والفراش هو: الخشاش، ﴿ الْمَبْثُوثِ ﴾، أي: المنتشر؛ كما في قوله على: ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر: ٧].

قال على عظمها، وضخامتها، وقسوتها، لا تدركها الأسلحة، ولا المعدات على عظمها، وضخامتها، وقسوتها، لا تدركها الأسلحة، ولا المعدات الثقيلة إلا بجهد، وكلفة؛ وذلك من قسوتها، وشدتها، ولكن في يوم القيامة تذوب، وتصير هباءًا، ﴿كَالْمِهْنِ ﴾، والعهن هو: الصوف، ﴿ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ فالجبل القاسي الصلب الصعب يكون لينًا ضعيفًا مثل الصوف المنفوش، والصوف لاسيما إذا كان منفوشًا، فإنه يكون لينًا، كذلك الجبال الصلبة

تكون لينة في يوم القيامة؛ من شدة الهول، فإذا كان هذا حال الجبال، فما بالإنسان الضعيف؟

ثم إنه و الناس في هذا اليوم الهائل بحسب أعمالهم، فتنصب الموازين، وتوزن فيها الأعمال، وذلك لكل عبد، توضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة، كما توزن الأموال، والأثقال في الدنيا؛ لأن اليوم يوم عدل، لا ظلم فيه، ولا يضيع لأحد شيء، مهما قل، أو صغر، سواء من خير، أو شر.

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ ۞ ﴾ ، أي: رجحت حسناته بسيئاته ، ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَاضِيَةٍ ﴾ ، يكون هنيئًا عيشه ، صافيًا ، سارًا ، و ﴿ رَّاضِيَةٍ ﴾ ، بمعنى مرضية ، أي: يرضى عن أعماله ، ويسر ، ويفرح بها.

فلا تعلق أملك على أصدقائك، وأقاربك، ففي الآخرة ليس هناك إلا حسناتك، أو سيئاتك، فلا تلتفت إلى أحد، وليس لك طمع في أن أحدًا سيساعدك.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴿ ﴾ ، أي: رجحت سيئاته بحسناته ، ﴿ فَأَمُّهُ ﴾ : أم رأسه ، وهي: دماغه ، ﴿ هَ اوِيَ أُنَّهُ ﴾ أي: أنه يهوي على رأسه في جهنم ؛ تعذيبًا له.

وقيل: المراد: أن مأواه النار التي ليس له مأوى غيرها، أي: كما يأوي الإنسان إلى أمه في هذه الدنيا.

ثم قال: ﴿ وَمَا أَدُرُكُ مَا هِ يَهُ ۞ ﴾، تهويل لشأنها.

﴿نَارُ حَامِيتُ ﴾.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا»(١).

فهذه السورة على وجازتها فيها: آيات بينات، وفيها: تنبيه، وفيها: بيان لما تؤول إليه هذه الدنيا من الفناء، والزوال، وبيان لحال الآخرة، وما يكون فيها، وفيها: بيان لمصير الناس يوم القيامة، فهم لا يخرجون عن هذا المصير، منهم من يكون ممن ثقلت موازينه، ومنهم من يكون ممن خفت موازينه، وتثقل الموازين، أو تخف بالأعمال، والأعمال محلها في هذه الدنيا، فأنت الآن في محل العمل، ويمكنك أن تتوب من السيئات، وان تكثر من الحسنات، فالله وقتح لك باب التوبة، فتب إلى الله، والله وقلة يقبل توبتك، ويمحو سيئاتك ويبدلها حسنات.

فينبغي التنبه، ولا تضيع نفسك، ولا تغامر، ولا تغفل عن ذلك ما دمت في زمن الإمكان، واعلم بأن الصحة لا تدوم، وكذلك الفراغ، والقوة، في زمن الإمكان، واعلم بأن الصحة لا تدوم، وكذلك الفراغ، والقوة، فبادر ما دمت متمكنًا قبل فوات الأوان، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِمُ جُلُ وَهُوَ يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٣٠) واللفظ له.

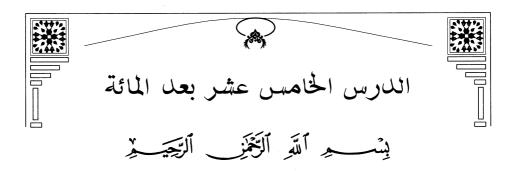

﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلَّا لُو تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُّنَ ٱلجُنجِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرُوُنَّهَا عَيْنَ ٱلنَّعِيمِ ۞ [النكاثر: ١-٨].

قال على: ﴿ أَلْهَنكُمُ ﴾ ، أي: شغلكم ، ﴿ التَّكَاثُرُ ﴾ ، أي: التكاثر في الأموال، والأولاد، كما قال على: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْخَيَوْةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّهِ وَالْأَوْلَةِ وَالْأَوْلَةِ ﴾ [الحديد: ٢٠] ، فمهمة الإنسان الآن، وكل ما يشغله هو أن يكون أكثر الناس مالًا ، ويكون أكثر الناس أولادًا ، بل ويفاخر بذلك ، وهذا يشغل الإنسان عن العمل الصالح ، فكل همه التكاثر من الأموال ، والأولاد ، وأمور الدنيا ، وأما الآخرة فهو غافل عنها.

وما زال يلهيكم هذا التكاثر، ويشغلكم، ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾، فلا تدري الا عندما يفاجئك الموت، وما أكملت أعمالك التي تعملها، فيفاجئك الموت، وتنقل إلى المقبرة، وليس معك من هذا التكاثر إلا كفنك فقط، فقد دخلت الدنيا، وأنت ليس عليك شيء، وخرجت منها عريانًا، ليس

معك إلا الكفن، والعمل فقط.

وقال: ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ الله وَلَمْ يَقَلَ: «حتى صرت إلى المقابر»؛ لأن المقابر مؤقتة، وليست دائمة، فأنت في المقابر مثل الزائر تنتظر فيها ؛ لهذا سميت «دار البرزخ»، والبرزخ هو: الحاجز بين الشيئين (۱)، والمقابر دار فاصلة بين الدنيا، والآخرة، ليس الإنسان دائمًا فيه، إنما هي محطة انتظار، ثم ينتقل منها بعد ذلك إلى دار المقام، ومن هنا يخطئ من يقول عند وفاة شخص: «نُقِل فلان إلى مثواه الأخير».

فالقبر ليس مثواه الأخير، بل مثواه الأخير يكون إما في الجنة، وإما في النار؛ ولذلك سميت الدار الآخرة بدار القرار، أي: التي ليس بعدها رحيل، قال على: ﴿وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ ﴾ [غافر: ٣٩]. وأما القبر إنما هو منزل مؤقت.

قال ﷺ: ﴿كُلَّاكُ، حرف تنبيه، وزجر، ﴿سَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾، ما خرجتم به من هذه الدنيا، وتعلمون مآلكم في الآخرة، وما هو أمامكم، فأنتم الآن تعلمون، ولا تعملون.

<sup>(</sup>۱) انظر: مادة (بزخ) مقاييس اللغة (۱/ ٣٣٣)، وتاج العروس (٧/ ٢٣٤)، ولسان العرب (٣/ ٨).

﴿ لَتَرَوْنَ ٱلْمَحِيمَ ۚ لَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۚ لَهُ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۗ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّ ﴿ كَالَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۚ لَى لَتَرَوُنَ ۖ ٱلْجَحِيمَ ۚ لَى ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ

اللَيْقِينِ ۞﴾، فالعلم ثلاث درجات: الدرجة الأولى: علم اليقين، وهو الذي تعلمه من الكتاب، والسنة، فأنت لم تعاينه، ولكنك تعلمه من الخبر الصادق.

الدرجة الثانية: عين اليقين، وهو أنك إذا شاهدت الشيء بعينك، ووقفت عليه صار عين اليقين، وهو أقوى من علم اليقين.

الدرجة الثالثة: حق اليقين، قال عِلا: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ ﴿.

﴿ لَتَرَوْنَ ٱلْجَدِيمَ ﴾ ، أي: جهنم ، فالناس يرون الناريوم القيامة عيانًا ، قال على: ﴿ وَجِأْنَ ءَ يَوْمَ إِنْ كِهَنَّمُ ﴾ [الفجر: ٢٣] ، فيراها الناس بعد أن كانوا يسمعون عنها ، وتوصف لهم في الدنيا ، أما في الآخرة فإنهم يرونها عيانًا ، لا يشكون فيها ، قال على : ﴿ وَرَاءَ اللَّهُ جَرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا فَي الكهف: ٣٥] .

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾ ، أي: تحاسبون يوم القيامة عن النعم التي أنعمها الله عَلَى عليكم في الدنيا ، هل شكرتموها ؟

فالنعيم الذي أنعمه الله ﷺ عليكم في الدنيا، لها ثمن، وثمن النعم هو الشكر، وستحاسب عن ذلك.

عن أبي هريرة وظِيْنَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ

القِيَامَةِ -يَعْنِي العَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ - أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيَكَ مِنَ المَاءِ البَارِدِ»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَ

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه.

## 

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٠).

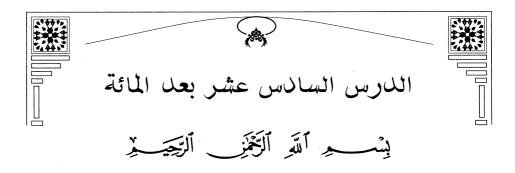

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ [العصر: ١-٣].

هذه السورة العظيمة على اختصارها، ووجازة ألفاظها، وبلاغتها، فيها كفاية لمن تأملها، وعمل بها، يحفظها: الصغير، والكبير، والعامي، والمتعلم.

فقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾، الواو: واو القسم، والعصر هو: الوقت، الليل والنهار، فالعصر، والدهر، والزمان كله بمعنى واحد، وقد أقسم به الله ﷺ، وهو يقسم بما شاء من خلقه ﷺ، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية؛ ليلفت الأنظار إليه، فالعصر له أهمية عظيمة؛ لأنه وقت، وزمان العمل الصالح، والعمل السيئ أيضًا، فكل الأعمال تقع في هذا العصر، قال ﷺ: ﴿وَهُو اللَّذِي جَعَلَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ الفرقان: ٢٢].

فهو فرصة لمن وفقه الله ﷺ، واستغله، وأما من ضيع دهره، وعمره،

وحياته في اللهو، واللعب، والغفلة، أو بالاشتغال بالدنيا، والانصراف عن الآخرة فهو خاسر خسارة لا تجبر، مهما كان من الأفراد، أو الدول، وكل أحد.

وجواب القسم هو قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسَرٍ ۞ ﴾، وهذا يشمل كل إنسان إلا من اتصف بهذه الأربع صفات المذكورة.

الصفة الأولى: الإيمان بالله ﷺ، قال ﷺ: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، آمنوا بالله ﷺ، وأما الذين كفروا، وأشركوا، فإن هؤلاء باقون في الخسران، ولا ينجون منه.

الصفة الثانية: العمل الصالح؛ ولهذا قال على: ﴿ وَعَكِمِلُوا الفَهَلِحَتِ ﴾ لأنه لا يصح الإيمان بدون عمل، كما أنه لا يصح العمل بدون إيمان، فإنه لا يدمن أن يجتمع الاثنان: الإيمان، والعمل الصالح؛ لهذا قال العلماء: (الإيمان قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية).

وإذا كان العمل داخلًا في حقيقة الإيمان، وتعريفه، فما وجه عطفه على الايمان؟

الجواب عن هذا: أنه داخلٌ في الإيمان، ولكن عطفه و على الإيمان؛ نظرًا لأهميته، فيكون بذلك ذكره مرتين: مرة داخلًا في الإيمان، والمرة الأخرى مفردًا؛ لأهميته، وتوكيده؛ كما قال عن : ﴿ كَفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنْتِينَ ﴿ البقرة: ٢٣٨]، فعطف الله و الصلاة

الوسطى، وهي: صلاة العصر (١)، على الصلوات الخمس مع أنها داخلة فيها؛ لأهميتها، والتنبيه عليها، وبيان فضلها، فهو من عطف العام على الخاص، وله نظائر.

قال على: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَيْكَ بِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، فجبريل، ومِيكَال المَلائكة، فعطفهما؛ لأنهما أفضل الملائكة، وذلك لأن جبريل المنظمة جاء بالوحي الذي فيه حياة القلوب، ومِيكَال المنظمة موكل بالقطر، والمطر الذي هو حياة الأرض بعد موتها، فعطفهما الله على الملائكة؛ لفضلهما، ومكانتهما وميزتهما على الملائكة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (٢٠).

فالإيمان ليس شيئًا واحدًا، هو التصديق فقط -كما يقولون-، بل إن الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح: «الإيمان بضعٌ وَسِتُونَ، أَوْ سَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١٦٩)، وزاد المسير (١/ ٢١٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٤٩١)، وتفسير القرطبي (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٨) بلفظ: «فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وأحمد في المسند (٣) أخرجه مسلم (٥٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٠٩/١)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٣٨٤)، والطبراني في الأوسط (٤٧١٢)، والبيهقي في الشعب (١/ ٨٧)، بلفظ: «فَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

فهذا الحديث بين أن الإيمان قولٌ، وعملٌ، واعتقادٌ، قولٌ في قوله ﷺ: «أَعْلَاهَا: قَوْلُ في قوله ﷺ: «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»، واعتقاد بالقلب؛ كما في قوله ﷺ: «وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الطَّرِيقِ»، واعتقاد بالقلب؛ كما في قوله ﷺ: «وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الْإِيمَانِ».

وقوله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمَّوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ۞﴾.

وكذلك قوله عَلى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتْهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الانفال: ٢-٤]، فهذه كلها أعمال، ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، هذا حصر، وكما قال الحسن البصري كَلَّهُ: «لَيْسَ الإِيمانُ بالتَحلي، وَلا بالتَمنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في القُلوب، وَصدقَتْهُ الأَعْمالُ»(١).

قال عَلى: ﴿ قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ المؤمنون: ١] ، وبين وصفهم ، فقال عِلى : ﴿ النَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْفَرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا لِلنَّكُوٰ وَ فَنعِلُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا لِلنَّكُوٰ وَفَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَادُونَ مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِقُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِقُونَ ۞ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِقُونَ ۞ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِقُونَ ۞ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِقُونَ ۞ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يَعْوَلُونَ ۞ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهُمْ يَعْوَلُونَ ۞ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ فَعَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْطُونَ هُ إِلّا اللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ . وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى مَلَوْتِهِمْ فَعَلَا عَلَى اللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ . . وَاللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ . . . وَاللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشَعُونَ ۞ . . . وَاللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهُمْ خَلْعُونَ هُمْ فَي صَلَاتُهُمْ وَلَيْ عَلَى عَلَى اللّذِينَا عَلَى اللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهُمْ وَاللّذَ عَلَى الللّذَيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَي عَلَى الللّذِي اللّذَي عَلَى اللّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهُمْ فَي صَلَالِهُ عَلَى الللللّذَي الللّذَي عَلَى الللّذَي عَلَى الللّذَي عَلَى اللّذَي عَلَى الللّذَي عَلَى الللّذَي الللّذَي عَلَى الللّذَي الللّذَي عَلَى الللّذَي الللّذَي عَلَى الللّذَي الللّذَي الللّذَي الللّذَي الللللّذَي الللّذَي الللّذَي الللللّذَاتِهُ الللللّذِي الللّذَي الللّذَي اللّذَي اللللّذَاتِهُ اللّذَالِي اللللّذَالِي الللللّذَالِهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ٣٦٩)، وتفسير القرطبي (١٠/١٠).

فالإيمان ليس مجرد اعتقاد القلب، كما هو قول المرجئة، بل الإيمان قولٌ باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

وفي هذه السورة العظيمة يقول على: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الضَّلِحَاتِ ﴾ ، ما قال على: ﴿ وَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الضَّلِحَاتِ ﴾ .

الصفة الثالثة: التواصي بالحق: في قوله على: ﴿ وَتَوَاصَوا أَبِالْحَقِ ﴾ ، يوصي بعضهم بعضًا ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويدعون إلى الله على فليس الإنسان مقتصرًا على نفسه ، ويعتقد أنه إذا صلح ، فلا عليه من الناس ، ما عليه إلا نفسه فقط ، لا ، بل عليه واجب نحو إخوانه ، وعليه واجب الدعوة إلى الله على الله عليه واجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، عليه تعليم العلم النافع.

 ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عَنَلَهُ: «اعْلَمْ -رَحِمَكَ اللهُ-: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلَّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ:

الأولى: الْعِلْمُ، وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَةِ.

الثانية: الْعَمَلُ بِهِ.

الثالثة: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرابعة: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ (١).

فقد أخذ كلله هذه الأمور الأربع من سورة العصر.

ولأهمية هذه السورة العظيمة كان الصحابة إذا أرادوا أن يتفرقوا بعد اجتماعهم في طريق، أو في مجلس، فإن بعضهم يقرأ على أخيه سورة العصر، ثم يتفرقون.

وقال الإمام الشافعي كَلَيْهُ: «لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم».

فهذه السورة حجة على العباد، فلا نجاة من الخسران إلا بالاتصاف بالأربع صفات، والتي تشمل الدين كله، على اختصارها، ووجازتها، وتفصيل هذه السورة كل ما جاء في الكتاب، والسنة من القول، والعمل. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

<sup>(</sup>١) انظر: ثلاثة الأصول مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ (١/ ١٨٥).



﴿ وَيْلُ لِحِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّا لَيُنْبِذُنَّ فِي ٱلْحُطْمَةِ ۞ وَمَا آذَرَبْكَ مَا ٱلْحُطْمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْتِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّقْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ۞ [الهمزة: ١-٩].

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ ۞﴾، هاتان صفتان قبيحتان، وهما: الهمز، واللمز، فالهمز يكون بالفعل، واللمز يكون بالقول.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنّ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوَا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ ﴿ [النوبة: ٥٨]، أي: يتكلمون في حق الرسول ﷺ في توزيع الصدقات.

﴿هُمَزَوِ لَمُزَوَى ، فمن اتصف بهاتين الصفتين ، أو بإحداهما فإنه متوعد بهذا الويل ، فالذي يهمز الناس بيده ، أو لسانه ، أو شفته ، أو عينه ؛ احتقارًا لهم ، والذي يتكلم فيهم ، ويعيبهم بلسانه ، متوعد بالويل ، وهو : العذاب الشديد ، وقيل : إنه واد في جهنم ، فالمسلم لا يكون همازًا ، ولا لمازًا .

﴿ٱلَّذِي جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾، أي: أنه ليس هم إلا جمع الدنيا، وحسابها،

وما زاد من ماله، وما نقص، ليس له هم إلا الدنيا، وحساب الدنيا، وأما الآخرة فإنه غافل عنها، والمفروض أن الإنسان لا يجمع المال لمجرد الجمع، إنما يجمع المال؛ لينفقه في سبيل الله والمدين، وليتصدق به على الفقراء، والمحتاجين، ويزكي، ولينفق على نفسه، وعلى من تلزمه نفقته، قال على: ﴿ عَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَالْفَقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَالْفَقُوا مِمّا وَلَيْ اللّه وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. وفي رَزُقْنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. وفي القرآن آيات كثيرة، يأمر الله والله المنه بالإنفاق، وأما الذي ليس لهم هم إلا جمع المال، وزيادته في الأرصدة، ولا ينتفع منه أحد، فهذا متوعد بالويل.

قال ﷺ: ﴿ يَخْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدُهُ ۞ ﴾، أي: يظن أن هذا المال سيخلده في النعيم، وفي الجنة، والسرور.

لن ينفعك المال إلا إذا استعملته في طاعة الله على فحينها يصير لك نفعًا في الدنيا، وأجرًا في الآخرة، فهذا هو المال النافع؛ كما صح عن النبي على النبي قوله: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»(١).

وليس هذا ذمًا لمجرد جمع المال من وجوهه الصحيحة، ولكن المراد الجمع الذي لا يكون معه إنفاق على الوجه الصحيح، فهذا هو الجمع المذموم، قال على: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ﴾ [المعارج: ١٨]، جمع المال، فَأَوْعَاهُ، أي: أَوْكَاهُ، ومنع حق الله على منه من النفقات، ومن إخراج الزكاة؛ لهذا جاء في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۱۱۲)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (۱) أخرجه البيهقي في الآداب (۱/ ۳۲۰)، وفي الشعب (۲/ ۶٤٦).

## الحديث: «لا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ»(١).

وقال الحسن البصري عَلَيْهِ: «يَا إِبْن آدَم سَمِعْت وَعِيد اللَّه ثُمَّ أَوْعَيْت اللَّه ثُمَّ أَوْعَيْت اللَّه ثُمَّ أَوْعَيْت اللَّه يَا اللَّهُ ثَالًا (٢).

والإنسان منهي -أيضًا - عن تبذير، وإضاعة المال، فعليه أن يحفظ ماله، لكن ينبغي، ولا يقتصر على جمعه فقط.

﴿ لَيُنْبُذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴾، اللام موطئة للقسم، أي: والله لينبذنَّ، أي: ليطرحن، ﴿ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴾، وهي: النار، فلم ينفعه ماله، والحطمة من أسماء النار.

## فلها صفتان:

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (۲۵۹۱، ۱۵۳۱)، واللفظ له، ومسلم (۱۰۲۹) من حديث أسماء اللها.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲٤٠).

الصفة الثانية: في قوله على: ﴿ اللَّهِ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفَعِدَةِ ﴿ ﴾ ، أي: يصل حرها إلى القلوب، فهي لا تصل إلى الجلد فقط مثل نار الدنيا، بل هذه النار يجد الكافر حَرّها في قلبه، فيحترق قلبه، لكنه لا يموت، قال على: ﴿ مُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ [الأعلى: ١٣]. فأقوى شخص في الدنيا، لو احترق بنار الدنيا فإنه سيموت فورًا، وهي جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم، وأما نار الآخرة فلا موت فيها؛ وذلك من أجل أن يتمدد عذابه فيها –نسأل الله العافية – ؛ لذا يتمنى الكافر أن يموت، قال على: ﴿ وَنَادَوُا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا لَعَافِيهُ ، ومرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار، أن يدعو الله لهم بالموت؛ ليستريحوا.

فهي نار مغلقة مطبقة عليهم، لا يمكن فكها، قال على: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴾، أي: مغلقة مطبقة محكمة، فلا يفتح لهم باب، ولا يخرج منها من غم، ولا يدخل فيها روح أبد الآباد.

﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ ، صفة لمؤصدة ، عمدٍ من الحديد من وراء الأغلاق ، والمراد: بأن العمد صارت وصدًا للباب كالقفل ، والغلق له ، وهذا توكيد ليأسهم في الخروج ، وتيقنهم من حبس الأبد ، فما لهم حيلة في الخروج منها.

هذا ونسأل الله النجاة من النار، والفوز بالجنة، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

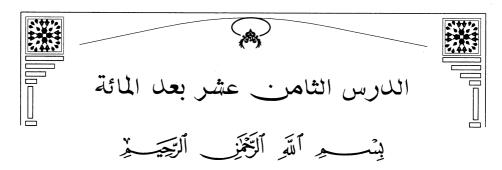

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ۞ ﴿ الفيل: ١ - ٥].

قال عَنْ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَادَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾.

قصة الفيل قصة معلومة مشهورة، وذلك: أن أبرهة ملك الحبشة، وكان ملكًا جبارًا نصرانيًا، وكان يحكم اليمن من قبل الحبشة بعدما قتل الحميريين – ملوك حمير – الذين كانوا يملكون بلاد اليمن، وقد بنى بصنعاء كنيسة يضاهي بها البيت العتيق، وسماها «القليس»؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، وأراد أن يصرف إليها الناس عن البيت الذي هو شرف العرب، وعزهم، إلى تلك الكنيسة.

ولما رأى أن الناس لا يقبلون هذه الكنيسة، ولا يلتفتون إليها، وأنهم لا يزالون يذهبون إلى الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق، أراد أبرهة أن يهدم

الكعبة المشرفة، حتى لا يكون هناك إلا تلك الكنيسة، فجمع جيشًا عظيمًا ؛ لهدم الكعبة المشرفة، ومعه أفيال، وجاء قاصدًا مكة المكرمة، فما مر بحي من أحياء العرب إلا وقد حطمه، فلا يقف في وجهه أحد؛ لقوته، وجبروته، وبطشه، إلى أن وصل إلى مكة، إلى المغمس قرب الحرم، وعسكر فيه بقواته، وفيله العظيم، وحينئذ لجأ أهل مكة، ومن حولهم إلى الجبال، لأنهم ليس لهم حيلة تجاه هذا الجيش الغاشم، ولم يبق إلا أن يباشر هدم الكعبة المشرفة كما يزعم.

وأغار جيش أبرهة على سرح أهل مكة، فأخذوه، وكان في السَّرْح مائتا بعير لعبد المطلب جد رسول الله على وقد بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وأمره أن يأتيه بأشراف قريش، وأن يخبرهم أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت، فجاء حناطة إلى عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: «والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته، وحرمه، وإن يخل بينه، وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه».

فقال له حناطة: فاذهب معي إليه، فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلًا جسيمًا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره، وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له: «ما حاجتك؟»، فقال للترجمان: «إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي». فقال أبرهة لترجمانه: قل له: «لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتًا هو دينك، ودين آبائك، قد جئت؛ لهدمه، لا تكلمني فيه؟»، فقال له عبد المطلب: «أَنَا رَبُّ الْإِبل،

وَلِلْبَيْتِ رَبُّ يَحْمِيهِ». فصارت هذه الكلمة العظيمة على الألسنة إلى الآن.

ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة، والتحصن في رؤوس الجبال؛ تخوفًا عليهم من معرة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله، ويستنصرون على أبرهة، وجنده، فدعا عبد المطلب ربه، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة.

فلما أن أراد أبرهة الجبار مباشرة هدم الكعبة ، بَرَكَ الفيل الذي معه ، ولم يتوجه إلى الكعبة ، وكانوا إذا أقاموه ، ووجهوه إلى جهة غير جهة الكعبة مثل الشام ، أو اليمن ، فإنه يهرول ، وإذا وجهوه إلى جهة الكعبة بَرَك ، فحبسه الله عَلَيْهِ .

وبينما هم كذلك إذ جاءتهم فرقانٌ من الطير من جهة البحر، وهي: طير أبابيل، أي: جماعات، جماعة بعد جماعة مسلحة بالحجارة، فكل طائر معه ثلاثة أحجار: حجرٌ في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص، والعدس، فلما توسطت القوم حصبتهم، فصارت الحجارة تدخل من دماغ أحدهم، وتخرج من دبره، حتى أتت عليهم جميعًا، وأهلكهم الله نهيه، وحمى بيته منهم.

هذه هي قصة أبرهة، وأصحاب الفيل، وفي هذه السورة يذكر الله ولي هذه السورة يذكر الله ولي الله والله والل

قال ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَكُ ﴾، ألم تريا محمد، فهذا استفهام تقريري، أي: قد

علمت، والرؤية هنا معناها: العلم، وإلا فإن الرسول ﷺ ما حضر هذه الواقعة.

﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ﴾ ، خطاب لرسول الله ﷺ ، وجائز أن يكون خطابًا لكل من يعقل.

وَأَلَمْ بَجُعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ، في ضياع ، فكيدهم ، والهول الذي جاءوا به صار ضياعًا أمام قدرة الله ، وبأسه ، والله على ما أنزل عليهم جنودًا ، ولا أنزل عليهم دبابات ، أو أسلحة فتاكة ، ولكنه على أرسل عليهم طيرًا صغارًا ، معها حجارة صغيرة جدًا في حجم الحمص ، ولكن هذه الحجارة ليست مثل الحجارة العادية ، بل إنها حجارة من النار.

والاستفهام في قوله على: ﴿ أَلَمْ بَجْعَلَ ﴾ للتقرير، أي: قد جعل ﴿ كَلْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ أي: قوة ضائعة، لاقيمة لها، وقابل في تَضْلِيلٍ ﴾ أي: قوة ضائعة، لاقيمة لها، وقابل الله عَنْ هذه القوة بطير صغار، ولم يقابلهم بجنود، أو أسلحة، قال على: ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ﴾ [الفتح: ٧]، حتى إن البعوض من جنود الله عَلَى العَلْهُ الله عَلَى العَلْمَ عَلَى العَلَى العَلْمَ عَلَى العَلَى العَلَى العَلْمُ العَلْمُ الله عَلَى العَلْمَ عَلَى العَلْمُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى العَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى العَلْمُ عَلَى العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى العَلْمُ عَلَى العَلْمُ اللهُ الل

﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ ﴾، حجارة محماة من النار.

﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِم ۞ ، جعلهم الله ﷺ بعد هذا الحصب الذي أصابهم مثل التبن، فالعصف هو: التبن تبنًا، تدوسه الأرجل، فهم قد صاروا مثل التبن، فالله -جل وعلا- يحمي بيته؛ ولذلك سمي بالبيت العتيق؛ لأن الله يعتقه من الجبابرة.

هذا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه.

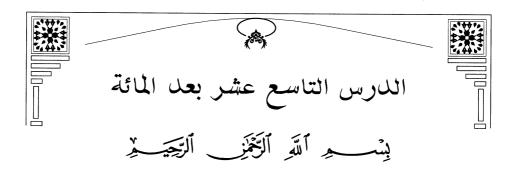

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِءَلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَلاَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْطَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴿ [قريش: ١ - ٤].

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ ، «لإِيلَافِ» ، اللام: لام الجر ، و «إِيلَافِ» مجرور ، و الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبل هذه السورة ، وهي : سورة الفيل ، إلا يلكفِ قُريشٍ ﴿ لِإِيلَافِ قُريشٍ مَا يَ : أهلكنا أصحاب الفيل ؛ لأجل قريش ، وإكرام هذه القبيلة التي هي سدنة بيت الله على العتيق الذي نجاه من كيد هذا الجبار ، وكانت قريش هي : تاج العرب ؛ بسبب أنهم جيران البيت العتيق ، وكانوا يتولون أمور الحجاج في الجاهلية بالرفادة ، والسقاية .

﴿إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿ أَي: كما أَلَفُوا الرحلتين، وكان من عادة قريش أن لها رحلتين؛ لأن مكة ليس فيها إنتاج، فهي واد غير ذي زرع؛ كما أخبر الله عن ذلك بقوله على على لسان نبيه إبراهيم عَلَيْهَ: ﴿رَبَّنَا إِنِّ اللَّهُ عَنْ ذَلك بقوله عَنْ على لسان نبيه إبراهيم عَلَيْهَ: ﴿رَبَّنَا إِنِّ اللَّهُ عَنْ بَوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحَرَّمِ البراهيم: ١٣٧]، فهم يجلبون أللها البضائع، والتجارة من هنا، وهناك، فكانت لقريش رحلتان تجاريتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ لأن فيه الدفء، والرحلة الأخرى كانت إلى

وتأمل قوله على: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ، ولم يقل: «فليعبدوا هذا البيت»، فأرشدهم الله على إلى شكر هذه النعمة العظيمة بأن يقيموا العبادة لله على ، وأما البيت فإنه مسجد، ومكان للعبادة، والمعبودهو: الله على ، قال على: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدِهِ ٱلْبُلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَمُ كُلُ النمل: ٩١].

﴿ ٱلَّذِتَ ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴾ ، أي: تفضل عليهم ، ووفر لهم الأرزاق ، والأمن من الخوف ، وهذا كله بسبب جوارهم لبيت الله الحرام ، فالرزق ، والأمن مقترنان ، كما أن الجوع ، والخوف مقترنان ، قال على : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ ﴾ [النحل: ١١٢].

قال ﷺ : ﴿ أُولَمْ نُمُكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَ أَكْ أَلَى اللهِ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٠]؛ لأن الخليل إبراهيم الله دعا

لهذا البيت؛ كما ذكر الله بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

فالله على وفر لهم الأمن، ووفر لهم الرزق، ولكنهم لما بُعِث رسول الله على كفروا به، وأخرجوه من مكة، أحلَّ الله على بهم عذابه، وضيق عليهم، قال على: ﴿وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا وَعَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِامُونَ ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٣]. فالنعم إذا لم تُشِكر فإنها تنقلب إلى نِقَم، فلما عصوا رسول الله على م وكفروا به، لم ينفعهم أنهم جيران البيت الحرام، بل أبدلهم الله بغيرهم، وفتح الله على لرسوله على قم مكة، وولاه عليها، وصارت في قبضة المسلمين –والحمد لله –.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْدِ ۞ وَلَا يَعُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱللَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ [الماعون: ١-٧].

قوله على: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾، خطاب للنبي على الله وهو خطاب للنبي على الله وهو خطاب لكل مسلم، ﴿أَرَءَيْتَ﴾، أي: علمت، والمراد هو: التعجب من حال هذا الذي يتصف بهذه الصفات، وهي:

الصفة الأولى: ﴿ اللَّذِى يُكَذِّبُ بِاللِّيبِ ﴾ ، أي: بالبعث، والحساب، والجزاء، وهو لابد من وقوعه، ولكن هذا الصنف من الناس يكذبون به، ولا يعتقدون البعث، والنشور، أو أنه يؤمن به، ولكنه لا يستعدله، فيتجنب المحرمات، ويقوم بالأعمال الصالحة.

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة؛ لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السامع فيه، وفي صفته، أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه.

الصفة الثانية: ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَاتِيمَ ﴾، يسئ إلى الأيتام، ويدفعهم بعنف، وقسوة، وهم ضعاف، فقدوا آباءهم، ومن يحنو، وينفق عليهم، فلذلك استحق الأيتام على المسلمين العناية بهم؛ تعويضًا لما فقدوه من آبائهم؛ لذلك فإن كفالة اليتيم فيها فضلٌ عظيم.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (١).

عن أبي هريرة وظائه عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: «خَيْر بَيْت فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْت فِيهِ يَتِيم يُسَاء إِلَيْهِ -ثُمَّ قَالَ بِيُّت فِيهِ يَتِيم يُسَاء إِلَيْهِ -ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ - أَنَا وَكَافِل الْيَتِيم فِي الْجَنَّة هَكَذَا» (٢). وفيه: دليل على فضل كفالة اليتيم، والقيام بشئونه.

ولكن هذا الصنف من الناس يحتقرون اليتيم، ويستضعفونه، ويسيئون إليه بالقول، والفعل، فيزجرونه بالقول، ويدفعونه بالفعل، وهذه جريمة عظيمة لا يفعلها إلا من يكذب بالدين، وأن الله والله المستبعاديه يوم القيامة على هذا الصنيع.

الصفة الثالثة: ﴿ وَلَا يَمُثُنُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ، أي: لا يحث، ويرغب في إطعام المساكين، والفقراء، والفقير هو: الذي لا شيء له يَقُومُ بأوده، وكفايته، فالفقراء لهم حق على الأغنياء، فإن الله ﷺ قد جعل للفقراء نصيبًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۳۰٤)، ومسلم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٩)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (٣٨٨/١٢) بلفظ: «إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ».

في الزكاة؛ جبرًا لحاجتهم، وفقرهم.

وإذا كان هذا الوعيد في حق الذين يُصَلونَ، ولكنهم لا يُصَلونَ على الصفة المشروعة، فكيف بالذين لا يُصَلُّونَ أصلًا، ولا يعرفون الصلاة؟.

﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ ، يدخل في الصلاة ، ولا يدري ماذا يقول ، وماذا يفعل ؛ لأنه مشغول بدنياه ، وأفكاره ، ولا يحضر قلبه فيها ، وأيضًا لا يخشع قلبه في الصلاة ، والله ﷺ يقول : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ المؤمنون : ١ - ٢].

فروح الصلاة هو: الخشوع، والخضوع لله في وهؤلاء لا يخشعون في صلاتهم، فهو ساه عن ذلك، غافل عنه، لايُصَلُّونَ في الوقت، بل يؤخرون الصلاة عن وقتها، ويخرجونها عن وقتها، فالسهو عن الصلاة أنواع كما ذكره العلماء.

وكذلك هم ساهون عن إتمامها، والإتيان بشروطها، وأركانها، وواجباتها، فالسهو عن الصلاة يشمل كل هذه الأنواع.

وينقرها نقرًا سريعًا؛ ليخرج منها، ولايطمئن لا في القيام، ولا في الركوع، ولا في السجود، وهذه هي صلاة المنافق.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ إِلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، يَعُلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا »(١).

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَسُوأَ النَّاسِ سَرِقَةً، الَّذِي يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» (٢). «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» (٢).

## فصفة صلاة المنافق:

أولًا: لا يقيم ركوعها.

ثانيًا: لا يقيم سجودها.

رابعًا: يؤخرها عن وقتها، فإذا قاربت الشمس الغروب، قام، وصلى أربعًا على هذه الصفة.

فصلاته شكلية، وليست مجزية، أو نافعة له، وهذا كله داخل في قول الله عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ .

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۸/ ۹۰)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۵۸)، وابن حبان في صحيحه (٥/ ۲۰۹)، والطباني في الكبير (٣/ ٢٤٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٢).

سَاهُونَ ۞﴾. قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وقتها»(١).

وقال عطاء بن دينار: «الحمد لِلَّهِ الَّذِي قَالَ: عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ وَلَمْ يَقِلْ فِي صَلَاتِهِمْ ساهُونَ وَلَمْ يَقِلْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ».

وذلك لأن السهو في الصلاة يقع للمسلم، بل إنه قد وقع للرسول على الله الله و الله

وقد ثبت في الصحيح، والسنن سَهْوُ النَّبِيِّ ﷺ في الصلاة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟، قَالَ: «لَا، وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَمَا أَنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ (٢).

قال الحافظ: (وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُقُوعِ السَّهْوِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فِي الْأَفْعَالِ) (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۱٤٠)، والدولابي في الكنى والأسماء (۲/ ۸۲۷)، والبيهقى في الكبرى (۲/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۹)، وأبو داود (۱۰۲۰، ۱۰۲۲)، والنسائي (۱۲٤۲، ۱۲۶۳، (۲) ، (۲) ، ۱۲۲۶، ۱۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١/ ٤٠٤).

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ [الماءون: ٥]. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْآيَةُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِثْلَ جَمِيعِ الدُّنْيَا، هُوَ الَّذِي إِنْ صَلَّى لَمْ يَرْجُ خَيْرَ صَلَاتِهِ، وَإِنْ تَرَكَهَا لَمْ يَخَفْ رَبَّهُ ﴾ (١٠).

الصفة الخامسة: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَآءُونَ ﴾ ، يراءون الناس ، فلا يصلون لله ﷺ ، وإنما يصلون رياءًا ، فإذا رآهم الناس صلوا ، وإذا غفلوا عنهم تركوا الصلاة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ضَلَّىٰ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَیْ فَقَالَ: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: «یَقُومُ الرَّجُلُ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: «یَقُومُ الرَّجُلُ فَیْزَیِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا یَرَی مِنْ نَظرِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ»(٣).

انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، واللفظ له، ومسلم (١٧) من حديث عَائِشَةَ رَبُّهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٦٧)، واللفظ
 له، والبيهةي في الشعب (٤/ ٥٠٢).

فإذا كان في حضرة الناس فإنه يزين صلاته، وإذا كان غائبًا عن الناس، فإنه يفرط فيها، فهذا، وإن صلى، فصلاته لا تقبل.

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ وَهُمُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ ، يَقُولُ الله ﷺ فَالُهِ عَنْ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى النَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ ﷺ : «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ » (٢).

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ إِنَّهُ ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأولين والآخرين لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَظْلُبْ ثَوَابَهُ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَظْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ﴾ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِياتُ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيذُ جَهَنَّمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣٩/٣٩)، واللفظ له، والطبراني في الكبير (٤/٢٥٣)، والبغوي في شرح السنة (١٤/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٢)، واللفظ له، وأحمد في المسند (١٥/ ٣٨٢)، والبيهقي في الشعب (٩/ ٣٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٣)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٤١٨/٢٩)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ١٣١)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٠٧)، والبيهقي في الشعب (٤/٩).

مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ أُعِدَ ذَلِكَ لِلْمُرَائِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لِحَامِلِ كِتَابِ اللَّهِ وَلِلْمُصَّدِّقِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ وَلِلْحَاجِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلِلْخَارِجِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ وَلِلْحَاجِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلِلْخَارِجِ فِي مَيْلِ اللَّهِ»(١).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَذَكَّرُوا الرِّيَاءَ فَقَالَ رَجُلُّ يُكَنَّى بِأَبِي يَزِيدَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ» (٢).

وأما من عمل عملًا لله، فَاطَّلَعَ عليه الناس، فأعجبه ذلك، فهذا لايعد ياء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ العَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَهُ أَجْرَانِ، أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ العّكزيَةِ» (٣).

والصفة السادسة: ﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞﴾، والمراد بالماعون هو: كُلُ ما يحتاجه الناس من الْعَارِيَةِ: كَعَارِيَةِ السيارة، وعَارِيَةِ الدواب، وعَارِيَةِ الفأس، وعَارِيَةِ الْدُو، وعَارِيَةِ الْدُلُو، يعيره لهم. الفأس، وعَارِيَةِ الدلو، يعيره لهم.

والْعَارِيَة فيها فضل؛ لأن فيها سداد لحاجة المسلم، وترجع الْعَارِيَةِ إليه مع أنه قد نفع أخاه المسلم في سد حاجته بها، فإنه قد كان في أيدي من كان

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۱/٥٦)، والفظ له، والطبراني في الكبير (۱۳/ ۳۷۰)، والبيهقي في الشعب (۱٤٨/٩)، والبغوي في شرح السنة (۱٤/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣٨٤)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٩٩).

قبلكم، والآن في أيديكم.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ ضَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيُّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (١).

فهو يشمل جميع أنواع الْعَوَارِي التي يتعوارها الناس لحاجتهم، فهذا يمنع الماعون، ولا يعير، وهذه خصلة ذميمة، وهذا فيه الحث على الْعَارِيَةِ لمن يؤتمن عليها، وينتفع بها، ويردها، وأما من يأخذها، ويتهاون بها، ولا يردها، أو أنه يجحدها، وينكرها، فهذا سارق.

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا ، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » عَلَيْهِ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ : «يَا أُسَامَةُ لَا تَزَالُ تَكَلَّمُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » ، عَلَيْهُ فِيهَا ، فَقَالَ : «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا » (٢).

فهذه سرقة في صورة الْعَارِيَةِ، فيرغب المعير في بذل الْعَارِيَةِ، ويحث المستعير على العناية بها، والمحافظة عليها، وردها لصاحبها، هذا هو الواجب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، واللفظ له، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٣٩٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۰/ ٤٤٦)، واللفظ له، والنسائي في الكبرى (٧/ ١٢)،
 والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٢٣).

فالْعَارِيَةِ عند الجمهور سُنَّة، وليست بواجبة، وإنما هي سُنَّة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ بأن الْعَارِيَةِ واجبة (١٠)؛ لأن الله عَلَهُ قد توعد الذي يمنعها.

هذا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات الفقهية (١/ ٤٩٦)، والفتاوي (٥/ ٤١٣).

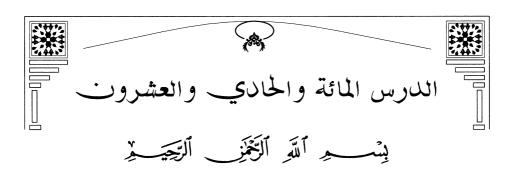

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞ ﴾ [الكوثر: ١ - ٣].

هذه السورة العظيمة تتضمن ثلاث آيات، وهي من أقصر سُوَرِ القرآن.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَقَرَأَ سُورَ اللهِ عَلَىٰ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُورِ الْمُفَصَّلِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيِّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمَّهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَلَيْهِ: «قَرَأَ وَسِيِّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمَّهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَلَيْهِ: «قَرَأَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يَوْمَئِذٍ» (١).

وفي هذه السورة العظيمة يقول الله ﷺ لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الكَوْثَرُ: الخَيْرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَوْثَرُ: اللَّهُ إِيَّاهُ)، قَالَ أَبُو بِشْرِ: (قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٦٤).

نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: «النَّهَرُ الَّذِي فِي الجَنَّةِ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ» (١).

وعَنْ عِكْرِمَةَ ضَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ الْكَوْتَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ: النَّبُوَّةُ، وَالْكِتَابُ (٢٠). وقد منَّ عليه بذلك؛ ليشكر الله ﷺ على هذه النعمة.

وقيل: الكوثر هو: نهر في الجنة، وهذا صحيح ثابت.

عَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَ أَيْتُ فِيهَا نَهَرًا حَافَتَاهُ خِيامُ اللَّوْلُو فَضَرَبْتُ يَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ، فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ (٣٠).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهُ فَي الْحَنَّةِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَوْثَرِ، فَقَالَ: «هُوَ نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ فِي الْجَنَّةِ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ، مَا أَهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ: آكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا» (٤).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي سَالِفُ لَكُمْ عَلَى الْكَوْثَرِ وَيُمَرُّ بِكُمْ أَرْسَالًا فَيُخْتَلَفُ بِكُمْ فَأُنَادِيكُمْ أَلَا هَلُمُّوا، فَيُنَادِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١/ ٥٦١)، واللفظ له، والآجري في الشريعة (٣/ ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١٦ / ١٣٢)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٢ / ٥٨٥)، والبيهقي في البعث والنشور (١ / ١١٣).

مُنَادٍ، إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: فَسُحْقًا "(١).

عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلى: ﴿ إِنَّا آَعُطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ ﴾ قَالَ: «حَوْضُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْجَنَّةِ» (٢).

وهذا النهر يصب في حوض النبي ﷺ، والنبي ﷺ يسقي أمته منه، وآنيته عدد نجوم السماء، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا.

عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَيْنَ طَرَفَيْ حَوْضِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَمِصْرَ، آنِيَتُهُ أَكْثَرُ أَوْ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا» (٣).

فرسول الله ﷺ يسقي بيده الذين يردون إليه على الحوض من أمته، ويذاد أقوام عن الحوض؛ لأنهم قد أحدثوا، وبدلوا، وغيروا بعده ﷺ.

وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ اللّهِ يَقُولُ: أَغْفَى النّبِيُّ عَلَيْهِ إِغْفَاءَةً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، إِمَّا قَالَ لَهُمْ، وَإِمّا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أُنْزِلَتْ عَلَيّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: ﴿فِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِمِ : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنِكُ ٱلْكَوْثَرَ ﴿ اللّهِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ: ﴿هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكُوثَرُ ؟»، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿هُو نَهُرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَلَى فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكُوَاكِبِ، يُخْتَلَجُ الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكُواكِب، يُخْتَلَجُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن راهويه في المسند (٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١/ ٥٦١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٨/ ٣٧٠)، واللفظ له، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٣٦).

الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا يَعْدُكَ»(١).

وأما الذين استقاموا بعد الرسول ﷺ، فهؤلاء هم الذين يردون الحوض على الرسول ﷺ.

والكوثر داخل في القول الأول، والذي هو: الخير الكثير، فالخير الكثير يدخل فيه نهر الكوثر بلا شك.

وأمر الرسول ﷺ أن يقابل هذه النعمة بالشكر؛ لذلك قال ﷺ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ۚ ۚ ۚ ﴾، مخلصًا لله ﷺ في صلاتك، بخلاف الذي يصلي رياءً، وسمعة، فاخلص الصلاة لله ﷺ، والصلاة هي أفضل الأعمال.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَلَوِ اسْتَزَدْتُ لَزَادَنِي (٢).

وهي أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ ﷺ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعِ فَتُكْمِلُوا بِهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ٥٤)، واللفظ له، والبزار في مسنده (۱۸/ ۵۳)، وابن أبي عوانة في مستخرجه (۱/ ٤٤٧)، وابن عساكر في معجمه (۱/ ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٣٤)، ومسلم (١٣٧)، وأحمد في المسند (٧/ ٨٢)، واللفظ له.

## فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ اللَّهُ (١).

﴿ وَأَنْحَرَ ﴾ ، أي: اذبح لله ﴿ وتقرب إلى الله ﴾ بذبح القربان ، سواء من الهدي في الحج ، أو الأضحية ، أو العقيقة ، فكل هذه قرابين تذبح لله ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللّ

وقوله ﷺ : ﴿ وَٱنْحَرَ ﴾ ، دل على أن الذبح للتقرب إلى الله ﷺ من أفضل العبادات؛ لأن الله قرنه مع الصلاة في هذه الآية ، وقال ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ بِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلشّتِلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

والمقصود من هذه الآية -والله أعلم-: مشروعية الذبح من أجل التقرب إلى الله ﷺ.

فالذين يذبحون لغير الله والله كأن يذبحوا للقبور، والأضرحة، وللمخلوقين الأحياء، والأموات على وجه التعظيم لهم، والتقرب إليهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱٤٢٦)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢٧١)، وأحمد في المسند (٧٧/ ١٦٠)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٨٤) من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ مُونُوع، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرَ».

فهذا من الشرك الأكبر، وهو مخرج من الملة؛ لأن الله على قد قرن الذبح مع الصلاة، فيدل على أنه عبادة عظيمة، ولا يجوز الذبح لغير الله على التعظيم، والتقرب، لا على وجه التكريم، والضيافة.

ثم قال عَلى: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ۞ ﴾، الشانىء هو: المُبْغِض، والشَّنْآن هو: البغض، كقوله عَلى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: ٢]، والذي يبغض الرسول عَلَيْهُ كافر.

﴿هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾، أي: مقطوع الذكر، فلا يذكر بخير، ولا يثنى عليه، وهو مقطوع الذكر حيًا، وميتًا.

والرسول ﷺ فإن الله ﷺ قد رفع له ذِكْره حيًا، وميتًا، إلى أن تقوم الساعة، فلا يذكر الله ﷺ إلا ويذكر معه الرسول ﷺ: في الأذان، وفي الإقامة، وفي الخطب، وفي الصلاة.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ٤٧٦)، وتفسير القرطبي (۲۰/ ۲۱۹)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٥٨٦).

فذكر الرسول ﷺ باق، ومستمر إلى أن تقوم الساعة، وأما الكافر، فينقطع فِيُكره.

ويروى في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات إبراهيم ابن الرسول ﷺ قالوا: إن محمدًا قد انقطع ذكره؛ لأن ابنه مات، فانقطع ذكره، فرد الله ﷺ عليهم بقوله: ﴿إِنَّ شَانِعُكَ هُو ٱلْأَبَتُرُ ﴾.

وأما رسول الله على فقد وصل الله الله الله فكاله ذكره، وأبقاه على رؤوس الأشهاد مستمرًا على دوام الآباد، إلى يوم المحشر، والمعاد، صلوات الله، وسلامه عليه إلى أن تقوم الساعة.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ أَبُو جَهْلٍ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: بَتِرَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبَرُ ﴾.

وَعَنْهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ، قَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ: أَنْتَ خَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَيِّدُهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْمُنْبَتِرُ مِنْ قَوْمِهِ، يَرْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا، وَنَحْنُ - يَعْنِي: أَهْلُ الْحَجِيجِ، وَأَهْلُ السِّدَانَةِ قَوْمِهِ، يَرْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَتْ:

هذا، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

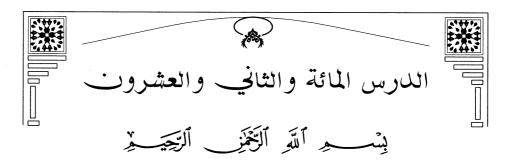

﴿ فَلَ يَتَأَيُّهُمَا الْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلَمِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَلَمِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِيَ دِينِ ﴾ ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَلَمِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ١ - ٣].

هذه السورة العظيمة تتضمن خمس آيات فيها البراءة من دين المشركين. عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْأَشْجَعِيِّ رَبُّ اللَّهِ عَلَيْةِ قَالَ لِرَجُلٍ: «اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنِ الشِّرْكِ »(١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ الْقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (٢).

وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ بِأَيِّ شَيِّعِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ بِأَيِّ شَيْعٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ ﴿ سَبِّحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٣٩/ ٤٨٩)، واللفظ له، والبيهقي في الشعب (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٨).

أَسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿، وَفِي الثَّانِيَةَ بِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ﴾ (١).

عَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ: ﴿ قُلْ مُو اللهُ أَحَدُ ۞ ﴿ ثُلْ مُو اللهُ أَحَدُ ۞ ﴾ (٢).

فهذه الأدلة تدل على فضل هاتين السورتين؛ لأنهما اشتملتا على التوحيد فسورة «الكافرون» فيها توحيد العبادة - الألوهية -، وسورة «الإخلاص» فيها توحيد الربوبية.

قال ﷺ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ كُلِّهِ وَلَـمْ يُولَـدُ ۞ وَلَـمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ۞ [الإخلاص: ١ - ٤].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ الْفَجْرِ: ﴿قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَلِشَعِيلَ ﴾ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَاهَلُ الْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَلِمَةِ اللّهَ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَوَالْأُخْرَى: ﴿قُلْ يَاهَلُ الْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَكُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥]، إلى قولِهِ: ﴿أَشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]» (٣).

فقوله ﷺ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِ عَمْ وَلِسْمَعِيلَ [البقرة: ١٣٦]، يتضمن توحيد الربوبية، وأما قول الله ﷺ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوا داود (۱٤٢٤)، واللفظ له، وابن ماجه (۱۱۷۳)، وأحمد في المسند (۲) (۱۹۳۶)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٦٩)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٤٤)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ((7) ٤٨٣).

تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴿ [آل عمران: ٦٤]. يتضمن لتوحيد الألوهية ؛ لذلك كان ﷺ يقرأ بهما في هاتين الصلاتين.

وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَهُ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبُعُ الْقُرْآنِ» (١). الْقُرْآنِ» (١).

وفي قوله ﷺ لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ ﴾، خطاب لكل كافر في وقته ﷺ.

﴿ لاَ أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ ، بل يعبد رسول الله على الله الله وحده الأشريك، والا يعبد ما يعبده المشركون من الأصنام، والأحجار، والأشجار، والأضرحة، والقبور.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه الترمذي (٢٨٩٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٧٢)، وأحمد في المسند (١/ ٤٧٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٦)، والبيهقي في الشعب (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٢٢٥).

فيعبدون غير الله مع الله، فالله في لا يقبل عباداتهم، فعباداتهم لله المخلوطة بالشرك ليست لله في الأن الله في لا يقبلها.

ثم إن الله على كرر هذه الآية؛ توكيدًا، فقال على: ﴿ وَلَا أَنَا عَالِدٌ مَّا عَبَدَتُمُ وَلَا أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا عَبِدَهُ وَقَطْعِ لأَطْمَاعِهِمْ فِي المداهنة، وأن عبادتي ليست كعبادتكم، ولا عبادتكم كعبادتي، والغرض الذي اشتملت عليه السورة هو: تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من الكفر، وأن دين الإسلام لا يخالط شيئًا من دين الشرك.

وهذه السورة فيها: البراءة التامة من دين المشركين، وفيها: الإعلان لهذه البراءة، فينبغي على المسلم أن يعلن أنه بريء من دين المشركين، كما أن المشركين بريئون من دين الله ﷺ، وليس كما يفهم بعض الجهلة، أو أهل الضلال الذين ينادون بعدم الإنكار على المشركين، مستشهدين بقوله ﷺ: ﴿لَكُرُ دِينَكُمُ وَلِي دِينِ ﴾ فلا تنكروا على المشركين، وينادون بحرية الأديان.

فهذا من باب البراءة، وليس من باب التراضي بيننا، وبين الكفار، والمشركين، وليس من باب التسوية، وإنما هذه الآية براءة من دين المشركين، وإن كانوا يعبدون الله على المشركين، وإن كانوا يعبدون الله الملى العبادات لا تنفع، ولا تزيدهم شيئًا؛ لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت؛ كما أن الحدث، والنجاسة إذا خالطت الطهارة بطلت.

 وينذرون لغير الله، ويستغيثون بالأموات، فهؤلاء عباداتهم باطلة، ولا يقبلها الله وهم مشركون، وإن كانوا يتسمون بالمسلمين، فهم مشركون على الحقيقة، فيجب أن يتنبه لهذا هؤلاء المغرورون؛ لأن هذا تنبيه عظيم من الله والله المعلقة على أن المسلم يجب عليه أن يتبرأ من دين الكفار بل ويصرح بهذا.

﴿لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾، الذي هو دين الشرك، ﴿وَلِىَ دِينِ ﴾، الذي هو دين التوحيد.

وصلى اللهم، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.



﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابُنَا ۞ ﴿ [النصر: ١ - ٣].

كان رسول الله ﷺ ماضيًا في الدعوة إلى الله ﷺ، والجهاد في سبيله، ينتصر تارة، ويدال عليه تارة أخرى، هكذا منذ أن هاجر ﷺ إلى المدينة، ففي مكة كانت دعوة، وجهادًا، فقد ففي مكة كانت دعوة بلا جهاد، وأما في المدينة فكانت دعوة، وجهادًا، فقد أذن الله ﷺ وكانت الحرب بينه، وبين أذن الله ﷺ وكانت الحرب بينه، وبين أعداءه سجالًا، ودولًا، وهذه هي سُنَّة الله ﷺ في خلقه.

ولما كان على النصر، وختام عمره، فتح الله عليه النصر، والتوفيق، فغزا مكة، وقد كان الكفار أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيًا مع صاحبه أبي بكر ظليه، وكانوا يترصدونه على ويترقبونه؛ ليقتلوه، ولكن الله على نجاه منهم، وخرج ثاني اثنين، كما قال عن : ﴿إِذَ أَخْرَبَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الله عَلَى الطريق، وأريقط، ولكن الله عن أريقط، والدليل: عبد الله بن أريقط، ولكن استأجره أبو بكر ظليه اليدلهما على الطريق.

خرج رسول الله ﷺ في عشرة ألاف مقاتل، واجتهد أن يخفي عن أهل مكة خروجه ﷺ هو: أن قريشًا مكة خروجه ﷺ في الحديبية؛ حيث قد نقضت العهد الذي كان بينها، وبين رسول الله ﷺ في الحديبية؛ حيث أنها نصرت أحلافها على أحلاف رسول الله ﷺ.

فقد كان لقريش أحلاف وهم: بَنُو الدَّيْلِ من بَنِي بَكْرٍ، والرسول عَلَيْهُ له أحلاف، وهم: قبيلة خزاعة، وصارت بين أحلاف الرسول عَلَيْهُ، وأحلاف قريش منازعة، فقامت قريش بمناصرة أحلافها على أحلاف الرسول عَلَيْهُ، وبذلك انتقض عهدهم، فغزاهم رسول الله عَلَيْهُ مختفيًا؛ حتى يفاجأهم، وأتم الله عَلَيْهُ له ما أراد، ووصل إلى مكة لابسًا للسلاح، وعلى رأسه المغفر ومعه أصحابه، فدخلوها عَلَيْهُ، ونصره الله عَلَيْهُ عليهم، وفتح له مكة.

وقد اجتمعت قريش في المسجد الحرام؛ ينتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله ﷺ، فخطب رسول الله ﷺ، فخطب رسول الله ﷺ فيهم قائلًا: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قَالَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲۰۸)، والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ ٥٧٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۱۹۹)، وفي معرفة السنن والآثار (۱۳/ ۲۹۳).

فعفا عنهم ﷺ مع أنهم أذوه، وضايقوه، وحاربوه، وعادوه طيلة البعثة، ولكنه ﷺ عفا عنهم، فأسلم منهم خلقٌ كثير.

ولما علمت قبائل العرب أن رسول الله ﷺ قد فتح مكة، وأن أهلها قد أسلموا عرفوا عند ذلك أن ليس هناك مفرٌ لهم من اتباع الرسول ﷺ؛ لأنه لما استولى على مكة لم يبق لهم حينئذٍ مدافع.

ودخل الناس في دين الإسلام أفواجًا، أي: جماعات، بدلًا من أن يدخل الناس أفرادًا مختفين خائفين، صاروا يدخلون جماعات معلنين.

وهذا هو معنى قوله على: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ أي: فتح مكة (١) وأما قوله على: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]. هذا في صلح الحديبية (٢) وهو مقدمة لفتح مكة، والفتح هنا المراد به: فتح مكة.

﴿ أَفُواَجًا ﴾ أي: جماعات كثيرة، ومن كل قبيلة، وجاءت الوفود إلى الرسول ﷺ؛ لمبايعته على الإسلام.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۶/ ٦٦٨)، وزاد المسير (۱/ ۵۰۱)، وتفسير القرطبي (۱/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۲/۱۹۹)، وزاد المسير (٤/ ١٢٥)، وتفسير القرطبي (٢١/ ١٦٥).

قال على: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ ، جواب الشرط ، ﴿ إِذَا ﴾ ، أي: نزهه عما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون ، فنزهه عن الشرك ، وعن النقائص والعيوب.

اجمع بين التسبيح، والتحميد، «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَغِيمِ»، «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، فيجمع بين هذا، وهذا.

﴿ وَٱسْتَغَفِرُهُ ﴾ ، اطلب منه ﷺ المغفرة عن التقصير ، فإذا كان الرسول ﷺ بحاجة إلى الاستغفار ، فنحن بباب أولى ، فالرسول ﷺ كان أوفى الناس عبادة ، وأوفى الناس بحق الله ﷺ ، ولكن حق الله ﷺ عظيم ، ولا يستطيع أحد أن يحصي حق الله ﷺ ، ولكن الله غفور رحيم ، فاطلب منه المغفرة ، والمغفرة .

عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهُمَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِ ضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ،

لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (1).

وفي هذا إشارة إلى قرب أجله ﷺ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ هَذِهِ السُّورَةُ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرَحَلَتْ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ الْمَشْهُورَةَ (٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱلْفَتْحُ ۞ ﴿ وَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالطَمَةَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْ نَفْسِهِ ﴾ فَبَكَتْ ثُمَّ قَالَ: ﴿ اصْبِرِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي وَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ اصْبِرِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لِحَاقًا بِي ﴾ . فَضَحِحْتُ (٣) .

فبهذه السورة عرف رسول الله ﷺ قرب أجله؛ لذلك كان ﷺ يكثر من الاستغفار.

عَنْ عَائِشَةً عَلَيْهَا قَالَتْ: «مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲) من حديث عائشة رضي الله وأبو داود (۱٤۲۷)، واللفظ له، والترمذي (۱۲۹۳)، والنسائي (۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ٤٨١)، وأخرجه البزار في المسند (۲۹۸/۱۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدرامي في سننه (٢١٦/١)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٧١)، والكبير
 (٣) في سننه (١١/ ٤٨١)، وانظر: تفسير ابن كثير (٨/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٦٧).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْسُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ قَالَ: نُعِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَفْسُهُ حِينَ نَزَلَتْ، قَالَ: فَأَخَذَ بِأَشَدِّ مَا كَانَ قَطُّ اجْتِهَادًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: «جَاءَ الْفَتْحُ وَنَصْرُ اللهِ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ رُقَيْقَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ اللهِ وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ رُقَيْقَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ اللهِ وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ رُقَيْقَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيَنَةُ لَلهَ اللهِ وَمَا أَهْلُ اللّهُ وَمَا أَهْلُ اللّهُ وَمُا لَا لَهُ اللّهُ وَمَا أَهْلُ اللّهُ وَمَا أَهْلُ اللّهُ وَمَا أَهْلُ اللّهُ وَمَا أَهُلُ اللّهُ وَمَا أَهُلُ اللّهُ وَمَا أَوْلُولُولُولُولُ اللّهُ وَمَا أَهُلُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَهُلُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْهُمُ اللّهُ وَمُا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمُلُولُ اللّهُ وَمَا أَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْتُمُ لَلْهُ لُهُ مُنْ اللّهُ وَلُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَالّهُ وَلَالْمُ اللّهُ ا

وقد أراد عمر بن الخطاب في أن يختبر الصحابة، فكان يجمع أهل بدر، وأكابر الصحابة في مجلسه، واستشارته، وكان يدخل معهم ابن عباس في مكان شابًا صغيرًا، فاندهش البعض من وجود عبد الله بن عباس في الصغر سنه، فأراد عمر في أن يُبيّن لهم فضل هذا الغلام الذي أعطاه الله في الفقه في الدين، وألهمه التفسير، وأراد أن يبين أنه لم يحابِ ابن عباس في شيء.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ ﴿ اللهِ يَدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا ، وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ ، قَالَ: فَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم وَدَعَانِي مَعَهُمْ ، قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَدَعَاهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْواهُا ۞ ﴿ وَتَلَيْكَ خَتَمَ السُّورَةَ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۰/ ٣٤٩)، والفظ له، والطبراني في الكبير (۳۲۸/۱۱)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٣٨٤)، وانظر: تفسير الطبري (۲٤/ ۷۰۷)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٤٨٣).

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا.

فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّه عَلِيهُ أَعْلَمُهُ اللَّهُ لَهُ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ فَتْحُ مَكَّةَ، فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُك. قَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ» (١٠).

فتبيَّن بذلك فضل ابن عباس رها وتميزه، وأن عنده من الذكاء، والمعرفة بمراد الله الله ما ليس عندهم.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ إِذَا جَبْرِيلُ، نَفْسِي قَدْ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «يَا جِبْرِيلُ، نَفْسِي قَدْ نُعِيتْ». قَالَ جِبْرِيلُ: الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَعَيتْ». قَالَ جِبْرِيلُ: الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.

فقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ ﴾ ، معناه -والله أعلم -: أن الله ﷺ قد أتم لك الأمر ، وجاء الأجل ، ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْواجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴾ .

فالحاصل: أن هذه السورة فيها عجائب، وفيها البشارة بالنصر، وقد وقع، وفيها الإشارة إلى قرب أجله ﷺ، وقد كان كذلك، فإنه ﷺ ما عاش بعدها إلا قليلًا، ثم توفاه الله ﷺ، بعد ما أكمل الله ﷺ به الدين، وأتم به النعمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٩٤ - ٤٩٧٠).

قال قتادة، ومقاتل: عَاشَ النَّبِيُّ عِيَّكِيَّةٍ بَعْدَ نزول هذه السورة سنتين (١).

فدّ على أن الأعمار ينبغي أن تختم بالاستغفار، وطلب المغفرة؛ لأن الإنسان مهما كان عليه من الصلاح، والاستقامة، والعمل الصالح، فإنه مقصرٌ في حق الله ﷺ، فيستغفر، وبالتالي: فإن العبد المذنب يجب عليه الاستغفار من باب أولى، ويطلب المغفرة من الله ﷺ، فهذا فيه فضل الاستغفار، وأنه ختام الأعمال الصالحة، وختام العمر، وختام الصلاة الفريضة.

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام »(٢).

وكذلك يختم العمر بالاستغفار.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٤/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۵، ۱۳۳).



﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَاَمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ۞ ﴾ نارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ۞ ﴾ [المسد: ١ - ٥].

وكان قبل ذلك يدعو إلى الله في مكة دعوة مجردة ، ليس معها جهاد ؛ لأنه على المعلمين في مكة لا تتحمل الجهاد ، لأنه على لم يؤمر بالجهاد ؛ لأن حالة المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد ، وتبعاته ، فكان في مقتصرًا على الدعوة إلى الله في ، بالرغم مما يلقاه من المعارضات ، والتهديدات ، والمضايقات ، ولكنه في لم يأس .

وكان ﷺ يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في مِنى وقت الحج، يدعوهم إلى الله ﷺ، ويقرأ عليهم القرآن، ويبلغهم رسالة ربه ﷺ، وأما

أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة، ومنابذين له أشد المنابذة، إلا من أسلم منهم، لكنه على صبر، واستمر في الدعوة إلى الله الله

وقد كان عمه أبو لهب يتابعه، ويكذبه، فيمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس، ويقول لهم: «لا تصدقوه فإنه كذاب»، وكذلك كانت امرأته، وهي: أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، كانت تقف من رسول الله عليه موقف العداوة، والأذى، وتسميه مُذَمَّمًا بدلًا من «محمدًا»(١).

وسبب نزول هذه السورة العظيمة: كما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَهُمّا ، قَالَ: لَمّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَندِرُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء: ٢١٤] ، قَالَ: أَتَى النّبِيُّ السَّفَا ، فَصَعِدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَادَى : «يَا صَبَاحَاهْ» . فَاجْتَمَعَ النّاسُ إِلَيْهِ ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، يَا بَنِي فِهْ مِ ، يَا يَا بَنِي يَا بَنِي يَا بَنِي ... أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْ تُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْمُطّلِبِ ، يَا بَنِي فِهْ مِ ، يَا يَا بَنِي يَا بَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٥٣٣)، من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ » .

وانظر: تفسير القرطبي (٧٠/ ٢٣٤)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۷۰، ٤۸۰۱، ٤۹۷۱، ۲۹۷۱)، واللفظ له، ومسلم (۳۵۵)، وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ ٤٠٧ – ٤٠٨)، وزاد المسير (٤/ ٥٠٢)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٤٨٥)، وتفسير القرطبي (۲۰/ ٢٣٤).

وفي قول أبي لهب: «تَبَّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟»، تَبَّ، تَبَابٌ، أي: خُسْرَانٌ، وتَثْبِيبٌ، أي: خسارة لك خُسْرَانٌ، وتَثْبِيبٌ، أي: تَدْمِيرٌ، فالتَبّ معناه: الخسار، أي: خسارة لك أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟، أي: ألهذا الخبر جمعتنا؟ فهو يسخر من رسول الله ﷺ ويحقر خبره.

قال ﷺ ردًا على أبي لهب: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ﴾، أي: خَابَتْ، وخَسِرَتْ، وهَلَكَتْ.

ولكنه عبر باليدين في قوله على: ﴿ يَدَا آلِي لَهَبِ ﴾ ؛ لأنهما أداة الكسب والأخذ، والعطاء، وما أشبه ذلك، وقد يُعبَّرُ باليد عن النفس؛ كما في قوله على: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠]. أي: نفسك، وإلا فالخسار عائدٌ إليه.

وأبو لهب هو: عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، والْعُزَّى: صَنَم أهل مكة، وكنيته: أبو عتيبة. وإنما سُمِّيَ «أَبَا لَهَبٍ»؛ لِإِشْرَاقِ وَجْهِهِ من حمرته، فكان جميلًا.

وقوله عَنى: ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ ، مقابل قوله لرسول الله ﷺ: «تَبًّا لَكَ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ » ، فصار التباب عليه هو ، وليس على الرسول ﷺ.

ثم أخبر الله ﷺ بقوله: ﴿وَتُبُ ﴾، أي: خسر، وهلك، وخاب؛ كما قال ﷺ: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ [غانه: ٣٧]

ففيها: دعاء، وخبر، فالدعاء في قوله ﷺ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ﴾، والخبر في قوله: ﴿وَتُبُ ﴾ أي: خاب، وخسر، وهلك.

ثم قال ﷺ: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾، فله مال، وله كسب،

لكنه لم ينفعه ذلك مادام على الكفر، فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ، ولا ينفع ولده مهما كثر؛ كما قال على: ﴿وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْكُمُ وَأَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فلم ينفعه ماله، وما كسب من المكاسب الكثيرة من الأرباح، والجاه، وهذا له نظير، وهو ما صح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»(١).

فأبو لهب كان غنيًا، ولكن هذا الغنى لن ينجيه من عذاب الله ﷺ؛ إذ كفر بالله، وعاند رسوله ﷺ.

وقد رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَما دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ، قَالَ أَبُو لَهَبِ: ﴿ إِن كَانَ مَا يَقُولُ ابْنُ أَخِي حَقًّا فَإِنِّي أَفَتَى نَفْسِي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدي ». فأنزل الله ﴿ اللَّهُ مَا أَمُّ وَمَا كَسَبَ ۞ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ ﴾ (٢).

ثم إن الله ﷺ قد أخبر خبرًا آخر، فقال ﷺ: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ﴾، أي: يقاسي من حرِّها، ونارها.

ثم قال على: ﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ هي: أُمُّ جَمِيلٍ أَرْوَى بِنْتُ حَرْبٍ أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانِت عُونًا لزوجها أبي لهب على كفره، وجحوده، وعناده؛ لأنها كانت حربًا على رسول الله ﷺ، وتؤذيه أشد الأذى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٣٥٨)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، وأحمد في المسند (٢٢٦/٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۶/ ۵۰۳)، وتفسير ابن كثير (۸/ ٤٨٦)، وتفسير القرطبي (۲/ ۲۳۸).

فقوله: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ ﴾ ، أي: وتبت امرأته مثله.

قوله على: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ ، معناها - والله أعلم - : أنها كانت تمشي بالنَّمِيمَةِ بين الناس ، وقيل : ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ : أنها كانت تَحْمِلُ الشَّوْكَ ، وتطرحه ، وتلقيه بالليل في طريق رسول الله ﷺ ؛ لتؤذيه بذلك الفعل.

﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ ، أي: يكون في عنقها يوم القيامة ، ﴿ وَحَبْلِ ﴾ ، أي: قلادة من النار -والعياذ بالله-.

﴿ مِّن مَّسَدِ ﴾ ، وَالْمَسَدُ هو: اللِّيفُ الَّذِي تُفْتَلُ مِنْهُ الحبا ، ولكن المراد به هنا أنه حبل من النار تعذب به.

وهذه السورة من المعجزات؛ لأن الله فلا قد أخبر أنهما قد خابا، وخسرا، وأن أبا لهب سيصلى نارًا ذات لهب، وامرأته كذلك ستصلى النار مع زوجها، فلم يسلما، وماتا على الكفر.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

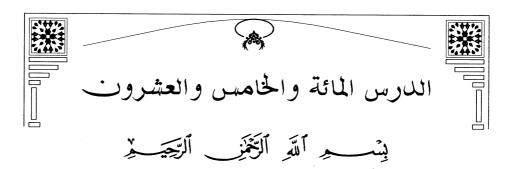

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدُ ۞ اللَّهُ الصَّـَمَدُ ۞ لَمْ سَكِلِدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ۞ وَلَـمْ يَكُن لَهُ كُلُم عَنُولَـدْ ۞ وَلَـمْ يَكُن لَهُ كُنُولُهُ وَكُمْ الإحلاص: ١-٤].

سورة الإخلاص، والمعوذتين هي آخر سور المصحف الشريف، وهي سور عظيمة، وكان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام، نفث في كفيه، ويقرأ هذه السور الثلاث، ثم يمسح بها وجهه، وما استطاع من جسده ﷺ.

عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيَ عَلَیْ النَّبِیَ عَلَیْ اللَّهُ اَحَدٌ، وقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وقُلْ اَعُوذُ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَراً فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » (١).

فهي سور عظيمة واقية -بإذن الله الله الله على الله عليمة. وأما سورة الإخلاص فسميت بذلك؛ لأنها خلصت بالتوحيد في توحيد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠١٧).

الأسماء، والصفات، وقد صح في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن، أي: في الفضيلة.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَكُرُوا ذَكِرُوا ذَكِرُوا ذَكِرُوا ذَكِرُوا ذَكِرُوا ذَكِلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (٢). اللَّهَ يُحِبُّهُ» (٢).

وفي رواية: قال له النَّبِيُّ ﷺ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ» (٣). فهي سورة عظيمة.

قال عَن : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ أَي : قُلْ يا محمد للناس : هو الله أحد. والأحد معناه: الكامل في ذاته ، وأسماءه ، وصفاته ، لا شريك له على قال عن : ﴿ الله السم الجلالة معناه :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٠٥، ٦٦٤٣، ٧٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٦٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (١٩/ ٤٢١)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ٧٢)، والبغوي
 في شرح السنة (٤/ ٤٧٥).

ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المعبود ﷺ بحق، ومن عُبِدَ سواه، فهو باطل.

والصمد معناه: الذي تصمد إليه الخلائق، أي: تقصد إليه الخلائق في حوائجها، ومسائلها، فكل الخلائق من الإنس، والجن، والدواب، وكل شيء، فإنه يقصد الله ﷺ في قضاء حوائجه.

وقيل: الصَّمَدُ هو: السيد الذي قد كَمُلَ في سُؤْدُدِهِ.

وقيل: الصَّمَدُ هو: الشَّرِيفُ الذي قد كَمُلَ في شَرَفِهِ

وقيل: الصَّمَدُ هو: الغني بذاته (١) ﷺ، ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ لأن كلها تفاسير صحيحة الصَّمَدُ، فالصَّمَدُ يجمع هذه المعني، وأكثر منها.

قال على: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ ﴾ ، أي: ليس له ولد على الله عني عن الولد، قال الله على: ﴿ قَالُوا اتَّخَدُ اللّهُ وَلَدُأً سُبَحَنَهُ مُ هُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ الله على: ﴿ قَالُوا اتَّخَدُ اللّهُ وَلَدُأً سُبَحَنَهُ مُ هُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ الله عَلَى الولد، ولأن الولد جزءٌ من الأرض الولد، وبعض منه، قال على: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَبُرُوا الزخرف: ١٥]، الوالد، وبعض منه، قال على: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَبُرُوا الزخرف: ١٥]، الولد، والله عَلَمْ ليس له جزءٌ من خلقه.

وأيضًا: الولد يشارك الوالد، ويشبهه، والله ﷺ لا شبيه له، فمن جميع المعانى فإن الله ﷺ لا يحتاج إلى الولد.

وفي هذا ردٌّ على اليهود الذين يقولون: إن عُزَيْرًا هو ابن الله، وردٌّ على

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۶/ ٦٩١ – ٦٩٢)، وتفسير ابن كثير (۸/ ٤٩٧ – ٤٩٨)، وتفسير القرطبي (۲۰/ ٢٤٥ – ٢٤٦).

النصارى الذين يقولون: إن المسيح عيسى على الله هو ابْنُ الله، ورد على المشركين الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله.

﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ ، ليس له والد ﷺ ؛ لأنه هو الأول ، فليس قبله شيء ، أولُ بلا بداية ، وآخرٌ بلا نهاية.

﴿ وَلَـمْ يُولَـدُ ﴾ ، كما يولد البشر ، ويوجدون من العدم ، فالله عَلَا أول بلا بداية ، وآخر بلا نهاية ؛ كما قال عَلى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ﴾ [الحديد: ٣].

﴿ وَلَمْ يَكُن لَذُ كُفُوا ﴾ ، وَالْكُفُ ء هو: الشبيه، والمماثل، فالله ﷺ ليس له كُفْء يكافئه، ويساويه، ويعادله ﷺ، فهذا فيه ردٌّ على المشبهة الذين يشبهون الله ﷺ بخلقه.

والسورة فيها: ردُّ على المعطلة الذين يعطلون الأسماء، والصفات، فهو الله الواحد الأحد الصمد؛ وجاء في الحديث أنها: «صِفَةُ الرَّحْمَن».

وفي هذه الآية: ردُّ على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله ﷺ. وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.

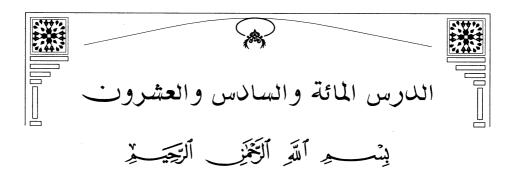

﴿ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ [الفلق: ١ - ٥].

قال على: ﴿ فُلْ ﴾ ، أي: قل يا محمد: ﴿ أَعُوذُ ﴾ ، أي: ألوذ ، وأعتصم ، وألجأ ، ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، الفلق هو: الصبح ؛ كما في قوله على: ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا ﴾ [الأنعام: ٩٦].

فهو ﷺ الذي يفلق هذه الكائنات، فيفلق الإصباح حين يظهر، ويجلي الليل بضيائه، فهو ﷺ الذي يقدر على جلب الصباح، وجلب المساء، قال شين : ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِنَ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّيَلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ النّيَلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيلًا وَ الْقَيمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيلًا وَ القَصَى : اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْعِرُونَ فِيةً أَفَلا تُبْعِرُونَ فِيةً أَفَلا تَبْعِرُونَ فِيةً أَفَلا تَبْعِرُونَ فِي القصى : ٧١-٧٢].

قال على: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ ، أي: من شر جميع المخلوقات؛ لأن

«مَا» مِن أَلْفَاظُ العموم، فتستعيذ بالله ﷺ من شركل خلقه.

قال على: ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ ﴾ ، الغاسِق هو: الليل إذا أظلم ، فإنه حينئذ تظهر الهوام ، والوحوش ، ويحصل على الإنسان منها الأضرار ، فينبغي على المسلم أن يستعيذ من شر ما يخرج في الليل من السباع ، والهوام ، والملهيات ، ومن الشياطين .

﴿ وَمِن شُكِرِ ٱلنَّفَاتُ فِ ٱلْمُقَدِ ﴿ ﴾ ، وهي: السَّوَاحِرَ اللاتي يسحرن الناس ، بأن يعقدن العقد في الخيوط ، وينفثن فيها مستعينات في ذلك بالشياطين ، فيحصل بذلك السحر الذي هو شرٌ ، ومرضٌ ، وداءٌ ، وضررٌ على الناس.

﴿ وَمِن شُكِرِ ٱلنَّفَائِنَ فِ ٱلْمُقَدِ ۞ ، أي: الساحرات، والسَّوَاحِرَ، فقد يكون الساحر من الرجال، وقد سحر النبي ﷺ رجلٌ من اليهود.

﴿ وَمِن شُكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ ، الحاسد هو: الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود، والحسد شر، وهو يأكل الحسنات.

عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ الْخَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ»(١).

أما الذي يتمنى أن الله و يعطيه مثل ما عند هذا الإنسان من الخير، فهذا شيء طيب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٩٠٣)، واللفظ له، وابن ماجه (٤٢١٠)، والبيهقي في الشعب (٩/ ١٠).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ مَا لَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا »(١).

فالحاسد ما يضر إلا نفسه؛ لأنه يضيق من عطاء الله على والله لن يمنع عطاءه عن خلقه، فيلتهب هذا الحاسد دائمًا، فهو في كدر؛ لما يرى من النعم على عباد الله، وهو إنما يضر نفسه، وكان الأولى أن يسأل الله على أن يعطيه مثلما أعطى إخوانه.

ويدخل في الحاسد: العائن الذي يصيب الناس بنظره، والعين حق.

عَنْ عَائِشَةَ رَهِي اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ »(٢).

فهي نوع من الحسد، بل هي شر الحسد -والعياذ بالله-.وقد نهى رسول الله على عن الحسد.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳، ۱٤۰۹، ۱۲۹۸، ۷۱۲۱، ۷۳۲۱، ۲۵۲۹)، واللفظ له، ومسلم (۲۲۲ – ۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۷٤، ۵۷٤۰)، ومسلم (٤١، ٤٢)، وأبو داود (۳۸۷۹)، والترمذي (۲۰۲۱)، وابن ماجه (۳۵۰۸)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٦٤، ٦٠٦٥، ٢٠٦٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٣).

فهذه سورة عظيمة، فيها: الاستعاذة من هذه الشرور، وأهلها، ومن استعاذ بالله أعاذه الله ﷺ، وحماه.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

CARC CARC CARC



﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

﴿ قُلْ ﴾ أي: قُلْ يا محمد: ﴿ أَعُوذُ ﴾ ، أي: ألوذ ، وأعتصم ، والتجأ ﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ، الربِّ هو: المالك الخالق المدبر ، والسيد الكامل في سُؤْدُدِهِ (١) عَلَيْكَ .

والرب، هو الذي يربي عباده بنعمه، ويغذيهم بها، ويربيهم -أيضًا-بالوحي المنزل، وبالعلم النافع، فهو ربهم بمعنى: أنه مالكهم، وسيدهم ومدبرهم.

﴿ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ، جميع الناس من بني آدم.

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۱۷۹)، ولسان العرب (۱/ ۳۹۹)، وتاج العروس (۲/ ٤٥٩).

﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾، فهو المالك عَلَى الذي لا يشاركه أحد، وله الملك المطلق في يوم القيامة.

﴿ إِلَكِ النَّاسِ ﴾ ، هذه الصفة الثالثة ، الإله هو: المعبود، والمعبود على قسمين:

القسم الأول: معبود بحق، وهو: الله على الله

وفي هذه السورة نجد أنواع التوحيد الثلاثة مذكورة:

أُولًا: توحيد الربوبية، والمتمثل في قوله ﷺ: ﴿بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

ثانيًا: توحيد الألوهية؛ كما في قوله على: ﴿ إِلَكِهِ ٱلنَّاسِ ﴾. ثالثًا في قوله على: ﴿ إِلَكِهِ ٱلنَّاسِ ﴾. ثالثًا في قوله على: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾. وكل هذه الاستعاذات تقي من شر الشيطان العنه الله -.

قال على: ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ﴾، الْوَسُواسِ – بفتح الواو –، وهو: الشيطان، وأما الْوَسُواسِ –بكسر الواو – فإنه مصدر، وسوس، يسوس، وساسًا.

﴿ ٱلْحَنَّاسِ ﴾ ، هو: الذي يخنس، ويتأخر؛ وذلك لأن الشيطان إذا ذكرت الله ﷺ خنس، وتأخر، وإذا لم يذكر الله، فإنه يوسوس، ويدنو، فهو وساوس مع الغفلة، وخَنَّاسِ مع ذكر الله ﷺ.

عَنْ أَنَسِ ضَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذُكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَهُ الْتَقَمَ قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الْوَسُوَاسُ الْخَنَّاسُ».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ قَالَ: «يُولَدُ الإِنْسَانُ وَالشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِهِ فَإِذَا عَقِلَ وَذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفِلَ وَسُوسَ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ﴾.

ثم فسر الله و النك بقوله الله الذي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ النّاسِ ، بأن يلقي الوسوسة في قلوبهم، فمن أصابه الوساوس، فليبادر بالاستعاذة بالله و من الشيطان، فإنه سيذهب عنه -بإذن الله-.

ولا يلتفت إلى الوساوس، ولا يتأثر به، فما يأتي في خاطر النفس من الوسوسة يحصل لكل إنسان، وقد حصل للصحابة ﴿ وَقَدْ كُرْهُوهُ.

فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوسوسة، والخواطر السيئة في جانب الله وي الله والمؤلفة الله والمؤلفة الله والمؤلفة المؤلفة الإيمان، وأما إن تكلم بها، فإنها تضره.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه.

CARC CARC CARC

## فهرس المصادر والمراجع

\* الإبانة الكبرى. المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمد بن حمد بن حمد ان العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري (المتوفى: ٣٨٧هـ). المحقق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري. الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. عدد الأجزاء: ٩.

\* أبيات مختارة تشتمل على: عقيدة، نصائح، مواعظ، وصايا، حكم، أمثال، أدب. المؤلف: عبد الله بن محمد البصيري. الناشر: مطابع الحميضي. الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه/ ٢٠٠١م. عدد الأجزاء: ١.

\* الإتقان في علوم القرآن. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة: ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م. عدد الأجزاء: ٤.

\* اجتماع الجيوش الإسلامية. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). تحقيق: عواد عبد الله المعتق. الناشر: مطابع الفرزدق التجارية – الرياض. الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م. عدد الأجزاء: ٢ (الجزء الأول دراسة من المحقق).

\*الآحاد والمثاني. المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو ابن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ۲۸۷هـ). المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. الناشر: دار الراية – الرياض. الطبعة: الأولى، فيصل 1811 – 1991. عدد الأجزاء: ٦.

\* الأحاديث الطوال. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. الناشر: مكتبة الزهراء – الموصل. الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٣. عدد الأجزاء: ١.

\* الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٣٤٣هـ). دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠هـ – ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ١٣.

\* أحكام القرآن. المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ). المحقق: محمد صادق القمحاوي – عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. تاريخ الطبع: ١٤٠٥ هـ.

\* الاختيارات الفقهية (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع). المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ). المحقق: علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي. الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان. الطبعة: ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٨م.

\* أخلاق الوزيرين = مثالب الوزيرين = أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد. المؤلف: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس (المتوفى: نحو ٠٠٤هـ). حققه وعلق عليه: محمد بن تاويت الطنجي. الناشر: دار صادر – بيروت، بإذن: المجمع العلمي العربي بدمشق. عام النشر: ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢م.

\* أدب الدنيا والدين. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ). الناشر: دار مكتبة الحياة. تاريخ النشر: ١٩٨٦م. عدد الأجزاء: ١.

\* الأدب المفرد. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥٦ه). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤٠٩ - ١٩٨٩. عدد الأجزاء: ١.

\* الأسماء والصفات للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ه). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي. قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. الناشر: مكتبة السوادي، جدة المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. عدد الأجزاء: ٢.

\* أصول الإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول). المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ١٢٠٦هـ). المحقق: إسماعيل الأنصاري وغيره. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: ١.

\* أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس. الناشر: دار الصميعي، المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: ١.

\* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. عام النشر: 1810هـ - ١٩٩٥م.

\* إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. المؤلف: صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م. عدد الأجزاء: ٢.

\* إعراب القرآن. المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: ٣٣٨هـ). وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم. الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.

\* إعلام الموقعين عن رب العالمين. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ه). تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ – ١٩٩١م. عدد الأجزاء: ٤.

\* أعلام النبوة. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٥٠٠هـ). الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت. الطبعة: الأول - ١٤٠٩ هـ. عدد الأجزاء: ١.

\* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ه). المحقق: محمد حامد الفقي. الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: ٢.

\* الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين (المتوفى: ٢٠٠ه). المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي. الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م. عدد الأجزاء: ١.

\* ألفية ابن مالك. المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: ٦٧٢هـ). الناشر: دار التعاون. عدد الأجزاء: ١.

\* الأموال لابن زنجويه. المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١هـ). تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد – بجامعة الملك سعود. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية. الطبعة: الأولى، ٢٠٦١هـ – ١٩٨٦م. عدد الأجزاء: ١.

\* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. المؤلف: عبد الله بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: ٧٦١هـ). المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عدد الأجزاء: ٤.

\* الإيمان لابن منده. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ). المحقق: د. علي بن محمد ابن ناصر الفقيهي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٦. عدد الأجزاء: ٢.

\* الإيمان. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ). المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي، عمان، الأردن. الطبعة: الخامسة الألباني. الناشر: عدد الأجزاء: ١.

\* البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ). الناشر: دار الكتبي. الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م. عدد الأجزاء: ٨.

\* البداية والنهاية. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. سنة النشر: ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.

\* البرهان في علوم القرآن. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى، ١٣٧٦هـ – ١٩٥٧م. الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. (ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان – وبنفس ترقيم الصفحات). عدد الأجزاء: ٤.

\* بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ١٨١٧هـ). المحقق: محمد علي النجار. الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة. عدد الأجزاء: ٦.

\*البعث والنشور للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ). الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ. تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر. الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. عدد الأجزاء: ١.

\* بغية الطلب في تاريخ حلب. المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم (المتوفى: ١٦٠هـ). المحقق: د. سهيل زكار. الناشر: دار الفكر. عدد الأجزاء: ١٢.

\* البلاغة العربية. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي (المتوفى: ١٤٢٥هـ). الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامية بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ٢.

\* البيان والتبيين. المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ). الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت. عام النشر: ١٤٢٣ هـ. عدد الأجزاء: ٣.

\* تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، المقبّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ٥٠١٠هـ). المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: دار الهداية.

\* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ). الناشر: المكتبة التوفيقية. عدد الأجزاء: ٣٧.

\* تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ). (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي المتوفى: ٣٦٩هـ). الناشر: دار التراث – بيروت. الطبعة: الثانية – ١٣٨٧هـ، عدد الأجزاء: ١١.

\* تاريخ المدينة لابن شبة. المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة ابن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: ٢٦٢هـ). حققه: فهيم محمد شلتوت. طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد – جدة. عام النشر: ١٣٩٩هـ.

\* تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٣٤هـ). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م. عدد الأجزاء: ١٦.

\* التبيان في إعراب القرآن. المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: ٢١٦هـ). المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. عدد الأجزاء: ٢ (في ترقيم مسلسل واحد).

\* التبيان في أقسام القرآن. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). المحقق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان. عدد الأجزاء: ١.

\* التبيان في تفسير غريب القرآن. المؤلف: أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم (المتوفى: ٨١٥هـ). المحقق: د. ضاحي عبد الباقي محمد. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى - ١٤٢٣هـ.

\* التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ). الناشر: الدار التونسية للنشر تونس. سنة النشر: ١٩٨٤هـ. عدد الأجزاء: ٣٠ (والجزء رقم ٨ في قسمين).

- \* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: ١٣٥٣هـ). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. عدد الأجزاء: ١٠.
- \* التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية. المؤلف: عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. الناشر: مطابع أضواء المنتدى. عدد الأجزاء: ١.
- \* التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية. المؤلف: فالح بن مهدي بن سعد ابن مبارك آل مهدي، الدوسري (المتوفى: ١٣٩٢هـ). الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: الثالثة، ١٤١٣هـ. عدد الأجزاء: ٢.
- \* التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ). المحقق: بشير محمد عيون. دار النشر: مكتبة المؤيد الطائف، دار البيان دمشق. الطبعة: الثانية، المحلدات: ١.
- \* تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الناشر: غراس للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م. عدد الأجزاء: ١.
- \* تعظيم قدر الصلاة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤هـ). المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الناشر: مكتبة الدار المدينة المنورة. الطبعة: الأولى، ١٤٠٦. عدد الأجزاء: ٢.

- \* تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١ه). المحقق: أحمد يوسف الدقاق. الناشر: دار الثقافة العربية. عدد الأجزاء: ١.
- \* تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو عبد الله، عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ). المحقق: عبيد بن علي العبيد. الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: العدد ١١٢ السنة ٣٣ ١٤٢١هـ. عدد الأجزاء: ١.
- \* تفسير القرآن العظيم (ابن كثير). المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤٧٧٤). المحقق: محمد حسين شمس الدين. الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون بيروت. الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ.
- \* تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ). المحقق: أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة ١٤١٩هـ.
- \* تقريب التدمرية. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى ١٤٢١هـ). الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودسة، الدمام. الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ. عدد الأجزاء: ١.
- \* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

(المتوفى: ٣٦٤هـ). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب. عام النشر: ١٣٨٧ هـ. عدد الأجزاء: ٢٤.

\* تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار. المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰هـ). المحقق: محمود محمد شاكر. الناشر: مطبعة المدني – القاهرة. عدد الأجزاء: ۲.

\* تهذيب الأسماء واللغات. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ). عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. عدد الأجزاء: ٤.

\* تهذيب اللغة. المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ۲۷۰هه). المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى، ۲۰۰۱م. عدد الأجزاء: ٨.

\* توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: ١٣٢٧هـ). المحقق: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤٠٦. عدد الأجزاء: ٢.

\* تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ). المحقق: عبد الرحمن ابن معلا اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ١.

\*ثلاثة الأصول وأدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأربع. المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ٢٠٦٦هـ). الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ. الصفحات: ٤٨. عدد الأجزاء: ١.

\* جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ). المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، ٢٤٢٠هـ – ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٢٤.

\* جامع الدروس العربية. المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى (المتوفى: ١٣٦٤هـ). الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. الطبعة الثامنة والعشرون، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م.

\* جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ). المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: السابعة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد).

\* الجامع الكبير - سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ). المحقق: بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. سنة النشر: 1٩٩٨م. عدد الأجزاء: ٦.

\* الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.

\* جامع بيان العلم وفضله. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٣٤هـ). تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م. عدد الأجزاء: ٢.

\* الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١٧٦هـ). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة. الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م. عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات).

\*الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. المؤلف: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني (المتوفى: ٣٩٠هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي في تفسيره أضواء البيان. جمع: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي. الناشر: مكتبة ابن عباس، مصر. الطبعة: الأولى 1877 هـ - ٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ٢.

\*الجنى الداني في حروف المعاني. المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى: ٧٤٩ه). المحقق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد نديم فاضل. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م. عدد الأجزاء: ١.

\* الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). الناشر: دار المعرفة - المغرب. الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. عدد الأجزاء: ١

\* حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. المؤلف: أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفى: ١٢٠٦هـ). الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م. عدد الأجزاء: ٣.

\* حجة القراءات. المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي ٤٠٣هـ). محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. عدد الأجزاء: ١. الناشر: دار الرسالة.

- \* الحجة في القراءات السبع. المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (المتوفى: ٧٣٠هـ). المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة الكويت. الناشر: دار الشروق بيروت. الطبعة: الرابعة، ١٤٠١ هـ. عدد الأجزاء: ١.
- \* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه). الناشر: السعادة مصر، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م. عدد الأجزاء: ١٠.
- \* الحماسة البصرية. المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن البصري (المتوفى: ٢٥٩هـ). المحقق: مختار الدين أحمد. الناشر: عالم الكتب بيروت. عدد الأجزاء: ٢.
- \* الحماسة المغربية مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب. المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي (المتوفى: ٩٠٠هـ). المحقق: محمد رضوان الداية. الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت. الطبعة: الأولى، ١٩٩١م. عدد الأجزاء: ٢.
- \* خلق أفعال العباد. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥٦هـ). المحقق: د. عبد الرحمن عميرة. الناشر: دار المعارف السعودية الرياض. عدد الأجزاء: ١.
- \* الدر المنثور. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ). الناشر: دار الفكر بيروت. عدد الأجزاء: ٨.

\* درة الغواص في أوهام الخواص. المؤلف: القاسم بن علي بن محمد ابن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: ٥١٦هـ). المحقق: عرفات مطرجي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٨/١٤١٨هـ. عدد الأجزاء: ١.

\* الدرر السنية في الأجوبة النجدية. المؤلف: علماء نجد الأعلام. المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة: السادسة، ١٤١٧ه/ ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ١٦.

\* الدعاء للطبراني. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٣. عدد الأجزاء: ١.

\* دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٢٠٤هـ). حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس. الناشر: دار النفائس، بيروت. الطبعة: الثانية، ٢٠١٦ هـ - ١٩٨٦م. عدد الأجزاء: ٢.

\* دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - ١٤٠٥هـ. عدد الأجزاء: ٧.

\* الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. المؤلف: سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: ١٢٣٣هـ). تقديم ومراجعة: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. الناشر: مكتبة دار الهداية، الرياض. عدد الأجزاء: ١.

\* ديوان ابن مشرف (ط الفلاح). المؤلف: أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي التميمي. حالة الفهرسة: غير مفهرس. الناشر: مؤسسة مكتبة الفلاح – الإحساء. عدد المجلدات: ١. رقم الطبعة: ٤. عدد الصفحات: ١٩٢.

\* ديوان أبي العتاهية. المؤلف: أبو العتاهية. الناشر: دار بيروت. سنة النشر: ١٤٠٦ – ١٩٨٦. عدد الصفحات: ٥١١.

\* ديوان الشافعي (ت سليم). المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي. المحقق: محمد إبراهيم سليم. الناشر: مكتبة ابن سينا. عدد المجلدات: ١ عدد الصفحات: ١٦٠.

\* ديوان زهير بن أبي سلمى. المؤلف: زهير بن أبي سلمى. المحقق: علي حسن فاعور. الناشر: ١٤٠٨ - علي حسن فاعور. الناشر: ١٤٠٨. عدد المجلدات: ١. رقم الطبعة: ١.

\* ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. المؤلف: جار الله الزمخشري توفي ٥٨٣ هـ. الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ. عدد الأجزاء: ٥.

\* رسائل في العقيدة للعلامة ابن عثيمين كلله.

\* الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. عدد الأجزاء: ١.

\*روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. المؤلف: محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي، محيي الدين، ابن الخطيب قاسم (المتوفى: ٩٤٠هـ). الناشر: دار القلم العربي، حلب. الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ عدد الأجزاء: ١.

\* الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ٥٨١هـ) المحقق: عمر عبد السلام السلامي. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٧.

\* الروض الداني (المعجم الصغير). المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. الناشر: المكتب الإسلامي دار عمار – بيروت ، عمان. الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ – ١٩٨٥. عدد الأجزاء: ٢.

\*روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

(المتوفى: ٢٦٠هـ). الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م. عدد الأجزاء: ٢.

\* زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ). المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ.

\* زاد المعاد في هدي خير العباد. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت. الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م. عدد الأجزاء: ٥.

\* الزهد لأبي داود السجستاني. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ). تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد، أبو بلال غنيم ابن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان. الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م. عدد الأجزاء: ١.

\* الزهد والرقائق لابن المبارك. المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي (المتوفى: ١٨١ه). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. عدد الأجزاء: ١.

\* الزهد. المؤلف: أبو السَّرِي هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (المتوفى: ٣٤٣هـ). المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي – الكويت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٦. عدد الأجزاء: ٢.

\* السنة. المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ٢٨٧هـ). المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٠. عدد الأجزاء: ٢.

\* سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. عدد الأجزاء: ٢.

\* سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. عدد الأجزاء: ٤.

\* سنن الدارقطني. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ابن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥ه). حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي

عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤م. عدد الأجزاء: ٥.

\* السنن الصغير للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي. باكستان. الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ – ١٩٨٩م. عدد الأجزاء: ٤.

\* السنن الكبرى. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ). حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: الأولى عبد المحسن التركي. عدد الأجزاء: (١٠ و٢ فهارس).

\* السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ). المحقق محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات. الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣م.

\*سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي). المؤلف: محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي بالولاء، المدني (المتوفى: ١٥١ه). تحقيق: سهيل زكار. الناشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: الأولى ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م. عدد الأجزاء: ١.

\* السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير). المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ). تحقيق: مصطفى عبد الواحد. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان. عام النشر: ١٣٩٥ هـ – ١٩٧٦م.

\* السيرة النبوية لابن هشام. المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٢١٣هـ). تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ – ١٩٥٥م. عدد الأجزاء: ٢.

\* شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب). المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: ٢٦٩هـ). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار التراث – القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه. الطبعة: العشرون ١٤٠٠هـ معمد ١٤٠٠م. عدد الأجزاء: ٤.

\* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ١٨٤هـ). تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الناشر: دار طيبة – السعودية

الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣هـ/ ٣٠٠٣م. عدد الأجزاء: ٩ أجزاء (٤ مجلدات) – الجزء ٩ تجده منفردا باسم: كرامات الأولياء.

\* شرح السنة. المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٦هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. عدد الأجزاء: ١٥.

\* شرح السنة. المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٦٥هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. عدد الأجزاء: ١٥.

\* شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين على المين على الدمشقي علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ٧٩٢هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عبد الله بن المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: العاشرة، ١٤١٧هـ – ١٤٩٧م. عدد الأجزاء: ٢.

\* شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية. المؤلف: محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: ١٣٩٥هـ). ضبط نصه وخرَّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع – الخبر. الطبعة: الثالثة، ١٤١٥ هـ. عدد الأجزاء: ١.

\* الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ). دار النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: الأولى ١٤٢٢ – ١٤٢٨ هـ. عدد الأجزاء: ١٥.

\* شرح الورقات في أصول الفقه. المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: ٨٦٤هـ). قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة. صف وتنسيق: حذيفة ابن حسام الدين عفانة. الناشر: جامعة القدس، فلسطين. الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ عدد الأجزاء: ١.

\* شرح ديوان المتنبي. المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: ٦١٦هـ). المحقق: مصطفى السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي. الناشر: دار المعرفة – بيروت. عدد الأجزاء: أربعة أجزاء في مجلدين.

\* شرح ديوان المتنبي. المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٢٦٨هـ).

\* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجَوجَري القاهري الشافعي (المتوفى: ٨٨٩هـ) المحقق: نواف بن جزاء الحارثي. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية.

\* شرح قطر الندى وبل الصدى. المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى ٧٦١هـ)

المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: القاهرة. الطبعة: الحادية عشرة، ١٣٨٣. عدد الأجزاء: ١.

\* شرح كشف الشبهات. المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: ١٣٨٩هـ). المحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة: الأولى، الناشر: طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ. عدد الأجزاء: ١.

\* شرح مشكل الآثار. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى - ١٤١٥هـ، ١٤٩٤م. عدد الأجزاء: ١٦ (١٥ وجزء للفهارس).

\* شعب الإيمان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ه). حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة: الأولى، الدياض بالتعاون مع دد الأجزاء: ١٤ (١٣، ومجلد للفهارس).

\* شعر الخوارج دراسة موضوعية فنية، دار البشير - عمان (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م) (١٨٣صفحة). لعبد الرزاق حسين.

\* الشعر والشعراء. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ). الناشر: دار الحديث، القاهرة. عام النشر ١٤٢٣ هـ. عدد الأجزاء: ٢.

\* الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٤٤٥هـ). الناشر: دار الفيحاء – عمان. الطبعة: الثانية – ١٤٠٧ هـ. عدد الأجزاء: ٢.

\* شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان. الطبعة: ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م. عدد الأجزاء: ١.

\* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤١٤ – ١٩٩٣. عدد الأجزاء: ١٨ (١٧ جزء ومجلد فهارس).

\* صحيح ابن خزيمة. المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ٣١١هـ). المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت. عدد الأجزاء: ٤.

\* صحيح مسلم - المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء: ٥.

\* صفة الصفوة. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ). المحقق: أحمد بن علي. الناشر: دار الحديث، القاهرة، مصر. الطبعة: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٢.

\*طريق الهجرتين وباب السعادتين. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). الناشر: دار السلفية، القاهرة، مصر. الطبعة: الثانية، ١٣٩٤هـ. عدد الأجزاء: ١.

\*العاقبة في ذكر الموت. المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١هـ). المحقق: خضر محمد خضر. الناشر: مكتبة دار الأقصى – الكويت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ – ١٩٨٦. عدد الأجزاء: ١.

\* العزلة. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ). الناشر: المطبعة السلفية – القاهرة. الطبعة: الثانية، ١٣٩٩هـ. عدد الأجزاء: ١.

\* العظمة. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ). المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. الناشر: دار العاصمة – الرياض. الطبعة: الأولى، ١٤٠٨. عدد الأجزاء: ٥.

\* العقد الفريد. المؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ٣٢٨هـ). الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ عدد الأجزاء: ٨.

\* العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان حفظه الله.

\* العقيدة رواية أبي بكر الخلال. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ه). المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان. الناشر: دار قتيبة - دمشق. الطبعة: الأولى، ١٤٠٨. عدد الأجزاء: ١.

\*عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه الله ومعاشرته مع العباد. المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح، الدِّيْنَوَريُّ، المعروف بابن السُّنِّي (المتوفى: ٣٦٤هـ). المحقق: كوثر البرني. الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن – جدة / بيروت. عدد الأجزاء: ١.

\* عمل اليوم والليلة. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ). المحقق: د. فاروق حمادة. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٦. عدد الأجزاء: ١.

\* فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩.

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عدد الأجزاء: ١٣.

\* الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (المتوفى: 8٢٩هـ). الناشر: دار الآفاق الجديدة – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٩٧٧. عدد الأجزاء: ١.

\* الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق. المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٩٨٤هـ). الناشر: عالم الكتب. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء: ٤.

\* فقه الأدعية والأذكار. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الناشر: الكويت. الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م. عدد الأجزاء: ٣.

\* فيض القدير شرح الجامع الصغير. المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ). الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر. الطبعة: الأولى، ١٣٥٦هـ. عدد الأجزاء: ٦.

\* القاموس المحيط. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ۱۷۸هـ). تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. الناشر: مؤسسة

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦هـ - ٥٠٠٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* قصة الأدب في الحجاز. المؤلف: عبد الله عبد الجبار - محمد عبد المنعم خفاجي. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. عدد الأجزاء: ١.

\* القضاء والقدر. المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن. الطبعة: الثالثة عشر، 1870هـ - ٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي (المتوفى: ٣٨٦هـ). المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ٢.

\* الكامل في اللغة والأدب. المؤلف: محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (المتوفى: ٢٨٥هـ). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار الفكر العربي – القاهرة. الطبعة: الطبعة الثالثة ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧م. عدد الأجزاء: ٤.

\* الكامل في ضعفاء الرجال. المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. الناشر: الكتب العلمية – بيروت – لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.

- \* كتاب التعريفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨١٦هـ). المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م. عدد الأجزاء: ١.
- \* كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب على المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: ٣١١هـ). المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. الناشر: مكتبة الرشد السعودية، الرياض. الطبعة: الخامسة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. عدد الأجزاء: ٢.
- \* كتاب السبعة في القراءات. المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: ٣٢٤هـ). المحقق: شوقي ضيف. الناشر: دار المعارف مصر. الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ عدد الأجزاء: ١.
- \* كتاب العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٧٠هـ). المحقق: دمهدي المخزومي د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الهلال. عدد الأجزاء: ٨.
- \*الكتاب. المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (المتوفى: ١٨٠هـ). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة. الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. عدد الأجزاء: ٤.

\* كشاف القناع عن متن الإقناع. المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ١٠٥١هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. عدد الأجزاء: ٦.

\* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ). الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت. الطبعة: الثالثة – ١٤٠٧ هـ. عدد الأجزاء: ٤.

\* كشف الشبهات. المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ١٢٠٦هـ). الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ عدد الصفحات: ٦٠. عدد الأجزاء: ١.

\* الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: ١٠٩٤هـ). المحقق: عدنان درويش – محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. عدد الأجزاء: ١.

\* الكنى والأسماء. المؤلف: أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: ٣١٠هـ). المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الناشر: دار ابن حزم – بيروت/ لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٣.

\* اللالئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، صالح بن عبد العزيز الشيخ، تحقيق عادل بن محمد مرسي رفاعي، دار العاصمة، الرياض

ط ۱، ۱۶۳۱ هـ / ۲۰۱۰ م، مجلدان (الأول = ۱۳۲ صفحة، الثاني = ۲۳۱ صفحة).

\* لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ). الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ. عدد الأجزاء: ١٥.

\* اللمع في العربية. المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: ٣٩٢هـ). المحقق: فائز فارس. الناشر: دار الكتب الثقافية – الكويت. عدد الأجزاء: ١.

\* ؟؟؟؟؟؟؟ المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي (المتوفى: ٢٩٠هـ). المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. الناشر: دار ابن القيم – الدمام. الطبعة: الأولى، ٢٠١٦هـ – ١٩٨٦م. عدد الأجزاء: ٢.

\* مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. المؤلف: محمد بن عبد الوهاب. الناشر: مكتبة ابن تيمية. عدد المجلدات: ١٣.

\* متن الآجرومية. المؤلف: ابن آجُرُّوم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد الله (المتوفى: ٧٢٣هـ). الناشر: دار الصميعي. الطبعة: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م. عدد الأجزاء: ١.

\* متن شذور الذهب. المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: ٧٦١هـ). الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الأخيرة. عدد الأجزاء: ١.

\*المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب. الطبعة: الثانية، ٢٠٤٦ – ١٩٨٦. عدد الأجزاء: ٩ (٨ ومجلد للفهارس).

\* مجموع الفتاوى - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م. \* مجموع مهمات المتون. الناشر دار الفاروق.

\* مجموعة التوحيد (ت: عيون). المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين – محمد بن عبد الوهاب وآخرون. المحقق: بشير محمد عيون. حالة الفهرسة: غير مفهرس. الناشر: مكتبة دار البيان – دمشق. سنة النشر: ٧٠١٤ – ١٩٨٧. عدد المجلدات: ٢. عدد الصفحات: ٨٤٤.

\* مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول). المؤلف: محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ٢٠١٦هـ). المحقق: إسماعيل ابن محمد الأنصاري. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء: ١.

\* مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ). المحقق: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا. الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م. عدد الأجزاء: ١.

\*مختصر الحجة على تارك المحجة. المؤلف: نصر بن إبراهيم المقدسي أبو الفتح. المحقق: محمد إبراهيم محمد هارون. حالة الفهرسة: غير مفهرس. الناشر: أضواء السلف. سنة النشر: ١٤٢٥ – ٢٠٠٥. عدد المجلدات: ٢.

\* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ). المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ٢.

\* مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ط. المجمع). المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. حالة الفهرسة: غير مفهرس. الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة – دار عالم الفوائد. سنة النشر: ١٤٢٦. عدد المجلدات: ١. رقم الطبعة: ١. عدد الصفحات: ٥٤٧.

\* مستخرج أبي عوانة. المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (المتوفى: ٣١٦هـ). تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ الدمشقي. عدد الأجزاء: ٥.

- \* المستدرك على الصحيحين. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٤هـ). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة: الأولى، عبد القادر عدد الأجزاء: ٤.
- \* المستطرف في كل فن مستظرف. المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الثانية، ١٩٨٦. تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. عدد الأجزاء: ٢.
- \* مسند ابن أبي شيبة. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ). المحقق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي. الناشر: دار الوطن الرياض. الطبعة: الأولى، ١٩٩٧م. عدد الأجزاء: ٢.
- \* مسند أبي داود الطيالسي. المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن المجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: ٢٠٤هـ). المحقق: الدكتور محمد ابن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر مصر. الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م. عدد الأجزاء: ٤.
- \* مسند أبي يعلى. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى ابن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: ٣٠٧هـ). المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث دمشق. الطبعة: الأولى ١٤٠٤ ١٩٨٤. عدد الأجزاء: ١٣.

\* مسند إسحاق بن راهويه. المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف به ابن راهويه (المتوفى: ٢٣٨هـ). المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. الناشر: مكتبة الإيمان – المدينة المنورة. الطبعة: الأولى، ١٤١٢ – ١٩٩١. عدد الأجزاء: ٥.

\* مسند الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني. الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة. عدد الأجزاء: ٦. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها.

\* مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ). المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩). وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧). وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٨). الناشر: مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة. الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م). عدد الأجزاء: ١٨.

\* مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي). المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥هـ). تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٤.

\* مسند الشاميين. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: الأولى، ٥٠٠١ – ١٩٨٤. عدد الأجزاء: ٤.

\*مسند الشهاب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي ابن حكمون القضاعي المصري (المتوفى: ٤٥٤هـ). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ – ١٩٨٦ – ١٩٨٦. عدد الأجزاء: ٢.

\* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ). الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد).

\* المصنف في الأحاديث والآثار. المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد -الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٠٩. عدد الأجزاء: ٧.

\* المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١ه). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي – الهند. يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤٠٣. عدد الأجزاء: ١١.

\* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. المؤلف: حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى: ١٣٧٧هـ). المحقق: عمر بن محمود أبو عمر. الناشر: دار ابن القيم، الدمام. الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م. عدد الأجزاء: ٣.

\* معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود. المؤلف: أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ). الناشر: المطبعة العلمية – حلب. الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ – ١٩٣٢م.

\* معاني القراءات للأزهري. المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ۲۷۰هـ). الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م. عدد الأجزاء: ٣.

\* معانى القرآن للأخفش [معتزلى] المؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفى: ٢١٥هـ) تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٢.

\* معاني القرآن. المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: ٢٠٧هـ). المحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي. الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر. الطبعة: الأولى.

\* معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. المؤلف: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي (المتوفى: ٩٦٣هـ). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: عالم الكتب - بيروت. عدد الأجزاء: ٢ في مجلد واحد.

\* المعجم الأوسط. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. الناشر: دار الحرمين – القاهرة. عدد الأجزاء: ١٠.

\* معجم الشيوخ (معجم ابن عساكر). المؤلف: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ). المحقق: الدكتورة وفاء تقي الدين. الناشر: دار البشائر - دمشق. الطبعة: الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٣.

\* المعجم الكبير. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة. الطبعة: الثانية. عدد الأجزاء: ٢٥.

\* المعجم الوسيط. المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار). الناشر: دار الدعوة.

\* معجم مقاييس اللغة - المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ) - المحقق: عبد السلام محمد هارون - الناشر: ١٩٧٩هـ - ١٩٧٩م. عدد الأجزاء: ٦.

\* معرفة علوم الحديث. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ابن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٤هـ). المحقق: السيد معظم حسين. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م. عدد الأجزاء: ١.

\*المغازي. المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي (المتوفى: ۲۰۷هـ). تحقيق: مارسدن جونس. الناشر: دار الأعلمي - بيروت. الطبعة: الثالثة - ۱۹۸۹/۱٤۰۹ عدد الأجزاء: ۳.

\* المفردات في غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٢٠٥هـ). المحقق: صفوان عدنان الداودي. الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت. الطبعة: الأولى - ١٤١٢هـ.

\* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ). المحقق: محمد عثمان الخشت. الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: ٣٢٤هـ). المحقق: نعيم زرزور. الناشر: المكتبة العصرية. الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ – ٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ٢.

\* مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. المؤلف: أبو بكر محمد ابن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: ٣٢٧هـ). تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري. الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة. الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م. عدد الأجزاء: ١.

\* ملحة الإعراب. المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: ١٦٥هـ). الناشر: دار السلام -القاهرة/ مصر. الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م. عدد الأجزاء: ١.

\* الملل والنحل. المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: ٥٤٨هـ). الناشر: مؤسسة الحلبي. عدد الأجزاء: ٣.

\* المنتخب من مسند عبد بن حميد. المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي ويقال له: الكسّّي بالفتح والإعجام (المتوفى: ٢٤٩هـ. المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي. الناشر: مكتبة السنة – القاهرة. الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ – ١٩٨٨. عدد الأجزاء: ١.

\* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ). المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. عدد الأجزاء: ١٩.

\* منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ه). المحقق: محمد رشاد سالم. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ هـ - ١٩٨٦م. عدد المجلدات: ٩.

\* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. الطبعة: الثانية، ١٣٩٢. عدد الأجزاء: ١٨ (في ٩ مجلدات).

\* الموافقات، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ). المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان. الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م. عدد الأجزاء: ٧.

\* موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: ٩٠٥هـ). المحقق: عبد الكريم مجاهد. الناشر: الرسالة – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ١.

- \* موطأ الإمام مالك. المؤلف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي. الناشر: دار إحياء التراث العربي مصر. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: ٢.
- \* النبوات. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ). المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان. الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٢.
- \* النحو الوافي. المؤلف: عباس حسن (المتوفى: ١٣٩٨هـ). الناشر: دار المعارف. الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة. عدد الأجزاء: ٤.
- \* نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. المؤلف: المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري، أبو علي (المتوفى: ٣٨٤هـ). عام النشر: ١٣٩١هـ. عدد الأجزاء: ٨.
- \* نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم على المؤلف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي. الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة. الطبعة: الرابعة. عدد الأجزاء: ١٢ (١١ ومجلد للفهارس).
- \* نهاية السول شرح منهاج الوصول. المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٧٧٢هـ). الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ العام. عدد الأجزاء: ١.

\* النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ). الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ الأثير (المتوفى: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. عدد الأجزاء: ٥.

\* الوافي بالوفيات. المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: ٧٦٤هـ). المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. عام النشر: ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م. عدد الأجزاء: ٢٩.

\* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١٨٦هـ). المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر – بيروت.

\* الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف. المؤلف: محمد ابن سعيد بن سالم القحطاني. تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الناشر: دار طيبة، الرياض – المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: ١.

## فهرس الجزء الثاني

| الدرس الستون: [ الملك: ١ – ١١ ]ه             |
|----------------------------------------------|
| الدرس الحادي والستون: [الملك:١٢– ٣٠]         |
| الدرس الثاني والستون: [ القلم: ١- ١٦ ]       |
| الدرس الثالث والستون: [القلم: ١٧ – ٤١] ٥٣    |
| الدرس الرابع والستون: [القلم: ٤٢ – ٥٦]       |
| الدرس الخامس والستون: [ الحاقة: ١ – ١٨ ] ٢٥  |
| الدرس السادس والستون: [ الحاقة: ١٩ – ٥٢ ]    |
| الدرس السابع والستون: [ المعارج: ١– ١٨ ] ٧١  |
| الدرس الثامن والستون: [ المعارج: ١٩ –٣٥ ]    |
| الدرس التاسع والستون: [المعارج:٣٦– ٤٤ ]      |
| الدرس السبعون: [ نوح: ١- ٢٠ ]                |
| الدرس الحادي والسبعون: [نوح: ٢١ – ٢٨]        |
| الدرس الثاني والسبعون: [ الجن: ١- ١٠ ] ١١٥   |
| الدرس الثالث والسبعون: [الجن: ١١- ١٨ ]       |
| الدرس الرابع والسبعون: [ الجن:١٩ - ٢٨ ]      |
| الدرس الخامس والسبعون: [ المزمل: ١–١٤] ١٤٠   |
| الدرس السادس والسبعون: [المزمل: ١٥ – ٢٠] ١٤٩ |

| 104   | الدرس السابع والسبعون: [المدثر: ١- ٣٠]       |
|-------|----------------------------------------------|
| ۱٦٧   | الدرس الثامن والسبعون: [المدثر: ٣١ – ٣٧]     |
| ۱۷۳   | الدرس التاسع والسبعون: [المدثر:٣٨- ٥٦]       |
| ۱۸۱   | الدرس الثمانون: [القيامة: ١- ١٩]             |
| 119   | الدرس الحادي والثمانون: [ القيامة: ٢٠ - ٤٠ ] |
| 197   | الدرس الثاني والثمانون: [الإنسان: ١ - ١٤]    |
| ۲•٧   | الدرس الثالث والثمانون: [ الإنسان: ١٥- ٣١ ]  |
| 717   | الدرس الرابع والثمانون: [المرسلات: ١-٢٨]     |
| 770   | الدرس الخامس والثمانون: [المرسلات: ٢٩-٥٠]    |
| 777   | الدرس السادس والثمانون: [النبأ:١٦ - ١٦]      |
| 137   | الدرس السابع والثمانون: [النبأ:١٧- ٤٠]       |
| 7 2 9 | الدرس الثامن والثمانون: [النازعات: ١- ٢٦]    |
| 707   | الدرس التاسع والثمانون: [النازعات: ٢٧– ٤٦]   |
| 777   | الدرس التسعون: [عبس: ١ - ٢٣]                 |
| 77.   | الدرس الحادي والتسعون: [ عبس: ٢٤ - ٤٢ ]      |
| 777   | الدرس الثاني والتسعون: [التكوير: ١ - ٢٩]     |
| 7.47  | الدرس الثالث والتسعون: [الانفطار:١ - ١٩]     |
| 498   | الدرس الرابع والتسعون: [المطففين: ١ - ٢١]    |
| ۳.۳   | الدرس الخامس والتسعون: [المطففين: ٢٢ - ٣٦]   |
| 4.9   | الدرس السادس والتسعون: [الانشقاق: ١ - ٢٥]    |

| لدرس السابع والتسعون: [البروج: ١ - ١٤]              |
|-----------------------------------------------------|
| لدرس الثامن والتسعون: [الطارق: ١ – ١٧] ٣٣٢          |
| لدرس التاسع والتسعون: [الأعلى: ١ - ١٩]              |
| لدرس المائة: [الغاشية: ١ – ٢٦]                      |
| لدرس الحادي بعد المائة: [الفجر: ١ - ١٤] ٣٦٢         |
| لدرس الثاني بعد المائة: [الفجر: ١٥ – ٣٠]            |
| لدرس الثالث بعد المائة: [البلد: ١ - ٢٠]             |
| لدرس الرابع بعد المائة: [الشمس: ١٥ - ١٥]            |
| الدرس الخامس بعد المائة: [الليل: ١ - ٢١]            |
| الدرس السادس بعد المائة: [الضحى: ١ - ١١] ٤٢٤        |
| الدرس السابع بعد المائة: [الشرح: ١ - ٨]             |
| الدرس الثامن بعد المائة: [التين: ١ - ٨]             |
| الدرس التاسع بعد المائة: [العلق: ١ – ١٩]            |
| الدرس العاشر بعد المائة: [القدر: ١ -٥]              |
| الدرس الحادي عشر بعد المائة: [ البينة: ١ - ٨] ٥٥٤   |
| الدرس الثاني عشر بعد المائة: [الزلزلة: ١ – ٨] ٤٦٥   |
| الدرس الثالث عشر بعد المائة: [العاديات: ١ - ١١] ٢٦٩ |
| الدرس الرابع عشر بعد المائة: [القارعة: ١ - ١١] ٤٧٣  |
| الدرس الخامس عشر بعد المائة: [التكاثر: ١ - ٨] ٤٧٧   |
| الدرس السادس عشر بعد المائة: [العصر: ١ - ٣] ٤٨١     |

| ٤٨٧ . | الدرس السابع عشر بعد المائة: [الهمزة: ١ - ٩]     |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٤٩١.  | الدرس الثامن عشر بعد المائة: [الفيل: ١ - ٥]      |
| १९०.  | الدرس التاسع عشر بعد المائة: [قريش: ١ - ٤]       |
| ٤٩٨.  | الدرس المائة والعشرون: [الماعون: ١ - ٧]          |
| ٥٠٨.  | الدرس المائة والحادي والعشرون: [الكوثر: ١ - ٣]   |
| 010.  | الدرس المائة والثاني والعشرون: [الكافرون: ١ - ٣] |
| ٥٢٠.  | الدرس المائة والثالث والعشرون: [النصر: ١ - ٣]    |
| ۵۲۸.  | الدرس المائة والرابع والعشرون: [المسد: ١ - ٥]    |
| . ۲۳۰ | الدرس المائة والخامس والعشرون: [الإخلاص: ١ - ٤]  |
| ۰۳۷ . | الدرس المائة والسادس والعشرون: [الفلق: ١ – ٥]    |
| 081.  | الدرس المائة والسابع والعشرون: [الناس: ١ - ٦]    |
| 0 2 0 | فهرس المصادر والمراجع                            |
|       | فهرس الجزء الثاني                                |

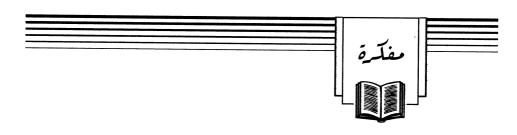

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

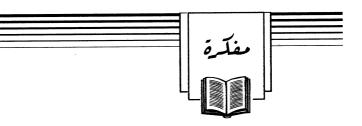

| L. |
|----|

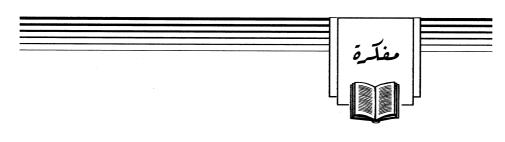

| ·        |     |
|----------|-----|
|          |     |
| <u> </u> |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          | /*) |

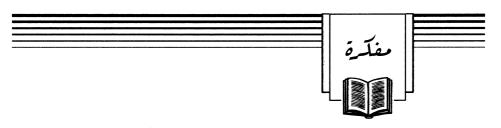

| <del></del> |                  |
|-------------|------------------|
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             |                  |
|             | / <del>*</del> / |

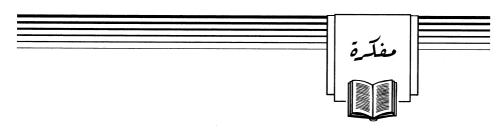

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| (*)  |